# معزالنا

# للشيخ الإمام شِهاب لِدِين أَبِي عَبدا بسَّرِيا قوتِ برعَب اِسَّر المجمّوي الرومي لبغن اَدي

المحتلالثاني

بار صادر بیروت

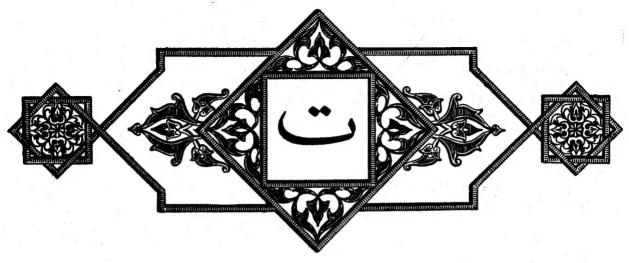

# باب التاء والألف وما يليهما

التاج : امم لدار مشهورة جليلة المقدار واسعة الأقطار يبغداد من دور الحلافة المعظمة ، كان أول من وضع أساسه وسماه بهذه التسمية أمير المؤمنين المعتضد ، ولم يتم في أيامه فأتمَّه ابنه المكتفي ، وأنا أذكر هاهنا خبر الدار العزيزة وسبب اختصاصها بهذا الاسم بعد أن كانت دور الحلافة بمدينة المنصور إلى أن أذكر قصة التاج وما يضامنُه من الدور المعبورة العظمة: كان أول ما وُضع من الأبنية بهذا المكان قصر جعفر بن مجيى ابن خالد بن برمك، وكان السبب في ذلك أن جعفرآ كَانَ شديد الشغف بالشرب والغناء والتهتك ، فنهاه أبوه محيى فلم ينته ، فقال : إن كنت لا تستطيع الاستتار فاتخذ لنفسك قصرآ بالجانب الشرقي واجمع فيه ندماءَك وقيانك وقض فيه معهم زمانك وابعد عن عين من يكره ذلك منك ، فعمد جعفر فبني بالجانب الشرقي قصرآ موضع دار الحلافة المعظمة اليوم وأتقنَ بناءه وأنفق عليه الأموال الجئة، فلما قارب فراغه سار إليه في أصحابه وفيهم مؤنس بن عبران وكان عاقــلاً ، فطــاف به واستحسنه وقال كل من

حضر في وصفه ومدحه وتقريظه ما أمكنه وتهيأ له ، هذا ومؤنس ساكت، فقال له جعفر: ما لك ساكت لا تتكلم وتدخل معنا في حديثنا ? فقال : حسبي ما قالوا ، فعلم أن تحت قول مؤنس شيئًا فقال : وأنت إذاً فنك ، فقد أقسمت لتقولن ، فقال : أما إذا أبيت إلا أن أقول فيصير على الحق ، قال : نعم واختصر ، فقال : أَسَا لَكَ بالله إن مررت الساعة بدار بعض أصحابك وهي خير" من دارك هذه ما كنت صانعاً ? قال : حسبك فقد فهمت ، فما الرأي ? قال : إذا صرتَ إلى أمير المؤمنين وسألك عن تأخرك فقل سر"ت إلى القصر الذي بنيته لمولاي المأمون . فأقام جعفر في القصر بقية ذلك اليوم ثم دخل على الرشيد ، فقال له : من أين أقبلت وما الذي أخرك إلى الآن ? فقـال : كنت في القصر الذي بنيته لمولاي المأمون بالجانب الشرقي على دجلة، فقال له الرشيد: وللمأمون بنيته 1 قال : نعم يا أمير المؤمنين ، لأنه في ليلة ولادته نُجعل في حجري قبـل أن يُجعل في حجرك واستخدمني أبي له فدعاني ذلك إلى أن اتخـذت له بالجانب الشرقي قصراً لما بلغني من صحة هوائه ليصع مزاجه ويقوى ذهنه ويصفو ، وقد كتبت إلى النواحي

حوله، وغلب عليه اسم الحسن فعُرف به مدة، وكان يقال له القصر الحسني. فلما طوت العصور ملك المأمون والقصور وصار الحسن بن سهل من أهل القبور، بقي القصر لابنته بوران إلى أيام المعتمد على الله ، فاستنزلها المعتبد عنه وأمر بتعويضها منه، فاستبهلته ويثما تفرغ من شغلها وتنقل مالها وأهلها ؛ وأُخذت في إصلاحه وتجديده ورمنه وأَعادت ما دثو منه وفرشته بالفرش المذهبة والنارق المقصبة وزخرفت أبوابه بالستوو وملأت خزائنه بأنواع الطثرف بما يجسن موقعه عند الحلفاء ورتبت في خزائنه ما مجتاج إليه الجواري والحدم الحصيان ، ثم انتقلت إلى غـيره وراسلت المعتمد باعتماد أمره ، فأتاه فرأى ما أعجبه وأرضاه واستحسنه واشتهاه وصاد من أحب" البقاع إليه ، وكان يتردُّد فيما بينه وبين سُرٌّ من رأى فيقيم هناك تارة وهناك أخري ؛ ثم نوني المعتمد ، وهو أبو العبـاس أحمد بن المتوكل على الله بالقصر الحسني سنة ٢٧٩ ، وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة أيام، وحمل إلى سامر ًا؛ فدفن بها ، ثم استولاه المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفّق الناصر لدين الله أبي أحمد بن المتوكل، فاستضاف إلى القصر الحسني مــا جاور. فوستعه وكبّره وأدار عليه سوراً واتخذ حوله منازل كثيرة ودورآ واقتطع من البرية قطعة فعملها ميداناً عوضاً من الميدان الذي أدخله في العمارة وابتدأ في بناء التاج وجمع الرجال لحفر الأساسات ، ثم اتفق خروجه إلى آمد، فلما عاد رأى الدخان يرتفع إلى الدار فكرهه وابتني عـلى نحو ميلين منه الموضع المعروف بالشُّرَيًّا ووصل بناءَ الثريا بالقصر الحسني ، وابتنى تحت القصر آزاجاً من القصر إلى الثويا تشي جواريه فيها وحُرْمه وسراديه ، وما زال باقياً إلى الغرق الأول الذي صار ببغداد فعفا أثره . ثم مات المعتضد بالله في

باتخاذ فرش لهذا المُرضع، وقد بقي شيءٌ لم يتهيإ اتخاذ. وقد عَوَّلنا على خزائن أمير المؤمنين ، إما عادية ً أو هبة" ، قال : بل هبة ، وأسفر إليه بوجهه ووقع منه بموقع وقال: أبي الله أن يقال عنك إلا ما هو لك أو يطعن عليك إلا يوفعك ، ووالله لا سكنه أحد سواك ولا تم ما يعوزه من الفرش إلا من خزائنــا ، وزال من نفس الرشيد ما كان خام - وظفر بالقصر بطبأنينة ، فلم يزل جعفر يتردّد إليه أيام فرجه ومتنز"هاته إلى أن أوقع بهم الرشيد ، وكان إلى ذلك الوقت يسمّى القصر الجعفري ، ثم انتقل إلى المأمون فكان من أحب المواضع إليه وأشهاها لديه، واقتطع جبلة من البوية عبلها ميداناً لركض الحيسل واللعب بالصوالجة وحيّزاً لجميع الوحوش وفتح له بابأ شرقيّاً إلى جانب البرىة وأجرى فيـه نهراً ساقه من نهر المُعَلَّى وابثني مثله قريباً منه مناذل بوسم خاصته وأصعابه سبيت المأمونية ، وهي إلى الآن الشادع الأعظم فيا بين عندي المصطنع والزَّرَّادين ، وكان قد أسكن فيه اللضل والحسن ابني سهل ، ثم توجُّه المأمون والياً مجراسان والمقام بها وفي صحبته الفضل والحسن، ثم كان الذي كان من إنفاذ العساكر ومقتل الأمين صلى يد طاهر بن الحسين ومصير الأمر إلى المأمون، فأنفذ الحسن بن سهل خليفة له على العراق، فَوَرَدِهَا فِي سنة ١٩٨، ونزل في القصر المذكور وكان يُعْرَّفُ بِالْمَامُونِي ، وشفيع ذلك أن ترُوج المأمون بِيُودَانَ بِنت الحسن بن سهسل عَرْوَ بولاية عمها الفضل ، فلما قدم المأمون من خراسان في سنة ٢٠٣ دخل إلى قصور الحلافة بالحلد وبقي الحسن مقيماً في القصر المأموني إلى أن عبل على 'عر'س بور'ان' بغم الصَّلْح، ونقلت إلى بغداد وأنزلت بالقصر ، وطلبه الحسن من المأمون فوكميه له وكتبه باسمه وأضاف إليه ما

سنة ٢٨٩، وتولى ابنه المكتفى بالله فأته عمارة التاج الذي كان المعتضد وضع أساسه بما نقضه من القصر المعروف بالكامل ومن القصر الأبيض الكسروي الذي لم يبق منه الآن بالمدائن سوى الإيوان ، وردّ أمر بنائه إلى أبي عبد الله النقري وأمره بنقض ما بقي من قصر كسرى ، فكان الآجر أ ينقض من شرف قصر كسرى وحيطانه فيوضع في مُسَنَّاة التاج وهي طاعنة إلى وسط دجلة وفي قرارها ، ثم حمل ماكان في أساسات قصر كسرى فبني به أعالي التاج وشرفاته، فبكى أبو عبد الله النقري وقال: إن فها نواه لمعتبرآ، نقضنا شرفات القصر الأبيض وجعلناها في مسنّاة التاج ونقضنا أساساته فجعلناها شرفات قصر آخر ، فسيحان من بيده كل شيء حتى الآجر! وبدِّيْل منه: كُلدت حوله الأبنة والدور، من جملتها قبة الحمار، وإنما سبيت بذلك لأنه كان يصعبد إليها في مدرج حولها على حماد لطيف، وهي عالية مثل نصف الدائرة. وأما صفة التاج فكان وجهه مبنيًّا على خمسة عقود كل عقـد على عشرة أساطين خمسة أذرع، ووقعت في أيام المقتفي سنة ٥٤٩ صاعقـة فتأجَّجت فيه وفي القبة وفي دارها التي كانت القبة أحد مرافقها ، وبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام ، ثم أُطفئت ، وقد صيَّرته كالفَحْمَة ، وكانت آية عظيمة ، ثم أعاد المقتفى بناء التبة على الصورة الأولى ولكن بالجص وَالْآجِر دُونَ الْأَسَاطِينِ الرَّخَامِ ، وأَهمل إنَّمَامُهُ حتى مات ، وبقى كذلك إلى سنة ٧٤ ، فتقدم أمير المؤمنين المستضيء بنقضه وإبراز المسناة التي بين يديه إلى أن تحاذى به مسناة التاج فشق أساسها ووضع البناء فيه على خطّ مستقيم من مسناة التاج، واستعملت أنقاض التاج مع ما كان أعد" من الآلات من عمل هذه المسناة ووضع موضع الصحن الذي تجلس فيــه

الأَمَّةُ للسايعة ، وهو الذي يُدُّعي اليوم التاج .

تَاجَّرِ فَتْت : بتشدید الجیم ، و کسر الراء ، و سکون الفاء ، وتاء مثناة ، مثل التی فی أوله : اسم مدینة آهلة فی طرف إفریقیة بین و دّان و زویلة ، وبینها و بین کل واحد ت منهما أحد عشر یوماً ، متوسطة بینهما زویلة غربیها و و دّان شرقیها ، و بین تاجر فت و فسطاط مصر نحو شهر

تَاجَوَة ' : بنتع الجيم والراء : بلدة صفيرة بالمفرب من ناحية هُنَـيْن من سواحل تلمسان ، بها كان مولد عبد المؤمن بن علي صاحب المفرب .

تَاجَنَّةُ : بِنتِع الجِمِ ، وتشديد النون : مدينة صغيرة بإفريقية، ببنها وببن تِنتَّس مرحلة وبين سوق إيراهم مرحلة .

تاجنونيس: بضم الجيم ، وسكون الواو ، وكسر النون: اسم قصر على البحر بين برقة وطرابلس ؟ ينسب إليها أبو محمد عبد المعطي بن مسافر بن يوسف التاجونسي الحناعي ثم القودي، روى عنه السلغي وقال: كان من الصالحين وكان سبع بمصر على أبي إسحاق الموطأ رواية القمني وصحب الفقيه أبا بكر الحنفي ، قال : وأصله من ثغر رشيد ، وكان حنفي المذهب، وسألته عن مولده فقال : سنة ٢٠ يخييناً لا يقيناً . التاجيئة ، منسوبة : اسم مدرسة ببغداد ملاصق قبر الشيخ أبي إسحاق الفيروزاباذي ، نسبت إليها محلة هناك ومقبرة ، والمدرسة منسوبة إلى تاج الملك البي الفنائم المرزبان بن خسرو فيروز المتولئي لتدبير دولة ملكشاه بعد الوزير نظام الملك ، والتاجية أيضاً : نهر عليه كور بناحية الكوفة .

تَادَلَة ': بفتح الدال واللام: من جبال البرير بالمفرب قرب نلمسان وفاس ؛ منها أبو عبد الله محمد بن محمد

ابن أحسد الأنصاري القرطبي التادكي ، كان شاعر آ أدبباً ، له مدح في أبي القاسم الزمخشري .

تَاهَ نَ : بالدال والذال : وهي من قرى مجارى ؛ منها أبو محمد الحسن بن جعفر بن غزوان السلمي التادني ، يروي عن مالك بن أنس وجماعة سواه ، روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البُنجيكتي وحاشد بن مالك البخاري وغيرهما .

تَادِيزَة : بكسر الدال المهلة ، وياه ساكنة ، وزاي :
من قرى مجادى ؛ منها أبو علي الحسن بن الضّحّاك
ابن مطر بن هنساد الناديزي البخاري ، يروي عن
اسباط بن البسع ، وروى عنه أبو بكر محمد بن
الحسن المقري ، توني في شعبان سنة ٣٢٦ .

تَاذِفُ : بالذال المعجمة مكسورة ، وفاء : قرية ، بين حلب وبينها أربعة فراسخ من وادي بُطنان من ناحية بُزاعة ؛ ذكره امرؤ القيس في شعره فقال :

ویا 'رب' یوم صالح قد شهدت. بناذف ذات التل' من فوق طر'طر'ا

ينسب إليها أبو الماضي خليفة بن مدرك بن خليفة التميمي التاذفي ، كتب عنه السلفي بالرحبة شعراً ، وكان من أهل الأدب .

كارَاءُ : بالراء ؛ قال ابن إسحاق وهو يذكر مساجد النبي ، صلى الله عليه وسلم، بين المدينة وتبوك فقال : ومسجد الشق شق تاراء ، قال نصر : تاراء موضع بالشام .

كَارَ أَنْ : جزيرة في بحر القازم بين القازم وأيلة ، يسكنها قوم من الأشقياء يقال لهم بنو جدّان ، يستطعمون الحبز بمن يجتاز بهم ، ومعاشهم السمك ، وليس لهم زرع ولا ضرع ولا ماء عذب ، وبيوتهم السفن

المكسرة ، ويستعذبون الماء بمن يمر بهم في الديمة ، وربا أقاموا السنين الكثيرة ولا يمر بهم إنسان ، وإذا قيل لهم: ماذا يقيمكم في هذا البلد ? قالوا: البطن البطن البطن أي الوطن الوطن ؛ قال أبو زيد : في بحر القلزم ما بين أيلة والقلزم مكان يعرف بتاران ، وهو أخبث مكان في هذا البحر ، وذاك أن به دورران ماء في سفح جبل ، إذا وقعت الربح على ذر وته انقطعت الربح قسمين فتلقي المركب بين شعبتين في هذا الجبل متقابلتين فتخرج الربح من كليهما كل واحدة مقابلة المدوران باختلاف الربح على كل سفينة تقع في ذلك الدوران باختلاف الربحين فتنقلب ولا تسلم أبدا ، الدوران الجنوب أدنى مهب فلا سبيل إلى سلوكه ؛ مقدار طوله نحو ستة أميال ، وهو الموضع الذي غرق فيه فرعون وجنوده .

كاريم : بفتح الراء : كورة واسعة في الجبال بين قزوين وجيلان ، فيها قرى كثيرة وجبال وعرة وليس فيها مدينة مشهورة ؛ ينسب إليها أحمد بن يحيى التارمي المقري ، ذكره أحمد بن الفضل الباطر قاني في طبقات القراء. وتادم أيضاً : بليدة أخرى ، وهي آخر حدود فارس من جهة كرمان ، وأهل شيراز يقولون تارم ، بسكون الألف والراء ، تُعمل فيها أكسية خز " يبلغ ثمن الكساء قيمة وافرة ، وبين تارم وشيراز اثنان وغانون فرسخاً .

كَاسَنُ : السين مهملة مفتوحة ، ونون: من قرى غزنة ؟ نسب إليها بعض العلماء .

تاشنكئوط: بسكون الألف، والشين المعجسة، والكاف، والواو ساكنة، وطاء: بلد بالمغرب.

كَاكُونْنَى : بنتع الكاف ، وسكون الراء ، وضبطه السمعاني بضم الكاف والراء ، وتشديد النون ، وهو

الصحيح: وهي كووة كبيرة بالأندلس ذات جبال حصينة ، يخرج منها عدة أنهاد ولا تدخلها ، وفيها معقل رُندة ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو عاس محمد بن سعد التّاكر نتي الكاتب الأندلسي ، كان من الشعراء البلغاء ، ذكره ابن ماكولا عن الحميدي عن ابن عامر بن شهيد .

تَاكُورُونَة: بالواو الساكنة: ناحية من أعمال سُذُونة بالأندلس متصلة بإقليم مغيلة .

مَاكِيمَان : بعد الكاف المكسورة ياء : بلد بالسند .

َ قَاكِيسٌ : بالسين المهملة: قلعة في بلاد الروم في الثغور، غزاها سيف الدولة ، فقال أبو العباس الصُّفْري :

> فما عَصَمَت تاكبس طالب عِصْمة ، ولا طبرت مطبورة شخص هارب

كَالَـُشَانُ : باللام المفتوحة ، والشين المعجمة : من أعمال جيلان .

قامَدَفُوس : امم مرسى وجزيرة ومدينة خربة بالمغرب قرب جزائر بني مَزْغَنَّاي .

تَامَهُ لَنْتُ : بلد من بلاد المغرب شرقي لمطة ؛ وقبل تامدنت ، بالنون : مدينة في مضيق بين جبلين في سند وعر ، ولها مزارع واسعة وحنطة موصوفة من نواحي إفريقية ، ولعلهما واحد ، والله أعلم .

تاموا : بفتح الم ، وتشديد الراء ، والقصر ؛ وليس في أوزان العرب له مثال : وهو طسوج من سواد بغداد بالجانب الشرقي ، وله نهر واسع مجمل السفنن في أيام المدود ، ومخرج هذا النهر من جبال شهرزور والجبال المجاورة لها ، وكان في مبدإ عمله خيف أن بنزل من الأرض الصخرية إلى التوابية فيحفرها ، ففرش سبعة فراسخ وسيق على ذلك النوش سبعة

أنهار، كل نهر منها لكورة من كور بغداد ، وهي: جلولاء ، مهروذ ، طابق ، برزى ، براز الروز ، النهروان ، الذنب ، وهو نهر الخالص ؛ وقال هشام ابن محمد : تامر"ا والنهروان ابنا جوخي حفرا هذين النهرين فنسبا إليهما ؛ وقال عبيد الله بن الحر :

> وبوماً بتَامَرُا ، ولو كنت شاهداً رأیت ، بتامرًا ، دَمَاهُمْ نَجْرِي وأَحْفَیْتُ بِشْراً یوم ذلك طعنـة دوین التراقی فاستهاشوا علی بیشر

> > وتامّر"ا ودَيَالَـَى : امم لنهر واحد .

كَامُو كيدا: بلد بالمفرب، بينه وبين المسيلة مرحلتان. كامَسْت: قرية لكتامة وزناتة قرب المسيلة وأشير بالمفرب.

كَامَكَنْت: بعد الكاف نون: بلد قرب بَرْقة بالمفرب، وكل هذه الألفاظ بربرية .

كَامُورِ : اسم رمل بين اليامة والبحرين ؛ والتامود في اللغة : الدم ، وأكلنا الشاة في تركنا منها تامور] أي شيئاً .

كانكون : بسكون النون : بلدة بالمغرب ، بينها وبين تلمسان مرحلتان .

تاهر ت: بنتع الماء ، وسكون الراء ، وتاء فوقها نقطتان : اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب ، يقال لإحداهما تاهر ت القديمة وللأخرى تاهر ت المعدثة ، بينهما وبين المسيلة ست مراحل ، وهي بين تلمسان وقلعة بني حماد ، وهي كثيرة الأنداء والضباب والأمطار، حتى إن الشمس بها قل أن تركى ؛ وحخلها أعرابي من أهل اليمن يقال له أبو هلال ثم خرج إلى أدض السودان فأتى عليمه يوم له وهرج "

وحَرُ شديد وسموم في تلك الرمال، فنظر إلى الشبس مُضَعِية واكده على قمم الرؤوس وقد صهر ت الناس فقال مشيراً إلى الشبس: أما والله لئن عَزَزت في هذا المكان لطالما وأيتك ذليلة بتاهر ت ! وأنشد:

ما خكتى الرحين من طرفة ، أشهى من الشبس بتاهرت

وذكر صاحب جغرافيا أن تاهرت في الإقليم الرابع، وأن عرضها غان وثلاثون درجة، وهي مدينة جليلة، وكانت قديماً تسمى عراق المغرب، ولم تكن في طاعة صاحب إفريقية ولا بلفت عساكر المسودة إليها قط ، ولا دخلت في سلطان بني الأغلب ، وإنما كان آخر ما في طاعتهم مد'ن الزاب؛ وقال أبو عبيد : مدينة تاهرت مدينة مسورة لها أدبعة أبواب: باب الصفا وباب المناذل وباب الأندلس وباب المطاحن ، وهي في سفح جبل يقال له جزاول، ولما قصبة مشرفة على السوق تسمى المعصومة ، وهي عبلي نهر يأتبها من جهة القبلة يسمى مينة ، وهو في قبلتها ، ونهر آخر يجري من عيون تجتمع يسمى تاتش ، ومن شرب أهلها وأرضها ، وهو في شرقيها ، وفيها جميع الثار ، وسفرجلها يفوق سفرجــل الآمَاق حسناً وطعماً ، وهي شديدة البرد كثيرة الفيوم والثلج ؛ قال بكر بن حباد أبو عبد الرحبين ، وكان بتاهرت من حفاظ الحديث وثقات المحدثين المأمونين ، سمع بالمشرق ابن مسدد وعبرو بن مرزوق وبشر بن حبر ، وبإفريقية ابن سعنون وغيرهم ، وسكن تاهرت وبها توفي ، وهو القائل :

> ما أخشن البرد وربعان ، وأطرف الشس بناهرت تبدو من الغيم اذا ما بدت ، كأنها تنشر من تخت

فنحن في بحر بلا لُنجَّة ، تجري بنا الربح على سَنْت نفرح بالشمس، إذا ما بَدَت، كفرحة الذّميّ بالسَّبت

قال : ونظر رجل إلى توقد الشمس بالحجاز فقال : احرقي ما شئت ، والله إنك بتاهرت لذليلة ؟ قال : وهذه تاهرت الحديثة ، وهي على خمسة أميال من تاهرت القديمة ، وهي حصن ابن بخانة ، وهو شرقي الحديثة ، ويقال إنهم لما أرادوا بناء تاهرت القديمة كانوا يبنون بالنهار، فاذا جن الليل وأصبحوا وجدوا بنيانهم قد تهدم ، فبنوا حينئذ تاهرت السفلى ، وهي الحديثة ، وفي قبلتها لواتة وهوارة في قرارات وفي غربيها زواغة وبجنوبيها مطماطة وزناتة

وكان صاحب تاهرت ميمون بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن دستم بن بهرام ، وبهرام هو مولى عثان بن عفان، وهو بهرام بن بهرام جود بن شابود بن باذكان بن شابود ذي الأكتاف ملك الفرس، وكان ميمون هذا وأس الإباضية وإمامهم ورأس الصغرية والواصلية ، وكان يسلم عليه بالخلافة، وكان مجمع الواصلية قريباً من تاهرت ، وكان عددهم نحو ثلاثين ألفاً في بيوت تعرب وكان عددهم نحو ثلاثين ألفاً في بيوت كبيوت الأعراب مجملونها . وتعاقب مملكة تاهرت بنو ميمون وإخوته ، ثم بعث إليهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أخاه الأغلب ، ثم قتل من الرئستية عدداً كثيراً وبعث برؤوسهم إلى أبي من الرئستية عدداً كثيراً وبعث برؤوسهم إلى أبي العباس أخيه ، وطيف بها في القيروان ، ونتصبت على باب رقادة ؛ وملك بنو رستم تاهرت مائة وثلاثين عبد الوحين بن عبد الوحين بن عبد الوحين بن وسف بن عبد الرحين بن عبد الوهاب بن وستم ، وكان خليفة لأبي الخطاب عبد عبد الوهاب بن وستم ، وكان خليفة لأبي الخطاب عبد عبد الوهاب بن وستم ، وكان خليفة لأبي الخطاب عبد

الأعلى بن السمح بن عبيد بن حرملة المعافري أيام تَعْلَثُهِ عَلَى إَفْرِيقِيةَ بِالْقَيْرُوانَ، فَلَمَا قَتْلَ مُحْمَدُ بِنَ الْأَشْعَثُ أب الخطاب في صفر سنة ١٤٤ هرب عبد الرحمن بأهله وما خف من ماله وترك القيروان ، فاجتمعت إليه الإباضية واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم، فنزلوا موضع تاهرت اليوم ، وهو غيضة أَشْبِكَ ، وِنْزَلُ عَبِدُ الرَّحَيْنُ مِنْهُ مُوضِعًا مُرْبِعًا لَا تَشْعُوا ۚ فَيِهِ ﴾ فقالت البوبر : نزل تاهرت ، تفسيره الدُّفُّ لتربيعه ، وأدركتهم صلاة الجمعة فصلى بهم هناك ، فلما فرغ من الصلاة ثارت صيحة شديدة على أسد ظهر في الشُّعْراء فأخذ حيًّا وأني به إلى الموضع الذي صلي فيه وقُدُّتل فيه ، فقال عبد الرحمن بن وستم : هذا بلد لا يفارقه سفك دم ولا حرب أبـداً ، وابتدأوا من تلك الساعة ، وبنوا في ذلك الموضع مسجداً وقطعوا خشبة مِن تلك الشُّعراء ، وهو على ذلك إلى الآن ، وهو مسجد جامعها ، وكان موضع تاهرت ملكاً لقوم مستضعفين من مراسة وصنهاجة فأرادهم عبد الرحمن على البيع فأبوا ، فوافقهم على أن يؤدوا إليهم الحراج مسن الأسواق ويبيحوا لهسم أن يبنوا المساكن ، فاختطوا وبنوا وسموا الموضع معسكر عبد الرحمن بن 'رستم إلى اليوم ؛ وقال المهلبي : بين شير وتاهرت أربع مراحل ، وهسا تاهرتان القديمة والحديثة ، ويقال للقديمة تاهرت عبــد الخالق ، ومن ملوكها بنو محسد بن أفلح بن عبد الرحمن بن رسم ؛ ومن ينسب إليها أبو الفضل أحمد بن القاسم بن عبد الرحين بن عبد الله التبيبي البزَّاز التاهرتي، دوى عن قاسم بن أصبع وأبي عبد الملك بن أبي دكيم وأبي أحمد بن الفضل الدينوري وأبي بكر محمد بن معاوية القرشي ومحمد بن عيسي بن رفاعة ، روى عنه أبو عسر ابن عبد البر" وغيره .

كَايَا بَافَ : بعد الألف الثانية باء موحدة ، وألف ، وذال معجبة : من قدرى بوشنج من أعبال هراة ؛ ينسب إليها أبو العلاء إبراهيم بن محبد التاياباذي فقيب الكرامية ومقدمهم ، روى عنه الحافظ أبو القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله الدمشقي وغيره .

#### باب التاء والباء وما يليهما

كبالة ' : بالفتح ؛ قبل تبالة التي جاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج : موضع ببلاد البين ، وأظنها غير تبالة الحجاج بلاة مشهورة من أرض تهامة في طربق البين ؛ قال المهلي : تبالة في الإقليم الثاني ، عرضها تسع وعشرون درجة ، وأسلم أهل تبالة وجُر َش من غير حرب فأقر هما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في أبدي أهلهما على ما أسلموا عليه ، وجعل على كل حالم بمن بهما من أهل الكتاب دينادا ، واشترط عليهم ضيافة المسلمين ، وكان فتعها في سنة عشر ، وهي بما يُضرب المثل بخصبها ؛ قال لبيد :

# فالضَّيفُ والجارُ الجنيبُ ، كَأَمَا هَبَطَنَا تَبَالَةَ مُخْصِبًا أَهْضَامُهَا

وفيها قيل أهون من تبالة على الحباج ؟ قال أبو اليقظان : كانت تبالة أو ل عمل وليه الحباج بن يوسف الثقفي، فسار إليها فلما قرب منها قال للدليل : أن تبالة وعلى أي سَمنت هي ? فقال : ما يسترها على عنك إلا هذه الأكمة ، فقال : لا أراني أميراً على موضع تستره عني هذه الأكمة ، أهون بها ولاية ! وك راجعاً ولم يدخلها ، فقيل هذا المثل ؟ وبين تبالة ومكة اثنان وخيسون فرسخاً نحو مسيرة غانية أيام، وبينها وبين الطائف ستة أيام، وبينها وبين بيشة

يوم واحد ، قيل : سمّيت بتبالة بنت مكنف من بني عمليق، وزعم الكلبي أنها سبيت بتبالة بنت مد أن ابن إبراهيم ، ولو تكلف متكلف تَخَرُجُ معاني كل الأشياء من اللغة لساغ أن يقول : تبالة من التبل وهو الحقد ؛ وقال القتال :

وما مُغْزِلُ ترعى، بأدض تبالة، أداكاً وسد را ناعماً ما ينالها وترعى بها البردين ثم مقيلها غياطل، ملتج عليها ظلالها بأحسن من ليلى، وليلى بشبهها، إذا مُعْتَكَتْ في يوم عيد حجالها

وينسب إليها أبو أبوب سليان بن داود بن سالم بن زيد التبالي ، روى عن محمد بن عثان بن عبد الله بن مثلاص الثقفي الطائفي، سمع منه أبو حاتم الرازي. وثباف : بالضم ، والتخفيف ؛ ويقال لها تُوبَن أيضاً : من قرى سُوبَخ من ناحية مُخزار من بلاد ما وراء النهر من نواحي نسف ؛ ينسب إليها أبو هارون موسى بن حفص بن نوح بن محمد بن موسى التُباني الكِستي ، حفص بن نوح بن محمد بن موسى التُباني الكِستي ، وحل في طلب العلم إلى الحجاز والعراق ، روى عن محمد بن عبد الله بن زيد المقري ، دوى عنه حماد ابن شاكر النسفي .

تُبت : بالضم ؛ وكان الزعشري يقوله بكسر ثانيه وبعض يقوله بفتح ثانيه ، ورواه أبو بكر محمد بن موسى بفتح أوله وضم ثانيه مشدد في الروايات كلها : وهو بلد بأرض الترك ، قيل : هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند، طولها من جهة المغرب مائة وثلاثون درجة ، وقرأت في درجة ، وقرأت في بعض الكتب ان تُبت ملكة متاخمة لملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة

المشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك ، ولهم مد'ن وعبائر كثيرة ذوات سعة وقو"ة، ولأهلها حضر" وبدو"، وبداويهم ترك لا تُدرك كثرة" ولا يقوم لهم أحد من بوادي الأتراك، وهم معظمون في أجناس الترك ، لأن الملك كان فيهم قديماً ، وعند أحبارهم أن الملك سيعود إليهم .

وفي بلاد التبُّت خواصُ في هوائمًا ومائمًا وسهلهــا وجبلها ولا يزال الإنسان بها ضاحكاً مستبشراً لا تعرض له الأحزان والأخطار والمبوم والنبوم ، يتساوى في ذلك تشيوخهم وكهوائهم وشنبّانتهم ، ولا تحصى عجائب ثمارها وزهرها ومروجها وأنهارها ، وهو بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان الناطق وغيره، وفي أهله رقّة طبع وبشاشة وأر ْبِنُحيّة تبعث على كثرة استعمال الملاهي وأنواع الرَّقص ، حتى إن المبت إذا مات لا يداخل أهله كثير الحزن كما يلحق غيرهم ، ولهم تحنُّن من بعضهم على بعض ، والتبسم فيهم عام ً، حتى إنه ليظهر في وجوه بهائمهم ، وإنما سميت تبتت من 'ثبتت فيها ور'بتث من رجال حِمْيَر ، ثم أبدلت الثاء تاء لأن الشاء ليست في لغة العجم ، وكان من حديث ذلك أن تُبسِّع الأقرَانَ سار من اليبن حتى عبر نهر جَيحون وطوى مدینة مخاری وأتی سبرقند ، وهی خراب ، فَهناها وأقام عليها ، ثم سار نحو الصين في بلاد التوك شهراً حتى أتى بلادًا واسعة كشيرة المياه والكلإ فابتني هناك مدينة عظيمة وأسكن فيهما ثلاثين ألفاً من أصحابه بمن لم يستطع السير معه إلى الصين وسمتاها نَبُّت ؟ وقد افتخر دعبل بن على الحُنزاعي بذلك في قصيدته التي عارض بها الكُميَّت فقال :

> وهم كتبوا الكتاب بباب مرو ، وباب الصين كانوا الكاتبينا

# وهم سبوا قدياً سَمْرَ قَنْداً ، وهم غرسوا هناك التُّبتينــا

وأهلها فيما زعم بعضهم على زيّ العرب إلى هذه الغاية، ولهم فروسيّة وبأسُّ شديد ، وقهروا جبيع من حولهم من أصناف التوك ، وكانوا قديمًا يستونُّ كلُّ من ملك عليهم تُنتِّعاً اقتداءً بأولهم ، ثم ضرب الدهر ضربه فتغيّرت هيئتهم ولغتهم إلى ما جاورهم من الترك فسموا ملوكهم مجاقان ؛ والأرض التي بها ظِباءُ المسك التُّبُّتي والصيني واحدة متصلة وإنما فضل التبتي على الصيني لأمرَين : أحدهما أن ظباءَ التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع الأفاويه وظباء الصين ترعى الحشيش ، والأمر الآخر : أن أهل النبت لا يعرضون لإخراج المسك من نوافجه ، وأهل الصين يخرجونه من النوافج فيتطر ق عليه الفش بألدم وغيره، والصيني يقطع به مسافة طويلة في البحر فتصل إلي الأنداءُ البحرية فتُفسده ، وإن سلم المسك التبتي من الغش وأودع في البَراني الزجاج وأحكم عناصهـا ورد إلى بلاد الإسلام من فارس وعُمَان وهو جيد بالغ ؟ وللمسك حال ينقص خاصيته ، فلذلك يتفاضل بعضه على بعض ، وذلك أنه لا فرق بين غِز ُلانسا وبين غزلان المسك في الصورة ولا الشكل ولا اللون ولا القرون ولمفا الفارق بينهما بأنياب لها كأنياب الفيلة، فإن لكل ظبي نابين خارجين من الفكين منتصبين نحو الشبر أو أَقل أو أكثر ، فينصب لما في بلاد الصين وتبت الحبائل والشرك والشباك فيصطادونها وربما رموها بالسهام فيَصْرَعونها ثم يقطعون عنها نوافعها والدم في سررها خام لم يبلغ الإنضاج ، فیکون لرائحت، زهوکة تبقی زماناً حتی تزول ، وسبيل ذلك سبيل الثار إذا قطمت قبل النَّصْحِ فإنها تكون ناقصة الطعم والرائحة ، وأُجِوَدُ المسك وأُخلصه

ما ألقاه الغزال مَنْ تلقاء نفسه ، وذلك أن الطبيعـة تدفع سواد الدم إلى سرَّته فإذا استحكم لون الدم فيها ونضِّج آذاه ذلك وأحدث له في سُرَّته حِكة فيندفع إلى أحد الصغور الحادَّة فيختكُّ به ، فيلتذ بذلك ، فينفجر ويسيل على تلك الأحجمار كانفجار الجراح والدماميل إذا نضجت٬ فيجد الغزال بخروج ذلك لذة، حتى إذا فرغ ما في نافجته ، وهي سر"ته ، وهي لفظة فارسية، اندملت وعادت فدفعت إليه موادٌّ من الدُّم فتجتمع ثانية كما كانت أولاً ، فتخرج رجال التُّبت فيتبعون مراعيها بين تلك الأحجار وآلجبال فيجدون الدم قد جفٌّ على تلك الصخور وقد أمكن الإنضاح، فيأخذونه ويودعونه نوافج معهم، فذلك أفضل المسك وأفغره ، فذلك الذي تستعمله ملوكهم ويتهادون. بينهم وتحمله النجار في النادر من بلادهم. ولتبُّت مُدُنُ لُهُ كَثيرة ، وينسبون مسك كل مدينة إليها ، ويقال: إن وادي النمل الذي مر" به سليان بن داود، عليه السلام ، خلف بلاد التُبتُّ وبه معدن الكبريت. الأحمر ، قالوا : وبالتبُّت جبل يقال له جبل السُّمَّ ، إذا مر" به أحد تضيق نفسه فمنهم من بمرت ومنهم من

تبئو الئ : بالكسر ثم السكون ، وراء ، وألف ، وكاف : موضع بجذاء تعشاد ، وقيل : ما البي العنبر ، وقيل : ما البي العنبر ، وفي كتاب الحالع : تبئر الئ من بلاد عمر و ابن كلاب فيه روضة ذكرت مع الرياض ؛ وحكى أبو عبيدة عن عمارة أن تبراك من بلاد بني عمير قال : وهي مسبة لا يكاد أحد منهم يذكرها لمطلق قول جرير :

إذا جَلَسَتُ نساءً بني عُمَيْر عـلى تبواك أخبنن التوابا

فإذا قيل لأحدهم: أين تنزل ? يقول: على ماء، ولا

يقول على تبراك ؛ قال : وتبراك أيضاً ما في بلاد بني العنبو ، قال أبو جعفر : جاءت عن العرب أربعة أساء مكسورة الأول: تقصار للقلادة اللازقة بالحلق، وتعشار موضع لبني ضبة ، وتبراك ما البني العنبر، وطلقام موضع ؛ حكى أبو نصر : رجل تبساح ورجل تبنبال وتبيان ؛ وقال أبو زياد : مياه الماشية بي تبراك التي ذكرها جربو ، وقد ذكرت الماشية في موضعها من هذا الكتاب ؛ قال ابن مقل :

جزی الله کمباً ، بالأباتر ، نعبه وحیّاً بهبود ، جزی الله ، أسْمدا وحیّاً علی تبراك لم أد مثلهم دجاً ، قطعت منه الحبائل ، مفردا بكیت مخصّد الحبائل ، مفردا بكیت مخصّد الحبائل ، مفردا علی خلهر عمّاج العشیّات أجردا

الحُمْم : الجانب ، وقال أبو كدراء وزين بن ظالم العجلي :

الله نجسًاني وصدّقنت بعدما خشيت على تبراك، ألا أصدّقا وأعيس، إذ أكلّغته وهو لاغب من عرّقا صرى كطيلسان الليل حق تزّقا

وقال نصر : تبراك ما البي نُسكير في أدنى المراوت لاحق" بالوكوكاتي ؛ وينشد :

> أَعَرَ فَنْتَ الدارَ أَمِ أَنكُونَهَا بِينِ نبراكِ فشَسَّى عَبْقَرٍ ؟

التَّبُو'؛ بلاد من بلاد السودان تعرف ببلاد التبر، وإليها ينسب الذهب الحالص، وهي في جنوب المغرب، تسافر التباد من سجلماسة إلى مدينة في حدود السودان يقال لها غانة، وجهازهم الملع وعقد

خشب الصنوبر ، وهو من أصناف خشب القطران إلا أن رائحته ليست بكرية؛ وهو إلى العطرية أميل منه إلى الزفر ، وخرز الزجـاج الأزرق وأسورة نحاس أحمر وحلق وخواتم نحاس لا غير ، ومجملون منها الجمال الوافرة القوية أو قارها ويجملون الماء من بلاد لمتونة، وهم الملشون، وهم قوم من بوبر المغرب في الروايا والأسقية ويسيرون فيرون الميـا• فاسدة مهلكة ليس لها من صفات الماء إلا التُّميتُع، فيحملون الماء من بلاد لمتونة ويشربون ويسقون جمالهم ، ومن أول ما يشربونها تتغيّر أمزجتهم ويسقمون ، خصوصاً من لم يتقدم له عادة بشربه ، حتى يصلوا إلى غانة بعد مشاق عظيمة ، فينزلون فيها ويتطيّبون ثم يستصحبون الأدلأء ويستكثرون مسن حمل المياه ويأخذون معهم جهابذة وسباسرة لعقد المعاملات بينهم وبين أوباب التبر ، فيمرون بطريقهم على صحادى فيها دياح السموم تنشف المياه داخل الأسقية فيتحيلون مجمل الماء فيها ليرمتقوا به ، وذلك أنهم يستصحبون جمالاً خالية لا أوقار عليها يعطشونها قبل ورودهم على الماء نهاراً وليلًا ثم يسقونها نهلًا وعَللًا لمل أن تمتليء أجوافها ثم تسوقها الحداة ، فإذا نشف ما في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء نحروا جملا وترمتقوا بما في بطنه وأسرعوا السير حتى إذا وردوا مياهاً أخر ملأوا منها أستيتهم وساروا مجدّين بعَنَاءِ سُديد حتى يقدموا الموضع الذي محجز بينهم وبين أصحاب التبر ، فإذا وصلوا ضربوا طبولاً معهم عظيمة تسمع من الأفق الذي يسامت هذا الصنف من السودان ، ويقال : إنهم في مكامن وأسراب تحت الأرض عراة لا يعرفون ستراً كالبهائم مع أن هؤلاء القوم لا يَدَعُون تاجراً براهم أبدآ ، وإنما هكذا تنقل صفاتهم ، فإذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطبل أخرجوا ما صحبهم من

البضائع المذكورة فوضع كل تاجر ما يخصه من ذلك، كل صنف على جهة ، ويذهبون عن الموضع مرحلة ، فيأتي السودان ومعهم التبر فيضعون إلى جانب كل صنف منها مقداراً من التبر وينصرفون، ثم يأتي التجار بعدهم فيأخذ كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من التبر ، ويتركون البضائع وينصرفون بعد أن يضربوا طبولهم ؛ وليس وراة هؤلاء ما يُعلم ، وأظن أنه لا يكون ثم حيوان لشدة إحراق الشهس ، وبين هذه البلاد وسجلهاسة ثلاثة أشهر ؛ قال ابن الفقيه : والذهب ينبت في رمل هذه البلاد كما ينبت الجزر ث ، وطعام وإنه يُقطك عند بزوغ الشهس ، قال : وطعام أهل هذه البلاد الذرة والحمص واللوبيا ، ولبسهم جلود النهور لكثرة ما عنده .

تُبُو' : بضبتين : ما الله بنجد من ديار عبرو بن كلاب عند القارة التي تسبى ذات النطاق ، وبالقرب منه موضع يستى نُبَراً ، بالنون .

تبثويز : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الراه ، وياه ساكنة ، وزاي ؛ كذا ضبطه أبو سعد ، وهو أشهر ' نمدن أذربيجان : وهي مدينة عامرة حسناه ذات أسوار محكمة بالآجر والجس ، وفي وسطها عدة أنهار جارية ، والبساتين محيطة بها ، والفواكه بها رخيصة ، ولم أر فيا رأيت أطيب من مشهها المستى بالموصول ، وشريته بها في سنة ١٦٠ كل غانية امنان بالبغدادي بنصف حبة ذهب ، وعبارتها بالآجر الأحمر المنقوش والجس على غاية الإحكام ، وطولها ثلاث وسبعون درجة وسدس ، وعرضها سبع وثلانون درجة ونصف درجة ؛ وكانت تبريز قربة حتى نزلها الرواد الأزدي المتغلب على أذربيجان في أيام المتوكل ، ثم إن الوجناة بن الرواد بنتى بها

هو وإخوته قصوراً وحصنها بسور، فنزلها الناس معه، ويعمل فيها من الثياب العبائي والسقلاطون والحطائي والأطلس والنسج ما يجمل إلى سائر البلاد شرقاً وغرباً، ومر" بها التَّاتُو لما خربوا البلاد في سنة ٦١٨ ، فصالحهم أهلها ببذول بذلوها لهم فَنجَت من أبديهم وعصمها الله منهم ؛ وقد خرج منها جباعـة وافرة من أهل العلم ، منهم : إمام أهل الأدب أبو زكرياء يحيى بن علي الحطيب التبريزي ، قرأ على أبي العسلاء السَعَر"ي بالشام وسمع الحديث عن أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي وغيرهما، روى عنه أبو بكر الحطيب ومحمد ابن ناصر السلامي ، قال : وسمعتمه يقول : تِبُويز بكسر التاء، وأبو منصور موهوب بن أحمد بن الحضر الجواليقي ، صنف التصانيف المفيدة ، وتوني ببغداد في جمادي الآخرة سنة ٥٠٧ ؛ والقاضي أبو صالح شعيب بن صالح بن شعيب التبريزي ، حدث عن أبي عبران موسی بن عبران بن هلال ، روی عنه حدّاد ابن عاصم بن بكران النُّشُوي وغيرهما .

تبستة : بالفتح ثم الكسر ، وتشديد السين المهلة :

بلد مشهور من أرض إفريقية ، بينه وبين قفصة ست
مراحل في قفر سبية ، وهو بلد قديم به آثار الملوك،
وقد خرب الآن أكثرها ، ولم يبق بها إلا مواضع
يسكنها الصعاليك لحب الوطن لأن خيرها قليل ،
وبينها وبين سطيف ست مراحل في بادية تسكنها
العرب ، يعمل بها بسط جليلة محكمة النسج ، يقيم
البساط منها مدة طويلة .

تَـُنِشُعُ : بالفتــح ثم السكون ، وشين معجمة : بسلد بالحجاز في ديار فَـَهُم؛ قال قيس بن العَيزَ ارة الهُـذَ لي:

أبا عامر ! إنّا كَغَينا ديارَكم وأوطانكم بين السّفير وتَبْشَع ِ

تَبَعَةُ : بالتحريك : اسم هضة بجيلندان من أرض الطائف ، فيها نُقَب كل نقب قدر ساعة ، كانت تلتقط فيها السيوف العادية والحَرَزُ ويزعمون أن عُنّة قبور عاد ، وكانوا يعظمون هذا الموضع ، وساكنه بنو نصر بن معاوية ؛ وقال الزيخشري : تَبَعَةُ موضع بنجد .

تَبْغُو ُ : بالفتح ثم السكون ، والغين معجمة مفتوحة ، وراء ؛ قال محمود بن عمر : موضع .

تُبُلُ : بالضم ثم الفتح والتشديد ، ولام : من قرى حلب ثم من ناحية عزاز ﴾ بها سوق ومنبو .

تُبَلُ : بالتخفيف ؛ قال نصر : تبل واد على أميال يسيرة من الكوفة ، وقصر بني مُقاتل أسفل تُبَل وأعلاه متَّصل بسَمَاوَة كلب . وتُبَل أيضاً : امم مدينة فيا قبل ؛ قال لبند :

ولقد يعلم صعبي كالمهم بعد أن السيف صبري ونقل ولقد أغدو ، وما يعدمني ولقد أغدو ، وما يعدمني صاحب ، غير طويل المنحتب ل كل يوم منصوا حاملهم ومربات ، كارام تبل قدموا ، إذ قال قيس قدموا ، واحفظوا المجد بأطراف الأسل !

تَجْنَانُ : بسكون ثانيه ، ونونَيْن بينهما أَلف ؛ قال : تبنان واد باليامة .

ثُبَنُ : بوزن زُفَرَ ؟ قال نصر : موضع يمان مسن غلاف لَحَج ؟ وفيه يقول السيد الحبيري : هلا وقفت على الأجراع من تُبَن، وما وقوف كبير السن في الدمن ١ قوله : بعد أن السف النه : مكذا في الأصل .

تِبنِينُ : بكسر أوله ، وتسكين ثانيه، وكسر النون، وياء ساكنة، ونون أخرى : بلدة في جبال بني عامر المطلـّة على بلد بانياس بين دمشق وصور .

تُنبى : بالضم ثم السكون ، وفتح النون، والقصر : بلدة بجوران من أعمال دمشق ؛ قال النابغة :

فلا زال قبر" بين تُنْنَى وجاسم عليه، من الوَسْميِّ، جَوْدُهُ ووابلُ فينبت حَوْدُاناً وعَوفاً مُنَوَّراً، سأهدي له من خير ما قال قائلُ

قصد الشعراء بالاستسقاء القبور ، وإن كان الميت لا ينتفع بذلك ، أن ينزله الناس فيمروا على ذلك القبر فيرحموا من فيه ؛ وقال ابن حبيب : تُبنى قرية من أرض البَّنَيْة لفسان؛ قال ذلك في تفسير قول كثير:

أكاديسَ حلت منهمُ مرج راهط، فَاكَاديسَ حَلَّتُ منهمُ مرج راهط، فَاكَافُ تُلِبُكُ مِنْ مُرج راهط، كَانَ القيانَ الغرّ، وسط بيونهم، نعاج "بجورٌ من رُماح حِلالُها فِيعَاج "بجورٌ من رُماح حِلالُها

تبوك : بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف : موضع بين وادي القرى والشام ، وقيل بركة لأبناء سعد من بني محذوة ؟ وقال أبو زيد : تبوك بين الحيجر وأول الشام على أدبع مراحل من الحجر نحد نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب ، عليه السلام ، كانوا فيها ولم يكن شعيب منهم ، وإغاكان من مك ين ومدين على بحر القازم على ست مراحل من تبوك ، وتبوك بين جبل حسمى وجبل مشر و وي ي وحسمى غربيها وشرورى شرقيها ؟ وقال أحمد بن يحيى بن جابر : قوجه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في سنة تسع للهجرة

إلى تبوك من أرض الشام ، وهي آخر غزواته ، لغزو من انتهى إليه أنه قد تجسع من الروم وعاملة ولحم وجُدام، فوجدهم قد تفرقوا فسلم يلق كيداً ؛ ونزلوا على عين فأمرهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا أحد يمس" من مائها ، فسبق إليها رجلان وهي تبض بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين ليكثر ماؤها فقال لهما وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما ذلتا تبوكان منــذ اليوم ، فسميت بذلك تبوك ؛ والبوك ؛ إدخال اليد في شيء وتحريكه ، ومنــه باك الحبار الأتان إذا نزا عليها ، ببوكها بوكاً ؛ وركز النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عَنَزَتَهُ فَمَهَا ثَلَاثُ رَكُواتُ ، فَعَاشَتُ ثَلَاثُ أَعَنُ ، فهي تَهمي بالماء إلى الآن؛ وأقام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بتبوك أياماً حتى صالحه أهلها ، وأنف ذ خالد ابن الوليد إلى دومة الجندل وقال له : ستجد ُ صاحبها يصيد البقر ، فكان كما قال ، فأسره وقدم ب على النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ فقال 'مجبير بن بجرة الطائي يذكر ذلك:

> تبارك سابق البقرات ، إني رأيت الله يهدي كل هاد

> فين يك حائداً عن ذي نبوك، فإناً قد أمرنا بالجهاد

وبين تبوك والمدينة اثنت عشرة مرحلة ، وكان ابن عريض اليهودي قد طوى بئر تبوك لأنهاكانت تنطم في كل وقت ، وكان عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، أمره بذلك .

تَبيلُ : بنتج أوله ، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، ولام: كفر تبيل قرية في شرقي الفرات بين الرقة وبالس .

### باب التاء والتاء وما يليهما

تَتَا : كل واحد من التاءين مفتوح وفوق كل واحد نقطتان : بليد بمصر من أسفل الأرض ، وهي كورة يقال لها كورة تُميّ وتتا . وبمصر أيضاً بنا وببا وننا ، وسأذكر كل واحدة في موضعها .

تَنْتُشُ : الناءان مضهومتان ، والشين معجمة ؛ وهــو اسم رجل ينسب إليه مواضع ببغداد : وهي سوق قرب المدرسة النظامية يقال له العَقاد التَّكَنُّسي" ، ومدرسة بالقرب منه لأصحاب أبي حنيفة يقال لهـــا التُنتُشية ، وبيارستان بباب الأزَّج يقال له التنشي ، والجميع منسوب إلى خادم يقال له خمارتكين كان للملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داود ابن سلجوق ، قالوا : وكان ثمن خمارتكين هذا في أول شرائه حملًا ملحاً ، وعظم قدره عند السلطان محمد بن ملك شاه ونفذ أمره وكثرت أمواله وبني ما بناه بما ذكرناه في بغداد ، وبني بين الري وسمنان رباطاً عظيماً لنفع الحاج والسابلة وغيرهم ، وأمضى السلطان محمد َذلك كله، وجميع ما ذكرناه في بغداد موجود معمور الآن جـار على أحسن نظام ، عليه الوكلاء يجبون أمواله ويصرفونها في وجوهها ، ومات خبارتكين هذا في رابع صفر سنة ٥٠٨ .

#### باب التاء والثاء وما يليهما

تَكَثَّلَتُ ؛ بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح اللام ، وثاء مثلثة أخرى : موضع ؛ عن الزنخسري .

تَسْلَمْتُ ؛ بكسر اللام ، وياء ساكنة ، وثاء أخسرى مثلثة ؛ موضع بالحجاز قرب مكة ؛ ويوم تثليث من أيام العرب بين بني سليم ومراد ؛ قال محسد بن

صالح العُلُوي :

نظرت، ودوني ماء دجلة مُو هناً، بمطروفة الإنسان، محسورة جداً لتونس لي ناراً بتثليث أوقدت، وتالله ما كلفتها منظراً قصدا

وقال غيره :

بتثليث ما ناصَيْت بعدي الأحامسا وقال الأعشى :

وجاشت النفس لما جاء فكالهم ، وراكب جاء، من تثليث، مُغْتَسِر

تكنيث : بوزن الذي قبله إلا أن عوض اللام نون ، وأما آخره فير وى بالتاء والثاء : موضع بالسراة من مساكن أزد شنوءة قريب من الذي قبله .

# باب التاء والجيم وما يليهما

تُجُنْنِيَة ' : بضم أوله وثانيه ، وسكون النون ، وياه مفتوحة ، وهاء : بلد بالأندلس ؛ ينسب إليه قاسم ابن أحمد بن أبي شجاع أبو محمد التُجئني ، له رحلة إلى المشرق كتب فيها عن أحمد بن سهل العطار وغيره، حدث عنه أبو محمد بن ديني وقال : توني في شهر ربيع الأول سنة ٢٠٨ ؛ قاله ابن بشكوال .

تنجیب : بالضم ثم الکسر ، ویاه ساکنة ، وباه موحدة : اسم قبیلة من کندة ، وهم ولد عدی وسعد ابنی أشرس بن شبیب بن السکون بن أشرس بن ثور بن مرثع ، وهو کندة ، وأمهما تجیب بنت ثوبان ابن سلم بن دها من مذحج ، لهم خطة بحر سبیت بهم ؛ نسب إلیها قوم ، منهم : أبو سلمة أسامة ابن أحمد التجیبی ، حدث عن مروان بن سعد وغیره من المصریین ، دوی عنه عامة المصریین وغیره من

الغرباء ؛ وأبو عبد الله محمد بن رمح بن المهاجر التجيبى، كان يسكن محلة التجيب بمصر، وكان من أثبات المصريين ومنتقنيهم ، سمع الليث بن سعد، روى عنه البخاري والحسن بن سفيان الثوري ومحمد بن ريان ابن حبيب المصري وغيرهم، ومات في أول سنة ٢٤٣.

#### باب التاء واغاء وما يليهما

تُخَارَان بِهِ : قال أَبو سعد : أَمَا حَمَاد بن أَحَمَّد بن حَمَّاد بن رَجَّاء العُطَّارِدي التَّخَارِي فَكَانَ يَسَكَنَ سَكَة تخاران به : وهي بمر و على رأس الماجان ، يقال لها أَيْضًا طَخَارِان به ، ويقال لها الآن تخاران ساد .

تخاورة : هكذا ضبطه الأمير بالفتح ، وضبطه أبو سعد بالضم ؛ وقال الأمير ابن ماكولا : أبو علي الحسن ابن أبي طاهر عبد الأعلى بن أحمد السعدي سعد بن مالك التخاوي منسوب إلى قرية من داروم غزة الشام ، شاعر أمي ، لقيته بالمحلة من ديف مصر، وكان سريع الحاطر كبير الأصابع مرتجل الشعر .

تُخْتُمُ : يروى بضم الناء الأولى والناء الثانية وكسرها: اسم جبل بالمدينة ، وقال نصر : تخنم ، بالنون ، جبل في بلاد بلحرث بن كعب ، وقيل بالمدينة ؛ قال تُطفيل بن الحادث :

> فرحت كو احاً من أياء، عشيّة، إلى أن طرقت الحيّ في رأس تختُم

وليس في كلامهم خنم بالنون وفيه ختم بالتاء .

تخسان عبان عبالفتح ثم السكون ، وسين مهملة ، والألف والنون والجيم ساكنات ، والكاف مفتوحة، والثاء مثلثة : من قرى نصف سرقند ؛ منها أبو جعفر محمد التخسانج كثي، يووي عن أبي نصر منصور بن شهرزاد المروزي، روى عنه زاهر بن عبد الله الصغدي.

تخسيج: بكسر السين، وياه ساكنة، وجيم: قرية على خمسة فراسخ من سمر قند ؟ منها أبو يزيد خالد ابن كر دة السمر قندي التخسيجي، كان عالماً حافظاً، دوى عن عبد الرحمن بن حبيب البغدادي، دوى عنه الحسين بن بوسف بن الحضر الطواويسي وكان يقول: حدثني خالد بن كردة بأبغر، وهي بعض نواحي سمر قند، وجماعة ينسبون إليها.

تخييم : بياءين : ناحية باليامة .

# باب التاء والدال وما يليهما

تَدُ ليس : مدينة بالمفرب الأقصى على البحر المحيط .

تكففون: بالفتح ثم السكون ، وضم المم : مدينة قديمة مشهورة في بر"بة الشام ، بينها وبين حلب خمسة أيام ؛ قال بطليموس : مدينة تكد مر طولها إحدى وسبعون درجة وثلاثون دقيقة ، داخلة في الإقليم الرابع ، بيت حياتها السماك الأعزل تسع درجات من الجدي بيت ملكها مثلها من الحبل عاقبتها مثلها من الميزان ، وقبال صاحب الزييج : طول تدم ثلاث وستون درجة وربع ، وعرضها أربع وثلاثون درجة وثلثان ؛ قيل : سميت بتك مر بنت حسان ابن أذينة بن السبيد ع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ ابن سام بن نوح ، عليه السلام ، وهي من عجائب الأبنية ، موضوعة على العمد الرخام ، زعم قوم أنها الم بن نوح السليان ، عليه السلام ؛ ونعم الشاهد على ذلك قول النابغة الذيباني :

إلا سلبان ، إذ قال الإلهُ له : قُهُمْ فِي البرية فاحدُدُها عن الفَنَد وخَيِّس ِ الجِنَّ ، إني قد أَذنتُ لِهم يَبنونَ تَدْمُرَ بالصَّقَّاحِ والعَمَد

وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سلمان بن داود ، عليه السلام ، بأكثر مما بيننا وبين سلمان ، ولكن الناس إذا وأوا بناءً عجيباً جهلوا بانيه أضافوه إلى سلمان وإلى الجن .

وعن إسماعيل بن محمد بن خالد بن عبد الله القسرى قال : كنت مع مروآن بن محمد آخر ملوك بني أمية حين هدم حائط تدمر ، وكانوا خالفوا عليه فقتلهم وفر"ق الحيل عليهم تد'وسهم وهم قتلي ، فطارت لحومهم وعظامهم في سنابك الحيل ، وهدم حائط المدينة ، فأفضى به الهدم الى جُرف عظيم ، فكشفوا عنه صخرة فإذا بيت مجصص كأن اليد رافعت عنه تلك الساعة ، وإذا فيه سرير عليه امرأة مستلقية على ظهرها وعليهـا سبعون حلّة ، وإذا لهـا سبع غدائر مشدودة بخلخالها ، قال : فذرعت قدمها فإذا ذراع من غير الأصابع ، وإذا في بعض غدائرها صعيفة ذهب فيها مكتوب : باسبك اللهم ! أنا تَد مُر ُ بنت حسان ، أدخل الله الذَّل على من يدخل بيتي هذا . فأمر مروان بالجرف فأعيد كماكان ولم يأخذ بماكان عليها من الحلى شيئاً ، قال : فوالله ما مكثنا على ذلك إلا أياماً حتى أقبل عبد الله بن علي فقتل مروان وفر"ق جيشه واستباحه وأزال الملك عنه وعن أهل بيته ؛ وكان من جملة التصاوير التي بتدُّمُر صورة جاريتين من حجارة من بقية صُورَ كانت هناك ، فمر بهما أوس بن ثعلبة التيمي صاحب قصر أوس الذي في البصرة فنظر إلى الصورتين فاستحسنهما فقال :

> فتاتَيْ أهل تدمر خبراني إ أَلَمُنَّا تَسَأَمَا طول القيام ?

> قيامكما على غير الحشايا، على جبل أصم من الرخام

فكم قد مر" من عدد الليالي، لعصركما ، وعام بعد عام وإنكما ، على مر" الليالي ، لأَبْقى من فروع ابني شام فإن أهلك ، فر'ب مُسَوَّمات ضوامس نحت فتيان كرام فرائصها من الإقدام فزع"، وني أرْساغها قطع الحدام هبطن بهن مجهولاً مخوفاً قلبيل الماء مصغر" الجمام فلما أن روين صدرن عنه، وجأن فروع كاسية العظام

قال المدائني : فقدم أوس بن ثعلبة على يزيد بن مماوية فأنشده هذه الأبيات ، فقال يزيد : لله درا أهـل العراق ! هاتان الصورتان فيكم يا أهل الشام لم يذكرهما أحد منكم ، فمر" بهما هذا العراقي مر"ة فقال ما قال ؛ وينر وكي عن الحسن بن أبي سرح عن أبيه قال : دخلت مع أبي دُلك إلى الشام فلما دخلنا تدمُرُ وقف على هاتين الصورتين ، فأُخيرتُهُ بخير أوس بن ثعلبة وأنشدته شمره فيهما ، فأطر ق قليلًا مُ أنشدني :

> ما صووتان بتك مُر قد كاعتسا أهل الحبجى وجباعة العشاق غَبَرًا على طول الزمان ومر" و ، لم يَسَأَمَا مِن أَلَنْكَةٍ وعَسَاق فلير مين الدهر من نكلياته تشغصيها منه بسكهم فراق ولسُلْنَهُما الزمان بكرَّه، وتعاقب الإظلام والإشراق

كي بعلمَ العلماءُ أن لا خالد غـير الإله الواحــد الحلاق وقال محمد بن الحاجب يذكرهما :

أَنَدُ مُر صورتاك هما لقُلْني غَرَامٌ ، لِيس يشبهُهُ غَرَامُ أفكر فيكما فيطير نومي، إذا أخذت مضاجعها النام ا أَقُول من التعجب: أي شيء أقامهما ، فقد طال القيام أ أَمُلُكُنَّا قيام الدهر طبيَّماً ، فذلك ليس علكه الأنام كأنها معاً قرنان قاما ، ألجها لدى قاض خصام يمرأ الدهر' يوماً بعد يوم، ويمضي عامه يَتلوه عام ُ ومُكُنُّهُمَا يزيدهما جِمَالًا ، جِمَالُ الدُّرُ وَيُنَّهُ النَّظَامُ وما تعدوهما بكتاب دهر، سجيته اصطلام واخترام

وقال أبر الحسن العجلي فيهما :

أرى بتَدِّمْرَ عَنَالَينَ زَانهما تأنق الصانع المستغرق الفطن هما اللتان يووق العين حسنهما ، تستعطفان قلوب الخلق بالفتن

وفتحت تَدَّمُرُ صلحاً ، وذاك أن خالد بن الوليد ، وضي الله عنه ، مر" بهم في طريقه من العراق إلى الشام فتعصنوا منه ، فأحاط بهم من كلّ وجه ، فلم يقدر عليهم ، فلما أعجزه ذلك وأعجله الرحيل قال :

يا أهل تدمر والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم ، ولئن أنتم لم تصالحوا لأرجعن اليكم إذا انصرفت من وجهي هذا ثم لأدخلن مدينتكم حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم ؛ فلما ارتحل عنهم بعثوا إليه وصالحوه على ما أدّوه له ورضي به.

تَدَّمَكَةُ : اسم واد بالبادية .

تُنامِيرُ : بالضم ثم السكون ، وكسر المبم ، ويا اساكنة ، وراء : كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة جيّان ، وهي شرقي قرطبة ، ولها معادن كثيرة ومعاقبل ومُندُن ورساتيتي تذكر في مواضعها ، وبينها وبين قرطبة سبعة أيام للراكب القاصد ، وتسير العساكر أربعة عشر يوماً ، وتجادر تدمير الجزيرتان وجزيرة يابسة ؛ قال أبو عبد الله محمد ابن الحد الشاعر المنفلق الأندلسي :

وينسب إليها جماعة ، منهم : أبو القاسم طيب بن هارون بن عبد الرحمن التدميري الكناني ، مات بالأندلس سنة ٣٢٨ ؛ وإبراهيم بن موسى بن جميل التدميري مولى بني أمية ، رحل إلى العراق ولقي ابن أبي خيشة وغيره ، وأقام بصر إلى أن مات بها في سنة ثلاثائة ، وكان من المكثرين .

تك ورَة : بنتح أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر واوه : اسم موضع ؛ قال ابن جني : يقال هو من الدَّورَان ؛ وقال شاعر يذكره :

> بِـتنا بِتَدُورة بُضيءُ وجوهنا دَسمُ السليط على فتيل ذُبال

وهو من أبيات الكتاب ؛ قال الزئيدي : التدورة دارة بين جبال ، وهي من دار يدور دَوَرَاناً .

تَكَارُومُ : موضع في شعر لبيد حيث قال :

بما قد تَحُلُ الواديَيْن كليهما زنانير منها مسكن ، فتَدُومُ

وقال الراعى :

خُبِّرت أن الغنى مروان يُوعدني ، فاستبق بعض وعيدي أيها الرجل وني تَدُوم، اذا أغبَر "ت مناكبه،

أو دارة الكُور،عن مروان معتزل

تَدْيَانَةُ : بالفتح ثم السكون، وياه ، وألف ، ونون ، وهاه : من قرى نَسنَف ؛ منها أبو الفوارس أحمد ابن محمد بن جمعة بن السكن النسفي التدياني ، يروي عن محمد بن إبراهيم البوشنجي ، روى عنه الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد السجزي ملك سجستان ، مات في المحرم سنة ٣٦٦ .

### باب الناء والذال وما يليهما

تَذْرَبُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، وباء موحدة : امم مكان .

تَذَكُرُ : بنتحتين ، وتشديد الكاف وضها : موضع ؛ قال فيه بعضهم :

> تَذَكُرُ قد عنا منها فمطلوب ، فالسِّقى من حَرَّتَى مَيْطَانَ فاللُّوبُ

# باب التاء والراء وما يليهما

تُـُو َابَةُ : بالضم ، بلفظ واحدة التراب : بلد باليمن ، وقال الحارزنجي : تـُـرابة واد .

تَوَاخَة : الحاء معجمة ، وأوله مفتوح ؛ وقبل تواخى: من قرى 'بخارى ؛ منها أبو عبد الله محمد بن موسى ابن حكم بن عطية بن عبد الرحمن التواخي البخاري، يروي عن أبي 'شعيب الحر"اني وغيره ، توفي سلخ ذي الحجة سنة ٣٥٠ .

تر ماع : بالكسر ثم السكون، والباء موحدة ؛ وأنشد الفرَّاء قال أنشدني أبو تررُّو ان :

أَلَمُ على الربع بالترباع ، غيّره ضرب ُ الأهاضيب والنأ آجَة ُ العصف ُ

وهو في كتاب ابن القطاع ترناع ، بالنون ، ذكره في ألفاظ محصورة جاءت على تيفعال ، بكسر أوله.

تُسُو ْبِانْ ' : بالضم ثم السكون : قرية على خبسة فراسخ من سبرقند ؛ منها أبو علي محمله بن يوسف بن إبراهيم الثرباني الفقيه المحدّث ، يروي عن محمد بن إسحاق الصاغاني ، توفي سنة ٣٢٣ ؛ وتُسر ْبان أيضاً قال أبو زياد الكلابي : هو واد بين ذات الجكيش ومكل والسيّالة على المحجّة نفسها ، فيه مياه كثيرة مريّة ،

نزلها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، في غزوة بدر، وبها كان منزل عروة بن أذينة الشاعر الكلابي ؛ قال كثير :

ألم يجزنك يوم غدّت محدوج للمروج ألم يجزنك يوم غدّت الحروج للمرق النقب حين ظهرن منه الخليج وخلف ممتون ساقيها الحليج وأيت جمالها تعلو الثنايا المروج وقد مر"ت على تشر بان المجدي المبا بالجزع من مَلَل وسيج للمبا المباغزع من مَلَل وسيج للمبا المباغزع من مَلَل وسيج للمبا المباغزع من مَلَل وسيج للمباغزة المباغزة ا

وقال في شرحه : تُرْبان قرية من ملل على ليلة من المدينة ؟ قال ابن مقبل :

سَقَتَ قُسَيًانَ وازورَتُ ،وما علمتُ من أهل تُرْبانَ من سوءِ ولا حَسَن وترْبانُ أيضًا في قول أبي الطيب المتنبي بخاطب ناقته حث قال :

> فقلت لها: أبن أرض العراق ? فقالت ونحن بتُرْ بان : ها وهَبَّتْ مجسّمتي هبوبَ الدَّبُو ر ، مستقبلات مَهَبَ الصبا

قال شرَّاح ديوان المتنبي : هو موضع من العراق، غَرَّهم قوله ها للإشارة وليس كذلك ، فإن شعره يدلُ على أنه قبل حسمى من جهة مصر ، وإنما أراد بقوله ها تقريباً للبعيد ، وهو كما يقول من بخراسان أين مصر أي هي بعيدة ، فكأن ناقته أجابته : إني بسرعتي أجعلها بمنزلة ما تشير إليه ، وفي أخباره أنه وحل من ماء يقال له البقع من ديار أبي بكر فصعد في النتقب المعروف بتروبان ، وبه ماة يُعرَف

بَعْرُنْدَلَ ، فسار يومه وبعض ليلته ونزل وأصبح فدخل حسمى ، وحسمى فيا حكاه ابن السّكيت بين أيئة ، وهذا قبل أيئة ، وهذا قبل أرض الشام ، فكيف يقال إنه قريب من العراق وبينهما مسيرة شهر وأكثر ? وقال نصر : تُرْبانُ صقع بين سَماوة كلب والشام .

التثر ب : بالضم ثم السكون، والباء موحدة : أسم جبل. تربل : يروى بفتح أوله وثالثه ؛ عن العمر أني ، وعن غيره بضمهما ، وفي كتاب نصر بكسرهما : موضع. تر بُولَة : بالفتح : قلعة في جزيرة صقلية .

ثُوَ بَهُ : بالضم ثم الفتح ؛ قبال عَرَّام : تُرَبَّة واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها ، يصب في بستان ابن عامر ، يسكنه بنو هلال ، وحواليـه من الجبال السراة ويَسُوم وفَرقد ، ومعـدن البُرُّم له ذكر في خبر عمر، رضي الله عنه، أنفذه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، غازياً حتى بلغ نربة ؛ وقــال الأصمعي: ترَبُّة واد الضاب طوله ثلاث ليال ، فيه النخل والزرع والفواكه، ويشاركهم فيه هلال وعاس ابن ربيعة ؟ قال أحمد بن محمد الهبذاني : تُرَبُّ وزَبْيَة وبيشة هذه الثلاثة أودية ضخام ، مسيرة كل واحد منها عشرون بوماً ، أسافلها في نجد وأعاليها في السراة ؛ وقال هشام : تُربة واد يأخذ من السراة ويفرغ في نجران ، قال : ونزلت خَثْعُم ما بين بيشة وتربة وما صاقب تلك البلاد إلى أن ظهر الإسلام ، وفي المثل : عرف بطني بطنَ تُـرُ بَهُ َ ؟ قاله عَامر بن مالك بن جعفر بن كلاب أبو بواء ملاعب الأسنَّة في قصة فيها طول ، غاب عن قومه فلما عـاد إلى تربة وهي أرضه التي ولد بهـا ألصق بطنه بأرضها فوجد راحة فقال ذلك . وخبّرني رجل من ساكني الجبلَين

أَن تُرَبِّه ما الله في غربي سَلْمي .

تَوْجُ : بالفتح ثم السكون ، وجيم : جبل بالحجاز كثير الأُسْد ؛ قال أبو أسامة الهذلي :

> ألا يا بُؤسَ للدهر الشَّعُوب، لقد أعيا على الصنع الطبيب يَعُطُّ الصخر من أَدكان تَرْج، وينشعب المحبُّ من الحبيب

وهذا شاهد على أنه جبل ، وقيل : ترج وبيشة قريتان متقاربتان بين مكة واليمن في واد ؛ قال أو ْسُ بن مدرك :

تحد"ث من لاقيت أنك قاتلي، قراقر أعلى بطن أمـك أعلـَمُ تَــاَلَـةُ ، والعرضان تَـر ْج ٌ وبيشة ، وقومي تيمُ اللات، والامم تَخْشُعُمُ

وقالت أخت حاجز الأزدي ترثيه :

أحي حاجز أم ليس حياً ، فيسلك بين خِندف والبهم ويشرب شربة من ماء تر ج، فيصدر مشية السبع الكلم

وقيل: ترج واد إلى جنب تبالة على طريق اليمن ، وهناك أصيب بشر بن أبي خازم الشاعر في بعض غزواته ، فرماه نعم بن عبد مناف بن رياح الباهلي الذي قيل فيه أجرأ من الماشي بترج ، فمات بالرده من بلاد قيس ، فدفن هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بقولهم أجرأ من الماشي بترج الأسد لكثرتها فيه ؟ قال :

وما من مُخَدَّد من أُسد ترج ينازلهم لنابيه قبيبُ

يقال : قب الأسد قبيباً إذا صوات بأنيابه . ويوم ترج : يوم مشهور من أيام العرب ، أسر فيه لتقيط ابن 'زرارة ، أسره الكُنيت بن حنظلة ، فقال عند ذلك :

# وأمكنني لساني من لتيط، فراح القوم' في حلثق الحديد

تو مبكة : بنتح الجيم واللام : قرية مشهورة بين ادبل والموصل ، من أعمال الموصل ، كان بها وقفة بين عسكر زين الدين مسعود بن مودود بن ززكي بن أقششنق وبين يوسف بن علي كوجك صاحب إدبل في سنة ٥٠٨ ، وكان الظفر فيها ليوسف ؛ وبتر مجكة عين كثيرة الماء كبريتية .

التُوْجُمَانِيَةُ : عليّة من نحال بغداد الغربية متصلة بالمراوزة ، تنسب إلى الترجمان بن صالح .

تئو جيلة : بالضم ثم السكون ، وكسر الجيم ، وياه ساكنة ، ولام : مدينة بالأندلس من أعبال ماردة ، بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباً ، وبينها وبين سئورة من بلاد الفرنج ستة أيام ، ملكها الفرنج سنة ٥٦٠ . تئو "خُمُ ، بالفتح ، وضم الحاه المعجمة ، وقيل بضم أوله، وفتح الحاه : واد باليمن .

تَوْسُخُ : بالفتح ، وضم السين المهملة ، وخاء معجمة : قرية بين باكسايا والبَنْد نيجين، من أعمال البندنيجين، وفيها ملاَّحة واسعة ، أكثر ملح أهل بغداد منها ؟ منها أبو عبد الله عنان بن مَر دك الترسخي ، أقام ببغداد مؤذناً ، روى عن أبي بكر أحمد بن علي" الطشر بَثيثي وأبي منصور محمد بن أحمد بن علي" الحياط المقري، كتب عنه أبو سعد، ومات بعد سنة ٢٧٥ .

تَـرَّسَة ' : بنتح أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه ، والسين مهملة : من قرى آليش من أعمال طليطلة بالأندلس ؛

ينسب إليها ابن إدريس الترسي يعرف بابن القطاع ؟ قال أبو طاهر : قال لي ذلك يوسف بن عبد الله بن أحمد الآليشي .

تُو ْشَيِشُ : بالضم ثم السكون ، وكسر الشين الأولى معجمة ، وياء : ناحية من أعمال نيسابور ، وهي اليوم بيد الملاحدة ، وهي طر ثيث ، وستُذ كر في حرف الطاء .

تسَوشيشُ ؛ بالفتح : هو اسم مدينة تونس التي بَإِفريقية ؟ قال الحسن بن وشيق القـرَوي : تَوشيش اسم مدينة تونس بالرومية ؟ وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن خليفة التونسي الطريدي ، وكان قد خرج من تونس بسبب غلام هويه ، فكتبت إليه والدنه :

> وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا، حياتك لا نفع وموتك فاجع

قال : فتغفُّل أهله ودخل دارهم وكتب على حائطها :

سقياً لمن لم يكن ترشيش منزله ،
ولا رأى دَهْرَهُ من أهلها أحدا
داراً ، إذا زرُرتُ أقواماً أحبَّهمُ
بها، أزار تني الأحزان والكمدا
تالله إن أبصرت عيناي قر"نها ،
لا ملت عنها بوجه دونها أبدا
فإن رضيت بها من بعده بلدا ،
إذا فلا قيض الرحمن لي بلدا

تَوْعَبُ : بنتح العين ، والباء موحدة : موضع .

ترع عُوز : العينان مهملتان ، والواو ساكنة ، وزاي : قربة مشهورة بجر ان من بناء الصابئة ، كان لهم بها هيكل ، وكانوا يبنون الهياكل على أسماء الكواكب ، وكان الهيكل الذي بهذه القرية باسم

الزُّهَرَة ، ومعنى تَرْع عُوز بلُغَة الصابِئة باب الزهرة ، وأهل حرّان في أيامنا يسنونها ترعوذ ، وينسبون إليها نوعاً من القثاء يزرعونه بها عذياً .

تُوعَة مُ عَامِو : بالض : موضع بالصعيد الأعلى على النيل ، يكثر فيه الصرايري ، وهو نوع من السبك صفار ليس في جوفه كثير أذاى . وترعة أيضاً : موضع بالشام ؛ عن نصر ، ينسب إليه بعض الراواة.

تُوكَ : مثال زُفَر : جبل لبني أسد ؛ قال بعضهم : أراحني الرحمن من قبل تُرَفُ ، أسفله جَدْبُ وأعلاه قَرَفُ

وضبطه الأصمي بنتح أوله وثانيه فقال : أراحني الرحسن من قبل تَرَف

والقرَّفُ : دَاءُ يَأْخُذُ المِعْزَى مَنْ بُولُ الأَدُّوَى إِذَا شَبَّتُهُ مَانَتَ ، ويقالُ لَمَذَا الدَّاءُ الأَبَاءُ .

تَوْفُلانُ : بفتح أوله ، وضم الفاء : موضع بالشام في شعر النُّعْمان بن بشير الأنصاري حيث قال :

يا خليلي ودّعا دار ليَهْلَى،
لَبُسُ مَنْلِي مِحلُ دار الْمَوَانِ
إِن قَيَنْيَة تَحَــلُ حَفِيراً
وعباً ، فجنتي تَر فسُلان
لا تـُواتيك في المغيب ، إذا ما
حال من دونها فروع القنان
إِن ليَهْلَى، وإن كَلِفْت بِلَيْلَى،

تَوْقَنُفُ : بضم القاف ، والفاء ؛ قال الأزهري : بلد، قلت أنا : وأظنه من نواحي البندنيجين من بلاد العراق ؛ ينسب إليه أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى التر قنفي الباكسائي أحد الأمة الأعيان

المكثرين ، ومن العباد المجتهدين ، كثير الحديث ، واسع الرواية ، ثقة صدوق حافظ ، رحل في طلب الحديث إلى الشام ، وسبع خلقاً ، منهم : محمد بن يوسف الفريابي ، روى عنه أبو بكر بن أبي الدانيا وإسماعيل بن محمد الصفاد النحوي ، مات في سنة وإسماعيل بن محمد الصفاد النحوي ، مات في سنة ٢٦٨ أو ٢٦٧ ؛ وقيل: إن تَر قنف اسم امرأة نسبت إليها .

تُو كَانُ : بالضم : من قرى مَرُ وَ معروفة ؟ ذكرها أبو سعد ولم ينسب إليها أحداً .

تنو كيستان : هو اسم جامع لجبيع بلاد الترك ؛ وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : الترك أول من يسلب أمني ما خُو لوا ؛ وعن ابن عباس أنه قال : ليكون الملك ، أو قال الحلافة ، في ولدي حتى يغلب على عزهم الحيش الوجوه الذين كأن وجوههم المجان المطرقة ؛ وعن أبي هريرة ، وخي الله عنه ، أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يجي قوم عراض الوجوه صفار الأعين في طش الأنوف حتى يوبطوا خيولهم بشاطىء دجلة ؛ وعن معاوية : لا تبعشوا الرابيضين الركوهم ما تركوكم الترك والحبشة ، وخبر آخر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : اتركوا الترك ما تركوك .

وقيل: إن الشاة لا تضع في بلاد الترك أقل من أربعة وربما وضعت خبسة أو سنة كما تضع الكلاب ، وأما اثنين أو ثلاثة فإغا يكون نادراً ، وهي كبار جداً ، ولها ألايا كبار تجرها على الأرض . وأوسع بلاد التغزغز ، وحداهم الصين والتبتت والحرلن والكياك والغز والجغر والبجناك والبذكش واذكس وخفشاق وخرخيز ، وأول حداهم من جهة المسلمين فاراب، قالوا: ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة ،

والتغزغز في الترك كالبادية ، أصحاب عمد يوحلون ومجلتُون ، والبذكشية أهل بلاد وقرًى . وكان هشام بن عبد الملك بعث إلى ملك الترك يدعوه إلى الإسلام ، قال الرسول : فدخلت عليه وهو يتخذ سرجاً بيده فقال للترجمان: من هذا? فقال: رسول ملك العرب ، قال : غلامي ! قال : نعم ، قال : فأمر بي إلى بيت كثير اللحم قليل الحبز، ثم استدعاني وقال ني : ما بُغْيَتُكُ ? فتلطَّفْت له وقلت : إن صاحبي يويــد نصيحتك ويَرَ اك عــلى ضلال ومجبُّ لك الدخول في الإسلام ، قال : ومــا الإسلام ? فأخبرته بشرائطه وحظره وإباحته وفروضه وعبادته، فتركني أياماً ثم ركب ذات يوم في عشرة أنفس مع كل واحد منهم لوالا وأمر بجلى معه ، فمضينا حـتى صعد تلأ" وحول التل" غيضة ، فلما طلعت الشمس أمر واحدًا من أولئك أن ينشر لواءه ويُليبح به، فغمل، فوافي عشرة آلاف فارس مسلُّح ِ كَاشُّهُم يَقُولُ : جاه جاه ، حتى وقفوا تحت التلّ وصعد مقدّمهم فكفّر للملك ، فما زال يأمر واحداً واحداً أن ينشر لواة. ويليح به ، فاذا فعل ذلك وافي عشرة آلاف فارس مسلَّح فيقف تحت السّلُّ حتى نَشر الأَّلوية العشرة وصار تحت النل مائة ألف فارس مدجَّج ، ثم قال للترجمان : قُتُل مُذَا الرسول يعرُّف صَاحبه أن ليس في هؤلاء حجَّام ولا إسكاف ولا خياط فإذا أسلموا والتزموا شروط الإسلام من أين يأكلون ?

ومن ملوك الـ ترك كياك دون ألفَيْن ، وهم بادية يبيعون الكلأ ، فإذا و لد للرجل ولا ربّاه وعاله وقام بأمره حتى يحتلم ثم يدفع إليه قوساً وسهاماً ويخرجه من منزله ويقول له : احتل لنفسك ، ويصيّره بمنزلة الغريب الأجنبي ؛ ومنهم من يبيع ذكور ولده وإنائهم بما ينفقونه ؛ ومن سنتهم أن البنات البكور

مكشفات الرؤوس ، فإذا أراد الرجل أن يتزوَّج أَلْقَى عَلَى رَأْسُ إِحداهِن ثُوباً فإذا فعل ذلك صارت زُوجته لا يمنعهـا منـه مانع ؛ وذكر تميم بن مجر المطُّوَّعي أن بلدهم شديد البرد ، وإنما يسلك فيه ستة أشهر في السنة ، وأنه سلـك في بلاد خاقــان التغزغزي على بريد أنفذه خاقان إليه وأنه كان يسيو في اليوم والليلة ثلاث سكك بأشد سير وأحثه ، فسار عشرين يوماً في بواد فيها عيون وكلأ وليس فيها قرية ولا مدينة إلا أصحاب السكك ، وهم نزول في خيام ، وكان حمل معه زاداً لعشرين يوماً ، ثم سافر بعد ذلك عشرين بوماً في قرى متصلة وعمارات كثيرة، وأكثر أهلها عبدة نيران على مذهب المجوس، ومنهم زنادقة على مذهب ماني ، وأنه بعد هذه الأيام وصل إلى مدينة الملك وذكر أنها مدينة حصينة عظيمة حولها وساتيق عامرة وقدرى متصلة ولها اثنا عشر باباً من حديد مفرطة العظم ، قال : وهي كثيرة الأهل والزحام والأسواق والتجارات ، والغالب على أهلها مذهب الزنادقة ، وذكر أنه حَزَرَ ما بعدها إلى بلاد الصين مسيرة ثلاثًا ثة فرسخ ، قال : وأظنه أكثر من ذلك ، قال : وعن يمين بلدة التغزغز بلاد الترك لا يخالطها غيرهم ، وعن يسار التغزغز كياك وأمامها بلاد الصين ، وذكر أنه نظر قبل وصوله إلى المدينة خيمة الملك من ذهب وعلى وأس قصره تسممائة رجل، وقد استفاض بين أهـل المشرق أن مع الترك حصى يستمطرون به ، ويجيئهم الثلج حين أرادوا .

وذكر أحمد بن محمد الهمذاني عن أبي العباس عيسى ابن محمد المروزي قال : لم نزل نسمع في البلاد التي من وراء النهر وغيرها من الكور الموازية لبلاد الترك الكفرة الغزية والخزلجية، وفيهم المملكة، ولهم في أنفسهم شأن عظم ونكاية في الأعداء شديدة،

إن من الترك من يستمطر في السفارة وغيرها فيمطر ومجدث ما شاء من برد وثلج ونحو ذلك ، فكنا بين منكر ومصدق ، حتى رأيت داود بن منصور بن أبي على الباذغيسي ، وكان رجلًا صالحاً قد تولى خر اسان، فحمد أمره بها ، وقد خلا بابن ملك الترك الغزية ، وكان يقـال له بالقيق بن حَيُّو َيه ، فقال له : بلغنــا عن الترك أنهم يجلبون المطر والثلج متى شاؤوا فما عندك في ذلك ? فقال : الترك أحقر ُ وأَذَلُ عند الله من أن يستطيعوا هـذا الأمر ، والذي بلغـك حق ولكن له خبر أحدثك به : كان بعض أجدادي واغم أباه ، وكان الملك في ذلك العصر قد شذ" عنه واتخذ لنفسه أصحاباً من مواليه وغلمانه وغيرهم بمن يجب الصعلكة ، وتوجه نحو شرق البلاد يُغير على الناس ويصيد ما يظهر له ولأصحابه ، فانتهى به المسير إلى بلد ذكر أهله أن لا منفذ لأحد وراءه ، وهناك جبل، قالوا: إنَّ الشبس تطلع من وراء هذا الجبل، وهي قريبة من الأرض جداً ، فبلا تقع على شيء إلا أحرقته ، قال : أو ليس هناك ساكن ولا وحش? قالوا: بلي ، قال: فكيف يتهيأ لهم المقام على ما ذكرتم ? قالوا : أما الناس فلهم أسراب تحت الأرض وغيران في الجبال ، فإذا طلعت الشبس بادروا إليها واستكنوا فيها حتى ترتفع الشبس عنهم فيخرجون ، وأما الوحوش فإنها تلتقط حصّى هناك قد ألهمت معرفته ، فكلُّ وحشيَّة تأخذ حصاة بفيهـا وترفع رأسها إلى السماء فتظلُّلها وتبوز عنــد ذلك غمامة تحجب بينها وبين الشمس ، قال : فقصد جدي تلك الناحية فوجد الأمر على ما بلغه ، فحمل هو وأصحابه على الوحوش حتى عرف الحصى والتقطه ، فحملوا منه ما قدروا عليه إلى بلادهم ، فهو معهم إلى الآن ، فإذا أرادوا المطر حرَّكوا منه شيئًا يسيرًا فينشأ

الغيم فيوافي المطر ، وإن أرادوا الثلج والبرد زادوا في تحريكه فيوافيهم الثلج والبرد ، فهـذه قصتهم ، وليس ذلك من حيلة عندهم ، ولكنه من قدرة الله تعالى .

قال أبو العباس ؛ وسمعت إسماعيل بن أحمد الساماني أمير خراسان يقول : غزوت الترك في بعض السنين في نحو عشرين ألف رجل من المسلمين ، فخرج إليّ منهم ستون ألفاً في السلاح الشاك ، فواقعتهم أياماً ، فإني لَيُوماً في قِتالهم إذ اجتمع إليَّ خلقٌ من غلمان الأتراك وغيرهم من الأتراك المستأمنة فقالوا لي : إن لنا في عسكر الكفرة قرابات وإخواناً ، وقد أنذرونا بموافاة فلان ، قمال : وكان همذا الذي ذكروه كالكاهن عندهم ، وكانوا يزعمون أنه ينشىء سحاب البرد والثلج وغير ذلك ، فيقصد بها من يريد هلاكه ، وقالوا : قد عزم أن يمطر على عسكرنا بردًا عظاماً لا يصيب البرد إنساناً إلا قتله ، قال : فانتهرتُهم وقلت لمم : ما خرج الكفر من قلوبكم بعد ، وهل يستطيع هذا أحد من البشر ? قالوا : قد أنذرناك وأنت أعلم غدًا عند ارتفاع النهار ؛ فلما كان من الفد وارتفاع النهار نشأت سحابة عظيمة هائلة من رأس جبل كنت مستندآ بمسكري إليه ثم لم تؤل تنتشر وتزيد حتى أُظلَّت عسكري كله ، فهالني سوادُها وما رأيت منها وما سبعت فيها من الأصوات الهائلة وعلمت أنها فتنة ، فنزلت عن دابّتي وصلّبيت ركمتين وأهل العسكر يموج بعضهم في بعض وهم لا يشكُّون في البلاء ، فدعوت الله وعفرت وجهي في التراب وقلت: اللهم أغننا فإن عبادك يضعفون عن يحنتك وأنا أعــلم أَنْ القدرة لك وأنه لا يملك الضرُّ والنَّفعَ الا أنت، اللهم إن هذه السحابة إن أمطرت علينا كانت فتنة للمسلمين وسطوة للمشركين ، فاصرف عنا شرها

بحواك وقوتك يا ذا الجلال والحول والقوة ؟ قال : وأكثرت الدعاء ووجهي على التراب رغبة ورهبة إلى الله تعالى وعلماً أنه لا يأتي الحير إلا من عند. ولا يصرف السوء غيره ، فبينها أنا كذلك إذ تبادر إلى" الغلمان وغيرهم من الجند يبشرونني بالسلامة وأخذوا بعضدي ينهضونني من سجدتي وبقولون : انظر أيها الأمير ، فرفعت وأسي فإذا السحابة قد زالت عن عسكري وقصدت عسكر الترك نمطر عليهم بردآ عظاماً واذا هم يموجون ، وقد نفرت دوابهم وتقلُّعت خيامهم ، وما تقع بردة على واحد منهم إلا أو هنته أو قتلته ، فقال أصحابي : نحمل عليهم ? فقلت : لا، لأن عذاب الله أدهَى وأمر ، ولم يفلت منهم إلا القليل ، وتركوا عسكرهم بجبيع ما فيه وهربوا ، فلما كان من الغد جثنا إلى معسكرهم فوجدنا فيه من الغنائم ما لا يوصف ، فعملنا ذلك وحمدنا الله على السلامة وعلمنا أنه هو الذي سهل لنا ذلك وملكناه؟ قلت : هذه أخبار سطرتُها كما وجدتُها ، والله أعلم بصحتها .

تو مُكُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الم ، والدال مهملة : موضع في بلاد بني أسد أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، محصين بن نضلة الأسدي ؛ وعن عمرو بن حزم قال : كتب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بسم الله الرحمن الرحم – هذا كتاب من عمد رسول الله لحصين بن نضلة الأسدي أن له تر مُد و كثيفة لا يجاقه فيهما أحد ؛ وكتب المفيرة : قال أبو بكر عمد بن موسى كذا رأيته مكتوباً في غير موضع و كذا قيده أبو الفضل بن ناصر وكان صحيح الضبط ، وقد رأيته أيضاً في غير موضع ثرمداه ، أوله ثالا مثلثة والميم مفتوحة وبعد الدال المهملة ألف بمدودة ، وهو الصحيح عندي ، غير أني

نقلت الكل كما وجدته وسبعته ، والتحقيق فيه في زماننا متعذر ؛ قلت أنا : وعندي أن تر مُد غير ثرمداء لأن ثرمداء مساء لبني سعد بن زيد مناة ابن تمسم بالستارين وآخر باليامة ، وترمد مساء لبني أسد .

تو ميذ : قال أبو سعد : الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة ، بعضهم يقول بفتح الناء وبعضهم يقول بضمها والمتداول على لسان بضمها وبعضهم يقول بكسرها ، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح الناء وكسر الميم ، والذي كنا يقوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم الناء والميم ، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه . وترمذ : مدينة مشهورة من أمهات المدن ، واكبة على نهر جيعون من جانبه الشرقي ، متصلة العمل بالصغانيان ، ولها فيروشة وربض ، يحيط بها سور ، وأسوافها مفروشة بالآجر ، ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيعون يستقل عن شرب قراهم ؛ وقال نهار بن توسيعة يشمنه بذم قتيبة بن مسلم الباهلي ويرثي يزيد بن المهلب :

كانت خراسان أرضاً ، إذ يزيد بها ، وكل باب من الحيرات مفتوح وكل باب من الحيرات مفتوح فاستبدلت قتيباً جعداً أنامله ، كأنما وجهه بالحسل منضوح هبت شالاً خريقاً أسقطت وركاً ، واصفر بالقاع بعد الحضرة الشيح فارحل ، هديت ، ولا تجعل غنيمتنا ثلجاً تصفقه بالترمذ الريح أن الشتاء عدو لا نقابله فارحل ، هديت ، وثير ب الد في مطروح فارحل ، هديت ، وثير ب الد في مطروح فارحل ، هديت ، وثير ب الد في مطروح فارحل ، هديت ، وثير ب الد في مطروح في المناه الم

وتروى الثلاثة أبيات الأخيرة لمالك بن الرّيب في

سعمد بن عثمان بن عفان ؛ والمشهور من أهـل هذه البلدة أبو عسى محسد بن عيسى بن سوورة الترمذي الضرير صاحب الصحيح أحد الأيَّة الذبن يتتدى بهم في علم الحديث ، صنف الجامع والعلل تصنيف دجل متقن ، وبه كان يضرب المشل ، تلمذ لمحمد بن إسماعيل البغاري وشاركه في شيوخه قتيبة بن سعيد وعلی بن حجر وابن بشاًر وغیرهم ، روی عنه أبو العباس المعبوبي والهيثم بن كُلُمَيْب الشاشي وغيرهما، توني بقرية بوغ سنة نيف وسبعين ومائتسين ؛ وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي السُّلَمي ، سمع أبا نعيم الفضل بن دكين وطبقته ، وكان فهماً متقناً مشهوراً بمذهب السنَّة، سكن بغداد وحدث بها ، وَروى عنه ابن أبي الدنيا والقاضي أبو عبد الله المحاملي وأبو عبسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في صحيحيهما ، ومات بيفداد سنة ٢٨٠ ؟ وينسب إليها غيرهما ، وأحمد بن الحسن بن جُنَيُدب أبو الحسن الترمذي الحافظ ، رَحَّال طَـَوَّف الشام والعراق وسمع بمصر سعيد بن الحـكم بن أبي مَر ْبِمُ وكثير بن عُفَيْر ، وبالشام آدم بن أبي إياس ، وبالعراق أبا نُعُيَم وأحمد بن حنبل وطبقتهما ، ودوى عنه البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه وأبو بكر بن خزية وغيرهم .

تُو مُسَانُ : بالضم ثم السكون ، وضم الميم ، والسين مهملة ؟ قال أبو سعد : وظنّي أنها من قرى حمص؟ منها أبو محمد القاسم بن يونس التّرمساني الحمي ، روى عن عصام بن خالد ، حدث عنه ابن أبي حاتم قال : وكان صدوقاً .

تَوْمُسُ : موضع قرب القنان من أرض نجد ، وقال نصر : التَّرْمُس ماء لبني أسد .

تَوَمَّ : بالفتح ؛ قال نصر : اسم قديم لمدينة أوال بالبحرين .

تُوْنَاوَدُ : بالضم ثم السكون، ونون ، وألف ، وواو مفتوحة ، وذال معجمة : من قرى مجادى ؛ منها أبو حامد أحمد بن عيسى المؤدب التُوْناوَذي ، يروي عن أبي الليث نصر بن الحسين ومحمد بن المهلئب ومجيى بن جعفر ، روى عنه أبو محمد عبد الله بن عامر ابن أسد المستملي .

تُوْنَجَةُ : بلفظ واحدة التُّرُنَج من السُر : بليدة بين آمُل وساوية من نواحي طبرستان ؟ منها محمد بن إبراهيم التُّرْنجي .

تَوْنَكُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح النون ، وكاف : بلد بناحية بُسْت ، له ذكر في الفتوح ؛ وفي كتاب نصر: ترنك وادبين سجستان وبُست، وهو إلى بُسْت أقرب .

تُوكُنُ : بوزن 'زفَر ، بضم أوله ، وفتح ثانيه ، ونون : ناحية بين مكة وعَدَن ويليها كو ْزع ، وهو المنزل الحامس لحاج عدن .

تو نوط : بالفتح ثم السكون ، وضم النون ، وواو ساكنة ، وطاء مهبلة : قرية بين مصر والإسكندرية كان بها وقعة بين عبرو بن العاص والروم أيام الفتوح، وهي قرية كبيرة جامعة على النيل ، فيها أسواق ومسجد جامع وكنيسة خراب كبيرة ، خر بنها كنامة مع القاسم بن عبيد الله ، وبها معاصر للسكر وبساتين ، وأكثر فواكه الإسكندرية منها ؛ قالوا : لا تطول الأعمار كما تطول بتر نوط وفر غانة .

تَر ُوجَة ' ؛ بالفتح ثم الضم ' وسكون الواو ' وجيم : قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندرية '

أكثر ما يزرع بها الكمون ، وقيل اسبها ترنجة ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الكريم بن أحمد بن فر"اج التروجي ، سبع السلفي وذكر في معجمه وقال : أجل شيخ له أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الحسين الراذي الحنفي ، وبه كان افتخاره .

تئو ُوغنبَذُ : الواو والغين المعجمة ساكنتان ، والباءً موحدة مفتوحة ، والذال معجمة ، أيضاً : قرية من قرى طوس على أدبعة فراسخ منها ؛ خرج منها جماعة من المحدثين والزّهاد ، منهم : أبو الحسن النعمان بن محمد بن أحمد بن الحسين بن النعمان الطوسي الشر ُوغنبَذي ، سمع محمد بن إسحاق بن خُزيمة ، وووى عنه الحاكم أبو عبدالله ، وهو من المكثرين ، وتوفي قبل سنة ٢٥٠ .

تَوُوقُ : بالقاف ، بلفظ المضارع ، مــن راقت المرأة تَرُوق : اسم هضبة .

النُّو ويح : من أيام العرب .

التَّوْوَيَةُ : بَحَة ، سُمِي بِذَلِكَ لأَنْهُم كَانُوا يَتُرُوُّونِ به من الماء أي مجملونه في الروايا منه إلى عرَّفة لأنه لم يكن بعرفة ماء ؛ قاله عياض .

تُوْيادَةُ : بالضم : قرية باليمن من مخلاف بَعْدان . يو ياع : بالكسر ، وآخره عين مهملة ؛ قرأت بخط أحمد ابن أحمد يعرف بأخي الشافعي في شعر جرير دواية السكري : والترباع ماء لبني يربوع ؛ قال جرير : خبر عن الحي بالتراباع ، غبره

ضُرِبُ الأهاضيب والتأاجة العصفُ كأنه ، بعد تحنان الرياح به ، رَقُ تُبُيَّنُ فيه اللام والألفُ خَبَرْ عن الحي مرا أو علانية .

جادَتك مُدَّجِنَة في عينها وطيف ُ

رَ "يَاقَ": بالكسر ، وهو بلفظ الدواء المركب النافع من السموم وغيرها : من قرى هراة ؛ منها أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن ثمامة الترباقي ، روى عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الجراحي المروزي وأبي القاسم إبراهيم بن علي وغيرهما من المروزي ويتن ، روى عنه أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله البكر وخي ، وهو آخر من حد"ث عنه ببغداد ، وأبو جعفر خنبل بن علي بن الحسين الصوفي السيمزي وغيره، مات الترباقي في شهر ومضان سنة ١٨٣ بهراة ودفن بياب 'خشاك ؛ قاله أبو سعد .

تَويكُ : بكسر الرَّاء ، وياء ساكنة ، وكاف : موضع باليمن من أسافله ، وهو مياه ومغايض، وفيه روضة ذكرت في الرياض .

تَوِيمُ : اسم إحدى مدينتي حضرموت لأن حضرموت أسم للناحية بجملتها ، ومدينتاها شِبّام وتريم ، وهما قبيلتان ستيت المدينتان باسميّهما ؛ قال الأعشى :

طال الشَّوَاءُ على تَويم ، وقد نَأَتْ بكر بن وائل

تو يَمُ : بالكسر ، وفتح الياء : اسم واد بين المضايق ووادي يَنبُع ؛ قال ابن السّكتيت : ثم قريب من مَدين ؛ قال كثيّر :

أقول، وقد جاورَ ثن من صحن رابغ مهاميه 'غبراً يَغْرَعُ الأَكْمَ آلُها: أَلَّهَا : أَلَّهَا عَلَمُ اللَّكِمَ آلُهَا : أَلَّهَا مَا صيرانُ دوم تناورَحَتْ شِمَالها ؟ يَتِرْ يَمَ قَصِراً ، واستحثت شمالها ؟

وقال الفضل بن العباس اللُّهُبِي :

كأنهم ، ورقاق الريط تحملهم ، وقد توليّوا لأرض قصدها عمر

كو م بنر يم ، هزاته الدَّبور على سُوف ، نفر عه الجُمْل محتضِر

### ماب التاء والزاي وما يليهما

تَوْاخَى: بالفتح ، والحاء المعجمة: من قرى 'بخارى . تو مَنْ مَنْ مُنْ . وفت الميم ، وفت الميم ، وفت الميم ، وسكون النون ، والتاء مثناة: قرية من عمل البهنسا على غربي النيل من الصعيد .

# باب التاء والسين وما يليهما

تساوس: بالفتح ، والسينان مهملتان ؟ خبرني الحافظ أبو عبد الله بن النجاد قال: ذكر لي أبو البركات محمد ابن أبي الحسن علي بن عبد الوهاب بن حليف أن تسارس قصر ببر قة ، وأن أصل أجداده منه ، دوى أبو البركات عن السلفي ، وكان أبوه أبو الحسن من الأعيان ، مدحه ابن قلاقس ، وله أيضاً شعر ، وهو الذي جمع شعر ابن قلاقس ، واسمه أبو الفتح نصر الله بن قلاقس ؛ ومن هذا القصر أيضاً أبو الحسين زيد بن علي التساوسي ، كان فقيها فاضلا ؛ وابنه أبو الرضا علي بن زيد بن علي الحياط التساوسي ، دوى عنه جماعة ، منهم الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجاد البغدادي عن السلفي أبي عان جدي من تسارس وو لد أبي بالاسكندرية ؛ ولابن قلاقس الاسكندري في زيد أمام ، منها :

رَفَق نَجِل النسارمي" المعاني في الحديث ، الذي يضاف إليه

صار 'بجري على الجواري الجواري ، ويعاني اقتضاضَها بيدَبه

'تستَو : بالضم ثم السكون ، وفتح الناء الأخرى ، وراء : أعظم مدينة مجوزستان اليوم ، وهو تعريب سُوشَتَو ؛ وقال الزُّجَّاجِي: سبَّيت بذلك لأَن رجلًا من بني عجَّل يقال له 'تستَر بن نون افتتحها فسميت به وليس بشيء، والصحيح ما ذكره حمزة الأصبهاني قال : الشوشاتر مدينة بخوزستان ، تعريب شوش بإعجام الشينين ، قال : ومعناه النزه والحسن والطيب واللطيف، فيأيِّ الأسباء وسبتها من هذه جاز، قال : وشوشتر معناه معنى أفعل ، فكأنه قال : أَنزهُ وأَطيبُ وأحسنُ ، يعني أن زيادة التـاء والراء بمعنى أَفعل ، فإنهم يقولون للكبير بُزُرْك، فإذا أرادوا أكبر قالوا بُزُركتر مطردٌ، قال: والسُّوس مختطَّة على شكل باز ، وتُستَر مختطَّة على شكل فرس، وجندي سابور مختطئة على شكل 'رفعة الشطرنج ، وبخوزستان أنهار كثيرة ، وأعظمها نهر تُستّر ، وهو الذي بَني عليه سابور الملك شاذروان بباب تُستَر حتى ارتفع ماؤه إلى المدينة ، لأن تُستَرَ على مكان مرتفع من الأرض ، وهذا الشاذروان من عجائب الأبنية ، يكون طوله نحو الميل ، مبي بالحجارة المحكمة والصغر وأعمدة الحديد وبلاطمه بالرصاص ، وقيل: إنه ليس في الدنيا بنا؛ أحكم منه؛ قال أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي : كتبت إلى أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين السكري وهو ىتُستَر أتشوَّقه:

> ربح الصباء ، إذا مردت بتُستَر والطبّيب خُصِّها ، باً لف سلام وتعر في خبر الحسين ، فإنه مذ غاب أو دعني لهيب ضرام قولي له : مذ غبت عني لم أذ ق ، شوقاً إلى لقياك ، طيب منام

والله منا يوم عير وليلة ، إلا وأنت تزور في الأحلام

قال : فأجابني من تُستَر :

مَرَّتُ بِنَا ، بالطيب ثم بتستر ، ربح والحها كنشر مدام فنو قفت حسنى إلى ، وبلا فنت فنو قففت ألف تحية وسلام وسألت عن بغداد كيف تركتها ؟ قالت : كمثل الروض غيب غمام فلكدت من فرح أطير صبابة ، فلكدت من فرح أطير صبابة ، وأصول من جذل على الأيام ونسبت كل عظيمة وشديدة ، وظننتها حلماً من الأحلام

وبتُستَر قبرُ البراء بن مالك الأنصاري، وكان يُعمل بها ثياب وعمام فائقة ، ولبس يوماً الصاحب بن عَبّاد عمامة بطراز عريض من عمل تُستر ، فجعل بعض جلسائه يتأمّلها ويطيل النظر إليها ، فقال الصاحب : ما عملت بتُستر لتُستر ؟ قلت : وهذا من نوادر الصاحب .

وقال أبن المتفع : أول سور وضع في الأرض بعد الطوفان سور السوس وسور تستر، ولا يُدرى من بناهما، والأبلة ، وتفرد بعض الناس بجعل تستر مع الأهواز وبعضهم بجعلها مع البصرة ؛ وعن ابن عون مولى البسور قال: حضرت عبر بن الخطاب، وضي الله عنه ، وقد اختصم إليه أهل الكوفة والبصرة في تستر وكانوا حضروا فتحها، فقال أهل الكوفة : هي من أدضنا ، وقال أهل البصرة : هي من أدضنا ، فجعلها عبر بن الخطاب من أدض البصرة لتربها منها.

لما فتح مُمرَّقَ سار منها إلى تُستر وبها شوكة العـدو" وحَدَّهُم ، فكتب إلى عبر ، رضي الله عنه ، يستهدُّه، فكتب عمر إلى عمار بن ياسر يأمر. بالمسير إليه في أهل الكوفمة ، فقدَّم عمار جريو بن عبد الله البجلي وسار حتى أتى تُستر ، وكان على ميمنـــة أبي موسى البراءُ بن مالك أخو أنس بن مالك ، وضي الله عنه ، وكان على ميسرته تجـُز أَة بن ثور السَّد ُوسي وعلى الحيل أنس بن مالك وعلى ميمنة عمار البراة بن عازب الأنصاري وعلى ميسرته حذيفة بن اليان العبسي وعلى خيله قَرَ ظُنَة بن كعب الأنصاري وعلى رجاله النعمان ابن مقر"ن المُزَاني ، فقاتلهم أهل تُستر قتالاً شديدًا ، وحمل أهل البصرة وأهل الكوفة حتى بلغوا باب تُستر، فضاوبهم البراء بن مالك على الباب حتى استشهد ودخل الهُرْ مُزَان وأصحابه إلى المدينة بشر" حال ، وقد قُـتُل منهم في المعركة تسعمائة وأسر ستالة ضُربت أعناقهم بعد ، وكان الهرمزان من أهل مِهْرجان قَدُقٌ ، وقد حضر وقعة جلولاء مع الأعاجم ، ثم إن رجلًا من الأعاجم استأمن إلى المسلمين فأسلم واشتوط أن لا يعرض له ولو َلَده ليدلُّهم على عَوْرة العجم، فعاقده أبو موسى على ذلك ووجَّه معه رجلًا من بني شيبان يقال له أشرَس بن عوف، فخاض به على عِرْ ق من حجاوة حتى علا به المدينة وأراه المرمزان ثم ردُّه إلى الممسكر ، فندَبَ أبو موسى أربعين رجلًا مع كجزأة بن ثور وأتبعهم ماثتي رجل ، وذلك في الليل ، والمستأمن تقدُّمهم حتى أدخلهم المدينة، فقتلوا الحرس وكبُّروا على سوو المدينة ، فلما سمع المرمزان ذلك هرب إلى قلعته ، وكانت موضع خزائنه وأمواله ، وعبر أبو موسى حين أصبع حتى دخل المدينة واحتوى عليها ، وجعل الرجل من الأعاجم يقتل أهله وولد. ويلقيهم في تُدجَيْل خُوفًا من أن تظفر بهم العرب،

وطلب المرمزان الأمان فأبي أبو مومى أن يعطيه ذلك إلاَّ على حَكم عمر ، رضي الله عنه ، فنزل على ذلك ، فقتل أبو موسى من كان في القلعة جهراً بمن لا أمان له وحمل الهرمزان إلى عمر فاستحياه إلى أن قتله عبيد الله بن عمر ، إذ النَّهمه بموافقة أبي لـُـؤلـُـؤة على قتل أبيه ؛ وينسب إلى تُستر جباعة ، منهم : سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله التستري شيخ الصوفية ، صحب ذا النون المصري ، وكانت له كرامات ، وسَكن البصرة ، ومات سنة ٢٨٣ وقيل سنة ٣٧٣؛ وأما أحمد بن عيسى بن حسَّان أبو عبدالله المصري يعرف بالتستري ، قيل إنه كان يتَّجر في الثياب التسترية ، وقيل كان يسافر إلى تستر ، حدث عن مفضّل بن فضالة المصري ووشيد بن سعيد المسّهري، روى عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري وإبراهيم الحربي وابن أبي الدُّنيا وعبد الله بن محمد البغوي ، وسمع يحيى بن معين مجلف بالله الذي لا إله إلا هو أنــه كذاب ، وذكره أبو عبد الرحمن النسائي في شيوخه وقال : لا بأس به ، ومات بسامر"ا سنة ٣٤٣ .

التُستوريُون: جمع نسبة الذي قبله: علية كانت ببغداد في الجانب الفريي بين دجلة وباب البصرة ؟ عن ابن نُقطة ، يسكنها أهل تُستر ، وتعمل بها الثياب التُسترية ؟ ينسب إليها أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري التُستري المقري ، سمع أبا طالب العُشاري وأبا إسعاق البرمكي وغيرهما ، وانفرد بالرواية عن ابن شيخ الحروري ، دوى عنه خلق كثير ، آخرهم أبو اليمن الكندي ، مولده سنة خلق كثير ، آخرهم أبو اليمن الكندي ، مولده سنة وعبد الرّزاق بن أحمد بن علي الملاح التُستري ، حدث عن أبي القاسم الحريري ، سمع منه محمد بن مشق ؟ وعبد الرّزاق بن أحمد بن عمد البقال التُستري ، كان ورعاً صالحاً ، توفي في شهر رمضان سنة ٢٦٨ كحدثاً ؟

وبركة بن نزار بن عبد الواحد أبو الحسين التئستري ، حدث عن أبي القاسم الحريري وغيره ، وتوفي سنة ، وأخوه عبد الواحد بن نزار أبو نزار ، حدث عن عمر بن عبد الله الحربي وأبي الحسن علي بن محمد ابن أبي عمر البزاز بالمجلس الأول من أمالي طراد ، سمع منه الإمام الحافظ ابن نقطة وذكر ذلك من شجاع إلى هنا .

التَّسْمِرِيرُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الراء ، وياه ساكنة ، وراء ؛ قال أبو زياد الكلابي : التسرير ذو مجار ، وأسفله حيث انتهت سيوله سبّي السّر " ؛ قال : وقال أعرابي طاح في بعض القرى لمرض أصابه فسأله من يأتيه أي شيء تشتهي ? فقال :

إذا يقولون: ما يشفيك ? قلت لهم: دخان ومث من التسرير يشفيني مما يَضُمُ إلى عُمْران حاطبُه من الجُنْنِنة ، جَزْلًا غير موزون

الرّمْثُ : وَقُود وحَطَبُ حار " ودخانه ينفع من الزّمْثُ : وَقُود وحَطَبُ حار " ودخانه ينفع من الزّمْثُ الم ؟ وقال أبو زياد في موضع آخر : ذو مجال واد يصب أعلاه في بلاد بني كلاب ثم يسلك نحو مهب الصبا ويسلك بين الشّريف شُريف بني نمير وبين حَبَلَة في بلاد بني نميم حتى ينتهي إلى مكان يقال له التَّسْريو من بلاد مُحكُل ، قال : وفي التسريو أثناء ، وهي المعاطف ، فيه منها يُنْسُ لغني " بن أعضر وثيني نُ نُسَير بن عامر ، وفيه ماء يقال له الغر يفة وجبل يقال له الغر يفة وجبل يقال له الغر يف ، وثني لبني ضبة لهم فيه مياه ودار واسعة ، ثم سائر التسرير إلى أن ينتهي في بلاد تم ؟ قال الراعي :

حي" الديار، ديار أم بشير، بنُوَ يُعتَين فشاطىء التسرير

التعبَّت بها صِفَة النَّعامة بعدما زُرُو ًارها من سَمأَل ودَبورا

# ماب التاء والشين وما يليهما

تُشَكِيدُونَ ، بالضم ثم السكون ، وكسر الكاف ، وياء ساكنة ، ودال مهملة مفتوحة ، وزاي : من قرى سمرقند ؛ منها أحمد بن محمد التشكيدزي ، حدثنا عنه الإمام السعيد أبو المظفر بن أبي سعد .

تشمّس : بضتين ، وتشديد الميم ، والسين المهلة : مدينة قديمة بالمغرب ، عليها سور من البناء القديم ، تركب وادي شفدد ، وبينها وبين البحر المغربي نحو ميل ، ويمد وادي شفدد شعبتين تقع اليه إحداهما من بلد دنهاجة من جبلي البصرة ، والثانية من بلد كتامة ، وكلاهما ماء كثير ، وفيه يحمل أهل البصرة تجاراتهم في المراكب ثم يخرجون إلى البحر المحيط ويعودون إلى البحر الغربي فيسيرون حيث شاؤوا منه، وبين مدينة تنشئس هذه وبين البصرة دون مرحلة وبين مدينة تنشئس هذه وبين البصرة دون مرحلة على الظهر ، وهي دون طنجة بأيام كثيرة .

# باب الناء والصاد وما يليهما

تُعَمَّلُبُ : بالضم ثم السكون ، وفتح اللام ، والباء موحدة : ماة بنجد لبني إنسان من جُشَم بن معاوية ابن بكر بن هوازن ؛ قال :

تذكرَت مَشْرَ بَهَا مِن تُصْلَبَا، ومن بَريم قَصَباً مثقبا وقال أبو زياد الكلابي: تصلب من مياه بني فزارة سمتى الحرث ؟ وأنشد:

يا ابن أبي المضرب، يا ذا المشعب، تعلّب تصلّب بتُصلّب

١ مكذا في الأصل.

تَصِيلُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ولام ؛ قال السكريُ : تصيل بئر في ديار هذيل ، وقيل : شعبة من شعب الوادي ؛ قال المُذال بن المعترض :

ونحن مَنَعْنا ، من تَصيل وأهلها ، مشاربَها من بعد ظماٍ طويل

#### باب التاء والضاد وما يليهما

تُضَاعُ : بالضم ؛ قال نصر : هو واد بالحباز لثقيف وهوازن ، وقيل بالباء .

'تضار'ع': بضم الراء على تُفاعُل ؛ عن ابن حبيب ، ولا نظير له في الأبنية ، ويروى بكسر الراء : جبل بتهامة لبني كنانة ؛ وينشد قول أبي ذؤيب على الروايتين :

كأن ثِقالَ المُنزِّنِ ، بين تُضارُ عِ وشابَة ، بَرْكُ من جذام لبيج

وقال الواقدي: تضارع جبل بالعقيق ؛ وفي الحديث: إذا سال تضارع فهو عام ربيع ؛ وقال الزبير: الجَسَّاوات ثلاث ، فمنها جَسَّاءً تضارع التي تسيل على قصر عاصم وبثر عروة وما والى ذلك ؛ وفيها يقول أحيحة بن الجلاح:

إني ، والمعشر الحرام وما حَجَّت قريش له وما شعروا ، لا آخَذ الحُطَّة الدنية ما دام يُوكى من تُضارع حجر من تُضارع حجر أوله ، وسكون ثانيه ، وضم الراء ، ورواه بعضهم تضرع ، بكسر أوله وفتح رائه : وهو جبل لكنانة قرب مكة ؛ قال كُثيّر : تفرّق أهواء الحجيج إلى منتى ،

وصَدَّعَهم شعب النَّوى مشى أُربع

فريقان منهم سالك بطن ُنخلة ، ومنهم طريق سالك حزم تَضْرُع ِ

تَضْرُوعُ : بزیادة واو ساکنة : موضع عَقَرَ به عاس ابن الطفیل فرسه ؛ قال :

> ونعم أخو الصُّعلوك أمسِ تُوكتُهُ ' بتضرُّ وع، يمرِي باليدين ويَعْسِفُ

تَضْلَالُ : بالفتح : موضع في قول وعلة الجَرْمي :

یا لیت أهل حسی کانوا مکانهم یوم الصبابة ، إذ 'یقد عن باللئج'م

إن مجلف اليوم أشياعي فهمتهم لِيُقْدَعَنَ ، فلم أُعْجَرُ ولم أَلْمَ

إن يقتُلوها، فقد جَرَّتْ سنابِكُها بالجزع أسفل من تُضْلالَ ذي سَلَم

#### باب التاء والطاء وما يليهما

تعطيطة : بالضم ثم الكسر ، وياه ساكنة ، ولام :
مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة تتصل بأعبال أشقة ،
هي اليوم بيد الروم ، شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة
الأشجار والأنهار ، اختطت في أيام الحكم بن هشام
ابن عبد الرحبن بن معاوية ؛ وقال أبو عبيد البكري :
كان على وأس الأربعبائة بتُطيلة امرأة لها لحية كاملة
كلحية الرجال ، وكانت تتصر في الأسفار كما
يتصرف الرجال ، حتى أمر قاضي الناحية القوابل
بامتحانها ، فتمنتهت عن ذلك ، فأكرهنها فوجدنها
امرأة ، فأمر بأن تحلق لحيتها ولا تسافر إلا مع ذي
عرم . وبين تطيلة وسرقسطة سبعة عشر فرسخا ؛
وينسب إليها جماعة ، منهم : أبو مروان إسمعيل بن
عد الله التطيلي اليحصي وغيره .

تَطَيَّهُ : بفتحتين ، وسكون الياء ، وهاء : بليدة بمصر في كورة السمنُّودية ؛ ينسب إليها جماعة بمصر التَّطائي .

#### باب التاء والعين وما يليهما

تِعَارِ : بالكسر ، ويروى بالغين المعجمة ، والأول أصع : جبل في بلاد قيس ؛ قال لبيد :

إن يكن في الحياة خير"، فقد أنه ظرت لو كان ينفع الإنظار عشت دهراً ، ولا يعيش مع الله أيّام إلا يَوَمْرَمْ وتِعار والنجوم التي تتابع بالله لل ، وفيها عن اليهين از وراد

قال عرام بن الأصبع: في قبلي أبنلي جبل يقال له يُوثَنُّم وجبل يقال له تعار، وهما جبلان عاليان لا ينبتان شيئاً، فيهما النمران كثيرة، وليس قرب تعاد مالا، وهو من أعمال المدينة ؟ قال القتال الكلابي:

تَكَادُ باثقابِ البِكَنْجُوجِ جَمْرُ ها تضيء ، إذا ما سترُ ها لم يحلسّ ومن دون حَوْثُ استوقدت هضب شابة وهضب تعار كلّ عَنقاء عيْطك

حَوْثُ : لغة في حَيثُ .

التَّعَانِيقُ : بالفتح ، وبعد الألف نون مكسورة ، ويا التَّعَانِيقُ : بالفتح ، وبعد الألف نون مكسورة ، ويا التاكنة ، وقاف : موضع في شق العالية ؟ قال زهير: صحا القلب عن سلمى وقد كاد لا يسلو ، وأقفر من سلمى التعانيق فالثَّقل وأقفر من سلمى التعانيق فالثَّقل تعمين ؟ وتعمين ؟ ذكره في شعر ابن قيس الوُقيات حيث قال :

أقفرات بعد عبد شبس كداة ، فنكدي فالبطحاء موحشات إلى تعاهن فالسُّة يا ، قفار من عبد شبس خلاة

تَعِزْ : بالفتح ثم الكسر، والزاي مشددة : قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات.

تِعْشَارِ : بالكسر ثم السكون ، والشين معجمة ؛ وهو أحد الأسماء التي جاءت على تفعال ، وقد ذكرت في تبراك ، وتعشار : موضع بالدهناء ، وقال : هو ما الني ضبة ؛ قال ابن الطثرية :

ألا لا أرىوصل المسفة راجعاً ، ولا للسّيالينا بتعشار مطلبا ويوم فراض الوسّم أذر يُث عَبْرَة ، كما صبغ السلك الغريد المثقبا

وتروى قواني هذين البيتين على لغتين : الأولى مطمعا والثانية موضعا ، وهي قصيدة .

تَعْشُو : بالفتح : موضع باليامة ؛ قال عبرو بن حنظلة ابن عبرو بن يزيد بن الصعق :

ألا يا قُلُ خير المره أنتى يرجى الحارم المعادم المعادم المحد ليحثلك بعد القيان بن عاد وبعد تمود ، إذ هلكوا وباروا وبعد الناقضين قصور جَو ، وتعشر ثم دارم قارم قارم

وتعشر ُ أيضاً : من قرى عَثْر باليمن من جهة فبلتها ؛ وقال محمد بن سعيد العشمى :

ألا ليت شعري ! هل أبيتن ليلة بتَعشَرَ بين الأثثل والرَّكُوَ ان ?

تَعَكُورُ : بضم الكاف ، وراء : قلعة حصينة عظيمة

مكينة باليمن من مخلاف جعفر مطلة على ذي جبلكة ؟ ليس باليمن قلعة أحصن منها فيا بلغني ؟ قال ابن القنيني شاعر على بن مهدي المتغلب على اليمن :

أبلغ قرى تعكر ولا جَرَما:
أن الذي يكرهون قد دهما
وقُسُلُ لجنّانها سأنزلها
ميّلًا، كأيام مأرب عَرِما
وأشرب الحبر في رُبي عَدَن،
والسّبر والبيض في الحُصيّب ظما
وتُلْجمُ الدين في كافلها،
والحيل حولي تعلنك اللّجمُنا
لست من القطب أو أسير بها
تشعواء، نملا الوهاد والأكما

وتعكُر ُ أَيضاً : قلعة أُخرى باليمن يقال لها تَعكُر ؟ وفيها يقول أبو بكر أحمد بن محمد العيدي في قصيدة يصف عدن ويخاطبها ويصف ممدوحه :

شرفت رباك به ، فقد ودات لها أزهر الكواكب أنهن رباك متنوياً سامي حصونك ، طالعاً فيها طلوع البدر في الأفلاك بالتَّمْكُر المحروس، أو بالمنظر المانوس تجني فرقد وسماك وله الحصون الشَّمْ ، إلا أنه يخلو له به طالعاً حصناك علو له به طالعاً حصناك

وقال الصُّلَّمَيْمِي :

قالت 'ذرَى تَمْكُرُ فيها بِكُو ْنِكَ فِي عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَم

تَعْمُو ُ : في وزن الذي قبله : موضع باليامة .وتَعْمُر ُ النَّعْنُ : بالتَّحريك ، وآخر • نون : موضع ذكر • في أيضاً : قرية بالسواد .

تَعْنَىٰتُ : بالنون ، والقاف : قرية قرب خيبَر .

تِعْمِينُ : بكسر أوله وهائه ، وتسكين العين ، وآخره نون : اسم عين ماء سبّي به موضع على ثلاثة أميال من السُّقْيا بين مكة والمدينة،وقد روي فيه تَعْمِين، بفتح أوله ، وكسر هائه ، وبضم أوله ؛ قال السُّهيُّلي في شرح حديث الهجرة حيث يقول ابن إسحاق : ثم سلك بهما ، يعني الدليل ، برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، رضي الله عنـه ، ذا سَلَم من بطن أعدا مَد لَجَة يعمينَ ثم على العثيانة ؛ قال : تعهن بكسر الناء ، والهاء ، والناء أصلية على قياس النحو ، ووزنها فِعُلُلِ إلا أن يقوم دليل من اشتقاق على زيادة التاء ، وتصع وواية من روى تُعْهن بضم الناء ، فإن صحت فالناء زائدة كسرت أو ضمت ؛ وبتيعهن صغرة يقال لها أمُّ على ، فحين مرَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استسقاها فلم تستقه فدَّعا عليها فمسخت صخرة ، فهي تلك الصخرة ؛ كله عن السهيلي .

### باب التاء والغين وما يليهما

تَعْلَمَانِ : بالفتح ثم السكون ، وفتح اللام ، بلفظ التثنية : موضع في شعر كثيّر ؟ قال :

> ورسوم الديار تعرف منها بالمكلا بين تَغْلَمَين فَرِيمٍ

تَغْلَمُ : واحد الذي قبله ، وقالوا : هي أرض متَّصلة بتُقيّدة ، ورواه الزنخشري بالعين المهملة ؛ قسال المرقش :

> لم يَشْجُ قلبي من الحوادث ، إلـُ لا صاحبي المقذوف في تَغْلُم

رجز الأغلب العجلي .

تَغُوثُ : آخره ثاء مثلثة : موضع بأرض الحجاز ؛ عن الحازمي .

#### باب التاء والغاء وما يليهما

تَغَنَّتَا زَانُ : بعد الفاء الساكنة تلة أُخْرَى ، وألف ، وزاي : قرية كبيرة من نواحي نَسَا وراءَ الجبل ؟ خرج منها جماعة ، منهم : أبو بكر عبد الله بن إبراهيم بن أبي بكر التُّفتازاني ، إمام فاضل عالم بالتفسير والقراءات والمذهب والأصول ؛ حسن الوعظ، سمع بنيسابور أبا عبد الله إسماعيل بن عبد الفافر الفارسي ونصر الله الحَـَشْنامي وأبا سعد علي بن عبد الله ابن أبي الحسن بن أبي صادق الحيري ، وتفقّه بطُّوس على أبي حامد العَزَّ الي والتفسير على سلمان بن ناصر.

التَّغَوثُقُ : بالفتح ، وضم الراء : يوم التَّفَرُ ق من أيام العرب .

تَـَقَوْ تُنُو : بِنتِحتين ، وسكون الراءِ ، وضم النون : بلد بالمغرب بين بَرْ قة والمحمدية .

تَغْسَعُوا : بالفتح ثم السكون ، وفتح السين المهملة ، وتشديد الراء ، والقصر : موضع في قول شريح بن خليفة حيث قال:

> تدقُّ الحصَى والمَر وَ كَفَيًّا، كأنه بروضة تَفْسَرُ السامة مُو كب

تَبَعْلِيسُ : بنتح أوله وبكسر : بلد بأدمينية الأولى ، وبعض يقول بأرَّان ، وهي قصبة ناحية. 'جر زان قرب باب الأبواب، وهي مدينة قديمة أزلية، طولها اثنتان وستون درجة ، وعرضها اثنتان وأربعون درجة ، قال مِسْعر بن مُمهَلَّمُهِلُ الشَّاعر في

رسالته : وسرت من شروان في بلاد الأرمن حنى انتهيت إلى تفليس ، وهي مدينة لا إسلام وراءها ، يجري في وسطها نهر يقال له الكر يصب في البحر ، وفيها غروب تطحن ، وعليها سور عظيم ، وبها حمامات شديدة الحر لا تتوقد ولا يستقى لها ماء ، وعليتها عند أولي الفهم تفني عن تكلف الإبانة عنها ، يعني أنها عين تنبع من الأرض حارة وقد عمل عليها حمام فقد استغنت عن استسقاء الماء ؛ قلت : هذا الحمام حدثني به جماعة من أهل تفليس، وهو للمسلمين لا يدخله غيره .

وافتتحها المسلمون في أيام عثمان بن عقان ، رضي الله عنه ، كان قد سار حبيب بن مسلكمة إلى أدمينية فافتتح أكثر مُدُنها، فلما توسُّطها جاءه رسول بطريق جُرزان ، وكان حبيب على عزم المسير إليهـا فجاءًه بالطريق يسأله الصلح وأماناً يكتبه حبيب لهم، قال: فكتب لهم : أما بعد، فإنَّ رسولكم قدم عليَّ وعلى الذين معي من المؤمنين فذكر عنكم أَنكم قلتم : إنسا أُمَّةً أَكُرَ مَنَا الله وفَيَضَّلَنَا ، وكَذَلَكُ فَعَلَ اللهُ بِنَا والحمد لله كثيرًا، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه خير البرية من خلقه ، وذكرتم أنكم أحببتم سلمَنا ، وقد قو"مت هديتكم وحسبتها من جزيتكم ، وكتبت لكم أماناً واشترطت فيه شرطاً فإن قبلتموه ووفيتم به وإلاً فأذنوا بجرب من الله ورسوله ، والسلام على من اتبع المدى . وكتب لمم مع ذلك كتاباً بالصلح والأمان ، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من حبيب بن مسلكمة لأهل تغليس من دستاق مَنْجَليس من مُجِرُون الهرمز بالأمان على أنفسهم وبيعهم وصوامعهم وصلواتهم ودينهم على الصغاد والجزية على كلُّ بيت دينار؛ وليس لكم أن تجمعوا بين البيوتات تحفيفاً للجزية ، ولا لنا أن نفرق بينها استكثاراً لها ،

ولنا نصيحتكم على أعداء الله ورسوله ما استطعم ، وقرك المسلم المحتاج ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب لنا ، وإن يقطع برجل من المسلمين عندكم فعليكم أداؤه إلى أدنى فئة من المسلمين إلا أن يحال دونهم ، فإن أنبتم وأقمتم الصلاة فإخواننا في الدين وإلا فالجزية عليكم ، وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوثكم فغير مأخوذين بذلك ولا هو ناقض عهدكم ، هذا لكم وهذا عليكم ، شهد الله وملائكته ، وكفى بالله شهيداً .

ولم تؤل بعد ذلك بأيدي المسلمين وأسلم أهلهـا إلى أن خرج في سنة ١٥٥ من الجبال المجاورة لتفليس يقال لها جبال أبخاز جيل من النصارى يقال لهم الكُرُّج في جمع وافر وأغاروا على ما مجاورهم من بلاد الإسلام ، وكان الو'لاة بها من قبـْل الملوك السلجوقية قد استضعفوا لما تَوَاتَرَ عليهم من اختلاف ملوكهم وطلب كلّ واحد الملك لنفسه ، وكان في هذه السنة الاختلاف واقعاً بين محبود ومسعود ابنَيْ محمد بن ملكشاه ، وجعلها الأمراة سوقاً بالانتاء تارة إلى هذا وأخرى إلى هذا ، واشتغلوا عن مصالح الثغور ، فواقع الكرج ولاة أرمينية وقائع كان آخرها أن استظهر الكرج وهز"موا المسلمين ونزلوا على تفليس فحاصروها حتى ملكوها عنوة ، وقتلوا من المسلمين بها خلقاً كثيراً ، ثم ملكوها واستقرُّوا بها وأجبلوا السيرة مع أهلها وجعلوهم رعيّة لهم ، ولم نزّل الكرج كذلك أولي فوة وغارات على المسلمين تارة إلى أرَّان ومرة إلى أذربيجان ومرة إلى خلاط وو'لاة الأمر مشتفلون عنهم بشرب الحمود وارتكاب المحظور ، حتى قصدهم جلال الدين منكبرني بن غوارزم شاه في شهور سنة ٦٢٣ وملك تفليس ، وقتل الكرج كل مقتلة ، وجَرَت له معهم وقائع

انتصر عليهم في جميعها ، ثم وتب فيها والياً وعسكراً وانصرف عنها ، ثم أساء الوالي السيرة في أهلها فاستدعوا من بقي من الكرج وسلسوا إليهم البلد وخرج عنه الحوارزمية هاربين إلى صاحبهم ، وخاف الكرج أن يعاودهم خوارزم شاه فلا يكون لهم به طاقة فأحرقوا البلد ، وذلك في سنة ١٣٤ ، وانصرفوا ، فهذا آخر ما عرفت من خبره ؛ وينسب إلى تفليس جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو أحمد حامد بن يوسف بن احمد ابن الحسين التفليسي ، سمع ببغداد وغيرها ، وسمع بالبيت المقدس أبا عبدالله محمد بن علي بن أحمد البيهقي ، بالبيت المقدس أبا عبدالله محمد بن علي بن أحمد البيهقي على بن محمد الساوي ، قال الحافظ أبو القاسم : حدثنا على بن محمد الساوي ، قال الحافظ أبو القاسم : حدثنا عنه أبو القاسم بن السوسي ، وخرج من دمشق صنة ١٨٤ .

تَغَيِّهُنَا: بالفتح ثم الكسر ، وسكون الهاء ، ونون : بليدة بمصر من ناحية جزيرة قوسنيا .

## باب التاء والقاف وما يليهما

تَقْتَلَهُ : بالفتح ثم السكون ، وتاء أخرى مفتوحة ، وضبطه الزمخشري بضم الثانية : وهي ركيّة بعينها في شق الحجاز من مياه بني سعد بن بكو بن هوازن ؟ قال أبو وَجْزَة الفَقْعَسَى :

ظلت بذاك القهر من سوائها، وبين افنين إلى رنقائها، فيما أقر" العين من إكلائها من عشب الأرض ومن ثمر ائها، حتى إذا ما تم من إظمائها وعتك البول، على أنسائها، تذكر ت تقتد بَر د مائها، فبكت الحاجز من دعائها

### وصبَّحت أشعث من إبلامًا

وقال أبو الندى : تَقْتَد قرية بالحجاز بينها وبين قَلَهَ عَلَى الوادي رياض قَلَهَ عَلَى الوادي رياض تستّى الفلاج ، بالجيم ، جامعة للناس أيام الربيع ، ولها مَسلَكُ كثير لماء السماء ، ويكتفون به صيفهم وربيعهم إذا مطروا ، وهي من ديار بني سُلَيْم ؟ عن نصر .

تَعَنُّوعُ : بفتح أوله ، وضم ثانيه ، وسكون الواو ، والعين مهملة : من قرى بيت المقدس ، يضرب بجودة عسلها المثل .

ثُغَيِّهُ ؛ بالضم ثم الفتح ، وياء مكسورة مشددة ، ودال مهملة ، وقد يزاد في آخره ها فيقولون تُقيِّدة : ما لا لبني ذُهُل بن ثعلبة ، وقيل ما لا بأعلى الحزن جامع لتيم الله وبني عجل وقيس بن ثعلبة ، ولها ذكر في الشعر .

تَقْيُنُوسُ : بالنتح ثم السكون ، وياء مضمومة ، وواو ساكنة ، وسين مهملة : مدينة بإفريقية قريبة من تَوْزُرَ .

التُّقَيُّ: بالضم ثم الفتح، وتشديد الياء ، بلفظ التصغير: موضع في قول الحسين بن مطسَيْر :

أقول لنفسي حين أشرفت واجفاً ، ونفسي قد كاد الهوك يستطير ها : ألا حبدًا ذات السلام ، وحبدًا أجادع وعساء التُقيّ فدور ها

#### باب التاء والكاف وما يليهما

تُكَاف ؛ بالضم : من قرى نيسابور ؛ وقال أبو الحسن البيهقي : تكاب ، بالباء ، وأصلها تك آب معناه منحدر الماء : كورة من كُور نيسابور ، وقصبتها

نوزاباذ ، تشتمل عـلى اثنتين وثمانين قرية . وتكاب أيضاً : قرية بجوزجان .

تُكُنَّت: بالضم ، وتشديد الكاف ، وآخره تاء مثناة: من قرى إيلاق ؛ عن العمراني ، ويقال لها 'نكنَّت أيضاً ، بالنون .

تُكُنْتُمُ : بالضم ثم السكون ، وفتح التاء : من أسماء زَمْزَم ، سميت بذلك لأنها كانت مكتومة قد اندفنت منذ أيام جُرُهم حتى أظهرها عبد المطلب .

تَكُوْرُورُ : برامين مهملتين : بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب ، وأهلها أشبه الناس بالزنوج .

تَكُورِيتُ : بفتح الساء والعامة يكسرونها : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخاً ، ولها قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة ، وهي غربي دجلة ؛ وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : مدينة تكريت طولها ثمان وتسعون درجة وأربعون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلاث دقائق ، وقال غيره : طولها تسع وستون درجة وثلث ، وعرضها خسس وثلاثون درجة ونصف ، وتعديل نهارها ثماني عشرة درجة ، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة عشرة درجة ، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة

وكان أول من بنى هذه القلعة سابور بن أردشير ابن بابنك لما نزل الهد، وهو بلد قديم مقابل تكريت في البريّة ، يذكر إن شاء الله تعالى إن انتهينا إلى موضعه ، وقيل : سبّت بتكريت بنت واثل ؛ وحدثني العباس بن يحيى التكريتي ، وهو معروف بالعلم والفضل في الموصل ، قال : مستفيض عند المحصلين بتكريت أن بعض ملوك الفرس أول

ما بني قلعة تكريت على حجر عظيم من جص وحصى كان بارزاً في وسط دجلة ولم يكن هناك بناء غيره بالقلعة، وجعل بها مسالح وعيوناً ورَبايا تكون بينهم وبين الروم لئلا يدهمهم من جهتهم أمر" فجأة"، وكان بها مقدّم على من بها قائد من 'قوَّاد الفرس ومرزبان من مرازبتهم ، فخرج ذلك المرزبان يوماً يتصيّد في تلك الصحارى فرأى حيّاً من أحياء العرب نازلًا في تلك البادية ، فدنا منهم فوجد الحيَّ خُلوفاً وليس فيه غير النساء ، فجعل يتأمل النساء وهن " يتصرفن في أشفالهن ، فأعجب بامرأة منهن وعشقها عشقاً مبرِّحـاً ؛ فدَنا من النساء وأخبرهن بأمره وعرَّفهن أنه مرزبان هذه القلعة وقال : إنني قد هويت ُ فتاتكم هذه وأحب أن تزوجونيها ، فقلُنن : هذه بنت سيد هـذا الحي ونحن قوم نصارى وأنت رجل مجوسيٌّ ولا يسوغ في ديننا أن نزوّج بغير أهل ملَّتنا ، فقال : أنا أدخل في دينكم ، فقلن له : إنه خير إن فعلت ذلك ، ولم يبق إلا أن محضر وجالنا وتخطب إليهم كريمتهم فإنهم لا يمنعونك ، فأقام إلى أن رجع رجالهن وخطب إليهم فزوجوه ، فنقلها إلى القلعة وانتقل معها عشيرتها إكراماً لها ، فنزلوا حول القلمة ، فلما طال مقامهم بنُو ا هناك أبنية ومساكن ، وكان اسم المرأة تكريت فسمي الربض باسمها ، ثم قبل قلعة تكريت نسبوها إلى الربض ؛ وقال عبيد الله بن الحر وكان قد وقع بنه وبين أصعاب مصعب وقعة بنكريت قتل بها أكثر أصحابه ونجا بنفسه فقال :

> فإن تك خيلي يوم تكريت أَحْبِهَمَتُ، وقَنْتُل فرساني ، فما كنت وانيا وما كنت وقافاً ، ولكن مبارزاً ، أقاتلهم وحدي فرادى وثانيا

دعاني الفتى الأزدي عبرو بن 'جند'ب،
فقلت له: لَبَيْك الله دعانيا
فعز" على ابن الحر" أن راح راجعاً،
وخُلِّفت في القَتْلى بتكريت ثاويا
ألا ليت شعري! هل أرى بعدما أرى
جماعة قومي نصرة والمواليا
وهل أز ْجُر ن بالكوفة الحيل سُز "باً،
ضوام تردى بالكماة عواديا
فألتى عليها مصعباً وجنوده،
فأقتل أعدائي وأدرك ثاريا ?

وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات :

أَتَقْعد في تكريت لا في عشيرة شهود ، ولا السلطان منك قريب وقد جَعلَت أبناؤنا ترتمي بنا بقتل بَوَار ، والحروب حروب وأنت امرؤ للحزم عندك منزل ، وللدين والإسلام منك نصيب فدَع منزلاً أصبحت فيه ، فإنه به جينف أو دكت بهن خطوب

وافتتعها المسلمون في أيام عمر بن الخطاب في سنة الله أرسل إليها سعد بن أبي وقداص جيشاً عليه عبدالله بن المعتم فحادبهم حتى فتحها عنوة ؛ وقال في ذلك:

ونحن قتلنا يوم تكريت جمعها ،

فللله جمع يوم ذاك تتابعوا
ونحنأخذنا الحصن، والحصن شامخ،

وليس لنا فيما كمتكنا مشايع

وقال البلاذري: وجَّه عُتْبَهُ بن فَر ْقَدَ من الموصل بعدما افتتحها في سنة عشربن مسعود بن مُحر يَث بن

الأبجر أحد بني تيم بن شببان إلى تكريت ففتح قلعتها صلحاً ، وكانت لامرأة من الفرس شريفة فيهم يقال لها داري ، ثم نزل مسعود القلعة فوكد ، بها ، وابتنى بتكريت مسجداً جامعاً وجعله مرتفعاً من الأرض لأنه أمنهم على خنازيوهم فكر وأن تدخل المسجد ؛ وينسب إليها من أهل العلم والرواية جماعة ، منهم : أبو تمام كامل بن سالم بن الحسين بن محمد التكريتي الصوفي شيخ وباط الزوزكي ببغداد ، سمع الحديث من أبي القاسم الحسين ، توفي في شوال سنة الحديث من أبي القاسم الحسين ، توفي في شوال سنة

# باب التاء واللام وما يليهما

ثَلُ أُسْتَغَف : بلفظ واحد أساقف النصارى : قرية كبيرة من أعمال الموصل شرقي دجلتها .

تَلُ أَعْوَىٰ : بفتح الألف ، وسكون العين المهملة ، وفتح الراء ، ونون : قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب ؛ ينسب إليها صنف من العنب الأحمر مدورً ، وهي ذات كروم وبساتين ومزارع .

تَلُّ أَهْنُو : بالغاء ؛ هكذا تقول عامة الناس ، وأما خواصهم فيقولون تل يعفر ، وقيل إنما أصله التل الأعفر للونه فغير بكثرة الاستعمال وطلب الحفة : وهو اسم قلعة وربض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار ، وهي على جبل منفرد حصينة عكمة ، وفي ماء نهرها عذوبة ، وهو وبي ودي ردي وبها أنحل كثير يجلب رُطبه إلى الموصل ؛ وينسب وبها أنحل كثير يجلب رُطبه إلى الموصل ؛ وينسب إليها شاعر عصري مجيد مدح الملك الأشرف موسى ابن أبي بكر . وتل أعفر أيضاً : بليدة قرب حصن أبن أبي بكر . وتل أعفر أيضاً : بليدة قرب حصن واحي الجزيرة ، وكان فيها بساتين وكروم ، هكذا وجدته في رسالة السرخسى .

التُلاعَة : بالفتح ، والتخفيف : اسم ماء لبني كنانة بالحجاز ، ذكرها في كتاب مهذيل ؛ قال بُديل بن عبد مناة الخزاعي :

ونحن صبَحنا بالتّلاعة داركم بأسيافنا؛ يسبِقْنَ لَـوْمَ العَواذِلِ وقال تأبّطَ شرًا :

أُنتَهْنِهُ رحلي عنهمُ وإخالهم، من الذل ، بَعْرًا بالثلاعة أَعْفَرًا

تَلُ بِاشِيرِ : الشين معجمة : قلعة حصينة وكورة واسعة في شبالي حلب ، بينها وبين حلب يومان ، وأهلها نصارى أرمن ، ولها ريض وأسواق ، وهي عامرة آهلة .

تَلُ بَحْوَى : هو تل كوى ، يُذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى .

تَل بَسْمَة : بلد له ذكر من نواحي ديار ربيعة ثم من ناحية شيختان .

ثَلُ بَطُويِقٍ : بلد كان بـأرض الروم في الثغور ، خرّبه سيف الدولة بن حمدان ؛ فقال المتنبي :

هندية إن تصغر معشراً صَغُرُوا بحدها، أو تعظم معشراً عظموا قاسَمْتُهَا تل بطريق فكان لها أبطالها، ولك الأطفال والحرُمُ

التلئيع: بضم الباء الموحدة: من قرى ذمار باليسن.

تَلُ بَكُنْخَ : قرية من قرى بلخ يتال لها التلُ ؛ ينسب
إليها إلياس بن محمد التّكلّي وغيره ، وربا قيل له
البلنخي .

َتُلُّ بني سيار ؛ بليد بين رأس عين والرَّقَة قرب تل مَوْزَنَ .

" تَلُّ بَلِينِع : بفتع الباء ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وخاء معجمة ؛ وقبل هو تَلُّ بَجْرَى : وهو قرية على البليخ نحو الرقة ؛ ينسب إليه أيوب بن سليان التلتي الأسدي ، سأل عطاء بن أبي وباح ، ووى عنه عبد الملك بن وافد ، وقد ذكر في تل تحرَى بأتم من ذلك .

تل بني صبّاح : بفتح الصاد، وتشديد الباء: قرية كبيرة جامعة ، فيها سوق وجامع كبير ، من قرى نهر الملك ، بينها وبين بغداد عشرة أميال ، رأيتها .

َلُوْ بَوَ نَـُنَا : بِفَتَحَتِينَ ، وتشديد النون : من قرى الكوفة ؛ قال مالك بن أسباء الفزاري :

حبداً ليلتي بنك بوكا، محبث السقى شرابنا ونافضى ومررانا بنسوة عطرات اوساع وقرقف المناوية المناع الرابعاجة المدونا، المعلون أنا المجنبا

حدثنا ابن كناسة أن عبر لما لقي مالكاً استنشده شيئاً من شعره فأنشده ، فقال له عبر : ما أحسن شعرك لولا أسما القرى التي تذكرها فيه ؟ قال : مثل ماذا ? قال : مثل قولك :

أَشْهَدْ تِنِي أَم كنتِ غَائبةً عن ليلتي مجديشة القسب ومثل قولك :

حبّذا ليلتي بنل بَوَنّا ، حين نسْقى شرابنا وننْفننَى

فقال مالك: هي قرى البلد الذي أنا فيه ، وهي مثل ما تذكره أنت في شعرك من أرض بلادك ، قال: مثل ماذا ? فقال: مثل قولك هذا:

ما على الرَّبع بالبُلَيَّين لو بَيْ يَن رجع السلام، أو لو أَجابا فأمسك ابن أبي ربيعة .

تُلْبِينَ : بالضم ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكة ، ونون : موضع في غُوطة دمشق ؛ قال أحمد بن منبر :

فالقصر فالمرَّج فالمَيْدان فالشرف ال أعلى فسطيرًا فجرَّمانا فتُلبين

تَلُّ التَّمْو : موضع على دجلة بين تكريت والموصل ، له ذكر .

ثَلُّ ثُوْبَةً : بنتح الناء فوقها تقطنان، وسكون الواو، وباء موحدة : موضع مقابل مدينة الموصل في شرقي دجلة منصل بنينوى ، وهو تل فيه مشهد يزار ويتفرّج فيه أهل الموصل كل ليلة جمعة ، قيل إنه سبى تل توبة لأنه لما نزل بأهل نينوى العذاب ، وهم قوم يونس النبي ، عليه السلام ، اجتمعوا بذلك التل وأظهروا التُّوْبَةَ وسأَلوا الله العنُّو ، فتاب عليهم وكشف عنهم العذاب، وكان عليه هيكل للأصنام فهدموه وكسروا صنبهم ، وبالقرب منه مشهد يزار قيل كان به عجل " يعبدونه فلما رأو"ا إشارات العذاب الذي أنذرهم به يونس، عليه السلام، أحرقوا العجل وأخلصوا التوبة ؛ وهناك الآن مشهد مبني محكم بناؤه ، بناه أحد الماليك من سلاطين Tل سكنجوق ، وكان من أمراء الموصل قبل البُرسُق ، وتُنذَرُ له النذور الكثيرة ، وفي ذواياه الأربع أربع شمعات تحزر كل واحدة بخسمائة رطل ، مكتوب عليها اسم الذي عملها وأهداها إلى الموضع .

تَلُ جُبُيِر : تصغير جبر، بالجم: بلد بينه وبين طرسوس أقل من عشرة أميال، منسوب إلى رجل من فرس أنطاكية، كانت له عنده وقعة .

قَلُ جَعْوَش : بُنتح الجيم ، وسكون الحاء المهملة ، وفتح الواو، والشين معجمة : بلد في الجزيرة في قول عدي بن زيد حيث قال :

ماذا 'ترجّون ، إن أودى ربيعكم'،
بعد الإله ، ومن أذكى لكم نارا ?
كلا يميناً بذات الورع لوحد ثبّت فيكم ، وقابل قبر الماجد الزارا
بنل جَعْوَش ما يدعو مؤذّنهم
لأس دهر ، ولا يَحْتَث أنفارا

تَلُّ جَزَر : بنتحتين ، وتقديم الزاي : حصن من أعمال فلسطين .

قل حامد: بالحاء المهلة: حصن في ثغور المتصيحة . قل حوران : قربة بالجزيرة ؛ ينسب إليها منصور بن إسماعيل التلتي الحراني، سبع مالك بن أنس وغيره ؛ وابنه أحمد بن منصور التلي، حدث أيضاً عن مالك ابن أنس وغيره ، روى عنه أبو شعيب الحراني . ولى حدم : حصن في ثغر المصيحة أيضاً .

تلُ خالد : قلعة من نواحي حلب .

قَلُ خَوْسًا : بنتج الحاء ، وسكون الواو ، والسين مهملة : قرية قرب الزاب بين إدبل والموصل ، كانت بها وقعة .

تل 'دَحَيْم : بالدالُ المهملة المضومة، وفتح الحاء المهملة أيضاً ، وياء ساكنة ، ومع : من قرى نهر الملك من نواحي بغداد .

تل وَاذَن : بالزاي ، والذال المعجمة : موضع قرب الرُّقّة من أرض الجزيرة ؛ عن نصر .

َلْ وَبُدَى : بنتج الزاي ، والباء موحدة ، ودال سهلة مقصورة : قرية من قرى الجزيرة .

تل الزابيبية ؛ منسوب إلى امرأة منسوبة إلى الزبيب يبس العنب : محلة في طرف بغداد الشرقي من نهر ممكني، وهي محلة دنية يسكنها الأرادل؛ نسب إليها بعض المتأخرين .

تل السُلنطان: موضع بينه وبين حلب مرحلة نحـو دمشق ، وفيه خان ومنول القوافل ، وهو المعروف بالفنسيدي ، كانت به وقعة بين صلاح الدين يوسف ابن أيوب وسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل سنة ٧١ في عاشر شو"ال ،

كل العتافية: ضد الكدرة: حصن من أعمال فلسطين فرب بيت جبرين من تواحى الرسملة .

كُلُ عَبْدَة : قرية من قرى حران بينها وبين الفرات ، تنزلها القوافل ، وبها خان مليح ، عشر ، المجلد بن المهلت المهل

کل کیلہ : قریة أخرى من قوى حران بینها وبین رأس عین .

تل عثو قوف: بفتع العين، وسكون القاف، وفتح الراء، وضم القاف الثانية ، وسكون الواو، وفاء: قرية من نواحي نهر عيسى ببغداد، إلى جانبها تل عظيم يظهر للرائين من مسيرة يوم، ذكروا أنها سبيت بعقر قوف ابن طهمورت الملك، والظاهر أنه اسم مركب مثل عضرموت ؟ وإياها عني أبو نتُواس حيث قال:

دَحَلَمْنَ بِنَا مِن عَقْرَ تَوْفَ، وقد بِدا مِن الصَّبِيعِ مِفْتُوقِ الأَدْمِ شَهِيرُ

وذكر ابن الفقيه قال : بَنَى الأكاسرة بين المدائن التي على عقبة همذان وقصر شيرين مقبرة آل ساسان، وعقر قوف كانت مقبرة الكيانيين، وهم أمة من النبط كانوا ملوكاً بالعراق قبل الفرس.

تل محكبوا: بضم العين، وقد ذكر في موضعه: موضع عند عكبرا يقال له التل ؛ ينسب إليه أبو حفص عمر ابن محمد التلت محبوي يعرف بالتلتي ، وكان ضريراً غير ثقة ، روى عن هلال بن العلاه الر قتي وغيره ، روى عنه أبو سهل محمود بن عمر العكبري .

تلنعتة : بالفتح ثم السكون : ما البني سليط بن يُوبوع قرب اليامة ؛ قال جريو :

> وقد كان في بعُماء ريُّ لشائكم ، وتَلَمَّةُ والجوْفاءُ يجري غديرُها

تلعَّة النَّعَم : موضع بالبادية ؛ قال سَعْيَة بن عريض اليهودي :

يا دار أسعدى بمُفضى تَلعَة النَّعَم، حيَّبت ذكراً على الإقواء والقدم عجنا فيا كلَّمَتنا الدار إذ أسئلت من صمَم وما بها عن جواب خِلْت من صمَم

تَلَغْيِانًا: بكسر الفاء ، وياء ، وألف ، وناء مثلثة : من قرى غوطة دمشق ، ذكرها في حديث أبي العميطكر علي السُفْياني الحارج بدمشق في أيام محمد الأمين . تَلَغْيِتنا : بالناء المثناة من فوق قبل الألف : من قرى سنير من أعمال دمشق ؛ منها كان قسام الحارثي من بني الحادث بن كعب باليمن المتفلب على دمشق في أبام الطائع ، وكان في أول عمره ينقل التراب على الدواب ، ثم انصل برجل يعرف بأحمد الحطاد من أحداث دمشق ، وكان من حزبه ، ثم غلب على أحداث دمشق ، وكان من حزبه ، ثم غلب على دمشق مدة فلم يكن للولاة معه أمره ، واستبد علكها

إلى أن قدم من مصر يَلْتَكِينُ التَّرِي، فغلب قَسَّاماً ودخل دمشق لثلاث عشرة ليلة بقيت من محرَّم سنة ٣٧٣ فاسْتَتَوَ أَيَاماً ثم استأمن إلى يلتكين ، فقيَّده وحمله إلى مصر فعَفَا عنه وأطلقه ، وكان مدحه عبد المحسن الصوري ، قال ذلك الحافظ أبو القاسم .

تَلَ قَبَاسِينَ : بفتح القاف ، وتشديد الباء الموحدة ، والسين مكسورة مهملة ، وياء ساكنة ، ونون : قرية من قرى العواصم من أعمال حلب ، له ذكر في التواريخ .

تل قُـُو َاه : حصن مشهور في بلاد الأرمن من نواحي سُبَخْتان .

تَلَمَّهُم : جبل باليمن فيه رَيدة والبَّر المعطلة والقصر المَسْيد ؛ وقال عَلَـُقَمة ذو جدن :

وذًا القوَّة المشهور من رأس تَكُنْتُم أَزَكُنَ ، وكان اللبِث حامي الحقائق

تَلِ كَشَنْفَهَان : بفتح الكاف ، وسكون الشين المعجمة، وفتح الفاء ، وهاء ، وألف ، ونون : موضع بين اللاذقية وحلب ، نزله الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب معسكراً فيه مدّة ً .

َتُلِّ كَيْسَانُ : الـكاف مفتوحة ، وياة ساكنة: موضع في مرَّج عكا من سواحل الشام .

تَلَّ مَاسِيحٍ : بالسين المهملة ، والحاء المهملة : قرية من نواحي حلب ؛ قال امرؤ القيس :

> یُذَ کُٹر'ها أوطانَها تلُّ ماسع ، منازلُها من بَرْ بَعیص ومیسَر ا

ينسب إليه القاسم بن عبد الله المكفوف التّلتي ، يووي عن ثور بن يزيد .

َتُلَّ مَعْوَى : بفتح الميم ، وسكون الحاء المهملة ، والراء ، والقصر ، وهو تل َمِحْرَى ، بالباء الموحدة ، وتل البليخ : وهي بليدة بين حصن مُسلمة بن عبد الملك والرُّقَّة في وسطها حصن ، وكان فيهـا سوق وحوانيت ؛ وذكر أحمد بن محمد الممذاني عن خالد ابن عُمير بن عبد الحباب السُّلِّمي قال : كنا مع مسلمة بن عبد الملك في غزوة القسطنطينية، فخرج إلينا في بعض الأيام رجل من الروم يدعو إلى المبادزة ، فخرجت ُ إليه فلم أرَّ فارساً مثله ، فتجاولنا عامــة يومنا فلم يظفر واحد منا بصاحبه ، ثم تداعينـــا إلى المصادعة ، فصارعت منه أشد البأس فصرعَني وجلس على صدري ليذمجني ، وكان رسن دابته مشدوداً في عائقه ، فبقيت أعالجه دفعاً عن روحي وهو يعالجني ليذبحني ، فبينا هو كذلك إذ جاضت دابته جَيضة" جذبته عني ووقع من على صدري، فبادرت وجلست على صدره ثم نفيست به عن القتل وأخذته أسيراً وجئت به إلى مُسْلَمة ، فسأله فلم يجبه مجرف ، وكان أجسم الناس وأعظمهم ، وأراد مُسلمة أن يبعث به إلى هشام وهو يومئذ بحر"ان فقلت : وأين الوفادة ? فقال : إنك لأحق الناس بذلك ، فيعث به معي ، فأقبلت ُ أكاتبه وهو لا يكلمني حتى انتهيت إلى موضع من ديار مُضَرَ يُعرف بالجريش وتل" بَجْرَى، فقال لي : ماذا يقال لهذا المكان ? فقلت : هذا الجريش، وهذا تل ّ بجرى، فأنشأ يقول :

> تُوکی ، بین الجریش وتل" بجرگرکی، فوارس ٔ من نشارة غیر میل

> فلا جَز عون إن ضَرَّاءُ نابت ، ولا ً فرحون بالخير القليل

فإذا هو أفصَع الناس ، ثم سكت فكلسّمناه فلم يجبنا،

فلما صرنا ،إلى الرُّها قال : كعُوني أَصَلَّتي في بيعتها ، قُلُنا: افعل، فصلتَى ، فلمَّا صرنا إلى حَرَّان قال: أما إنها لأوَّل مدينة بُنيت بعد بابل! ثم قال : دعوني أَسْنَعُمْ فِي حَمَّامُهَا وَأُصَلَّتِي ، فَتَرَكَّنَـاهُ فَخْرَجُ إِلَيْنَا كأنه بِرْطيل فضّة بياضاً وعظماً ، فأَدْخَلَتُه إلى هشام وأخبرته جميع قصته ، فقال له : بمن أنت ؟ فقال : أَنَا رجل من إياد ثم أحد بني حُدْافة ، فقال له : أواك غريباً، اك جمال وفصاحة ، فأسلم تختَّفن ملك، فقال : إن لي ببلاد الروم أولاداً ، قال : ونَفُكُ أولادك ونُنحُسن عطاءك ، قال : ما كنت لأرحع عن ديني ، فأقبل به وأدبر وهو يأبى ، فقال لي : اضرب عنقه ، فضربت عنقه ؛ وينسب إلى تل محرى أبوب بن سلمان الأسدى السلمي ، سأل عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكرت له امرأة فقال ; يوم أتزو"جها هي طالقة البتة ، فقال : لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته . روى عنه أحمد بن عيد الملك بن وافد الحَرَّاني .

تل المكالى: جمع يخلاة الفرس: موضع بخوزستان. تلمستان: بكسرتين، وسكون الميم، وسين مهملة، وبعضهم يقول تنبيئستان، بالنون عوض السلام: بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسورتان، بينهما دمية مجر، إحداهما قدية والأخرى حديثة، والحديثة اختطتها الملتبون ملوك المغرب، واسمها تافرزت، فيها يسكن الجند وأصحاب السلطان وأصناف من الناس، واسم القدية أقادير، يسكنها الرعية، فهما كالفسطاط والقاهرة من أدض مصر، ويكون بتلمسان الحيل الراشدية، لما فضل على سائر الحيل، وتتخذ النساء بها من الصوف أنواعاً من الكنابيش لا توجد في غيرها، ومنها إلى وهران مرحلة، ويزعم بعضهم أنه البلد الذي أقام به الحضر، عليه السلام،

الجدار المذكور في القرآن ، سمعته بمن رأى هذه المدينة ؛ وينسب إليها قوم ، منهم : أبو الحسين خطاب بن خليفة التلمسائي ، ورد بغداد في حدود سنة ٥٢٠ ، كان شاعراً جيد الشعر ؛ قاله أبو سعد .

التَّلَمُّسُ : بفتحتين ، وتشديد الميم وضبَّها : حصن مشهور بناحية صَعدة من أرض اليمن .

كُلُّ مَعْسٌ : بفتح الميم ، وتشديد النون وفتحها ، وسين مهملة : حصن قرب مَعرَ " النُّعمان بالشام ؛ قال ابن مهذ "ب المَعَر "ي في تاريخه : قدم المتوكل إلى الشام في سنة ٢٤٤ ، ونزل بتَلَّ مَنَّس في ذهابه وعودته ؛ وقال الحافظ أبو القاسم : تلّ منتّس قرية من قرى حمص ؛ وينسب إليها المسيب بن واضع بن سرحان أبو محمد السلمي التـل" منتسى الحمص ، حـدث عن أبي إسحق الفزاري ويوسف بن اسباط وعبدالله ابن المبادك وسفيان بن عيينة وإسماعيل بن عَبَّاد ومعتبر بن سليمان وأبي البَخْتَري وهب بن وهب القاضي وهذه الطبقة ، روى عنه أبو الغيض ذو النون ابن إبراهيم المصري الزاهــد وأبو بكر الباغندي والحسن بن سفيان وابن أبي داود وأبو عر ُوبة الحرّاني وغيرهم ، 'سئل عنه أبو علي" صالح بن محمد فقال : لا يدرى أي طرفيه أطول ولا يدرى ايش يقول . وقال أبو عبد الرحين السُّلُّمي : سُمُّل الدارقطني عن المسيب بن واضع فقال: ضعيف، ومات سنة ٢٤٢ وقيل سنة ٢٤٧ وقيل سنة ٢٤٨عن تسع وثمانين سنة ؛ وقال أبو غالب همام بن الفضل بن جعفر بن على المهذَّب المعرِّي في تاريخه : سنة ٢٤٧ فيها قتل المتوكل ومات المسيب بن واضع التَّلْمُنَّسَى غرَّة بحرَّم ، وعبره تسع وثمانون سنة ، ودفن في تلَّ

منتّس ، وكان مسنداً ، وله عقب نحاس .

تل مَوْزُن: بفتح الميم، وسكون الواو، وفتح الزاي، وآخره نون ؛ وقياسه في العربية كسر الزاي لأن كل ما كان فاؤه معتلاً من فعَلَ يَفْعِلُ فالمَقْعِل مكسور العين كالسوعيد والسوقيد والسوقيد والسوقيد والسوقيد وقد نذكر بأبسط من هذا في مَوْرَق: وهو بلد قديم بين وأس عين فو بينه وبين وأس عين نحو عشرة أميال ، وهو بلد قديم يزعم أن جالينوس كان به ، وهو مبني مججارة عظيمة سنود ؛ يذكر أهله أن به ، وهو مبني مججارة عظيمة سنود ؛ يذكر أهله أن ابن التمشكي الدمستق خربه وفتحه عياض بن غنم في سنة ١٧ على مثل صلح الرها ؟ قال بعض الشعراء مَوْدُن :

بتَلَ" مَو'زَن أقوام ُ لهم خَطَر ُ ، لو لم يكن في حواشي جودهم قِصَر ُ

يعاشرونك ، حتى 'ذقنت أكلهم' ، ثم النَّجاءُ فلا عين ولا أثرُ

َ **تَلُّ هُو اق:** من حصون حلب الغربية .

كل كفتتون: بالفتح، وسكون الفاء، والتاء فوقها نقطتان، وواو ساكنة، ونون: بليدة من نواحي إربل تنزلها القوافل في اليوم الثاني من إربل لمن يريد أذربيجان، وهي في وسط الجبال، وفيها سوق حسنة وخيرات واسعة، وإلى جانبها تك عال عليه أكثر بيوت أهلها، يظن أنه قلعة وبه نهر جاد، وأهله كل م أكراد، وأيته غير مرة.

" تل موارة ؛ بفتح الهاء : من قرى العراق ؛ قال أبو سعد : وما سبعت بهذه المدينة إلا في كتاب النسوي ؛ قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدوس النسوي : حدثنا أبو الحسين علي بن جامع الديباجي

الخطيب بتل موارة ، حدثنا إسماعيل بن محمد الوَرَّاق .

تِلِيانُ : بالكسرتين ، وياه خفيفة ، وألف ، ونون : من قرى مَر وَ ؛ منها حامد بن آدم التلياني المروزي ، حدث عن عبدالله بن المبارك وغيره ، تكاتبوا فيه ، روى عنه محمد بن عصام المروزي وغيره ، توفي سنة ٢٣٩ .

التُلْمَيَّانُ : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة : وهو تثنية تُلَّيَّ الموضع المذكور بعده ، ثنّاه الشاعر لإقامة الوزن على عادتهم ، فقال :

> ألا حبّذا بَرْدُ الحّبام وظلُّها، وقولُ على ماء التُّليَيّنِ أَمْرَشُ

تَكْيَعْغُو : هُو كَانُ أَعْفُر ، وقد تقدُّم ذكره .

تُلَيْلُ : تصغير النّل : جبل بين مكة والبحرين ؟ عن نصر .

تُلُيَّ : بالضم ثم الفتح ، وتشديد الياء ، كأنه تصغير تلكو الشيء ، وهو الذي يأتي بعده ، كما قبل جر و و و جُرَي : اسم ماء في بلاد بني كلاب قريب من سبَجًا ؛ قال نصر : وبخط ابن مُقلة الذي قرأه على أبي عبدالله البزيدي يكي ، بالياء ، وهو تصحيف . والتُلكي أيضاً : موضع بنجد في دياو بني محاوب بن خصفة ، وقبل : هو ما الله لهم .

### باب التاء والميم وما يليهما

تَمَارُ : مدينة في جبال طبرستان من جهة خراسان . الشماني : بفتحتين ، وبعد الألف نون مكسورة ، منقوص : هضبات أو جبال ؛ قال بعضهم : ولم تنبق ألواه الشماني بقية من الرطب إلا بطن واد وحاجر

أَلُو َاءٌ : جمع لِو َى الرمل .

'مَنْتُو': بالضم ثم السكون ، وفتح الناء الثانية : من قرسى 'بخارى .

نَمْنُو ْتَكَاشَ : بِضِمْتَيْنَ ، وَسَكُونَ الرَّاءِ ، وَتَاءَ أُخْرَى ، وَأَلْفَ ، وَشَيْنَ مُعْجَمَةً : مِنْ قَرَى خُوارِزْم ؛ قال بعض فضلائها :

حَلَلْنَا 'تَمَنُّو'تَاشَ بِومِ الحُبيسِ، وبتنا هنـاك بدار الرئيس

َ هَـُو ُ : بالتحريك : قرية باليامة لعَـدِي النَّـيْم ؛ وأنشد ثعلب قال أنشدني ابن الأعرابي :

يا قبّح الله وقيلًا ذا الحَذَرَ وأمّه ، ليلة بِتنا بِتَمَر ، باتت تراعي ليلها ضوء القمر

قال : كَنْسَر موضع معروف .

كَمْنُورَةُ : بلفظ واحدة النس : من نواحي اليامة لبني عُفَيل ، وقبل بفتح الميم ، وعقيقُ كَمْرَةَ عِن بمين الفُرُط .

تمسّا: بالتحریك ، وتشدید السین المهملة ، والقصر : مدینة صغیرة من نواحی زویلة ، بینهما مرحلتان . ثقیشکت : بضتین ، وسکون الشین المعجمة ، وفتح الکاف ، والثاء مثلثة : من قری بخاری ؛ منها أحمد ابن عبد الله المقری أبو بحر الشیشکشی ، روی عن ابن عبد الله المقری أبو بحر الشیشکشی ، روی عن جمیر بن الفضل ، ووی عنه حامد بن بالال ؛ قاله ابن مندة .

تَعَمَّقُ : بفتحتين ، وتشديد العين المهملة وضها : جبل بالحجاز ليس هناك أعلى منه .

كَمْنَتْي : بفتحتين ، وتشديد النون وكسرها ؛ قال ابن السكيت في تفسير قول كثير :

كأن دموع العين ، لما تخلُلُلتُ تخارِمَ بيضاً من تَمَنَّي جِمالُها

قال : كَنَتْ أَرض إذا انحدرت من ثنية هَرْشَى تريد المدينة صرت في كَنَني وبها جبال يقال لها البيض .

تُمَيُّونُ : تصغير كَمْسُ : قرية باليامة من قرى كَمْسُ .

تَعِيتَمِنْدان : بالفتح ثم الكسر ، وياه ساكنة ، وتاه أخرى ، وكسر الميم ، وسكون النون ، والدال مهملة ، وألف ، ونون : مدينة بجنكران عندها جبل يُعمل فيه النوسادر ، خبر في بها رجل من أهلها .

تُسَيُّ : بَالضم ثم الفتح ، وياء مشددة : كورة بجوف مصر يقال لها كورة تتا وتئميّ ، وهماكورة واحدة.

# باب التاء والنون وما يليهما

تُنْنَاتِضَةُ : بالضم، وبعد الألف تاة أخرى مكسورة ، والضاد معجمة ؛ كذا هو في كتاب العمراني وقال : موضع .

تَنَاصُفُ : بالفتح ، وضم الصاد المهملة ، وفاء : موضع بالبادية في شعر بجعُدار اللسِّص :

نظرت وأصحابي تعالى ركابهم ، وبالسّر واد من تناصُف أجما بعين سقاها الشوق كحل صبابة مضيضاً ، ترى إنسانها فيه منقعا إلى بارق حاد اللّوكى من قراقر ، هنيئاً له ان كان جد وأمرعا إلى الثّمك العذب الذي عن شماله ؟ وأجرعه منها لذلك أجرعا وأجرعا

التُتَناضِبُ : بالفتح ، وكسر الضاد المعجمة ، والساء موحدة ؛ كذا وجدته بخط ابن أخي الشافعي، وغيره يضمُّها في قول جرير :

بان الحليط فود عوا بسو اد ، وغد المحلط وغدا الحليط وواقع الإصعاد لا تساً ليني ما الذي بي بعدما وود تني بلوك التناضب وادي

قال ابن إسحاق في حديث هجرة عبر بن الخطاب، وضي الله عنه ، قال : اتعمد ت لما أردت الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاصي بن وائل السهمي، التناضب : من أضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا أينا لم يُصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه، قال : فأصبحت أنا وعياش بن أبي وبيعة عند التناضب وحبس هشام وفئن فافتتكن ، وقدمنا المدينة ، وذكر الحديث .

تُنَاضِب : بالضم ، وكسر الضاد ؛ كذا ضبطه نصر وذكره في قرينة الذي قبله وقال : هو شعبة من شعب الدوداء ، والدوداء : واد يدفع في عقبق المدينة .

التنانيو': جمع التنور الذي يخبز فيه ، ذات التنانير:
عقبة مجذاء 'زبالة ، وقيل : ذات التنانير 'معَشَّى بين
'زبالة والشقوق ، وهو واد شجير فيه 'مز'درَع ترعيه
بنو سلامة وبنو غاضرة ، وفيه بركة للسلطان ، وكان
الطريق عليه فصار المعشى بالرسم حياله ؛ قال مضر"س
ابن ربعي :

فلما تعالت بالمعاليق حلة للما ليق المرادة الما الماني المائة المائة المائي المرابة المنانير المرابة المائي طهر عادي " كثير سوافراة

تبينت أعناق المطي"، وصُحبتي يقولون موقوف السعير وعامر أه فال الراعي من كتاب ثعلب المقروء عليه: وأسجم حَنَّان من المُزن ساقه أن طروقاً إلى جَنْبَي " رُبالة ، سائقه فالما علا ذات التنانير صَوْبُه أن تكشّف عن يرق قليل صواعقه فالله عور مواعقه في المناسبة الم

التناهي : بالفتح : موضع بين بطان والثعلبية من طريق مكة على تسعة أميال من بطان ، فيه بركة عامرة وأخرى خراب ، وعلى ميلين من التناهي بركة أمّ جعفر وعلى ثلاثة أميال منها بركة للحسين الحادم ، وهو خادم الرشيد بن المهدي ، ومسجد الثعلبية منها على ثمانية أميال .

تنبُغُ : بالفتح ثم السكون، وضم الباء الموحدة، والغين معجمة : موضع غزا فيه كعب بن مُزَيْقياء جده الأنصار بكر بن واثل .

تبتب : بالكسر ثم الفتح والتشديد، وباء موحدة: قرية كبيرة من قرى حلب ؛ منها أبو محمد عبد الله بن شافع ابن مروان بن القامم المقري التنبي العابد، سمع مجلب مشرف بن عبد الله الزاهد وأبا طاهر عبد الرزاق بن إبراهيم بن قامم الراقي وأبا أحمد حامد بن يوسف بن الحسين التفليسي، ووى عنه أبو الحسن علي بن عبد الله بن جرادة الحلمي ، أفادنيه هكذا القاضي أبو القامم عمر ابن أحمد بن أبي جرادة ؛ وينسب إلى هذه القرية غيره من الكتاب والأعيان مجلب ودمشق في أيامنا .

تَغَبُوكُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواو ، وكاف ؛ قال أبو سعد : وظنّي أنها قرية بنواحي تُعكّبَراه ؛ منها أبو القاسم نصر بن علي التنبوكي الواعظ العكبري ، سمع أبا علي الحسن بن

شهاب العكبري ، وسمع منه هبة الله بن المسادك السُقطي ؛ وقال نصر : تنبوك ناحية بين أرَّجان وشيراز .

تُنتَكَة ُ : النَّاءُ الثَّانية مفتوحة : موضع في بلاد غطفان ؛ عن نصر .

تنجيب : بالحاء المهملة المكسورة ، وياء ساكنة ، وباء موحدة : يوم تنحيب كان من أيام العرب .

تَنْدَةُ : الدال مهملة مفتوحة : قرية كبيرة في غربي النيل من الصعيد الأدنى .

كَنْسُ : بِفَتَحَتَيْنُ وَالتَّخْفِيفُ ، وَالسَّيْنُ مَهْمَلَةً ؛ قَالَ أَبُو عبيد البكري: بين كنَّس والبحر ملان، وهي آخر إفريقية بمسايلي المغرب، ببنها وبين وهران ثماني مراحل وإلى مليانة في جهة الجنوب أربعة أيام وإلى تيهرت خس مراحل أو ست ؟ قال أبو عبد : هي مدينة مسوارة حصنة داخلها قلعة صغارة صعبة المرتقى ينفرد بسكناها العمال لحصانتها ، وبها مسجد جامع وأسواق كثيرة ، وهي على نهر يأتيهـا من جبال على مسيرة يوم من جهة القبلة ويستدر يها من جهة الشرق ويصب في البحر وتسمى تنس الحديثة ، وعلى البحر حصن ذكر أهل تنس أنه كان القديم المُعْمُور قبل هـذه الحديثة ، وتنسُ الحديثة أسلها وبناها البحريون من أهل الأندلس،منهم الكو "كَدَنْ وابن عائشة والصقر وصهيب وغيرهم ، وذلك في سنة ٢٦٢ ، وسكنها فريقان من أهل الأندلس: من أهل البيرة وأهل تدمير ، وأصحاب تنس من ولد إبراهيم بن محمد بن سليان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على" بن أبي طالب ، وكان هؤلاء البحريون من أهل الأندلس بشتون هنــاك إذا سافروا من الأندلس في مرمى على ساحل البحر فيجتمع إليهم

بربر ذلك القطر ويرغبونهم في الانتقال إلى قلعة تنس ويسألونهم أن يتخذوها سوقاً ويجعلوها سكني ، ووعدوهم بالعون وحسن المحاورة، فأجابوهم إلى ذلك وانتقلوا إلى القلعة وانتقل إليهم من جاورهم من أهل الأندلس، فلما دخل عليهم الربيع اعتلثوا واستوبؤوا الموضع، فوكب البحريون من أهل الأندلس مواكبهم وأظهروا لمن بتي منهم أنهم يتادون لهم ويعودون ، فعينئذ نزلوا قرية بجَايَة َ وتغلبوا عليها ، ولم يزل الباقون في تنس في تزايد ثروة وعـدد ، ودخل إليهم أهل سوق إبراهيم ، وكانوا في أدبعمائة بيت ، فوسع لهم أهل تنس في منازلهم وشاركوهم في أموالمهم وتعاونوا على البنيان واتخذوا الحصن الذي فيها اليوم، ولهم كيل يسمونه الصحفة ، وهي ڠانية وأربعون قادوساً ، والقادوس : ثلاثة أمداد بمد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ورطل اللحم بها سبع وستون أوقية، ورطل سائر الأشياء اثنتان وعشرون أوقية ، ووزن قيراطهم 'ثلث درهم عدل بوزن قرطبة ؛ وقال سعد ابن أشكل التبهرني في علته التي مات منها بتنس:

نأى النوم عني واضبطت عركى الصبر ، وأصبحت عن دار الأحبة في أسر وأصبحت عن تيهرت في دار غربة ، وأسليني من القضاء من القدر إلى تنس دار النحوس ، فإنها يساق إليها كل منتقص العمر والسيّاف والماء حاكم ، وطالعها المنحوس صمصامة الدهر وبلاد بها البرغوث مجمل راجلا ، وبأوي إليها الذئب في زمن الحشر وبأوي إليها الذئب في زمن الحشر

ويرجنف فيها القلب ، في كل ساعة ، بحيش من السودان يغلب بالوفر ترى أهلها صرعى دوكى أم ملدم ، يووحون في سكر ويغدون في سكر وقال غيره :

أيتها السائل عن أرض تنس ، مقعد الله م المصفى والدانس بلدة لا ينزل القطر بها ، والدان في أهلها حروف درس فصحاء النطق في لا أبدا ، وهم في نعم بكم خرس فمتى يلمم بها جاهلها ويتحل عن أهلها ، قبل الغلس ماؤها ، من قبع ما خصت به ، نجس مجوي على توب نجس فمتى تلعن بلاداً مرة ، فاجعل اللمنة كذاباً لتنس

وقال أبو الربيع سليان الملياني : مدينة تنس خر"بها الماء وهدمها في حدود نيف وعشرين وستائة ، وقد تواجع إليها بعض أهلها ودخلها في تلك المدة ، وهم ساكنون بين الحراب ؛ وقد نسبوا إلى تنس إبراهيم ابن عبد الرحمن التنسي ، دخل الأندلس وسكن مدينة الزهراء ، وسمع من أبي وهب بن مسرة الحجازي وأبي علي" القالي ، وكان في جامع الزهراء بيني ، ومات في صدر شوال سنة ٢٠٧٧ .

تَنْهُبُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الضاد المعجمة ، والباء موحدة: قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة، فيها عين جارية ونخل .

تَنْعُمُ وَتَنْعُمَةُ : بض العين المهلة : قريتان من أعمال صنعاء .

تِنْعَةُ : بالكسر ثم السكون، والعين مهملة، وفي كتاب نصر بالفين المعجمة ، ووجـدته مخط أبي منصور الجواليقي فيما نقله من خط ابن الفرات بالثاء المثلثة في أُوله ، والصواب عندنا تنعة كما ترجم به ؛ وروي عن الدارقطني أنه قال: تنعة هو بُقَيل بن هانيء بن عمرو ابن ُ دُهل بن شُرَ حبيل بن حبيب بن عُميّو بن الأسود ابن الضَّبيب بن عمرو بن عبد بن سلامان بن الحارث ابن حضرموت ، وهم اليوم أو أكثرهم بالكوفة، وبهم سبيت قرية مجضرموت عند وادي بَرَ هوت الذي تسمع منه أصوات أهل النار ، وله ذكر في الآئار ؛ وقد نسب بهذه النسبة جماعة منهم إلى القبيلة ومنهم إلى الموضع ، ومنهم: أوس بن ضمعج التنعي أبو قتيبة وعياض بن عياض بن عمرو بن جبلة بن هانيء بن بُقيل الأصغر بن أسلم بن 'ذهل بن نمير بن بقيل وهو تنعة ، روى عن ابن مسعود حديثه عند سلمة بن كهيل ؛ وعبرو بن سُوَيد التنعي الكوفي الحضرمي ، يروي عن زيد بن أرقم، وأخوه عامر بن سويد ، يروي عن عبدالله بن عمر ، روى عنه جابر الجعفى وغيره .

التّنْعيمُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر العين المهملة ، وياء ساكنة ، وميم : موضع بمكة في الحل ، وهو بين مكة وسيرف ، على فرسخين من مكة وقيل على أربعة ، وسمي بذلك لأن جبلًا عن يمينه يقال له نعيم والوادي نعمان ؟ وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة ، منه يجرم المكيون بالعمرة ؟ وقال محمد بن عدالة النّبورى :

فلم تر عيني مثل سروب وأيتُه ، خُرَجُن من التنعيم معتمرات

مروان بفَخ ثم أرحن عشية يلدين الرحسن أمؤنجرات فأصبح ما بين الأراك فحذوا إلى الجذع ، جذع النخل والعبرات له أرَج بالعنبر الغض فاغم ، تطلع رياه من الكفرات تضوع مسكابطن تعمانان مشت به زينب في نسوة عطرات

'تنفَة': بضم أوله، والغين معجمة: مالا من مياه طيه، وكان منزل حاتم الجواد، وب قبره وآثاره؛ وفي كتاب أبي الفتح الإسكندري قال: وبخط أبي الفضل: تنفة منهل في بطن وادي حائل لبني عدي بن أخزم، وكان حاتم ينزله.

تَنْكُنْتُ : بضم الكاف ، وتاء مثناة: مدينة من مُدن الشاش من وراء سيحون ؛ خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم: أبو الليث نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل التنكتي ، ويكنى أبا الفتح أيضاً ، رحل إلى المفرب وأقام بالأندلس يسمع ويُسَمَّع ، وكان من التجار المكثرين المشهورين بفعل الحير والبر" ، اشتهر برواية صحيح مسلم بالعراق ومصر والأندلس عن عبد الفافر الفادمي ، وكان سمع بنيسابور أبا الفتح ناصر بن الطفال وإبراهيم بن سعيد الحبّال ، وسمع الحسن بن الطفال وإبراهيم بن سعيد الحبّال ، وسمع بالشام نصر الزاهد المقدمي وأبا بكر الحطيب الحافظ، المحكري وأبو بكر الزاغوني وغيرهم ، وكان مولده سنة ٢٠٤ ، ومات في ذي القعدة سنة ٢٠٤ .

تُنْهَا : بالقصر : موضع من نواحي الطائف ؛ عن نصر .

تَسَمُّعُ : بنتحتين ، وتشديد المسيم وضها ، والصاد مهملة : بلد معروف ؛ قال الأعشى يمسدح ذا فائش الحِمْدِي :

> قد علمت فارس وحمير وا أعراب بالدّشت أيّهم نز لا هل تعرف العهد من تنبُّص َ إذ تضرب لي ، قاعدًا ، بها مثلا ?

كذا وجدت في فسر قول الأعشى ، والذي يغلب على ظني أن تنبص اسم امرأة ، والله أعلم .

التُّنَنُ : بالضم ثم الفتح ، وآخــر ، نون أخرى : قرية باليمن من أعمال كذمار .

التَّذُورُ : بالفتح ، وتشديد النون ، واحد التناسير : جبل قرب المصيصة ، يجري سيحان تحته .

تَسُوفُ : ثانيه خفيف ، وآخره فاء : موضع في حبال طيء ؛ وكانوا قد أغاروا على إبـل امرى، القيس بن محجر من ناحيته فقال :

> كَأَنَّ دِثَارًا حَلَّقَتُ عِلَىْبُونِهِ مُقابُ تَنُوفٍ، لا عقابُ القواعل

وقال أبو سعيد: رواه أبو عبر و وابن الأعرابي عقاب تنوف وروى أبو عبيدة تنوفي بكسر الفاء ، ورواه أبو حاتم تنوفى ، بغتمها ، وقال أبو حاتم : هو ثنية في جبال طيء مرتفعة ، والنحويتين فيه كلام ، وهو بما استدركه ابن السراج في الأبنية ، وقد ذكرت ما قالوا فيه مستوفى في كتابي الذي وسَمتُه بنهاية العجب في أبنية كلام العرب .

تَتُوقُ : بالقاف : موضع بنَعمانَ قرب مكة .

تَنُونِية : من قرى حبص ، مات بها عبد الله بن بشر المازني صحابي في سنة ست وتسعين ، وقسره بهسا ، وكان منزله في دار قنافة مجمص .

تشوهة': بالهاء: من قرى مصر على النيل الذي 'يفضي إلى رشيد مقابل مخنان من الجانب الفربي ، وبإزائها في الشرق من هذا النهر الذي يأخذ إلى شرقي الريف بلاد' الحتوف .

تَسْهَاة ' : بالفتح ثم السكون : موضع بنجد ؛ قالت صفية بنت خالد المازني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، وهي بومشذ بالبشر من أرض الجزيرة تتشوق أهلها بنجد وكانت من أشعر النساء :

نظرت ، وأعلام من البيشر دونها ، بنظرة أقنى الأنف حجن المخالب سما طرفه وازداد البرد حد"ه ، وأمسى يروم الأمر فوق المراقب المبحث أوقدت بروض القطاو المضب ، هضب التناضب المباينا ، إذ نحن بالحزن جيرة ، بأنيع ثحر البقل سهل المشارب ولم يجتل ، إلا أباحت وماحنا حمى كل قوم أحرزوه وجانب

تُسْهُجُ : امم قرية ، بها حصن من مشارف البلقاء من أرض دمشق ، سكنها شاعر يقال له خالد بن عباد ويعرف بابن أبي سفيان ؛ ذكره الحافظ أبو القامم .

قِينَّيْسُ : بكسرتين وتشديد النون ، وياء ساكنة ، والسين مهملة : جزيرة في بجر مصر قريبة من البر ما بين الفر ما ودمياط ، والفرما في شرقيها ؟ قال المنجمون : طولها أربع وخمسون درجة ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وثلث في الاقليم الثالث ؟ قال الحسين بن محمد المهليني : أما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط إلا أنها أجل وأوسط ، وبها تعمل الثياب الملونة والفرش البوقلمون ، وبُحيَرتها التي هي عليها مقدار

إقلاع يوم في عرض نصف يوم ، ويكون ماؤها أكثر السنة ملحاً لدخول ماء مجرالروم إليه عند هيوب ربح الشمال ، فإذا انصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثرَ هبوب الربح الغربية تحلّت البحيرة وحَــلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى يجاوز مدينة الفرما ، فحينتُذ يخزنون المـاء في جباب لهم ويعدونه لسنتهم ؛ ومن حذق نواتي البحر في هذه البحيرة أنهم يُقلمون بربح واحدة ، يديرون القلوع بها حتى يذهبوا في جهتين مختلفتين فيلتم المركب المركب مختلف السير في مثل لحظ الطرف بربح وأحدة ؛قال: وليس بتنيس هواام مؤذية لأن أرضها سبخة شديدة الملوحـة . وقرأت في بعض التواريخ في أخبـاد تشيس : قيل فيه إن سور تنيس ابتدى. ببنيانه في شهر دبيع الأول سنة ٢٣٠ ، وكان والي مصر يومشد عيسى بن منصور بن عيسى الحراساني المعروف بالرافعي من قبل ايتاخ التركي في أيام الواثق ابن المعتصم ، وفرغ منه في سنة ٢٣٩ في ولاية عُنبسة ابن إسحاق بن شر النبي المروي في أيام المتوكل ، كان بينهما عدة من لولاة في هذه المدة ، بطالع الحوت اثنتا عشرة درجة في أول جَــــــ الزهرة وشرفها وهو الحد الأصفر ، وصاحب الطالع المشتري وهو في بيته وطبيعته ، وهو السعد الأعظم في أول الإقليم الرابع الأوسط الشريف ، وإنه لم يملكها مَن لسانه أعجبي لأن الزهرة دليلة العرب ، وبهما مع المشتري قامت شريعة الإسلام ، فاقتضى حكم طالعها أن لا تخرج من حكم اللسان العربي . وحـكي عن بوسف بن صبيح أنه رأى بها خبسمائة صاحب محسبرة يكتبون الحديث ، وأنه دعاهم سر"ًا إلى بعض جزائرها وعمل لهم طعاماً يكفيهم ، فتسامع به الناس فجاءه من العالم ما لا مجصى كثرة ، وإن ذلك الطعام كفي

الجماعة كالمهم وفضل منسه حتى فر"قه بركة من الله الكريم حلت فيه بغضائل الحديث الشريف .

وقيل إن الأوزاعي رأى بشر بن مالك يلتبط في المدينة فقال : أراك تطلب الرزق، الا أهلك على أمّ متعيّش ? قال : تنيس ما لزمها أقطع أليد بن إلا ربّته ، قال بشر : فلزمتها فكسبت فيها أربعة آلاف ، وقيل : إن المسيح ، عليه السلام ، عبر بها في سياحته فرأى أرضاً سبخة مالحة قتفرة والمالة الملح عيط بها ، فد عا لأهلها بإدرار الرزق عليهم .

قال: وستيت تنتيس باسم تنيس بنت كالوكة الملكة، وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بيضر ، فإنها أول من بني بتنيس وسبتها باسبها ، وكانت ذات حداثق وبساتين ، وأجرت النيل إليها ، ولم يكن هناك بجر، فلما ملك دركون بن ملوطس ووُمطرة من أولاد العجوز دلوكة فخافا من الروم ، فشقًا من مجر الظلمات خليجاً يكون حاجزاً بسين مصر والروم فامته وطغى وأخرب كثيراً من البلاد العامرة والأقاليم المشهورة ، فكان فيا أنى عليها أجنَّة تُنَّيس وبساتينها وقراها ومزارعها ؟ ولمنا فتحت مصر في سنة عشرين من الهجرة كانت تنيس حينئذ خصاصاً من قصب ، وكان بها الروم ، وقاتلوا أصعاب عمرو، وقتل بها جماعة من المسلمين ، وقبورهم معروفة بتبور الشهداء عند الرمل فوق مسجد غازي وجانب الأكثرام، وكانت الوقعة عند ثبَّة أبي جعفر بن زيد، رهي الآن تمرف بِقُبُّة الفتح ، وكانت تنيس تمرف بذات الأخصاص إلى صدر من أيام بني أمَيَّة ، ثم إن أهلها بنوا قصوراً ولم نؤل كذلك إلى صدو من أيام بني العباس ، فبُني سووها كما ذكرنا ، ودخلها أحمد ابن طُنُولُون في سنة ٢٦٩ ، فبني بها عدّة صهاويج

وحوانيت في السوق كثيرة ، وتعرف بصهاديج الأمير .

وأما صفتها فهي جزيرة في وسط بجسيرة مفردة عن البحر الأعظم يحيط بهذه البحيرة البحر من كل جهة ، وبينها وبين البحر الأعظم بر" آخر مستطيل ، وهي جزيرة بين البحرين ، وأول هذا البر قرب الفرَّمــا والطينة ، وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلى مجيرة تنيس في موضع يقال له القرباج ، فيه مراكب تعبر من بر" الفرما إلى البر المستطيل الذي ذكرنا أنه مجول بين البحر الأعظم ومجيرة تنيس ، يُسار في ذلك البر نحو ثلاثة أيام إلى قرب دمياط ، وهناك أيضاً فوهة أخرى تأخذ من البحر الأعظم إلى مجيرة تنيس ، وبالقرب من ذلك فوهـــة النيل الذي ملقى إلى مجيرة تنس ، فإذا تكاملت زيادة النيل غلبت حلاوته على ماء البحر فصارت البحيرة حلوة ، فحينتُذ بدخر أهل تنس الماه في صهاريجهم ومصانعهم لسنتهم، وكان لأهل الفرما قنوات تحت الأرض تسوق إليهم الماء إذا حلت البحيرة ، وهي ظاهرة الى الأرض ، وصورتها في الصفحة المقابلة.

قال صاحب تاريخ تنيس: ولتنيس موسم يكون في موضع آخر ، فيه من أنواع الطيور ما لا يكون في موضع آخر ، وهي مائة ونيف وثلاثون صنفاً ، وهي : السلوى ، القبج المملوح ، النصطفير ، الزرزور ، الباز الرومي ، العبي ، البلسل ، السقاة ، القبري ، الفاختة ، النواح ، الزريق ، النوبي ، الزاغ ، المدهد ، الحسيني ، الجرادي ، الأبلق ، الراهب ، الحشاف ، البرين ، السلسلة ، دردادي ، الشماص ، البصبص ، الأخضر ، الأبهق ، الأزرق ، الحضير ، أبو الحناء ، أبو دينار ، وادية الليل ، وارية النهار ، برقع أم علي ، برقع أم حبيب ، الدوري ، الزنجي ، برقع أم عبي ، برقع أم حبيب ، الدوري ، الزنجي ،

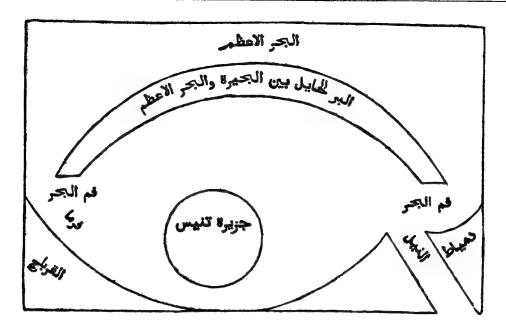

الحجل، البازي ، الصردي، الصقر ، الهام ، الفراب ، الأبهتي ، الباشق ، الشاهين ، العقاب ، الحداء ، الرخمة ، وقيل : إن البجع من طيور جيعون وما سوی هذا الجنس من طیور نهر جیمون وما سوی ذلك من طيور نهري العراق : دجلة والفرات ، وإن البُصِيْصِ بُوكِبِ ظهر ما أتفق له من هــذه الطيور ، ويصل إلى تنيس طير كثير لا يعرف اسمه صغــاد وكبار، ويعرف بها من السبك تسعة وسبعون صنفاً، وهي : البوري ، البلمو ، البوو ، اللبب ، البلس ، السكس ، الاران ، الشموس ، النسا ، الطوبان ، البقسار ، الأحناس ، الأنكليس ، المعينة ، البنتي ، الإبليل ، الغريب ، الدونيس ، المرتنوس ، الاسقملوس ، النفط ، الحبيار ، البلطي ، الحجف ، القلارية ، الرخف ، العير ، التون ، اللت ، القجاج ، القروض، الكليس، الأكلس، الغراخ، القرقاج، الزلنج، اللاج، الأكلت ، الماضي ، الجلاء ، السلاء ، البرقش ، البلك ، المسط ، القفا ، السور ، حوت الحجر ، البشين ، الشربوت ، البساس ، الرعاد ، المخسيرة ،

الشامي ، شقراق ، صدر النحاس ، البلسطين ، الستة الحضراة ، السنة السوداة ، الاطروش ، الحرطوم ، ديك الكرم ، الضريس ، الرقشة الحمراة ، الرقشة الزرقاء ، الكسرجوز ، الكسرلوز ، السماني ، ابن المرعة ، اليونسة ، الوروار ، الصردة ، الحصية الحبراك القرة ، المطوق ، السقسق ، السلال ، المرع ، السكسكة ، الارجوجة ، الخوخة ، فردقفص ، الاورث ، السلونية ، السهكة ، البيضاء ، اللبس ، العروس ، الوطواط ، العصغور ، الروب ، اللفات ، الجرين، القليلة ، العسر ، الأحسر ، الأزرق ، البشرير ، البون ، البرك ، البرمسي ، الحصاري ، الزجاجي ، البيج ، الحمر ، الرومي ، الملاعقي ، البط الصيني ، الغرناق ، الاقرح ، البلوى ، السطرف ، البشروش، وز الفرط، أبو قلمون ، أبو قير ، أبو منجل ، البجع، الكركي ، الغطاس ، البلجوب ، البطميس ، البجوبة ، الرقادة ، الكروان البحري ، الكروان الحرحي ، القر لئى ، الحروطة ، الحلف ، الارميل ، القلقوس، اللدد، العقعق، البوم، الورشان، القطا، الدَّرَّاج،

اللبس، السطور، الراي، الليف، اللبيس، الابرميس، الاتونس ، اللباء ، العميان ، المناقير ، القلميدس ، الحلبوة ، الرقاص ، القريدس ، الجبر ، هو كباره ، الصبح ، المجزّع ، الدّلتينس ، الأشبال ، المساك الأبيض، الزقزوق، أم عبيد ، السلور، أم الأسنان ، الأبسارية ، اللجاة .

وينسب إليها خلق كثير من أهـل العلم ، منهم : عمد بن علي بن الحسين بن أحمد أبو بكر التنسي المعروف بالنقاش ، قال أبو القاسم الدمشقي : سمع بدمشق عبد بن حريم ومحمد بن عشاب الزافق وأحمد بن تحيير بن جو ما وحمامة بن محبد وسعيد ابن عبد العزيز والسلام بن معاذ التبيمي ومحمد بن عبد الله مكمولا البيروتي وأبا عبد الرحسن السناني وأبا القاسم البغسوي وزكرياة بن مجيى الساجي وأبا بكر الباغندي وأبا يعلى الموصلي وغيرهم، روى عنه الدارقطني وغیره ، ومات سنة ۳۲۹ نی شعبان ، ومولده في رمضان سنة ٢٨٢ ؛ وأبو ذكرياة بحسى بن أبي حسان التنيسي الشامي ، أصله من دمشق سكرن تنيس ، يروي عن الليث بن سعد؛وعبدالله بن الحسن بن طلعة ابن أبراهيم بن محمد بن مجمى بنكامل أبو محمد البصري المروف بان النحاس من أهل تنبس قدم دمشق ومعه ابناه محمد وطلحة ، وسمع الكشير من أبي بكر الحطيب ، وكتب تصانيف ، وعبد العزيز الكناني وأبي الحسن بن أبي الحديد وغيرهم، ثم حدث بها وببيت المقدس عن جماعة كثيرة ، فروى عنــه النقيه المقدسي وأبو محمد بن الأكفاني ووثيته وغيرهماء وكان مولده في سادس ذي القعدة سنة ٤٠٤، ومات بتنيس سنة ١٦١ وقيل ٢٦٢ .

تُنْيْضُبَةُ ؛ تصغير تنضبة ، بالضاد المعجمة ، والباء الموحدة ؛ شجر يتخذ منه السهام : وهو ماء لبني

سعيد بن قدُر ط من أبي بكر بن كلاب قرب النير . تِنتِين : بكسرتين وتشديد النون ، وياه ساكنة ، ونون أخرى : جبل التنين مشهور قرب جبل الجودي من أعمال الموصل .

'تنینیو' : تصغیر تنتور : امم لبدتین من نواحی الحابور، تنینیو العلیا و تنینیو السفالی و هما علی نهسر الحابور، رأیت' العلیا غیر مرة .

#### باب التاء والواو وما يليهما

'توار'ن' : بالضم ، وضم الراء ، وآخره نون : قرية في أجإ أحد جبلَي طيّ و لبني شدّر من بني زهير .

"تؤام": بالضم ثم فتح الهنزة ، بوزن 'غلام : امم قصة 'عبان بما يلي الساحل ، وصُحار قصبتها بما يلي الجبل، ينسب إليها الدُّر \* ؟ قال سُورَيد :

لا ألاقيها ، وقلي عندها ، غير إلمام إذا الطرف متجمّع كالتُّوَامِيَّة ، إن باشَر تها قَرَّت العينُ وطاب المضطَّجَعُ

وبها قرى كثيرة ، والتُوام جمع توام ، جمع عزيز ؛ قال ابن السكيت : ولم يجي ، شي الله من الجمع على فنعال إلا أحرف ذكر منها تثوام جمع توام أم ، وأصل ذلك من المرأة إذا ولدت اثنين في بطن ، ويقال : هذا توام هذا إذا كان مثله ؛ وقال نصر : ثوام قربة بعنان بها منبر لبني سامة . وتثوام : موضع باليامة يشترك به عبد القيس والأزد وبنو حنيفة . وتثوام : موضع بالبحرين ؛ كذا في كتاب نصر ، وما أظن الذي بالبحرين إلا هو الذي ينسب إليه اللثولئو لأن عمان لا للولئو بها .

التُّوَامُ : جمع تَوْأُم ، وهو القياس الصحيح : اسم حمال ؛ قال قيس بن العيزارة المُنذَكي :

فإنك لو عاليته في مشرف من الصُّفْر، أو من مشرفات التواثم

تُو ْبِاذْ : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة ، وألف، وآخره ذال معجمة : جبل بنجد ؛ وقال نصر : توباذ أبَسْر ق ُ أَسد ؛ قال بعضهم :

وأَجْهَشْتُ للتُوْباذ حين وأيته ، وسبّح للرحس حين وآني وسبّح للرحس حين وآني وقلت له : أين الذين عهد تنهم ، يوبك ، في تخفّض وعيش ليّان ? فقال : مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يَغتَر أُ بالحدثان ؟ وإني لأبكي اليوم من حذوي غداً ، وأقلق والحبّان مؤتلفان وأقلق والحبّان مؤتلفان

تُوبَنُ : بالضم ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، في آخره نون : من قرى نسف بما وراء النهر ؟ منها الأمير الدهقان أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر بن العباس التوبني ، سمع أبا يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي ، توفي سنة ، ١٨٠ ؟ وجماعة كثيرة ينسبون إلى توبن .

تَـو ْبَة ْ : تَل ْ تُوبَة َ : فِي شرقي الموصل خراب بنينوى، وقد ذكر في تل توبة .

تسُوث ؛ بضم أوله ، و في آخر ، ثاء مثلثة ، في عداة مواضع ، توث : من قرى بوشنج . وتوث : من قرى أسفرائين على منزل إذا توجهت إلى 'جر'جان ؛ منها أبو القاسم على بن طاهر ، كان حسن السيرة ، سبع ببغداد من أبي محمد الجوهري ، وتوفي بقريته سنة ٤٠٨ ؛ ويوسف بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب التوثي من توث

اسفر ائين ، شيخ صالح فقيه من أهل العلم ، سبع أبا بكر الشيروي ونصراله الحشنامي وأبا حامد أحمد بن على بن محمد بن عَبْدُ وس ، كتب عنه أبو سعد بتوث، مولده سنة ٧٩٤ ، ومات بها في رجب سنة ٤٤٥ . وتوث أيضاً : من قرى مَر وَ ؛ قال أبو سعد :ويقال لهذه القرية التوذ، بالذال المعجمة أيضاً ؛ ينسب لمليها أبو النيض بحر بن عبد الله بن بحر التـوثي المروزي ، كان كثير الأدب، وكان من تلاميذ أبي داود سليان ابن معبد السنجي ؛ وجابر بن يزيد أبو الصلت التوثي من أهل المعرفة ، ولي الوادي أيام عمر بن عبدالعزيز، وكان له ابن يقال له الصلت ، وروى عن الصلت ابنَّه العلاة ورافع بن اشرس ؛ والعلاة بن الصلت بن جابو التوثي روى عن أبيه الصلت ، روى عنه الحسين بن حُرَيْت ؛ ومحمد بن أحمد بن حيان التوثي أبو جعفر، سمع عبد الله بن أحمد بن تَشْوَيْه وعبد الله بن عمرو ومنصوراً بن الشاه وعبير بن أفلح وغيرهم من المراوزة؛ وأبر منصور محمد بن أحمد بن عبد الله بن منصور التوثي المروزي ، كان صالحًا عنيفًا ، تنقه على الإمام عبد الرزاق الماخُواني ، وكتب الحـديث الكثير ، سبع أبا المظفّر منصور بن مجبد السبماني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهري والإمسام أبا الفرج عبد الرحين بن أحبد السرخسي الفقيه الشافعي المعروف بالزاز وأبا سعد محمد بن الحادث الحادثي ، كتب عنه تاج الإسلام ، ومولده في حدود سنة ٢٠٠٠ ، ومات يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة ٥٣٠ ٤ وعبد الواحد بن محمد بن عبد الجباد بن عبد الواحد بن عبد الجبار أبو بكر التوثي المروزي ، كان فقيه قريته ، سمع منه أبو سعد وقال : إنه عبّر حتى بلغ التسعين، سمع أبا الفضل محمد بن الفضل بن جعفر الحرقي وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحمد الزاهري وأبا الفضل

أحمد العارف وأبا المظفر السمعاني ، مات في عقوبة الغُنر" في شعبان سنة ٥٤٨ .

تُوثَةُ : بلفظ واحد التُوث : محلّة في غربي بغداد مسملة بالشُّونيزية مقابلة لقنطرة الشُّوك ، عامرة إلى الآن ، لكنها مفردة شبيهة بالقرية ؛ ينسب إليها قوم، منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القَطَّان الترثي ، كان أحد الزُّهاد وحُفَّاظ القراءة ، روى عن أبي الفنائم محمد بن علي بن الحسن الدُّقاق ، روى عن أبي جماعة ، ومات سنة ٢٥٨ ؛ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي زيد التوثي الأغاطي ، روى عنه أبو بكر محمد الله بن أبي زيد التوثي الأغاطي ، روى عنه أبو بكر الحمد النه بن أحمد بن توكان التوثي ، حدث عن نصر بن الحمد بن البطر ، حدث عنه أبو موسى محمد بن علي أحمد بن البطر ، حدث عنه أبو موسى محمد بن علي ابن عمر الأصبهاني .

تَـوَّجُ ؛ بغنج أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه أيضاً ، وجيم، وهي تَوَّزُ ، بالزاي ، وسنُعيد ذكرها ايضاً : مدينة بغارس قريبة من كاز رُون شديدة الحَرُّ لأنيا في غود من الأرض ذات نخل، وبناؤها باللَّبن، بينها وبين شيراز اثنان وثلاثون فرسخاً ، ويعمل فيها ثياب كتَّان تُنسب إليها ، وأكثر من يعدل هذا الصنف بكاذرون لكن اسم توج غالب عليه الأن أهل تَوَّج أَحَدَ قُ بِصَاعَته ، وهي ثياب رفيقة مهلهاة النسج كأنها المُنخل، إلا أن ألوانها حسنة ، ولهاطرز مذهبة ، تباع حزماً بالعدد ، وكان أهـل خراسان يرغبون فيها، وتجلب إليهم كثيراً، وقد يعمل منها صنف صفيق جيّد ينتفع به ، وهي مدينــة صفيرة واسبها كبير ؛ وقد فتحت في أيام عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، في سنة ١٨ أو ١٩ ، وأمير المسلمين مجاشع ابن مسعود فالتقوا أهل فارس بتَوَّج فهزَّم الله أهل فارس وافتتح تَوَّج بعد حروب عنوة ، وأغنمهم

عسكره ثم صالحهم على الجزية ، فرجعوا إلى أوطانهم وأقرّوا ؛ فتال مجاشع بن مسعود في ذلك :

ونحن ولينا مر"ة بعد مر"ة بتر"ج ، أبناء الملوك الأكابر لقينا جيوش الماهيان بسخرة ، على ساعة تلوي بأهل الحظائر فما فَتَنَتْ خيلي تَكُرُ عليهم ، ويلحق منها لاحق غير حائر

وقال أحمد بن مجيى : وجّه عنمان بن أبي العاص الثقفي أخاه الحكم في البحر من عُمان لفتح فارس ، ففتح مدينة بَوْكَاوَان ثم سار إلى تَوَّج ، وهي أرض اردشير خُرَّه ، و في روابة أبي يخنف أن عثان بن أبي العاصي بنفسه قطع البحر إلى فارس فنزل تَوَّجَ فنتحها ، وبني بها المساجد وجعلها داراً للمسلمين ، وأسكنها عبد القيس وغيرهم ، وكان يُغير منهـا إلى أَوَّجَانَ ، وهي متاخبة لها ، ثم شخص منها وعن فارس إلى عُمان والبحرين بكتاب عمر إليه في ذلك، واستخلف أخاه الحكم ، وقال غيره : إن الحـكم فتع تُوَّج وأَنزلما المسلمين من عبد القيس وغيرهم ، وكان ذَلَّكَ فِي سَنَةً ١٩ ، ثم كانت وقعة رِيشهر كما نذكرها في ريشهر ، وقنتل سُهْرَ ك مرزبان فارس حينئذ ، وكتب عمر إلى عثمان بن أبي العاصي أن يعبر إلى فارس بنفسه ، فاستخلف أخاه حَفْصاً ، وقيل المفيرة ، وعبر إلى توَّج فنزلما ، وكان يغزو منها ، وكان بعض أهل تو"ج يقول : إن تو"ج مُصّرت بعد قتــل سُهْرَك ؟ وينسب إليها جماعة ، منهم : أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد بن مردشاد السيراني التوُّجي ، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي الحافيظ وغيره ؛ وأما قول مُلَيْح الهُٰذَ لي :

بَعَثنا المطايا، فاستخفّت كما هُوَتْ قواربُ كَنْ فيها وسيجُ سَفَنَجِ ليوردها الماءَ الذي نَشَطَتُ له ، ومن دونه أثباجُ فَلْنْج فَتَوَّج

يزفيها : يسرع بها ، والوسيج : ضرب من السير . والسفنج : الظليم ، وتواج : هــو موضع بالبادية منسب إليه الصُّقُور ؛ قال الشَّسَرُ دَلُ :

قد أغندي ، والليل في حجابه ، والليل لم يئاو الى مهابه بتوج إذ صاد ، في شبابه ، معاود قد ذل في اصعابه وقال الراجز :

أحمَرُ من توّج محضّ حسبه ، بمكّن عـلى الشمال مركبه

قَلُوهُ : بالضم ثم السكون ، والدال المهملة ، والتُّود شجر ، وذو التُّود : موضع ؛ قال أبو صغر : عرفت ، من هند ، أطلالاً بذي التُّود، قفراً ، وجاراتها البيض الرخاويد

تئوة : بالذال المعجمة : قرية من قرى سبرقند على ثلاثة فراسخ منها ؛ ينسب إليها محمد بن إبراهيم بن الخطاب التوذي الور سنيني ، كان يسكن ور سنين من قرى سبرقند أيضاً ، فانتقل منها إلى توذ ، ويروي عن العباس بن الفضل بن يحيى ومحمد بن غالب وغيرهما ؛ وابنه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم التوذي ، كان من فقهاء الحنفيين المناظرين ، توفي بسبرقند ، وروى عن أبي إبراهيم الترمذي ، ووى عنها عبد بن محمد بن سعيد السبرقندي . وتوذ أيضاً : من قرى مرو ؛ وقال أبو سعد: وأكثو الناس يسمونها من قرى مرو ؛ وقال أبو سعد: وأكثو الناس يسمونها توثوث ، بالثاء المثلثة عوض الذال ، وقد ذكر ممن نسب

إليها فيما سلف .

تُوذِيْجُ : بكسر الذال المعجمة، وياءِ ساكنة ، وجيم : من قرى روذبار الشاش من وراء نهر سيعون ؟ ينسب إليها أبو حامد أحمد بن حمزة بن محمد بن إسعاق بن أحمد المنطرعي التوذيجي ، سكن سمر قند وحدث عن أبيه حمزة، وروى عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفي الحافظ ؟ مات سنة ٢٦٥ في ناني عشر شهر رمضان .

تئور آن : بالراء ، والألف ، والنون : بلاد ما وراء النهر بأجمعها تسمى بذلك ، ويقال لملكها توران شاه ، وفي كتاب أخبار الفرس أن افريدون لما قسم الأرض بين ولده جعل لسكم ، وهو الأكبر ، بلاد الروم وما والاها من المغرب ، وجعل لولده توج ، وهو الأوسط ، الترك والصين ويأجوج ومأجوج وما يضاف إلى ذلك ، فسئت الترك بلادهم توران باسم ملكهم توج ، وجعل للأصغر ، وهو إيرج ، إيران شهر ، وقد بسطت القول في ايران شهر . وقد بسطت القول في ايران شهر . وتوران أيضاً : قرية على باب حرّان ؛ منها سعد ابن الحسن أبو عمد العرروضي الحراني ، له شعر وتأخرت وفاته ، مات في ذي القعدة سنة ، ١٥ ؛ قال ذلك الحافظ أبو عبد الله بن الدائييش .

تُورَكُ : بالكاف : سكة ببلخ ؛ ينسب إليها يوسف ابن مسلم التُّورَكِي .

تُوْزُرُهُ ؛ بالفتح ثم السكون ، وفتح الزاي ، وراء ؛ مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد ، معمورة ، بينها وبين نَفَطَة عشرة فراسخ ، وأرضها سبخة ، بها نخل كثير ؛ فال أبو عُبيد البكري في كتاب المسالك والممالك ؛ أما

قسطيلية فإن من بلادها تَوْزُرُ والحبَّة ونَفْطة ، وتُورُزُرُ هِي أُمُّها ؛ وهي مدينة عليهما سور مبني بالحجر والطثوب، ولها جامع عمكم البناء وأسواق كثيرة ، وحولها أرباض واسعة ، وهي مدينة حصينة لها أربعة أبواب ، كثيرة النخل والبساتين ، ولها سواد عظيم ، وهي أكثر بلاد إفريقية تمرآ ، ويخرج منهـا في أكثر الأيام ألف بعير موقورة تمرآ ، وشربها من ثلاثة أنهار تخرج من زقاق كالدَّر منك بياضاً ورقة ، ويسمى ذلك الموضع بلسانهم تبرسي ، وإنما تنقسم هذه الثلاثة الأنهار بعد اجتماع تلك المياه بموضع يستى وَادِي الجِمَالُ يَكُونَ قَعْرِ النَّهْرِ هَنَاكُ نَحْوَ مَاثَّتِي ذَرَاعٍ ، ثم ينقسم كلُّ نهر من هذه الأنهار على ستة جداول ، وتتشعب من تلك الجداول سواق لا تحصَّى، تجري في قنوات مبنية بالصغر على قسمة عدل لا يزيد بعضها على بعض شيئاً، كل ساقية سعة شبرين في ارتفاع فتر، يازم كل من يستى منها أربعة أقداس مثقال في العمام ، وبحساب ذلك في الأكثر والأقلُّ وهو أن يعمد الذي له دولة السقي إلى قدس في أسفله ثقبة مقدار ما يسعها وَتَرُ ۚ قُوسَ النَّدَّافَ فَيَمَاذُهُ مَاءً وَيَعَلَقُهُ وَيِسْتِي الْحَالَظُ أو البستان من تلك الجداول حتى يغني ماء القدس ثم يملاً ثانياً هكذا ، وقد علموا أن سِقْيَ اليوم الكامل مائة وأثنان وتسعون قدساً . لا يعلم في بلاد مشـل أترنجها جلالاً وحلاوة وعظماً ، وجباية قسطيلية مائتا ألف ديناو، وأهلها يستطيبون لحوم الكلاب ويربُّونها ويستنونها في يساتينهم ويطعبونها التمر ويأكلونها ؟ ولا يُعلمُ ورأة قسطيلية عبران ولا حيــوان إلا الفنك ، وإنما هي رمال وأرضون 'سواخة ؛ وينسب إلى تُو زُرُ جِباعة ، منهم : أبو حنص عبر بن أحمد ابن عبسون الأنصاري التوزري ، لقب السلفي بالإسكندرية.

تُوزُ : بالضم ثم السكون ، وزاي : منزل في طريق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز ودون سُسَيْراءَ لبني أسد ، وهو جبل ؛ قال أبو المِسْوَد :

فصَبَّحَتْ في السير أهلَ تُوزَ، منزلة في القدر مثل الكُوز، قليلة المَــَأْدُوم والمخبوز شَرَّا، لعمري من بلاد الحوز وقال راجز آخر:

يا رُبِّ جاد لك بالحَزيز ، بين سيواء وبين توز

تَوَّزُ : بالفتح ، وتشديد ثانيه وفتحه أيضاً ، وزاي : بلدة بغارس، وهي تَوَّج ، وقد 'ذكرت قبل هذا ، وهي في الإقلم الرابع ، طولها سبع وسبعون درجة وثلثان ، وعرضها أربع وثلاثون درجة ونصف وربع ؛ وينسب إليها بهذا اللفظ جماعة ، منهم : عبد الله بن محمد بن هارون التوزي اللغوي ، أُخذ عن أبي عبيدة والأصمي وأبي زيد وقرأ على أبي عمر الجَرْمي كتاب سِببوَيه ، وكان في طبقته ، ومات في سنة ٧٣٨ ؛ وأبو حفص عمر بن موسى البفدادي التوزي، روی عن عَمَان وعاصم بن علي" ، روی عنه ابن مخلد وأبو بكر الشافعي وغيرهما ؛ وأبو الحسين أحمد بن علي بن الحسن التوزي القاضي ، سبع أبا الحسين بن المظفر الحافظ وخلقاً كثيراً ، وهو ثقة ؛ ومحمد بن داود التوزي، حدث عن محمد بن سليان ، روى عنه الطبراني ؛ وأبو يعلى محمد بن الصلت النوزي وغيرهم. تُوزِين : ويقال تِيزِين : كورة وبلدة بالعراصم من أرض حلب .

تُوسَكَاسُ : بالضم ثم السكون ، وفتح السين المهملة، وكاف ، وألف ، وسين أُخرى : قرية مسن قرى

سير قند على خيسة فراسخ منها ؟ ينسب إليها أبو عبد الله التوسكاسي السير قندي ، روى عن يجيى بن زيد السير قندي .

ثوضِعَانِ : بَكْسَرُ الضَادُ المُعْجَمَةُ ، وَالْحَاءُ مَهُمَلَةً : جَرْعَتَانُ مَتَقَابِلْنَانَ بِذُرِ وَ وَعَالِجُ لِفَرْارَةً ، وَالْجِبَرُ عَةً : الرَّمِلَةُ المُسْتُوبَةُ لا تُنْبِتُ شَيْئًا .

> أيا أثلات الناع من بطن 'توضع' حنيني إلى أفيائكن" طويسل ويا أثلات الناع قلبي موكل بكن"، وجدوك خيركن قليل

في أبيات وقصة ممتعة أذكرها في فَمَرْ ْقَمَرَ كَى إِنْ شَاءَ الله تعالى .

تُو قات : بالنتح ثم السكون ، وقاف ، وتاء فرقها نقطتان : بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة ، بينها وبين سيواس يومان .

تُو لَبُ : وهو الجمش ، وهو فَو عَل عند سيبويه :

موضع في قول الراعي :

عَفَت معدنا أجراع براك فتُو لَب فوادي الرَّداهِ ، بين مَلْمهم فملْعَب فملْعَب

تَـو لَـع : بالعين المهملة : قرية بالشام في قول عبد الله ابن سليم :

لمن الديار بتُولكم فيبينوس

'تولية': قال الكندي: ولا أعرفه في طرف العبارة من ناحية الشبال: 'مجيْرة عظيمة بعضها تحت القطب الشبالي، وبقربها مدينة ليس بعدها عبارة يقال لها تولة.

'تومّاء' : بالضم ، والمد ، أعجبي معرب : اسم قرية بغوطة دمشق ؛ وإليها ينسب باب توماء من أبواب دمشق ؛ قال جرير :

> لا ور د التوم إن لم يعرفوا بَر دَى ، إذًا تَجَوَّب عن أعناقها السدَفُ صَبَّحْنَ 'توماء ، والناقوس يَقرَّعُه قس النصادي ، حراجيجاً بنا تَجِفُ

قال السكري: توماة من عبل دمشق، ويروى تيساة، وهو اليوم لطيء وأخلاط من الناس لبني 'مجترُ خاصّة، وهو بين الحجاز والشام؛ هكذا هو مخط أحمد بن أحي الشافعي، وفيه تخبيط.

تُوَمَّا : بالتحريك : موضع بالجزيرة ؛ عن نصر .

توماثا: بالضم ثم السكون ، وثاء مثلثة : قرية قرب بر قَميد من بقعاء الموصل ؛ قال أبو سعد : ينسب إليها صاحبنا ورفيقنا أبو العباس الحضر بن ثروان بن أحمد أبي عبد الله التغلبي التومائي ، ويقال له الفارقي والعزرة ونشأ بميًا فارقين ، وأصله من توماثا ، مقرىء فاضل ، أديب بارع ، حسن الشعر ، كثير المحفوظ ، عالم بالنحو ، ضرير

البصر ، قرأً اللغة على ابن الجواليقي والنحو على أبي السعادات بن الشجري والفقه على أبي الحسن الأبنوسي، وكان ببغداد يسكن المسجد المعلق المقابل لباب النوبي من دار الحلافة ، وكان مجفظ شعر الهذكين والمجهلين وأخبار الأصعي وشعر رؤبة وشعر ذي الرشمة وغيرهم، لتيته أولاً ببغداد وسمع معنا غريب الحديث لأبي عبيد على أبي منصور الجواليقي، ثم لقيته بنيسابور ومرو وسرخس غير مرة في سنة ١٤٥ ، وسألته عن مولده فقال: في سنة ٥٠٥ بجزيرة ابن عبر، وكتبت عنه شيئاً من أشعاره ومن أشعار غيره ، وأنشدنا لنفسه :

وذي سَكَر نَبَهْت الشرب، بعدما جرى النوم في أعطافه وعظامه فهَبُّ وفي أجفانه سنة الكَرَى، وقد لبست عيناً فوم مرامه ومن شعره أيضاً:

كتبنت وقد أو دى بمُقلتي البكا ،
وقد ذاب من شوق إليكم سواد ها
وما وَرَدَت لي نحوكم من رسالة ،
وحقكم لا وذاك سواد ها

تَوَمُ : بالتحريك : موضع باليامة به روضة ؛ عن الحفي .

تُومُ : قرية بين أنطاكية ومرعش والمصيحة ، ينسب إليها درب توم .

تُومَن : بالضم ثم السكون ، وفتح الميم ، ونون ؟ قال أبو سعد : أظنها من قرى مصر ؟ منها أبو معاذ التُّومَني، وهو رأس الطائنة المعروفة بالتومنية ، وهم فرقة من المُر بثة تزعم أن الإيمان ما عصم من الكفر، وهو اسم لحصال إذا تركها التارك أو ترك خصلة منها

كان كافراً، وتلك الحصال التي يكفر بتركها او ترك خصلة منها إيمان ، ولا يقال للخصلة منها إيمان ولا بعض إيمان ، وكل كبيرة لم يجتمع المسلمون على أنها كفر يقال لصاحبها فسق ، ولا يقال له فاسق على الإطلاق .

تُونِي ُ الغَو ْب : بالضم ثم السكون ، والنون تضم وتفتح وتكسر : مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على ساحل بجر الروم ، عشرت من أنقاض مدينة كبيرة قديمة بالقرب منها يقال لها قرطاجينة ، وكان اسم تونس في القديم (وشيش ، وهي على ميلين من قرطاجينة ، ويحيط بسورها أحد وعشرون ألف ذراع ، وهي الآن قصية بلاد إفريقية ، بينها وبين ذراع ، وهي الآن قصية بلاد إفريقية ، بينها وبين مناقس ثلاثة أيام ومائة ميل بينها وبين القيروان ونحو منه بينها وبين المهدية ، وليس بها ماء جار إنما شربهم من آبار ومصانع يجتمع فيها ماء المطر ، في كل دار مصنع ، وآبارها خارج الديار في أطراف البلد ، وهي من أصح بلاد إفريقية هواء .

وقال البكري: مدينة تونس في سفح جبل يعرف بجبل أم عمرو ، ويدور بمدينتها خندق حصين ، ولها خسسة أبواب ، باب الجزيرة قبلي ينسب إلى جزيرة شريك ويخرج منه إلى القيروان، ويقابله الجبل المعروف بجبل التوبة ، وهو جبل عال لا ينبت شيئاً ، وفي أعلاه قصر مبني مشرف على البحر ، وفي شرقي هذا المقصر غار محني الباب يسمى المعشوق ، وبالقرب منه عين ماء ، وفي غربي هذا الجبل جبل يعرف بجبل الصادة ، فيه قرى كثيرة الزيتون والثار والمزارع، وفي هذا الجبل سبعة مواجل للساء أقباء على غرار واحد ، وفي غربي هذا الجبل أيضاً اشراف بمزارع متصلة بموضع يعرف بالملعب ، فيه قصر بني الأغلب،

وقد غرس فيه جبيع الثار وأصناف الرياحين ، وفي شرقي مدينة تونس الميناء والبحيرة وباب قرطاجنة ، ودونه داخل الحندق بساتين كثيرة وسواق تعرف بسواقي المرج ، ويتصل بها جبل أجردُ يقال له جبل أبي خفاجة ، في أعلاه آثار بنيان ؛ وباب أرطة غربي تجاور. مقبرة يقال لها مقبرة سوق الأحد ، ودون الباب من داخل الخندق غدير كبير يعرف بغدير الفحامين ، وربض المرضى خارج عن المدينــة ، وفي قبليه ملاحة كبيرة منها ملحهم وملح من يجاووهم ، وجامع تونس رفيع البناء مطلٌّ على البحر ينظر الجالس فيه إلى جميع جواريه، ويرقى إلى الجامع من جهة الشرق على اثنتي عشرة درجة ، وبهـا أسواق كثيرة ومتاجر عجيبة وفنادق وحبتامات ، ودور المدينة كاشها رخام بديع ، ولها لوحان قامَّان وثالث معرض مكان العتبة؛ ومَّن أمثالهم : دور تونس أبوابها رخام وداخلها سخام ؛ وهي دار علم وفقه ، وقد ولي قضاء إفريقية من أهلها جساعة ومع ذلك فهي مخصوصة بالتشغُّب والقيام على الأمراء والحلاف للولاة ، خالفت نحو عشرين مرة وامتحن أهلها أيام أبي يزيد الحارجي بالقتل والسبي وذهاب الأموال ؟ قال صاحب الحدثان:

> فو َ يل لتَر شيش وويل لأهلها من الحبشي الأسود المتغاضب ا وقال بعض الشعراء :

لعبرك ما ألفيت' تونيسَ كاسبها ، ولكنني ألفيتُها وهي توحش

ويصنع بتونس للماء من الحزف كيزان تعرف بالريحية ، شديدة البياض في نهاية الرقية تكاد تشف، ليس يعلم لها نظير في جميع الأقطار ، وتونس من أشرف بلاد إذريقية وأطيبها نمرة وأنفسها فاكهة، فمن

ذلك اللوز الفريك يفرك بعضه بعضاً من رقة قشره ويحت باليد وأكثره حبتان في كل لوزة مع طيب المضغة وعظم الحبة، والرمان الضعيف الذي لا عَجَمَ له البتة مع صدق الحلاوة وكثرة المائية، والأتوج الجليل الطيب الذكي الرائحة البديع المنظر، والتين الحارمي أسود كبير رقيق القشر كثير العسل لا يكاد يوجد له بزر، والسفرجل المتناهي كبراً وطيباً وعطراً، والعناب الرفيع في قدر الجوزة، والبصل وعطراً، والعناب الرفيع في قدر الجوزة، والبصل العلاوة كثير الماء، وبها من أجناس السمك ما لا يوجد في غيرها، يُوكى في كل شهر جنس من السمك لا يوى في الذي قبله، علح فيبقى سنين صحيح الجرم طيب الطعم، منه جنس يقال له النقونس يضربون به المشل فيقولون ؛ لولا النقونس لم مخالف أهمل تونس،

قال البكري: بين تونس والقيروان منزل يقال له عقة ، إذا كان أوان طيب الزيتون بالساحل قصدته الزرازير فباتت فيه وقد حمل كل طائر منها زيتونتين في محلية فيلقيهما هناك ، وله غلة عظية تبلغ سبعين ألف درهم؛ ويقال لبحر تونس رادس، وكذلك يقال لمرساها موسى رادس، وأهلها موسوفون بدناة النفس؛ وافتتحها حسان بن نعمان بن عدي بن بكر بن مغيث وافتتحها حسان بن نعمان بن عدي بن بكر بن مغيث لا يدخل عليهم وأن يضع عليهم خراجاً يقسطه عليهم، فأجابهم إلى ذلك، وكانت لهم سُفن معدة فركبوها وغوا وتركوا المدينة خالية ، فدخلها حسان فحرق وخوا وتركوا المدينة خالية ، فدخلها حسان فحرق ورجمع حسان إلى القيروان فرجعت الروم إلى المسلمين فاستباحوهم ، فأرسل حسان من أخبر عبد الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بجيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيش كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كشور الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كثير قاتل بهم الروم الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كورك الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كورك الملك بالقضية ، فأمدة ، بحيث كورك الملك بالملك بالملك بالملك بالملك بالوم الملك بالملك بال

في قصة طويلة حتى ملكها عنوة ، وذلك في سنة سبعين، وأحكم بناءها ومذَّ عليه سلسلة وجعلها رباطاً للمسلمين تمنع الداخل إليها والحارج منها إلا بأمر الوالي؛ وذكر آخرون من أهل السير أن التي افتتحيا حسان بن النعمان قرطاجنّة ولم تكن تونس يومئذ مذكورة ، إنما عمرت مججارة قرطاجنة وبأنقاضها ، وبينهما نحو أربعة أميال ، وفي سنة ١١٤ بني عبيد الله ابن الحبحاب مولى بني سلول والي إفريقية من قبل هشام بن عبد الملك جامع مدينة تونس ودار الصناعة بها ؛ وبتونس قبر المؤدّب محرز ، يقسم به أهل المراكب إذا جاش عليهم البحر ، مجملون من تواب قبره معهم وينذرون له ؟ والمنسوب إلى تونس من أهل العلم كثير ، منهم : أبو يزيد شجرة بن عيسى ، وقيل ابن عبدالله التونسي قاضيها ، مات سنة ٢٦٢ ؟ وعبد الوارث بن عبد الغني بن علي بن يوسف بن عاصم أبو محمد التونسي المالكي الأصولي الزاهد ، كان عالماً بالكلام بصيراً به حسن الاعتقاد فيه ، له قدم في العبادة ، وكان يتردد بين دمشق وحبص وحلب ، وكان له أصحاب ومريدون ؟ قال أبو القاسم الحافظ: أنشدني أبو محمد الأصولي:

إذا كنت ، في علم الأصول ، موافقاً بعقلك قول الأشعري" المسدد وعاملت مولاك الكريم ، مخالصاً ، بقول الإمام الشافعي" المؤيد وأتنفئت حرف ابن العلاء بحرداً ، ولم تعدد في الإعراب وأي المبرد فأنت على الحق اليقين موافق شريعة خير المرسلين محمد

ومات عبد الوارث سنة خمسين وخمسمائة مجلب .

تئون كن : بسكون الواو والنون ، وفتع الكاف ، والناء مثلثة : من قرى الشاش ؛ عن أبي سعد ؛ وقال الإصطغري : تئونكث قصة إيلاق ، وهي أصغر من نصف بينكث قصة الشاش، ولها قنهندن ومدينة وربض ؛ ينسب إليها أبو جعفر حم بن عبر البخاري التونكئي من أهل بخارى ، سكن تونكث، يروي عن أبي عبد الرحمن حُذَيفة بن النضر ومحمد ابن إسماعيل البخاري ، روى عنه أبو منصور محمد ابن إسماعيل البخاري ، روى عنه أبو منصور محمد ابن جعفر بن محمد بن حنيفة الإيلاقي التونكئي ، ومات ابن جعفر بن محمد بن حنيفة الإيلاقي التونكئي ، ومات

تَـُونُ : والتون في لغة العرب البياض في الأظفار : مدينة من ناحية قُهستان قرب قائن ؟ ينسب إليها جِماعة ، منهم : أحمد بن العباس التونى ، حدث عن إبراهيم بن إسحاق بن محمد التوني القائني ، كان فقمهاً مدرساً ، ورد هراة وسكنها إلى أن توني في رجب سنة ١٥٩ ؟ وإسماعيل بن عبد الله بن أبي سعد بن أبي الفضل التوني أبو طاهر خادم مسجد عقيل بنيسابور ، وكان يخدم أبا نصر محمد بن عبد الله الإمام ، وكان يلازمه سفراً وحضراً ، وسبع الحديث منه ، سبع أبا على نصر الله بن أحمد بن عثمان الحنشنامي وأبا عبد الله إسماعيل بن عبد الفافر الفارسي وأبا بكر عبد الففار ابن الحسين النيسابوري وأبا جعفر محمد بن عبد الحسد الأبيوردي وأسعد بن أحمد بن حيان النسوي وأبا العلاء عبيد بن محمد بن عبيد القُشَيري وغيرهم ؛ وأبو محبد أحبد بن محبد بن أحبد التوني ، روى عن أبي محمد أحمد بن محمد بن عبد الله الشر وطي السجستاني، دوى عنه حنبل بن على بن الحسين أبو جعفر الصوفي السجستاني وغيره .

تُونَة ' : جزيرة قرب تنبّيس ودمياط من الديار المصرية من فتوح عُمير بن وهب، يُضرب المثل بحسن معبول

ثيابها وطرزها ؛ قال محمد بن عمر المطرّز البغدادي الشاعر :

ومعذرين ، كأن نبت خدودهم أشراك ليسل في أديم نهاد يتصيدون قلوبنا بلحاظهم ، كتصيد البازات للأطياد للأطياد في خده ناديت ، من شغفي وحرقة ناري : يا أهل تنايس وتونة العلام عدا بين طرز كم وطرز البادي

وينسب إليها عبر بن أحمد التوني ، حدث عنه أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ ؛ وسالم بن عبد الله التوني ، يروي عن عبد الله بن لهيمة ، قال أبو سعيد بن يونس : هو معروف وله أهل بيت معروفون يتناس .

التُّوا : بفتح الناء ، وتشديد الواو : من قرى صنعاء اليمن من مخلاف صُداء .

التُّوَيْوَة : بلفظ التصغير : من حصون النَّجَاد باليمن. تُويك : بكسر الواو ، والكاف : موضع بمرو ؛ منه أبو محمد أحمد بن إسحاق الشُّكَّري التُّويكي ، كان وجلًا صالحاً ؛ عن أبي سعد .

التُّوَيَّةُ : تصغير النومة ، وهي خرزة تُعمل من الفضة كاللوَّلُـّة : هو ما من مياه بني سُلسَم .

تُوكياً: بالضم ثم الفتح ، ولا أدري كيف حديث الياء ؛ ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر الفقيه التُّوكِيِّي الهمذاني ، ووى عن أبي عمر بن حيَّوكِه البغدادي ، روى عنه الحافظ أبو بكر الحطيب .

### باب التاء والهاء وما يليهما

تِهَامُ: بكسر التاء: واد باليامة ؛ عن محمد بن إدريس الحفصي .

تِهَامَةُ : بالكسر ، قد مر" من تحديدها في جزيرة العرب جِملة شافية اقتضاها ذلك الموضع ، ونقول ههنا : قال أبو المنذر تهامة تساير البحر ، منها مكة ، قال : والحجاز ما حجز بين تهامة والعروض ؛ وقال الأصبعي : إذا خلفت عُمان مصعداً فقد أنتُجَدَّت فلا تُوَالَ مَنْجِدًا حَتَى نَنْزُلُ فِي تُنْسَافًا ذَاتَ عِرْقٌ ، فَإِذَا فعلت ذلك فقد أَتَهَمَّت إلى البحر ، وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجاز ، ولمذا تصوّبت ً من ثنايا العرج واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهست، وانما سبتي الحجاز حجازًا لأنه حجز بين تهامة ونجد ؟ وقال الشرقي بن القطامي : تهامة إلى عرق السن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق ؛ وقال عبارة ابن عقيل : ما سال من الحر"قين حر"ة 'سلتيم وحر"ة ليلي فهو تهامة والغور حتى يقطع البحر ؛ وقمال الأصمي في موضع آخر : طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق . المدارج : الثنايا الغلاظ ؛ وقال المدائني : تهامــة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حد في باديتها ومكة من تهامة ، وإذا جاوزت وجُرَّة وغُمرَّة والطائف إلى مكة فقد أتهمت ، وإذا أتيت المدينة فقد جلست؟ وقَالَ ابن الأعرابي : وجرة من طريق البصرة فصل أوطاس إلى القر يتنَّين ثم تخرج من مكة فلا تزال في تهامة حتى تبلغ تُعسفان بين مكة والمدينة ، وهي على ليلتين من مكة ، ومن طريق العراق إلى ذات عرق هذا كله تهامة ، وسبيت تهامة لشد"ة حر"ها وركود

ريمها ، وهو من التهم ، وهو شدة الحر" وركود الربح ، يقال : تهم الحرث إذا اشتد ، ويقال : سيت بذلك لتغير هوائها ، يقال : تهم الدهن إذا تغير ريحه ، وحكى الزيادي عن الأصعي قال : التهمة الأرض المتصوبة إلى البحر ، وكأنه مصدر من تهامة ؛ وقال المبرد : إذا نسبوا إلى تهامة قالوا رجل تهم فلما زادوا الناء وإسقاط ياء النسبة ، لأن الأصل تهمة فلما زادوا ألفاً خففوا ياء النسبة ، كما قالوا رجل يمان وشام إذا نسبوا إلى اليمن والشام ؛ وقال إسماعيل بن حماد : النسبة إلى تهامة تهامي وتهام ، إذا فتحت التاء لم النسبة إلى تهامة تهامي وتهام ، إذا فتحت التاء لم الألف من تهام من لفظها والألف من شام ويمان عوض من ياء النسبة ؟ قال ابن أحمر :

وأكبادهم ، كابنني سُبات تفرقوا سبأ ثم كانوا منجداً وتَهَامياً وألقى التهامي منهما بلطاته ، وأخلط هذا لا أديم مكانيا

وقوم تَهَامُونَ كَمَا يَقَالَ عَانُونَ ؛ وقالَ سَيْبُوَيَهُ : مَنْهُمُ مَنْ يَقُولُ تَهَامِي وَعَانِي وَشَامِي ، بالنتح مع التشديد ؛ وقال زهير :

"محشونها بالمسرفية والقنيا ،
وفتيان صدق لا ضعاف ولا نكل وفتيان صدق لا ضعاف ولا نكل أنهمون نجديون كيدا ونتجعة ،
لكل أناس من وقائعهم ستجل وأنهم الرجل إذا صار إلى تهامة ؛ وقال بعضهم :
فإن تتهموا أنجد خلافاً علي نهوق وإن تتهموا أنجد خلافاً علي أمر والمستحقي الحرب أعرق والمستحقي الحرب أعرق والمينهام : الكثير الإتيان إلى تهامة ؛ قال الراجز :
ولمنتهام أنها التهماها انها متاهيم ،

وقال حميد بن ثور الهلالي :

خليلي هُبًا على لاني ، وانظرا إلى البرق ما يَفْرِي سَناً وتبسُّما عروض تدلسَّت من تهامة أهديَت لنجد ، فتاح البرق نجدًا وأتهَماً ا

تَهَلَّلُ : بالنتع ثم السكون ، ولامان ، الأولى مفتوحة : موضع قريب من الريف ، وقد دوي بالثاء المثلثة ، وقد ذكر هناك شاهده .

تَهْمَل : ويروى بالثاء أيضاً : موضع قرب المدينة مما يلي الشام .

تَهُوذَةُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية ، لهم أرض تعرف بهم .

# باب التاء والياء وما يليهما

تِيَاسَانِ : بالكسر ، والسين مهملة : اسم لعَلَمَين ، يسمى كل واحد منهما تِيَاسًا ، وهما بشمالي قَطَن؛ وقال الأصمي : تياسان علَمان في ديار بني عَبِس ، وقيل بلد لبني أسد .

تِيَاسُ : واحد الذي قبله ؛ وقال أبو أحمد : وقد يفتح، وقيل : هو ماء للعرب بين الحجاز والبصرة ، وله ذكر في أيام العرب وأشعارها ؛ قال أوْس بن حَجر:

ومثل ابن غَنم ان دخول تذكرت ، وقستلى تيساس عن صلاح تعرّب قوله تعرّب أي تفسر ؛ وقال ابن مُقبل :

أخلى عليها تياس والبراعيم

وقال نصر : تياس جبل قريب من أَجا وسلمى جبلي طيّ ، وقبل هو من جبال بني قُسُيْر ، وقبل جبل بين البصرة واليامة ، وهو إلى اليامة أقرب .

تِيَاسَة ' : بزيادة الهاء : ما الله الله فَاسَير ؛ عن أبي زياد الكلابي ، قال : وإنا سبيت التياسة من أجل جبل قريب منها اسمه تِياس .

تِيَانُ : آخر • نون : ما لا في ديار بني هُوَ ازن .

تَيْتُ : بالفتح ثم السكون ، وآخره تاء أخرى : امم جبل قرب البامة، ويروى تَيَّت بالباء المشدّدة ؛ قال ابن إسحاق : وخرج أبو سفيان في غزوة السّويق في مائتي واكب فسلك النّجدية حتى نزل بصدر قرّناة إلى جبل يقال له تَيّت من المدينة على بريد أو نحوه ؛ وفي كتاب نصر : تَيّب ، بالتحريك وآخره باء موحدة : جبل قريب من المدينة على سمت الشام ، وقد يشدد وسطه الضرورة .

تَيْنَكُهُ : ثالثه مثل أوله مفتوح ، ودال مهبلة : اسم واد من أودية القبليَّة ، وهو المعروف بأذَيْنَة ، وفيه عرض فيه النخل من صدقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ عن الزنخشري عن السيد عُلمَيَّ العُلوي .

تَيْدَدُ : بدالين ؟ أحسبها التي قبلها ؟ وقال نصر: تيددُ أرض كانت لجذام فنزلها جُهينة ، بها نخل وماء ، قال : وبخط ابن الأعرابي فيدر وتيدر ، وهما تصحيف ، وكان بها رجل من جذام فظعن عنها ثم التفت فنظر إلى تيدد ونخلها فقال : يا بَرَى تيدد لا أبر لك ، قالوا : بنات فريجنة من نوع النخل ، قال : فريجنة امم امرأة كانت بفناء بيتها نخلات وكانت تقول : هن بناتي، فنسب ذلك النوع من النخل والتسر إليها ، هن بعلمونها ، كانت بموضع قبل تيدك .

تَيدَة ُ : عرض الدال الأخيرة هاه: بلد قديم بمصر ببطن الريف قرب سَخا .

تَيْوَ ابْ : بالراء ، وآخره باء موحدة ؛ قال أبو يحيى

زكرياة الساجي، ومن خطه نقلتُه: كتب زياد ابن أبيه إلى عثان ، رضي الله عنه ، يستأذنه في حفر نهر الأبُلَّة ، ووصفه له وعرقه احتياج أهل البصرة إليه، فأذن له ، فترك نهر أبي موسى ، وهو الإجانة ، على حاله واحتفر من دجلة إلى مسئاة البصرة ثم قاده مع المسناة إلى التيراب فيض البصرة .

تِيرَ انشَاه : بالكسر ، وبعد الألف نون ساكنة ، وشين معجمة : مدينة من نواحي شهر زور .

تَيْوَبُ ؛ بالفتع ؛ قال الزنخشري وتلميذه العمراني : تَيْرَب بلد قديم من حَجْر اليامة ، ذكراه في باب التاء وأخاف أن يكون يترب ، أوله ياه ، فصحفاه .

قيركان : بالكسر : من قرى مرو ؛ منها أبو عبد الله محمد ابن عبد رب بن سليان المروزي التيركاني ، مات سنة ٢٠٥٠ .

قيو مَو دَان : بليد بنواهي فارس بين نُوبَندَ جان وشيراز ، وهي كورة تشتمل على ثلاث وثلاثين قرية في الجبال وأعيان ضياعها التي هي كالقصبة ، لها ست قرى متصلة في واد ، يتخللها أنهر كثيرة وشجر ، وأسها هذه الست : استكان ، ومهركان ، ورونجان وفيها خانقاه حسنة للصوفية ، وهي أمين هذه القرى وأجلتها وخيرها ، وهي قصبة الجميع في القديم ، وكرجان ؛ ومنها كان الظهير الفارسي، وهو أبو المعالي عبد السلام بن محبود بن أحمد ، كان فقيها مجودا وحكيما معروفاً فيلسوفاً ، ولي التدريس في الموصل وحكيما معروفاً فيلسوفاً ، ولي التدريس في الموصل بالمدرسة ، وكان تاجراً ذا ثروة ظاهرة وجاه عريض في كل بلد يقدم عليه ، وكان قد طوق الدنيا وحضر عافل العلوم وظهر كلامه على الحصوم ، وكان في عافل العلوم وظهر كلامه على الحصوم ، وكان في عز أمره بمصر ، وبلغني أن نور الدين أرسلان شاه بن عز" الدين مسعود بن زنكي صاحب الموصل استدعاه

من مصر ليوليه وزارته '، فلما وصل إلى حلب جاةه أبو الفتح نصر بن عيسى بن علي بن جزري الموصلي صاحب ديوان الاستيفاء بالموصل مجكر واء، فأكل منها هو وغلامان له فماتوا جبيعاً في سنة ٢٦٥ ، وأخذ الملك الظاهر أمواله و كنتبة ، وكان من عادته أنه يستصحب جبيع أمواله و كنتبة على جمال له مجاني أي نا توجة ؛ والتربة السادسة فيرانشاه ، وفيها يسكن الرؤساة ومقد مو الناحية الم

تِيرًا : مقصور : نهر تيرا من نواحي الأهواز ، ونذكره في نهر تيرا إن شاء الله تعالى ، فتحت في سنة ثماني عشرة على يد سكئمى بن القبئن وحرملة بن مُرَيط من قبل عتبة بن غَزُوان ؛ وقال غالب بن كلب :

ونحن وَلَيْنَا الأَمر يوم مناذر ، وقد أَقسَعَت تيوا كليب ووائل ُ ونحن أَذَلنَا المُرْمُزَانَ وجُنُسَده إلى كُورَدٍ ، فيها قُدرى ووصائل ُ

وإليها فيا أحسب ينسب الأديب أبو الحسن علي" بن الحسين التيروي ، وكان حسن الحط والضبط نحو عبد السلام البصري ، وأيت مخطمه شعر قيس بن الحطيم ، وقد كتبه في سنة ٣٩٣ .

تَيْوِمُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الراء ، ومم : مؤتِّمُ بالبادية أحسبه في بلاد تمير بن قاسط ؛ قال دنار ' بن شيبان النمري :

فبن بك سائلًا عني ، فإنتي أنا الناسري جار الزائر قان طريد عشيرة وطريد حزب ، عا اجتر مت يدي وجنى لساني

١ سقط هنا ذكر الحامسة .

تيوَةُ : بالهاء : قلعة جليلة حصينة من نواحي قَـزُوين من جهة زَنْجَانَ .

تیز آن ؛ بالکسر ثم السکون، وزای، وألف، ونون؛ من قری هراه . وتیز آن ایضاً : من قری أصبهان. تیز و ' ؛ بالفتح ، وآخره راه : قریة کبیره من أعمال سر مین ، وأهلها إسماعیلیة .

تييز : بالكسر : بلدة على ساحل بجر مُكْر ان أو السند، وفي قبالتها من الغرب أرض عمان ، بينها وبين كيز مدينة مُكر ان خمس مراحل ؛ قال المنجمون : التيز في الإقليم الثالث ، طولها اثنتان وغانون درجة وثلثان ، وعرضها غان وعشرون درجة وثلثان .

تيزين : بعد الزاي ياة ساكنة ، ونون : قرية كبيرة من نواحي حلب ، كانت 'تعكه من أعمال قنسرين ، ثم صارت في أيام الرشيد من العواصم مع منبج وغيرها . التيس : بلفظ الواحد من التيوس ، فحل الشاة ؟ رجلة النيس : موضع بين الكوفة والشام . وتيس أيضاً : جبل بالشام فيه عدة حصون .

تيش : بالكسر ثم السكون ، والشين معجمة : جبل بالأندلس من كورة جيًّان ، كان عنده مدينة قديمة ودرست .

قِيغَارِينُ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، والفاء ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، ونون : موضع ؛ عن العبراني .

تِيفَاشُ : بالشين معجمة : مدينة أزلية بإفريقية ، شامخة البناء وتسمى تيفاش الظالمة ، ذات عيون ومزارع

كثيرة ، وهي في سفح جبل .

تيل": بكسر أوله ويفتح ، وثانيه ساكن ، ولام : جبل أحسر شاهق من وراء "رَبَهَ" من ديار عامر بن صعصعة ، وإليه تنسب دارة تيل ؛ قال ابن مقبل :

لمن الديار بجانب الأحفار ، فبتيل ِ دَمْخ ٍ أو بسَفح 'جر ار

تيماء : بالفتح والمد : بليد في أطراف الشام ، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق ، والأبكق الفرد حصن السبوأل بن عادياة اليهودي ، مشرف عليها ، فلذلك كان يقال لها تيباء اليهودي ، وقال ابن الأزهري : المتيم المنضكل ، ومنه قيل للفلاة تيماء لأنها يُضل فيها ، قال ابن الأعرابي : المفلاة تيماء لأنها يُضل فيها ، قال ابن الأعرابي : أرض واسعة ، وقال الأصعمي : التيباء الأرض التي لا ماء فيها ولا نحو ذلك . ولما بلغ أهل تيماء في القرى أرسلوا إليه وصالحوه على الجزية وأقاموا ببلادهم وأرضهم بأيديهم ، فلما أجلى عمر ، رضي الله بيلادهم وأرضهم بأيديهم ، فلما أجلى عمر ، رضي الله عنه ، اليهود عن جزيرة العرب أجلاهم معهم ؛ قال الأعشى :

ولا عاديا لم يَمنع الموتَ مالُهُ ، ووردُدُ بتياء اليهوديّ أَبلَقُ وقال بعض الأعراب :

إلى الله أشكو، لا إلى الناس، أنتني بنياة تباء اليهود غريب و وأنتي بته بباب الرياح موكل ، كل وب إذا هبت علي جنوب و وإنهب علوي الرياح وجد تني كأنتي لعلوي الرياح نسيب و

وينسب إليها حسن بن إسماعيل التيماوي، وهو مجهول.

تيماً (': بالكسر ' وآخره راء : جبل أظنَّه بنواحي البحرين ؛ قال عبدة بن الطبيب :

تداركت عبد الله قد 'ثلَّ عَرْشُهُ ،
وقد علقت في كفَّة الحابل اليَدُ
سَمَوْتُ له بالركب حتى لقيتُهُ
بنيار ، يبكيه الحمام المفراد وقال لبيد :

و كلاف وضلفت وبضع ، وبضع ، والذي فوق نخبة تيساد والذي فوق نخبة تيساد تيمان ، بلدة بغارس من كورة أرد تيمون ، وفتح الميم : قرية بالشام، وقيل من شق الحجاز ؛ قال امرؤ القيس ؛ بعيني " نظعن الحي لا تحملوا ، لكن عال المرفر القيس الدى جانب الأفلاج من بطن تيمرا

التَّيْمُوَةُ : بضم المم ؛ قال الهيثم بن عدي : كانت مساحة أصبهان ثمانية فراسخ في مثلها ، وهي ستة عشر رستاقاً ، في كل رستاق ثلاثماثة وستون قرية قديمة سوى المحدثة ، وذكر فيها التيمرة الكبرى والتيمرة الصغرى .

تيم : بالكسر : من قرى بلخ ؟ وقال ابن الفقه : 
تيم ك تيم و كسف ونسف من قرى الصعد بسير قند .

تيمك : بالكاف ؟ والتيم بلغة أهل خراسان الحان الذي يسكنه التجار ، والكاف في آخره التصغير في معنى الحدو يُن ؛ وقد نسب بهذه النسبة أبو عبد الرحين عمد بن إبراهيم بن مير دو يه بن الحسين الكرابيسي التيمكي ، نسب إلى خان بسير قند في صف الكرابيسين ، دوى عن يعقوب بن يوسف اللؤلؤي و محمد الن يوسف الكرابيسين ، والباغندي محمد بن سلمان وغيره ، ابن يوسف الكريمي والباغندي محمد بن سلمان وغيره ، مات في شهر ربيع الأول سنة ٣٢١ .

تَيْمَنُ : بالنتع، وآخره نون: موضع بين تَبَالة وجُر َسَ من مخاليف اليمن . وتَيْمَنُ أيضاً : هضبة حمراة في ديار محارب قرب الرَّبَدَة ؛ قال الحبكم الحضري مُخضر محارب :

أبكاك ، والعين أيذ ري دمعها الجزع ، بنعف تيمن مصطاف ومرتبع أجرات بها الربع أذبالاً ، وغير ها مرا السنين وأجلت ، أهلها ، النجع ولا أدري أيها أواد ربيعة بقوله حيث قال : وأضعت بنيمن أجساد هم أيسبها من رآها الهشيا وقال ابن السكيت في قول عرو أو تعين للى سكسى مجو بلادها ، وأنت عليها بالمكلا كنت أقدرا تعيل بواد من كراة مضك ، تعل بواد من كراة مضك ، قاول سلس أن أهاب وأحصرا وكف توجيها وقد حيل دونها ،

قال: تَيسَنُ أَرض قبل بُوسَ في شق اليين ثم كراء، قال والناس ينشدونها بتيباء منكرا وهذا خطأ لأن تَياء قبل وادي القرى ، وهذه المواضع باليين ؛ وقيسل: تَيسَنُ أَرض بين بلاد بني تميم ونجران ، والقوالان واحد لأن نجران قرب جُرَسَ ؛ قال وعلة الجرامي:

ولها رأيت القوم يدعو مُقاعساً ، ويقطع منتي الغثرة النحر حائر ا الحجوات عجاء ليس فيه وتيرة ، كأنتي اُعقاب دون تيمن كاسر ا وتيمن في ظلال : واد إلى جنب فدك في قول

بعضهم ، والصحيح أنه بعالية نجد ؛ قال لبيد يذكر البرّاض وفتكه بالرّحّال ، وهو 'عرْوَة بن وبيعة بن جعفر بن كلاب بهذا الموضع وهاجت حرب الفجاد : وأبلغ إن عرضت بني كلاب

وعامر ، والخطوب لما موالي بأن الوافد الرّحــال أمسى مقيماً ، عند تيمن ذي ظلال

تِينَاتُ : كَأَنه جِمع تِبنَّهَ من الفواكه : فرضة على بحر الشام قرب المصيحة ، تجهَّز منها المراكب بالحشب إلى الديار المصرية ، وقد سمَّاها أبو الوليد بن الفرضي مدينة فقال في تاريخ إبراهيم بن على بن محمد بن أحمد الديلمي الصوفي الحراساني : قال لي أبو القامم سهل بن إيراهيم: سألت أبا إسحق الحراساني عسّن خلفه بالمشرق فين لقيه ورآه فذكر جساعة ثم قال : وعِدينة التبنات أُبو الحَيرِ الأَقطعِ واسمه عَبَّاهُ بن عبد الله ، كان من أعيان الصالحين ، له كرامات ، سكن جبل لُبنان، وكان ينسج الحوص بيده الواحدة، ولا يُدرُى كيف ينسجه ، وكان تأوي إليه السباع وتأنَّسُ به ، ويذكر أن ثغور الشام كانت في أيامه عروسة حتى مضى لسبيله، حكى عنه أبو بكر الزابي، وكان ابنه عيسى بن أبي الحير التيناني أيضاً من الصالحين ، حكى عن أبيه وحكى عنه أبو ذر عبد بن أحبد المروي وأبو بكر أحبد بن موسى بن عساد التُرَشَى الأَنطاكي القاضي ، وقيل : كان أصل أبي الحتر من المقرب.

تِينَانِ : تثنية التين من الفواكه ؛ قال السكوني : تخرج من الوَشل إلى صعراء بها جبلان يقال لهما التينان لبني نَعَامة من بني أسد ؛ وفيهما قيل :

ألا ليت شعري ! هل أبيتن ليلة " بأسفل ذات الطالح منونة رَهْبَى ?

وهل قابل هاذا كم التين قد بدا ،
كأن " دُورَى أعلامه عُيست عصبا
ولا شارب" من ماء زائفة شربة
على العل مني ، أو منجير بها ركبا
قال: والتينان يسرة الجبل وينة الطريق وأنشد أيضاً:
أحب مفارب التينين ، إنتي
رأيت الفوث بألفها الغريب وأبت الفوث بألفها الغريب كأن الجار في تُشبَجى بن جَرْم

الغوث : أبو قبائل طي ﴿ وَقَالَ الرَّحْشُرِي : التَّيْنَانُ جِبَلَانُ لَبِنِي فَقُمْسَ بِينَهِمَا وَادْ يَقَالَ لِهُ خُو ۗ ﴾ وأنشد غيره يقول :

> أَرَّ قَنِي اللَّيلَةَ كَبْرَقُ لَامَعُ ، من دونه التينان والربائعُ وقال العرَّام بن عبد الرحين :

أحقًا أذرى التينين أن لستْ واثياً ، فلا لكما إلا لعَينَيُّ ساكب

وقد تفرد فيقال لكل واحد منهما التين كما نذكره بعد. قيمغز و ت : بالكسر ثم السكون ، وسكون النون أيضاً ، وفتح الزاي ، وراء ، وتاء فوقها نقطتان : مدينة في جنوبي المغربوشرقي نئول ، قريبة من بلاد الملتشين ؛ يجتمع إليها تجاد ' لمعاملة البربر .

تيين مكل : الميم مفتوحة ، واللام الأولى مشددة مفتوحة : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنها البرابر، بين أولها ومر "اكش، سرير ملك بني عبد المؤمن اليوم ، نحو ثلاثة فراسخ، بها كان أول خروج محمد بن تُومَر "ت المستى بالمهدي الذي أقام الدولة ، ومات فصارت لعبد المؤمن ثم لولده ، كما ذكرته في أخبارهم. التين والزيتون : جبلان بالشام ؛ وقيل : التين والزيتون : جبلان بالشام ؛ وقيل : التين

جبال ما بين حلوان إلى همذان ، والزيتون : جبال بالشام ، وقيل : التين مسجد نوح ، عليه السلام ، والزيتون : البيت المقدس ، وقيل : التين مسجد دمشق ، وقيل : التين شعب عكم يفرغ سيله في بلندك ، والتين واحد التينين المذكور همنا ، وهو جبل بنجد لبني أسد ؟ قال الراجز :

وبين خَوَّين زَفَاق واسع، زَفَاق بين النين والربائع وبراق النين : منسوبة إلى هذا الجبل ؛ وقال أبو محمد الحدامي الفَقْعَسي الأَسدي :

> تَرْعى ، الى جُدّ لما مكين ، أكناف خَرّ فبراق التين

تَيْهَو**ْت : هي** تاهرت ، وقد تقدم ذكرها .

التيه : الهاء خالصة : وهو الموضع الذي ضل فيه موسى ابن عبر ان ، عليه السلام ، وقومه ، وهي أرض بين أيشلة ومصر ومجر القلاز م وجبال السراة من أرض الشام ، ويقال إنها أربعون فرسخاً في مثلها ، وقيل اثنا عشر فرسخاً في ثانية فراسغ ؛ وإياه أراد المتنبي بقوله:

ضربت بها التيه ضرب القبا ر ، إمّا لهذا وإمـا لذا

والغالب على أرض التيه الرمال ، وفيها مواضع صلبة ، وبها نخيل وعيون مغترشة قليلة ، يتصل حمد من حدودها بالجغار وحد بجبل طورسينا وحمد بأرض بيت المقدس وما اتصل به من فلسطين وحد ينتهي إلى مفازة في ظهر ديف مصر إلى حد القلزم ، ويقال إن بني إمرائيل دخلوا التيه وليس منهم أحد فوق الستين إلى دون العشرين سنة ، فماتوا كلهم في أربعين سنة ، ولم يخرج منه بمن دخله مع موسى بن عمران عليه السلام ، إلا يوشع بن نون وكالب بن يوفنا ، وإغا خرج عقبهم .



#### باب الثاء والالف وما يليهما

ثَاءَةُ : بعد الألف هبزة مفتوحة ، وهاءُ التأنيث : موضع ؛ قال ابن أغار الخزاعي : أنا ابن أغار وهذا زيري ، جمعت أهل ثاءة وحجر ، وآخر من عند سيف البحر .

ثاب : آخره بالا موحدة : موضع في شعر الأغلب ، قيل : أراد به الاثابات فلاة بظاهر اليامة ؟ عن نصر . ثابوي : بالباء مكسورة : منسوب إلى أرض جاءت في الشعر ، ويجوز أن يكون منسوباً إلى ثبرة كا نسب إلى صعدة صاعدي ، والتغيير في النسب كثير . ثات : آخره تاء مثناة : مخلاف باليبن ؟ ينسب إليه ذو ثات مقول من مقاول حمير ؟ عن نصر .

ثَمَّاجُ : بالجيم ؛ قال الغوري يهمز ولا يهمز : عين من البحرين على ليال ؛ وقال محمد بن إدريس اليامي : ثاج قرية بالبحرين ، قال : وسر تميم بن أبي بن مقبل العجلاني بثاج على امرأتين فاستسقاهما فأخر جتا إليه لبناً ، فلما رأتاه أعور أبتا أن تسقياه ، فقال :

يا جارَنَيُّ ، على ثاج سبيلكما سيراً شديداً ، أَلمَّا تَعْلَما خبري

إني أقتد بالمـأثور راحلتي ، ولا أبالي ولو كنا على سفر ِ

فلما سمع أبوهما قوله قال: ارجع معي إليهما ، فرجع معه ، فأخرجهما إليه وقال: خذ بيد أيتهما شئت ، فاختار إحداهما، فزوّجه منها ثم قال له: أقم عندي إلى العشي ، فلما وردت إبله فسمها نصفين فقال له: خذ أي النصفين شئت ، فاختار أبن مقبل أحد النصفين ، فذهب به إلى أهله ؛ وقال شاعر آخر:

دعاهُن ً من ثاج فأز مُمَّنَ رَحلَهُ ویروی و ِر ْدَهُ ؛ وقال آخر :

وأنت بثاج ما تُمير ُ وما 'تحلي ثَاجَة ُ: من أودية القَبَلية من نواحي مكة ؛ عن أبي القاسم عن عُلـَي " الشريف .

ثَادِقُ : يروى بفتح الدال وكسرها : اسم واد في ديار عقيل فيه مياه ؛ وقال الأصمعي : ثادق واد ضخم يفرغ في الرئمة ، وهو الذي ذكره عقبة بن سوداء فقال :

ألا يا لقو مي الهنموم الطوارق ، ورَبْع خَلا بين السُّليل وثادق السليل في أعلى ثادق ، قال : وأسفل ثادق لعبس

وأعلاه لبني أسد لأفنائهم ؛ وأنشد :

سقى الأربُع َ الآطار َ من بطن ثادق هزيم ُ الكُلى ، جاشت به العين ُ أَملَح ُ وقال عبد الرحمن بن دارة :

قَضَى مالك ما قد قضى ثم قَلَّصَتُ به ، في سواد الليل ، وجناء عر مس فأضحت بأعلى ثادق ، فكأنها محالة غرب تستبر و قرس

وقال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن اشتقاق نادق فقال لا أدري ، وسألت الرياشي فقال: إنكم يا معشر الصبيان تتعبّقون في العلم ، وقلت أنا: ومجتمل أن يكون اشتقاقه من ثكر ق المطر من السحاب إذا خرج خروجاً سريعاً ، وسحاب نادق وواد نادق أي سائل .

ثافِتُ : بكسر الفاء ، وتاء مثناة ، ويقال أثافت ، في أُوله همزة : موضع باليمن ، وقد تقد م ذكره في باب الهمزة .

ثافيل": بكسر الفاء ، ولام ، والثفل في اللغة ما سفل من كل شيء ؛ قال عرام بن الأصبغ وهو يذكر جبال تهامة ويتلو تُلكيئلا : جبلان يقال لأحدهما ثافل الأكبر وللآخر ثافل الأصغر ، وهما لبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ، وهم أصحاب جلال ورغبة ويساد ، وبينهما ثنية لا تكون ومية سهم ، وبينهما وبين وَضُوك وغرور ليلتان ، نباتهما العرعر والقرط والظيّيان والبَشام والأيدع ، قال عرام : وهو شجر يشبه الدائب إلا أن أغصانه أشد تقارباً من أغصان الدلب له ورد أحمر ليس بطيب الربح ، ولا غمر له ، نهى النبي ، أحمر ليس بطيب الربح ، ولا غمر له ، نهى النبي ، السدر أغصانه وعن السدر

والتنضُب لأنها ذوات ظلال يسكن الناس دونها في الحر" والبرد ، واللغويون غير عر"ام بن الأصبغ مختلفون في الأيدع ، فمنهم من قال إنه الزعفران محتجاً بقول رؤبة : كما لقى محرم حج أيد عا ؛ والبعض يقول : إنه دم الأخوين ، ومنهم من قال: إنه البقم ، والصواب عندنا قول عر"ام لأنه بدوي من تلك البلاد ، وهو أعرف بشجر بلاده ، ونعم الشاهد على قول عر"ام قول كثير حيث قال :

كأن حمول القوم ، حين تحسّلوا ، صريمـة نخل أو صِريمة أيْدَع

يقال: صريمة من غَضاً وصريمة من سكم وصريمة من غنل أي جماعة ، قال: وفي ثافل الأكبر آبار في بطن واد يقال له يَو ثُلَد ، ويقال للآبار الدباب ، هو ما عدب غير منزوف أناشيط قدر قامة ؛ وفي ثافل الأصغر دو الرس في جوفه يقال له القاحة ، ولها بثران عذبتان غزيرتان ، وهما جبلان كبيران شامحان ، وكل جبال غزيرتان ، وهما جبلان كبيران شامحان ، وكل جبال مغار وقرراد د ، وينسب إلى كل جبل ما يليه ؛ ووي أنه وقرراد د ، وينسب إلى كل جبل ما يليه ؛ ووي أنه كان ليزيد بن معاوية ابن اسمه عمر فحج في بعض السنبن ، فقال وهو منصرف :

إذا جعكش ثافلًا بمينا ، فلن نعود بعدها سنينا للحج والعُسرة ما بقينا

قال : فأصابته صاعقة فاحترق ، فبلغ خبره محمد بن علي بن الحسين ، عليه السلام ، فقال : ما استخف أحد ببيت الله الحرام إلا عوجل ؛ وقال كثير :

> فإن شَفائي نظرة ' ، إن نظرتها إلى ثافل يوماً ، وخلتْفي شنائك'

> > وقال عبد الرحمن بن هرمة :

هل في الحيام من آل أثلة حاضر ،

ذكرن عهدك حين هن عوام ،
هيهات إ عطلت الحيام وعطلت ،
إن الجديد إلى خراب صائر ،
فقد كان في تلك الحيام وأهلها
كذل تسر به ووجه ناضر ،
غراا آنية ، كأن حديثها
ضرب بنافيل لم ينك سابر ،

الثامليّة : منسوب : مالا لأشجع بين الصّراد وركّرُ حان .

الثاني : بسكون الهنزة ، وياه معرَبة : موضع يثنَّى فيقال الثأيان ؛ قال جرير:

عطفّت تُبُوس بني طُهَيَّة بعدما رويت ، وما نهلت لقاح الأعلم صدرت عملاًة الجواز فأصبَعَت بالثائييَيْن حنينها كالمانم

قلت: لا أعرف الثأي مهموزًا في اللغة، وإنما الثاوية مأوى الإبل والغنم، والثاية: حجارة ترفع فتكون علماً بالليل، والله أعلم مجقائق الأمور.

### باب الثاء والباء وما يليهما

الثباج: بكسر أوله ، والجيم ، والتخفيف: جبل باليمن .

الثَّبَّاجِ ُ: بالفتح والتشديد : موضع ذكر في الشعر ، والتَّبَّجِ ُ من كلِّ شيء وسطه .

ثِبَارِهُ : بالكسر ، وآخره راه: موضع على ستة أميال من خيبر ، هناك قـتل عبد الله بن أنيس أسير ً بن رزام اليهودي ، ذكره الواقدي بطوله ، وقد رُوي بالفتح ، وليس بشيء ، فأما الشبار ، بالكسر ، فهو

جمع ثبرة ، وهي الأرض السهلة ، يقال : بلغت النخلة من آل ثبرة ؛ والتَّبرة أيضاً : حفرة من الأرض .

الشَّبْوَاء : بالمَدَّ ، قيل هو جبل في شعر أبي ذَوَيب : تظلُّ على الثبراء منها جوارسُ وقيل هو شجر .

ثُنُورُ : بالضم ثم السكون ، وراء : أبارق في بلاد بني 'غير ؛ عن نصر .

قَبُورَة ؛ بالفتح ، مر" اشتقاقه في ثبار ؛ وهو اسم ماه في وسط واد في ديار ضبة ، يقال لذلك الوادي الشواجن ؛ قاله أبو منصور ، وقال أبو أحمد : يوم ثبرة ، الثاء مفتوحة بثلاث نقط والباء تحتها نقطة والراء غير معجمة ، وهو اليوم الذي فتر" فيه عتيبة ابن الحارث بن شهاب وأسلم ابنه محزرة فقتله جُعل بن مسعود بن بكر بن وائل وقتل أيضاً وديعة ابن عتيبة وأسر وبيع بن عتيبة ، وفي هذا اليوم يقول عتيبة بن الحارث :

نَجَيْثُ نفسي وتركث ُحَزْرَهُ ، نعم الفَتَى غادَر ثه بِثَبْرَهُ

وفي كتاب نصر: ثَـبُرَة من أدض تميم قريب من مُطوَيَلُكَ عليني مناف بن دارم ولبني مالك بن حنظلة على طريق الحبيّاج إذا أخذوا على المنكدر ؛ وقال النامغة :

> حَلَمُتْنَ، فَلَمِ أَتُرُكُ لَنْفَسَكُ رَبِيةً ، وهل يأْنَسَنُ ذَو أَمَّةً ، وهو طائع ُ بُصطحبات من كصاف وثبَبْرة ، يَزُرُ نَ أَلالًا ، سَيْرَهُنُ التدافع ُ

ثَبِيرٍ": بالنتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وراء ؛ قال الجمعي وليس بابن سلام : الأثبيرَ أُوبِعة : ثبيرُ

غَيْنَى ، الغين معجمة مقصورة ، وثبير الأعرج ، وثبير آخر ذهب عني اسمه ، وثبير مني ، وقال الأصمعي: ثبير الأعرج هو المشرف بمكة على حق الطارقيِّان ، قال : وثبير غيني وثبير الأعرج وهما حِرَاء وثبير ؛ وحكى أبو القاسم محمود بن عمر الثبيران ، بالتثنية ، جبلان مفترقان يصب بينهما أَفَاعِية ، وهو واد يصب من ، يقال الأحدهما ثبير غيني وللآخر ثبير الأعرج ؛ وقال نصر: ثبير من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة، سمّي ثبيراً برجل من هُذَايُل مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به ، واسم الرجل ثبير ؟ وروى أنس بن مالك، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لما تجلسً الله تعالى للحبل يوم موسى ، عليه السلام ، تَــَشَظَّى فصارت منه ثلاثة أجبل فوقعت بمكة ، وثلاثة أجبل وقعت بالمدينة، فالتي بمكة حيراة وثبير وثــَوْر، والتي بالمدينة أحُد وورقان ورضُوكى ؛ وفي الحديث : كان المشركون إذا أرادوا الإفاضة قالوا: أشرِق ثبير "كبا نُغير" ، وذاك أن الناس في الجاهليــة كأنوا إذا قضو ا نُسكَنهم لا يجيزهم إلا قوم مخصوصون ، وكانت أوالًا لحزاءة ثم أخذتها منهم عَد وَان فصادت إلى رجل منهم يقال له أبو سيَّارة أحد بني سعــد بنَّ وابش بن زيد بن عدوان ، وفيه يقول الراجز :

خلوا السبيل عن أبي سيّارَه ، وعن مواليه بني فرّارَه ، حتى المجيز سالماً حمارَه ، مستقبل الكعبة يدعو جارَه .

ثم صارت الإجازة لبني صوفة ، وهو لقب الغَوَّث ابن مرَّ بن أدَّ أخي تميم ؛ قال الشاعر :

ولا يريمون في التعريف مَوْقَفَهم، حتى يقال: أَجِيزُوا آل صَفُوانا

وكانت صورة الإجازة أن أبا سيّارة كان يتقدم الحاج على حمار له ثم مخطب الناس فيقول : اللهم أصلح بين نسائنا ، وعاد ِ بين رِعائنا ، واجعل المال بين سمعاثنا ، أوفوا بعبدكم ، وأكرموا جاركم ، وأقروا ضيفكم ، ثم يقول : اشرق ثبير كيا نفير ، أي نسرع إلى النَّحر ؛ وأغار أي شدُّ العُدوُ " وأَسْرَعَ ؛ قلت : أما قولهم اشرق ثبير وثبير جبل ، والجبل لا يشرق نفسه ولكني أرى أن الشبس كانت تشرق من ناحيته ، فكأن ثبيراً لما حالي بين الشبس والشرق خاطبه بما تخاطب به الشمس ، ومثله جعلتهم الفعل للزمان على السعة ، وإن كان الزمان لا يفعل شيئاً ، قولهم : خادك صائم وليك قائم ، فينسبون الصوم والقيام إلى النهار والليل لأنهما يقعان فيهما ، ومنه قوله عز وجل : وجعل النهاد مبصراً ؛ أي تبصرون فيه ، ثم جعل الغمل له حتى كأنه الذي بيصر دون المفاطب ، ونحو ذلك كثير في كلامهم ، وهــذا الشيء على ، فقلته ولم أنقله عن أحد ، وأما اشتقاقه فإن العُرب تقول : ثُنَبُر ﴿ عَنْ ذَلَّكُ يَشُبُر ۗ ﴿ ، بَالضم ، ثبرآ اذا احتبيه ، يقال : ما ثبرك عن حاجتك ؟ قال ابن حبيب: ومنه ستى ثبير لأنه بُواري حراة؟ قلت أنا: يجوز أن يسمَّى ثيراً لحبسه الشبس عن الشروق في أول طلوعها ؛ وبمكة أيضاً أنْسِرَ أَنْ غير ما ذكرنا ، منها : ثبير الزنج كانوا يلعبون عنــده ، وثبير الحضراء ، وثبير النَّصع ، وهو جبل المزدلفة ، وثبير الأحدب ، كل هذه بمكة ؛ وقال أبو عبــد الله محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكة من تصنيفه: كان ابن الرُّهين العبدَري المسكي صاحب نوادر ، ومجكى عنه حكايات ، فمن ذلك أنه كان يواني كل يوم أصل ثبير فينظر إليه وإلى قُلْلتُه إذا تَبَرُّزُ وفرغ ثم يقول : قاتلك الله فعاذا فَني من قومي من رجال

ونساء وأنت قائم على دينك فوالله ليأتين عليك يوم ينسفك الله فيه عن وجه الأرض فَيَذَرُكَ قاعاً صفصفاً لا يُركى فيك عوج ولا أمنت ؟ قال : وإنما ستي ابن الرهين لأن قرريشاً وهنت جَده النضر فسي النضر الرهين ؟ قال العرجي :

وما أنس م الأشياء، لا أنس موقفاً لنا وله المسلم بالسّفنج دون ثبير ولا قولها وهناً وقد سمحت لنا سوابق دمع ، لا تجف ، غزير : أأنت الذي خبر "ت أنك باكر غداة غد ، أو رائح بجير فقلت أن يسير " بعض يوم بغيبة ، وما بعض يوم غيبة ييسير وما بعض يوم غيبة ييسير

وثبير أيضاً : موضع في ديار مُزَيِّنة ، وفي حديث شريس بن ضبرة المُزَنِي لما حبل صدقت إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم، ويقال هو أول من حبل صدقته، قال له : ما اسبك ? فقال : شريس ، فقال له : بل أنت شريع ، وقال : يا رسول الله اقطعني ماءً يقال له ثبير ، فقال : قد أقطعتكه .

## بأب الثاء والتاء وما يليهما

الثُمَّانَةُ : بالضم ، ويروى الثبانة ، وكل من الروايتين جادت في قول زيد الحيل :

عَفَتُ أَبْضَةً مِن أَهلها فَالأَجاولُ ،
فجنبا بُضِض ، فالصعيد المقابسلُ
وذكر نبها ، بعدما قد نسينها ،
رَمادُ ووممُ بالنَّنانة ما شلُ
غشى به حدول الظباء ، كأنها
إمالا ، بدت عن ظهر غيب ، حوامل

# باب الثاء والجيم وما بليهما

ثَجُو": بالفتح ثم السكون ، وراء : ماء لبني القَيْن ابن جَسْر بجوش ، ثم باقبال العلمين حمل ، وأعفر بين وادي القرى وتياء ، وقيل: ثجر" ماء" لبني الحارث ابن كعب قريب من نجران ، وأنشد الأزهري لعض الرهجاز :

قد وردت عافية المدارج من ثجرٍ، أو أُقلُب الحوارج

الحوارج: مياه لبني جذام ، والثجر في لغة العرب: معظم الشيء ووسطه ، ويقال لوسط الوادي ومعظمه الثجر ، وقال ابن ميّادة بذكر ثجراً التي نحو وادي القرى:

خليلي من غيظ بن نمرة بلتفا
رسائل منا لا تزيدكا وقرا
أليا على تباء نسأل يبودها،
فإن لدى تباء من ركبها نخبرا
وبالفير قد جازت وجاز مطيبه،
فيسقي الفوادي بطن بيسان فالفيرا
فلسا رأت أن قد قر بن أباترا،
عواسف سهب تاركات بنا ثجرا
أثار لها شعط المزار، وأحبَعبَت،
أمورا وحاجات نضيق بها صدرا

'تُعِبُلُ' : بالضم ، وآخره لام ؛ والتُّعِلة : عظم البطن وسعته ، ورجل أَتْجِل ، والجمع 'تُعِلُ' : وهو اسم موضع في شق العالية ؛ قال زهير :

صَبِعا القلب عن سلمتى وقد كاد لا يسلو ، وأقنفر من سلمى التعانيق والشُجلُ "ثجّة': بالضم ثم الفتح: من مخاليف اليمن ، بينه وبين

الجَنَدُ ثَمَانية فراسخ ، وكذلك بينه وبين السحول ، يقال : ثج الماء إذا دفق .

## باب الثاء والخاء وما يليهما

ثخب : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة : جبل بنجد في ديار بني كلاب ، عنده معدن ذهب ومعدن جزع أبيض ، وهذا مهمك في كلام العرب ، وأنا به مرتاب .

## باب الثاء والدال وما يليهما

َ**ثَدُواءُ :** بالفتح ثم السكون ، والمد : موضع .

الثُّهَ يُ : لفظ تصغير النَّدْي ؛ قال نصر: موضع بنجد، وأنا أحسبه بالشام لأن جبيلًا ذكره ، وكانت مناذله بالشام ، فقال :

وغُرِ الثنايا من ربيعة ، أعرَ ضَتُ ودوني حروب معد دونهن ودوني تحملن من ماء الثّدي ، كأغا تحمل من مرسى ثقال سفين فلما دخلنا الحيم 'سد"ت فروجه بكل" لسان واضح وجبين

## باب الثاء والراء وما يليهما

رُّوًا: بالكسر، والقصر: موضع بين الرُّوَيَّة والصفراء أَسْفَل وادي الجِيِّ، وأحسب طريق الحاج يطؤه، وكان أبو عمرو يقوله بفتح أوله، وهو تصحيف، وبوم ذي ثرا من أيام العرب.

ثرَ اثـو : بالفتح ، وبعد الألف ثاءُ أخرى مكسورة : موضع في شعر الشمّاخ .

'ثُوَّامُ': بالضم ، وهو في كتـاب نصر ثِرَام : ثنيّة في ديار بني الإواس بن الحِجر بن المِنْوِ بن الأَزْد بن

الغوث بالمن ؟ قال زهير الغامدي :

أَفِي أَن طلبَنا أَهلَ جُرْمُ بَذَنبِهِم، زَفَقَتُم كَمَا زَفَّ النَّعامُ النوافرُ حديثُ أَتانا عن 'ثرامَ وأَهلها بني عامر، وودَّعَتْنا الأَساورُ فإني زعيم أَن تعود سُيوفُنا بأياننا ، كأنتهن مجازرُ

تُوْرَفِانُ : بالتحريك ، والباء موحدة : حصن من أعمال صنعاء باليمن .

الشريان : بغتج أوله ، وكسر ثانيه : جبلان في دياد بني سُلكيم ؛ عن نصر .

الثرب : كأنه واحد الذي قبله : امم ركيّة في ديار محارب .

الثر ثار ' : واد عظيم بالجزيرة بمد أذا كثرت الأمطار ' فأما في الصيف فلبس فيه إلا مناقع ومياه حامية وعيون قليلة ملحة ، وهو في البر"بة بين سنجار وتكريت ، كان في القديم منازل بكر بن وائل واختص بأكثره بنو تغلب منهم وكان للعرب بنواحيه وقائع مشهورة ، ولمم في ذكره أشعار كثيرة ، رأيته أنا غير مرة ، وتنصب إليه فضلات من مياه نهر المرماس ، وهو وتنصب إليه فضلات من مياه نهر المرماس ، وهو يصب في دجلة أسفل تكريت ، ويقال إن يصب في دجلة أسفل تكريت ، ويقال إن السنّن كانت تجري فيه ، وكانت عليه 'قرى كثيرة وعبارة ، فأما الآن فهو كما وصفت ' ؛ وأصله من الثر ، وهو الكثير ؛ قاله الكوفيتون كما قالوا في مل قلم من الضعضاح ، الضعضاح ، الشعس ، الضعضاح ،

الثُّر ثُنُور ' : نهران بأران أو أرمينية ، ويقال لهما : الثرثور الكبير والثرثور الصغير . وفي كتاب الفتوح :

نزل سلمان بن ربيعة لما نزل بَرْ دُعَة على التوثور ، وهو نهر منها على أقل من فرسخ .

الشّوماء : بالمدّ: ما الكِنْدَة معروف. وعين ثرماة : قرية بدمشق ، ذكرت في العين . والشّرَم : سقوط الثنيّة .

ودي الستارين ، وقد ورد نه ، يستقى منه بالعقال لقرب قعره ، وقال الحارز نجي : هو بكسر الميم ، قال : وهو بلد ، وقبل قرية بالو شم من أرض البامة ؛ وقال نصر : ثرمداء موضع في ديار بني نمير أو بني ظالم من الوشم بناحية البامة ، وهو خير موضع بالوشم ، وإليه تنتهي أوديته ، ويروى بكسر الثاء ؛ وقال أبو القاسم عدود بن عسر : ثرمداء قرية ونخل لبني سعيم ؟

وأَقْنُرَ وَادِي تُرْمَدَاءَ ، وَرَبَا تَدَّانَى بِذِي بَهْدًى تُحَاوِلُ الْأَصَاوِمِ

قال: وذو بَهْدى واد به نخل؛ والموضعان متقاربان؟ وقال السكوني: ترمدًا؛ من أرض اليامة ليني امرى، القيس بن غيم ؟ قال جويو:

انظار خللي بأعلى شر مداء ضحي، والعيس جائلة ، أعراضها أجنف

إن الزيارة لا 'تُوْجَى ؛ ودونهم ' جَهُمْ المُنحِيَّا وفي أَشْبَالُهُ غَضْفُ

وقد نسب حُمَيْدُ بن ثور الهلالي البُرُودَ إلى ثرمداء، وكان ابنه يراه يمني إلى الملوك ويعود مكسُوًا ، فأخذ بعيراً لأبيه فقصد مروان ، فرده ولم يُعطه شيئاً ، فقال :

> رداك مروان لا تغسخ امارته ، فنيك راع لما ، ما عِشْت ، سُرْسُورُ

ما بال بُردك لم تمس حواشه ، من ثر مداة ولا صنعاء ، تخبير أ ولو درى أن ما جاهر تني ظهرا ما عدت ما لألأت أذنابها النور أ قال الراجز :

> بذات غِسْل ما بذات غِسْل ، وثرمداء شعب من عثل

َوْ مَكُ : امم شعب بأجلٍ لبني ثعلبة من بني سلامان من طيء ، وقبل مالا .

الشُّو مُلِيَّة : بالضم ثم السكون ، وضم الميم : ما البني عطارد بالبامة ؛ عن الحنصي .

َ ثُوَّمُ : بالتحريك : وهو اسم جبل باليامة ؛ قال زياد ابن مُنقذ من قصيدة الحماسة :

والوَ أَمْمَ قد خرجَتُ منه وقابلتها من الثنايا التي لم أَقْلِها رُوَمُ انتق لشاعر هذا البيت اتفاق عجيب، وهو أن الشرم سقوط الثنية، وهو مقدّم الأسنان، وجمعها ثنايا، والثنيّة وجمعها ثنايا أيضاً: كلُّ مُنفرج بين جبلين، والشرّمُ: امم بعينه، وهو الذي أواده الشاعر

وُمَة : بالكسر ثم السكون : بلد في جزيرة صقلية كثيرة البراغيث شديدة العر ؟ قال أبو الفتح بن قلاقس الإسكندري :

فاتفق له من هذا التوجيه ما يعز عمثله .

فدخلت ثرمة ، وهو تصحيف اسبها ،
لولا حسين الندب ذو التحسين
في حيث شب الناد جسرة قيظه ،
وبقيت في مقلاه كالمقلين
وشربت ماة المنهل قبل جهم ،
وشعته عطاعم الغسلين

حتى إذا استفرغت منها طاقتي ، ومكلّت من أسف ضلوع سفيني أجفلت من جُفْلُوذ إجفال امرى ا بالدّين يُطلَب عَمْ ، أو بالدّين

ثر و ان : بالفتح ؛ مال كري ، على فعيل ، أي كثير، ورجل "كروان وامرأة كروك . وثكر وان : جبل لبني سُلكم ؛ قال :

> أو عَوَى بِثَرَ وَانَ جَلا الـ نوم عن كلّ ناعس

وقال أبو عبد الله نفطو به: قالت امرأة من بني عبدالله بن داوم وكانت قد جاو رَت نخلتَي " تُو و ان بالبصرة فعنت إلى وطنها و كرهت الإقامة بالبصرة فقال .

أَيَا نَخَلَتْنَيْ ۖ ثُرُّ وَ اَنَ اَ شُنْتُ مُفَادِ فِي حَفَيْنُكُمَا ، يَا لَـبَتَنِي لَا اَدَاكِما أَيَا نَخَلَتُي ثُرُوانَ لَا مَرَ " رَاكَبِ" كريم من الأعراب إلا رماكا

َ ثُرُور ُ : بضم الراء الأولى ، وسكون الواو : من عاليف الطائف ، يقال ناقة م كُرُور ُ وعَيَن ُ كُرُور ُ وَ أَيْ أي غزيرة .

تُوُوقُ : مرتجل ، لم أر هذا المركب مستعبلاً في كلام العرب : وهو اسم قرية عظيمة لبني دو س بن عد ثان بن ذهران بن كعب بن الحادث بن نصر بن الأزد جاء ذكرها في حديث محمية الدوسي وفي حديث وفود الطثفيل بن عمرو على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه أسلم ورجع إلى قومه في ليلة مطيرة ظلماء حتى نزل تووق ، وهي قرية عظيمة لدو س ، فيها منبر من علم يبصر أين يسلك ، فأضاء له نود في طرف سو طه ، فشهد الناس ذلك ، وقال : أنار "

أخذت على القدُّوم ثم على ثروق لا تطفأ ؛ الحديث ؛ وقال وجل من دوس في حرب كانت بينهم وبين بني الحادث بن كاب ؛

> قد علمت صفراء حوساء الذيل، شرابة المعض تروك القبل، ثر خي فروعاً مثل أذناب الغيل، أن ثروقاً دونها كالويل، ودونها خرط القتاد بالليل، وقد أنت واد كثير السيل

الثّويًا: بلفظ النجم الذي في السباء ؛ والمال الثري ، على فعيل ، هو الكثير، ومنه رجل ثر وان وارأة شر وي وتصغيرها ثريًا . وثريًا : الله بثر بمكة لبني تَيْم بن مُر ، وقال الواقدي : كانت لعبد الله ابن جُد عان منهم . والشّريًا : ما البني الضباب بحبى ضربّة ؛ عن أبي زياد ، قال : والثريًا مياه لمحارب في شعبَى . والثريًا : أبنية بناها المعتضد قرب التاج ، بينهما مقدار ميلين ، وعمل بينهما سرداباً تمشي فيه حظاياه من القصر الحسني ، وهي الآن خراب ؛ وقال عبد الله بن المعتر يصفه :

سلبت أمير المؤمنين على الدهر،
فلا ذلت فينا بإقباً واسع العبر
حللت الشربيًا خير دار ومنول،
فلا ذال معبوراً، ويتورك من قصر
جنان وأشجار تلاقب غصونها،
وأوقرن بالأغار والورق الحضر
ترى الطير في أغصانهن هوانفاً،
تنقل من وكر لهن إلى وكر
وبنيان قصر قد علت شرفاته،

وأنهاد ماء ، كالسلاسل فُبجَّرت لتُرْضع أولاد الرياحين والزَّهر عطايا إله منعم ، كان عالماً بأنك أو فمَى الناس فيهن بالشكر

شَوَيْدُ ؛ بنتح أوله وثانيه ، على فَعَيْل ، وهو وزن غريب ليس له نظير ، ولعله مُولَك ؛ حصن باليمن لبني حاتم بن سعد ، يقال إن في وسطه عيناً تفور فوراناً عظماً .

ثُنُو َيُو '' : تصغير ثَرَ '' وهو الشيءُ الكثير : موضع عند أنصاب الحرم بمكة بما يلي المُستوقرة ' وقيل صُقْع من أصقاع الحباز ، كان فيه مال لابن الزُّبيّر، وروي أنه كان يقول لجند الن تأكلوا ثـَمَرَ ثُرَير باطلًا .

# باب الثاء والعين وما يليهما

ثُمَالِبَاتُ : سرتجل ، بضم أوله ؛ قال أبو زياد : ومن جبال بلاده، يمني بلاد بني جمغر بن كلاب، ثُمَالبات، وهي هضبات ، وهي التي قالت فيهن جُمُـُلُ :

> صَبَعْنَاهِ ، غداة تُعالبات ، ململسة لها لتجب تربُونا

ثُعَالُ : مرتجل أيضاً : وهي شعبة بين الرَّوْحاه والرُّورَيَّة ، والرويَّة مَعْشَى بين العَرَّج والروحاء ؟ قال كئسًر :

> أَيَّامَ أَهْلُنُونَا جَبِيعًا جِيرَةٌ بَكْنَانَةٍ فَفُرَّاقِبِهِ فَثُمَّالٍ

ثُمَالَة : وهو منتول عن اسم الثعلب ، وهو في اسم المكان ؛ الثعلب علم غير مصروف ، وكذلك في اسم المكان ؛ قال امرؤ القلس :

خَرَجْنا نُريغ الرَحشَ بين تُعالة، وبين رُحَيَّات إلى فج أخرُب

الثَّعْليتَة ': منسوب، بفتح أوله: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشُّقُنُوق وقبل الحُنزَيمية ، وهي ثُلثًا الطريق ، وأسفل منها ماء يقال له الضُّو يجعة على ميل منها مشرف، ثم تمضي فتنَعمُ في برك يقال لهـا بوك حَمْد السبيل ثم تقع في رمل متَّصل بالخزيمية ؛ وإنما سمِّيت بِنُعُلُبَة بن عمرو مُزَّ يقياءَ بن عامر ماء السماء لما تفرُّقت أَوْدُ مأرب لحق ثعلبة بهذا الموضع فأقام به فسنَّى به ، فلما كثر ولد. وقوي أمر. رجع إلى نواحي نثرب فأجلك المهود عنها ، فولدُهُ هم الأنصار كما نذكره في مأرب إن شاءَ الله تعالى ؛ وقال الزُّجاجي: سبَّت الثعلبية بتُعلُّبة بن دُودان بن أسد ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 'مضر ، وهو أول من حفرها ونزلما ، وقال ابن الكلى : سببت برجل من بني 'دودان بن أسد يقال له ثعلبة ، أدركه النوم بها فسمع خرير الماء بها في نومه فانتبه وقال : أقسم بالله إنه لموضع ماء ! واستنبطه وابتناه ؛ وعن إسحاق الموصلي قال : أنشدني الزبير بن مُصعَب بن عبد الله قال أنشدني سلمة المكفوف الأسدي لسلمة بن الحادث ابن يوسف بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية ، وكان يتبدى عندهم بالثعلبية، وكان يتعشق مولاة بالثعلبية لما زوج يقال له منصور ، فقال فيها :

مأثوي نحو الثعلبية ما ثترت مليلة منصور بها لا أديمها وأرحل عنها إن رحلت ، وعندنا أياد لها معروفة لا نديمها وقد عرفت بالفيب أن لا أو دها، إذا هي لم يكرم علينا كريمها إذا ما سماء بالدناح تخايلت ، فإنتي على ماء الزيير أشيمها

يقر" بعنيني أن أراها بنعبة ، وإن كان لا 'يجدي علي" نعيبها

وينسب إلى الثعلبية عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، عداده في الكوفيين ، روى عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي " بن أبي طالب وسعيد ابن جُبير ، روى عنه إسرائيل وأبو عُوانة وشريك، ويقال حديثه عن ابن الحنفية صحيفة وفيه ضعف ، ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء كذلك وقال : عبد الأعلى بن عامر الثعلبي من أهل الثعلبية .

ثُعَلُ : بوزن جُرَد ؟ قال الزمخسري : موضع بنجد معروف ، وقال ابن دُرَيد : هو ثُمُلُ بضمتين ، قال : وأما ثُمُكُل بوزن زُفَر فإنه من أسماء الثعلب، قال : وكذلك ثُمَالة .

ثُعْلُ : بِسَكُونَ العَيْنَ : مَا ۚ لَبَيْ قَنُوالَةً قُرْبُ سَجًا والأَخْرَابِ بِنَجِد فِي دِيارَ كلابِ ، له ذَكْرَ فِي الشَّعْرِ؛ قال طَهَمْهَانُ بن عَمْرُو :

> لن تنجد الأخراب أيمن من سَجا إلى الشَّعْل إلا ألام الناس عاس و وقام إلى دَحْلي قبيل " كأنهم إما الحماها تحضرة اللَّحم جازر و " ف لحا الله أهل النعل بعد ابن حاتم ، ولا أسقيت أعطائه ومصادر " ف

وقال أبو زياد: ومن مياه أبي بكر بن كلاب الشُعلُ الذي يقول فيه مرزوق بن الأعود بن بَرَاء: أيان كان منظور الله الشُعْل يدّعي ، وأجات منظور أبوك من الشُعْل وأجات منظور أبوك من الشُعْل

وقال نصر: تُعل واد حجازيُّ قرب مكة في ديار بني سُلَم ؛ قلت: إن صح هذا فهو غير الأول ، والثُّعل في اللغة: السنُّ الزائدة عن الأسنان وخلف

زائد صغير في أخلاف الناقة وفي ضرع الناقة ؛ قال ابن َهــّام السلولي :

> وذَمُوا لنا الدنيا ، وهم يَوضعونها أَفاويقَ حتى ما يَدُرُهُ لها تُعْلُ

وإنما ذكر الثعل للسالغة في الارتضاع ، والثعلُ لا يدُرُهُ .

ثُعَيْلِبَاتُ : تصغير جمع ثعلبة : موضع في قوله : فراكس فثُعَيلبات

وقال آخر :

أجداك لن ترى بشعيلبات ، ولا بيدان ناجية كنمولا ولا متلافياً، والشبس طفل ، ببعض نواشغ الوادي حبولا

# باب الثاء والغين وما يليهما

الشّغْو : بالنتح ثم السكون ، وراء ؟ كل موضع قريب من أرض العدو" يستى ثّغراً ، كأنه مأخوذ من الثّغرة ، وهي الفرّجة في الحائط ، وهو في مواضع كثيرة ، منها : ثّغر الشّام ، وجمعه ثغود ، وهذا الاسم يشمل بلاداً كثيرة ، وهي البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون ، ولا قصبة لما لأن أكثر بلادها متساوية ، وكل بلد منها كان أهله يرون أنه أحق باسم القصبة ، فمن مدنها بيّاس ، ومنها إلى الاسكندرية مرحلة ومن ومن بياس إلى المصيصة إلى أذ نة مرحلة ومن عين زربة مرحلة ومن المصيصة إلى أذ نة مرحلة ومن أدنة إلى طرسوس يوم ومن طرسوس إلى الجوزات يومان ومن طرسوس إلى الجوزات يومان ومن بيّاس إلى الكنيسة السوداء ، وهي مدينة ، يومان ومن بيّاس إلى الكنيسة السوداء ، وهي مدينة ، أقل من يوم ومن بيّاس إلى المارونية مثله ومن المارونية مثله ومن المارونية الله مرعش ، وهي من ثغور الجزيرة ، أقل المارونية المارونية ، أقل المارونية الله مرعش ، وهي من ثغور الجزيرة ، أقل

من يوم ، ومن مشهود مدّن هذا الثغر : أنطاكية وبغراس وغير ذلك ، إلا أن هذا الذي ذكرنا أشهر مدنها .

وقال أحمد بن يحيى بن جابر : كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثان وبعد ذلك أنطاكية وغيرها المدعوء بالعواصم، وكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزوهم البوم وراء طرسوس ، وكانت فيا بين الإسكندرية وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون والمسالح التي يمر بها المسلمون اليوم ، وكان هرقل نقل أهل تلك الحصون معه وشعَّتُها ، فكان المسلمون إذا غزوها لم يجدوا فيها أحداً، ورَبَّا كُنُّ عندها قوم من الروم فأصابوا غر"ة المسلمين المنقطعين عن عساكره، فكان ولاة الشواتي والصوائف إذا دخلوا بلاد الروم خُلَّفُوا بَهَا جَنْدًا كُنَّيْفًا لِلَى خُرُوجِهِم } وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب، وهو درب بغراس ، فقيل قطعه ميسرة بن مسروق العبسي ، وجَّهه أبو عبيدة فلتي جبعاً للروم ومعهم مستعربة من غَسَّان وتنوخ يريدون اللعاق ببير كل ، فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم لحق به مالك الأشتر التَّخمي مدداً من قبل أبي هبيدة وهو بأنطاكية ؟ وقال بعضهم : أول من تطع الدرب عُمير بن سعد الأنصاري حسين توجه في أمر جبلة بن الأيهم ؛ وقال أبو الحطاب الأزدي : بلغنى أن أبا عبيدة بنفسه غزا الماثنة فسر بالمسيصة وطرسوس وقد جلا أهلها وأهل الحصون التي تلبها ، فأدرب فبلغ في غزاته زندة ، وقال غيره : إنما وجّه ميسرة بن مسروق فبلغ زنسدة ، وقال أبو صالح: لمَّا غزا معاوية عمودية سنة ٢٥ وجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية ، فوقف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة وقنتسرين حتى انصرف من غزواته ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحر

العبسي الصائفة ، وأمره معاوية أن يفعل مثل فعله ؛ قال : وغزا معاوية سنة ٣١ من ناحية المصيحة فبلغ دروك لية ، فلما رجع جعل لا عرا مجصن فيا بينه وبين أنطاكية إلا هدمه .

ِ قَالَ المؤلف ، رحمه الله : ثم لم يزل هذا الثغر ، وهو طرسوس وأَذَنة والمصيصة وما ينضاف إليها ، بأيدي المسلمين ، والحلفاءُ مهتمون بأُمرها لا يُو َلُثُونُها لِمَا شبعان القو"اد والراغبين منهم في الجهـاد والحروب بين أهلها والروم مستبرة ، والأمور على مثل هذه الحال مستقرة،حتى ولي العواصم والثغور الأمير سيف الدولة على بن أبي الهَيْجَاء بن حمدان ، فصمد اللغزو وأمعن في بلادهم ، واتَّفق أن قابله من الروم ملوك أجلاد ورجال أولو بأس وجلاد وبصيرة بالحرب والدين شداد ، فكانت الحرب بينهم سجالًا إلى أن كان من وقعة مفارة الكحل في سنة ٣٤٩ ، ومن ظفر الروم بعسكر سيف الدولة ورجوعه إلى حلب في خبسة فرسان على ما قيل ؟ ثم تلا ذلك هجوم ُ الروم عـلى حَلب في سنة ٣٥١ وقتل كل من قدروا عليه من أهلهاءوكان أن عجز سيف الدولة وضعف،فترك الشام شاغراً ورجع إلى ميّافارقين والثفر من الحماة فارغاً، فجاءهم نقفور الدمستق ، فحاصر المصيصة ففتحها ثم طرسوس ثم سائر الثغور ، وذلك في سنة ٢٥٤ كما ذكرناه في طرسوس ، فهو في أيديهم إلى هذه الغاية ، وتُولاها لاون الأَرمني ملك الأَرمن يومئذ ، فهي في عقبه إلى الآن ؛ وقد نسبوا إلى هذا الثغر جماعة كثيرة من الرُّواة والزهّاد والعبّاد ، منهم : أبو أُمَيّة محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الطرسوسي الشَّغري ، كذا نسبه غير واحد من المحدث ين ، وهو بغدادي المولد ، سكن طرسوس وسبع يوسف بن عبر اليامي وعمر بن حبيب القاضي ويعقوب بن إسحاق

الحضرمي وأبا عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والفضل ابن دكين وقبيصة بن عقبة وإسحاق بن منصور السلولي وأسود بن عامر شاذان وغيرهم ، روى عنه أبو حاتم الرازي ومحمد بن خلف وكيسع ويحيى بن صاعد والحسين بن إبراهيم المحاملي وغيرهم ، وسئل عنه أبو داود سليان بن الأشعث فقال ثقة .

وأما ثَغُر ُ أَسْفِيجابِ فلم يزل ثغراً من جهته ، وقد ذكر أسفيجاب في موضعه ؟ نسب إليه هكذا : طالب بن القاسم الفقيه الثغري الأسفيجابي ، كان من فقهاء ما وراء النهر ، وتُنغُرُ فُدُرَاوَة قرب بلاد الديلم ؟ ينسب إليه محمد بن أحمد بن الحسين الغطُّر يِنِي الجرجاني الثغري ، وكان الإسماعيلي بدلس به في الرواية عنه، هكذا يقول: حدثنا محمد بن أحمد الثغري . وأما ثغر الأندلس فينسب إليه أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حز م بن خلف الثغري من أهل قلعة أيوب ، سمع بتُطيلة من ابن يشبل وأحمد بن يوسف بن عباس ، وبمدينة الفرَّج من وهب بن مُسَرّة ، ورحل إلى المشرق سنة ٢٥٠ فسمع ببغداد من أبي على الصواف وأبي بكر بن حبدان ، سمع منه مسند أحبد بن حنبل والتاريخ، دخل البصرة والكوفة وسبع بها ، وسبع بالشام ومصر وغيرهما من جباعة يكثر تعدادهم ، وانصرف إلى الأندلس ولزم العبادة والجهاد ، واستقضاه الحكم المنتصر بموضعه ثم استعفاه منه فأعفاه ، وقدم قرطبة في سنة ٣٧٥ ، وقرأ عليه الناس ؛ قال ابن الفرَضي : وقرأت عليه علماً كثيراً ، فعاد إلى الثغر فأقام به إلى أن مات، وكان يُعد من الفرسان، وتوفي سنة ٣٨٣ بالثغر من مشرق الأندلس.

ثُغُورَة : بالضمثم التسكين : ناحية من أعراض المدينة.

الثَّغُورُ : بالفتح ثم الضم : حصن باليبن لِحِيْدِ . الثُّغَيْدُ : تصغير ثغد ، وهو مهمل في كلامهم فيكون مرتجلًا : ماء لبني عُقيَل بنجد .

# باب الثاء والقاف وما يليهما

ثَقْبُانُ : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة ، وألف، ونون : قرية من أعمال اليمن ثم من أعمال الجند. الثُقْبُ : من قرى اليامة ، لم تدخل في أمان خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، لما قتل مُسيلمة الكذاب ، وهو لبني عدي بن حنيفة .

ثَـَعْبَةُ : بالتحريك:جبل بين حِراء وثـَــِير بمكة وتحته مزارع .

ثَـَقَـُفُ": بالفتح ثم السكون؛ رجل ثـَقـُف" أي حاذق: وهو موضع في قول الحـُصـَين بن الحـُمام المـُر"ي: فإن دياركم مجنوب 'بس" إلى ثـَـقـُف إلى ذات العـَظـُـوم

ثِـقـُـلُ": بالكسر ، واحد الأثقال : موضع في قول زُهـَير :

صحاً القلب عن سلّ من ، وقد كاد لا يُسلو، وأَقْفَرَ من سلمى التعانيق فالشّقْل في ويروى الشُجْل ، وقد مر ...

ثُعَيْبُ : تصغير ثقب : طريق من أعلى التعلبية إلى الشام .

# باب الثاء والكاف وما يليهما

ثُكَامَة : بالضم : بلد بأرض عُقَـيَل ؛ قال مزاحم يصف ناقته :

> تقلّب منها مَنكِيبَين ، كأنما خوافيهما حَبَوْريّة لم تقلّل

إلى ناعِمِ البَرَ دي ، وسط عبونه ، علاجِمِ جون بين صُد ٍ ومَحْفَلِ من النخل أو من مدرك أو ثكامة ، بطناح سقاها كل أو طنف مُسبِل

تَكُمُ الطريق : وسطُّهُ ، والنُّكُمُ : مصدَّر تُكُمَّ بالمكان إذا أقام به ولزمه .

ثُكُنَهُ : بالضم ، مرتجل : ماء لبني نمير ، وقد ضم الأخطل كأفه فقال :

حَلَــًٰت ْ صُبُـيَرَ ۚ أَ أَمُواهُ العُدَادُ وقد كانت تــَحُلُ ۚ ، وأَدنى دارِها ثـُـكُـٰدُ ُ

وقيل في تفسيره: ثكد ماه لكلب ، وقال نصر: ثكد ماه بين الكوفة والشام ؛ وقال الراعي: كأنها مُقْطُ طَلَتْ على قييم من ثكاد ، واغتمست في مائها الكدر

ثَكَنْ : بالتحريك : جبل بالبادية ؛ قال عبد المسيح ابن عبرو بن حيّان بن بُقيلة الفَسّاني لسَطيح وكان خاطبه فلم يجب لأنه كان قد مات :

أَصَمُ أَم يسبع غطريف اليَّمن للهُ مَن للهُ مَن اللهُ مَن الربع بَو عالاً الدَّمن كَان اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ

# باب الثاء واللام وما يليهما

ثلا: بالضم مقصور: من حصون اليمن ، مرتجلا". الثلاثاة: ممدود بلفظ امم اليوم: مالا لبني أسد ؟ قال مُطير بن أشم الأسدي:

فإن أنتُمُ عُورضمُ ، فتقاصوا بأسيافكم ، إن كنتمُ غير عُزْ *ل*ِ

فلا تعجزوا أن تُشْهُوا أو تُهِينُوا بجِرُ ثُمُم ، أو تأتوا الثلاثاة من عل عليها ابن كوز نازل ببيونه ، ومن بأتِه من خالف يتأول

وسوق الثلاثاء ببغداد محلة كبيرة ذات أسواق واسعة من نهر المعكي ، وهي من أعبر أسواق بغداد لأن بها سوق البزازين .

ثَلَا ثَانَ : بلفظ التثنية : ماء لبني أَسد في جانب حبشة، وقيل جبل وقيل واد .

ثُلاَتُ : بالضم ، بلفظ المعدول عن ثلاثة : موضع أراه من ديار مُراد ؛ قال فروة بن مُسَيِّك المرادي:

الثُلْبُوتُ : بغتعتين ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواو ، وتاء فوقها نقطتان ، قيل : هو واد بين طيء وذبيان ، وقيل : لبني نصر بن 'قعين بن الحادث ابن ثعلبة بن 'دودان بن أسد بن خزية ، وهو واد فيه مياه كثيرة ؛ قال السيد 'علي بن عيسى بن وهاس : الثلبوت واد يدق إلى وادي الرامة من تحت ماء الحاجر ، إذا صَيَّحْت بر فاقيك أسبعتهم ؛ قال المحادة ،

أَلَمْ تُو أَن 'ذبياناً وعبساً ، لباغيي ، الحرب قد نزَ لا براحا

فقال الأحربان ، ونحن حي في بنو عم تجمعنا صلاحا منعنا مد فع الثلبوت ، حتى نو لنا واكزين به الرماحا نقاتل عن 'قرى غَطَعَانَ ، لما خَشْينا أن تُذَلَ وأن 'تباحا

وقال 'مرة بن عياش ابن عم معاوية بن خليل النصري ينوح على بني جذيمة بن نصر :

> ولقد أدى الثلبوت بَأْلَفُ بِينه ، حق كأنهم أولو سلطان ولهم بلاد طال ما عرفت لهم ، صحن الملا ومدافع السبعان ومن الحوادث ، لا أبا لأبيك ، أن الأجيفر قسمه تشطران

الثلثماء : بالفتح ، والمد ، تأنيث الأثثم ، وهو الفلول في السيف والحائط وغيره ؛ قال الحفصي : الثلماء من نواحي اليامة ، وقيل : الثلماء ماء حفره بحيى بن أبي حفصة باليامة ؛ وقال بحيى :

حيُّوا المنازل ، قد تقادم عَهدُها ، بين المُنُواخ إلى نقا تُلمائها

وقال أبو زياد: من مياه أبي بكر بن كلاب الثلماء ، وقال الأصمعي : الثلماء لبني قرة من بني أسد، وهي في عرض القنة في عطف الحيبس أي بلزقيه ، ولو انقلب لوقع عليهم ، وهي منه على فرسخين، والحبس جبل لهم ؟ وقال في موضع آخر من كتابه : غرور جبل ماؤه الثلماء ، وهي ماءة عليها نخل كثير وأشجار ، وقال نصر : الثلماء ماءة لربيعة بن قريط بظهر تمكلى .

الشَّلَمُ : بالتحريك : موضع بالصمان ؛ قاله الأزهري وأنشد :

تَرَبَّعَتْ بَجُو مُوكِي فَالثَلَمَ وَرُوي الثَّلِم ، بكسر اللام ، في قول عـدي بن الرقاع العاملي :

فَنَكَبُّوا الصُّوَّةَ البسرى ، فمال بهم على الفَّلِمُ على الفُواض فِراضُ الحَامل الثَّلِمُ وثَلَمَ الوادي ما تثلثم من جُرفه

ثُلُنَّيْتُ : بضم أوله ، وفتح ثانيه والتشديد ، وياه ساكنة ، وثاء أخرى مثلثة : على طريق طيء إلى الشام .

# باب الثاء والميم وما يليهما

ثَمَا : بالفتح ، والتخفيف ، والقصر : موضع بالحجاز . ثُمَادُ : بالفتح : حصن باليمن في جبل جُمعاف .

عُادُ : بكسر أوله : موضع في ديار بني تميم قرب المرقوت ، أقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حُصين ابن مشتت. وثيادُ الطير : موضع باليمن ؛ والشاد جمع تسمد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له ؛ وأنشد أبو محمد الأسود لأبي زيد العبشمي ، وكان ابنه زيد قد هاجر إلى اليمن ، فقال :

أرى أم ويد ، كلما جَن ليلها ، تحين لله الله ويد ولست بأصبرا إذا القوم ساروا سن عشرة ليلة وراة غاد الطير من أدض حبيرا هنالك تنسين الصبابة والصبا، ولا تجد التالي المنير مفيرًا وما ضم ويد ، من خليط يويده ، أحن اليه من أبيه وأفقرًا

وقد كان في زيد خلائق زينة ، كما زيّن الصبّغ الرداء المُحبّرا وما غير تني بعد زيد خليقي ، ولكن زيداً بعدنا قد تغيّرا وقد كان زيد ، والقنعُود بأرضه ، كراعي أناس أرسلوه فبينْقرا فسا زال يسقي بين ناب وداره بنجران ، حتى خفت أن يكتّبَصّرا

الشمامة: بضم أوله ، صغيرات الشمامة : إحدى مراحل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر ، وهي بين السيالة وفرش ؛ كذا ضبطه أبو الحسن بن الفرات وقيده ، وأكثرهم يقول : صغيرات الثام ، وقد ذكر في صغيرات الثام ، ورواه المفاربة صغيرات اليام ، بالياء آخر الحروف .

هَاني : بلفظ الثاني من العدد المؤنث ، قيل : هي أجبال وغارات بالصمان ، وقال نصر : الثاني هضبات ثمان في أرض بني تميم ، وقيل : هي من بلاد بني سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ وأنشدوا لذي الرامة :

ولم يبق مما في الثاني بقية وقال سو"ار بن المضر"ب المازني في أبيات ذكرت في 'شنظ' :

أمن أهل النَّقا طَرَقَت سُلَيمي طريداً بين سُنظُب فالناني ؟

ثمانين : بلفظ العقد بعد السبعين من العدد : بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عبر التغلبي فوق الموصل ، كان أول من نزله نوح ، عليه السلام ، لما خرج من السفينة ومعه غمانون إنساناً ، فبنو المم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به، فسمي الموضع بهم،

ثم أصابهم وباء فمات الثانون غير نوح ، عليه السلام ، وولده ، فهو أبو البشر كلهم ، ومنها كان عمر بن ثابت الضريري الثانيني صاحب التصانيف ، يكنى أبا القامم ، أخذ عن ابن جني ، ومات في سنة ٤٨٢ ؛ وعمر بن الحضر بن محمد أبو حفص يعرف بالثانيني ، سمع بدمشق القامم بن الفرج بن إبراهيم النصيبيني ، وعصر أبا محمد الحسن بن دشيق ، دوى عنه أبو عبد الله الأهوازي وأبو الحسن علي بن محمد بن شجاع المالكي .

**هُانيَة**': موضع ؛ عن الجوهري .

تَمَدُ الرُّومِ: الشد كا ذكرنا الماء القليل: وهو موضع بين الشام والمدينة ، كان في بعض الدهر قد ورد طائفة من بني إسرائيل إلى الحجاز ليلحقوا بمن فيها منهم فأتبعهم ملك الروم طائفة من جيشه ، فلما وصلوا إلى ذاك الشهد ماتوا عن آخرهم ، فسمي غد الروم إلى الآن . والشهد أيضاً : موضع في بطن مليحة يقال له روضة الشهد . والشهد أيضاً : ماء لبني حويرث بطن من التيم ؟ وأنشد الفراء :

ياعبرو أحسن بداك الله بالرَّشُد، وافرأ سلاماً على الأنقاء والسُّمَد وابكن عَيشاً تولسَّى بعد جدته، طابت أصائلُه في ذلك البَكد

وأبارقُ الشهدين ، بالتثنية ، ذكر .

التَّمُواءُ : بالمد ، ويروى الثبراءُ ، بالباء الموحدة ، وقد تقدم ذكره .

تَـَمُّو ُ : بالفتح ثم السكون : واد بالبادية .

ثَمَو : بالتحريك : من قرى دمار باليس .

ثَـَمْغُ : بالفتح ثم السكون ، والغين معجمة : موضع مال لعمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، حَبِسه ُ أَي

وقفه ، جاء ذكره في الحديث الصحيح، وقيده بعض المفاربة بالتحريك، والثمنغ، بالتسكين، مصدر ثمنت رأسه أي شدختُه ، وثمنت الثوب أي أشبعت صبغه .

الثمينية': بالفتح ثم الكسر ، كقولهم سِلْعَة شينة أي مرتفعة الثمن : بلد ؟ وأنشدوا :

بأصدق بأساً من خليل ثمينة وأوفى، إذا ما خالَطَ القائمُ البِدُ

#### باب الثاء والنون وما يليهما

ثَنَيَّة 'أُمِّ قُودان : الثنية في الأصل كلُّ عقبة في الجبل مسلوكة ، وقردان ، بكسر القاف ، جمع قراد : وهي بمكة عند بثر الأسور بن سفيان بن عبد الأسد المغزومي .

الثنية البيضاء : عقبة قرب مكة تهبطك إلى فخ وأنت مقبل من المدينة تريد مكة ، أسفل مكة من قبل ذي طوى.

ثغية 'الو"كاب : بكسر الراء؛ والركاب الإبل التي يسار عليها، الواحدة راحلة، لا واحد لها من لفظها، والجمع الر"ك ب : وهي ثنية على فراسخ من نهاو ند أرض الجبل ؛ قال سيف : ازدحمت وكاب المسلمين أيام نهاوند على ثنية من ثناياه فسميت بذلك ثنية الركاب، وذكر غير واحد من الأطباء أن أصل قصب الذريرة من غيضة في أرض نهاوند ، وأنه إذا 'قطع منها ومر وا به على عقبة الركاب كانت ذريرة خالصة ، وإن مروا به على غيرها لم ينتفع به ويصير لا فرق بينه وبين سائر القصب ، وهذه إن صحت خاصية عجيبة غربية ، وقد ذكرت هذا بأبسط منه في نهاوند .

ثنيتة العُقابِ: بالضم: وهي ثنية مشرفة على غُوطة

دمشق ، يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص ؛ قال أحمد بن يحيى بن جابر وغيره من أهل السير : سار خالد بن الوليد من العراق حتى أتى مرج راهط فأغار على غسان في يوم فصحهم ، ثم سار إلى الثنية التي تعرف بثنية العُقاب المطلة على غوطة دمشق ، فوقف عليها ساعة ناشراً وايته ، وهي واية كانت لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كانت تسمى العقاب علماً لها، ويقال : إنما سعيت ثنية العقاب بعقاب من الطير كان ساقطاً عليها بعشه وفراخه ، والله أعلم . وثنية العقاب أيضاً : بالثغور الشامية قرب المصيصة .

ثنية مدران : بكسر الم : موضع في طريق تبوك من المدينة ، بني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيه مسيره إلى تبوك .

ثنية المذابيح: كأنه جمع مذبوح: جبل ثنه لان ، وفيها قصة لحيان الكلابي وصاحب له .

ثنية المُورَارِ : بضم الميم، وتخفيف الراء ؛ وهو حشيشة مُرَّة إذا أَكاتها الإبل قلصت مَشافرها ، ذكر مسلم ابن الحجاج هذه الثنية في صحيحه في حديث أبي مُعاذ بضم الميم ، وشك في ضمها وكسرها في حديث ابن حبيب الحادثي .

ثنية المكورة: بفتح المي، وتخفيف الراء؛ كأنه تخفيف المرأة من النساء نحو تخفيفهم المسألة مسلة ، نقلوا حركة الهمزة إلى الحرف قبله ليدل على المحذوف ؛ وفي حديث الهجرة: أن دليلهما ، يعني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، رضي الله عنه ، سلك بهما أمرج ثم الحرار ثم ثنية المرزة ثم لتقفاً ؛ وفي حديث سرية عبيدة بن الحادث بن عبد المطلب بن عبد مناف: أنه ساد في غانين داكباً من المهاجرين حتى بلغ ماءً بالحجاز بأسفل ثنية المرة .

ثنية الو دَاع : بفتح الواو ؛ وهو اسم من التوديع عند الرحيل : وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة ، واختلف في تسبيتها بذلك ، فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة ، وقيل لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ودع بها بعض من خلقه بالمدينة في آخر خرجاته ، وقيل في بعض ثواياه المبعوثة عنه ، وقيل الو داع اسم واد بالمدينة ، والصحيح أنه اسم قديم جاهلي ، سبي لتوديع المسافرين . الشين : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وياء محففة ؛ والشني من كل نهر أو جبل منعطفه ، ويقال : النبي اسم لكل نهر ، ويوم النبي لحالا بن الوليد على الفرس قرب البصرة مشهور ؛ وفيه قال القعقاع بن عمرو : قرب البصرة مشهور ؛ وفيه قال القعقاع بن عمرو :

سقى الله قائلك بالفرات مقيمة ، وأخرى بأثباج النجاف الكوانف فنتحن وطئنا بالكواظم محر مُزاً ، وبالثنثي قرنتي قارن بالجوارف بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة ، بلفظ

الثني : بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة ، بلفظ الني من الدواب ، وهو الذي بلغ ثنية : وهو علم لموضع بالجزيرة قرب الشرقي شرقي الرّصافة، تجمّعت فيه بنو تغلب وبنو بجير لحرب خالد بن الوليد، دخي الله عنه، فأوقع بهم بالثني وقتلهم كل قتلة في سنة ١٢ في أيام أبي بكر الصديق ؛ فقال أبو مقر " :

طَرَقنا بالنَّنِ بَي مُجَيَدِ بَيَاناً ، قبل تَصْدِية الدَّيوك فلم نتر ُك بها ارماً وعجماً مع النضر المؤزَّر بالسهوك وقال أيضاً :

لعمر' أبي 'بجَير حيث صاروا ، ومن آواهم' يوم الشّيٰ

لقد لاقت سراتهم فضاحاً وفَينا بالنساء على المطي ألا ما للرجال ? فإن جهلا بكم أن تفعلوا فعل الصي أن تفعلوا فعل الصي والثني أيضاً : ما القرب من أدَم قرب ذي قار، به فلي وآبار ".

## باب الثاء والواو وما ينيهما

ثُوَابَة ' : بالفتح : درب ثُوَابَة ' ببغداد ؛ ينسب إليه أبو جعفر محمد بن إبراهيم البير ْ تِي الأطروش الكاتب الثوابي ، سبع القاضي مجيى بن أكثم ، روى عنه أبو بكر الجِعابي ، ومات في سنة ٣١٣ ؛ من كتاب النسب .

ثُورًا : بالنتج ، والقصر : اسم نهر عظيم بدمشق، وقد وصف في برَدَى ، وقد جاء في شعر بعضهم َ تُورْدَة ، بالهاء ، وهو ضرورة .

ثُـو و " : بلفظ الثور فحل البقر : اسم جبل بمكة فيـه الغار الذي اختفى فيه النبي " ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال أبو طالب عم النبي " ، صلى الله عليه وسلم :

أَعُوذُ بُرِبِ السَّاسِ مِن كُلُّ طَاعِنِي عَلَيْنَا بَشَرِيّ ، أَو مُحَلِّقُ بَاطُلُ وَمِن كَاشِح يسعى لنا بمعيبة ، ومن مُفتر في الدين ما لم محاول وثور ، ومن أرسى ثبيراً مكانه ، وعير وراق في حراة ونازل

وقال الجوهري: ثور جبل بمكة وفيه الغار المذكور في القرآن ، يقال له أطحل ، وقال الزمخشري: ثور أ أطحل من جبال مكة بالمَفْجَر من خلف مكة على طريق اليمن ، وقال عبيد الله : إضافة 'ثور إذا أريد

به اسم الجبل إلى أطحل غلط فاحش ، إنما هـو ثور أطحل ، وهو ثور بن عبد مناة بن أدَّ بن طابخــة ، وأطحل فيا زعم ابن الكلبي وغيره جبل بمكة ، بُولد ثور بن عبد مناة عنده فنسب ثور بن عبد مناة إليه ، فإن اعتقد أن اطحل يسمى ثوراً باسم ثور بن عبد مناة لم يجز لأنه يكون من إضافة الشيء إلى نفسه ، ولا يسوغه إلا أن يقال إن ثوراً المسمى بثور بن عبد مناة شعبة من شعب أطحل أو قنت من قننه ، ولم يبلغنا عن أحد من أهل العلم قاطبة أنه اسم وجل، وأما اسم الجبل الذي بمكة وفيه الغار فهو ثور، غير مضاف إلى شيء ؟ وفي حديث المدينة : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، حرم ما بين عَيْر إلى ثور ؛ قال أبو عبيد : أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلًا يقال له ثور ولمفا ثور بمكة ، قال : فيَرى أهل الحديث أنه حرم مــا بين عير إلى أُحُد ، وقال غيره : إلى عمني مع ، كأنه جمل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم ، وقــد ترك بعض الرواة موضع ثور بياضاً ليبين الوهم ، وضرب آخرون عليه ، وقال بعض الرواة : من عَيْر إلى كُدى، وفي رواية ابن سلام : من عير إلى أحد، والأول أشهر وأشدُ ، وقد قيل : إن بمكة أيضاً جِبلًا اسمه عَسْر ، ويشهد بذلك بنت أبي طالب المذكور آنفاً ، فإنه ذكر جبال مكة وذكر فيهما عَيْرًا ، فيكون المعنى أن حرم المدينة مقدار ما بين عير إلى ثور اللذين بمكة ، أو حرم المدينة تحريمًا مثلُ تحريم ما بين عَسْر وثور بمكة مجذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، ووصف المصدر المحذوف ، ولا يجوز أن بعتقد أنه حرم ما بين عَيْر الجبلِ الذي بالمدينة وثور الجبل الذي بمكة ، فإن ذلك بالإجماع مباح ". وثور الشَّمَاك : موضع آخر . وثور أبضاً : واد بىلاد مُزَّىنة ؛ قال مَعْنَ ُ بن أُوْس :

أعاذلَ من مجتلُ فيفاً وفيحة ً وثـَوراً، ومن َيحِمي الأكاحل بعدنا?

وبُرقة ُ الثور : تقدم ذكرها في البُرَق.

الثُّومَة ' : بلفظ واحدة الثوم : حصن باليمن .

الثُّوَيِرُ : تصغير ثور: أُبَيرِق أَبيض لبني أَبِي بَكُر بن كلاب، قريب من سُواج من جبال حسى ضريّة ؟ قـال مُضرّس بن رِبْعي ّ :

> رأى القوم، في ديمومة مُدلتهـِـــُّة، شخاصاً تمنوا أن تكون فحالا

فقالوا سیالات نُوین ، ولم نکن عَهِدْنَا بِصحراءِ الثُّوَيُو سَيَالا

والثُّوكِرُ أَيضاً : ماء بالجزيرة من مناذل تغلب .

الثوية : بالفتح ثم الكسر ، وياه مشددة ، ويقال الثوية بلفظ التصغير : موضع قريب من الكوفة ، وقيل بالكوفة ، وقيل خُركية إلى جانب الحيرة على ساعة منها ، ذكر العلماء أنها كانت سجناً النعمان بن المنذر، كان يجبس بها من أراد قتله ، فكان يقال لمن حبس بها ثوى أي أقام ، فسميت الثوية بذلك ، وقال ابن حبان : دفن المغيرة بن شعبة بالكوفة بموضع يقال له الثوية ، وهناك دفن أبو موسى الأشعري في سنة خسين ؛ وقال عقال بذكر الثوية :

سَقَينا عقالاً بالثوية شربة"، فمال بلنب" الكاهلي" عقال'

ولما مات زياد بن أبي سفيان دفن بالثوية ، فقال حارثة ابن بدر الغداني يرثيه :

> صلى الإله على قبر وطهر و عند الثوية ، يسفي فوقه المهور أدّت إليه قريش نعش سيدها ، ففيه ما في النّد كي ، والحزم مقبور

أبا المُنفيرَة والدُّنيا مُفَيَرَةٌ،
وإن مَن غُر بالدنيا لَمَغُرورُ 
قد كان عندك للمعروف معرفة ،
وكان عندك لِلنَّكراء تنكيرُ 
لم يَعرف الناس، مذ كُفَّنْت ، سيَّده ،
ولم 'يجَل ظلاماً عنهُم نُورُ 
والناسُ بعدك قد خَفَّت علومُهُم ،
كأغا نَفَخَت فيها الأعاصيرُ

لا لَـُومَ على من استخفّه حسن مذا الشعر فأطال من كتبه ؛ وقال أبو بكر محمد بن عمر العنبري : سكل الركب عن ليل الثويّة : من سَرَى أمامهم مجـدو بهم وبهم حادي وقد ذكرها المتنبي في شعره .

## باب الثاء والهاء وما يليهما

شهلان : بالفتح ، إن لم يكن مأخوذا من قولمم هو الضلال بن شهلك ، يواد به الباطل، فهو علم مرتجل : وهو جبل ضخم بالعالية ؛ عن أبي عبيدة ؛ وقال أبو زياد : ومن مياه بني نفير العنوينيد ببطن الكلاب، والديسلك بين ظهركي شهلان، وثهلان: جبل في بلاد بني غير، طوله في الأرض مسيرة ليلتين؛ وقال نصر : شهلان جبل لبني غير بن عامر بن صعصعة بناحية الشريف ، به ما الله وغيل ، وقال محمد بن إدريس بن أبي حفصة : دمنخ ثم العرج ثم يدبل ثم

ولقد هعانا الحَنْمَى ، فلم يَزَلُ يَشُوي لدَيه لنا العبيطَ ويَنْشُلُ من لحم تامكة السَّنام ، كَأَنها بالسيف حين عدا عليها عِبْدَل

ظل الطثهاة بلحمها ، وكأنهم مستوثبون قبطاد على ينقل وكأنا وكأنها وكأن دمنع كبيرة ، وكأنما ثهلان أصغر كريدكيه ويذبل وكأن أصغر ما يُدَهدكي منهما ، في الجو" ، أصغر ما لدبه الجندل وقال الذروق :

إن الذي سَمَكُ السباء بني لنا بَيْتاً ، دعاغمه أَعَرْ وأَطُولُ بَيْتاً 'زرارَة' 'محتب بفنائم ، ومُجاشع وأبو الفوارس نَهْشَلُ فادفع بكفك ، إن أردت بناءنا ، ثهلان ذا المضبات ، هل بتَحَلْحَلُ ؟

وقال جَحدَر اللَّصُّ:

ذكرتُ هنداً ، وما يُغني تذكثرُ ها ، والقوم قد جاوزوا ثبَهْلان والنثير ا على ، قبلائص ، قد أفنى عرائبكها تكليفُناها عريضات الفلا زُورا

ويقولون : جلس ثهلان يعنون ، والله أعلم ، أنه من جبال نجد .

شَهْلُـلُ : بالفتح ثم السكون، وفتح اللام: قرية بالريف؛ قال مزاحم العُقيلي :

فلكينت ليالينا بطيخفة فاللوك رَجَعْنَ ، وأَيّاماً فِصاداً بمأسلِ فإن تُؤثري بالود مولاك لا أقل أسأت ، وإن تستبدلي أتبد ل عذاري لم يأكلن بطيخ قرية ، ولم يتجنبن العرار بشهلل

شَهْمُكُ : بالفتح ، مرتجل ؛ قال نصر : ثهمد جبل أحمر فارد من أخيلة الحمى ، حوله أبارق كثيرة في ديار غني ، وقال غيره : ثهمد موضع في ديار بني عامر ؛ قال طرفة بن العبد :

لحولة أطلال ببئر قة ثهمد

وقال الأعشى :

هل تَذَكرين العهد يا أبنة كمالك، أيّام فرتبع ُ السّتارَ فتُهمَدَا ?

باب الثاء والياء وما يليهما

فَيَتْكُلُ : بالفتح ثم السكون، وفتح الناء فوقها نقطنان، ولام ، منقول عن الثّيتل وهو اسم جنس للوّعل : وهو ما قوب النباج ، كانت به وقعة مشهورة ؛ قال الحفصي : ثبتل قرية ، وقال نصر : ثبتل بلد لبني حمّان ، وبين النباج وثبتل روحة " للقاصد من البصرة ، وقال دبيعة بن ظريف بن تميم العنبري يذكر يوماً أغاد

فيه قبس بن عاصم على بكر بن واثل فاستباحهم:

ولا يبعد ننك الله قبس بن عاصم،

فأنت لنا عز عزيز ومعقبل وأنت الذي صوابت بكر بن وائل
وقد صوابت فيها السّاج وثبتك م

وقال قُنْرَة بن قيس بن عاصم :

أنا ابنُ الذي شق المزاد ، وقد رأى بنيسَلَ أحياة اللهادم مصراً فصباح مله فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم فلم يجدوا إلا الأسنة مصدرا سقاهم بها الذايفان قيس بن عاصم ، وكان إذا ما أورد الأمر أصدرا

الثُنَّيِّلَةُ ' ؛ بالفتع ثم النشديد : امم ماء بقطَنَ ' وهو في الأصل نبت ' في الأراضي المخصبة بمتد على وجه الأرض ، وكلما امتد ضرب عرقاً في الأرض ، وهو ذو عروق كثيرة .





# باب الجيم والألف وما يليهما

جَابَانُ : بالباء الموحدة : مخلاف باليمنُ . وجابان أيضاً : من قرى واسط ثم من نهر جعفر ؛ منها كان أبو الغنائم محمد بن علي بن فارس بن علي بن عبد الله بن الحسين بن قاسم المعروف بابن المعلم الجاباني المُرْقي الشاعر . وجابان : قريتان كان أكثرهما أملاكه ، سئل عن مولده فقال : 'ولدت في سابع عشر جمادى الآخرة سنة ١٠٥، ومات في رابع رجب سنة ١٩٥٠ وكان جيد الشعر رقيقه ، سهل اللفظ دقيقه ، وقد ذكر المُرْثُ وجابان في غير موضع من شعره، ومنه:

وإذا ارتحلت ، فكل دار بعدنا هُرْثُ ، وكل علة جابان

الهجّاب': والجاب: الغليظ من حُسُر الوحش ، يهنز ولا يهنز ، سأل شيخ قديم من الأعراب قوماً فقال لهم في سُوّالات: فهل وجدتم الجاب ؟ قالوا: نعم ، قال: أين ؟ قالوا: على الشقيقة حيث تقطيّعت ، قال: أخطأتم ليس ذلك الجاب تلك السُريوة ، ولكن الجاب التربة المعَثرَة الحمراء بين عَقدَة الجبل ، قاتل الله عنترة حيث يقول:

وكأن مُهْري ظلَّ منفساً بين الشقيق وبين مَغْرة جابا

فوجد الجاب بعد ذلك حيث نُعَتَ .

الجَابُتَان : تثنية جابة ، وهي الدقيقة : موضع في سُعر الأخطل :

وما خِفت ُ بين الحي ، حتى وأيتهم ، لهم بأعالي الجابت ين حُسول ُ وقال أبو صخر الهذلي :

لمن الديار تلوحُ كالوشم بالجابتين ، فروضة الحزم ؟

جَابِيو : رحا جابر : منسوبة إلى رجل أسبه جابر ؟ والرحا : قطعة من الأرض تستدير به وترفع ؟ قال :

زار الجبال بها من بعد ما رحلت عنا رحا جابر والصبح قد جشرًا

جَابُو وَان : مدينة بأذربيجان قرب تَبريز .

جَابَوْس : مدينة بأقصى المشرق ، يقول اليهود : إن أولاد موسى ، عليه السلام ، هربوا إما في حرب طالوت أو في حرب 'بخثت نكسَّر، فسيرهم الله وأنزلهم بهذا الموضع ، فلا يصل إليهم أحد ، وإنهم بقايا

المسلمين ، وإن الأرض طويت لهم وجعل الليل والنهاد عليهم سواء حتى انتهوا إلى جابرس ، فهم سكانها ، ولا يحصي عددهم إلا الله ، فإذا قصدهم أحد من اليهود قتلوه ، وقالوا : لم تصل إلينا حتى أفسدت سننتك ، فيستحلون دمه بذلك ، وذكر غير اليهود أنهم بقايا المؤمنين من ثمود ، وبجابكتى بقايا المؤمنين من ولد عاد .

الجابري؛ : موضع باليامة ، كأنه منسوب إلى جابر .

جابَقُ : بفتح الباء ، والقاف : أظنها من قرى طوس ؟ قال أبو القاسم الحافظ الدمشقي : محمد بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن أبو عبد الله الطوسي المقري من أهل قرية جابق ، سكن دمشق وحد ث بها عن أبي علي الأهوازي ، روى عنه عمر الدهستاني وطاهر بن على بركات الحشوعي وعبد الله بن أحسد بن عمر السمر قندي .

جابكث : بالباء الموحدة المفتوحة ، وسكون اللام ؟ روى أبو روح عن الضحاك عن ابن عباس أن جابلق مدينة بأقصى المفرب ، وأهلها من ولد عاد ، وأهل جابر س من ولد غرد ، ففي كل واحدة منها بقايا ولد موسى ، عليه السلام ، كل واحدة من الأمتين، ولما بابع الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية قال عمرو ابن العاص لمعاوية : قد اجتمع أهل الشام والعراق فلو أمرت الحسن أن يخطب فلعلئه يحصر فيسقط من أعين الناس ، فقال : يا ابن أخي لو صعدت وخطبت وأخبرت الناس بالصلع ، قال : فصعد المنبو وقال بعد حمد الله والصلاة على وسوله ، صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إنكم لو نظرتم ما بين جابوس وجابلق ، وفي رواية جابلص ، ما وجدتم ابن نبي غيري وغير أخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله الخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وغير المناس المناس المناس النكل المناس بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة مهد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي ، وإني رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي رأيت أن أصلح بين أمة محمد ، صلى الله وأخي رأيت أن نبي عبد ، صلى الله وأخير وأبي رأيت أن أبي الناس المناس ال

عليه وسلم ، وكنت أحقهم بذلك ، ألا إنا بايعنا معاوية ، وجعل يقول : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين ، فجعل معاوية يقول : انزل انزل .

وجابك أيضاً: رستاق بأصبهان ، له ذكر في التواديخ في حرب كانت بين قعطبة وداود بن عبر ابن هبيرة لقتال عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب ، وكان قد غلب على فارس فنفاه منها ، وغلب على فارس وأصبهان حتى قدم قعطبة بن شبيب في جيش من أهل خراسان فاقتتلوا فقتل عامر بن ضبارة لسبع بقين من رجب سنة ١٣١ ، وجابلتى : من رستاق أصبهان .

الجابية : بكسر الباء ، وياه محففة ؛ وأصله في اللف الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل ؛ قال الأعشى : كجابية الشيخ العراقي تُنفهَ قُنُ

فهو على ذا منقول ، وهي قرية من أعال دمش ثم من عبل الجيد ور من ناحية الجيو لان قرب مرج الصغر في شالي حوران ، إذا وقف الإنسان في الصنين واستقبل الشال ظهرت له ، وتظهر من نوى أيضاً ، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية ، فيه حيات صغاد نحو الشبر ، عظيمة النكاية ، يستونها أم الصورية ، يعنون أنها إذا نهشت إنساناً صورت صوتاً صغيراً ثم يموت لوقته ؛ وفي هذا الموضع خطب عبر ابن الحطاب ، وضي الله عنه ، خطبته المشهورة ؛ وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع ، ويقال لها جابية الجولان أيضاً ؛ قال الجواس بن القعطل :

أُعبد المليك ما شكرت بلاءًنا ، فكل في رخاء الأمن ما أنت آكل المجابية الجولان ، لولا ابن مجدل علكت ، ولم ينطق لقومك قائل ملكت ، ولم ينطق لقومك قائل أ

وكنت إذا أشرفت في رأس رامة تضاءلت ، إن الخائف المتضائل فلما علوت الشام في وأس باذخ من العز لا يسطيعه المتناول فقصت لنا سَجْلَ العداوة معرضاً ، كأنك عما يجدث الدهر غافل فلو طاوعوني يوم بنطنان أسلمت لقيس فروج منكم ومقاتل وقال حسان بن ثابت الأنصادي :

منعنا رسول الله ، إذ حل وسطنا ،
على أنف راض من معد وراغم
منعناه ، لما حل بين بيوتنا ،
بأسيافنا من كل باغ وظالم
ببيت حريد عزه وثراؤه ،
ببيت حريد عزه وثراؤه ،
ببيت الجولان بين الأعاجم
هل المجد لا السودد والندى ،
وجاه الملوك واحسال العظام ?

وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، أنه قــال : أرواح المؤمنين بالجابيــة من أرض الشام وأرواح الكفار في برهوت من أرض حضرموت .

وإبراهيم بن محمد بن أصد بن إسماعيل أبو إسحاق الجاجرمي ، ساكن نيسابود ، وكان فقيها ورعاً منز وياً في الجامع الجديد يصلي إماماً في الصلاة ، سبع أبا الحسن علي بن أحمد بن المديني وأبا سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري سنة ١٤٥ ؛ ذكر • في التحبير .

جاجَن : آخره نون : قرية من قرى بخارى ؟ ينسب إليها الفقيه أبو نصر أحمد بن محمد بن الحادث ، سمع الحديث ببخارى والعراق والحجاز ، روى عنه الفقيه طاهر الحريثي .

جَادُوا : مدينة كبيرة في جبل نَفُوسَةَ من ناحية إفريقية ، لها أسواق ، وبها يهود كثيرة .

جَادِيَة ': الياءُ تحتها نقطتان خفيفة : قرية من عسل البلقاء من أوض الشام ﴾ عن أبي سعيد الضرير ، وإليها ينسب الجادي ، وهو الزعفران ﴾ قال :

ويُشرق جادي ً بهن مديف

أي مك'وف .

جَاذَو' : بفتع الذال المعجمة ، والراء مهملة : من قرى واسط ؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن الحسن بن علي ابن معاذ يعرف بالجاذري ، روى عنه أبو غالب بن بشران ، روى عن محمد بن عثان بن سَمَّعان تاريسخ بحشل .

الجار : بتخفيف الراء ، وهو الذي تجيره أن يضام :
مدينة على ساحل مجر القازم ، بينها وبين المدينة يوم
وليلة ، وبينها وبين أيُلكة محو من عشر مراحل ،
وإلى ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل ، وهي في
الإقليم الثاني ، طولها من جهة المغرب أربع وستون
درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها أربع وعشرون
درجة ، وهي فرضة تُر فأ إليها السفن من أرض

الحبشة ومصر وعد كن والصين وسائر بلاد الهند ، ولها منبر ، وهي آهلة ، وشرب أهلها من البحيرة ، وهي عين يكثيل ، وبالجار قصور كثيرة ، ونصف الجار في جزيرة من البحر ونصفها على الساحل ، وبحداء الجار جزيرة في البحر تكون ميلًا في ميل ، لا يعبر إليها إلا بالسفن ، وهي مرسى الحبشة خاصة ، يقال لها قراف ، وسكانها تجار كنحو أهل الجار يُؤتون بالماء من فرسخين ؛ ذكر ذلك كله أبو الأشعث الكندي عن عرام بن الأصبغ السلمي ، وقد سمي ذلك البحر كله الجار ، وهو من جُدَّة إلى قرب مدينة القازم ؛ قال بعض الأعراب :

وليلتنا بالجار ، والعيس بالفلا معلقة ( أعضادها بالجنائب سبعت كلاماً من ورا سجف محمل ، كا طل منون صيب من سحائب وقائلة لاح الصباح ونوره ، على الركب أن يحظى بسير الركائب على يدرك التعريف والموقف الذي مشغلنا به عن ذكر فقد الحبائب

وينسب إلى الجار جماعة من المحد ثين ، منهم : سعد الجاري وفي حديثه اختلاف ، وهو سعد بن نوف ل مولى عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، كان استعمله على الجار، روى عنه ابنه عبد الله، قال أبو عبد الله : أراه الذي روى أبو أسامة عن هشام بن عُر و ق عن سعد مولى عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، أوصى أسيد بن حضير إلى عبر أراه والد عبد الرحمن بن عبر ، وروى أيضاً العقدي عن عبد الملك بن حسن أنه سبع عبرو بن سعد الجاري مولى عبر بن الحطاب ؛ وعبد الله بن سعد الجاري ، سبع أبا هريرة ، روى

عنه عبد الملك بن خسن ؛ قال البخارى : إن لم يكن أَخًا عبرو بن سعد فلا أُدري ؛ وعبد الرحمن بن سعد الجاري ، كان بالكوفة ، سمع ابن غرَّة ، روى عنه منصور وحماد بن أبي سليان ؛ قاله وكيع ، قـال البخاري : أحسبه أخا عمرو ؛ ويحيى بن محسد الجاري ، قال البخاري : يتكلم فيه ؛ وعمر بن راشد الجاري ، روى عن ابن أبي ذئب ، روى عنه يعقوب ابن سفيان النَّسُوي ، وقال أَحمَد بن صالح في تاريخه: يحيى بن أحمد المديني يقال له الجاري من موالي بني الدُّوِّل مِن الفرس، وذكر مِن قضله، وهو مِن أهل المدينة ، كان بالجار زماناً يتتجر ثم سار إلى المدينة ، فقال: لقَّبُوني بالجاري؛ وعَيسى بن عبد الرحمن الجاري ضعيف ؛ وعبد الملك بن الحسن الجاري الأحول مولى مروان بن الحكم ، يروي المراسيل ، سبع عمر بن سعد الجاري، روى عنه أبو عامر العقدي . والجار أيضاً : من قرى أصبهان إلى جانب لاذان ، طيبة ذات بساتين جمة ، كتب بها الحافظ أبو عبد الله محمد ابن النَّجَار البغدادي صديقنا وأفادنيها ، وعامتهم يقولون كار بالكاف ، والمحصلون منهم يكتبونه بالجيم ؟ منها أبو الطيّب عبد الجبار بن الفضل بن محمد ابن أحمد الجاري ، روى عن أبي عبد الله محمد بن إراهيم الجرجاني ؛ قاله يحيى بن مندة ؛ وأبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن عسى الجاري ، حدث عن أبي بكر العنَّاب ، كتب عنه على بن سعد البقَّال ؛ وأحبد بن محبد بن علي بن مهران المعروف بالجاوي المديني ، من مدينة أصبهان ، سمع محمد بن عبد الله ابن أبي بكر بن زيد وطبقته ، روى عنه جماعــة من أهل بلده ؛ وأخوه أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن مهران ، روى عنـه اللفتواني ؛ والذاكر أبو بكر ذاكر بن محمد بن عمر بن سهل الجاري البراءاني ،

وهما من قرى أصبهان ، مات سنة ٥٥١ ، وكان سبع أبا مطيع الصّحّاف ؛ وأم عبرو سعيدة بنت بكران بن محمد بن أحمد الجاري ، سمعت أبا مطيع البصري أيضاً ؛ وأبو الفضل جعفر بن محمد بن جعفر الجاري ، سمع أبا مطيع أيضاً ؛ والجار : من قرى أصبهان ، ولعل بعض المذكورين قيل منها . والجار أيضاً : قرية بالبحرين لبني عبد القيس ثم لبني عامر منهم . والجار أيضاً : جبل من أعمال شرقي الموصل .

جارف : بالراء : موضع ، وقبل : هو ساحل تهامة. جَازَانُ : بالزاي : موضع في طريق حاج صنعاء .

جَاذِر ' : بتقديم الزاي المكسورة على الراء ، من جَزَرَ الماء بجزر فهو جازر إذا انصب : قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد قرب المدائن ، وهي قصبة طسّوج الجازر ؛ منها أبو علي محمد بن الحسين بن علي بن بكران ، روى عن القاضي أبي الفرج المنعاني ابن زكرياء النهرواني كتاب الجليس والأنيس، روى عنه أبو نصر بن ماكولا وأبو بكر الحطيب ، ومولده سنة ١٩٠٤ ؛ قال عبيد الله بن الحر" الجعني :

أقول لأصحابي بأكناف جازر وراد انها: هل تأملون رجوعا ? فقال امرؤ : هيهات لست براجع ولم تك التقنيط منه بديعا فعيمته سيفي ، وذلك حالتي لمن لم أجده سامعاً ومطيعا

والجازر أيضاً: من قبليّات حلب من قرى السهول. حاًز': ثانيه هنزه ساكنة ؛ يقال جنّز بالماء جاْزاً إذا غص به: هو جبل شامخ في ديار بلنقيْن بن جَسْر، وهو أصم طويل لا تكاد العين تبلغ قليّته .

جَاسُ : السين مهملة ، كأنه مرتجل : موضع ؛ قال طَرَفَةُ :

أتعرف رَسْمَ الدار قَفْراً مناذلُه ، كَجَفْن الباني زخرف الوَشي ماثلُه ، بتثليث أو نجران أو حيث يَلْتقي ، من النجد في قيعان جاس ، مسايلُه ، ديار سُلَيْمي ، إذ تصيدك بالمُنْمي ، وإذ حَبْل سُلْمي منك دان تواصله ،

جاميم " ؛ بالسين المهملة ؛ كأنه من نجسيت الأمر إذا ركبت أجسية أي معظمه ، أو تجسيت الأرض إذا أخذت نحوها تريدها فأنا جاسم " ؛ وهو اسم قرية ، بينها وبين دمشق ثانية فراسخ ، على يمين الطريق الأعظم إلى طبرية ، انتقل إليها جاسم بن إدم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، أيام تبلبلت الألسن ببابل فسيت به ، وقبل : إن طسماً وعمليق وجاسما وأميم بنو يلمع بن عامر بن أشيخا بن لوذان بن سام ابن نوح ، عليه السلام ؛ قال حسان بن ثابت :

فَقَفَ جاسم فأودية الصف ر مَغْنَى قنابل وهِجَانِ

وقد نسب إليها عدي بن الرقاع العاملي الطائي فقال :

لولا الحياة ، وأن رأسي قد عَسا
فيه المشيب ، لزر ت أم القاسم
و كأنها ، بين النساء ، أعارها
عَينيه أحور من جآذر جاميم
وسنان أقصد والنعاس ، فر نشقت

ومنها كان أبو تمَّام حبيب بن أوس الطائي ، ومات فيا ذكر • نفط وبه في سنة ٢٢٨ ، وقال ابن أبي تمام: ولد أبي سنة ١٨٨، ومات سنة ٢٣١ بالموصل، وكان

الحسن بن وهب قد عني به حتى ولاه بريدها ، أقام بها أقل من سنتين ثم مات ، ودفن بها ، وقيل مات في أول سنة ٢٣٣٤ ومنها أيضاً نعمة الله بن هبة الله بن محمد أبو الحير الجاسمي الفقيه ، قال أبو القاسم : هو من أهل قرية جاسم ، سمع بدمشق أبا الحسن علي ابن محمد بن إبراهيم الحيائي وأبا الحسين سعيد بن عبد الله النوائي من قرية نوكى ، حكى عنه أبو الحسين أحمد بن عبد الواحد بن البري وأبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحيائي .

جَاسَكُ : بغنج السين المهملة ، وآخره كاف : جزيرة كبيرة بين جزيرة قيس ، هي المعروفة بكيش ، وعُمان قبالة مدينة هُر من ، بينها وبين قيس ثلاثة أيام، وفيها مساكن وعمارات، يسكنها جُنْد ملك جزيرة قيس ، وهم رجال أجلاد أكفاء لهم صَبْر وخبرة بالحرب في البحر وعلاج للسفن والمراكب ليس لفيرهم ، وسمعت غير واحد من جزيرة قيس يقول : أهدي إلى بعض الملوك جوار من الهند في مراكب فركات تلك المراكب إلى هذه الجزيرة ، فخرجت ألجواري يتفسّحن فاختطفهن الجن وافترشهن ، فولدن هؤلاء الذي يتجز عنه غيرهم ، ولقد حد ثت أن البك المراكب في البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف الرجل منهم يسبّح في البحر أياماً وأنه يجالد بالسيف وهو يسبح 'مجالكة من هو على الأرض .

جَاكُو ْدِيزْه : بفتع الكاف، وسكون الراه ، وكسر الدال المهملة ، وياه ساكنة ، وزاي : محلة كبيرة بسمر قند؛ وقد نسب إليها أبو الفضل محمد بن إسحاق ابن إبراهيم بن عبد الله الجاكرديزي السمر قندي، رحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز وديار مصر ، وروى عن جعفر بن محمد الفرياني، روى عنه أبو جعفر محمد بن فضلان بن سُورَيد وغيره .

جاكه : جيمه عجمية غير خالصة بين الجيم والشين ، وبعد الألف كاف : ناحية من بلاد الأهراز .

جَالِصُهُ : بضم الصاد المهملة ، وتسكين الهاء ، كـذا يتلفظ بها : وهي مدينة في وسط جزيرة صقلية .

جَالَطَةُ : بفتح اللام : من قرى قنبانية قرطبة ، قال ابن بشكُو ال : قنبانية قرطبة الأندلس؛ ينسب إليها محمد بن القامم بن محمد الأُموي القرطبي يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الجالطي ، سمع من أبي بكر محمد ابن مُغرم القُر سُمي ، وله رحلة سمع فيها من غيير واحد ، وله مع محمد بن أبي رُبد قصة مذكورة في بعض التواريخ ، وكان بصيراً بالفقه والأدب ، وولي الصلاة والحطبة بجامع مدينة الزّهراء، وقتلته البرابرة يوم دخلوا قرطبة في سنة ١٠٠٤ .

جَالِقَانُ : بالقاف : مدينة من نواحي سجستان ، وقيل بل من نواحي بُسْت ، ذات أسواق عامرة وخيرات ظاهرة .

الجَالُ : باللام : موضع بأذربيجان ؛ والجال مال : قرية كبيرة تحت المدائن نحـو أربعة فراسخ ، وهي التي سنّاها ابن الحجاج الكال فقال :

لعن الله ليلتي بالكال! إنها ليلة تَعُرُ اللّيالي

والعامة تقول الكيل ، كأنهم يقصدون الإمالة ؛ وقد نسب إليها بعض من ذكرناه في الكاف .

**الجالية :** قرية من قرى الأندلس .

الجامدة : بكسر المم : قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بينها وبين البصرة ، وأيتُها غير مر"ة ؛ منها أبو يَعلى محمد بن علي بن الحسين الجامدي الواسطي يعرف بابن القاري ، حدث عن سعيد بن أبي سعيد

ابن عبد العزيز أبي سعد الجامدي ثم القيلوي ، سمع أبا الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ومحمد بن ناصر السلامي ، وكان شيخاً صالحاً ، توفي سنة ٢٠٣، وكان أبوه من الزُّهاد الأعيان .

الجامع : من قرى الغوطة ، سكنها قوم من بني أمية ؟ منهم الوليد بن تمام بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم ؟ قال ابن أبي العجائز : كان يسكن الجامع من قرى المرج ، وذكر غيره بمن سكنها منهم ؟ وجامع الجاد فرضة لأهل المدينة كجد " قلامل مكة وأظنها الجاد بنفسه المقدم ذكره .

الجامِعين: كذا يقولونه بلفظ المجرور المثنى: هو حلته بني مَزْيد التي بأرض بابل على الفرات بين بغداد والكوفة ، وهي الآن مدينة كبيرة آهلة ، قد ذكرت تاريخ عبارتها وكيفيتها في الحلتة ، وقد أخرجت خلقاً كثيراً من أهل العلم والأدب ينسبون الحلتي ؟ وقال زائدة بن نعمة بن نعيم المعروف بالمحفحف القُشَيري يمدح دبيساً :

وقد حَكَمَتُ كُلُّ الملاحم أنه ، على الجانب السَّعدي ، قابلك السَّعد وقُلنا بأرض الجامعين وبابل ، وقد أفسدت فيها الأعاريب والكُر دُ الله فتنَحَوا عن دبيس وداره ، فلا بُد من أن يظهر الملك الجعد وقد أطهد أن يظهر الملك الجعد أ

جَاوَرُسَانُ ؛ بغتج الواو ، وسكون الراء ، والسين مهملة ؛ محلتة بهمذان أو قرية ؛ قال شيرويه بن شهر دار ؛ حسينُ بن جعفر بن عبد الوهاب الكرخي الصوفي أبو المعالي المقيم بجاورسان ، روى عن ابن عبدان وأبي سعد بن زيرك وأبي بكر الزاذقاني وأبي ثابت بُندار بن موسى بن يعقوب الأبهري ، سمعت

منه وكان ثقة صدوقاً ، وكان شيخ الصوفية في الجبل ومقد مهم ، ودفن بالخانجاه .

جَاوَر سَهَ : قرية على ثلاثة فراسخ من مرو ، بها قسبر عبد الله بن بُرَيدة بن الخُنصيب ؛ منها سالم الجاور سي مولى عبد الله بن بُرَيدة .

الجاهلي : ضد العاقلي : من حصون اليمن من مخلاف مشرف جهران .

الجايويّة: كذا هو مضبوط فيم كتبت عن أبي إسحق إبراهيم بن عبد الله النَّجَيرَمي ، أنشدَ تني أمُ الحسن لابن لها يقال له الحسن :

ألا يا حمام الجابوية: هيجنت لي سَقَاماً وزَفرات يضيق بها صَدُري فقالت حمام الجابوية: ما أرى علي اذا ما من الوب من وزو

جَائِفُ : جائف ُ الجبل ، وجمعه حِيفان : مواضع باليامة ، منها جائف ُ الضَّو ُأَة وجائف السقطة وجائف الرُّحيُل وجائف الوَّشل وجائف الشجر ، كلها لبني الرُّحيُل وجائف الوَّشل وجائف الشجر ، كلها لبني الرىء القيس بن زيد مناة بن تميم ؛ عن الحفصي .

## باب الجيم والباء وما يليهما

جَبَأ : بالتحريك بوزن جبل ، وما أراه إلا مرتجلا إن لم يكن منقولاً عن الفعل الماضي ، من قولهم جباً عليه الأسو دُ إذا خرج عليه حيّة من جُحره : وهو جبل باليمن قرب الجند ، وقيل هو قرية باليمن، وقال ابن الحائك : جبّاً مدينة أو قرية للمعافر ؟ كذا في كتابه ، وهي لآل الكرندي من بني ثنامة آل حيير الأصغر ، وهي في نجوة من جبل صير وجبل تذخر ، وطريقها في وادي الضاب ؟ ينسب وجبل تذخر ، وطريقها في وادي الضاب ؟ ينسب إليها نشعيب الجباي من أقران طاووس، حدث عنه

سَلَمَة بن وهرام ومحمد بن إسحاق؛ وقال العمراني: حَبَاءً، ممدود، حبل باليمن، والنسبة على ذا حبائي، وقد روي بالقصر، والأول أكثر.

جباً : مقصور : شعبة من وادي الجِيّ عنـــد الرُّو َيئة بين مكة والمدينة ؟ وقال الشنفركي :

خرجنا من الوادي الذي بين مشعّل وبين الجبّا ، عيهات أنسأت مرابتي ! وقال تأبط شر" إيرثي الشنفري :

على الشنفرك سادي الفهام ورائع" غزير الكلك، أو صيب الماء باكر م عليك جزاء مثل يومك بالجبا، وقد رُعفت منك السيوف البواتر ويومك يوم العيكتين ، وعطفة عطفت ، وقد مَس القلوب الحناجر الحناجر

تحاول' دفع الموت فيهم ، كأنهم لشو°كتك الحــَـذ"ا ضئين عواثر'

وفرش الجبا في شعر كثيّر قال :

أهاجَك بَرْقُ آخر الليل واصب ، تضمُّنه فَرْشُ الجِبَا فالمَسادبُ ؟

نجبتى : بالضم ثم التشديد ، والقصر : بلد أو كورة من عمل خوزستان ، ومن الناس من جعل عبّادان من هـذه الكورة ، وهي في طـرف من البصرة والأهواز، حتى جعل من لا خبرة له نجبتى من أعمال البصرة ، وليس الأمر كذلك ؛ ومن نجبتى هذه أبو على محمد بن عبـد الوهاب الجنبائي المتكلم المعتزلي صاحب التصانيف، مات سنة ٣٠٣، ومولده سنة ٢٣٥؛ وابنه أبو هاشم عبد السلام، كان كأبيه في علم الكلام وفضل عليه بعلم الأدب ، فإنه كان إماماً في العربية،

مات سنة ٣٢١ ببغداد ؛ وجُبْتَى في الأصل أعجبي ، وكان القياس أن بنسب إليها نجبُّوي فنسبوا إليهما ُجبَّائي على غير قياس، مثل نسبتهم إلى الممدود وليس في كلام العجم ممدود . وجُنبًى أيضاً : قرية من أعمال النهروان ؛ ينسب إليها أبو محمد كعوان بن على" بن تحمَّاد الجُبَّائي المقري الضريو، روى عن أبي الحطَّاب ابن البَطِيرِ وأبي عبد الله النعالي . وجُبَّى أيضاً : قرية قرب هيت ؟ قال أبو عبد الله الله بَيشي : منها أبو عبد الله محمد بن أبي العز" بن حجميل، ولد بقرية تعرف بجبتى من نواحي هيت، وقدم بغداد صبيتاً واستوطنها، وقرأ بها القرآن المجيد والفرائض والأدب والحساب، وسمع الحديث من جماعة ، منهم : أبو الفرج بن كُليب وطبقته ، وقال الشعر وأجاده ، وخدم في عدَّة خدم ديوانية ، ثم تولَّى صدريَّة المخزن المعبور بعد عزل أبي الفتوح بن عضد الدين ابن رئيس الرؤساء في عاشر ذي القعدة سنة ٢٠٥ مضافاً إلى أعبال أخر، ثم عزل في الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٦١١ ، وتوفي في النصف من شعبان سنة ٦١٦ .

الجُبَابَاتُ : بالضم ، وبعد الألف الأولى باء أخرى ، وآخره تاء فوقها نقطتان: موضع قريب من ذي قار، كانت به إحدى الوقائع بين بكر بن وائل والفرس؛ قال الأغلب :

أما الجُبابات فقد غشينا بفاقرات تحت فاقرينا ، يتركن من ناهبنه رهينا

وقال أبو أحمد: وهو أيضاً يوم الجُبَابة ، موضع 'جب" في دياد أو د بن صعب بن سعد العشيرة، كانت فيه وقعة بينهم وبين الأزد . والجُبَابات أيضاً . ما ينجد قرب الله الم

الجُبُابُ : بالضم ؛ ذكر أبو الندي أنه في ديار بني سعد ابن زيد مناة بن تميم ، وهو منقول عن الجباب، وهو شيء يَمْلُو أَلبانَ الإبلِ كَالزُّبْد ولا رُزبْدَ لها .

حَبِنَا الْبِوَاقِ : بالفتح؛ والجُبَا في كلام العرب تُراب البيّر الذي يكون حولها ، وبراق جمع بُرْقة ، وقد تقدّم ذكره : وهو موضع بالجزيرة فأتل فيه عميّر ابن الحُبّاب السلّمي . وجبّا براقي أيضاً : موضع بالشام ؛ عن أبي عبيدة ذكرهما معاً نصر .

الجُبَابَة ' : بالضم ، وقد تقد م اشتقاقه في الجباب : وهو موضع عند ذي قار كان به يوم الجبابات ، وقد تقد م وقال أبو زياد: الجبابة من مياه أبي بكر بن كلاب . الجبابتين : بالفتح ، وبعد الألف باء أخرى ، وياء

ماكنة، ونون: من قرى دُجينُل من أعبال بغداد؛ منها أحبد بن أبي غالب بن سبجون الأبرودي أبو العباس المقري يعرف بالجبّابَيْني، قرأ القرآن على الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي سبط الشيخ أبي منصور الحيّاط، وسبع منه ومن سعد الحير بن محمد الأنصادي وغيرهما، وتفقّه على مذهب أحمد بن كروس وخلفه بعد وفاته على مجلسه بدرب القيّاد، وتوفي شابّاً في عاشر رجب سنة 200 عن نيف وأربعين سنة.

الجَبَاجِبُ : جمع جُبجُبة ؛ وهي الكورْش يُجعل فيها الخَليعُ أو تُذَابُ الإهالة فتُحْقَنُ فيها ، والجبجة أيضاً : ونبيلُ من جلود يُنقَل فيه التُراب ، والخَليعُ : لحم يُطبخ بالتُوابل ؛ وهي جبال بمكة ؛ قال الزبير : الجباجب والأخاشب جبال بمكة ، يقال : ما بين جَبجَبيْها وأخشبيها أكر م من فلان ؛ قال

إذا النصر وَافَـتُهَا عَلَى الحَيْلِ مَالِكَ وعبِـد مناف ، والتقوأ بالجباجب

وقيل: الجباجب أسواق بمكة ، وقال العمراني: الجباجب شجر معروف بسئتى ، سئي بذلك لأنه كان يلقى به الجباجب، وهي الكروش، وقال نصر: الجباجب مجمع الناس من منتى ، وقيل: الجباجب الأسواق.

الجُهُاجِيَةُ : بالضم ، كأنه مرتجل : ماءَ في دياد بني كلاب لربيعة بن قُرُ ط ، عليها نخل ، وليس على شي ه من مياههم نخل غيرها وغير الجَرُ وَلَة .

جَبَاخان : بالفتح ، وبعد الألف خاء معجمة ، وآخره نون ؟ قال أبو سعد : قربة على باب بلخ ؟ خرج منها جماعة ، منهم : أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسبن ابن الفرج الجباخاني البلخي الحافظ، رحل إلى خراسان والجبال والعراق والشام ، وكان حافظاً ، تكالموا فيه ، حدث عن أبي يتعلى الموصلي وخلق كثير ، دوى عنه جماعة ، وتوفي ببلخ في شهر دبيع الأول سنة ٢٥٧ ، وقيل سنة ٣٥٧ ، وكان يووي المناكير .

جُبَارُ : بالضم ؛ وهو في كلام العرب الهَدَرُ ، ذهب دمه جُبَاداً كما تقول هدراً : وهو ما لا لبني حُميْس ابن عامر بن ثعلبة بن مَو دعة بن جُهينة بن ذيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف بن قُضاعة بين المدينة وفيَدْ ؛ قال :

ألا من مُبْلغ أساء عني ، إذا حَلَّت بينُهْن أو جُبَارِ

وقال ابن مَيَّادَةً :

نظرنا فهاجَتنا على الشوق والهوى لزَينبُ نارُ ، أوقدت بحباد

كأن سناهـا لاح لي من خُصاصة على غير قصـد ، والمطي سُوَار

حُمَيْسِيَّـة بالرَّملتَيَن محلها ، تمرُّ بجِلف بيننـا وجِوَار

وفي كتاب سيف بخط ابن الخاضبة في حديث العنسي: جاد غير مضبب، وفي الحاشية قال أبو بكر بن سيف: الصواب في جاد جُبار وفي غير عثر ، بالثاء المثلثة، وهو بلد بالبين .

جَبّاو': بالفتح ، وتشديد ثانيه : من قرى اليمن .

الجبال': جمع جبل : اسم علم البلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم بالعراق ، وهي مما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينو و وقرميسين والر"ي" وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة ، وهو وتسمية العجم له بالعراق غلط لا أعرف سببه ، وهو اصطلاح عدث لا يعرف في القديم ، وقد حد"دنا العراق في موضعه وذكرنا اختلاف العلماء فيه ، فلم يود لأحدهم فيه قول مشهور" ولا شاذ ولا يحتمله الاشتقاق ، وقد ظننت أن السبب فيه أن ملوك السلجوقية كان أحدهم إذا ملك العراق دخلت هذه البلاد في ملكه فكانوا يستونه سلطان العراق ، وهذا أكثر مقامه بالجبال ، فظنوا أن العراق الدي منسوب إليه ملكه ، هو الجبال ، والله أعلم ، ألا منسوب إليه ملكه ، هو الجبال ، والله أعلم ، ألا ترى أبا دلك العجلي كيف فر"ق بينهما فقال :

وإني امرؤ" كسروي الفعال، أصيف الجبال وأشتو العراقا وألبس للعرب أثوابها، وأعتنق الدارعين اعتناقا

ولمفا اختار أبو دُلَف ذلك ليسلم في الصيف من سمائم العراق ودنبابه وهوامله وحشراته وسخونة مائه وهوائه، واختار أن يشتنو بالعراق ليسلم من زمهريو الجبال وكثرة ثلوجه؛ وبلغ هذان البيتان إلى عبد الله

ابن طاهر وكان سيء الرأي في أبي دلف فقال :

إلى أرض بابل ، قُبّاً عِتاقا
فما زلن بُسْعفن بالدارعين
طو را حُزوناً ، وطوراً رقاقا
إلى أن ورين بأذنابها
قلوب رجال أرادوا النفاقا
وأنت أبا دُلَف ناعم ،
تصف الجبال وتشتو العراقا

فلما وقف أبو دلف على هذه الأبيات آلى على نفسه لا يصيف إلا بالعراق ولا يشتو إلا بالجبال ، وقال:

أَلَمْ تَرَنِي ، حين حال الزمان ، ، أَصيف العراق وأَشتو الجبالا سبوم المصيف وبرد الشتاء ، حناني ك حالاً أزالتك حالا فصبراً على حدث النائبات ، فإن الحطوب تذل الرجالا

جَبَانًا : بالفتح ، وبعد الألف نون : ناحية بالسواد بين الأنبار وبغداد .

حِبَّافُ : بالكسر ثم التشديد : ناحية من أعبال الأهواز ، فارسي معرب ؛ عن نصر .

تجبّانة : بالفتح ثم التشديد ؛ والجبّبان في الأصل الصحراء ، وأهل الكوفة يسبّون المقابر جبّانة كما يسميها أهل البصرة المقبرة ، وبالكوفة محال تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل ، منها : جبانة كيندة مشهورة ، وجبانة السبيع ، كان بها يوم للمختار بن عبيد ، وجبّانة ميمون منسوبة إلى أبي بشير ميمون مولى محمد بن على بن عبد الله بن عباس صاحب الطاقات

ببغداد بالقرب من باب الشام، وجبَّانة عَرْ وْزَمَ نسب يَعْصُر ؟ أَ إليها بعض أهل العلم عَرْ وْمَيَّا ، وجبانة سالم تنسب أَبِ

إلى سالم بن عمارة بن عبد الحارث بن ملكان بن نهار ابن مر"ة بن صفصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ،

وغير هذه وجبيعها بالكوفة .

الجباة ' : بالفتح ، وآخر و تاه مثناة ، والجبا في اللغة ما حول البئر ، والجباة واحده أو تأنيثه ، ومحتمل أن يكون محقف الممزة ، من قولهم : جباً عن الشيء إذا توارى عنه ، وأجبأته أنا إذا واريته ؛ والأكمة ، والموضع الذي 'محتفى فيه : جباً ة ، ثم مُخفّفت ممرته لكثرة الاستعمال ، والحراسانيون يروونه الجباه ، بكسر الجم وآخره هاء محضة ، كأنه جمع جبهة : وهو ما الشام بين حلب وتدمر ، أوقع سيف الدولة بالعرب فيه وقعة مشهورة ، فقال المتنبي :

ومَرْثُوا بَالْجِبَاة يَضُمُ فَيهَا ، كلا الجيشين من نقع ، إذارُ

جُبُّاة ُ : بالضم ، والتشديد ، قالوا : موضع من كورَ فارس ، وأخاف أن تكون جُبُّى التي تقدم ذكرها ونسبنا إليها الجبَّائِي .

الجيباية : بكسر الجيم ، وبعد الألف ياء ، وهاء ، من جيئت الشيء إذا جمعته من جهات متفرقة ، ويوم الجباية من أيام العرب ، ولا أدري أهو اسم موضع أو سبتى بجباية كانت فيه .

المجنب : واحد الجباب ، وهي البثر التي لم تسُطو : مدينة قرب بلاد الزنج في أرض بربرة ، يجلب منها الزرافة ، وجلودها يتخذها أهل فارس نعالاً . والجنب أيضاً : أحد محاضر طيء بسكت أحد جبليهم وبه نخل ومياه . والجب أيضاً : ما في ديار بني عامر . والجب أيضاً : ما في معروف لبني ضبينة بن جعدة بن غني بن أيضاً : ما معروف لبني ضبينة بن جعدة بن غني بن

يَعْضُر ؛ قال لبيد :

أبني كلاب كيف يُنفَى جعفر ، وبنو ضبينة حاضرو الأجباب ? قتلوا أبن عُرْوَة ثم لطنوا دونه ، حستى مجاكمهم إلى جو"اب

والجب أيضاً، ذكر الأصمى في كتاب جزيرة العرب مياه جعفر بن كلاب بنجد قال : ثم الجب بيار في وسط واد ، وهو الذي يقال له جب يوسف ، عليه السلام ؛ كذا قال . والجب أيضاً : داخل في بلاد الضَّباب وبلاد عبس ثم بلاد أبي بكر. وجب عميرة: ينسب إلى عمايرة بن تمم بن جزء النجيبي ، قريب من القاهرة ، يبوز إليه الحاج والعساكر . وجب الكلب: من قرى حلب، حدثني مالك هذه القرية ابن الإسكاني، وسألته عما مجكي عن هذا الجب وأن الذي نهشه الكلب الكلِّب إذا شربَ منه بَرَأَ فقال: هذا صحيح لا شك فيه ، قال: وقد جاءنا منذ شهور ثلاث أنفس مكاوبين يَسَأَلُونَ عَنِ القرية فدُلُوا عليها، فلما حصلوا في صحرائها اضطرب أحدهم وجمل يقول لمن معه : اربطوني لئلا يصل إلى أحدكم منتي أذى ! وذلك أنه كان قد تجاوز أربعين يوماً منذ ننهش ، فربط ، فلما وصل إلى الجب وشرب من مائه مات ، وأما الآخران فلم يكونا بلغا أوبعين يوماً فشربا من ماء الجب فبرآ، قال : وهذه عادته إذا تجاوز المنهوش أربعين يوماً لم تكن فيه حيلة ، بل إذا شرب منه تعجل موته ، وإذا شرب منه من لم يبلغ أدبعين يوماً بَرَأَ ، قال: وهــذه البئر هي بئر القرية التي يشرب منها أهلها ، قال : وعلى هذا الجب حوض رخام 'سرق مراداً ، فإذا حمل إلى موضع رُجم أهل هذا الموضع أو يردُّ إلى موضعه من رأس هذا الجب . وجب يوسف الصدّيق ، عليه السلام ، الذي أَلقاه في إخوته

ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز ، وهـو بالأرد ن الأكبر بين بانياس وطبرية على اثني عشر ميلًا من طبرية بما يلي دمشق؛ قاله الإصطغري، وقال غيره: كان منزل يعقوب بنابلئس من أرض فلسطين، والجب الذي ألقي فيه يوسف بين قرية من قراها يقال لما سنجل وبين نابلس .

حَبِيْتَلُ : بالفتح ثم السكون ، والتاء فوقها نقطتان مفتوحة ، ولام ، علم مرتجل : موضع من ديار نهد باليمن ، له ذكر في الشعر .

'جبتا : بالضم ثم السكون ، والثاء مثلثة : ناحية من أعمال الموصل .

الجُبَجِبَان : بالفتح مكرر : وهما جبلان بمكة ، وهي الجباجب المذكورة قِبل في مناوحة الأخشين .

'جبجُب' : بالضم ، والتكرير : ماء معروف بنواحي البامة ؛ قال الأحوص :

وفي الصعد ين الآن من حي مالك ثوك شوقه أم في الحليط المصوب يظكل عليها ، إن نأت ، وكأن صدى حاتم قد ذيد عن كل مشرب فأنك له سلمى ، إذا حل وانتوى عليوان ، واحتلت بمزج وجبب ?

یا دار سلمی بدیار یثرب، بجبجب وعن بیـین جبجب

الجُنْئِحَةُ : بالضم ثم السَكون ، والحاء مهملة : موضع باليمن .

ِ جِبْوِينَ : لغة في جبريل : بيت ُ جبرينَ ذكر قبل ، وهو من فتوح عمرو بن العاص ، اتخذ به ضيعة يقال

لها عجلان باسم مولى له، وهو حصن بين بيت المقدس وعسقلان ؟ ينسب إليه أبو الحسن محمد بن خلف بن عبر الجبريني ، يروي عن أحمد بن الفضل الصائغ ، وفي روى عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصباني ، وفي كتاب دمشق : أحمد بن عبد الله بن حمدون بن نصر ابن إبراهيم أبو الحسن الرملي المعروف بالجبريني ، قدم دمشق وحدث بها عن أبي هاشم محمد بن عبد الأعلى ابن عليل الإمام وأبي الحسن محمد بن بكار بن يزيد السكسكي الدمشقي وأبي الفضل العباس بن الفضل بن السكسكي الدمشقي وأبي الفضل العباس بن الفضل بن المستداد وأبي الحسن بن قتيبة وأبي محمد عبدالله بن أبان بن شداد وأبي الحسن داود بن أحمد بن مصحح العسقلاني وأبي بكر محمد بن محمد بن عبد الوهاب بن جعفر الميداني وقام حلب ، دوى عنه عبد الوهاب بن جعفر الميداني وقام حلب ، بينهما نحو ميلين ، وهي كبيرة عامرة .

وجبرين 'قو'ر سطايا : بضم القاف ، وسكون الواو، وفتح الراء ، وسكون السين المهلة ، وطاء مهلة ، وألف : من قرى حلب من ناحية عزاز ، ويعرف أيضاً بجبرين الشمالي ؛ وينسبون إليها جبراني على غير قياس؛ منها التاج أبو القاسم أحمد ابن هبة الله بن سعد الله ؛ وسعيد بن سعد الله بن مقلد ابن أحمد بن هبة الله بن سعد الله ؛ وسعيد بن عيب ابن صالح بن مقلد بن عامر بن علي بن مجيى بن أبي جعفر أحمد بن أبي عبيد أخي أبي معادة الوليد بن عبيد البيعتري الشاعر ، أصلهم من جر دفنة الجبراني النعوي المقري ، فاضل إمام شاعر ، له حلقة في جامع النعوي المقري ، فاضل إمام شاعر ، له حلقة في جامع تناية واسعة ، وسألته عن مولده فقال : في سنة حلب يقرىء بها العلم والقرآن ، وله ثروة ترجع إلى تناية واسعة ، وسألته عن مولده فقال : في سنة الرجاء محمد بن حرب ، وقرأ القرآن على الدقاق الرجاء محمد بن حرب ، وقرأ القرآن على الدقاق

المغربي ؛ وأنشدني لنفسه :

ملك ، إذا ما السلم شتشت ماله ، جمع المياج عليه ما قد فر"قا وأكفه تُكف الندى ، فبنانه لو لامس الصخر الأصم لأورقا

وجبرين أيضاً : قرية بين دمشق وبَعِلْبَكُ .

الجبكان : تثنية الجبل ، إذا أطلق هذا اللفظ فإغا يواد به جبـــلا طيّ ۽ : أجا وسكــــى ، وقــد ذكرا في موضعهما .

جُبُلانُ : بالضم ، نجبلان العركبة : بلد واسع باليه في يسكنه الشرّاحيون ، وهو بين وادي زبيد ووادي رمع رمع . وجُبلان وَية : هو ما فرق بين وادي رمع ووادي صنعاء العرب ، ومنها تجلب البقر الجبلانية العراب العرش الجلود إلى صنعاء وغيرها ، وهي بلاد كثيرة البقر والزوع والعسل ؛ ويسكن البلد بطون من حبير من نسل جبلان والصرادف ، وهو جبلان بن سهل بن عبرو بن قيس بن معاوية بن جُشم ابن عبد شبس بن وائل بن الفوث بن قطن بن عرب بن زهير بن أين بن المهيسع بن حبير .

حبل بنور: بالجيم المضومة، وسكون الواو، وراه: اسم لكورة كبيرة متصلة بدياد بكر من نواحي أرمينية ، أهلها نصادى أرمن ، وفيها قلاع وقرى. جبل الخمو: الذي ذكره في الحديث: يواد به جبل ببت المقدس ، ستي بذلك لكثرة كرومه.

جبل السُمّاق: بلفظ السباق الذي يطبع به: هو جبل عظم من أعبال حلب الغربية ، يشتمل على مدنن كثيرة وقرّى وقلاع ، عامتها للإسباعيلية الملحدة ، وأكثرهم في طاعة صاحب حلب، وفيه بساتين ومزارع كلها عذري ، والمياه الجارية به قليلة إلا ما كان من

عيون ليست بالكثيرة في مواضع مخصوصة ، ولذلك تنبت فيه جميع أشجار الفواكه وغيرها حتى المشمش والقطن والسمسم وغير ذلك ، وقيل : إنه سمي بذلك لكثرة ما ينبت فيه من السماق ، وقد ذكره شاعر حلي عصري يقال له عيسى بن سعدان ولم أدركه فقال:

وليلة بيت مسروق الكرك أدِ قاً ، ولهانَ أجمع بين البُرُء والحبَل حتى إذا نار لَـيلي نام مُوقدها ، وأنكر الكلب أهليه من الوهل طرَ قُنْتُهَا ونجومُ الليـل مطرقة ، وحُلْتُ عنها ، وصبغ الليل لم مجُل عهدي بها في رواق الصبح لامعة ، تلوي ضفائر ذاك الفاحم الرُّجِلِ وقولها وشعاع الشبس منخرط: حييت يا جبل السباق من جبل يا حدَّذا التَّلَعات الخضر من حلب؟ وحبِّذا طَلُّلُ السَّفع من طلل يا ساكني البلد الأقصى عسى نفس، من سفح جَو شَنَ ، يطفي لاعج الفلل طال المقام ، فوا تشوقاً إلى وطن بين الأحص" وبين الصّحصح الرّميل!

جَبلُ الطّير: جبل بصعيد مصر قرب أنْصِنا في شرقي النيل ، وإنما سبّي بذلك لأن صنفاً من الطير أبيض يقال له بوقير يجيء في كل عام في وقت معلوم فيمكف على هذا الجبل ، وفي سفحه كوّة ، فيجيء كل واحد من هذه الطيور فيُدخل وأسه في تلك الكوّة ثم يخرجه ويلقي نفسه في النيل فيعوم ويذهب من حيث جاء إلى أن يُدخل واحد منها وأسه فيها فيقبض عليه شيء من تلك الكوّة فيضطرب ويظل معلقاً فيه إلى

أن يَتْلف فيسقط بعد مدة ، فإذا كان ذلك انصرف الباقي لوقته ، فلا يُوى شيء من هذه الطيور في هذا الجبل إلى مثل ذلك الوقت من العام القابل ؛ وفي رأس هذا الجبل كنيسة الكف" ، فيها رهبان يقولون إن عيسى ، عليه السلام ، أقام بها وأثر كفه بها ، خبر في بذه القصة غير واحد من أهل مصر، ووجدته أيضاً مكتوباً في كتبهم ، وهو مشهور متداول فيهم ؛ قال أبو بكر الموصلي المعروف بالهروي فيهم ؛ قال أبو بكر الموصلي المعروف بالهروي الحر"اط : حدثني رجل كبير من أهل تلك البلاد أنه إذا كان العام مخصباً قبضت الكو"ة على طائرين وإن كان متوسطاً قبضت على واحد وإن كانت سنة بحدبة لم تقبض شيئاً .

جبل الفيضة : موضع ؛ ينسب إليه أبو إسحق إبراهيم ابن الشاد الجبلي ، سكن هراة وورد بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد الرحمن السامي الهروي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وذكره الحطيب ، وأظن هذا الجبل هو جبل بنجهير وقد تقدم ذكره .

جبل' بني هيلال : مجنوران من أرض دمشق ، تحت قرى كثيرة ؛ منها قرية تعرف بالمالكية ، بها قدح خشب يزعمون أنه كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

الجبَلُ : كورة بحبص .

الجبك : هو اسم جامع لهذه الأعبال التي يقال لها الجبال ، وقد تقدم ذكرها، والعامة في أيّامنا يسبونها العراق ؛ وقد نسب إليها خلق كثير ، منهم : علي بن عبد الله ابن جَهْضَم الهمذاني الجبلي ، دوى عن محمد بن علي الوجيهي، دوى عنه أبو حازم العبدوي ونسب كذلك لأن همذان من بلاد الجبل ؛ وأبو عبدان عبد العزيز ابن صالح الجبكي البُر وجردي ، دوى عن أبي بكر

أُحبد بن محبد بن المبارك الحافظ وغيره ، وروى عنه أبو الحسن عبد الرحيم بن عبـُد الرحمن البوشنجي الصوفي وأبو عبد الله 'مجتبيار بن عبد الله الحـاجبي وغيرهما ؛ وأحمد بن الحسن بن الفرج بن محمـــد بن الحسين الجبلي الهمذاني ، سبع أبا الفضل عبد الواهب ابن أحمد بن بوغة الكرّ ابيسي وأبا الفتح عَبدوس بن عبد الله بن عبدوس العبدري وأبا القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني وغيرهم، روى عنه أبو سعد المروزي ونسبه كذلك؛ وجبل هراة نسبوا إليه أبا سعد محمد ابن الدَّيسق الجبلي المروي ، روى عـن أبي عسر المليحي صحيح البخاري وجامع أبي عيسى الترمذي ، ومات في حدود سنة ٢٥٠ . والجـَـلُ : موضع بالأندلس نسبوا إليه محمد بن أحمد الجبلي الأندلسي ، روى عن بتي بن مخلد، ومأت سنة ٣١٣؛ ومحمد بن الحسن الجبلي الأندلسي نحوي شاعر ،سمعه أبو عبد الله الحُـُمـَيدي .

جَبُّلُ : بفتح الجيم، وتشديد الباء وضها، ولام : بليدة بين النَّصْانية وواسط في الجانب الشرقي ، كانت مدينة ، وأما الآن فإني رأيتها مرارآ ، وهي قررة كبيرة ؛ وإياها عنى البُحتُري بقوله :

حَنَانَیْك من هَو ل البطائع سائر آ علی خطر ، والربح هَو ْل ْ دَبور ْها

لئن أو ْحَسْنَي جَبُّـلُ ْ وخصاصها ، لما آنستني واسط ْ وقصور ْها

وبقاضيها يضرب المثل ، وكان من حديثه أن المأمون كان داكباً يوماً في سفينة يريد واسطاً ومعه القاضي يحيى بن أكثم فرأى دجلًا على شاطىء دجلة يعدو مُقابل السفينة وينادي بأعلى صوته: يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبُّل المفصحك

القاضي يحيى بن أكثم ، فقال له المأمون : ما يضحكك يا يحيى ؟ قال : يا أمير المؤمنين هذا المنادي هو قاضي جَبُل بيني على نفسه ، فضحك منه وأمر له بشيء وعزله وقال : لا يجوز أن يلي المسلمين من هذا عقله أ ؟ وينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو عمران موسى بن إسماعيل الجبي دفيق يحيى بن معين ، حدث عن عمر ابن أبي جعفر خمتُ هم الياني وحفص بن سالم وغيرهما ؟ والحكم بن سليان الجبيلي ، دوى عن يحيى بن عقبة ابن أبي العيزاد ، دوى عنه عيسى بن المسكين البلدي ؟ وأبو الحطاب محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الجبيلي وأبو الحطاب محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الجبيلي الشاعر ، كان من المجيدين ، وكان بينه وبين أبي العكرة المعرسي مشاعرة ؟ وفيه قال أبو العلاء قصيدته :

غير 'مجد'، في ملـــّني واعتقادي، نـَـوْحُ باك ٍ وَلا تَرَنَـثُم شادي

ومات أبو الحطاب في ذي القعدة سنة تسع وثلاثــين وأربعمائة .

حبكة ' بالتحريك ، مرتجل ، امم لعدة مواضع :
منها جبلة ؛ ويقال : شعب ' جبكة الموضع الذي كانت
فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيكان
وفزارة ، وجبلة هذه : هضة حبراة بنجد بين
الشريف والشرف ؛ والشريف : ما البني 'لمكير ،
والشرف : ما البني كلاب . وجبك ' : جبل طويل
الشعب عظيم واسع ، لا يوقى الجبل الا من قبل
الشعب ، والشعب متقارب وداخله متسع ، وبه
عرينة بطن من بجيلة ؛ وقال أبو زياد : جبلة هضة
طولها مسيرة يوم ، وعرضها مسيرة نصف يوم ، وليس
فيها طريق إلا طريقان ، فطريت من قبل مطلع
الشمس، وهو أسفل الوادي الذي يجيء من جبلة وبه ماءة
الشمس، وهو أسفل الوادي الذي يجيء من جبلة وبه ماءة
في بني كلاب ، وطريق آخر من قبل مغرب الشمس

يستى الخليف ، وليس إلى جبلة طريق غير هذين ؟ وقال أبو أحمد : يوم شعب جبلة وهو يوم بين بني تميم ومن تميم وبين بني عامر بن صعصعة ، فانهزمت تميم ومن ضامتها ، وهذا اليوم الذي قتل فيه لقيط بن 'زوارة، وهو المشهور بيوم تعطيش النوق برأي قيس بن زهير العبسي ، وكان قد قتل لقيطاً جَعْدَة بن موداس ، وجعدة هو فارس خيبر ؟ وفيه يقول مُعَقَر البارقي :

تقدّم خَيْراً بأقل عَضْبٍ ، له ظنة ، لما لاقي ، قُطُنُوف

وزعم بعضهم أن شريح بن الأحوص قتله واستشهد بقول كنفتنتُوس بنت لكقيط وجعل بنو عبس يضربونه وهو منت :

ألا يا لها الوركلات ، ويلة من هوك بضرب بني عبس لقيطاً ، وقد قتض له عفروا وجهاً عليه مهابة ، ولا تحفل الصم الجنادل من ثوى وما ثأره فيكم ، ولكن "ثأره شريح أرادته الأسنة والقنا

وكان يوم جبلة من أعظم أيام العرب وأذكرها وأشدها ، وكان قبل الإسلام بسبع وخبسين سنة ، وقبل مولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بسبع عشرة سنة ؛ وقال رجل من بني عامر :

لم أرَ بوماً مثل بوم جَبَلَهُ ، لا أَنْ أَسد وعَنْظلَهُ اللهُ الل

وغَطَهَانُ والملوك أَزْفَلَمَهُ ، نَضَرِبُهُم بِقُضُبِ مُنتحَلَهُ .

وجبلة أيضاً: موضع بالحباز ؛ قبال أبو بكر في الفيصل: منها أبو القاسم سليان بن علي الجبلي الحبازي المقيم بمكة، حدث عن ابن عبد المؤمن وغيره

قال: والحسن بن على بن أحمد أبو على الجبلي أظنه من جبلة الحجاز ، كان بالبصرة ، روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمعي ومحمد بن عز رة والجوهري وبكر بن أحمد بن مقبل ومحمد بن يوسف العُصفُري ومحمد بن علي الناقد البصريين ، روى عنه القاضي أبو الحسن عملي بن محمد بن حبيب الماوردي وغيره .

وجبلة أيضاً : قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية ؛ قال أحمد بن يحيى بن جابو: لما فوغ مُعسادة بن الصامت من اللاذقية في سنة ١٧ وكان قد سيّر ﴿ إليها أَبُو عبيدة ابن الجراح ، ورد فيمن معه على مدينة تعرف ببلاة على فرسخين من جَبلَة ؟ ففتحها عنوة ثم إنها خربت وجلا عنها أهلها ، فأنشأ معاوية جبلة وكانت حصناً للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص ، وشُحَنها بالرجال، وبني معاوية بجبلة حصناً خارجاً من الحصن الرومي القديم ، وكان سكان الحصن القديم قوماً من الرهبان يتعبدُون فيه على دينهم، فلم نُزُل جبلة بأيدي المسلمين على أحسن حال حتى قوي الروم وافتتحوا ثغور المسلمين ، فكان فيا أُخذوا جبلة في سنة ٣٥٧ بعــد وفاة سيف الدولة بسنة ، ولم نؤل بأيديهم إلى سنة ٤٧٣ ، فإن القاضي أبا محمد عبد الله بن منصور ابن الحسين التنوخي المعروف بابن ضليعة قاضي جبلة وثُبَ عليها واستعان بالقاضي جلال الدين بن عمَّار صاحب طرابلس فتقرَّى به على من بها من الروم فأخرجهم منها ونادى بشعار المسلمين ، وانتقل من كان بهـا من الروم إلى طرابلس فأحسن ابن عبار إليهم ، وصاد إلى ابن ضليعة منها مال عظيم القدر ، وبقيت بأبدي المسلمين ثم ملكها الفرنج في سنة ٥٢ في الثاني والعشرين من ذي القعدة من يد فخر الملك

إلى أن استردها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ١٨٥، تسلمها بالأمان في تاسع عشر جمادى الآخرة، وهي الآن بأيدي المسلمين، والحمد لله رب العالمين.

قال أبو الفضل محسد بن طاهر : من جبلة هذه أبو القامم سلبان بن على الجبلي المقيم بمكة ، وهو من أهل جبلة الشام ، حدّث عن ابن عبــد المؤمن وغيره ، كذا ذكره عبد الغني الخافظ ، فهذا كما ترى نسبه الحازمي إلى جبلة الحجاز ، ولم أرّ غيره ذكر بالحجاز موضعاً ينسب إليه يقال له جبلة ، والله أعلم ، ونسبه ابن طاهر عن عبد الغني إلى جبلة الشام، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل ؟ ومن جبلة الشام يوسف بن بحر الجبلي ، سمع 'سلَّيم بن ميمون الحو"اص وغيره، روى عنه أبو المعانى أحمد بن محمسد بن إبراهيم الأنصاري الجبلي شيخ أبي حاتم بن حبّان ؛ وعثان بن أيوب الجبلى ، حدث عن إبراهيم بن تخلد الذهبي ، روى عنه أبو الفتح الأزدي؛ وعبد الواحد بن 'شعيب الجبلي ، حدث عن أحسد بن المؤمل ؛ ومحمد بن الحسين الأزدي الجبلي، يووي عن محمد الأزرق وأبي إسماعيل الترمذي وعلي بن عبد العزيز البفوي ومحمد ابن المفيرة السكري الهمداني ومحمد بن عبد الرحمن ابن يحيى المصري ومحمد بن عبدة المروزي ومحمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي المعروف بمطبئن ، روى عنه القاضي أبو القــاسم علي" بن محــــــ بن أبي الفَّهُم التنتُوخي وغيره ؛ هذا كله من الفَيصَل ، وقال في أ كتاب دمشق: عبد ألواحد بن شُعيب الجبلي قاضيها، سمع بدمشق سليان بن عبد الرحمن ويجيى بن يزيد الحوَّاص وأبا الحباب خالد بن الحباب وأبا اليان الحكم ابن رافع ، روی عنه أبو عبرو أحبد بن محبد بن إبراهيم بن الحكيم الأصبهائي وأبو الحسن بن جَوْصا

الدمشقي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن مثوبة الأصبهاني وعلي" بن سَر "اج الحافظ المصري ؟ وأبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحَو طي الجبلي ، سمع الوليد بن مسلم وسُو يَد بن عبد العزيز ومحمد ابن سُعيب بن سابور، دوى عنه ابنه أبو عبد الله أحمد وأبو داود السجستاني وأبو بكر بن خَيشة ، ومات سنة ٢٣٧ ؟ وأبو سهل يزيد بن قيس السليخ الجبلي ، سمع بدمشق وغيرها ؟ والوليد بن مسلم بن شعيب ابن سابور وجباعة وافرة ، دوى عنه أبو داود في سننه وجباعة أخرى .

وجَبَلَة أيضاً ، قال أبو زيد : جبلة حصن في آخر وادي الستارة بتهامة من ناحية دَرَة ، ووادي الستارة بين وادي بطن مَر وعُسفان عن يسار الذاهب إلى مكة ، وطول هذا الوادي نحو من يومين ، وبالقرب من هذا الوادي واد مثله يعرف بساية ؟ وقال عَرَّام بن الأصبغ :جبلة قرية بذرة ، قالوا : هي أول قرية بُنيت بتهامة ، وبها حصون منكرة لا يرومها أحد ، وقد وصفت في ذرة ، ولمل منكرة لا يرومها أحد ، والله أعلم ؟ وجبلة أيضاً : قرية لبني عامر بن عبد القيس بالبحرين .

جبلة : بالكسر ثم السكون ، دو جبلة : مدينة باليمن تحت جبل صبر ، وتسبّى ذات النهرين ، وهي من أحسن مدن اليمن وأنزهها وأطيبها ؟ قال عمارة : جبلة وجل يهودي كان يبيع الفخاد في الموضع الذي بنت فيه الحراة الصلّيحية دار العروبة ، وسبّيت باسمها ، وكان أول من اختطتها عبد الله بن عمد الصليحي المقتول بيد الأحول مع الداعي بوم المستجم في سنة ٢٧٠ ، وكان أخوه على ولاه حصن التعكر ، وهذا الحصن على الجبل المطل على ذي جبلة ، وهي في سفحه ، وهي مدينة بين نهرين جاريين في سفحه ، وهي مدينة بين نهرين جاريين في

الصيف والشتاء ، وكان عبد الله بن محمد الصليحي قد اختطتها في سنة ٤٥٨، وحشر إليها الرعايا من مخلاف جعفر ؟ وقال علي بن محمد بن زياد المازني: وكانت ذو جبلة للمنصور بن المفضل أحد ملوك آل الصليح فأخذها منه الداعي محمد بن سبا ، فقال :

بذي جبلة سُوْقي إليك ، وإنها لتطهر بالشيخ الذي ليس يَعْمُرُ ُ

عوائد للغيــد الغواني ، فإنهــا عن الشيخ نحو ابن الثلاثين تنفر'

وكان بذي جبلة الفقية عبد الله بن أحمد بن أسعد المقري صنَّف كتاباً في القراءات السبع ، وكان أبو. فقيهاً ؟ قال القاضي مسلم بن إبراهيم قاضي صنعاء : حدثني عبد الله بن أحمد قال : وأيت في المنام قائلًا يقول لي كلتم السلطان ، فخرجت وتبعَني أبي سريعاً ، قال : وتأويل هذه أني أموت وسيموت أبي بعدي ، قال : فمات ومات أبوه بعده بثلاثة أيام حزناً عليه ، وصنف أيضاً كتاباً في الحديث جمع فيه بين الكُنتُب الحبسة الصحاح ، وأوصى عند موته بعسل تلك الكُنتُب ففُسلت ؟ ومن ذي جبلة أيضاً الفقيه أبو الفضائل بن منصور بن أبي الفضائل ، كان رجلًا صالحًا فقيهاً ، صنف كتاباً ردّ فيه على الشريف عبد الله بن حمزة الحارجي، واعترض فيه على ألفاظه ولـَحُنَّــه في كثير منها وزَيُّكَ جبيع ما احتج به ، فلما وصل الكتاب إلى الشريف الخارجي أجاب عن الشريف حميد ابن الأنف ، ولما وصل كتابه إلى الفقيه أبي الفضائل صنف كتاباً آخر في الردُّ عليه ، ومات أبو الفضائل بذي جبلة في أيام أتابك سُنْقُر في نحو سنة ٥٩٠ ؟ وبذي جبلة توفي القاضى الأشرف أبو الفضائل يوسف ابن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني التيمي القفطي في

جمادى الآخرة سنة ٦٢٤ ، ومولده في غرَّة سنــة ٥٤٨ بقفط ، وهو والد الوزير القاضي الأكرم أبي الحسن على" بن يوسف وأخيه القاضي المؤيد أبي إسحاق إبراهيم ، وكان الأشرف قــد خرج من قفط في سنة ٥٧٢ في الفتنة التي كانت بها بسبب الإمام الذي أقاموه، وكان من بني عبد القرى الداعي؛ وادَّعى أنه داود بن العاضد فيها، فأنفذَ الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الملك العادل أبا بكر فقتل من أهل قفط نحو ثلاثـة آلاف وصلبهم على شجرهم بظاهر قفط بعمائمهم وطيالستهم ، وخدم الأشرف في عدَّة خدم سلطانية منها بالصعيد ثم النظر في بلبيس ونواحيها ثم النظر في البيت المقدس ونواحيه ، وناب عن القاضي الفاضل في كتابة الإنشاء بحضرة السلطان صلاح الدين، ثم توحُّشَ من العادل ووزيره ابنشكر فقدم حَرَّان واستوزر. الملك الأشرف موسى بن العادل ثم سأله الإذن له في الحج ، فأذن له وجهَّزه أحسن جهـاز على أن مجج ويعود ، فلما حصل بمكة امتنع من العود ودخل اليمن فاستوزره أتابك سُنْقُر في سنة ٦٠٢ ، ثم ترك الحدمة وانقطع بذي جبلة ورزقه دار عليه إلى أن مات في الوقت المذكور ، وكان أديباً فاضلًا مليح الحط محبًّا للعلم والكُنتُب واقتنائها ذا دين مبين وكرم وعربيّة .

جُبَنُ : بالنِّم ، بوزن جُر َذ : حصن باليمن .

جَبُوبُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وباه أخرى ، وهو في الأصل الأرض الغليظة ؛ جَبُوبُ بَدُر ذكره أبو أحمد العسكري فيا يلعن فيه العامّة، حكى الحسن بن يحيى الأر زني أن علي بن المديني قال: سألت أبا عبيدة عن جبوب بدر فقال: لعلّه جَنُوب بدر ، قال أبو أحمد: وجميعها خطأ وإغا هو جَبُوب

بَدُّر ، الجيم مفتوحة ، وبعدها باء تحتها نقطة واحدة ، ويقال للمدر جبوب ، واحدتها جبوبة ، قال : ويروى عن بعض التابعين أنه قال اطئلتمنت على قبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فرأيت معلى قبره الجبوب ، وربحا صير الشاعر الجبوب الأرض ؛ قال الراجز يصف فرساً :

إن لم تجده سابحاً يَعبُوبَا ذا مَيْعَة ، يلثتهم الجبوبا

قلت : ومنه قول أبي قطيفة حيث قال :

ألا ليت شعري ! هل تَغيَّرَ بعدنا جَبُوبُ المُصلَّى أَم كعهدي القَرَائُ ?

والجبوب أيضاً : حصن باليمن من أعمال سنحان .

الجبيول : بالفتح ثم التشديد ، والواو ساكنة ، ولام : قرية كبيرة إلى جنب مكلاحة حلب ، وفي الجبول ينصب نهر بُطنان ، وهو نهر الذهب ، ثم يجمد ملحاً فيمتار منه كثير من بلدان الشام وبعض الجزيرة ويُضَمَّن بُ عالة وعشرين ألف درهم في كل عام ، ويجتمع على هذه الملاحة أنواع كثيرة من الطير قبل جمودها ؛ أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد القاهر بن هبة الله النصيبيني الحلي قال : أنشدني المهدّب حسن الساسكوني العام ي الحموي لنفسه يصف ذلك :

قد جبل الجبئول من راحة ،
فلبس تَعْرُو ساكنيها هموم
كأنما الماء وأطياره
فيه ساء ، زيّنت بالنجوم
كأن سُود الطير، في بيضها،
خليط عيش بين زنج وروم

وأهل الجبُّول معروفون بقلة الدين والمُروءة والكذب والاختلاف والتعصب على المحال ، حدثني

من أثق ُ به ، والله أعلم ، مع معرفته مجالهم أنه ولي عليهم في أيام الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب والياً صارماً فلم يرتضوه فاجتمعوا على الشكـُوكى منه والكذب عليه وأرادوا الحروج إلى حلب لذلك ، فلما اجتمعوا وصاروا على الطريق قام أحدهم وأشار إلى شجرة من شجر الحلاف فقال : امرأتي طالق ثلاثاً وحق الله ورسوله وإلا على َّ الحج ماشياً حافياً وكلُّ ما أَملكه وقف في سبيل الله إن لم تكن هـذ. الشجرة شجرة الكُمَّثرى ، وإنني جَنبْت الكمثرى منها وأكلتُهُ مراراً ؛ ثم قال لأصحابه : ليحلف كلُّ واحد منكم بمثل ما حلفت به لأنه صحة عزمه فيما خرجنا له من الكذب والبهتان وإلا فإني راجع عنكم ؟ قال : فحلفوا على مثل بمينه ووصلوا إلى حلب ووقفوا للملك الظاهر وأظهروا له من الكذب والبهتان والجراءة على شهادة الزور ما هم" الملك الظاهر بعقوبة الوالي وعزله، ثم أطلعه أحدهم على حقيقة الحال سرًّا ، فاستحضرهم وعر"فهم ما بلغه عنهم بعلائه وتهددهم إن لم يصدقوه ، فصدقوه وقالوا : حملتنا على ذلك ما لقينا من جَوَّد هذا الوالي ؛ فعاقبهم ثم أطلقهم ، فصار يُضْرَب بسوء فعلهم المثل .

جُبِّةُ : بالضم ثم التشديد ، بلفظ الجبِّة التي تلبس ، والجبِّة في اللغة ما دخل فيه الربح من السنان ؛ والجبِّة أيضاً في شعر كثير :

بأجبل منها ، وإن أدبرت فأد ُخ بجبة يقرو حسيلا

الأرْخُ : الثنيُّ من البقرَ ، وفي شعر آخر لكثيَّر يدل على أنه بالشام قال :

> و إنك ، عبري ، هل ترى ضوءً بارق عريض السُّنّا ذي هَيْدَب متزحزح

قعد تُ له ذات العشاء أشيبُه عَرٍّ ، وأصحابي بجبّة أَذْر ُح

وأَذَرُ حُ بِالشَّامِ كَمَا ذَكَرَنَاهُ فِي مُوضَعُهُ . وَجُبُّتُهُ أَيْضًا ﴾ وتعرف بجبة عُسينُل:ناحية بين دمشقوبُعلَـبكُ تشتمل على عدَّة قُدْرى . وجُبَّةٌ : من قرى النهروان من أعمال بغداد ، وقال الحازمي : موضع بالعراق ؛ منها أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيــل الجبّي المقري ، روى حروف القراءات عن محمد بن أحمد بن رجاء عن أحمد بن زيد الخُـُلـُواني عن عيسى ابن قالون وعن الحضر بن هَيثم بن جابر المقري الطوسي عن محمد بن مجيى القطعي عن زيد بن عبد الواحد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وغيرهما،حدث عنه أبوعليّ الحسن بن علي بن إبراهيم بن بُنْدار المقري الأهوازي نزيل دمشق. وجُبَّة أيضاً: قرية من نواحي طريق خراسان؟ منها أبو السعادات محمد بن المبارك بن محمد بن الحسين السُّلُّمي الجبِّي ، دخل بغداد وأقام بها وطلب العلم وسمع الكثير من الشيوخ مثل أبي الفتح عبيد الله بن شابيل أبي السعادات نصر الله بن عبد الرحمن القرَّان، ولازم أبا بكر الحازمي ، وفرأ وكتب مصنّفات ولازمه حتى مات ، وكان حسن الطريقة ، ومات سنة ٥٨٥ بجبّة ، ودفن بها ولم يبلغ أوان الرواية ؟ والجبّة ُ في قول الشاعر :

والله لو طفالت ، يا ابن استها ، تسمين عاماً لم تكن من أسد فارحل إلى الجبة عن عصرنا ،

واطلب أباً في غير هذا البلد

قال الجهشيادي: يعني بالجبّة الجبّة والبُدَاة طسُّوجين من سواد الكوفة. والجبّة أيضاً ، أو الجبه: موضع بمصر ؛ ينسب إليه أبو بكر محمد بن مومى

ان عبد العزيز الكندى الصَّيرَ في يعرف بابن الجبِّي وبلقت سيبويه ، وكان فصحاً ، قال الأمير أبو نصم: ويكني أبا عمران ، وولد سنة ٢٨١ ، ومات في صفر سنة ٣٥٨ ، سمع أبا يعقوب إسحاق المنجنيقي وأبا عبد الرحمن النسوي وأبا جعفر الطحاوي وتفقه للشافعي وجالس أبا هاشم المقدسي وأبا بكر محمد بن أحبد بن الحدَّاد وتلبذ له ، وكان يظهر الاعتزال ويتكلم على ألفاظ الصالحين ، وله شعر ، ويظهر الوسوسة . والجبّة أيضاً ، قال أبو بكر بن نُفطة : قال لي محمد بن عبد الواحد المقدسي إنها قرية من أعمال طرابلس الشام ؟ منها أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن ابن أبي الفرج الجبـائي الشامي ، قلت : كذا كان ينسب نفسه وهو خطأ والصواب الجبتي ،سمع ببغداد من أبي الفضل محمد بن ناصر ومحمد بن عمر الأرموي وغيرهما ، وبأصبهان من أبي الحير بحمد بن أحمد الباغباني ومسعود الثقفي وآخرين ، وأقام بها وحدث، وكان ثقة صالحاً ، وكانت وفاته بأصبهان في ثالث جِمادي الآخرة سنة ٢٠٥.

الجبيبُ : تصغير الجب ؛ قال نصر : هو واد عنــد كحلة ؛ قال دُرَيد بن الصّبّة :

> فكنت ؛ كأنتي واثق بمصدًر بشي بأكناف الجبيب فتهمد

والجبيب أيضاً : واد آخر من أودية أجاٍ ؛ قال ابن أحمر :

> خَلَدَ الجبيْبُ وبادَ حاضرُهُ ، إلا منازل كلها قفر

الجُبيْلُ ؛ تصغير حبل ، ذكر ، في كتاب البخاري ، قيل : هو الجبل الذي بالسوق ، وهو سَلْع، وقيل : بل هو حبل سَلَم ، وجُبيل أَيضاً : بلد في سواحل دمشق في الإقليم الرابع، طوله ستون درجة، وعرضه

أربع وثلاثون درجة ، وهو بلد مشهور في شرقي بيرُ وت على ثمانية فراسخ من بيروت من فتوح يزيد ابن أبي سفيان وبقى بأيدي المسلمين إلى أن نزل عليه صنحيل الفرنحي ، لعنه الله ، فحاصره وأعانه مراكب لقوم آخرين في البحر ، وراسل صنجيل أهله وأعطاهم الأمان وحلف لهم فسلموا إليه،وذلك في سنة ٥٩٦، فلما صاروا في قبضته قال لهم: إنى قد وعدت أصعاب المراكب بعشرة آلاف دينار وأريدها منكم ، وكان يأخذ منهم المصاغ كل ثلاثة مثاقيل بدينار والفضة كل سبعين درهماً بديناد ، فاستأصلهم بذلك ؛ ولم تزل بأيدي الأفرنج إلى أن فتحها صلاح الدين يوسف بن أبوب فيا فتحه من الساحل في سنة ٨٣٥ ، ورتب فيها قوماً من الأكراد لحفظها ، فبقيت على ذلك إلى سنة ٩٣٠ ، فباعها الأكراد الذين كانوا بها وانصرفوا عنها إلى حيث لا يعلم، فهي إلى الآن بأيدي الأفرنج؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو سعيد الجبيلي ، دوى عن أبي الزياد عبد الملك بن داود ، روى عنه عبد الله ابن يوسف وغيره وعُبيد بن حيان الجبيلي، حدث عن مالك بن أنس وعن الأوزاعي ونظر المما ، وروى عنه صفوان بن صالح والعباس بن الوليد بن مَز يد البيروتي وأبو زَرْعة الدمشقي ؛ وزيـد بن القاسم السلّمي الجبيلي ، حدث عن آدم بن أبي إياس ، حدث عنـه خيشمة بن سليمان ؟ وأبو قدامة الجبيلي ، حدث عن عتبة بن علقمة البيروتي ومحمد بن الحارث البيروتي ، حدث عنه صفوان بن صالح ، روى عنه الطبراني ؟ وأبو سليان إسمعيل بن 'خضر بن حسان الجبيلي،يروي عن إسرائيل بن رَوْح وسويد بن عبد العزيز وعس ابن هاشم البيروتي ومحمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن شعب بن سابور وحمزة بن ربيعة ومحمد بن فدكك ابن إسبعيل القيسراني وعُبيه بن حيان ومحمد بن

المبارك الصوري، روى عنه أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وكنَّاه أَبَا يُسلَمَ وأَبُو الحَسن بن جوصا وأَبُو الجَهُم بن طلاب ومحمد بن جعفر بن مَلاَّس وأَبو على محمد بن سليان بن حَيدرة الأطرابلسي وذكوان بن إسمعيل البَعْلبَكْتِي فِي آخرين ، قال أَبو سليان بن زيد : في سنة ٢٦٤ مات أبو سلبان الجبيلي . والجبيلُ أيضاً : ماء لبني زيد بن مُعبيد بن ثعلبـة الحنفيّين باليامة . وجبيل أيضاً : موضع بين المشلسّل من أعمال المدينة والبحر . وجبيل أيضاً : جبل أحمر عظيم ، وهو من أخيلة حمى فَيْد ، بينه وبين فَيد ستة عشر ميلًا ، وليس بين الكوفة وفيد جبل غيره . وجبيل : جبل بين أفاعية والمسلح، يقال له جبل بان لأن نباته البان، وهو صلب "أصم أ . والجبيل في تاريخ مصر ؟ عن محمد بن القاسم قال: وأيت عبيد الله بن أنيس يدخل من الجبيل إلى الجمعة ويجبل نعليه فيصلى الجمعة وينصرف ، وهذا الجبيل من نواحي حمص .

الجبيئكة : تصغير جبلة : بلد هو قصبة قرى بني عامر بن الحادث بن أغار بن عمرو بن وديعة بن لكيز العبْقَسيين بالبحر ، والله أعلم .

#### باب الجيم والتاء وما يليهما

جُتاوِبِ : موضع من ضواحي مكة ؛ قال الفضل بن عباس اللهكي :

فالهاوكان فكبكب فجناوب فالبوص فالأفراع من أشقاب

#### باب الجيم والثاءوما يليهما

الجُثّا: بالضم ، وتخفيف الثاء ، والقصر ، وهو الحبارة المجموعة : موضع بين فدك وخَيْبُر يطؤه الطريق ؛

قال بشر أبو النعمان بن بشر :

لعمرك بالبطحاء ، بين مُعَرَّف وبينَ النَّطاق ، مسكن ومحاضر

لعمري ، لحيّ بين دار مُزاحم وبين الجنّا لا مجشم الصبر حاضر

جُنّا : بنشديد الناء ، والقصر أيضاً : جبل من جبال أجإ مشرف على رمل طيء وعنده المناعان ، وهما حبلان .

الجنجاثة : بالفتح ، والتكرير ؛ وهو نبت مر" ؛ قال أبو زياد : ولبني عمرو بن كلاب في جبال دماخ الجنجاثة ، وقال في موضع آخر : ومن مياه غني الجنجاثة ، وهي في جانب حمى ضرية الذي يلي مهب الجنوب من شرقي حمى ضرية ، وهي في ظل نضاد ، ونضاد جبل ، وقال الأصعي : وفي شرقي نضاد الجنعائة وحذاء الجنجائة النقرة .

الجثياثة : بالياء بعد الثاء : اسم ماء لغني ؟ قَال : وعن الجثياثة المطر

## باب الجيم والجيم وما يليهما

تجيجاً و : بكسر الجيم الأولى وتفتع ، والجيان بين الجيم والشين : من قرى مجادى ، ويقال له سيجاد أيضاً ؛ ينسب إليها أبو شعيب صالح بن محمد بن شعيب الججادي، ووى عن أبي القاسم بن أبي العقب الدمشقي، ووى عنه القاضي أبو طاهر الإسمعيلي .

# باب الجيم والحاء وما يليهما

جُحَافُ : بالضم ، والتخفيف : جبل جُحاف باليس . جَحَافُ : بالفتح ثم التشديد : سكة بنيسابور ؛ ينسب إليها أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوزير التاجر الجحافي، سمع أبا حاتم الرازي ، وسمع

منه أبو عبد الله الحاكم ، وكان من الصالحين ، مات لعشر بقين من شهر ومضان سنــة ٣٤١ عن إحدى ر وتسعين سنة .

أُمُ جَعَدَم : من حدود اليمن من جهة الحجاز ، وهي قرية بين كنانة والأزد ؛ عن ابن الحائك .

جَحْشَيَّة ' : بالفتح ثم السكون ، والشين معجمة ، كأنها منسوبة إلى دجل اسمه جَحَش : قرية كبيرة كليرة كلدينة من قرى الحابور ، بينها وبين المجدّل نحو أربعة أميال .

البخفة أن بالضم ثم السكون ، والفاء : كانت قربة كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أدبع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرشوا على المدينة ، فإن مرشوا بالمدينة فييقاتهم ذو الحليفة ، وكان اسمها منهيعة أن وإغا سبيت الجعفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام ، وهي الآن خراب ، وبينها وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل وبينها وبين أفرن موضع من البحر ستة أميال ، وبينها وبين المدينة ست مراحل ، وبينها وبين غدير وبينها وبين المدينة ست مراحل ، وبينها وبين فدير من مكة في طريق المدينة ، والجعفة على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة أيضاً الجعفة أول الفور إلى مكة ، وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عرق، وأول الثغر من طريق المدينة أيضاً الجعفة ؛ وحذ ف حرير الماء وجعله من الغور فقال :

قد کنت ٔ أهو کی ثمر کی نجد وساکنه ٔ ، فالغور ک غور آ به عُسفان ٔ والجحف ٔ

لما ارتحلنا ونحو الشام نبتُنَسَا، قالت جُعادة : هـذي نِيَّة " قَـَدَ فُ

وقال الكلبي : إن العماليق أخرجوا بني عقيل ، وهم إخوة عاد بن رب" ، فنزلوا الجحفة ، وكان اسمها

يومئذ مَهِيعة ، فجاءهم سيل واجتحفهم ، فسبيت الجحفة ، ولما قدم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة استوباً ها وحرم أصحابه ، فقال : اللهم حبب إلينا المدينة كما حبب إلينا مكة أو أشد وصححها وبادك لنا في صاعها ومدها وانقل حرماها إلى الجحفة ؛ وروي أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نعس ليلة في بعض أسفاره إذ استيقظ فأيقظ أصحابه وقال : مرات بي الحمنة في صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجحفة .

جَحُورُ : بالفتح : موضع في ديار بني سعد ، ورواه بعضهم بتقديم الحاء كما نذكره في باب الحاء ؛ وقال العبراني : رأيته في شعر الشباخ بضم الجيم ، وهو موضع يسمى الجمر ، ثم جمعه بما حوله .

## باب الجيم والخاء وما يليهما

جُخَادة: قرية كبيرة من قرى بخارى عن يمين القاصد من بخارى إلى بيكند على ثلاثة فراسخ ، وبينها وبين الطريق نحو فرسخ ؛ ينسب إليها أبو علي محمد ابن إسمعيل الجخادي ، كان محدثاً حافظاً ، روى عن أحمد بن على الأستاذ وغيره ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي ، ومولده سنة ١١٧ ؛ وذكره العمر اني بتقديم الحاء والدال مهملة ، وقد ذكرته في بابه .

الجَنَوْاءُ : بالفتح ثم السكون ، والراء ، والمد: بلد؛ قال نصر : هي بلدة لبني شجنة بن عُطارد بن عوف ابن كعب .

جَخْوْ نَسَى : بعد الزاي المفتوحة نون ؛ كذا قال أبو سعد ، وألف مقصورة : قرية على ثلاثة فراسخ من سمر قند ؛ ينسب إليها أعيّن بن جعفر بن الأشعث الجخزني السمر قندي الرجل الصالح ، روى عن أبي الحسن على بن إسماعيل الحجندي ، سمع منه أبو سعد كتاب الشافهات تصنيف على بن إسحاق بن إبراهم الحنظلي السمر قندي .

# باب الجيم والدال وما يليهما

جَدَّاءُ : بالفتح ، والتشديد ، والمد ؛ قال أبو الفتح نصر : موضع بنجد وأظنه أيضاً موضعاً شاميّاً ؛ والجدَّاء في اللغة : التي قد ذهب لبنها .

الجُمَة اجِمِهُ: بالفتح ، جبع جَدْ جَد ، وهي الأرض المستوية الصلبة ؛ وفي حديث الهجرة أن دليلهما تبطن ذا كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ، بجيبين ودالين ، ويجوز أن يكون جبع جُدْ جُد، وهي البئر القديمة ، وأظنها على هذا آباراً قديمة في طريق ليس يعلم ، وفي حديث : أتبنا على بئر جدجد ؛ قال أبو عبيدة : والصواب بئر جُد " أي قديمة ، حكى الهروي عن والصواب بئر جُد " أي قديمة ، حكى الهروي عن البزيدي ويقال : بئر جُد جُد ، قال : وهو كما يقال في الكم كم وفي الرّف رَفررَف .

جِداد : بالكسر ، وآخره دال أخرى : موضع ؛ قال نصر : وأحسبه بين بادية الكوفة والشام .

جُدَّادُ : بالضم ثم التشديد : اسم واد أو نهر في بلاد العرب ، وفيه روضة ، وقد دوي بالحاء المهسلة ، وأما الجُدَّاد ، بالضم والجيم : فصغار الطلّح ِ ؟ قال الطّرمَّاح :

یُجتنی تامسر ٔ جُسداده بین فرادی تَر ْم ، أَو تُكَوّام والشاهد علی أنه نهر أو واد قوله :

ولو بكون على الجُـُدُّاد بِملكه ، لم يسق ذا غُلُـّة من ما تُه الجاري

الجدار: بالكسر ، بلفظ واحد الجدران: من قرى اليامة . وجدار العجوز: قد ذكر في حائط العجوز من باب الحاء . والجدار أيضاً : محلة ببغداد سميت ببني جدار ، بطن من الحزرج من الأنصار ؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن سيدي بن الحسن بن محر الجداري البغدادي ، ذكره أبو بكر في تاريخ بغداد ، روى عنه ابن زر قويه .

جُدَالُ : بالضم ، وآخره لام : قرية كبيرة عامرة على تل عالى ، وعندها خان حسن عامر ، وأهلها نصارى، بينها وبين الموصل مرحلتان ، وهي على طريت القوافل، وأيتها غير مر"ة، ولها ذكر في الشعر القديم ؛ قال وجل من بني حيي من الشهر بن قاسط يقال له دار يهجو وجلا من بني وبيد يقال له خالد :

أيا جبلي سنجار! هلا دفقها بركنيكما أنف الزبيدي أجمعا لعمرة ، لعمرك ما جاءت زبيد لهجرة ، ولكنها جاءت أدامل جُواعا وتبكي على أرض الحجاز ، وقد رأت جرائب خساً من جدال فأربعا

الجَدَّان : بالفتح ، مثنتى : موضع في شعر الأعشى : فاحتلت الغمر فالجدّين فالفَرَعَا

جَدَّاوَة : بالفتح ، والتشديد ، وفتح الواو : قرية من قرى بر قة بالمفرب يقال لها جدًّاوَة ُ حيّان ، بينها وبين وادي مخيل ثمانية فراسخ .

الجدَّاةُ : موضع في بلاد غطفان ؛ قال :

يكريت ، على ابن حسناس بن وهب بأسفل ذي الجداة ، يد الكريم قصرت له من الحساء لما شهدت وغاب عن دار الحميم

أُخبَره بأن الجُرْح يُشُوى، وأنك فوق عجازة جموم وأنك منه ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم ذكرت تعلق الفتيان يوماً، وإلحاق الملامية بالمليم

الجَدَائِو': بالفتح ، لعلّه جمع جديرة ، وهي الحظيرة من الصخر ؛ وذو الجدائر : واد في بلاد الضاب ، بينه وبين حسى ضرية ثلاثة أميال من جهة الجنوب ؛ وقيل فيه :

> عَدِمناكَ من شعب، وحبّب بطنه وأسلاعه صوّب الغمام البواكر أكلنا به لحم الحمار، ولم نكن لنأكله إلا بشعب الجـدائر

جُنهُ الأَثَافي : بالضم ثم التشديد ؛ والجُنهُ في اللغة البئر القديمة ، والأَثافي جمع أُثفية ، وهي الحجارة التي توضع عليها القدر ُ : وهو موضع بعقيق المدينة .

جُنهُ المَوَالي : بالعقيق أيضاً . والجدُ : ما في ديار بني عبس ؛ قال الأخضر بن هُبيْرة بن عبرو بن ضرار الضي وكان قد ورد على بني عبس فمنعوه الماء فقال :

إذا ناقة " شد"ت برّحل وغرق لله حمة عبسي" ، فآبت وكلت وجدنا بني عبس ، خلا اسم أبيهم "، قبيلة سوء حيث سارت وحلت وما أمرت بالخير عبرة طلقت رضاع ، ولا صامت ولا هي صلت فلو أنها كانت لقاحي أثيرة " ، لقد نهلت من ماء جد" وعلت

ولكنها كانت ثلاثاً مياسراً ، وحائل حول أنهزت فأحلت يقال : نهز البعير ضرع أمه مثل لهزه إذا وكزه . والجد أيضاً : ما الجزيرة ؛ قال الأخطل : أتعرف من أسماء بالجد روسما عيلا ونـُؤياً دارساً قد تهد ما ؟

والجدا أيضاً : ماء لبني سعد ؟ كـذا فسره ابن السكتيت في قول عدي بن الرقاع :

فألمّت بذي الموكِنْقع لما جف عنها مصدّع ، فالنضاء

نَمْتُتُ اسْتُوسَقَتُ له ، فرمته بغُبَار عليه منه رداهٔ مستطير ، كأنه سابري ، عند تجر ، منَشُر وملاهٔ

دانيات للجُدُّ ، حتى نهاهــا ناصع من جنوب مالا رواة

هذا معنى سبق إليه عدي بن الرقاع ، وقد كرره في موضع آخر فقال يصف حماركي وحش :

يتعاوران من الغمار مُلاءة "

دَكُناءَ مُلْحِمةً ، هما نسحاها

جَدَدُ : بالتحريك ، وهي الأرض الصلبة : وهو موضع في بلاد بني هُذَيل ؛ قال غاسل بن غزيَّة الجربي الهذلي:

ثم انصببنا جبال الصفر معرضة عن اليساد ، وعن أيماننا جَــدَدُ

جَدَوُ : بالراء ، هو أثر الكرم في عنق الحمار : وهي قرية بين حمص وسلمية ، تنسب إليها الحمر ؛ قال الأخطل :

كأنني شارب ، يوم استبد" بهم ، من قر قف ضُمَّنتها حيمُصُ أو جدر

وقيل : جدر قرية بالأردن ؛ قال أبو ذؤيب : فما أن رحيق سبتها التّجا ر من أذرعات فوادي جدر

جَدُو : بسكون الدال ، ذو جدر؛ مَسْرَحُ على ستة أميال من المدينة بناحية قباء ، كانت فيها لقاحُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تروح عليه إلى أن أغير عليها وأخذت ، واللحة في المفازي مشهورة .

جدرين : قرية من قرى الجند باليمن .

الجدَّفُ : بالتحريك ، وهو القبر : وهو موضع .

جدَن ؛ بالتحريك ، وآخره نون ؛ والجدَن : حسن الصوت، وذو جدن : الملك الحميري ؛ وقيل : جدن مفازة باليمن ، وقيل : إن ذا جدَن ؛ ينسب إليها عن البكري المغربي ؛ قال إن مقبل :

من طيّ أرضينٌ أو من سلتم 'نز'ل'' من ظهر ريمان أو من عرض ذي جدن

قالوا : موضع باليمن ، وقيل واد .

حدود ، بالفتح ثم السكون ، والمد ، موضع بنجد . حدود ، بالفتح ؛ والجدود في اللغة النّعجة التي قل لبنها من غير بأس ، ولا يقال العنز ؛ وهو اسم موضع في أرض بني تميم قريب من حزن بني يربوع على سمت الياسة ، فيه الماء الذي يقال له الكلاب ، وكانت فيه وقعتان مشهورتان عظيمتان من أعرف أيام العرب ، وكان اليوم الأول منها غلب عليه يوم جدود ، وكان لتغلب على بكر بن وائل ، وفيه مقول :

أرى إبلي عافت جدود ، فلم تذق بها قطرة إلا تحلة مقسم وقال قيس بن عاصم المنْقَري :

جزى الله يربوعاً بأسوا صنعها ،
إذا ذكرت في النائبات أمورها
بيوم جدود قد فضحتم أباكم ،
وسالمتم ، والحيل تك مى نحورها
وقال الحضي : جد ود مُهورًة و في الأرض تدعى الغبطة ؟

هلاً غداة حبستم أعيادكم بجدود ، والحيلان في اعصاد الحو قرّان مشوم أفراسه ، والمحصنات حواسر الأبكاد

َجِدُورَةُ : بالفتح : اسم بئر في شعر جعفر بن عُلْبة الحارثي :

ألا هل، إلى ظل النضارات بالضحى، سبيل ، وتغريد الحمام المطو ق وشربة ماء من جدورة طيب، جرى بين أفنان العضاء المسو ق وسيري مع الفتيان ، كل عشية ، أباري مطاياهم ببيداء سملق

جُدَّة : بالضم ، والتشديد ؛ والجدَّة في الأصل الطريقة ، والجدَّة الحُطة التي في ظهر الحمار تخالف سائر لونه . وجُدَّة : بلد على ساحل بجر اليسن ، وهي فرضة مكة ، بينها وبين مكة ثلاث ليال ؛ عن الزنخسري ، وقال الحازمي : بينهما يوم وليلة ، وهي في الإقليم الثاني ، طولها من جهة المغرب أربع وستون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها إحدى وعشرون درجة وخس وأربعون دقيقة ؛ قال أبو المنذر : وبجدَّة ولد جدَّة بن حزَّم بن ريّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن تقضاعة فسمي جدَّة باسم الموضع ؛ قال : ولما تفرقت الأمم عند تبلبل الألسن صار لعمرو بن

معد" بن عدنان ، وهو قضاءة ، لمساكنهم ومراعي أغنامهم جد"ة من شاطىء البحر وما دونها إلى منتهى ذات عرق إلى حيز البحر من السهل إلى الجبل، فنزلوا وانتشروا فيها وكثروا بها ؟ قال أبو زيد البلخي : وبين جد"ة وعد أن نحو شهر ، وبينها وبين ساحل الجحفة خبس مراحل ؟ وينسب إلى جد"ة جماعة ، منهم: عبد الملك بن إبراهيم الجد"ي ؛ وعلي بن محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الجد"ي ؛ وعلي بن محمد بن على بن الأزهر أبو الحسن العنكي ين المقري القطان ، يعرف بالجد"ي، سبع أبا محمد بن أبي نصر وأبا الحسن يعرف بالجد"ي، سبع أبا محمد بن أبي نصر وأبا الحسن أحمد بن محمد العتيقي وأبا بكر محمد بن عبد الرحمن القطان ، روى عنه عبد الله بن السهر قندي ، ومولده سنة ، ٣٩ ، ومات سنة ، ٢٩٨ .

جَدَيًا : بفتحتين ، وياه ، وألف مقصورة : من قرى دمشق ، وهم يسمونها الآن جد يا ، بكسر أوله وتسكين ثانيه ؛ منها أبو حفص عمر بن صالح بن عثان ابن عامر المر ي الجد ياني ، بروي عن أبي يع لمى حمزة ابن خراش الهاشي ، سمع منه عبد الوهاب بن الحسن الكلابي بقريته وأبو الحسين الرازي وقال : مات عمر بن صالح الجدياني المر ي في سنة ٣٣٧ ؛ ومنها جماعة عصر يون سمعوا من الحافظ أبي الناسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ؛ منهم حميد وسلطان الجسان بن سبيع وطالب بن أبي محمد بن أبي منجاع وابنه أبو محمد حسان وغيرهم .

جُدَيْد": بلفظ تصغير جُد": خطّة بني جديد بالبصرة في جانب ربيعة ، وبنو جديد حيّ من اليمن .

الجديد : ضد العنيق : اسم نهر أحدث مروان بن أبي حفصة الشاعر باليامة ، وكان قد سبي قديماً ربى . وجديد أيضاً : حبل من جبال أجلٍ . وجديد أيضاً : حبل في ديار الأزد .

الجَدِيدَة : بلفظ ضد العتيقة : اسم كل واحدة من قريتين بمصر إحداهما في كورة الشرقية والأخرى في كورة المرتاحية .

الجُدَيْدَةُ : بلفظ تصفير التي قبلها : اسم لقلعة في كورة بين النهرين التي بين نصيبين والموصل ، وأكثر ما تكون لصاحب الموصل غالباً ، وهي قديمة حصينة جداً ، وأعمالها متصلة بأعسال حصن كيفا ، ولها قراً ى ومزادع ، وأكثر زروعهم العذا ي .

الجُنْدَيْفُ : مصغر : موضع بالحجاز ، وهــو أبرق ، أسفله رمل .

جَديلَة ' : بالفتح ثم الكسر ؛ الجديلة الشاكلة ، والجديلة الناحية ، وجديلة : اسم قبيلة من طي ، وقبيلة من الأنصار ومن قبس . وجديلة : اسم مكان في طريق حاج البصرة ؛ وفي أخبار خالد بن عبد الله القسري من كتاب أبي الفرج :

وما قربت بجيلة منك دوني بشيء ، غير أن دعيت بجيلة وما الغوث عندك ، إن نسبنا علينا في القرابة ، من فضيله ولكنيا وإياكم كثرنا ، فصرنا في المحل على جديله

ثم قال أبو الفرج: جديلة ههنا موضع لا قبيلة ، وقال أبو زياد: من مياه بني وبر بن الأضبط بن كلاب . وجديلة : منهل من مناهل حاج البصرة ؛ وقال أبو سعد: منه معلى بن حاجب بن أوس الجديلي ، روى عن يحيى بن واشد .

تَجديَّةُ : بالنتح ثم الكسر، وياء مشددة : أرض بنجد كانت داراً لبني شببان ؛ والجديَّة في اللغة : شيءُ عشوءٌ تحت دَفءً السرج والرَّحل ، والجديَّة من

الدم: ما لصق بالجسد .

رجديّة : تصغير الذي قبله : جبل بنجد لطيء ؟ وقال رجل منهم :

وهل أشربن ، الدهر ، من ماء مزنة على عطش بما أقر الوقائع بقيع التناهي ، أو بهضب 'جديّة سرى الفيث عنه، وهو في الأرض ناقع

# باب الجيم والذال وما يليهما

جَدَّاءُ : بالفتح ، والتشديد ، والمد ؛ والجذُ القطع ، ورحم م جذًّا ومقطوعة ؛ وجذًّا والله : موضع في قول الشاعر :

بغيتُهُمُ مَا بِينِ جِذَّاءَ وَالْحَشَاءُ وَأُورُدْتُهُمْ مَاءَ الْأَثْيِلُ فَعَاصِمًا

الجَمَدَاةُ : بالفتح، لفة في الدال المهملة ، وقد تقدم . جَدَو ُ : بالتحريك أيضاً ، لغة في الدال المهملة ، وقد تقدم أيضاً .

'جذَّ مان': بالضم ثم السكون: موضع فيه أُطم من آطام المدينة ، سبي بذلك لأن تُبَعًّا كان قد قطع غنله لما غزا يثرب والجذم: القطع وقال قيس بن الحطيم:

کآن رؤوس الخز'رَجِين، إذ بدت کتائبنا تبري مع الصبع ، حنظل ٔ فلا تقربوا 'جذ'مان إن حمامه وجنته تأذى بكم ، فتحملوا

جَذَهُمُ : بالتحريك ؛ والجندم القطع : أَرَض في بلاد فهم بن عمرو بن قيس عيلان ؛ قال قيس بن العيزارة الهذلي يخاطب تأبيط شر"اً :

> أَثَابِتُ أَم خَلَّفْت أَخْتَكُ عَاتِقاً ، تَجَمَّعُ عند المومسات أبورها

وأخبرني أبــو المضلــّـل أنهــا قَفا جَذَم، يهدي السباع زفيرها . • كأنه فعــا من الحــذ"، وهو القطع، عمني

جذيذ : كأنه فعيل من الجذ" ، وهو القطع ، بمعنى مفعول : موضع قرب مكة .

جَذْيَمَةُ : مسجد جذيمة بالكوفة ، ينسب إلى جذيمة بن مالك بن نصر بن قـَعين من بني أَسد .

# باب الجيم والواء وما يليهما

'جو الجاف': بالضم ، بين الألفين باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى سرو، وأهلها بقولون كراباذ ؟ منها أبو بكر محمد بن عبد الله الجراباذي ، روى عن محمود بن عبد الله السعدي، روى عنه القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الصدفي .

'جو اب': بالضم ؛ محتسل أن يكون 'جر اب بعنى حريب ، نحو كبار وكبير وطوال وطويل ، والجريب الوادي ، والجريب قطعة من الأرض معلومة ؛ وجراب : امم ماء ، وقيل بأر بمكة قديمة ؛ قال الشاعر :

سقى الله أمواهاً عرفت مكانهـا 'جراباً وملكوماً وبذار والفسرا

حَوَّاحُ : بالفتح ، وتشديد الراء ، وآخره حاء مهملة: مدينة بمصر في كورة المُرتاحية .

جُوَادُ : بالضم ، بوزن تخرَاب : ماءٌ في ديار بني تمم عند المرُّوت ، كانت به وقعة الكلاب الثانية ؛ وقال

> ولقد عر کن بآل کعب عر که بِلوکی جُراد ، فلم یدعن عمیدا إلا قتیلاً قد سلبنا بز"ه ٔ

إلا فتيلا فله سلبنا بر. تقع النسور عليه، أو مصفودا جريو :

وفي الحديث أن حصين بن مشمت وفد على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فبايعه بيعة الإسلام وصد ق إليه ماله ، فأقطعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مياها عدة ، منها جُرَاد ، وبعض المحدثين يقوله بالذال المعجمة ، ومنها السُّدَيْرة والثاد والأصيب ؛ وسألت أعرابياً آخر : كيف تركت نجراداً ؟ فقال : تركته كأنه نعامة جائمة ، يعني من الحصب والعشب ؛ وقال ابن مقبل :

للماذنيَّة مُصْطافُ ومُرْ تَبَعُ ، مَا وأَت أُودُ فالمقرات فالجرَعُ منها بنَعف جُرَّادٍ والقبائض من وادي جُفَاف مَرَّ دنياً ومستمعُ أ

أراد مراً دنياً فخفف الهمزة ؛ وقال نصر : جُراد رملة عريضة بين البصرة واليامة بين حائل والمرثوت في دياد بني عامر ، وقيل أرض بين عمليا تميم وسفلى قيس ، وقيل جبل .

الجُورَادَةُ : بزيادة الهاء ؛ قال أبو منصور الأزهري : الجرادة رملة بعينها بأعلى البادية ؛ قال الأسود بن يَعْفَرَ :

> وغودر علوآ ذلتها متطاول بنیل ، کجشان الجرادة ناشر

الجوادي: بكسر الدال ، بنو الجرادي: قوية باليمن من أعمال صنعاء .

جُورَاو': بالراء: اسم جبل في قول ابن مقبل:
لمن الديار بجانب الأحفار
فبتيل دمنغ او بسفع جُراد
أمست تلوح اكأنها عامية ا

جِو او' : بالكسر ، جمع حَراة الماء : موضع من

نواحي قنتسرين. وجرار أيضاً ، جِرَ ارْ سعد: موضع بالمدينة كان ينصُبُ عليه سعد بن عبادة جراراً يبرّد فيها الماء لأضيافه به أطئم ُ دليّم .

الجُوارة : بالفتح، والتشديد: ناحية من نواحي البطيحة قريبة من البر"، توصف بكثرة السمك .

جُورَازُ : بالضم ثم التخفيف ، وآخره زاي : موضع بالبصرة .

جُو َافَ : آخره فساه، ذو جراف : واد يفرغ في السلس .

جيو َ ام ُ : بالكسر ، وآخره ميم ، لفظة فارسية ؛ قال حمزة: قلب إلى صرام تعريباً، وهو من وساتيق فارس.

جَو َالهَيْدُ : بالفتح، وآخره زاي، كأنه جمع جُر موز؟ وهو الحوض الصغير، وجراميز الرجل أعضاؤه : موضع باليامة ؛ قال مضرّس بن ربعيّ :

> تحميل من ذات الجراميز أهلها ، وقليص عن نهي القرينة حاضره تَرَ بَعْن روض الحزن، حتى تعاورت سهام السيّفا أقر يانه وظواهره

'جو َاوَ َهُ ' ؛ بالضم : ناحية بالأندلس من أعمال فعص البلوط . وجوارة أيضاً : موضع بإفريقية بين قسطنطينية وقلمة بني حمّاد ؛ منها عبد الله بن محمد الجراوي كاتب شاعر مليح النظم والنثر ؛ كذا قال الحسن بن رشيق القيرواني وذكر أنه توفي سنة ١٥٤ عن نيف وأربعين سنة .

الجوَوِيُّ: يروى بضم الجيم وفتحها ، والضم أكثر : وهي مياه في بلاد القين بن جسر ، وقيل هي قُلُب على طريق طيءِ إلى الشام، وقيل مياه لطيءِ بالجبلين؛ قال بعض الأعراب :

ألا لا أرى ماء الجراوي" شافياً صَدَاي، ولو روسى غليل الركائب فيا لهف نفسي ، كلما النّحث لوحة على شربة من ماء أحواض ناضب

الجر واء : كأنه تأنيث الأجرب : موضع من أعمال عُمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من ناحية الحجاز، وهي قرية من أدر ح التي تقدم ذكرها، وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ، وروي جر بي بالقصر ، وذكر بعد بأتم من هذا . والجر بالأ أيضاً : ما البي سعد بن زيد مناة بن تميم بين البصرة واليامة .

جَرْ بِاذَ قَانُ ؛ بالنتح ، والعجم يقولون كرباذكان ؛ بلدّة قريبة من همذان بينها وبين الكرّج وأصبهان ، كبيرة مشهورة ؛ وأنشد أبو يَعْلَى محمد بن محمد ابن الهاشمي :

جربادقان بددة زرّت على جيد القبائع أرض عوت الحرء في أرجانها ، لولا ابن صالع

ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو أحمد عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد الله العطاد الجرباذة الى قاضيها ، دوى عنه أبو بكر بن مر دويه الحافظ . وجر باد قان أيضاً : بلدة بين استراباذ وجرجان من نواحي طبرستان ؛ ينسب إليها نصر الجرباذة افي ، فقيه حنفي بادع في الفقه .

جَوَبِ : بفتحتين ، وتشديد الباء الموحدة : موضع بالبين ذكر في حديث حنش السيء الصنعاني ، ويروى جر بُسة في حديث حنش الصنعاني : غزونا جر بُنة ومعنا فضالة بن عبيد ؛ كذا ضبطه أبو سعد ؟

والجربّة في اللغة : الكتلبة من حمر الوحش . الجوبتان : من قرى جهران باليمن .

جَو ْبَثْ : يروى بنتحتين وضتين ، وقد رواه ابن دريد جَر ثب ، بنقديم الثاء وتأخير الباء ، وقد ذكر الحاذري حربث ، بالحاء ، وقد ذكر في موضعه ، ولا أدري أهو هذا وقد صحف أحدهما ، أو كل واحد منهما موضع على حدته .

جَر ْبَسْتْ: بالفتح ثم السكون، وفتح الباء، وسكون السين، وتاء مثناة: قرية في حبال طبوستان لا يدخل إليها إلا في طرق غامضة صعبة .

جُو بُّنَّة : بضتين ، وتشديد الباء : جبل لبني عامر . حِمَوْ بَةُ : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة خفيفة ، رواية في جَرَبَّة وجَرَبُّ المقدم ذكرهما : قرية بالمغرب لها ذكر كثير في كتاب الفتوح ؛ وفي حديث حَنَش : غزونا مع رُورَيفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها جَرْبة ، فتام فينا خطيباً فقال : أيها الناس لا أقول لكم إلاّ ما سبعته من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول فينا يوم خُيبِر، فإنه قام فينا فقال: لا محـلُ لامرى؛ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ما زرعه غیره ، یعنی إتبان النساء الحبالی ؛ وقد روی فيها جربة أيضاً ، بكسر الجيم ، وقيل : هي جزيرة بالمفرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البوبر، وقال أبو عبيـد البكري : وعلى مقربة من قابس جزيرة جربة ، وفيها بساتين كثيرة ، وأهلها مفسدون في البر والبحر ، وهم خوارج ، وبينها وبين البر الكبر محاز.

جَوْبَى : كأنه جمع أجرب ؛ قال أبو بكر محمد ابن موسى : من بلاد الشام كان أهلها يهوداً ، كتب لهم دسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما قدم عليه

'مِحنَّهُ بن رُؤْبة صاحب إيلة بقوم منهم من أهل أذر ُح يطلبون الأمان كتاباً على أن يؤدوا الجزية ؛ وقد روي بالمد ، وقد تقدَّم .

جُوْتُ : بالضم ثم السكون ، والناء مثناة فوقها : قرية من قرى صنعاة باليمن ؛ ينسب اليها يزيد بن مسلم الجرثي الصنعاني ويقال له الحِزْيزي أيضاً ، حدث عن مسلم بن محمد ؛ كذا ضبطه الحازمي وأبو سعد؛ وقال العبراني : سبعته من جار الله بفتح الجيم وضبطه الأمير بكسرها ، وقد ووي أيضاً جرث ، بالثاء .

جُو ثُمُمُ : بالضم ثم السكون ، والناء مضبومة مثلثة ؛ والجُر ُثومة في الأصل قرية النمل : ماء لبني أسد بين القَنَان وتَر ْمُس ؛ قال زهير :

> تبصّر خلیلی هل تری من ظعائن تحسّان بالمکلیاه من فوق جُر ْثُم ?

جَرْجا : بجيبين ، والراء ساكنة : قرية من أعبال الصعيد قرب إخبيم ؛ ينسب إليها عبد الولى بن أبي السرّايا بن عبد السلام الأنصادي ، فتيه شافعي ، وكان خطيب ناحيته وأحد عدولها ، وله شعر حسن المذهب ، منه ما أنشدني أبو الربيع سليان بن عبد الله المكي ، قال أنشدني الخطيب عبد الولي لنفسه :

لا تنكرن بعلوم السُّقم معرفتي ،
فَرُبُّ حامل علم وهو مجهول
قد يقطع السيف مفلولاً مضادبه
عند الجلاد ، وينبُو وهو مصقول
وأنشدني قال أنشدني لنفسه :

ناًن إذا أردت النطق ، حتى تصب بسهم غرض البيان ولا تُطلق لسانك ، ليس شيء أحق بطول سجن من لسان

'جر ْجان ': بالضم ، وآخره نون ؛ قال صاحب الزيج: طول جرجان غانون درجة ونصف وربع ، وعرضها عَانَ وَثَلَاثُونَ دَرَجَةً وَخُسَ عَشَرَةً دَقَيْقَةً ﴾ في الإقليم الحامس ، وروى بعضهم أنها في الإقليم الرابع ، وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : طول مدينة جرجان ست وثمانون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها أربعون درجة ، في الإقليم الخامس ، طالعها الثور ولها شركة في كف الحضيب ثلاث درج وست عشرة دقيقة وشركة في مرفيق الدب الأصغر تحت سبع عشرة درجة وست عشرة دقيقة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان . وجُرْجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان ، فبعـض بمدها من هذه وبعض بمدّها من هذه ؟ وقبل : إن أول من أحدث بناهما يزيد بن المهلُّب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلـق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمعدثين ، ولما تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السَّهمي . قال الإصطخري : أما جرجان فإنها أركبر مدينة بنواحها ، وهي أقل نـدّى ومطراً من طبرستان ، وأهلها أحسن وقماراً وأكثر مروءة ويساراً من كبرائهم ، وهي قطعتان : إحداهما المدينة والأخرى بكثراباذ ، وبينهما نهر كبير بجري مجتمل أن تجري فيه السفُنُ ، ويرتفع منها من الابريسم وثياب الابريسم ما يجلل إلى جبيع الآفاق ، قال : وابريسم جرجان بَزْرُ لُودة مجسل إلى طبرستان ، ولا يرتفع من طبرستان بزر ابریسم ، ولجرجان میاه کثیره وضیاع عريضة ، وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر حسناً من جرجان على مقدارها ، وذلك أن بها الثلج والنخل ، وبهما فواكه الصرُود والجروم ، وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق

المعمودة ؟ قال : وقد خرج منها رجال كثيرون موصوفون بالستر والسخاء ، منهم : البرمكي صاحب المأمون ، ونقودهم نقود طبرستان الدنانير والدراهم ، وأوزانهم المن ستائة درهم ، وكذلك الري وطبرستان .

وقال مسعر 'بن مهلهل : سرت من دامغان متياسراً الى جرجان في صعود وهبوط وأودية هائلة وجبال عالية ، وجرجان مدينة حسنة على واد عظيم في ثغور بلدان السهل والجبل والبر والبعر ، بها الزيتون والنخل والجوز والرمان وقصب ' السكر والأترج ، وبها ابريسم جيد لا يستحيل صبغه ، وبها أحجاد كبيرة ، ولها خواص عجيبة ، وبها ثعابين تهول الناظر لكن لا ضرر لها ؛ ولأبي الغير في وصف جرجان :

هي جنة الدنيا الي هي سجسج ،
يوضى بها المعرور والمقرور والمقرور والمقرور وعند المنت عبية بحربة ،
عبل فيها منجد ومغير وإذا غدا القناص راح بما اشتهى طباخه ، فملهج وقدي وقدي قد ضهن الظبي واليعفور غربت بهن أجادل وزرازر وبواشي وفهودة وصقور ونواشط من جنس ما هي أفتنت وأي العيون بها ، وهن النور وكأغا نثوارها برياضها ،

وللصاحب كافي الكفاة أبي القاسم في كتابه كافي الرسائل في ذمّ جرجان :

نحن والله من هوائك، يا جر جان ، في خطته وكرب شديد حرثها ينضج الجلود، فإن هبئت شالاً تكدّرت بوكود شالاً تكدّرت بوكود كعبيب منافق ، كلما هم بوصل أحاله بالصّد ود وقال أبو منصور النيسابوري يذكر اختلاف المواء بها في يوم واحد:

ألا رُب يوم لي بجرجان أرعن ، ظللت له من حرقه أتعجب فاخشى على نفسي اختلاف هوائها، وما لامرى عما قضى الله مهرب وما خير يوم أخرق متلون ببرد وحرا ، بعده يتلهب فأواله للقر والجس ينفي ،

وكان الفضل بن سهل قد ولى مسلم بن الوليد الشاعر ضياع جرجان وضتنه إياها بخسسائة ألف وقد بذل فيهما ألف ألف درهم، وأقام بجرجان إلى أن أدركته الوفاة ومرض مرضه الذي مات فيه فرأى نخلة لم يكن في جرجان غيرها فقال :

ألا يا نخلة بالسه حرجان حرجان أكناف جرجان ألا إني وأياك يجرجان غريبان

ثم مات مع أيمام الإنشاد ؛ وقد نسب الأقيشر اليوبوعي ، وقيل أن خزيم ، إليها الحمر فقال :

وصَهباء جرجانية لم يُطف بهـا حنيف"، ولم ينفر بها سَاعة" قَـدُورُ

ولم يشهد القس المهيمن نارها كر وقاً ولم يحضر على طبخها حبر وقاً ولم يحضر على طبخها حبر وقد نحت نومة ، وقد لاحت الشعرى وقد طلع النسر فقلت اصطبحها أو لغيري فأهدها ، فما أنا بعد الشيب ويحك والحبر التعفي عنها في العصور التي مضت ، فكيف التصابي بعدما كمل العبر ? إذا المر وقي الأربعين ولم يكن لدون ما يأتي حياة ولا سيو فدعه ولا تنفس عليه الذي أتى ، وإن جَر أسباب الحياة له الدهر وإن جَر أسباب الحياة له الدهر

وكان أهل الكوفة يقولون: من لم يوو هذه الأبيات فإنه ناقص المروءة ؟ وأما فتحها فقد ذكر أصحاب السير أنه لما فرغ سُويد بن مُقَرَّب من فتح بسطام في سنة ١٨ كاتب ملك جرجان ثم سار إليها وكاتبه روزبان صول وبادر أن بالصلح على أن يؤدي الجزية ويكفيه حرب جرجان ، وسار سُويد فدخل جرجان وكتب لهم كتاب صلح على الجزية ؟ وقال أبو نجيد :

دعانا إلى جرجان ، والرَّيِّ دونها ، سوادُ فأَرضَتُ من بها من عشائر وقال سويد بن 'قطبة ُ :

ألا أبْلِيغ أُسَيْداً ، إن عرضت ، بأننا بجرجان في خضر الرياض النواضر فلما أحسونا وخافوا صيالنا أتانا ابن صول ، راغماً ، بالجراثر

ومِن ينسب إليها من الأَمَّة أبو 'نعَيم عبد الملك بن عمد بن عدي الجرجاني الاسترابازي الفقيه أحد الأُمَّة،

سمع يزيد بن محمد بن عبد الصمد وبكار بن 'قتيبة وعمار بن رجاء وغيرهم ، قال الخطيب : وكان أحد أئمة المسلمين والحقاظ بشرائع الدين مع صدق ونوراع وضبط وتيقظ،سافر الكثير وكتب بالعراق والحجاز ومصر ، وورد بغداد قدیاً وحدث بها ، فروی عنه من أهلها محيى بن محمد بن صاعد وغيره ، وقال أبو على الحافظ : كان أبو نعيم الجرجاني أوحد ما رأيت بخراسان بعد أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة مثله وأفضل منه ، وكان يجفظ الموقوفات والمراسيل كما نحفظ نحن المسانيد ، وقال الخليلي القزويني: كان لأبي نعيم تصانيف في الفقه وكتاب الضعفاء في عشرة أجزاء، وقال حمزة بن يوسف السُّهْمي في تاريخ جرجان : عبد الملك بن محمد بن عدي بن زيد الاسترابازي سكن جرجان وكان مقدماً في الفقه والحديث وكانت الرّحلة إليه في أيامه ، روى عن أهل العراق والشام ومصر والثغور ، ومولده سنة ۲٤٢ ، وتوفى باستراباذ في ذي الحجة سنة ٣٢٣ ؛ ومنها أبو أحمد عبدالله بن عدى بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني الحافظ المعروف بان القطان أحد أئمة الحديث والمكثرين منه والجامعين له والرَّحالين فيه، رحل إلى دمشق ومصر، وله رحلتان أولاهما في سنة ٢٩٧ والثانيـة في سنة ٣٠٥ ، سبع الحديث بدمشق من محمد بن تُخريم وعبد الصمد بن عبد الله بن أبي زيد وإبراهيم بن مُحمّيم وأُحمد بن عبير بن جُو ْصا وغيرهم ، وسمع مجمص 'هبَيْل بن محمد وأحمد بن أبي الأخيل وزيد بن عبد الله المهراني ، وبمصر أبا يعقوب إسحق المنجنيقي ، وبصَيْدا أبا محمد المُعافى بن أبي كريمة ، وبصور أحمد بن يشير بن حسب الصورى ، وبالكوفة أبا العماس بن عقدة وتحمد بن الحُمْيَن بن حفص، وبالبصرة أَبَا خَلَيْفَةُ الْجُمْمَعِي ، وبالعسكر عبدان الأهوازي ،

وببغداد أبا التساسم البغوي وأبا محمد بن صاعد ، وببَعلَبَكُ أَبا جعفر أحمد بن هاشم وخلقاً من هذه الطبقة كثيرًا ، وروى عنه أبو العباس بن عقدة، وهو من شوخه ، وحمزة بن يوسف السّهمي وأبو سعد الماليني وخلق في طبقتهم ، وكان مصنَّفاً حافظاً ثقة على لحن كان فيه ؛ وقال حمزة : كتب أبو محمد بن عدي الحديث بجرجان في سنة ٢٩٠ عن أحمد بن حفص السعدي وغيره، ثم رحل إلى الشام ومصر وصنف في معرفة ضعفاء المعدانين كتاباً في مقدار مثني جزء سباه الكامل ؛ قال : وسألت الدارقطني أبا الحسن أن يصنف كتاباً في ضعفاه المعدثين فقال: أليس عندكم كتاب ابن عدي ? قلت : بلي ؛ قال : فيه كفاية لا يزاد عليه، وكان ابن عدي جمع أحاديث مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وشعبة وإسباعل أبن أبي خالد وجماعة من المتقدّمين وصنف عيل كتاب المُنزَي كتاباً سباه الأبصار ، وكان أبو أحمد حافظاً منفناً لم يكن في زمانه مثله ، تفرُّد بأحاديث فكان قد وعب أحاديث له يتفرّد بها لينه عدى وأبي زرعة وأبي منصور تفرُّدوا بروايتها عن أبهم، وابنه عدي سكن سجستان وحدث بها ؛ قال ابن عدي : سمع مني أبو العباس عن عقدة كتاب الجعفرية عن أبي الأشعث، وحدث به عندي قال: حد ثني عبد الله بن عبد الله، وكان مولد. في ذي القعدة سنة ٢٧٧، ومات غراة جمادي الآخرة سنة ٢٦٥ ليلة السبت، فصلى عليه أبو بكر الإساعيلي ودفن بجنب مسجمة كوزين ، وقبره عن يمين القبلة ما يلي صعن المسجد بجرجان ؟ ومنها حيزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم ابن محمد ، ويقال ابن إبراهيم بن أحمد بن محمسد بن أحسد بن عبد الله بن هشام بن العباس بن وائل أبو القاسم السهمي الجرجاني الواعظ الحافظ ، رحل في

طلب الحديث فسمع بدمشق عبد الوهاب الكلابي ، وبمصر ميمون بن حمزة وأبا أحمد محمد بن عبد الرحيم القيسراني ، وبتنيس أبا بكر بن جابر ، وبأصبهان أبا بكر المقري ، وبالرُّقة يوسف بن أحمد بن محمد ، وبجرجان أبا بكر الإسماعيلي وأبا أحمد بن عدي ، وببغداد أبا بكر بن شاذان وأبا الحسن الدارقطي ، وبالكوفة الحسن بن القاسم ، وبعكبرا أحسد بن الحسن بن عبد العزيز ، وبعسقلان أبا بكر محمد بن أحسد بن يوسف الحداري ، روى عنه أبو بكر البيهقى وأبو صالح المؤدّب وأبو عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني الأديب وغير هؤلاء سمعوا ورووا؟ قال أبو عبد الله الحسين بن محسد الكتبي المروي الحاكم : سنة ٢٧٤ ورد الحبر بوفاة التَّعلي صاحب التفسير وحمزة بن يوسف السُّهُمي بنيسابور ؛ ومنها أبو إبراهيم إسماعيل بن الحسن بن محمد بن أحمد العلوي الحسيني من أهل جرجان ، كان عادفاً بالطب جداً، وله فيه تصانيف حسنة مرغوب فيها بالعربية والفارسية ، انتقل إلى خوارزم وأقام بها مدة ثم انتقل إلى مَرْوَ فأقام بها ، وكان من أفراد زمانه ، وذكر أنه سبع أبا القامم القُشَيري ، وحدث عنه بكتاب الأربعين له ، وأجاز لأبي سعــد السماني ، وتوفي بَرْو سنة ٣١٥ ؛ وغير هؤلاء كثير .

البئو جائيية ' : مشل الذي قبله منسوب ، هو اسم القصة إقليم خوارزم : مدينة عظيمة على شاطئ جيمون ، وأهل خوارزم يسبونها بلسانهم كُر كانتج فعر "بت إلى الجرجانية ، وكان يقال لمدينة خوارزم في القديم فيل ثم قبل لها المنصورة ، وكانت في شرقي جيمون فغلب عليها جيمون وخر "بها ، وكانت كُر كانتج هذه مدينة صغيرة في مقابلة المنصورة من الجانب الغربي فانتقل أهل خوارزم إليها وابتنوا بها

المساكن ونزلوها، فخربت المنصورة جملة حتى لم يبق لها أثر وعظمت الجرجانية ، وكنت رأيتها في سنة ١٦٦ قبل استيلاء النتر عليها وتخريبهم إياها ، فلا أعلم أني رأيت أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالاً وأحسن أحوالاً ، فاستحال ذلك كله بتخريب النتر إياها حتى لم يبق فيا بلغني إلا معالمها، وقتلوا جميع منكان بها، مبيق فيا بلغني إلا معالمها، وقتلوا جميع منكان بها، فراحي فارس ،

جَوْجَوَاها : بفتح الجيم ، وسكون الراء الأولى : بلد من أعبال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي ، كانت مدينة وخربت مع ما خرب من النهروانات ؛ وقد خرج منها جماعة من العلماء والشعراء والكُنتَّاب والوزراء ، ولها ذكر في الشعر كثير ؛ قال ابزون العَمَّاني :

> ألا يا حبَّــذا يوماً جَرَرُانا 'ذَيُولَ اللَّهُو فيه بجَرْجَرايا

ومن ينسب إليها محمد بن الفضل الجرجراي وذير المستعين المتوكل على الله بعد ابن الزيّات ، ثم وزو المستعين بالله ، ثم مات سنة ٢٥١ ، وكان من أهل الفضل والأدب والشعر ؛ ومنها أيضاً جعفر بن محمد بن الصباح بن سفيان الجرجراي مولى عمر بن عبد العزيز، نزل بغداد وروى عن الدّر اوردي وهشيم ، روى عنه عبد الله بن قمصطبة الصلحي وغيره ؛ وعصابة الجرجراي واسمه إبراهيم بن باذام، له حكايات وأخبار وديوان شعر ، روى عنه عون بن محمد الكندي .

مُجرَّ جَسَارُ : بالضم ، وفتح الجيم الثانية ، والسين مهملة ، وألف ، وراء : قرية من قرى بلخ في ظن البي سعد ؟ منها أبو جعفر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الجرُّ جَسادي البلخي ، دوى عن أبي بكر محمد بن

عبد الله الشُّوماني، روى عنه أبو حفص عبر بن محبد ابن أحبد النَّسفي. وجُرْجَسَار أَيضًا: من قرى مَرْوَ.

جَرْ جَنْبَانُ : بفتح الجيمين ، وسكون الراء والنون، والباء موحدة ثم ألف ، ونون : قربة كبيرة ببن ساوة والرسي ، لها ذكر في الأخبار .

الجُو جُومَة : بضم الجيمين : مدينة يقال الأهلها البُرَ اجمة ، كانت على جبل الشكام بالنفر الشامي عند معدن الزاج فيما بين بَيًّاس وبُوقة قرب أنطاكية، والجراجمة جبل كان أمرهم في أيام استيلاء الروم أن خافوا على أنفسهم فلم يتنبُّ المسلمون لهم ، ووالي أبو عبيدة أنطاكية حبيب بن مسلمة الفيهري فغزا الجرجومة ، فصالحه أهله على أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللكام ، وأن لا يؤخــذوا بالجزية وأن يُطـُلــَقوا أسلاب من يقتلونه من أعداء المسلمين إذا حضروا معهم حرباً ، ودخل من كان معهم في مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط من أهل القرى ومن معهم في هذا الصلح فسُمُوا الرواديف لأنهم تكثُّوهُم وليسوا منهم ، ويقال: إنهم جاؤوا بهم إلى عسكر المسلمين وهم أرداف لهم ، فسينُوا وواديف ، وكان الجنراجية يستقيبون للولاة مرآة ويعوجنون أخرى فيسكاتبون الروم ويمالئونهم على المسلمين ، ولما استقبل عبد الملك بن مروان عاربة مصعب بن الزبير خرج قوم منهم إلى الشام مع ملك الروم فتفرُّقوا في نواحي الشام ، وقد استعان المسلمون بالجراجبة في مواطن كثيرة في أيام بني أمية وبني العباس وأجروا عليهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة .

جَوْجِير : بالفتح ، وكسر الجيم الثانية ، وياء ساكنة، وراء : موضع بين مصر والفَرَاما .

جُو جِين ': آخره نون : موضع بالبطيحة بين البصرة وواسط ، صعب المسلك ، وإليه ينسب الهُور المتّقى سُلُو كه لعظم الحطر فيه إن هبّت أدنى ربيع .

جَو ْحَة ' :بالفتح ثم السكون ، والحاءُ مهملة : من قرى عسقلان بالشام ؛ منها أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسن ابن قدّتيبة العسقلاني الجر ْحي ، روى عن أبيه وعن عبيد ابن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، روى عنه أبو بكر محمد ابن إبراهيم المقري الأصبهاني .

جُو ْحَافْ : بالضم والحاء معجمة ، وآخره نون : بلد بخوزستان قرب السوس .

جُو ْحَبَنْهُ : بعد الحاء بالا موحدة مفتوحة ، ونون ساكنة ، ودال مهملة :بليدة بأرمينية أو بأذربيجان، بها مات عبيد ألله بن علي " بن حبزة ، يعرف بابن المارستانية ، وكان أنف في رسالة إلى تفليس من الناصر ، فلما رجع ووصل إلى هذه البلدة مات في ذي القعدة سنة ٩٩٥ ، وكان من أهل العلم والحفظ ، متهماً فيا يرويه .

جَوْدُن : الدال مهملة ، وآخره نون : بـلد قرب كابلستان بين غزنة وكابُل ، به يصيف أهل ألبان . جيو دُن : اسم بلدة بنواحي بيهق ، كانت قديماً قصبة الكورة ؛ قاله العبراني ؛ قلت : وأخاف أن يكون غلطاً لأن قصبة بيهت كان يقال لهما خسروجرد ، ونسب بعضهم إلى الشطر الأخير منه جِر دِي فاشتبه عليه ، والله أعلم .

الجُمُودُ : بالتحريك : جبل في دياد بني سلم ، وجَرَدُ القَصِم : في طريق مكة من البصرة على مرحلة من القريتين ، والقريتان دون رامة بمرحلة ثم إمَّرَة الحيم ثم طخفة ثم ضريّة ؛ قال النعمان بن بشير الأنصاري في جَرَد :

يا عمرو لوكنت أر قتى الهضب من بَر دَى ، أو العلى من درك نعمان أو جَر دَا وأنشد ابن السكيت في جَر دِ القصيمِ : يا زبتها اليوم على مبين ، على مبين جر د القصم

الجَوَدَةُ : بزيادة الهاء : من نواحي البامـة ؛ عن الحفصي

جِير ْدُوس : بالكسر ثم السكون : ولاية من أعمال كرمان قصتها جير َفْتُ .

جُو ْ ذَ قِيلُ : بالضم ثم السكون ، وفتح الذال المعجمة ، وكسر القاف ، وياء ، ولام : قلعة من نواحي الزّو ْ زَان ، وهي كرسي بملكة الأكراد البُختية ، أفادنيها الإمام أبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجَـزَري .

الجَوْ : بالنتح ، والتشديد ، وهو في الأصل الجبل ؟ عَيْنُ الجر : جبل بالشام من ناحية بَعْلَبَكُ . والجر أيضاً : موضع بالحجاز في ديار أَشْجَعَ ، كانت فيه بينهم وبين بني سُلَم بن منصور وقعة ؟ قال الراعي:

ولم يُسكنوها الجر" حتى أظلتها سَحَابِ" من العَوَّا تثوب غيومها

والجر أيضاً : موضع بأحد ، وهـ و موضع غزوة النبي"، صلى الله عليه وسلم؛ قال عبد الله بن الز"بعثر"ى: أبليغا حسّان عني مألكاً ، فقريض الشعر يشفي ذا الغكل كم تتركى بالجر" من جُمْجُمَة وأكف" قد أترات ورجل

وسرابيـل حسان سُر"يت عن كماة ، أهلكوا في المنتزل

وقال الحجاج بن علاط السلمي يمدح علي بن أبي طالب، رضي الله عنه ، ويذكر قَتَلُه طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار صاحب لواء المشركين يوم أحد :

لله أي مذبّب عن حُرْمة! أعني ابن فاطمة المعمّ المغولا سبقت يداك له بعاجل طعنة، تركت طليحة للجنبين مجكد لا وشددت سُدّة باسل، فكشفتهم بالحرّ إذ يهورُون أَخوال أَخوالا أَخوالا

جُوزان : بالضم ثم السكون ، وزاي ، وألف ، ونون : اسم جامع لناحية بأرمينية قصبتها تفليس ، حكى ابن الكلبي عن الشرقي بن 'قطامي" جرزان وأرّان ، وهما بما يلي أبواب أرمينية ؛ وأرَّان هي أرض بردعة ما يلي الديلم، وهما ابنا كسلوحيم بن لنطي ابن يونان بن يافث بن نوح ، عليه السلام ؛ وقال علي " ابن الحسين في مُر ُوجِه : ثم يلي مملكة الأبخاز ملك الجرزية ، قلت أنا : وهم الكُرْ ج فيما أحسب فعر"ب فقيل ُجرز ، قال : وهم أمـة عظيمة ولهم ملك في هـذا الوقت يقال له الطنبغي ، وبملكة هذا الملك موضع يقال له مسجد ذي القرنين ، وهم منقادون إلى دين النصرانية ، يقال لهم جُرْزان ، وكانت الأبخاز والجرزية تؤدسي الحراج إلى صاحب ثغر تفليس منذ فتحت تفليس وسكنها المسلمون إلى أيام المتوكل ، فإنه كان بها رجل يقال له إسحاق بن السمميل فتغلب عليها واستظهر بمن معه من المسلمين على من حولها من الأمم ، فانقادوا إلى طاعت. وأدوا إليه الجزية وخافه كلُّ من هناك من الأمم حتى بعث إليه المتوكل 'بُغًا التركي في عساكر كثيفة ، فنزل على ثغر تفليس

فأقام عليه محارباً مدة يسيرة حتى افتتحها بالسيف ، وقتل إسحاق لأنه خلع طاعة السلطان ، فمن يومئذ انحرفت هيبة السلطان عن ذلك الثغر وطبع فيه المتغلبون وضعفوا عن مقاومة من حولهم من الكفار وامتنعوا عن أداء الجزية واستضافوا كثيراً من ضياع تفليس إليهم حتى كان من تملئك الكرج لتفليس ما كان في سنة ٥١٥ ، وقد ذكر خبر فتح المسلمين لهذه الناحية في باب تفليس ، وكان قد تغلب على هذه الناحية وأران في أيام المعتبد على الله رجل يقال له عبد بن عبد الواحد التمييمي اليامي ، فقال شاعره عبر بن محيد الحنفي عدحه :

ونال بالشام أياماً مشهّرة، سادت له في جميع الناس فاشتهرا وداس أحرار جرزان بوطأته، حتى شكوا من نوالي وطئه ضرراً

وقال أبو عبادة الطائي في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثفري:

وما كان 'بقراط بن أشوط عنده بأول عبد ، أوبقته جرائر'ه ولما التقى الجمعان، لم يجتمع له يداه، ولم يثبت على البيض ناظره ولم يرض من جرزان حرزاً يجيره، ولا في جبال الروم ديداً يجاود'ه

جُورُوَانُ : الزاي مضومة ، وواو وألف ، ونون، والحراسانيون يقولون كُر زُوان : وهي مدينة من أعمال الجوزجان في الجبال، وهي مدينة عامرة آهلة، وأهلها كلهم مياسير ، وهي أشبه شيء بمكة ، حرسها الله تعالى ، لأنها بين جبلين .

جُو ْوَ"َهُ : بالهاء : اسم أرض باليامة من أرض الكوفة، وهي لبني ربيعة ؛ قال متمم بن نويرة يوثي مجير بن عبدالله بن مليك بن عبد الله السليطي :

كأن بحيراً لم يقل لي ما ترك من الأمر ، أو ينظر بوجه قسم ولم تشب في حال الكست ، ولم تكن كأنك نصب للرماح رجم ولكن رأيت الموت أدرك تبعاً ، ومن بعده من حادث وقديم فيا لعبيد خلفة ان خيركم بحرزة ، بين الوعستين ، مقيم بحرزة ، بين الوعستين ، مقيم

جَوْسيفُ : بالفتح، وكسر السين المهملة، وياء ساكنة، وفاء : مدينة بالمغرب بين فاس وتلمسان .

جُو َشُ : بالضم ثم الفتح ، وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة ، وهي في الإقليم الأول، طولها خس وسنون درجة ، وعرضها سبع عشرة درجة ، وقيل : إن جُرَش مدينة عظيسة باليمن وولاية واسعة ، وذكر بعض أهل السير أن تبِّعاً أسعد بن كُلِيكُر ب خرج من اليمن غازياً حتى إذا كان بجر "ش ، وهي إذ ذاك خربة ومعد حالة حوالها ، فخلتف بها جمعاً من كان صعبه دأى فيهم ضعفاً ، وقال : اجرشوا همنا أي البثوا ، فسبيت جرش بذلك ، ولم أجد في اللغويين من قال إن الجرش المقام ، ولكنهم قالوا إن الجرش الصوت ، ومنه الملح الجريش لأنه حاك" بعضه ببعض فصو"ت حتى ُسحِقَ لأنه لا يكون ناعماً؛ وقال أبو المنذر هشام؛ جرش أرض سكنها بنو منبّه بن أسلم فغلبت على اسمهم وهو جرش واسمه منبّه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عديٌّ بن مالك بن زيد

ابن سهـل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 'جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أين بن الهَمَيْسع ابن حمير بن سبأ ، وإلى هذه القبيلة ينسبُ الغاز' بن ربيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة بن ربيعة ابن ذي خيليل بن جرش بن أسلم ، كان شريفاً زمن معاوية ، وعبد الملك وابنه هشامٌ بن الغاز ، وزعم بعضهم أن ربيعة بن عمرو والد الغاز له صحبة ، وفيه نظر ، ومنهم الجرشي الحارث بن عبد الرحمن بن عوف بن وبيعة بن عمرو بن عوف بن زهير بن حماطة كان في صحابــة أبي جعفر المنصــور ، وكان جميلًا شُجاعاً ؛ وقرأت مخط حَجفُجخ النحوي في كتاب أنساب البلدان لابن الكلبي:أخبرنا أحمد بن أبي سهل الحلـُواني عن أبي أحمد محمد بن موسى بن حماد البريدي عن أبي السري عن أبي المنذر قال : جُر َشُ قبائـل من أفناء الناس تجرشوا ، وكان الذي جرشهم رجــل من حمير يقال له زيد بن أسلم ، خرج بثور له عليه حمل ً شعير في يوم شديد الحر" فشرَد الثور، فطلبه فاشتد تعبه ، فحلف لئن ظفر به ليذبجنه ثم للجرشن الشعير وليدعون على لحمه ، فأدركه بذات القصص عنـــد قلعة جراش ، وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان 'جر سَيًّا ؛ وينسب إليها الأدم والنوق فيقال : أدم جِرِشِي وناقة جرشية ؟ قال بشر بن أبي خازم :

# َتَحَدَّرُ ماء البَّرُ عن جرشية علىجر ْبة ٍ تعلو الديارَ غروبُها

يقول: دموعي تحدّر كتحدار ماء البئر عن دلو تسقى بها ناقة جرشية ، لأن أهل جرش يستون على الإبل ؛ وفتحت جرش في حياة النبي "، صلى الله عليه وسلم ، في سنة عشر للهجرة صلحاً على الفيء وأن يتقاسموا العشر ونصف العشر ؛ وقد نسب المحدثون إليها بعض أهل الرواية ، منهم: الوليد بن عبد الرحمن

الجرشي مولى لآل أبي سفيان الأنصاري ، يروي عن جبير بن نفير وغيره ؛ ويزيد بن الأسود الجرشي من التابعين ، أدرك المغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة ، كان زاهدا عابدا سكن الشام ، استسقى به الضحاك بن قيس وقتل معه عرج راهط .

تَجِوَ مُن ؛ بالتحريك ؛ وهو امم مدينة عظيمة كانت ، وهي الآن خراب ، حدثني من شاهدها وذكر لي أنها خراب ، وبها آبار عاديَّة تدل على عظم ، قال : و في وسطها نهر جار يدير عدة رحى عامرة إلى هذه الغاية ، وهي في شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عبل دمشق ، وهي في جبـل يشتبل على ضياع وقرامي بقال الجميع جبل جرش أسم رجل وهو جرش بن عبدالله بن مُعلَيم بن تجنَّـاب بن مُعبَل ابن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيــدة بن ثور بن كلب بن وبرة ، ومخالط هذا الجبل جبل عوف ، وإليه ينسب حمى جرش ، وهو من فتوح شر ْحبيل بن حَسَنَة في أيام عبر ، رضي الله عنه ، وإلى هذا الموضع قصد أبو الطيب المتنبي أبا الحسن على" بن أحمد المر"ي الحراساني متدحاً ؛ وقال تليد الغبي وكان قد أخذ في أيام عبر ابن عبد العزيز على اللصوصية فقال :

يقولون جاهرنا تليد بتوبة ،
وفي النفس مني عودة سأعودها
ألا ليت شعري إهل أقود ك عصبة ،
قليل لوب العالمين سجود ها
وهل أطر دن الدهر ، ماعشت ، عجبة
معر "ضة الأفخاذ "سجحاً خدود ها
قضاعية عم الذارى ، فتربعت

حَوْعاء مالك ؛ واشتقاق جرعاء بأتي في جرعة بعد هذا ؟ قال الخفص : جرعاء مالك بالدهناء قرب موزوى ، وقال أبو زياد: جرعاء مالك رملة ؟ وقال ذو الرمة :

وما استجلب العينين إلا منازل بجمهور حزوى ، أو بجرعاء مالك أربت دوياً كل دلوية بها ، وكل ساحي ملث المبارك وقال شاعر من مضر يعيب على قضاعة انتسابها في البين :

مرونا على حي قضاعة غدوة "
وقد أخدوا في الزفن والزفيان والزفيان وقلت لها: ما بال زفنكم كذا ، لفراس يوى ذا الزفن أم لحتان المؤلف ألا إنا وجدنا لنا أبا ، فقلت: ليهنيكم ا بأي مكان المقلل وجدناه بجرعاه مالك ، فقلت: إذا ما أمكم بحصان فقلت: إذا ما أمكم بحصان فعا تمس منحميا مالك فرح أمكم ، فقالوا: بلى والله ، حتى كأغا فقالوا: بلى والله ، حتى كأغا منصياه في باب أستها جمان

الجَوَعُ: بالتحريك ، جمع حَرَعة ، وهي الرملة التي لا تنبت شيئًا: موضع في شعر ابن مقبل:
للماذنيسة مصطاف ومرتبع مصطاف ما زأت أود ، فالمترات فالجرع م

الجَوَعَة : بالتحريك ، وقيده الصدفي بسكون الراه : وهو موضع قرب الكوفة المكان الذي فيـه سهولة

ورمل ، ويقال جرَع وجرع وجرعاة بمعنى ، وإليه يضاف يوم الجرَعة المذكور في كتاب مسلم ، وهو يوم خرج فيه أهل الكوفة إلى سعيد بن العاص وقت قدم عليهم واليا من قبل عثان ، رضي الله عنه ، فردوه وولوا أبا موسى ثم سألوا عثان حتى أقراء عليهم ؟ وبخط العبدري : لما قدم خالد العراق نزل بالجرعة بين النَّجَفَة والحيرة ، وضبطه بسكون الراء.

جَوْفَاءُ : بالفتح ثم السكون ، والفاء ، والمد ، يوم جرفاء : من أيام العرب ، ولعله موضع .

الحبُو ف : بالضم ثم السكون ؟ والجر ف ما تجر ف السيول فأكلت من الأرض، وقبل الجر ف عر ض الجبل الأملس ، وقبل جر ف الوادي ونحوه من الحبل الأملس ، وقبل جر ف الوادي ونحوه من أسناد المسايل إذا نحب الماء في أصله فاحتفره وصاد كالد حل وأشرف أعلاه ، فإذا انصدع أعلاه فهو هار ، ومنه قوله جر ف هار . والجر ف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام ، به كانت أموال لعمر بن الحطاب ولأهل المدينة، وفيه بثر جشم وبئر جمل ، قالوا: سبي الجرف لأن تبعاً مر به فقال: هذا جرف الأرض ، وكان يستى العرض ؛ وفيه هذا جرف الأرض ، وكان يستى العرض ؛ وفيه قال كعب بن مالك :

إذا ما هبطنا العروض قال سَرَاتُنا : علامَ إذا لم نَنع ِ العِروْضَ نزرَعُ ?

وذ ُكر هذا الجرف في غير حديث ؛ قال كعب بن الأشرف اليهودي النُّضيري :

> ولنا بئر" رواة جَبَّة"، من يردها بإناء يُغَاثرِف تَدْلَجُ الجُونُ على أكنافها بدلاء، ذات أمراس صُدُفُ

# كلّ حاجاتي بهـا قضّيتها ، غير حاجاتي على بطن الجُر'ف

والجرفُ أيضاً : موضع بالحيرة كانت به منادّل المنذر. والجرف أيضاً : موضع قرب مكة كانت به وقعة بين هذيل وسليم . والجرف أيضاً : من نواحي اليامة كان ب يوم الجرف لبني يوبوع على بني عبس قتلوا فيه شريحاً وجابراً ابني وهب بن عود بن غالب وأسروا فروة ودبيعة ابني الحكم بن مروان بن زنباع؟ قال دافع بن هُزيم :

فینا بقیّات من الحیل صِرَم، سبعة آلاف وأدراع رِزَم ونحن، یوم الجرف، جثنا بالحکم قسّراً وأمری حوله لم تُقتسَم

والجرف أيضاً في قول أبي سعد : موضع باليمن ؟ ينسب إليه أحمد بن إبراهيم الجرفي، سمع منه الحافظ أبو القاسم بن عبد الوارث الشيرازي .

جُوَّقَارُ : بالضم ثم التشديد ، وفاء ، وألف ، وراء: مدينة مخصبة بناحية عُمان، وأكثر ما سمعتُهم يسمونها جُلُـّفاد ، باللام .

الجُوْفَة : بالضم ثم السكون ، وفاء : موضع باليامة من مياه عدي بن عبد مناة بن أد .

جَوْقُوه : بالفتح ، والقاف مضبومة : أحسبها من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها الزبير بن محمد بن أحمد أبو محمد ؛ عن أبي سعد ، وكناه أبو القاسم الدمشقي أبا عبد الله الجوقوهي ، وهو من أهل مدينة جَيّ ، شيخ صالح معمر ، سمع الإمام أبا المحاسن عبد الواحد الروياني وغانم بن محمد البرجي وأبا علي الحداد وأحمد ابن الفضل الحواص ، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم .

جَو كَانُ : بالفتح ثم السكون ، والكاف ، وآخر ، نون : من قرى جُر جان ؛ ينسب إليها أبو العباس محمد بن محمد بن معروف الجر كاني الحطيب بجركان يستملي لأبي بكر الإسماعيلي . وجر كان أيضاً : من قرى أصبهان؛ منها أبو الرجاء محمد بن أحمد الجركاني أحد الحفاظ المشهورين ، سمع أبا بكر محمد بن ويد وأبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحم الكاتب وطبقتهما ، ومات في حدود سنة ١٥١٤ ؛ ذكر السمعاني والسلفي في شيوخهما .

جير ماز : بالكسر ثم السكون ، وآخره زاي : اسم بناء كان عند أبيض المدائن ثم عَفَا أثره ، وكان عظماً .

جَو مانا : بالفتح، وبين الألفين نون: من نواحي غـُوطة دمشق ؛ قال ابن مُنير :

> فالقصر فالمرج فالميدان فالشرف ال أعلى فسطرًا فعَرْمانا فقُلْمِين

جَوْمَانَسَ : بزيادة السين عوضاً من الألف الأخيرة ؟ ذكرها الحافظ أبو القاسم : من قرى الغوطة ولعلها التي قبلها ، والله أعلم .

جَوْمَقُ : بلدة بفارس كثيرة الحصب رخيصة الأسعار كثيرة الأشجار على جادة المفازة ؟ قال الإصطخري وهو يذكر المفازة التي بين خراسان وكرمان وأصبهان والري ، ووصفها بالطول والعرض وقلة الأنيس وعدم السكان ، ثم قال : وفي المفازة على طريق أصبهان إلى نيسابور موضع يعرف بالجرمق ، وهو ثلاث قراى ، ونحيط بها المفازة ، وجرمق يستى سه ده ، معناه الثلاث قراى : إحداها اسمها بياذق ، والأخرى جرمق ، والثالثة اوابة تنعد من خراسان، وبها نخل وعيون وزووع ومواش كثيرة ، وفي

الثلاث قرى نحو ألف رجل ، وثلاثها في رأس العين قريبة بعضها من بعض ، ووادي الجرمق من أعمال صيداء ، وهو كثير الأترج والليمون ؛ قال الحافظ أبو القامم : 'قتل في وادي الجرمق علي بن الحسين بن محمد بن جميع الفساني أخو أبي الحسن بعد سنة ، ١٤٥٠

جيو"م" ؛ بالكسر ثم السكون : مدينة بنواحي بَذَخْشَان وراء وكوالج ؛ ينسب إليها أبو عبد الله سعيد بن حيدر الفقيه الجري ، سمع من أبي يوسف ابن أيوب الممذاني ، ومات بجر"م سنة نيف وأربعين وخسمائة .

جَوْمَة ُ : بالفتح : اسم قصبة بناحية فَزَّان في جنوبي إفريقية ، لها ذكر في الفتوح ، افتتحها عقبة بن عاس وأَسَرَ أَهلها .

جرميذان : موضع في أرض الجبل ، أظن من نواحي همذان .

جُو مِيهَنُ : بالضم ، وكسر الميم ، وياه ساكنة ، وفتح الهاه ، ونون : من قرى مرو بأعلى البلد ؟ منها أبو إسحاق إبراهيم بن خالد بن نصر الجرميهني إمام الدنيا في عصره ، سمع عادم بن الفضل ، دوى عنه يحيى بن ماسويه ، توفي سنة ٢٥٠ ؛ وأبو عاصم عبد الرحمن بن الجرميهني ، كان فقيهاً فاضلا بادعاً أصولياً ، تفقه على الموفق بن عبد الكريم المروي ، وسمع الحديث .

جَوَ نُبُنَة ': بفتحتين ؛ وسكون النون ؛ وباء موحدة : اسم موضع ، وهو من أمثلة الكُنتّاب.

جُو ْنَـَى ؛ بالضم ثم السكون ؛ والنون مفتوحة مقصورة: بلد من نواحي أرمينية قرب دبيل من فتوح حبيب ابن مسلمة الفهري .

جُو واءان : بالضم ثم السكون ، وواو ، وألفين بينهما همزة ، وآخره نون : محلة كبيرة بأصبهان يقال لها بالعجمية كرواءان ؛ ينسب إليها أبو علي عبد الرحمن ابن محمد بن الحصيب بن رئسته واسمه إبراهيم بن الحسن الجرواءاني الضي ، دوى عن الفضل بن الحصيب ، توفي سنة ٣٨٦ أو ٣٨٧ ؛ ويذسب إليها جماعة أخرى .

جَوْوَ اتِكَن : بالفتح ، وبعد الألف تاء فوقها نقطتان مكسورة ، وكاف ، ونون : من قرى سجستان يقال لها كرواتكن ؛ منها أبو سعد منصور بن محمد ابن أحمد الجرّواتكني السجستاني ، سمع أبا الحسن علي بن بشر الليثي الحافظ السجزي ، قال أبو سعد : دوى لنا عنه أبو جعفر حنبل بن علي بن الحسين السجزي .

جَورُوهُ : بالفتح ؛ قال الحافظ أبو القاسم في كتابه : إسحاق بن أيوب بن خالد بن عباد بن زياد ابن أبيه المعروف بابن أبي سفيان من ساكني جرود من إقليم معلولا من أعمال غوطة دمشق ، لها ذكر في كتاب أحمد بن حبيب بن العجائز الأزدي الذي سمى فيه من كان بدمشق وغوطتها من بني أمية .

جُورُورُ : براءَين مهملتين : مدينة بقُهستان ؛ كذا يقول العجم ، وكتبها السلفي سرور ، وقد ذكرت في السين . وجرود أيضاً : من نواحي مصر .

جَرُونُ ؛ آخر • زاي ؛ موضع بفارس كانت به وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة ، وأميرهم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص ، وكان قد عزل المهلب عن قتالهم وولى قهرمَة الحوارج ، وقتلو • وسبيت امرأتا • ، وكانت مصيبة عمت أهل البصرة ؛ فقال كعب الأشتري بعد ذلك عدة ، وكان

المهلب قد أعيدت ولايته لقتالهم فقتل منهم مقتلة عظمة :

وزادنا حَنَقاً فتلى ، تذكّرُ هم ،
لا تستفيق عيون كلما 'ذكروا
إذا ذكرنا حَرُوزاً والذين بها
قتلى محلاحلِهِم ، حولان ما قبروا
تأتي عليهم حزازات النفوس ، فما
نبقي عليهم ولا يبقون ان قدروا

وقال كعب الأشقري أيضاً لما قتل عبد ربّ الصغير يذكر ذلك :

وأيت يزيد إجامع الحزم والندى ، ولا خير فيمن لا يضر وينفع أصاب بقتلى في جروز قصاصها ؟ وأدرك ما كان المهلب يصنع فدى لكم 10 المهلب أسرتي ، وما كنت أحوي من سوام وأجمع فليس امرؤ أس يبني العلى بيسناني ، كاخر يبني العلى بيسناني ،

جَرْ وَسَ : بالضم ثم السكون ، وفتح الواو ، والسين مهملة : من مدن الغُور بين هراة وغزنة في الجبال ؟ أخبرني به بعض أهله .

حَجِرُوسُ : بالفتح ثم الضم: مياه لبني عُقيل بنجد .

الجُرُولَةُ : واحدة الجرول ، وهي الحجارة ؛ قال الأصمعي : قال الغنوي ومن مياه غني بأعلى نجد الجرولة ، وهي ماء في شرقي جبل يقال له الناير ، وحذاء الجرولة ماءة يقال لما تحلوة ، وقال في موضع آخر : كل شيء بين حفيرة خالد إذا صعدت لكعب ابن أبي بكر بن كلاب حتى ترد الجرولة ، وهي ماءة

تكون في ُسواج تكون ثلاثين فماً أي ماءة نحو البئر والحور وهو لبني زِنباع من أبي بكر ثم تليها الرَّعشنة .

حَوْهُد : هو اسم لقلعة أُسْتُونَاوِند بِطبوستان، وقد مر" ذكرها .

حِوِه : بكسر الجيم والراء ، وهاء خالصة : اسم لصقع بفارس ، والعامة نقول كيره .

'جو َيْبُ': تصغير جرب: قرية من قرى هَجَــرَ. والجريب أيضاً: من مخاليف اليمن بزَبيد.

الجَوْيِبُ : بالفتح ثم الكسر: اسم واد عظيم يصبُ في بطن الرُّمَّة من أرض نجد؛ قال الأصمعي وهو يذكر نجد الرُّمَّة : فضاء وفيه أودية كثيرة ، وتقول العرب عن لسان الرُّمَّة :

كلُّ بني ، إنه 'يحسيني ، إلا الجريب إنه 'يُرويني

فال: والجريب واد عظيم يصب في الرامة ، قال: وقال العامري الجريب واد لبني كلاب به الحُــُـدُوضُ والأكلاء، والرامة أعظم منه، وسيل الجريب يدفع في بطن الرامة ويسيلان سيلا واحداً ؛ وأنشد بعضهم:

سيَكفيك بعد الله يا أمّ عاصم عاليح مثل الهضب، مصبورة صبرًا عوادنُ في حمض الجريب، وتارة تعاتب منه خلّة " جارة" جأرًا

يعني تعاود مرة بعد مرة ، وكانت بالجريب وقعة لبني سعد بن ثعلبة من طي ﴿ وَقَالُ عَمْرُو بِنَ شَاسُ الكندى :

فقلت لهم : إن الجريب وراكساً به إبل ، ترعى المرار ، رتاع ُ

وقال المهدي بن الملوّح:

إذا الربح من نحو الجريب تنسمت وجدت لرياها ، على كبيدي ، بر دا على كبيدي ، بر دا على كبيدي بها الجوك ندوباً ، وبعض القوم يعسبني جلداً

تجویراً: مقصور: من قری مَر و یسبونها کریرا؟
منها عبد الحبید بن حبیب الجریرای من أتباع التابعین،
وهو مولی عبد الرحین القرشي ، سبع الشعبي
ومقاتل بن حیّان ، روی عنه ابن المبارك والفضل
ابن موسی ،

حَوِيهِ : بغير ألف ؛ وهو حبل يجمل للبعير بمنزلة العذار للفرس غير الزمام، وبه سمّي اللجام جريراً : موضع بالكوفة كانت به وقعة زمن عبيد الله بن زياد لمما حادها .

'جورَيه' : بلفظ التصغير: بنو جرير كانت من محال البصرة، نسبت إلى قبيلة نزلتها . وجرير : موضع قرب مكة ؟ عن نصر

'جورَيِّو : تصغير جرير، مشدد ما بين الراءين مكسور: اسم واد في ديار بني أسد أعلاه لهم وأسفله لبني عبس، وقيل : 'جررَيِّر بلد لغني فيا بين جبلة وشرقي الحمى وإلى أضاخ، وهي أرض واسعة ؛ قال معاوية النصري يهجو أطبيطاً الفقاعسي :

سقى الله الجركيّر ، كل يوم ، وساكنه مرابيع السحاب بلاد لم مجلً بها لئيم ، ولا صغر ولا سلح الذّباب ألا أبلغ مزجّج حاجبيه ، فما بنى وبينك من عتاب

ومسلم' أهله بجيوش سعد ، وما ضمّ الحبيس من النهاب

قال ذلك لأن بني سعد بن زيد مناة بن تميم غزت بني أسد وأخذت منهم أموالاً وقتلت رجالاً ؛ ويقـال أيضاً بسكون الياء .

الجُنُورَيوَ : بزيادة الهاء في الجُنُورَير المذكور قبله : ماةة يقال لها الجريرة ، قال الأصمعي : أسفل من قطن بما يلي المشرق الجرير ، واد لبني أسد به ما اليقال له الجريرة يفرغ في نادق .

الجُنُورَيْسات : كأنه جمع تصغير خبر سة بالسين المهملة : موضع بمصر .

الجُمُورَيسي : موضع بين القاع وزُبالة في طريق مكة على ميلين من الميثم لقاصد مكة ، فيه بركة وقصر خراب ، وبينه وبين 'زبالة أحد عشر ميلا .

'جوكين': تصغير جرن ؛ والجرن الموضع الذي يجفف فيه النبر : موضع بين 'سواج والنير باللعباء من أرض نجد .

حو"ى : بنتح أوله ، وتشديد ثانيه ، والقصر : ناحية بين 'قم" وهمذان ؛ ينسب إليها قوم من أهل العلم .

#### باب الجيم والزاي وما يليهما

حِنْ الْنُ : بض أوله وقبل بكسر أوله ، وزايين : موضع من نواحي قنسرين ، وقال نصر : 'جز از جبل بالشام بينه وبين الفرات ليلة ، ويروى براءين مهملتين .

جُوْءُ ؛ بالضم ثم السكون ثم هبزة ، رمل الجزء : بين الشّحر ويبرين ، طوله مسيرة شهرين ، تنزله أفنساء القبائل من اليبن ومعد وعامّتهم من بني نُخو َيلد بن عُقيَل ، قبل إنه يسمّى بذلك لأن الإبل تَجْزَأُ فيه

بالكلاٍ أيام الربيع فلا ترد الماء، وفي كتاب الأصمعي: الجُنزَءُ ومل لبني خويلد بن عامر بن عقيل .

تَجَوْءُ : بالفتح ، وباقيه مثل الذي قبله ، نهر جَزْهِ : بقرب عسكَر مُكْرَم من نواحي خوزستان ؟ ينسب إلى جزء بن معاوية التميمي، وكان قد ولي لعمر ابن الخطاب ، رضي الله عنه ، بعض نواحي الأهواز فحفر هذا النهر ؟ قال ذلك أبو أحمد العسكري .

الجَوْائو' : جمع جزيرة: اسم علم لمدينة على ضفَّة البحر بين إفريقية والمغرب ، بينها وبين بِجَايَة أُربِعة أيام ، كانت من خواص بلاد بني حبّاد بن زيري بن مناد الصنهاجي ، وتعرف بجزائر بني مزغناي وربما قبل لها جزيرة بني مَزغنّاي وقال أبو عبيــد البكري : جزائر بني مزغناي مدينة جليلة قدية البنيان ، فيها آثار للأول عجيبة وآزاج محكمة تدل على أنها كانت دار ملك لسالف الأمم ، وصعن الملعب الذي فيها قد فرش مججارة ملوَّنة صغار مثل الفسيفساء ، فيها صور الحيوانات بأحكم عمل وأبدع صناعة ، لم يغيرها تقادم الزمان ، ولما أسواق ومسجد جامع ، ومرساها مأمون له عين عذبة يقصد إليها أصحاب السفن من إفريقية والأندلس وغيرهما ؛ وينسب بهذه النسبة جساعة ، منهم : أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن الفرج الجزائري المصري ، يروي عن ابن قـُدَيد، توفى في ذي القعدة سنة ٣٦٨ .

الجَوْائُو ُ الْحَالِدَاتُ : وهي جزائر السعادة التي يذكرها المنجمون في كتبهم ، كانت عامرة في أقصى المغرب في البحر المحيط ، وكان بها مقام طائفة من الحكماء ، ولذلك بنوا عليها قواعد علم النجوم ؛ قال ابو الرمجان البيروتي : جزائر السعادة وهي الجزائر الحالدات ، هي ست جزائر واغلة في البحر المحيط قريباً من

مائتي فرسخ ، وهي ببلاد المغرب ، يبتدى و بعض المنجمين في طول البلدان منها ؛ وقال أبو عبيد البكري : بإزاء طنجة في البحر المحيط وإزاء جبل أد لئت الجزائر المسماة فرطناتش أي السعيدة ، سبيت بذلك لأن تشعر اقها وغياضها كلها أصناف الفواكه الطيبة العجيبة من غير غراسة ولا عمارة ، وإن أرضها تحمل الزرع مكان العشب وأصناف الرياحين العطرة بدل الشوك ، وهي بغربي بلد البربر مفترقة متقاربة في البحر المذكور .

جزائر السّعادة : هي الخالدات المذكورة قبل هذا . جز بار آن : بالكسر ثم السكون ، وباء موحدة ، دوبين الألفين رائح، وآخره نون : من قرى نيسابود ؟ منها أبو بكر الجزباراني .

'جز'ب: بضتین، ذو نُجز'ب: من قری آذمار بالیسن. 'جز'جُنُو': کذا ضبطه نصر بجیمین مضومتین وزایین، قال: جبل من جبالهم، بثره عادیّة.

الجَوْرُ : بالفتح ثم السكون ، وراء ؟ أصله في لغة العرب القطع ، يقال مد البحر والنهر إذا كثر ماؤه ، فإذا انقطع قيل جزر جزراً ؟ والجزر : موضع بالبادية ؟ قال معارة بن عقيل بن بلال بن جرير : كانت أسماء بنت مطرف بن أبان من بني أبي بكر بن كلاب لسنة "لد اغة اللسان ، فنزلت برجل من بني نصر بن معاوية ثم من بني كل فقالت فيه :

مر ت بي فتلاء الذراعين حراة الى ضوء نار ، بين فر دة فالجزار مرت ما سرت من ليلها ثم عراست الى كلفي ، لا يضيف ولا يقري فكن عجراً لا يطعم الدهر قطرة ، إذا كنت ضيفًا نازلاً في بني نصر

والجزر أيضاً : كورة من كور حلب ؛ قال فيها حمدان بن عبد الرحيم من أهل هذه الناحية وهو شاعر عصره بعد الحبسمائة بزمان :

لا جِلَّقُ رُقَيْنَ لِي معالمها ، ولا اطلبتني أنهاد ' بطنان ولا أز د هَنْني بمنبج فرض واقت لغيري من آل حمدان لكن زماني بالجزر ذكرني طيب زماني ، ففيه أبكاني يا حبدا الجزر كم نعمت به ، بين جنان ذوات أفنان

رُجِوْرَة : بالضم، وزيادة الهاء : واد بين الكوفة وفَيْد. وجزرة أيضاً : موضع بالبامة ؛ قال متمم بن نُوكِرة أخو قس بن نوبرة :

> رجعتم ولم تربع عليه ركابكم ، كأنـُّـكم لم تُفجَعوا بعظيم

قال ابن حبيب: 'جزُّوة من أوض الكَرِيَّة من بلاد اليامة ، وقال السكري: جزوة ما ُ لبني كعب بن العنبر ؛ قاله في شرح قول جرير:

> يا أهل 'جزرة ! لا علم فينفعكم ، أو تنتهون فينجي الحائف الحذك

> يا أهل جزوة 1 إني قد نصبت لكم بالمنجنيق ، ولما يُوسَل الحجرُ

تَجِزْ : بالفتح ثم التشديد : من قرى أصبهان ؛ نسب إليها أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الإمام الحنبلي ، كان يقول نحن من أهل أصبهان من قرية يقال لها جز ،

وهو الإمام المشهور في الحديث والفقه ، ومات سنة ۲۷۷ .

َجَوْعُ بَي كُونِي : من ديار بني الضاب بنجد ، وهو. مسيرة يومين على وجه واحد ؛ والجزع : منعطـّف ُ الوادي .

َجَزْعُ بَنِي َحَمَّالُ : وهم من بني التيم تيم عدي : وهو واد باليامة ؛ عن الحفصي .

حَزْع الدّو َاهي : موضع بأرض طيَّء ؟ قال زيد الحيل :

إلى جزع الدواهي ذاك منكم مفان فالحمائل فالصعيــد

حَوْلُ : بالفتح ، وآخره لام ، وهي في اللغة الحطب الفليظ ، وعطاء جزل كثير : وهو موضع قرب مكة ؛ قال عمر بن أبي ربيعة :

ولقد قلت ليلة الجنز ل لما أخضلت ويطني علي السماء ليت شعري! وهل يود"ن ليت، هل لهذا عند الرباب حزاء ؟

َجُوْ ْنَقُ ْ : بالفتح ثم السكون ، وفتح النون ، وقاف: بليدة عامرة بأذربيجان بقرب المَراغة ، فيها آثار للأكاسرة قديمة وأبنية وبيت نار .

حَوْ ثَنَة ' : بدل القاف ها : وهو اسم لمدينة غزنة قصبة زابلستان البلد العظيم المشهور بين غنُور والهنــد في أطراف خراسان ، وسيأتي ذكر غزنة بأتم من هذا إن شاء الله تعالى .

ِجِزَه : بكسر أوله ، وفتح ثانيه وتخفيفه : مدينة بسجستان ، وأهلها يقولون كِزَه ، في الكتب تكتب بالجيم .

حَجْوَةُ ؛ بالفتح ؛ والتشديد : موضع بخراسان كانت عنده وقعة للأَسد بن عبد الله مع خافان ، والعجم تقول كزّه .

جزيرة أقدور : بالقاف : وهي التي بين دجلة والفرات عاورة الشام تشتمل على ديار مُضَر وديار بكر ، سبب الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات، وهما يقبلان من بلاد الروم وينحطان متسامتين حتى يلتقيا قرب البصرة ثم يصبان في البحر، وطولها عند المنجمين سبع وثلاثون درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة واسعة الحيرات ، بها مدن جليلة وحصون وقلاع واسعة الحيرات ، بها مدن جليلة وحصون وقلاع وارأس عين ونصيبين وسنجار والحابور وماردين وآمد وماناورين والمواحد ومانوين والمواحد في وميافارةين والموصل وغير ذلك ما هو مذكور في مواضعه ، وقد صنف لأهلها تواريخ ، وخرج منها أيّة في كل فن ؟ وفيها قيل :

غن الى أهل الجزيرة قبلة ، وفيها غزال ساجي الطرف ساحر. يؤازر. قلبي علي ، وليس لي يدان بمن قلبي علي " يؤازر.

وتوصف بكثرة الدماميل ؛ قال عبد الله بن هسّام السلولي :

أتيع له من شرطة الحيّ جانب عريض القُصيرى ، لحمه متكاوس أبده ، إذا يشي محيك كأنما به ، من دماميل الجزيرة ، ناخس

القُصيْرَى : الضَّلْعُ التي تلي الشاكلة ، وهي الواهنة في أَسفل البطن . والأَبدُ : السمين ؛ قال : ولما تفرَّقت قضاعة في البلاد سار عمرو بن مالك التزيدي في تزيد

وعشم ابني حلوان بن عبران بن الحاف بن قضاعة وبنو عوف بن ربان وجرم بن ربّان إلى أطراف الجزيرة وخالطوا قراها وكثروا بها وغلبوا على طائفة منها ، فكانت بينهم وبين من هناك وقعة هزموا الأعاجم فيها فأصابوا فيهم ؛ فقال شاعرهم بُجدّي بن الدلهات بن عشم العشمي :

صففنا للأعاجم من معد" صفوفاً بالجزيرة كالسعير

لقيناهم بجمع من علاف ، تَرَادى بالصلادمة الذكور

فلاقت فارس منهم نكالاً ، وقاتلنا هرابذ شهر زور

ولم يزالوا بناحية الجزيرة حتى غزا سابور الجُنْنُود بن أردشير الحضر، وكانت مدينة تؤيد، فافتتحها واستباح ما فيها وقتل جماعة من قبائل قضاعة وبقيت منهم بقية قليلة فلحقوا بالشام وساروا مع تنوخ ؛ وذكر سيف ابن عبر أن سعد بن أبي وقاص لما مصَّر الكوفة في سنة ١٧ اجتمع الروم فعاصروا أبا عبيدة بن الجرَّاح والمسلمين مجمس ، فكتب عمر ، رضي الله عنه ، إلى سعد بإمداد أبي عبيدة بالمسلمين من أهل العراق ، فأرسل إليه الجيوش مع القو"اد وكان فيهم عياض بن غنم ، وبلغ الروم الذين مجمص مسير أهل العراق إليهم فغرجوا عن حبص ورجعوا إلى بلادهم، فكتب سعد إلى عيـاض بغَزُو الجزيرة ، فغزاهـا في سنة ١٧ وافتنحها ، فكانت الجزيرة أسهل البلاد افتناحاً لأن أهلها وأوا أنهم بين العراق والشام ، وكلاهما بيــد المسلمين، فأذعنوا بالطاعة فصالحهم على الجزية والحراج، فكانت تلك السهول ممتحنة عليهم وعلى من أقام بهــا من المسلمين ؟ قال عياض بن غنم :

من مبلغ الأقوام أن جبوعنا حوات الجزيرة ، غير ذات رجام ? جبعوا الجزيرة والغياب ، فنفسوا عمن مجمص غيابة القدام المشدام إن الأعزاة والأكارم معشر ، فضوا الجزيرة عن فراج الهام غلبوا الملوك على الجزيرة ، فانتهوا عن غرو من يأوي بلاد الشام

وكان عبر ، رضي الله عنه ، قد نزل الجابية في سنة ١٧ مد ٢ لأهل حبص بنفسه ، فلما فرغ من أهـل حمص أمد" عمر عياض بن غنم مجبيب بن مسلمة الفهري فقدم على عياض ممدًّا ، وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد أنصرافه من الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غنم إذ كان صرف خالداً إلى المدينة ، فصرفه إليه وصرف سهيل بن عدي وعبد الله بن عتبان إلى الكوفة واستعبل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة والوليد ابن عقبة بن أبي معيط على عرب الجزيرة وبقي عياض ابن غنم على ذلك إلى أن مات أبو عبيدة في طاعون عَمَوَ اس سنة ١٨ ، فكتب عبر ، رضي الله عنه ، عهد عياض على الجزيرة من قبله ؛ هذا قول سيف ورواية الكوفيين، وأما غيره فيزعم أن أبا عبيدة هو الذي وجه عياض بن غنم إلى الجزيرة من الشام من أول الأمر وأن فتوحه كان من جهة أبي عبيدة ؛ وزعم البلاذري فيا وواه عن ميسون بن مهران قال: الجزيرة كالحها من فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة بن الجر"اح ولاه إياها عمر ، رضي الله عنه ، وكان أبو عبيدة استخلفه على الشام فولى عمر يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية من بعده الشام وأمر عياضاً بغزو الجزيرة؛ قال : وقال آخرون بعث أبو عبيدة عياض بن غنم إلى

الجزيرة فمات أبو عبيدة وهو بها فولاه عمر إياها بعده ؛ وقال محمد بن سُعد عن الواقدي : أثبت ما سمعناه في عياض بن غنم أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة ١٨ واستخلف عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتوليته حبص وقنتسرين والجزيرة للنصف من شعبان سنة ١٨ فسار إليها في خبسة آلاف وعلى مقدُّمته ميسرة بن مسروق وعلى ميسرته صفوان بن المُعَطَّلُ وعلى ميننه سعيد بن عامر بن بُجِذَيْم الجمعي ، وقيل : كان خالد بن الوليد على ميسرته ، والصحيح أن خالدًا لم يسر تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة ولزم حمص حتى توفي بها سنة ٢١ وأوضى إلى عمر ، ويزعم بعضهم أنه مات بالمدينة ، وموته مجمس أثبت ، وعبر الفرات وفتح الجزيرة بأسرها؛ قال ميمون بن مهران: أخذت الزيت والطعام والحل لمرفق المسلمين بالجزبرة مدة ، ثم خنف عنهم واقتصر على ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر درهماً نظراً من عبر للناس، وكان على كل إنسان من جزّيته مد قمح وقسطان من زيت وقسطان من خل .

الجزيرة الخضراء : مدينة مشهورة بالأندلس، وقبالتها من البر" بلاد البربر سبتة ، وأعمالها متصلة بأعمال شذونة ، وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة ، ومدينتها من أشرف المك ن وأطيبها أرضا ، وسورها يضرب به ماء البحر ، ولا يحيط بها البحر كما تكون الجزائر، لكنها متصلة ببر" الأندلس لا حائل من الماء دونها ؟ كذا أخبرني جماعة بمن شاهدها من أهلها ، ولعلها سبيت بالجزيرة لمعنى آخر على أنه قد قال الأزهري: إن الجزيرة في كلام العرب أرض في البحر يغرج عنها ماء البحر فتبدو ، وكذلك الأرض التي يعلوها السيل وعدت بها ؟ وموساها من أجود المرامي للجواز وأقربها من البحر الأعظم ، بينهما غانية عشر ميلا ،

وبين الجزيرة الخضراء وقرطبة خبسة وخبسون فرسخاً ، وهي على نهر بر باط ونهر لجـاً إليه أهل الأندلس في عام محل ، والنسبة إليهـا جزيري وإلى التي قبلها جزوي ً للفرق ؛ وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو زيد عبد الله بن عمر بن سعيد التميمي ألجزيري الأندلسي، يروي عن أصبغ بن الفرج وغيره ، مات سنة ٣٦٥ ؛ وبخـط الصوري بزايين معجمتين ، ولا يصح ؛ كذا قال الحازمي . والجزيرة الحضراءُ أيضاً جزيرة عظيمة بأدض الزنج من مجر الهند ، وهي كبيرة عريضة بجيط بها البحر الملح من كل جانب ، وفيها مدينتان : اسم إحداهما متنبي واسم الأَخْرَى مَكْتَبَلُوا ، في كل واحدة منهما سلطان لا طاعة له على الآخر ، وفيها عدة قرى ورساتيق ، ويزعم سلطانهم أنه عربيٌّ وأنه من ناقلة الكوفة إليها ، حدثني بذلك الشيخ الصالح عبـد الملك الحلأوي البصري ، وكان قد شاهد ذلك وعرفه ، وهو ثقة .

تجويرة شحريك : بفتح الشين المعجمة ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وكاف : كورة بإفريقية بين سوسة وتونس ، قال أبو عبيد البكري : تنسب إلى شريك العبسي ، وكان عاملًا بها ، وقصبة هذه الكورة بلاة يقال لها باشو ، وهي مدينة كبيرة آهلة ، بها جامع وحمامات وثلاث رحاب وأسواق عامرة ، وبها حصن أحمد بن عيسى القائم على ابن الأغلب ؛ وبجزيرة شريك اجتمعت الروم بعد دخول عبد الله بن سعد ابن أبي سرح المغرب وساروا منها إلى مدينة إقليبية وما حولها ثم ركبوا منها إلى جزيرة قوسرة ؛ ومن تونس إلى منزل باشو مرحلة ، بينهما قرى كثيرة جليلة ؛ ثم من باشو إلى قرية الدواميس مرحلة ، وهي قرية كبيرة آهلة كثيرة الزيتون ، وبينهما قصر الزيت ؛ ومن قرية الدواميس المرحلة ، بينهما عمر الزيت ؛

قرى كثيرة ؛ وبجذاء جزيرة شريك في البرّ نحو جهة الجنوب جبل زغوان .

حَزِيرَةُ سُكُورٌ : بضم الشين المعجمة ، وسكون الكاف : جزيرة في شرقي الأندلس ، ويقال جزيرة شُقُر ، وقد ذكرت في شقر بشاهدها .

تَجزيرَةُ العَوَبِ: قد اختلف في تحديدها ، وأحسنُ ما قيل فيها ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب مسند آلى ابن عباس ، قال : اقتسمت العرب جزيرتها على خبسة أقسام ، قال : وإنما سبيت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر، وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنتسرين ثم انحط على أطراف الجزيرة وسواد العراق حتى وقع في البحر في ناحية البصرة والأُبْلُـّة وأمتد" إلى عبادان ، وأخذ البحر في ذلك الموضع مغرباً مطيفاً ببلاد العرب منعطفاً عليها فأتى منها على سَفُوان وكاظمة إلى القطيف وهجر وأسياف البجرين وقبطر وعمان والشُّحر ومال منه عنق ُ إلى حضرموت وناحية أبين وعدن وانعطف مغرباً نصباً إلى دَهْلك واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم اليمن إلى بلاد فَرَسَان وحكم والأَسْعَرِينِ وعَكُ ومضى إلى جُدَّة ساحل مكة والجار ساحل المدينة ثم ساحل الطور وخليج أيْلـَةَ َ وساحل راية حتى بلغ قُلْـزُمُ مصر وخالط بلادها ، وأقبل النيل في غربي هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلًا معارضاً للبحر معه حتى دفع في مجر مصر والشام ، ثم أقبل ذلك البحر من مصر حتى بلغ بلاد فلسطين فبر يعسقلان وسواحلها وأتى صور ساحل الأردُن وعلى بيروت وذواتها من سواحل دمشق ثم نفذ إلى سواحل حبص وسواحل قنتسرين حتى خالط ١ وهي أيضاً شُكر بوزن 'زفر .

الناحية التي أقبل منها الفرات منحطيًا على أطراف قَنَّسْرِينَ وَالْجِزْيِرَةَ إِلَى سُوادُ العَرَاقُ ، قَالَ : فَصَادَتُ بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خبسة أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها : تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن، وذلك أن جبل السراة ، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها ، أقبل من قُعْرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسته العرب حجازًا لأنه حجز بين الغَوْر ، وهو تهامة ، وهو هابط ، وبين نجد ، وهو ظاهر ، فصار ما خلف ذلك الجبل في غربيت إلى أسياف البحر من بلاد الأَشْعُرُ بِينَ وَعَكُ وَكُنَانَةً وَغَيْرُهَا وَدُونِهَا لِلَى ذَاتَ عِرْق والجِعْفة وما صاقبها ، وغار من أرضها الغُور غور تهامة ، وتهامة تجمع ذلك كله ، وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيّه من صحادي نجــد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجداً ، ونجد تجسع ذلك كله ، وصار الجبل نفسه ، وهو سراته ، وهو الحجاز وما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فَيْدُ وَالْجِبْلِينَ إِلَى المَدْيِنَةُ وَمِنْ بِلادَ مَدْحَجِ تَتْلَيْثُ وَمَا دونها إلى ناحية فَيْدُ حَجَازًا ﴾ والعرب تسبّيه نجـدًا وجَلْساً ، والجَلْسُ ما ارتفع من الأرض، وكذلك النجد ، والحجاز يجمع ذلك كله ، وصارت بلاد اليامة والبحرين وما والاهما العُرُوض وفيهـا نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها ، والعروض يجمع ذلك كله ، وصار مــا خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما والاها من البلاد إلى حضرموت والشُّحر وعُمان وما يلي ذلك اليبن، وفيها تهامة ونجد؛ واليمن تجمع ذلك كله؛ فمكة من تهامة، والمدينة والطائف من نجـد والعالية ؛ وقال ابن الأعرابي : الجزيرة ماكان فوق تيه ، ولمنما سبيت جزيرة لأنها تقطع الفرات ودجلة ثم تقطع في البر" ،

وقرأت في نوادر ابن الأعرابي قال الهيثم بن عدي : جزيرة العرب من العُذَيب إلى حضرموت ، ثم قال ما أحسن ما قال إوقال الأصمعي : جزيرة العرب إلى عدن أَبْسَن في الطول والعرض من الأبلئة إلى 'جدّة ؛ وأنشد الأسود بن يَعْفُر وكان قد كُفّ بصره :

ومن البليّـة ، لا أبا لك ، أنني مُخرِبَت علي ً الأدض بالأسداد

لا أهندي فيها لموضع تَلَمْعَة ، بين العُذْيَبِ إلى جيال مراد

قال فهذا طول جزيرة العرب على ما 'ذكر ؛ وقال بعض الممشرين :

> لم يَبِثَقَ يَا خَدُّلَةَ مِن لِدَّاتِي أبو بنين ، لا ولا بَناتِ مِنْ مسقط الشَّحر إلى الفرات ، إلاَّ يُعِدُّ اليوم في الأموات ؛ هل مُشْتَرِ أبيعه حياتي ؟

فالشعر بين عبان وعَدَن ؛ قال الأصعي : جزيرة العرب أربعة أقسام : اليمن ونجد والحجاز والفَوْر ، وهي تهامة ، فمن جزيرة العرب الحجاز وما جمعه وتهامة واليمن وسبا والأحقاف واليامة والشعر وهجر وعبان والطائف ونجران والحجر وديار تمود والبئر المعطلة والقصر المشيد وإدم ذات العماد وأصعاب الأخدود وديار كندة وجبال طيء وما بين ذلك .

تَجَوْرِيرَ أَنْ مُكَاظُ : هِي حَرَّة إلى جنب عُكاظ وبها كانت الوقعة الحامسة من وقائع حرب الفجار؛ قال خداش ابن نزهير :

لقد بَلَوْكُم ، فأبلوكم بلاءهم ، بوم الجزيوة ، ضرباً غير تكذيب

إن توعدوني ، فإني لابن عمكم ، وقد أصابوكم منتي بشروبُوب ، وإن ور قاء قد أر دكى ، أبا كنف، ابني اياس وعمراً وابن أيوب

تَجزِيرَةُ لَأِنْ ِ عُمَو َ : بلدة فوق الموصل ، بينهما ثلاثة أيام ، ولها وستاق مخصب واسع الحيرات ، وأحسب أَن أُوال من عبرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي، وكانت له امرأة بالجزيرة، وذكر قَـَرابُه سنة ٢٥٠؛ وهذه الجزيرة تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلال، ثم عمل هناك خندق أجري فيه الماء ونُصبت عليه وحتى فأحاط بها الماءً من جميع جوانبها بهـذا الحندق ؛ وينسب إليها جماعة كثيرة ، منهم : أبو طاهر إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مِهران الفقيه الجَزَري الشافعي ، وكان رجـلًا كاملًا ، جمع بين العلم والعمل ، تفقُّه بالجزيرة على عاملها يومئذ عمر بن محمد البزري، وقدم بغداد وسبع بها الحديث ورجع إلى الجزيرة ودر"س بها ، وأفتَى إلى أن مات بها في سنة ٧٧٥ ، ومولده سنة ١٦٥ ؛ وأبو القاسم عبر بن محمد بن عِكْرَمَة بن البزري الجَـزَري الإمام الفقيه الشافعي ، قال ابن شافع : وكان أحفظ من بقي في الدنيا على ما يقال بمذهب الشافعي ، وتوفي في شهر وبيع الآخر سنة ٢٠٥ بالجزيرة، وخلتَف تلامذة كثيرة ، وكان من أصحاب ابن الشاشي ؛ وبنو الأثير العلماءُ الأَدباءُ وهم: بجد الدين المبارك وضياءُ الدين نصر الله وعز الدين أبو الحسن عليّ بنو محمد بن عبد الكريم الجزري، كلّ منهم إمام"، مات مجد الدين، والآخران حَيَّانَ ، في سنة ٢٢٦ .

حَرْيِرَةُ فَنُوسَنِينًا: وبعضهم يقول قُنُوسِينَا: كورة عصر بين الفُسطاط والإسكندرية، كثيرة القُركى وافرة.

حَوْيِرَة كُوان : ويقال جزيرة بني كاوان : جزيرة عظيمة ، وهي جزيرة لافت ، وهي من بحر فارس بين عمان والبحرين ، افتتحها عثان بن أبي العاصي الثقفي في أيام عمر بن الخطاب لما أراد غزو فارس في البحرين مر بها في طريقه ، وكانت من أجل جزائر البحر ، عامرة آهلة وفيها قرى ومزارع ، وهي الآن خراب ، وذكر المسعودي أنها كانت سنة ٣٣٣ عامرة آهلة ؛ وقال هشام بن محمد : كاوان اسمه الحارث ابن امرىء القيس بن حجر بن عامر بن مالك بن زياد ابن عصر بن عوف بن عامر بن الحارث بن أغار بن عمرو بن وديعة بن لكية بن أفصى بن عبد القيس .

جزيرة لافت: هي جزيرة كاوان المذكورة قبل هذا . جزيرة لافت: هي جزيرة كاوان المذكورة قبالة زبيد باليمن، قال ابن أبي الدمنة : كَمرَ ان جزيرة، وهي حصن لمن ملك يماني تهامة ، سكن بها الفقيه محمد بن عبد وية تلميذ الشيخ أبي لمسحاق الشيرازي ، وبها قبره يستسقى به ، وله تصانيف في أصول الفقه ، منها كتاب الإرشاد، ويزعمون أن البحر إذا هاج مراكبه ألقوا فيه من تراب قبره فيسكن بإذن الله .

**جزيرة مَوْغَنــًاي :** ويقال جزيرة بني مَوْغنًاي ، وقد مرَّ ذكره في جزائر .

حزيرة مضر : وهي محلة من محال الفسطاط ، وإنما سُميت جزيرة لأن النيل إذا فاض أحاط بها الماء وحال بينها وبين عظم الفسطاط واستقلت بنفسها ، وبها أسواق وجامع ومنبر، وهي من منزهات مصر، فيها بسانين وللشعراء في وصفها أشعار كثيرة ، منها قول أبي الحسن على بن محمد الدمشقي يعرف بالساعاتي :

ما أنسَ لا أنسَ الجزيرةَ مَلْعَبَاً للأنس ، تألفُه الحِسانُ الحُرَّدُ

يجري النسيم بغنصنها وغديرها ، فينهز ومع ، أو يُسَلُ مهند ويزين دمع الطلل كل شقيقة ، كالخد دب به عذار أسود

و كتب الساعاتي إلى صديق له ، نزل من الجزيرة مكاناً مستحسناً ولم يَدْعهُ إليه ، من أبيات :

ولقد نزلت من الجزيرة منزلاً شيع الشرور بمثله يتجمع خضل الشرى، نديت ونول نسيه، فالمسك من أردانه يتضوع وقصت على وولابه أغصائه ، فلها به ساقي هنا ومسع فادع المشوق إليه أول مرة ، ولك الأمان بأنه لا يرجع و

جزيرة بَنِي نَصْعرِ : كورة ذات قرى كشيرة من نواحي مصر الشرقية .

الجُوْيِرة : هذا الاسم إذا أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة مَنُورقة وجزيرة ميُورقة ، أطلقوا ذلك لجلالة صاحبها وكثرة استعمالهم ذكرها ، فإنه كان عسنا إلى العلماء مفضلا عليهم وخصوصاً على القُرَّاء ، وهـو صاحب دانية مدينة في شرقي الأندلس تجاه هاتين الجزيرتين، ويكنى عاهد بأبي الجيش ويلقب بالموفيّق ، وكان مملوكا ووميّاً لمعمد بن أبي عامر ، وكان أديباً فاضلاً ، وله كتاب في العروض صنّقه ، ومات سنة ٢٠٤ ، فقام مقامه ابنه إقبال الدولة .

الْجُنُوْرَةُ : أَيضاً بالضم : موضع باليامة فيه نخل لقوم من تغلب .

الجُنْوَيْنُ : بالضم ، وزايين معجمتين ، وكذا قرأته بخط اليزيدي في قول الفضل بن العباس :

يا دار أقوَّت بالجزع ذي الأخياف ، بين حَسز م الجُزَيز فالأجراف

مُجَوْيِن ' : بالضم ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ونون : من قرى نيسابور ، أفادنيها الحافظ أبو عبد الله بن النجار . جيؤيين ' : بكسرتين : قرية كبيرة قريبة من أصبهان ، نزهة ذات أشجار ومياه ومنبر وجامع ، بها قبر المظفّر ابن الزاهد ؟ عن الحافظ أبي عبد الله أيضاً .

#### باب الجيم والسين وما يليهما

جَسَدَاء : بالتحريك ، والمدة ؛ ويُر وكى عن أبي مالك والفودي بضم الجيم : موضع ؛ قال لبيد : فبيتنا حيث أمسينا فريباً على جَسَدَاء ، تَنبَحُنا الكلاب من على عن الكلاب من على جَسَدَاء ، تَنبَحُنا الكلاب من على المناسكة على المناسكة على جَسَدَاء ، تَنبَعُنا الكلاب من عن المناسكة على المن

وفي كتاب الزنخشري : قال أبو مالك تجسدًا الله ببطن جِلندًان موضع .

الجيسير': بكسر الجيم: إذا قالوا الجسر ويوم الجسر ولم يُضيفوه إلى شيء فإنما يريدون الجسر الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة، ويعرف أيضاً بيوم فيُس الناطف، وكان من حديثه أن أبا بكر، وضي الله عنه، أمر خالد بن الوليد وهو بالعراق بالمعراق بالمعراق بالمعراق الشيباني، فجمعت الفرس لمعادبة المسلمين وكان أبو بكر قد مات فسير المنتى إلى المسلمين، وكان أبو بكر قد مات فسير المنتى إلى فندك، عمر بن الحطاب، وضي الله عنه، يعرقه بذلك، فندك، عمر الناس إلى قتال الفرس فهابوهم، فانتدب فيدك، عمر الناس إلى قتال الفرس فهابوهم، فانتدب في طائفة من المسلمين، فقدموا إلى بانقيا، فأمر أبو في طائفة من المسلمين، فقدموا إلى بانقيا، فأمر أبو

عبيد بعقد جسر على الفرات ، ويقال بل كان الجسر قديماً هناك لأهل الحيرة يعبرون عليه إلى ضياعهم فأصلحه أبو عبيد ، وذلك في سنة ١٣ للهجرة ، وعبر إلى عسكر الفرس وواقعهم ، فكثروا على المسلمين ونكوا فيهم نكاية قبيحة لم يَنكوا في المسلمين قبلها ولا بعدها مثلها وقد أبو عبيد ، رحمه الله ، وانتهى الحبر إلى المدينة ، فقال حسان بن ثابت :

لقد عظمت فينا الرَّزيّة ، إننا جِلاد على ديب الحوادث والدهر على ديب الحوادث والدهر على الجسر قَـتُلْكَى ، لَـهُف نفسي عليهم ، فيا حسرتا ماذا لقينا من الجِسر!

جسر خلطاس: موضع كان فيه يوم من أيام العرب. جسر الوليد: هو على طريق أذ َنة من المصيصة على تسعة أميال ، كان أول من بناه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان المقتول ثم جدده المعتصم سنة ٢٢٥ .

الجَسُوة : من مخاليف اليمن .

جيسرين : بكسر الجيم والراء، وسكون السين والياء، آخره نون : من قرى 'غوطة دمشق ؛ ذكرها ابن منير في شعره فقال :

تحيّ الديار على علياء تجيرُ ون ،
مهوى الهوى ومغاني الحُثرَّ د العينِ
مراد لهوي ، إذ كفي مصرّفة
أعنّة اللهو في تلك الميادينِ
بالنّيْرَ بَيْن فمقرى فالسرير فخه
رايا فجو حواشي جيسر جيسرينِ
ومن هذه القرية محمد بن هاشم بن شهاب أبو صالح

السري والمسيب بن واضح ومحمد بن أحمد بن مالك

المكتب، روى عنه أحمد بن سليان بن حدّ له وأبو على "بن سُعيب وأبو الطيب أحمد بن عبد الله بن يحيى الدرامي ؛ ومنها أيضاً عمار بن الجزر بن عمرو بن عمار ويقال ابن عمارة أبو القامم العدّ ري الجسريني قاضي الفوطة ، حدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن يزيد بن رُفر الأحمري البعلكبكي وعطية بن أحمد البني الجسريني وغيرهما ، روى عنه أبو الحسين الرازي قال : كان شيخاً صالحاً جليلاً يقضي بين أهل القرى من غوطة دمشق ، مات في ومضان سنة القرى من غوطة دمشق ، مات في ومضان سنة

#### باب الجيم والشين وما يليهما

جَسَّعُو : بالتحريك : جبل في ديار بني عامر ثم لبني عُقَىل من الديار المجاورة لبني الحارث بن كعب. جَشُ : بالفتح ، والضم ثم التشديد ؛ قال الأزهري : الجشُّ النَّجَفَة وفيه ارتفاع ، والجشَّاءُ : أَرض سهلة الجشُّ الرابية ، والقُفُّ وسطه ، والجمع الجُشَّانُ ، وقد أَضيف إليها ، وسُمي بها عدَّة مواضع ، منها : جش بلد" بين صور وطبرية على سمت البحر . وجشُّ أيضاً : جبل صغير بالحجاز في دياد 'جشم بن بكر . وجش إرم : جبل عند أجاٍ أحد جَبلَي طي"؛ ٢ أملَسُ الأعلى سهل توعاه الإيسُلُ والحمير ، كثير الكلا ، وفي 'ذر'و'ته مساكن لعاد وإرام ، فيه صُورٌ منحوتة من الصغر . وحُشُ أعيار : من المياه الأملاح لفزادة بأكناف أرض الشرَّبَّة بعدَنَّة ؟ وقال الأزهري : 'جشُ أعيار موضع معروف بالبادية ؛ وقال بدر بن حز"ان الفَزَاري يخاطب النابغة :

أَبِلِغ زياداً ، وَحَينُ المر عَ مجلبه ، فلو تكيَّست أو كنت ابن أحذار

مَا اصطر "ك الحرز من لَيلَــَى إلى بَرَد ، تختاره معتقلا عن 'جش" أعياد جُشَمُ : من قرى بَيْهِق من أعمال نيسابور بخراسان.

# باب الجيم والصاد وما يليهما

جَيصيّن : أبو سعد بقوله بفتح الجيم وأبو نُعيم الحافظ بكسرها ، والصاد عندهما مكسورة مشدّدة ، وياه ساكنة ، ونون : وهي محلّة بمَر و اندرست وصارت مقبرة ود و نن بها بعض الصحابة ، يقال لها تَنُور كَرَان أي صنّاع التنانير ، وأيت بها مقبرة بُريدة بن الحُنصيب الأسلمي والحكم بن عمرو الففاري ؛ ينسب إليها أبو بكر بن سيف الجصيني ثقة ، روى عن أبي وهب عن زفر بن الهُذيل عن أبي حنيفة كتاب الآثار ، وحدّث عن عبدان بن عثمان وغيره ؛ وأبو حفص عمر بن إسماعيل بن عمر الجصيني قاضي أرمية ، قال السلفي : وجصين من قدراها وما أراه إلا وهما ، وانه مروزي لأنه قال : روى عن أبي عبد الرحمن وان فقيها على مذهب الشافعي ، روى عنه أبو النجيب الشافعي ، روى عنه أبو النجيب عبد الواحد الأر موي .

# باب الجيم والطاء وما يليهما

جَعَلًا : بالفتع ، وتشديد الطاء ، والقصر : أسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة ، عليه قرى ونخل كثير. وطيع النفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ونون : قرية من ميلاص في جزيرة صقليّة ، أكثر زرعها القطن والقنّب ؛ منها عليّ بن عبد الله الجطنّيني .

# باب الجيم والعين وما يليهما

تَجَعْبَو ": بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة مفتوحة ، وراء ؛ والجَعبَر ُ في اللغة : الغليظ القصير ؛ قال رؤية :

#### لا تَجعْبَريَّات ولا طَهاملا يُسين عن قس الأذى غوافلا

قلعة' تَجعْبُرَ على الفرات بين بالس والرُّقَّة قرب صنّين، وكانت قديماً تسمّى دو سر فملكها رجل من بني قُنْشِيْر أَعْمَى بِقَالَ له تَجْعُبُر بن مَالِكُ وَكَانَ يَخِيفُ السبيل ويلتجيء إليها، ولما قصد السلطان جلال الدين ملك شاه بن أرسلان ديار ربيعة ومُضر نازلها وأخذها من جعبر ونفى عنها بنى قُنشيْر وسار إلى حلب وقلعتها لسالم بن مالك بن بدران بن مقلسد العُقيلى ، وكان شرف الدولة مسلم بن قُدُرَيش بن بدران بن مقلد ابن عمه قد استخلف فيها ثم قُنتل مسلم وسلتم حلب إلى ملك شاه في شهر رمضان سنة ٩٩ و وحظها وعو"ض سالم بن مالك عن حلب قلعة جعبر وسلمها إليه، فأقام بها سنين كثيرة ومات ، ووليها ولد. إلى أن أخذها نور الدين محمود بن َزنكي من شهاب الدين مالك بن علي" بن ما لك بن سالم لأنه كان نزل يتصيد فأسره بنو كلب وحملوه إلى نور الدين وجرت له معه خطوب حتى عوَّضه عنها سَرُوجَ وأعمالهَا وملأحة حلب وباب بُزاعة وعشرين ألف ديناد، وقيل لصاحبها : أيما أحب ۗ إليك القلعة أم هذا العوض? فقال: هذا أكثر مالاً وأما العز \* ففقدناه بمفارقة القلعة ؟ ثم انتقلت إلى بني أبوب، فهي الآن للملك الحافظ بن العادل أبي بكر بن أبوب.

َجِعْوَ اَنْ أَ: فَعَلَانُ مَنَ الجَعَرِ ، وَهُـوَ نَجُو كُلُّ ذَاتُ مِخْلُبُ مِن السَّاعِ ؛ وجَعَر ان أَ: موضع .

الجِعْوَانَة : بكسر أوله إجماعاً ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشد دون راءه ، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء ، وقد نُحكي عن الشافعي أنه قال : المحد ون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية ، إلى هنا بما

نقلته ، والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان ؛ حكى إسماعيل بن القاضي عن علي بن المديني أنه قال : أهل المدينة يثقلونه ويثقلون الحديبية وأهل العراق يخففونهما ومذهب الشافعي تحفيف الجعرانة ، وسمع من العرب من قد يثقلها ، وبالتخفيف قيدها الحطابي: وهي ما ين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب، نؤلها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما قسم غنام هوازن مرجعة من غزاة أحنين وأحرم منها ، صلى الله عليه وسلم ، وله فيها مسجد ، وبها بثار متقاربة ؛ وأما في الشعر فلم نسبعها إلا مخففة ؛ قال :

فيا ليت في الجعرانة ، اليوم، دارها، وداري ما بين الشآم فكبنكب فكنت أراها في الملبين ساعة ببطن مِنسَى ، ترمي حِمار المحصّب

وقال آخر :

أَشَاقَكَ بالجمرانة الركب ُ ضحوءً ، يَؤْمُونَ بِيتًا بالنذور السوامر فظلت كمقَّمُور بها ضل سعيه ، فَجِيءَ بِعَنْس مُشْمَخْرٌ مسامر

وهذا شعر أثر التو ليد والضّعف عليه ظاهر، كتب كما وجد ؛ وقال أبر العباس القاضي : أفضل العكبرة لأهل مكة ومن جاورها من الجعرانة لأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، اعتمر منها ، وهي من مكة على بريد من طريق العراق ، فإن أخطأ ذلك فمن التنعيم ؛ وذكر سيف بن عمر في كتاب الفتوح ونقلته من خط ابن الخاضبة قال: أول من قدم أرض فارس حرملة بن مريطة وسكمى بن القيئن وكانا من المهاجرين ومن صالحي الصحابة ، فنزلا أطكد ونعمان والجعرانة في أربعة آلاف من بني غيم والرباب، وكان

بإزائهما النُّوشجان والفيومان بالوَرَّكَاء ؛ فزحفوا الهمسا فغلبوهما على الوركاء ؛ قلت : إن صح هذا فبالعراق نعمان والجعرانة متقاربتان كما بالحجاز نعمان والجعرانة متقاربتان .

الجَعْفُورِيُّ : هذا اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله قرب سامر"اءً بموضع بستى الماحوزة فاستحدث عنده مدينة وانتقل إليهــا وأقطَع القُوَّادَ منها قطائع فصارت أكبر من سامر"اء ، وشق إليها نهراً فوهتُه ُ على عشرة فرأسخ من الجعفري" يعرف بجبَّة دجلة ، وفي هذا القصر قُـنِّل المتوكل في شوال سنة ٢٤٧ فعاد الناس إلى سامر"اء ، وكانت النفقة عليه عشرة آلاف درهم ؛ كذا ذكر بعضهم في كتــاب أبي عبد الله بن عَبْدُوس ، وفي سنة ٢٤٥ بَنَى المتوكل الجعفري" وأنفق عليه ألفَيْ ألف دينار ، وكان المتولى لذلك دليـل بن يعقوب النصراني كاتب مُبغا الشرابي ؛ قلت:وهذا الذي ذكر. ابن عبدوس أضعاف ما تقدم لأن الدراهم كانت في أيام المتوكل كل خمسة وعشرين درهماً بدينار فيكون عن أَلْفَى \* أَلْف دينار خبسون أَلْف أَلْف درهم ، قال: ولما عزم المتوكل عـلى بناء الجعفري تقدُّم إَلَى أحمد ابن إسرائيل باختيار رجل يتقلد المستغلات بالجعفري من قبل أن يُبنى وإخراج فضول ما بناه الناس مــن المنازل ، فسمتى له أبا الحطاب الحسن بن محمد الكاتب، فكتب الحسن بن محمد إلى أبي يون لما دعي إلى هذا العمل:

إني خرجت إليك من أعبوبة عا سمعت به ، ولما تسمع مرسيت الأسواق ، قبل بنامًا ، ووليت فضل قطائع لم تعظم

ولما انتقل المتوكل من سامر"اء إلى الجعفري انتقل معه عامة أهل سامر"اء حتى كادت تخلو ؛ فقال في ذلك أبو على البصير هذه الأبيات :

إن الحققة غير ما يتوهم ، فاختَر لنفسك أي أمر تَعزم أتكون في القوم الذبن تأخروا عن خطَّهم أم في الذبن تقدُّموا لا تقعدن ً تلوم نفسك ، حين لا المحدي عليك تلوام وتندام أضحت قفاراً سُرُّ مَن وا ما بها إلاً لمنقطع به مثلو"م تبکی بظاہر وحشہ ، وکانہا إِنَّ لَم تَكُن تَبَكِي بِعَيْنِ تُسَجِّمُ كانت تَظَلُّم كُلُّ أُرض مرَّة منهم ، فصارت بعدهن تظلم ا رحل الإمام فأصبَحت ، وكأنها عَرَصَاتَ مِكَةَ حَيْنَ يَمْضِي الْمَـوَاسِمُ ' وكأنما تلك الشوارع بعض ما أَخْلَتُ إيادُ ، من البلاد، وجُر ْهُمُ كانت مَماداً للعيون ، فأصبحت عِظَةً ومعتبراً لمن يتومّمُ وكأن مسجدها ، المشيد بناؤه ، ربع أحال ومنزل مترسم وإذا مروت بسوقها لم تُثنَ عن سَنَنَ الطريق ، ولم تجد من يَوْحَمُ وترى الذرارى والنساء ، كأنهم خلق<sup>د</sup> أقام وغاب عنه القيّمُ فارحل إلى الأرض التي محتلها خير البريَّة ، إن ذاكِ الأحرَّمُ

وانزل مجاوره بأكرم منزل ، وتَسَمَّم الجهة التي يتيم أرض تسالم صيفها وشتاؤها ، فالجسم بينهما يصح ويسلم وصفت مشاربها وراق هواؤها ، والتذ بود نسيمها المتنسم سهلية مجلية ، لا تحتوي حرا ولا تستونخم ولا تستونخم أولا ترا ، ولا تستونخم أولا قرا ، ولا تستونخم أولا و الم المناس و ا

والشعراء في ذكر الجعفري" أشعار كثيرة ، ومن أحسن ما قبل فيه قول البُحتُري :

قد تم عسن الجعفري ، ولم يكن ليتم إلا بالحليفة جعفر في رأس مشرفة حصاها لؤلؤ<sup>د ي</sup> وترابها مسك يشاب بعنبر مخضر"ة ، والغَيث ليس بساكب ، ومُضيئةٍ ، والليل ليس بمُقسرِ ملأت جِوانبُهُ الفضاء ، وعانَقت 'شر'فاته قطع السحاب المبطر أزرى على همهُم الملوك ، وغض عن بُنيان كسرى في الزمان وفيصر عال على لحظ العيون ، كأنما ينظرن منه إلى بياض المشتري وتسير دجلة تحت ، ففناؤه من لجئةٍ غبر وروضٍ أخضر شجر" تلاعب الرياح ، فتنشي أعطاف في سائح متفجر أعطت عض الموى ، وخصصته بصفاء أود منك غير مكدر

واسم شققت له من اسبك، فاكتسى شرف العلو" به وفضل المَـفخر

الجَعْفَريَة : منسوبة إلى جعفر : محلة كبيرة مشهورة في الجانب الشرقي من بغداد . والجعفرية يقال لها جعفرية كبشتو : قرية بمصر . والجعفرية تعرف بجعفرية الباذنجانية : قرية بمصر أيضاً من كورة جزيرة قنوسنيتا .

جُعْفِي : بالضم ثم السكون ، والفاء مكسورة ، وياء مشد دة ، مخلاف بُعِفِي : باليين ؛ ينسب إلى قبيلة من منذ حج ، وهو بُعِفي بن سعد العشيرة بن مالك ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشجب بن يَعْرُب بن قعطان ، بينه وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً .

الجَعْمُوسَة : ماء لبني خُبينة من غني قرب جبلة .

# باب الجيم والغين وما يليهما

جَعَانِيانُ : بالفتح ، وبعد الألفين نونان ، الأولى مكسورة بعدها ياء ، وهي صفانيان : بلاد بما وراء النهر من بلاد الهياطلة ، وقد ذكرنا ما انتهى إلينا من أمرها في صفانيان .

## باب الجيم والغاء وما يليهمآ

الجيفار': بالكسر، وهو جمع جفر نحو فرخ وفراخ؟ والجفر: البئر القريبة القعر الواسعة لم تُطئو ؟ وقال أبو نصر بن حباد: الجفرة سعة " في الأرض مستديرة، والجمع جفاد مثل بُرمة وبرام . والجفاد': ماء لبني تميم وتدعية ضبّة ، وقيل : الجفاد موضع بين الكوفة والبصرة ؟ قال بشر بن أبي خازم :

ويوم النسّار ويوم الجفا د كانا غراما

وقيل: الجفار موضع بنجد وله ذكر كثير في أخبارهم وأشعارهم ، ويوم الجفار من أيام العرب معلوم بين بكر بن وائل وتميم بن ثر" ، أسر فيه عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع ، أسرَه قتادة بن مسلمة ؟ قال شاعرهم :

أَمَر المجشّرَ وابنه وحُوكِرثاً والنهشليّ ومالكاً وعقالا وقال الأعشى:

وإن أخاكِ الذي تعلمين ليالينا ، إذ نحل الجفارا تبدال ، بعد الصبا ، حلمه وقدّعه الشيب ، منه خمارا

والجفار أيضاً : من مياه الضباب قبلي ضريّة على ثلاث ليال ، وهو من أرض الحجاز ، وماء هذا الجفار أشبه عاء سماء يخرج من عيون تحت هضة ، وكأنه وشل وليس بو شل ؟ وفيه يقول بعض بني الضباب :

كفى حزاناً أني نظرت ، وأهلنا بهضبي شاخير الطوال تحلول ، بهضبي شاخير الطوال تحلول ، ألى ضوء ناد بالحديق يَشبُها ، مع الليل ، سبح السيف عضة ، على لحم ناب عضه السيف عضة ، فخر على اللحيين ، وهو كليل أقول ، وقد أيقنت أن لست فاعلا: ألا همل إلى ماء الجفار سبيل وقد صدر الوثر اد عنه ، وقد طها بأشهب يشفي لو كرهت غليلي ،

والجفار أيضاً : أرض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر ، أولها رفح من جهة الشام وآخرها الحشبي د مدا البت اقواه .

متصلة برمال تبه بني إسرائيل، وهي كائمها رمال سائلة بيض ، في غربيتها منعطف نحو الشمال مجر الشام ، وفي شرقيها منعطف نحو الجنوب بجر القازم، وستيت الجفار لكثرة الجفار بأرضها ، ولا شرب لسكانها إلا منها ، رأيتها مرارآ ، ويزعمون أنهـا كانت كورة جليلة في أيام الفراعنة إلى المائة الرابعة من الهجرة ، فيها قرًّى ومزارع ، فأما الآن ففيها نخــل كثير ور ُطَب مليب جيد ، وهو ملك القوم متفرقين في قرى مصر يأتونه أيام لقاحه فيلقحونه وأيام إدراكه فيجتنونه، وينزلون بينه بأهاليهم في بيوت من سَعَف النخل والحلفاء ، وفي الجادة السابلة إلى مصر عدة مواضع عامرة يسكنها قوم من السوقة للمعيشة على القوافل ، وهي رفح والقُس والزَّعقا والعريش والورَّادة وقَطَّية ، في كل موضع من هذه المواضع عداة دكاكين يُشترى منهاكل ما محتاج المسافر إليه ؟ قال أبو الحسن المهلمي في كتابه الذي أَلَّـُفَهُ للعزيز ، وكان موته في سنة ٣٨٦ : وأعيان مُدرُن الجفار العريش ورفح والورَّادة ، والنخل في جبيع الجفار كثير وكذلك الكروم وشجر الرمان ، وأهلها بادية عتضرون ، ولجميعهم في ظواهر 'مد'نهم أجنّة وأملاك وأخصاص فيها كثير منهم، ويزرعون في الرمل زرعاً ضعيفاً يؤدون فيه العشر، وكذلك يؤخذ من غارهم، ويقطع في وقت من السنة إلى بلدهم من بحـر الروم طير" من السلوكي يسمونه المُرع يصيدون منه ما شاء الله ، يأكلونه طريًّا ويقتنونه مملوحاً ، ويقطع أيضاً إليهم من بلد الروم على البحر في وقت من السنة جارح كثير فيصيدونه ، منه الشواهين والصقور والبواشق ، وقل" ما يقدرون على البازي ، وليس لصقورهم وشواهينهم من الفراهة ما ليواشقهم؛ وليس مجتاجون لكثرة أجنتهم إلى الحُرَّاس ، لأنه لا يقدر

أحد منهم أن يعدو على أحد لأن الرجل منهم إذا أنكر شيئاً من حال جنانه نظر إلى الوطء في الرمل ثم قفا ذلك إلى مسيرة يوم ويومين حتى يلحق من سرقه ، وذكر بعضهم أنهم يعرفون أثر وطء الشاب من الشيخ والأبيض من الأسود والمرأة من الرجل والعاتق من الثبيب ، فإن كان هذا حقياً فهو من أعجب العجائب .

جُفاف الطّير : بالضم ، والتخفيف : صقع في بلاد بني أسد ، منه الشّعلبية التي قرب الكوفة ؛ قال ابن مقبل :

منها ، بنَعف ُجراد فالقبائض من وادي جفاف مَراً ، ُدنياً ومستمع

أراد مَرْأَ دنياً فخفف ؛ وقال نصر : وجفاف أيضاً ما الله لبني جعفر بن كلاب في ديارهم ؛ وقال جرير : تُعيّر نني الإخلاف كيكي ، وأفضكت على وصل ليلى قوق من حباليا وما أبصر الناس التي وضعت له ، وراة مجفاف الطير ، إلا تماديا

قال السكري: جفاف أرض لأسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يكون الطير فيها فنسبها إلى الطير، قال: وكان عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير يقول وراء حفاف الطير، بالحاء المهملة، وقال: هذه أماكن تسمى الأحفة فاختار منها مكاناً فسماه حفافاً.

تجفحف : بفتح الجيبين ، وهو في اللغة القاع المستدير الواسع ؛ قال عرّام بن الأصبغ : إذا خرجت من مرّ الظهران تؤم مكة منحدراً من ثنية يقال لها الجفجف وتنحدر في حدّ مكة في واد يقال له تُرْبة.

الجَمَفُو َان ِ: تثنية الجفر : موضع باليامة ؛ عن الحفصي؟ قال ذو الرُّمّة :

أَخْذَنَا عَلَى الجَفَرِينَ آلَ مُحرَّقَ ، ولاقى أبو قابوس مناً ومنذر

الجُنْوَ تَانِ : تَنْنَيَةَ الجَفْرَةَ ، بِالضّمَ ، وهي سعـة في الأرض مستديرة ، والجمع جفاد : موضع بالبصرة معروف .

الجَنَفُورُ : بالفتح ثم السكون ، وهي البئر الواسعة القعر لم تُطُوُّ : موضع بناحية ضرية من نواحي المدينة ، كان به ضيعة لأبي عبد الجباد سعيد بن سليان بن نَوْ فل بن مساحق بن عبد الله بن مَخر مة المدائني ، كان يُكثر الحروج إليها فسمي الجَفري ، ولي القضاء أيام المهدي وكان محمود الأمر مشكور الطريقة . والجفر أيضاً : ماء لبني نصر بن قُعُين . وجفر الأملاك : في أرض الحيرة له قصة في تسميته بهذا الاسم ذكرت في دير بني مرينا من هذا الكتاب. وجفر البَّعر ، قال الأصمعي : جفر البعر ماءٌ بأخذ عليه طريق الحاج من حجر اليامة بقرب واهص، وقال أبو زياد الكلابي : جفر البعر من مياه أبي بكر ابن كلاب بين الحمى وبين مهب" الجنوب على مسيرة يوم ، وقال غيره : جفر البعر بين مكة والبامة على الجادة ، وهو ماء لبني ربيعة بن عبد الله بن كلاب ، ولا أدرى أي جفر أراد نُصَب بقوله :

> أما والذي حج الملتبون كيته ، وعظتم أيام الذبائع والنّحر لقد زادني ، للجنم حبّاً وأهله ، ليالي أقامتهُن ً لكيلسَ على الجنمر فهل يأثبُن الله أني ذكرتها ، وعلائت أصحابي بها ليلة النفر ?

وجفر الشَّحم: ماءٌ لبني عبس ببطن الرُّمة بجذاء أكمة الحَيمة . وجفر ضَمْض : موضع في شعر كثير بن

عبد الرحمن الخزاعي :

إليك تباري ، بعدما قلت قد بَدَتْ جبال الشّباء أو نكتبَت هضب ُ يَرْمِم

بنا العيس تجتاب الفلاة ، كأنها قطا النَّجد أمسى قارباً جفر ضمض

وجفر الفَرَس: ماءة وقع فيها فرس في الجاهلية فغبر فيها يشرب من مائها ثم أخرج صحيحاً. وجفر ثر"ة ، قال الزبير وهو يذكر مكة حاكياً عن أبي عبيدة قال: واحتفرت كل قبيلة من قريش في وباعهم بئراً فاحتفر بنو تَيم بن مُرَّة الجفر ، وهي بئر مُرَّة بن كعب ، وقال أيضاً: وقيل حفرها أمية بن عبد شمس وسماها جفر مرة بن كعب ، وقال أمية :

أنا حفرت للحجيج الجفرا

وجفر ُ الهباءة : اسم بئر بأرض الشّرَبّة قُتل بها تُحذَيّفة وحملُ ُ ابنا بدر الفزاريّان ؛ قال قيس بن زهـير وهو قتلهما :

تعليّم أنّ خيرَ الناس ميت معن على جفر الهباءة ، لا يويم

وسيُذْ كر في الهباءة بأبسط من هذا إن شاء الله تعالى. الجُنُفُو ءُ : بالضم ، آخره هاء ؛ وقد ذكرنا أن الجفرة سعة في الأرض مستديرة ؛ جفرة خالد : موضع بالبصرة ؛ قال أبو الأشهب جعفر بن حيان العُطاردي: أنا جُفْري ، أي ولدت عام الجفرة سنة ، ٧ أو ٧١ وقيل سنة ٦٩ في أيام عبد الملك بن مروان ، وأبو الأشهب ثقة ، روى عن الحسن البصري ؛ ويوم الجفرة وقعة كانت بين خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شهس ، وكان من ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شهس ، وكان من قبل عبد الملك بن مروان وبين أهل البصرة من أصحاب مصعب بن الزبير ، وكان لعبد الملك شيعة أصحاب مصعب بن الزبير ، وكان لعبد الملك شيعة بالبصرة منهم مالك بن مسمع الربعي ، فأرسل إليهم بالبصرة منهم مالك بن مسمع الربعي ، فأرسل إليهم

عبد الملك خالد بن عبد الله في ألف فارس ، فاجتمع بالجفرة مع شيعته بالبصرة ودامت الحرب بينهم وبين أهل البصرة أدبعين يوماً ، وكان خليفة مصعب على البصرة عبد الله بن عبيد الله بن معمر التمييي ثم أمد مصعب بألف فارس فانهزم أهل الشام وهرب مالك ابن مسمع إلى ثاج ولحق بنجدة الحروري بعمد أن فتشت عينه ، فأقام عنده إلى أن قتل مصعب ، ومخالد ابن عبد الله سميت جفرة خالد .

'جغللوف': بالضم ثم السكون، وضم اللام، وسكون الواو، والذال معجمة ؛ قال الحسن بن يجيى الفقيه مؤلف تاريخ صقلية : قلعة جفلوذ الكبيرة وهي مدينة حصينة بصقلية فوق جبل عال على شاطىء البحر، وفي هذه المواضع جبال شوامخ وأودية عظيمة، وفيها عنصر أجناس العود الذي تُنشأ منه المراكب ؛ قلت: وقد ذكرها ابن قنلاقس الإسكندراني فقال :

َجِعْنُ تُ : بالفتح ثم السكون ، ونون : ناحية بالطائف ؟ قال محمد بن عبد الله النميري ثم الثقفي :

َ طَرِ بِنْتَ وَهَاجِتَكَ المَنَازَلُ مِنْ جَفَنِ ، أَلَا رَبِّا يَعْتَادُكُ الشُّوقُ بِالْحَبَرُ نُ الْفِيدِ ، وَالْحَبِيدِ ، وَالْعِيدِ ، وَالْعِ

جَغِيرٌ : بالفتح ، والكسر ، وياء ساكنة ، وراء : موضع في شعر 'حجر الملك آكل المرار ؛ قال :

لمن النار أوقدت بجَفير ، لم يـنم عنك مصطكل ٍ مقرور

في أبيات وقصة عجيبة ذكرتها في أخبار امرىء القيس ابن ُحجر من كتابي في أخبار الشعراء .

الجُنْفَيرُ : تصغير الجَنفر : قرية بالبحرين لبني عامر بن عبد القيس .

## باب الجيم والسكاف وما يليهما

جَكَانُ : بالنتح ثم التشديد : عليَّة على باب مدينة كراة ؛ منها أبو الحسن علي" بن محمد بن عيسى الهرَوي الجكاني ، وحل إلى الشام فسمع أبا البان ويجيى بن صالح الو ُحاظي بجمص وآدم بن أبي إياس وعمد بن أبي السري العسقلاني وزيد بن مبارك وسلام ابن سلیان المدائني ، روی عنه أحمد بن إسحاق المروي وأبو الفضل محمد بن عبــد الله بن محمد بن حبيرو َيْهُ السَّيَّادي الكر أبيسي وغيرهم ، قال أبو عبد الله الحاكم : سمعت أبا عبد الله بن أبي 'ذهـل يقول سبعت أبا تراب محبد بن إسحاق الموصلي يقول: كنا في مجلس عبد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد فحدثنا عن أبيه عن أبي اليان مجديث وإلى جنبي دجل هرويًّ لم يكتب ذلك الحديث ، فقلت له : لم لا تكتب ? فقال : حدثنا شيخ لنا ثقة مأمون بهراة عن أبي اليان ، وهو حيّ يقال له على بن محمد بن عيسى الجكاني، فكان ذلك سبب خروجي إلى خراسان، فلما دُخلت هراة سألت عن منزل علي بن محمد الجكاني فدلوني على منزله ، فبقيت أستأذن كل يوم ولا يأذن لي إلى أن قعدت يوماً على بابه فأذن لجماعة من جيرانه فدخلت معهم ، فكلموه فلما قاموا التفت إلي فقال : لم دخلت داري بغير إذني ? فقلت : قد استأذنت غير مرة فلم يؤذن لي فلما أذن للقوم دخلت

معهم ، قال : وكان على فراش وتحته من التراب ما الله به عليم ، فقال : ولم جلست على تكرّ متي بغير إذني ? فمددت يدي وقلبتها على الفراش ونثرت من ذلك التراب عليه وقلت : هذه تكرمة ، فوجد علي وأسمعني ، فاستشفعت إليه بأبي الفضل بن أبي سعد فقال : ليس له عندي إلا طبق واحد فليجمع فيه ما شاء من حديث ، فكتب لي أبو الفضل بخط يده طبقاً من حديثه على الورق الجهاني الكبير جمع فيه كل من حديث كبير ، فأتيته به فقال : هه اقرأ ، فكنت حديث كبير ، فأتيته به فقال : هه اقرأ ، فكنت قرأته فقال : قيم الآن ولا أراك بعدها . ومات على الجكاني سنة ٢٩٢ .

حِكِلُ : بكسرتين ، ولام : بلد بما وراء نهر سيحون من يلاد تركستان قرب طراد ، براءين مهملتين ؟ منها أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن يونس الجيكيلية خطيب سمرقند أيام قدرخان ، روى عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر الخطيب ، روى عنه أبو حفص عمر ابن محمد بن أحمد النسمي ، وتوفي بسمرقند في شعيان سنة ١٦٥ .

جُكُوانُ : بالضم ثم السكون ، وراء ، وضبطه بعضهم بالواو مكان الراء ، وضبطته أنا من نسخة أبي سعد بالراء ، وترتيبه في كتابه يدل على الراء لأنه ذكر ، قبل الجكلي : وهي من قرى سجستان ؛ منها أبو عمد الحرابيسي ، سمع أبا سعيد محمد بن الحسن القاضي السجستاني ، قال أبو سعد : روى لنا عنه أبو جعفر حنبل بن على بن الحسن السجزي بهراة .

## باب الجيم واللام وما يليهما

'جلاباد': بالضم ، وبين الألفين باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : محلمة كبيرة كانت بنيسابور بقال لهما

كلاباذ ؟ منها أبو حامد أحمد بن محمد بن شعيب بن هارون الفقيه الجلاباذي الشعيبي عم أبي أحمد الشاهد ، سمع يحيى بن محمد بن يحيى الذّهلي وغيره ، روى عنه أبو العباس أحمد بن هارون الفقيه وغيره ، توفي في ذي القعدة سنة ٣٣٨.

'جلا" بالضم ، وتشديد اللام : اسم نهر بمدينة حر"ان التي بالجزيرة ، مسمى باسم قرية يقال لها 'جلاب ، وغرج هذا النهر من قرية تعرف بدب ، بينها وبين جلاب أربعة أميال ، ومنتهاه إلى البليخ نهر الر"قة يصب فيه إن فضل منه شيء في الشتاء وأما في غير الشتاء فلا يفي ببعض ما عليه من الأراضي المزدرعة لأنه صغير ؛ وذكر الجهشياري أن إسمعيل بن صبيح الكاتب في أيام الرشيد حفر لأهل حر"ان قناة يشربون منها تعرف بجلاب ، بينها وبين حران عشرة أميال ؛ قال أبو نواس :

بَنيْتَ بَا نُخنْتَ الإمام سقاية ، فلا شربوا إلا أمر من الصّبْر

فما كنت إلا مثلَ بالعةِ أستها ، تعود على المرضى به ، طُلبَ الأَجر

'جلاجِلُ': بالضم ، وكسر الثانية ، ويروى بفتح الأولى، ورأيتُه بخط أبي زكرياة التبريزي مجاءين مهملتين الأولى مضومة ، وأصله في قولهم غلام 'جلاجل ، بجيمين ، إذا كان خفيف الروح نشيطاً في عمله ، وكذلك غلام 'جلجل ؛ قال ابن الأعرابي : 'جلاجل كثير الجلاجل ، وهداهد كثير الهداهد ، والقراقر كثير القراقر ، كأنه يقول إن فنعالل من أبنية التكثير والمبالغة ؛ وقال الأزهري : 'جلاجل جبل من جبال الدهناء ؛ وأنشد لذي الرثمة :

أيا ظبية الوعساء ، بين 'جلاجل وبين النقا ، آأنت ِ أمْ أمْ سالم ?

جَلالاباذُ : اسم قلعة حصينة بقومس .

جَلا لَ ' بالفتح ، وتشديد اللام الأولى : امم لطريق نجد إلى مكة ، قال نصر : سبي به كما سبي مثقب والقمقاع ؛ كذا قال ولا أعرف معناه ، وخبرنا رجل من ساكني الجبلين أن جلالاً رمل في غربي سلمى وحد ، من جهة القبلة 'غوطة بني لام ومن الشمال الله كى ومن الغرب عرفجاء وشرقية بَقعاء ؛ قال الراعي :

ئىيىب بأخراها ئركىنمة ، بعدما بدا رمل جلال لها وعوابقه

أي نواحيه . وفي حديث المرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال : التقطت شبكة على ظهر الجلال بقلة الحزن فأتيت عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فقلت : استني شبكة على ظهر الجلال ؟ الحديث ذكره النّضر بن تشميل . والشبكة والشبك : الآبار المحتمعة .

الجَلَامِيهُ : جمع جلمود ، وهو الصخر. ذات الجلاميد: موضع بالحزن حزن بني يربوع من ديار تمسم ؛ قال ذكوان بن عمرو الضبي يهجو غالباً أبا الفرز دق في قصة :

زعمتم بني الأقيان أن لم نضر كم ، بلى والذي تُر جَى لديه الرغائب ُ لقد عض سيفي ساق عود قناتكم ، وخر ً على ذات الجلاميد غالب ُ

الجَلَا نَيِيّة أَ: بالفتح ، وتشديد اللام ، وكسر النون ، والياء مشددة : من قلاع الهكارية من نواحي الموصل . حلاو نشد : بتخفيف اللام ، وفتح الواو ، وسكون النون : من قرى قئم ، نسب إليها بعضهم .

جلاهيد': كذا وجدت في شعر الراعي في النسخة المقروءة على أحمد بن يحيى ثعلب ، وهو في قوله : فأفرَ عن من وادي جلاهيد ، بعدما

'جلمباط': بالضم: ناحية بجبل اللُّكتَّام بين أنطاكية ومَرعش ، كانت بهـا وقعة لسيف الدولة بن حمدان بالروم ، افتخر بها أبو فراس فيا افتخر فقال :

كسا البيت ساقي الغيضة المتناصر

فأُوقع ، في تجلباط ، بالروم وقعة " بها العَمَق واللكام والبرج فاخر ً

'جلئب' : وهو في اللغة جمع 'جلبة ، وهي بقلة ، وجلب' الليل : سواده ؛ عن الأزهري ؛ وجلب : اسم واد بتهائم اليمن لبني سعد العشيرة بين الجون وجازان ، وكان يقال له الحكوف .

حِلْبُ : بالكسر ؛ والجلْبُ في اللغة : سحابُ رقيق ليس فيه ما أن و كذلك الجُلْب ، بالضم ، وجِلْب أ الرحل وجُلْبُهُ أيضاً : عيدانه ، وجِلْب أ : موضع في بلاد عبس ، وفي حديث نتجُد آ الحروري أنه بعث داود بن الضبيب مصدقاً إلى بني أذبيان وعبس فقاتلته بنو جذبة من عبس بجلب ماء لهم فأصابهم ، فقال في ذلك رجل من بني عبس :

ألم تركا جلباً تغير بعدنا ، وسال دماً شرقيه ومغاربه ? وكائن ترى ، بين الزوية والصفا ، مجر كني لا تعفي مساحب فلا ظفرت أيدي جذية ، إن نجت أقيش ، وهم قواده ومقانبه

'جلنجُل': بالضم: دارة 'جلنجُل ، قال الأصمعي وأبو عبيدة: هي من الحمى، وقال غيرهما: هي من ديار

الضباب بنجد فيما يواجه ديار فزارة ، ذكرها امرؤ القيس ، وقد فسرت الدارة في بابها ، والجلنجيل أصله الذي يعلق على الدواب" من صفر فيصو"ت ، وفي المثل : جريءٌ يعلق الجلجل ؛ قال أبو النجم :

الا امرؤ" يعقيد خيط الجلجل

يريد الجريء الذي مخاطر بنفسه ؛ وغلام جلجل وجلاجل : خفيف الروح .

الجَكْحَاء : بالفتح ثم السكون ثم حاء مهملة ، وألف مدودة ، أصله يقال له بقرة جلنحاء ، وهي التي يذهب قرناها أخراً ، وقيل بقرة جلحاء ، وكذلك الشاة ، وهي بمنزلة الجباء التي لا قرن لها ، ويقال أكمة جلحاء إذا لم تكن محددة الرأس ، ولعل هذا الموضع سبي بذلك : وهو موضع على ستة أميال من الغُوير بلذلك : وهو موضع على ستة أميال من الغُوير نحراب ، وفي غربيها بئر قليلة الماء عذبة ، وشاؤها خو من خمسين قامة ، ومنها إلى القاع ستة أميال.

جَلْع ": من مياه كلب ثم لبني تُويل منهم .

تَجلَخْبَاقَانُ : بفتحتین ، وسکون الحاء المعجمة ، وباء موحدة ، وبین الألفین قاف ، وآخره نون : من قری مرو .

'جلَخَتُجَانُ' : بالضم ثم الفتح ، وسكون الحاء ، وضم التاء ، وجم أخرى ، وألف ، ونون : قرية من قرى مرو أيضاً ، بينهما خبسة فراسخ ؛ خرج منها جماعة قديماً وحديثاً ، منهم : أبو مالك سعيد بن هبيرة الجلَخَتُجاني ، يروي عن حماد بن زيد ، سمع منه القامم بن محمد الميداني .

جِلْدُ آنْ : بكسر الجيم ، وسكون اللام ، واختلف في الدال فمنهم من رواها مهملة ومنهم من رواها

معجمة : موضع قرب الطائف بين ليسة وسَبَل ، يسكنه بنو نصر بن معاوية من هوازن ، قيل سمي بجلذان بن أزال بن عبيل بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، عليه السلام، وأزال والد جلذان ، وهو الذي اختط صنعاء اليمن ، وقال نصر بن حماد في كتاب الذال المعجمة : أسهل من جلذان حمى قريب من الطائف لين مستو كالراحة ، وقال الزخشري : بطن جلذان ، معجمة الذال ، وقولمم : صر حت بجلدان ، مهملة ؛ وقال أنشدني حسن بن إبراهيم الشيباني الساكن بالطائف :

وجلدَانَ العريض قطَعن سوْقاً ، يُطرُّنَ بِأَجِرَعيْه قطاً سُكونا

'تخال الشبس'، إن طلعت عليها لناظرها، عكالي أو حصونا

وقال الميداني في الجامع: قولهم صرّحت بجلذان كذا أورده الجوهري بالذال المعجمة ، ووجدت عن الفراء غير معجمة ، وقال : صرحت بجلذان وبجدّان وبجدّاء إذا تبين لك الأمر وصرّح ، وقال ابن الأعرابي : يقال صرّحت بجدّ وجدّان وجلذان وجدّاء وجلذاء ، وأورده حمزة في أمثاله بالذال المعجمة ، وأظن الجوهري نقل عنه ، والتاء في قولهم صرّحت عبارة عن القصة والحطّة ؛ قلت أنا : وقد تأملت كتاب الجوهري فلم أجده ذكر صرّحت بجلذان في موضعه وإغا قال أسهل من جلذان؛ وقال أمية بن الأسكر:

أصبحت فرداً لراعي الضان يلعب بي ، ماذا يويبك مني راعي الضان ?

اعجب لغيري ، إني تابع سلفي أعمام مجد وإخوان وأخدان

وانعق بضأنك في أدض تطيف بها بين الأصافر ، وانتجها بجلذان

وقال أبو محمد الأسود: قولهم في المثل صرَّحت بجلذان يضرب مثلًا للأمر إذا بان ، وجلذان : هضة سوداء يقال لها تَبَعَة فيها نُقَبُ ، كل نقب قدرساعة ، كانوا يعظسّمون ذلك الجبل ؛ وقال خفاف بن ندبة يذكر حلذان :

ألا طرقت أساء من غير مطرق ، وأنتى وقد حلت بنجران نلثتني ? مررت ، كل واد دون رهوة دافع ، وجلدان أو كرم بليّة محدق تجاوزت الأعراض ، حتى توسدت وسادي لدى باب بجلذان مغلق

الجَلْسَدُ : اسم ضم كان مجضرموت ولم أجد ذكره في كتاب الأصنام لأبي المنذر هشام بن محمد الكلمي ، ولكنى فرأت في كتاب أبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكرى : أخبرنا أبن دركد قال أخبرني عمى الحسين بن دريد قال أخبرني حاتم بن قبيصة المهلتي عن هشام بن الكابي عن أبي مسكين قال:كان مجضرموت صنم يسمى الجلاسك تعبده كندة وحضرموت ، وكانت سدنته بني نُشْكِامة بن شبيب بن السُّكون بن أشرس بن ثور بن مرتع وهو كندة ثم أهل بيت منهم يقال لهم بنُّو عَلاَّق ، وكان الذي يسدنه منهم يسمى الأخزر بن ثابت ، وكان للجلسد حمى ترعاه سُوَامه وغنبه ، وكانت هواني الغنم إذا رعت حمى الجلسد حرمت على أربابها ، وكانوا يكائمون منه ، وكان كجثة الرجل العظيم ، وهو من صغرة بيضاء لها كرأس أسود ، وإذا تأمَّله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان ؛ قال الأخزر' : فإني ليوماً

وعُبد الواحد الصد ، واكفى الحجر الأصد ، والرأس الأسود ، قال : فنهضت مذعوراً فأنيت الصنم فإذا هو منقلب على رأسه وكان لو اجتمع فثام من الناس ما حلحلوه ، فوالذي نفسي بيده ما عرّجت على أهل ولا مال حتى أنيت واحلتي وخرجت حتى أنيت صنعاء فقلت : هل من خابثة خبر ? فقيل لي : ظهر وجل عكمة يدعو إلى خلع الأوثان ويزعم أنه ني ، فلم أزل أطوف في مخاليف اليمن حتى ظهر الإسلام ، فأنيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت ؛ وفي أشعارهم :

جِلْسُ : بالكسر ، والسكون ، والسين مهملة ؛ والجِلْسُ في اللغة والجليسُ واحد ، وجِلْسُ والقَنَانُ : جبلانُ ما يلي علياء أسد وعلياء غطفان ؛ ويروى قول العرجي بكسر الجبم :

بنفسي والنَّوَى أُعدَى عدُوْرٍ ، لأن لم يُبق لي بالجلس جارا وماذا كثرة الجيران تُعْنَي إذا ما بان من أهوى وسارا ?

الجَكْسُ : بالفتح، وهو الغليظ من الأرض ؛ ومنه جمل جلس وناقة جلس أي وثيق جسيم . والجلس : علم لكل ما ارتفع من الغور في بلاد نجد ، قال ابن السكيت : جلس القوم إذا أنوا نجداً ، وهو الجلس ؛ وأنشد :

شبالَ مَن غارَ به مُفرِعاً ، وعن يمينِ الجالس المنجد وقال الهذلي :

إذا ما جلسنا لا تكاد تزورنا سُلَيْمْ"، لدكى أبياتنا ، وهوازن

عند الجلسد وقــد ذبح له رجل من بني الامري" بن مهرَ ۚ ذَبِحًا إِذْ سَمِعْنَا فَيَهِ كَهِمْهِمْ الرَّعْدِ ، فَأَصْفَيْنَا فَإِذَا قائل يقول: شعار أهل عدم ، انه قضاء حتم ، ان بطش سهم فقد فاز سهم ، فقلنا : ربنا وضاح وضاح! فأعاد الصوت وهو يقول : ناءَ نجم العراق ، يا أُخزر بن علاق ، هِل أحسست جبعاً عبا ، وعدداً جبا ، يهوي من بمن وشام ، إلى ذات الآجام، نور أظل ، وظلام أَفَلُ ، وملك انتقل ، من محل إلى محل . ثم سكت فلم ندر ما هو ، فقلنا : هذا أَمْر كَائن . فلما كان في العام المقبل وقد وات علينا ما كنا نسمع من كلام الصنم وساءت ظنوننا وقرأبنا قربانا ولطخنا بدمــه وكذلك كنا نفعل ، فإذا الصوت قـــد عاد علينا فتباشرنا وقلنا : عم صباحاً ربّنا لا مصدً عنـك ولا مَحَمَدُ ﴾ تشاجِرت الشؤون ﴾ وساءت الظنون ﴾ فالعباذ من غضبك، والإياب إلى صفحك ! فإذا النَّداة مـن الصنم يقول : قلبت البنات، وعُزَّاها واللات، وعلياها ومناة ، منعت الأفق فلا مصعد، وحرست فلا مقعد، وأبهت فلا مثلاد ، وكان قد ناجم نُعَجَم ، وهاجم هجم ، وصامت زجم ، وقابل رجم ، وداع نطق ، وحق بسق ، وباطل زهق . ثم سكت . فتحدثت القبائل بهذا في مخاليف اليمن فأنا لعكسَى افان ذلك إذ أضل رجل من كندة إبلًا فأقبل إلى الجلسد فنحر جزوراً واستعاد ثوبين من ثياب السدنة واكتراهما فلبسهما ، وكذلك كانوا يفعلون ، ثم قال : أنشدك يا رب أبكراً ضغماً مدمومة دماً مخلوقة بالأفخاذ محبوطة بالحاذ أضللتها بين جماهير النخرة حيث الشقيقة والضفرة ، فاهد ربِّ وأرشد ؛ فلم يجب ، قال الأخزر: فانكسر لذلك ، وقد كان فيا مضى يخبرنا بالأعاجيب، فلما جَن علينا الليل بت مبيتي عنده فإذا هاتف يقول: لا شأن للجلسد ولا رَثْنيَ لهدد، استقام الأود

أي إذا أتينا نجداً ؛ وورد الفرزدق المدينة مادساً لمروان بن الحكم فأنكر لهروان منه شيئاً فأمره بالحروج من المدينة عُنْفاً بعد أن كتب له إلى بعض العمال بمال ، فقال الفرزدق :

> يا مَرْوَ إِن مطيّتي محبوسة ، ترجو الحباء ، وربها لم ييأس فالتقاه رجل فأنشده هذه الأبيات :

قُلُ للفرزدق والسفاهة كاسبها: إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس وأتبتني بصحيفة مختومة، أخشى عليك بها حباء التقرس الق الصحيفة، يا فرزدق! لا تكن نكداء مثل صحيفة المتلبس

قال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا خالد بن النضر القُرشي قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا كثير بن عبد الرحبن بن جعفر عن عبد الله ابن كثير بن عمرو بن عوف المُزكِّني عن أبيـه عن جد"ه بلال بن الحارث المُنزَني قال: خرجنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في بعض أسفاره فخرج لحاجته، وكان إذا خرج لحاجته يبعد، فأتبته بإداوة من ماءِ فانطلق ، فسمعت عنده خصومة رجال ولفطأ لم أسمع مثله فقال : بلال ? فقلت : بلال ! فقال : أمعك ماء ? قلت : نعم ، قال : أصبَّت ؛ فأخذه مني وتوضأ ، قلت : يا رسول الله سمعت عندك خصومة رجال ولفطاً لم أسمع أحداً من ألسنتهم ، قال : اختصم عندي الجين المسلمون والجن المشركون وسألوني أن أسكنهم فأسكنت المشركين الغور وأسكنت المسلمين الجكلس؛ قال عبد الله بن كثير: قلت لكثير ما الجلُّسُ وما الغوُّرُ ? قال : الجلُّسُ

جلس القرى ما بين الجال والبحر ، قال كثير : ما رأينا أحداً أصيب بالجلس إلا سلم ولا أصيب أحد بالغور إلا ولم يكد يسلم ؛ وقال إبراهيم بن مَرْمَةً : قِفَا فَهُرِيقًا الدمعُ بالمنزل الدُّوس ، ولا تستملا أن يطول به حبسيي ولو أطبعتنا الدار ، أو ساعَفَت بها ، نَصَصنا ذوات النّص والعنسق الملس وحُنتُ إلها كلِّ وجِناءَ مُصرَّةً من العيس، يُنْسِي رحلها موضع الحِلس ليعلم أن البعد لم ينس ذكر ها ، وقد يُذهِلِ النَّايُ الطويلَ ، وقد يُنسي فإن سكنَت بالغور كن صبابَة إلى الغور ، أو بالجلس َحنَّ إلى الجلس تبدُّت ، فقلت ؛ الشَّبس عند طلوعها ، بِلُوْنِ غَنِي الجِلِد عن أَثَرَ الوَرْس فلما الرتجَعْت الراوح قلت لصاحبي على مرية: ما ههنا مطلع الشبس وتقول : رأيت ُ جَلْساً أي رجــلا طويلا راكباً

رَوْمُ جلساً أي نجداً ؛ وأنشد أن الأعرابي :
وكنت امراً بالغور مني زمانة "،
وبالجلس أخرى ما تعيد ولا تبدي
فطوراً أكر الطرف نحو تهامة ،
وطوراً أكر الطرف شوقاً إلى نجد
وأبكي على هند إذا ما تباعدت ،
وأبكي إلى دعد إذا فارقت هند ا

تَجِلْساً أَي بعيراً عالياً قد علا تَجِلْساً : اسم جبل ؟

يأكل جلساً أي عسلاً ، ويشرب جلساً أي خبراً ،

١ في هذا البيت إقواء .

جلسو و ته الفتح ، وتشديد اللام وفتحها ، وفتح الراء ، الصاد المهلة ، وسكون الواو ، وفتح الراء ، والقصر: اسم قلعة في جبال المكارية بأرض الموصل الجملعب : بفتحتين ، وسكون العبن المهلة ؛ والجلعب في الأصل الرجل الجافي الكثير الشر" ، قال : جلنفا جلماً ذا جلب ؛ وهو جبل بناحية المدينة ، وقد ثناه بعضهم في الشعر كعادتهم في أمثاله فقال :

سنى الله ما تحلّت به أم مالك من الأوض ، أو مر"ت عليه جمالها ألا هل أدي قومي ، على النأي ، أنني مروت وأسباني قديمًا فعالها فد من ما بالوجه ، أمي وخالتي ، وليلة معدى سبعها وقتالها هم طعطكوا عنا منولة حقبة بضرب ، كأيدي الجرد ذيد نهالها فعانت نضبع الجلكمين تعتري مصارع قتلك ، في التراب سبالها

"جَلَّعْكُهُ ؛ بالفتع ثم السكون ، وهو في اللغة الصلب الشديد : وهو اسم موضع ؛ قال جريو : أحُلُ إذا شئت الإياد وحَزنَه ؛ وإن شئت أجراع العقيق وجلعدا

مُجِلَّعَالَ : بالضم ثم الفتح والتشديد ، وفاء ، وآخره واء : بلد بعثمان عامر كثير الفتم والجُئبن والسمن يجلب منها إلى ما يجاورها من البُلدان .

'جلنفار': بضم أوله ، ويكسر ، واللام ساكنة : قرية من قرى مرو الشاهجان .

'جَلَّقُو' ؛ بسقوط الألف من التي قبلها ، وهما واحد، وأهل مرو يقولون كُلُّفُر؛ ينسب إليها أبو نصر محمد

ابن الحسن بن علي بن أحمد القزاز الجلفري ، كان فقيها فاضلا ، سافر إلى العراق والشام ولقي الشيوخ وسمع الكثير ، روى عن أبيه أبي العباس وغيره ، وروى عنه أبو محمد الحسين بن مسعود الفراة البغوي ، توفي بعد سنة ٤٦٣ .

تجلَّف والقيش : بلد من نواحي البهنسية من أرض مضر .

حِلتَّقُ : بكسرتين وتشديد اللام وقاف ؛ كذا ضبطه الأزهري والجوهري ، وهي لفظة أعجبية ، ومن عر"بها قال : هو من جلتَّقَ رأسه إذا حليّقه : وهو اسم لكورة الفوطة كلها ، وقيل بل هي دمشق نفسها ، وقيل جلتّق موضع بقرية من قرى دمشق ، وقيل صورة امرأة يجري الماء من فيها في قرية من قرى دمشق ، قاله نصر ؛ قال حسان بن ثابت الأنصاري :

لله درا عصابة نادمتُهم بوماً بجلـّق في الزمان الأو ّلِ

وقال حسان بن غير المعروف بعرقلة الدمشقي يذكرها ويصف كثيراً من نواحيها من قصيدة وازَنَ بها قصيدة أبي نواس فقال :

أجارة كبيتبنا أبوك غيورا

مدح بها صلاح الدين يوسف بن أيوب وقصده بها إلى مصر كما فعل أبو نواس في قصيدة الخصيب حيث قال:

عسى من ديار الظاعنين بشير'، ومن جور أيام الفراق مجير' لقد عيل صبري بعده ، وتكاثرت همومي ولكن المحب صبور' وكم بين أكناف الثغور 'منيم كثيب ، غزنه أعين' وثغور' وثغور'

وكم ليلة بالماطرون قطعتها ،
ويوم إلى الميطور ، وهو مطير ،
سقى الله من سطراً ومقراً منازلاً ،
بها للندامى نضرة وسرور
ولا زال ظل النيربين ، فإنه
طويل ويوم المرء فيه قصير
ويا بَرَدَى ! لا زال ماؤك بارداً ،
وماء الحيا من ساحتيك نتبير أبى العيش إلا بين أكناف جلت ،
وقد لاح فيها أشس وبدور ،
وكم بجمى جيرون سر ب جآذر ،
حبائله ن المال ، وهو نفور ولكن ساحويه ، إذا سرت قاصداً

وقال بعض الشعراء وجعلها مثلًا في كثرة الميله والحير وغناها عن الأمطار :

> الرَّزْقُ كَالُوسِمِيَّ رُبِّتَمَا غَدَا روض القطا، وسقى حدائق جِللَّقِ فإذا سمعت بجُولِ متأدّب مُتألِّهُ ، فَهُو الذي لم يُورْزَق والرزق بخطي باب عاقل قومه ، وببيت بواباً لباب الأحمق

وجلت أيضاً: ناحية بالأندلس بسرقسطة يسقي نهرها عشرين ميلا من باب سرقسطة ، وليس بالأندلس أعذب من مائه ، وهو يجري نحو المشرق ، ويزعمون أن الماء إذا جرى مشرقاً كان أعذب وأصح من الذي يجري نحو المغرب ، وكان بنو أمية لما تملكوا الأندلس بعد انتقالهم من الشام أيام هربهم من بني

العباس سبوا عدة مواضع بالأندلس بأسباء مدن الشام ، فسبوا إشبيلية حبص وسبوا موضعاً آخر الرُّصافة وموضعاً آخر تَدُّمر ، ثم تلاعبت بها ألسنة أهل الأندلس فقالوا تدمير وسبوا هذا الموضع جلق ؛ وقال الأديب أبو زيد عبد الرحبن بن مقانا الأشوني :

دعوت ، فأسبعت بالمرهنا ت صم الأعادي وصم الصفا وشبئت سيوفك في جلتي ، فشامت خراسان منك الحيا

قال ابن بسام الأندلسي بعد إيراده هذا البيت : جلِق وادرٍ في شرقي الأندلس .

'جلك': بالضم ثم الفتح ، وكاف ، بوزن جرذ ؛ قال أبو سعد : هذه الصورة رأيتُها في تاديخ أبي بكر بن مر دور و يه الأصبهاني ، وظني أنها من قرى أصبهان ؛ منها أبو الفضل العباس بن الوليد الجلكي الأصبهاني ، يووي عن أصرَم بن جوشب وغيره .

جَلَيْتُنَا: بالفتح ثم الضم ، وسكون اللام الثانية ، والتاء مثناة من فوقها ، والقصر : قرية مشهورة من قرى النهروان ؛ ينسب إليها أبو طالب المحسن بن علي بن شهفيروز الجلئلتاني من فقهاء أصحاب الشافعي، روى عن القاضي أبي الفرج المعافى بن زكرياء الجريري وأبي طاهر المخلص وتفقه على أبي حامد الأسفراييني ، وتوفي بجلئلتا في شهر رمضان سنة ٢٥٦ ؛ قاله السلفي .

الجُلْمَلُ : بالضم ثم الفتح ، وآخره لام أخرى : ناحية من أعمال صنعاء باليمن .

الجُلِّد: بالضم ، وتشديد اللام ، وجلُّ الشيء معظمه : وهو قريب من السَّلْمان ، بينه وبين واقصة غانية

أميال ، وقال الحازمي : 'جلّ موضع بالبادية على جادّة طريق القادسيّة إلى 'زبالة ، بينه وبين القرعاء سنة عشر ميلًا ، وهو بينها وبين الرمانتين ، له ذكر في الشعر .

'جلمائيو'د: بالضم ثم السكون ، وميم ، وألف ، وياه مهموزة ، ورام، ودال : قرية كبيرة من قرى أصبهان من ناحية قُهاب، فيها منبر وجامع كبير. حِلْوَ اللهُ : بالفتح ثم السكون ؟ قال أبو سعد : أظنها من قرى همذان ؟ منها عملي" بن إسحاق بن إبراهيم المهذائي الجلواباذي، ووى عن عثمان بن أبي شيبة وأحمد ابن منسع وإسمعيل بن ثوبة ، روى عنه الحسين بن يزيد الدقيقي وأحمد بن إسحاق الطبيى، وهو صدوق. تَجِلُوهُ : بالفتح ثم الضم، وسكون الواو، ودال مهملة، قالوا : هي بلدة بإغريقية ؟ ينسب إليها القائد عيسي ابن يزيد الجلودي، وكان مع عبد الله بن طاهر، وولي مُصر، وقال ابن قتيبة فيأدب الكاتب: هو الجلودي، بفتح الجيم ، منسوب إلى جَلُود، وأحسبُها قرية بإفريقية ، وقال أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي : كذا قَالَ يَعْقُوبَ ، وقال على بن حَمْزَةُ البَصْرِي : سألت أهل إفريقية عن جلود هــذه التي ذكرها يعقوب فلم يعرفها أحد من شيوخهم ، وقالوا إنما نعرف كُديةً الجلود ، وهي كدية من كدى القيروان ، قال : والصحيح أن جلود قرية بالشام معروفة .

جَلُولاء : بالمد": طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان ، بينها وبين خانقين سبعة فراسخ ، وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا ويجري بين منازل أهل بعقوبا ويجمل السفن إلى باجسرا، وبها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين منذ ١٦ ، فاستباحهم المسلمون ، فسميّت جلولاء الوقيعة لما أوقع بهم المسلمون ؛ وقال

سيف: قتل الله ؛ عز وجل ، من الفرس يوم جلولاء مائة ألف فجلتلت القتلى المجال ما بين يديه وما خلفه ، فسيت جلولاء لما جلتلها من قتلاهم ، فهي جلولاء الوقيعة ؛ قال القعقاع بن عمرو فقصرها مر"ة ومدها أخرى :

ونحن قتلنا في جلولا أثابراً ومهران ، إذ عز"ت عليه المذاهب ُ ويوم َ جلولاء الوقيعة أَفْنْبَت ْ بنو فارس ، لماً حو َتها الكَثائب ُ

والشعر في ذكرها كثير . وجلولاءُ أيضاً : مدينة مشهورة بإفريقية بهينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلًا، وبها آثار وأبراج من أبنية الأول، وهي مدينة قديمة أزلية مبنية بالصخر ، ويها عين ثرَّة في وسطها ، وهي كثيرة الأنهار والثار، وأكثر رياحينها الياسمين، وبطبب عسلها يضرب المثل لكثرة ياسبنها ، وبها يربّب أهل القيروان السمسم بالياسمين لدهن الزُّنْبُق، وكان مجمل من فواكهها إلى القيروان في كل وقت ما لا يحصى ؛ وكان فتحها على يدي عبد الملك بن مروان ، وكان مع معاوية بن حديج في جيشه فبعث إلى جلولاء ألف رجل لحصارها، فلم يصنعوا شيئًا، فعادوا فلم يسيروا إلا قليلًا حتى رأى ساقة النـاس غبـارًا شديد ] فظنوا أن العدو "قد تبع الناس، فكر "جماعة من المسلمين إلى الغبار ، فإذا مدينة جلولاء قد تهدم سورها ، فدخلها المسلمون ، فانصرف عبد الملك بن مروانًا إلى معاوية بن حديج بالحبر ، فأجلب الناس الغنية ، فكان لكل رجل من المسلمين مائتا درهم ، وحظ الفارس أربعمائة درهم .

جَلُولَــَنَين : اللام الثانية مفتوحة، والتاء مفتوحة فوقها نقطتان، وياء ساكنة ، ونون : قرية من قرى بعلبك

قريبة من النهروان ؛ سمع بها أبو سعد من أبي البقاء كرم بن بقاء بن ملاعب الجلولـتيني .

جَلْوَةُ: بسكون اللام ، وفتح الواو : من مياه الضباب بالحمى حمى ضرية ، وربما قيل له جَلوى بالقصر ، والله أعلم .

الجَلَهُمَّانِ : وجَلَهُمَّا الوادي: ناحيّاه وحرفاه؛ وأَكثر العلماء برَون أَن لبيداً عنى ذلك بقوله :

وعلا فروع الأيْهَقان ، وأطفلَت الله المُها ونعامُها

إِلاَّ أَبَا زِيَادِ الكلابِي فَإِنْهُ قَالَ : الجَلْهَتَانُ مَكَانَانُ بَالْحَمَى حَمَّى ضَرِيةً ، وأنشد البيت .

الجُلهُمَتَانِ : بالضم ثم السكون ، وضم الهاء أيضاً ، وفتح الميم، تثنية الجلهُمة ، وهو في حديث أبي سفيان أنه قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما كدت تأذن لي حتى تأذن لحجارة الجلهمتين ؛ قال الأزهري : قال شهر لم أسمع الجلهمة إلا في هذا الحديث ؛ وفي حرف آخر روي عن أبي زيد : هذا جُلهم ، والجلهمة : الفأرة الضخمة ، قال : وحي من ربيعة يقال لهم الجلام ؛ وقال أبو عبيد : أراه أراد الجلهة ، وهي فم الوادي ، فزاد فيه ميماً فقال جلهمة ، وهكذا رواه بفتح الجيم والهاء وأنشد :

بجلهمة الوادي قطأ ننواهض

قال الأزهري: وقد زادت العرب الميم في حروف كثيرة ، منها قولهم: قَصْمل الشيء إذا كسره في حروف حروف كثيرة عدد الله علم أنا: وهذا وإن لم يصح أنه مكان بعينه فإن السامع لهذا الحديث يظنه كذلك فلذلك كذكر .

جِيلْيَانَة ': بالكسر ثم السكون ، وياء ، وألف ، ونون: حصن بالأندلس من أعمال وادي ياش ، حصين كثير

الفواكه ، ويقال لها جليانة التّفاح لجلالة تفاحها وطيبه وريحه، قيل: إذا أكل وجد فيه طعم السكر والمسك؛ منها عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الأديب الطبيب ، كان عجيباً في عمل الأشعار التي تقرأ القطعة الواحدة بعد"ة قواف ويستخرج منها الرسائل والكلام الحكيمي مكتوباً في خلال الشعر ، وكان يعمل من ذلك دوائر وأشجاراً وصوراً ، سكن دمشق ، وكانت معيشته الطب ، يجلس باللتبادين على دكان بعض العطارين ، كذلك لقيته ووقت فني على أشياء دكان بعض العطارين ، كذلك لقيته ووقت فني على أشياء بدمشق سنة ٣٠٠ ، وأنشدني السديد عمر بن يوسف بدمشق سنة ٣٠٠ ، وأنشدني السديد عمر بن يوسف القفصي قال : أنشدني عبد المنعم الجلياني لنفسه :

وهل ثمّ نفسُ لا تميل إلى الهوى ? محالُ ، ولكن ثمّ عزم على الصبر سلالة هذا الحلق من ظهر واحد ، وللكلّ شربُ من قُوى ذلك الظهر

'جليَــْجلُ': تصغير جلجل: منزل في طريق البرّيّة من دمشق دون القريتين ، بينه وبين دمشق مرحلتان لمن يقصد الشرق ، به خان رأيته غير مرة .

حِلتَيقِيَّة ' : بكسرتين ، واللام مشددة ، وياه ساكنة ، وقاف مكسورة ، وياه مشددة ، وهاه : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شالي الأندلس في أقصاه من جهة الغرب ، وصل إليه موسى بن نصير لما فتح الأندلس ، وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير أهلها ، وقال ابن ماكولا : الجلتيقي نسبة إلى بلدة من بلاد الروم المناخبة للأندلس يقال لها جلتيقي ؛ منها عبد الرحمن بن مروان الجلتيقي من الحارجين بالأندلس في أمية ، وقد صُنَف في أخباره تاريخ .

الجليل : بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ولام أخرى، جبل الجليل : في ساحل الشام ممتد الى قرب حمص،

كان معاوية يحبس في موضع منه من يظفر به من ينبر 'بقتل عنان بن عفان ، رضي الله عنه ؟ منهم عمد بن أبي حديفة و كر بب بن أبرهة ، وهناك قتل عبد الرحمن بن عد يس البلوي ، قتله بعض الأعراب لما اعترف عنده بقتل عنان ؟ كذا قال أبو بكر بن موسى ؟ وقال ابن الفقيه : وكان منزل نوح ، عليه السلام ، في جبل الجليل بالقرب من حمص في قرية تدعى سحر ويقال إن بها فار التنور ' ، قال : وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاً ، يقال وجبل الجليل بالقرب من دمشق أيضاً ، يقال سعنه ' ولا يجدب زرعه ' وهو جبل يقبل من الحجاز ، فما كان بفلسطين منه فهو جبل الحبل ، وها كان بفلسطين منه فهو جبل الحبل ، وها كان بوجس سنير ؟ وقال أبو قيس بن الأسلت :

فلولا ربثنا كنا يهود أ، وما دين اليهود بذي تشكول ولولا ربنا كنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكنا تخلقنا ، إذ تخلقنا ، ولكنا تخلقنا ، إذ تخلقنا ، حيل حيل حيل حيل عن كل جيل حيل

وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : واصل بن جميسل أبو بكر السلاماني من بني سلامان الجليلي من جبل الجليل من أعمال صيداء وبيووت من ساحل دمشق، حدّث عن مجاهد ومحمول وعطاء وطاووس والحسن البصري ، روى عنه الأوزاعي وعسر بن موسى بن وجيه الوجيهي ، وقال يحيى بن معين : واصل بن جميل مستقيم الحديث ، ولما هرب الأوزاعي من عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس اختباً عنده ، وكان الأوزاعي محمد ضيافته ويقول : ما تهنات

بضافة أحد مثلما تهنأت بضافتي عنده ، وكان خبأني في 'هر" ي العدر س ، فإذا كان العشاء جاءت الجارية فأخذت من العدس فطبخت ثم جاءتني به ، فكان لا يتكلف ، فتهنأت بضيافته . وذو الجليل : واد قرب مكة ؛ قال بعضهم :

> بذي الجليل على مستأنس َ وَحِد وذو الجليل أيضاً : واد بقرب أجإ .

'جلیّة': بلفظ تصغیر الجیّلیِ ، وهو الواضح ؛ قال نصر: موضع قرب وادي القری من وراء بَـداً وشّغُب .

### باب الجيم والميم وما يليهما

الذي لا شرف له أجم ولمؤنثه جماء والمد ؛ يقال للبنيان الذي لا شرف له أجم ولمؤنثه جماء الكثير من كل جماء لا قرن لها ، والجم في الأصل الكثير من كل شيء ، ومنه جمة الرأس لمجتمع الشعر ، فأما أجم وجماء في البنيان فهو من النقص فيكون هو ، والله أعلم ، نحو قولهم أشتكيت إذا أزلت شكواه ، وأعجمت الكتاب إذا أزلت عجمته ، وله نظائر . والجماء : جبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية المقيق إلى الجرف ، وقال أبو القاسم محمود بن عمر : الجماء جبيل بالمدينة ، سبيت بذلك لأن هناك جبلين الجماء جبيل بالمدينة ، سبيت بذلك لأن هناك جبلين الجماء اسم هضة سوداء ، قال : وهما المهلي : الجماء اسم هضة سوداء ، قال : وهما المدينة إلى مكة ؛ قال حسان بن ثابت :

وكان بأكناف العقيق وبيد. ، عط من الجماء وكناً مُلَمَّلُمُا

وفي كتاب أحمد بن محمد الهمذاني : الجمَّاوات ثلاث

بالمدينة ، فمنها : جماءً تُضارُعَ التي تسيل إلى قصر أُمَّ عاصم وبثر عروة وما والى ذلك ، وفيها يقول أُحَيِحة بن الجُلاح :

إنيَّ والمشعر الحرام ، وما حجَّت قريش له ، وما نحروا لا آخذ الحَطة الدنية مل دام يُوكى ، من تنْفارع ، حجر

ومنه مكيمن الجماء، وفيه يقول سعيد بن عبد الرحمن ابن حسّان بن ثابت :

> عَفَا مِكْمَنُ الجِماء من أُمِّ عامر ، فَسَلَنْعُ عَفَا مِنْهَا فَحَرَّةُ وَاقْمِ

ثم الجماء الثانية جماء أم خالد التي تسيل على قصر محمد ابن عيسى الجعفري وما والاه ، وفي أصلها بيوت الأشعث من أهل المدينة وقصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النو فلي وفيفاء الحباد من جماء أم خالد . والجماء الثالثة جماء العاقر ، بينها وبين جماء أم خالد فسحة " ، وهي تسيل على قصور جعفر بن سليان وما والاها ، وإحدى هذه الجماوات أراد أبو قطيفة بقوله:

القصر فالنخل فالجناء بينهما ، أشهى إلى القلب من أبواب جيرون إلى البلاط ، فما حازت قرائنه دور" نزحن عن الفحشاء والمون قد يكتم الناس أسرارا وأعلمها ، وليس يدرون طول الدهر مكنوني

الجُمَاجِمُ : جمع مُجمجُمة ، وهو قَدَحُ من الحُشب، ودير الجماجم : موضع ذكر في الديرة ، قال أبو عبيدة : ستّي بذلك لأنه كان يُعمل به الأقداح من خشب ؛ والجُمجُمة : البيَّر تُحفَر في سبخة ، ويجوز أن الموضع ستّي بذلك .

'جمَاجِمُ : بالضم ، وهو من أبنية التكثير والمبالغة ، ذو 'جمَاجِم : من مياه العمق على مسيرة يوم منه ، وقد يقال فيه بالفتح أيضاً .

جَمَاجِيمُو: كذا يتلفظ بها أهل ُجر جان ويكتبونها جماجم: سكة بجُر جان قرب الخندق ؛ ينسب إليها أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي ، يروي عن العباس بن عيسى العقيلي ، ووى عنه أبو نصر محمد ابن يوسف الطوسي ، وله مصنفات .

الجيمَاحُ : بالكسر ، وآخره حاء مهملة ، مصدر جمَعَ الفرس إذا غلَب صاحبَهُ ، جِمَاحاً وجُمُوحاً : وهو موضع في شعر الأعشى .

جيمار": بالكسر ، جمع جمرة ، وهي الحصاة : امم موضع بنى ، وهو موضع الجبرات الثلاث ، قال ابن الكابي : سمّيت بذلك حيث ومي إبراهيم الحليل، عليه السلام ، إبليس فجعل يجبر من مكان إلى مكان أي يثب ؛ وكان ابن الكابي ينشد هذا البيت :

وإذا حر"كنت غَرازي أجمَرات وقال الشاعر :

إذا جثمًا أعْلَى الجِمار ، فعر جا على منزل بالحَيف غير ذميم وقولا سقاك الله عن ذي صبابة إليك ، على ما قد عهدت ، مقيم

جَمَّانُ : بالفتح ثم التشديد ، وألف ، وزاي ، وهو الكثير الجَمَّز : أي الوثب وهو بلد مجري في جزيرة قريبة من اليمن .

جَمَّاعِيلُ : بالفتح ، وتشديد الميم ، وألف ، وعين مهملة مكسورة ، وياء ساكنة ، ولام : قرية في جبل نابُلُس من أرض فلسطين ؛ منها كان الحافظ

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي" بن سرور بن نافع ابن حسن بن جعفر المقدمي أبو محمد ، انتسب إلى بيت المقدس لقرب كجمَّاعيل منها ولأن نابلس وأعمالها جبيعاً من مضافات البيت المقدس وبينهما مسيرة يوم واحد، ونشأً بدمشق ورحل في طلب الحديث إلى أصبهان وغيرها ، وكان حريصاً كثير الطلب ، ورد بغداد فسمع بهـا من ابن النقور وغيره في سنة ٥٦٠ ، ثم سافر إلى أصبهان وعاد إليها في سنة ٧٨٥ ، فحدث بها وانتقل إلى الشام ثم إلى مصر فنَفَّقَ بها سُوقَهُ ، وصار له بها حَشْدٌ وأصحاب من الحنابلة ، وكان قد جرى له بدمشق أن اداعي عليه أنه يصر ح بالتجسيم وأخذت عليه خطوط الفقهاء ، فخرج من دمشق إلى مصر لذلك ولم كخِنْلُ في مصر عن مناكد له في مثل ذلك تكدَّرت عليه حياتُهُ بذلك ، وصنف كُتباً في علم الحديث حساناً مفيدة ، منها كتاب الكمال في معرفة الرجال ، يعني رجال الكُنتُب الستة من أول راو إلى الصحابة ، جوَّده جدًّا ؛ ومأت في سنة ٢٠٠ بمصر ؛ ومنها أيضاً الشيخ الزاهد الفقيه موفيِّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجماعيلي المقدسي المقيم بدمشق ، كان من الصالحين العلماء العاملين ، لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد بن حنبل والزهد ، صنف تصانیف جلیلة ، منها كتاب المغنى في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل والخلاف بين العلماء ، قيل لي إنه في عشرين مجلدًا ، وكتاب المقنع وكتاب العهدة، وله في الحديث كتاب التو البين وكتاب الرقة وكتاب صفة الفلق وكتاب فضائــل الصحابة وكتاب القدر وكتاب الوسواس وكتاب المتحابّين ، وله في علم النسب كتاب التبيين في نسب القُرشين وكتـاب الاستبصاد في نسب الأنصـار

ومقدمة في الفرائض ومختصر في غربب الحديث وكتاب في أصول الفقه وغير ذلك ، وكان قد تفقه على الشيخ أبي الفتح بن المني ببغداد ، وسمع أبا الفتح حمد بن عبد الباقي بن سلمان بن البطي وأبا المعالي أحمد ابن عبد الغني بن حنيفة الباجسراني وأبا زرعة طاهر بن عبد الغني بن حنيفة الباجسراني وأبا زرعة طاهر بن عمد بن طاهر المقدسي وغيرهم كثيراً ، وتصدر في جامع دمشق مدة طويلة يقرأ في العلم ، أخبرني الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزهري الصيرفي أنه أخر من قرأ عليه ، وأنه مات بدمشق في أواخر شهر رمضان سنة ، ٢٠ ، وكان مولده في شعبان سنة ، ٢٠ ، وكان مولده في شعبان سنة ، ٢٠ ،

جُمَالُ: بالضم ، والتخفيف : موضع بنجد في شعر حميد بن ثور الهلالي .

جُمَانُ : آخره نون ، وألجُمانُ : خرَزُ من فضة ؟ وجُمَانُ الصُّوَيِّ : من أرض اليمن .

جُمَانَة '؛ واحدة الذي قبله ، روي عن عُمَارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنه سمع منشد آ ينشد قـول جد"ه جرير :

> امًّا لقَلبك لا يزال موكلًا بهَوَى جُمَانَة ، أو برَيًّا العاقر

فقال له : ما جُمانة وما رَيًّا العاقر ? فقال : امرأتاه، فضحك وقال : والله ما هما إلا رملتان عن يمين بيت جرير وشماله .

الجُمَاهوية : حصن قرب جبلة من سواحـل الشام ، وجماهر الشيء : معظمه .

جَمَاهِيرُ : بالفتح : موضع في قول امرىء القيس ، وهو بيت فرد :

وقد أقود بأقراب إلى حُرُضُ إلى جماهير، رَحْبُ الجوف صَهّالا

الجُمْعُ : بوزن الجُنُورَد : جبل لبني غير ، وهو مجمع من مجامع لصوصهم .

الجُمْحَة': بالضم ثم السكون ، وحاء مهملة : سنّ خارج في البحر بأقصى عُمان بينها وبين عَدَن ، يسبّيه البحريون وأس الجُمْحة ، له عندهم ذكر كثير ، فإنه بما يستدل به واكب البحر إلى الهند والآتي منه .

جُمْدَانُ : بالضم ثم السكون ؛ قال ابن سُميْل : الجُهُدُ قارة "ليست بطويلة في السماء ، وهي غليظة تغلظ مر"ة وتلين أخرى ، تُنبت الشجر ، سيّت جُهُدًا من جمودها أي يُبُسها ، والجمد أضعف الآكام ، يكون مستديراً صغيراً ، والقارة مستديرة صغيرة طويلة في السماء لا ينقادان في الأرض ، وكلاهما غليظ الرأس ، ويسميان جميعاً أكمة ، وجمدان ههنا كأنه تثنية جُهُد ، يدلُ عليه قول جرير لما أضافه إلى نعامة أسقط النون فقال :

طرَ بْتُ وهاجَ الشَّوْقَ مَنْوَلَةٌ فَكَفَّرُ ، تَرَاوَحَهَا عَصِرٌ خَلا دُونَه عَصرُ أَقُولُ لَعَمَرُو ، يُوم جُمُدًي نَعَامَة ، أَقُولُ لَعَمَرُ وَلا صَبْرُ ، يُكَ اليُومَ بَأْسُ لا عَزَاءٌ ولا صَبْرُ ،

هذا إن كان جرير أراد الموضع الذي في الحديث وإلا فبراده أكمتا أو قارتا نكامة فيكون وصفاً لا علماً، فأما الذي في الحديث فقد صحفه يزيد بن هارون فجعل بعد الجيم نوناً، وصحفه بعض رُواة مسلم فقال حُمرُ ان ، بالحاء والراء ، وهو من منازل أسلم بين قد يد وعُسفان ؛ قال أبو بكر بن موسى : جمدان جبل بين يكنبُع والعيص على ليلة من المدينة ، وقيل جمدان واد بين ثنية غزال وبين أمَج ، وأمَج من أعراض المدينة ؛ وفي الحديث: مر وسول الله ، صلى

الله عليه وسلم ، على جُمْد ان فقال: هذه جمدان سَبَق المفر دون ؛ وقال الأزهري : قال أبو مُهريرة مر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طريق مكة على جبل يقال له مجدان سبق المفردون ، فقالوا : يا رسول الله ومن المفردون ؟ فقالوا : يا رسول الله ومن المفردون ؟ فقال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ؛ هكذا في كتاب الأزهري بالباء الموحدة ثم الجيم ثم الدال ، وغيره يرويه كما ترجم به ؛ قلت أنا : ولا أدري ما الجامع بين سبق المفردين ورواية جمدان ، ومعلوم أن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات سابقون وإن لم يووا جمدان ، ولم أر أحداً من فسر الحديث ذكر في ذلك شيئاً ؛ وقال كثير يذكر جُمندان ويصف ضحاباً :

سقى أمَّ كُلثوم ، على نأي دارها ، ونِسوَتها جَون الحيا ثم باكرُ

أَحَمُ ۚ رُحُوفُ مستهل ّ ربابه ، له فرَق مُسحَنفرات صوادر ُ

تَصَعَّدَ، في الأحناء، ذو عَجْرَ فَيَّةً أَحَمَّ حَبَرُ كَي مَنْ حَف مَمَاطُرُ

أَقَامَ عَلَى جُمُدُ انَ يُوماً وَلَيْلَةً ، فجمدان منه ماثل متقاصرُ

الجُمُهُ : بضتين ؛ قال أبو عبيدة : هو جبل لبني نصر بنجد ؛ قال زيد بن عمرو العَدَوي ، وقيل ورقة بن نَوْفل ، في أبيات أوّلها :

ُنسبّح الله تسبيحاً نجُودُ به ، وقبلنا سَبَّعَ الجُبُوديُّ والجُمُدُ

لقد نُصحَّت لأقوام وقلت لهم : أنا النذير فلا يَغْرُرُ كُنُمُ أَحدُ

لا تعدُن إلماً غير خالقكم ، فإن دَعَو كم فقولوا بيننا خُدَدُ سبحان ذي العرش سبحاناً بدوم له، وقبلنا سبّع الجودي والجدد مُسخَّرُ كُلُّ مَا تَحْتُ السَّمَاءُ لَهُ ، لا ينبغي أن يُناوي مُلنَّكَه أحدُ ﴿ لا شيء ما برى تَبْقى بَشَاشتُه ، يَبِعَى الإِلهُ ويُودِي المالُ والوَكَدُ لم تفن عن أهر مُز يوماً خزائنه ؟ والحُلُندَ قد حاوَ لَتَ عادُ فما خَلَدُوا ولا سلمان إذ تجري الرياح به ، والإنس والجن فيا بيننا ترد أين الملوك التي كانت لعز"تها ، من كلّ أو"ب إليها وافد" يفدُّ حوض هنالك مورود بلا كذب ، لا بد من ورده بوساً كما وردوا

وقد ذكر طفيل الغنوي في شعره موضعاً بسكون الميم ولعلته هو الذي ذكرناه ، فإن كل ما جاء على فُعُل مجوز فيه فُعُل نحو عُسُر وعُسْر ويُسُر ويُسْر ويُسْر ويُسْر ويُسْر ، قال :

وبالجدد، إن كان ابن جندع قد ثنوكى، سنبني عليه بالصفائح والحب ويجوز أن يكون أراد الأكمة كما ذكرنا في جمدان.

المجمَعة : بالتحريك : قرية كبيرة كثيرة البسانين والشجر والمياه من أعمال بغداد من ناحية 'دجيّل قرب أو انا ؛ ينسب إليها أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبد الله الجمدي ، سمع أبا البدر إبراهيم بن منصور

الكرخي وأحمد بن محمد الجرّار وغيرهما، ومات في شهر ومضان سنة ٥٨٥ ؛ وابنه أحمد، سمع أبا المعالي أحمد بن علي بن السمين وحدّث .

جُمْرَانُ : بالضم ثم السكون ، كأنه مرتجل ، قيل : هو جبل مجسى ضريّة ؛ قال دبيعة :

> أمن آل هند عرفت الرسوما ، بجُمْرَانَ ، فَكَفْراً أَبَتْ أَن تريا وقال مالك بن الرّيْب المازني :

علي دماء البدن ، إن لم تفادقي أبا حَرْدَب يوماً وأصحاب حَرْدَب مرَّدَب مرَّدَب مرَّت في دونها مفاوز محد ان الشريف ففر ب

مفاوز بُهُورَان الشريف ففر"ب تطالع من وادي الكلاب كأنها ، وقد أنجدت منه ، فريدة وبُورَب

وقال نصر: جُمْران جبل أسوك بين اليامة وفَيْد من ديار تميم أو نميْر بن عامر ، وقال أبو ذياد : جبران جبل مر"ت به بنو حنيفة منهزمين يوم النششاش في وقعة كانت بينهم وبين بني محقيل ، فقال شاعرهم :

ولو سُنْلَتْ عَنّا حنيفة أُخبَرَتْ عِلْمَ عَنّا جبران صِيدها

الجيوة : قد ذكرنا أن الجيرة الحصاة ، والجيرة موضع رمي الجياد بمنى وسيت جيرة العقبة والجيرة الكبرى لأنه يرمى بها يوم النحر ، قال الداودي : وجيرة العقبة في آخر منى بما يلي مكة ، وليست المقبة التي نسبت إليها الجيرة من منى، والجيرة الأولى والوسطى هما جبيعاً فوق مسجد الحيف بما يلي مكة ، وقد ذكرت سبب ومي الجياد في الكعبة.

جَمْويسُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الراء ، وياه ساكنة ، وسين مهملة : قرية بالصعيد في غربي النيل

من أرض مصر .

جَمَوْ": آخره زاي : ما الا عند حَبَوْتَن بين اليامة واليمن ، وهو ناحية من نواحي اليمن ؛ قال ابن مُقْبِل :

َظَلَّتُ على الشَّوْذَرَ الأَعلى ، وأمكنها أَطواءً جَمْزُ على الإرْواءِ والعطن

جَمْع : ضد التفرق : هو المزدلفة ، وهو قُـُزَح ، وهو المشعر، سبي جمعاً لاجتاع الناس به ؛ قال ابن هر مد :

سَلَا القلبُ ، إلا من تذكر لبلة بجمع وأخرى أسعَفت بالمحسَّب وبجلس أبكار ، كأن عيونها عيون المها أنضين قدام رَبْرَب

وقال آخر :

تمنى أن يرى لبنلى ، بجشع ، للسكن قلبه بما يعاني فلما أن رآها خوالشه بعاداً ، فت في عضد الأماني إذا سبح الزمان بها وضلت على ، فأي ذنب الزمان ؟

وجمع أيضاً : قلعة بوادي موسى ، عليه السلام ، من جال الشراة قرب الشو بك .

جَمَلُ : بالتحريك ، بلفظ الجبل وهو البعير : بئر ُ جبل في حديث أبي جَهْم بالمدينة . ولَحْيُ جبل ، بفتح اللام وسكون الحاء المهملة : بين المدينة ومكة ، وهو إلى المدينة أقرب ُ ، وهناك احتجم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع . ولحني ُ جمل أيضاً : موضع بين المدينة وفكيد على طريق الجادة ،

بينه وبين فيد عشرة فراسخ . ولَحْيُ جبل أيضاً : موضع بين نجران وتثليث على الجادّة من حضرموت إلى مكة . ولَحْيا جبل ، بالتثنية : جبلان باليامة في ديار قُشَيْر . وعين جبل : ما ورب الكوفة ، سبي بجبل مات فيه أو نسب إلى رجل اسبه جبل ، وجبل " : موضع في رمل عالج ؟ قال الشّبّاخ :

كأنها لما استقل النسران ، وضميها من جمل طيمران

جَمُّ: بالفتح ، والتشديد : مدينة بغارس ، سبيت باسم الملك جَمْشيد بن طَهْمُورَث ، والفرس يزعمون أن طهمورث هو آدم أبو البشر .

الجُهُنُ : بضتين ، يجوز أن يكون جمع جُمُـان ، وهو خَرَرُهُ من فضة يتخذ شبه اللَّؤُلُو ، وقد توهمه لبيد لؤلؤ الصدف البحري فقال :

وتضيء في وجه الظلام منيرة " ،
كجمانة البحري " سُل " نظامُها والجُمُن : جبل في سوق اليامة ؛ قال ابن مقبل : فقلت القوم قد زالت حمائلُهم فير من الحزيز إلى القَر عاء فالجُمُن

الحَيْمُومَانِ : بالفتح ، تثنية جَمَّوم ، وهو الفرس الذي كائما ذهب منه إحضار جاء إحضار ؛ قال ابن السكيت في شرح قول النابغة :

كتمتك ليلا بالحبومين ساهرًا ، وهميّن هميّاً مستكتبًا وظاهرًا

الجَمُومُ : مالا بين قباء ومَرَّان من البصرة على طريق مكة .

الجَمُومُ : واحد الذي قبله ، وقيـل هو أرض لبني سُلُـيْم ، وبها كانت إحدى غزوات النبي ، صلى الله

عليه وسلم ، أرسل إليها زيد بن حادثة غازياً .

الجُمْهُورِ ' بالضم ، وجمهور الشيء معظمه ، يقال طر"ة بني سعد الجمهور ، وقيل الجمهور الرملة المشرفة على ما حولها المجتمعة ؛ قال ذو الرمة :

خليليَّ عوجـا من صُدُور الرواحل بجُمْهور حُزُوك ، وابكيا في المنازل

الجَميشُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وشين معجمة : خَبْتُ الجميش ، وقد ذكر في خبت ؟ والجميش : الحليق ، وبذلك سمي لأنه لا نبات فيه .

الجُمْيَعْي : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، والقصر ، على فُعَيْلي : موضع .

جَميل": ضد القبيح ، دَرْب جبيل: ببغداد ؛ ينسب إليه إبراهيم بن محمد بن عبر بن محيى بن الحسين أبو طاهر العكوي الجبيلي ، نزل درب جبيل فنسب إليه، روى عن أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المطالب الشيباني ، ووى عنه أبو بكر الخطيب ، ومات ببغداد في صفر سنة ٤٤٦ ، ومولده ببابل سنة ٣٦٩ .

#### باب الجيم والنون وما يليهها

جَنَاب: بالفتح، وهو الفناء وما قرب من محلة القوم، هكذا وجدتُه مضبوطاً مَحُوقاً ، وقبل: هو موضع في أرض كلب في السباوة بين العراق والشام؛ وكذا ضبطه ابن خالويه في قول ابن دارة:

خليلي إن حانت مجمس منيتي ، فلا تدفناني وارفعاني إلى نجد ومرًا على أهل الجناب بأعظمي ، وإن لم يكن أهل الجناب على القصد

فإن أنتا لم تَر فعاني ، فسلم المود على صارة فالقور فالأبلق الفرد لكيا أرى البرق الذي أو مضت له درك المئز ن عُلمُويّاً، وماذا لنا يُبدي

الجِنّابُ : بالكسر ؛ يقال فرس طوع الجِنّابِ ، بكسر الجيم ، إذا كان سلِس القياد ، ويقال لَجَّ فلان في جنّابٍ قبيح إذا لجَّ في مجانبة أهله ، والجِنّابُ : موضع بعراض خيبر وسكاح ووادي القرى ، وقيل هو من منازل بني مازن ، وقال نصر : الجناب من ديار بني فزارة بين المدينة وفيد ؛ وقال ابن هر مدّ :

فاضت على إثرهم عيناك دَمْعُهُما ،
كا ينابيع يجري اللؤلؤ النسق ،
فاستبق عينك ، لا يودي البكاء بها ،
واكفف بوادر دمع منك تستبق
ليس الشؤون ، وإن جادَت ، بباقية ،
ولا الجفون على هذا ولا الحدق
راعوا فؤادك ، إذ بانوا على عجل ،
فاستردفوه كما يُستَر دَف ُ النّستَن ُ
بانوا بادماء من وحش الجناب ، لها
أحوى أخينس في أرطاته خرق ُ

يئست من الحذيّة ، أمَّ عبرو ، غـداة إذِ انتحوْني بالجناب

كذا ضبطه السكري ؛ وقال سُعَيْم بن وثيل الرياحي :

تذكّرني قيساً أمورُ كثيرة ، / وما الليل ، ما لم ألق قيساً ، بنائم

تحمَّلَ من وادي الجناب ، فناشي بأجماد جوّ من وراء الحضارم

قال ابن حبيب في فسره : الجناب من بلاد فزارة ، والحضارم من ناحية اليامة . وجناب الحنظل : موضع باليمن .

مُجِنَّا بِيدُ : بالضم ، وبعد الألف باء موحدة مكسورة ، وذال معجمة: ناحية من نواحي نيسابور، وأَكثر الناس يقولون إنها من نواحي قهستان من أعمال نيسابود ، وهي كورة يقال لها كُنابذ ، وقيل هي قرية ؛ ينسب إليها خلق من أهل العلم ، منهم : أبو يعقوب إسحاق ابن محمد بن عبد الله الجنابذي النيسابوري ، سمع محمد ابن مجيى الذهلي وأبا الأزهر وغيرهما ، مات سنة ٣١٣ ، روى عنه الحسين بن علي ؛ وعبد الغفار بن محمد ابن الحسين بن علي بن شيرو َيْــه بن علي بن الحسين الشيروي الجنابذي أبو بكر النيسابوري، شيخ معسّر صالح ثقة نبيل عفيف ، كان تاجر آ مجمل بضائع الناس ويرتزق عليها الأرباح إلى أن عجز فلزم بيته واشتغل برواية الحديث ، وخرجت له الفوائد وبورك له حتى روى الحديث أربعين سنة ، وسبع منه العلم ، وألحق الأحفاد بالأجداد في الإسناد الأَصم ، ولم يُو على جزء من أجزاء المشايخ والمستمعين ما كان على أجزائه من الطباق ، ومتع بسمعه وبصره وعقله إلى آخر عمره ، وإن كان بصره ضعف ، سمع بنيسابور أباه أبا الحسن والقاضي أبا بكر محمد بن الحسن الحيري وأبا سعــد عمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصير في وأبا عبد الله عبد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي وأبا منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي وغيرهم ، وسمع بأصبهان أَبَا بِكُرُ بِنَ زَبِدةً وغيره ، وسمع منه جماعة من الشيوخ ماتوا قبله ، ولادته سنة ١٤٤، ومات في ذي

الحجة سنة ١٥٠ ؛ وشيخنا عبد العزيز بن المبارك بن عبود الجنابذي الأصل البغدادي المولد والدار ، يكنى أبا محمد بن أبي القاسم ويعرف بابن الأخضر ، يسكن درب القيسار من محال بهر المعلس في شرقي بغداد ، سمع الكثير في صغره بإفادة أبيه وعلي بن بكتاش وأكثر حتى لم يكن في أقرانه أوفر همة منه ولا أكثر طلباً ، وصعب أبا الفضل بن ناصر ولازمه حتى مات ، وكان أول سماعه بسنة أدركناهم أكثر من سماعه من شيوخ بغداد الذين ومعرفة تامة ، وكان حسن الأخلاق من الحالة فوادر حلوة ، وصنف مصنفات كثيرة في علم الحديث مفدة .

وكان متعصباً لمذهب أحمد بن حنبل ، سبعت عليه وأجاز لي ونعم الشيخ ، رحمه الله ، مات في سادس شوال سنة ، ١٩١٦ ، ودفن بباب حرب عن سبع وثمانين سنة ، مولده سنة ، ٢٤٥ .

جَنَّابَة ' : بالفتح ثم التشديد ، وألف ، وباء موحدة :

بلدة صغيرة من سواحل فارس ؟ قال المنجبون هي
في الإقليم الثالث ، طولها من جهة المغرب سبع وسبعون
درجة ، وعرضها من جهة الجنوب ثلاثون درجة ،
رأيتها غير مر ق وليست على ساحل البحر الأعظم
الما يدخل إليها في المراكب في خليج من البحر الملح
يكون بين المدينة والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل ،
وقبالتها في وسط البحر جزيرة خارك، وفي شالها من
جهة البصرة مَهْر وبان ، ومن جنوبها سينيز ، وهي
فرضة ليست بالطويلة ، ترسى فيها مراكب من
يويد فارس ، وقد ذكر بعض أهل السير إنما سميّت
وشرب أهلها من الآبار الملحة ؟ قال الحازمي : جنّابة

ناحية بالبحرين بين مهروبان وسيراف ، وهـذا غلط عجيب لأن مهروبان وسيراف من سواحل بر" فارس وكذلك جنَّابة ، وأما البحرين فهي في ساحل بر" العرب قبالة بر" فارس من الجانب الفربي ، وكذلك قال الأمير أبو نصر وعنه نقل الحازمي ، وهو غلط منهما معاً ، وبين جنابة وسيراف أربعة وخبسون فرسخاً ؛ قرأت في الكتــاب المتنـــازع بين أبي زبد البَلخي وأبي إسحاق الإصطخري في صفة البِلدان فقال وهو يذكر فادس : ومنها أبو سعيد الحسن الجنَّــابي القر مطي الذي أظهر مذهب القرامطة ، وكان من جَنَّابة بلدة بساحل بجر فارس ، وكان دَقَّاقاً فنُفي عن جَنَّابة فخرج إلى البحرين فأقام بها تاجراً وجعل يستميل العرب بها ويدعوهم إلى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين وما والاها ، وكان من كسره عسّاكر السلطان ورعيته وعداوته من أهل عُمان وجمع ما يصاقبه من بلدان العرب ما قد انتشر حتى قتل على فراشه وكفي الله أمره، ثم قام ابنه سليان بن الحسن فكان من قتله حُبَّاج بيت الله الحرام ، وانقطاع طريق مكة في أيامه بسببه والتعدّي في الحرم وانتهاب الكعبة ، ونقله الحجر الأسود إلى القَطيف والأحساء من أرض البحرين وبقي عندهم إحدى وعشرين سنة ثم رد ببناول بذلت لمم ، وقتل المعتكفين بمكة ما قد اشتهر ذكره ، ولما اعترض الحاج وكان منه ما كان أخذ عبه أخو أبي سعيد وقرائبه وحبسوا بشيراز، وكانوا مخالفين له في الطريقة يرجعون إلى صلاح وسداد ، وشهد لهم بالبَراءة من القرامطة فانطلقوا ، آخر كلامه . ومن الملح : أعطى رجل أبا سليان القاصُّ فلساً وقال : ادع الله لابني يردُّه على ، فقال : وأين ابنك ? قال : بالصين، قال: أَيرُدُّه من الصين بفلس ? هذا بمــا لا يكون ، إنما لو

كان بجنّابة أو بسيراف كان نعم ؛ وقد نسبوا إلى جنّابة بعض الرواة ، منهم : محمد بن علي بن عمران الجنّابي ، يروي عن مجيى بن يونس ، روى عنه أبو سعيد بن عبدوبه وغيره وأبو عبد الرحمن جعفر بن خداكار الجنابي المقري، حدث عن علي بن محمد المعين البصري وإبراهيم بن عطية ، قال ابن 'نقطئة : ذكر لي عبد السلام بن جعفر القبسي أنه سمع منه وابنه عبد الرحمن حدث .

الجُمَنَاحُ : بالفتح : جبل في أرض بني العجلان ؛ قال ابن مقبل :

ويَقَدْمُنَا سُلَافُ قُومٍ أَعَرَّةً ، تَحُلُّ جِناحًا أَو تَحَلُّ مُحَجِّرًا

قال ابن مُعَلَّى الأَزْدِي فِي شرحه: وكان خالد يقول مُجناح ، بضم الجيم ، وقال نصر :

الجناح جبل أسود لبني الأضبط بن كلاب يليه 'دَحَيْ وَدَاحِية ماءان ، ويلي ذلك المرّان وهما اللذان يقال لهما التُّلكيّان . والجناح أيضاً : حصن من أعمال ماردة بالأندلس .

البَنَادِلُ : جمع جنْدَل ، وهي الحجارة : موضع فوق أسوان بثلانة أميال في أقصى صعيد مصر قرب بلاد النوبة، قال أبو بكر المروي : الجنادل بأسوان وقت وهي حجارة ناتئة في وسط النيل ، فإذا كان وقت زيادته وضعوا على تلك الجنادل سُرُجاً مشعولة، فإذا زاد النيل وغيرها أرسلوا البشير إلى مصر بوفور النيل، فينزل في سفينة صغيرة قد أعدات له فيستبق الماء يبشر الناس بالزيادة .

حِنَاوَة : بالكسر ، وبعد الألف راء : من قرى طبرستان بين سارية واستراباذ ؛ كذا قال أبو سعد ؛ ومنها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الجناري ، روى عن

إبراهيم بن محمد الطلبيسي ، روى عنه عثمان بن سعيد ابن أبي سعيد العيّار الصوفي ؛ كذا قال ، وقرأت في مسموعات أبي الحسن بن محمد الحاوراني بخطه وسبعت مسند أنس بن مالك وكنت ابن أربع سنين وشهرين بسَر ْخَس على الواعظ محمد بن منصور السرخسي ، رواه عن أبي المكارم محمد بن عمر بن أبيرجة الأشهبي البليخي عن أبي عثمان سعيد بن أبي سعيد العيّار الصوفي عن إبراهيم بن محمد الجُنازي بجُنازة ، قرية بين استراباز وبين جُر ْجان، عن إبراهيم ابن محمد الجيم وبعد الألف زاي ، والله أعلم .

جَنَاشُك: بالفتح، والألف والشين المعجمة يلتقي عندهما ساكنان ، وآخره كاف: من قلاع جرجان واستراباذ مشهورة معروفة بالحصانة والعظمة ، قال الوذير أبو سعد الآبي: وهي مستغنية بشهرتها عن الوصف ، وهي من القلاع التي يقف الغمام دونها وتمطر أفنيتها ولا تمطر دونها لفوتها شأو الغمام وعلو هما عن مرتقى السحاب .

جَنَّانُ \* ؛ بالفتح، وآخره نون ، أيضاً بلفظ الجُنَانُ الذي هو رُوع القلب ؛ يقال : ما يستقر جنانه من الغزع، وقال تشير : الجنان الأمر الحني ، وأنشد :

الله يعـلم أصعـابي وقولممُ ، إذ يوكبون جناناً مسهباً وديا

أي يركبون ملتبساً فاسداً، وجنان المسلمين: جماعتهم، وجنان : جبل أو واد بنجد ؛ قال ابن مقبل :

أَتَاهِنَّ لَبُّــانُّ بِبِيضِ نَعَامَة حواها ، بذي اللَّـصبيْن ِ ، فوق جَنَـان ِ

لبَّان : امم وجل ؛ وكان جنان منزلاً من منــاذل

الحضر من محارب، وكان به منزل كأس صاحبة صخر ابن الجعد الحضري، وكانت ارتحلت عنه في قومها إلى الشام ، فمر" به صَخْرُ بن الجعد فبكى بكاءً مرًا ثم أنشأ بقول:

بَلَيْتُ كَمَا يَبُلِّي الرَّدَاءِ ، ولا أَدى حِنَاناً، ولا أكنافَ 'ذَرْوَ'ة تخلُق

أُلُوَّي حيازيم بهن صبابة ، كا يتلوَّى الحيَّةُ المِنشرِّقُ

جينان : بالكسر ، جمع جنة ، وهو البستان ، جنان الورد : بالأندلس من أعمال طليطلة ، يقال إن بها الكهف والرقيم المذكورين في القرآن ، وقد ذكر ذلك في الرقيم ، ويقال طليطلة هي مدينة دقيانوس الملك . وباب الجنان ؛ موضع بالرقية رقية الشام . وباب الجنان أيضاً ; علة بجلب . وباب الجنان السورجي : رحبة من رحاب البصرة في جانب بني ربيعة في ظن نصر .

جَنْبَاء : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة ، وألف مدودة ، جو جنباء : موضع في بلاد بني تميم بأرض اليامة من الوَقبَبَى على ليلة ، لهم به وقعة .

جُنـَّبُ : بالضم ، وتشديد ثانية وفتحه ، وباء موحدة : ناحية من نواحي البصرة في شرقي دجلة .

جَعْبُ : بالفتح ثم السكون : ماء لبني العَدَوية بأوض اليامة ؛ عن ابن أبي حفصة اليامي . ومخلاف جنب باليمن ينسب إلى القبيلة ، وهي منبه والحارث والعلي وسنحان وشهران وهفان ، يقال لمؤلاء السنة جنب ، وهم بنو يزيد بن حرب بن عُلمة بن جَلَد بن مالـك ابن أُدَد ، وإنما سبوا جنباً لأنهم جانبوا أخام صُداء وحالفوا سعد العشيرة وحالفت صُداء بني الحارث بن كعب . ونهر الجنب : صقع معروف في سواد

العراق من البطائح .

جنبنه: بض أوله ، وتسكين ثانيه ، وباء موحدة مضومة ، وذال معجمة : من قرى نيسابور ، والعجم تقول : كنبد ، بالكاف ، ومعناه عندهم الأزج المدور كالقبة ونحوها ؛ ينسب إليها أبو الفضل محمد ابن عمر بن محمد الأشج الجنبذي يعرف بأديب كنبد ، تفقه على الإمام مسعود بن الحسين الكشاني، وكان يسكن سمر قند ويؤدب الصيان بها ، سمع منه أبو المظفر السمعاني ؛ وقال أبو منصور : الجنبذ قرية من وستاق بُهت من نواحي نيسابور ؛ منها أبو عد الله الغواص الجنبذي القائل :

مَن عذيري مِن عذولي في قبر \* ؟
قَــَسَ القَلْبَ هِواه فَقَــَسَ \*
قَــَسَ ثُم يبق مني حبّه ﴿
وهواه غير مقلوب قــَــَسَ \*
وجنبذ أيضاً : بلد بفارس .

جُسُسُهُلُ : بالضم ثم السكون ، وضم الباء الموحـــدة ، ولام : اسم جبل ؛ قال الأفنوء الأودي :

بدارات جُهُد ، أو بصارات جنبل الى حيث حلّت من كثيب وعَز ْهَل

الصارات: منابت في الجبال.

'جنبُلاء': بضمتين ، وثانيه ساكن ، وهو بمدود: كورة وبليد ، وهو منزل بين واسط والكوفة منه إلى قناطر بنى دارا إلى واسط .

جِينْثَاءُ : بالكسر ثم السكون ، والثاء مثلثة ، وألف مدودة : صقع بين دمشق وبَعلَـيَكُ بالشام .

جَنَّجَانُ : بالفتح ، والتشديد ، وقيل أوله خاء : اسم بلد بفارس .

جَنْجَورُوهُ : بفتح الجيمين ، وضم الراء وسكون الواو ، وذال معجمة : من قرى نيسابور ، وهي كنْجَرُودُ المذكور في باب الكاف ؛ واشتهر بهده النسبة أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور بن مخلد الهدل الجنجروذي الحَنَن ، وإغا قيل له الحتن لأنه كان ختن أبي بكر بن خزية ، وكان من الأبدال ، كثير السماع بجراسان والعراق والحجاز ، روى عن السري بن خزية وغيره ، روى عنه أبو علي الحافظ ، وتوفي في شوال سنة ٣٤٣ .

جَنْجَوَة : مدينة قرب حضرموت كثيرة الحيرات. جينجيكان : بكسر الجيبين ، وبعد الثانية يا وألف ولام : بلد بالأندلس ؛ ينسب إليه سعيد بن عيسى بن أبي عثمان الجنجيائي أبو عثمان ، سكن طليطلة ، روى عن عبد الرحمن بن عيسى بن مد و اج، وكان حافظاً للمسائل عارفاً بالوثائق مقدماً فهماً وعن ابن بَشكوال.

جِنْجِيلَة ' : مدينة بالأندلس بين شاطبة ويَنَشْتَه ؟ ينسب إليها محمد بن عيسى بن أبي عثان بن حياة بن زياد بن عبدالله بن مترب الأمنوي الجنجيلي أبو عبدالله ، سكن طليطلة وسمع من أبي ميمون وابن مِدْرَاج، وكان متيقظاً صالحاً ، وكان مولده يوم عرفة سنة وكان متيقظاً صالحاً ، وكان مولده يوم عرفة سنة بين بشكوال .

جَنْهُ : بالفتح ثم السكون ، ودال مهملة : اسم مدينة عظيمة في بلاد تركستان ، بينها وبين خوارزم عشرة أيام نلقاة بلاد الترك بما وراء النهر قريب من نهر سيحون ، وأهلها مسلمون ينتحلون مذهب أبي حنيفة ، وهي الآن بيد التر ، لعنهم الله ، لا يعرف حالها ؟ وإليها ينسب القاضي الأديب العالم الشاعر المنشى، النحوي يعقوب بن شيرين الجاندي ، كان من أجل من قرأ على أبي القاسم الزنخشري ، وأقام بخوارزم ،

وقد ذكرته في كتاب النحويين .

الجَنَكُ : بالتحريك ، وكأنه مرتجل ؛ قال أبو سنان الماني : السَّمْنُ فيها ثلاثة وثلاثون منبراً قديمة وأربعون حديثة ، وأعمال السهن في الإسلام مقسومة على ثلاثة وُلاة : فُوَالَ عَلَى الْجَنَّدُ وَمُخَالِفُهَا ﴾ وهو أعظمها ﴾ ووال على صنعاءً ومخاليفها ، وهو أوسطها ، ووال على حضرموت ومخالفها، وهو أدناها، والجند مسماة بجنَّد بن تشهر ان بطن من المعافر ؟ قدال محادة : وبالجند مسجد بناه معاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، وزاد فيه وحسّن عمارته حسين بن سلامة وزير أبي الجيش بن زياد ، وكان عبد إ نوبيًّا ، قال : ورأيت ُ الناس بحجُّون إليه كما يحجُّون إلى البيت الحرام، ويقول أحدهم لصاحبه : اصبر لينقضي الحج ، يواد به حج مسجد الجند ؛ وقال ابن الحائك : من المدن النجدية باليمن الجند من أدض السكاسك ، وبين الجند وصنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً ؟ وقال على" بن كهو ْ ذَ أَهُ بن على الحنفي بعد قتل مسيلمة وسمع الناس يعيّرون بني حنيفة بالردّة فقال يذكر من ارتد من العرب غير بني حنيفة :

رمتنا القبائل بالمنكرات ، وما نحن إلا كمن قد جحد ولسنا بأكنفر من عامر ، ولا غطفان ولا من أسد ولا من أسد ولا من تميم وألفافها ، ولا ذي الحيار ولا قومه ، ولا أشعت العرب لولا التكد ولا من عرانين من وائل ولا من عرانين من وائل وسوق النّعك وسوق النّعك

وكنّا أناساً ، على غرّة ، نَرَى الغَيّ من أمرنا كالرّشَدْ ندينُ كما دان كَدّابُنا ، فعا لست والده لم يَلدْ!

وقد نسب إلى الجند البطن والبلد كثير من أهل العلم ، منهم : محمد بن عبد الرحمن الجنَّدِي ، دوى عن مَعبر بن راشد ، روى عنــه الشانعي محمد بن إدريس وغيره ؟ وطاووس بن كيسان الياني مولى تجيير بن تريسان الحميري ، كان من أبناء فاوس نزل الجند ، وهو تابعي مشهور ، سمع ابن عباس وجابر ابن عبدالله وابن عمر وأبا هريرة ، روى عنه مجــاهد وعبرو بن دينار وقيس بن سعد وابنه عبدالله وغيرهم، ومات بمكة سنة خبس أو ست" ومـاثة ؛ وموسى الجندي ، روى عن النبي ، صلى الله عليــه وسلم ، مرسلًا قال : ردّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شهادة رجل في كذبة كذبها ، روى عنه معمر بن راشد ؛ وعبد الله بن زُينب الجندي ، دوى عنه كُثبتر بن عطاء الجندي ؛ وزَّ مَعَة بن صالح الجندي، روی عن عبدالله بن طاووس وعبرو بن دیناو وسلمة ابن هرام وأبي الزبير ، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ؛ وعبدالله بن عيسى الجندي ، روى عنه عبد الرزاق الصنعاني ؛ ومحمد بن خالد الجندي ؛ وعدالله بن تجير بن كريسان الجندي ، حدث عن عبد بن عبد ، روى حديثه سلبة بن سبيب عن عبد الرزاق بن كمثام عن معسر بن راشد ورواه غيره عن عد الرزاق عن عبد الله بن تجير ولم يذكر بينهما معبراً ؛ وسلام بن وهب الجندي ، روى عنه زيد ابن المبادك ؛ وعلى بن أبي حميد الجندي ، حدث عن طاووس بن كيسان ، ووى عنه عبد الملك بن جريج ؛ وكثير بن عطاءِ الجندي ، روى عن

عبدالله بن زينب الجندي ، روى عنه عبد الرزاق ؟ وقال البخاري : كثير بن سُويد يُعدَهُ في أهل البن عن عبدالله بن زينب ، روى عنه معبر ، وهو أشبه الصواب ؟ وصامت بن معاذ الجندي ، يروي عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَواد ، روى عنه المفضل بن محمد الجندي ؛ ومحمد بن منصور أبو عبدالله الجندي ، سبع عبرو بن مسلم والوليد بن سلمان ووهب ابن سلمان مراسيل ، سبع منه بشر بن الحكم النيسابوري ؟ وأبو قدر موسى بن طارق الجندي ، وي عن ابن جريج ومالك وخلق كشيو ، روى عنه أبو محمد الجندي وغيره ، عبد الجندي وي عنه أبو بكر المقري .

الجُنْنَهُ : بالضم ثم السكون ، واحد الأجناد ، وأجناد الشام خمسة ، وقد ذكرت في أجناد ، والجند : جبل باليمن ؛ ذكره نصر في قرينة الجند .

حَنْهُ عُ : وهو الرجل القصير : اسم موضع .

نجند فرج ؛ بالضم ثم السكون ، وفتح الدال المهلة والفاء ، وسكون الراء ، وجيم ، والعجم يقولون بند فرك : قرية من قرى نيسابود على فرسخ منها ؛ ينسب إليها أبو سعيد محمد بن شاذان الأصم الجند فرجي النيسابودي الزاهد ، سمع مجراسان والعراق والحجاز ، ووى عن قنيبة بن سعيد ومحمد ابن بشاد وغيرهما ، توفي سنة ٢٨٦ .

'جنه َ فَو قان ' : بعد الراء الساكنة قاف ، وألف ، ونون : من قرى مرو ويقال لها 'جنْفَر ْقان ؛ منها أصبغ بن علقمة بن علي " الحنظلي الجندفر قداني ، سمع عكرمة وعبد الله بن 'برَيدة بن الحُمُصَيب .

تَجَنُّدُ فُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ،

وفاء: جبل باليمن في ديار خثعم ، وتَرَّج واد بين هذا الجبل وبين آخر يقال له البهيم، واختلف في لفظه؛ قاله نصر .

حَنْدُويَه : بالفتح ثم السكون، وضم الدال، وسكون الواو ، وياء مفتوحة : من قرى طالقان خراسان ، بها كان أول وقعة بين أصحاب أبي مسلم الحراساني وبين أصحاب بني أمية، وهي وقعة مشهورة لها ذكر. حَنْدَةُ وَنَاحِية في سواد العراق بين فم النيل والنَّعْمانية. مَنْدِيوْ خُسْعُ وَ ، ويقال وه جنديو خسره : اسم إحدى مدائن كسرى السبع ، وهي المساة دومية

المدائن بُنيت على مثال أنطاكية، وبها قـَـتل المنصور

أبا مسلم الحراساني .

'جِنْهُ يُسَابُورُ : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وفتح الدال ، وياء ساكنة ، وسين مهملة ، وألف ، وباء موحدة مضبومة ، وواو ساكنة ، وزاء : مدينة بخوزستان بناها سابور بن أردشير فنُسبت اليه وأسكنها تسبُّى الروم وطائنة من جنده ؛ وفيال حَمْرَة : تُجِنُّدُ سَابِونَ تَعْرِبُ بِلَهُ أَنْ الْدُيُوسُافُونَ ؟ ومعناه خير من أنطاكية ، وقال ابن الفقيه : إنما سبّيت بهذا الاسم لأن أصحاب سابور الملك لما فقدوه كما ذكرتُه في منارة الحوافر خرج أصحاب يطلبونه فبلغوا نيسابور فلم يجدوه فقالوا : نه سابور أي ليس سابور ، فستیت نیسیابور ، ثم وقعبوا إلی سابور خواست فقيل لهم : ما تصنعون ههنا ? فقالوا: سابور خواست أي نطلب سأبور ، ثم وجدوه بجنَّد يُسابور فقالوا: وندي سابور، فسميّت بذلك، وهي مدينة خصبة واسعة آلحير بها النخل والزروع والمياه ، نزلما يعقوب ابن الليث الصفَّار ، اجتزت بها مراراً ، ولم يبق منها عين و لا أثر إلا ما يدل على شيء من آثار بائدة لا

تعرف حقائقها إلا بالأخبار ، فسبحان الله الحيّ الباقي كُلِّ شيء هالك إلا وجهه؛ ولما قدم خوزستان يعقوب المذكور مراغباً للسلطان سنة ٢٦٢ أو ٢٦٣ لحصانتها واتصالها بالمُندُن الكثيرة ، فمأت بها في سنة ٢٦٥ ، وقبره بها ، وقام أخوه عمرو بن اللبث مقامه ؛ وأما فتحها فإن المسلمين افتتحوها سنة فتح نهاوند وهي سنة ١٩ في أيام عبر بن الخطاب، رضي الله عنه ، حاصروها مدة فلم، يَفجإ المسلمين إلا وأبوابها تفتح وخرج السرُّح وفُنتعت الأسواق وانبَثُّ أهلُها، فأرسل المسلمون أَنْ مَا تَغْبَرُ كُمْ ، قالوا : إِنْكُمْ وَمِيتُمْ إَلَيْنَا بِالأَمَانَ فقبلناه وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا ، فقالوا : ما فعلنا ﴾ فقالوا : ما كذبنا ، فسأل المسلمون فيما بينهم فإذا عبد يدعى مُكْنيفاً كان أصله منها هو الذي كتب لهم الأمان ، فقال المسلمون : إن الذي كتب إليكم عبد ، قالوا: لا نعرف عبدكم من 'حر"كم فقد جاءَ الأمان ونحن عليه قد قبَسِلناه ولم نبدُّل فإن شتتم فاغدروا ، فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عبر ، رضى الله عنه ، فأمر بإمضائه ، فانصرفوا عنهم ؛ وقال عاصم بن عمرو في مِصداق ذلك :

لعبري لقد كانت قرابة مُكنف قرابة صدق ، ليس فيها تقاطئع أجارهم من بعد مُذل وقيلة وخوف شديد ، والبلاد بلاقع فجاز جوار العبد بعد اختلافنا ؛ ورد أمورا كان فيها تنازع إلى الركن والوالي المصيب حكومة ، فقال بحق ليس فيه تخالع أ

هذا قول سيف؛ وقال البلاذري بعد ذكره فتح تُسْتَر: ثم سار أبو موسى الأشعري إلى جنديسابور وأهلهــا

متخو فون فطلبوا الأمان فصالحهم على أن لا يقتل منهم أحداً ولا يسبيه ولا يتعرض لأموالهم سوى السلاح، ثم إن طائفة من أهلها تجمعوا بالكلتانية فوجه إليهم أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد فقتلهم وفتح الكلتانية وخرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم : حفص بن عمر القناد الجنديسابوري ، ووى عن داود بن أبي هند ، روى عنه عبد الله بن وشيد الجنديسابوري .

ُجِنْدَ يُشَاهِبُور : هَي التي قبلها بعينها جاءَ ذكرها في الشعر هكذا .

'جندين' ؛ آخره نون : أظنه من نواحي همذان ؟
ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد بن
عبد الله بن المرزبان الخطيب يعرف بالجنديني من
أهل همذان ، دوى عن ابن أحمد وابن الصباغ وأبي
علي بن الشيخ ومحمد بن بَيّان الصوفي وأبي علي بن
حماد الأسداباذي وغيرهم ، ومات في ذي القعدة سنة
حماد الأسداباذي وغيرهم ، ومات في ذي القعدة سنة

حَنْنُوَ وَ فَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ وَ وَاللّهُ الرّاء ، وَسَحَوْنَ الوَّاوِ ، وَوَالْ مَعْجَمَة : قرية وضم الرّاء ، وسكون الواو ، وذال معجمة : قرية من قرى نيسابور ؛ منها محمد بن عبد الرحمن الجنزروذي الأديب ، ذكرته في كتاب الأدباء . وجنز رُود أيضاً : بلدة بكرمان ، بينها وبين وجين السيرجان ثلاثة أيام ، ومثله بينها وبين بردسير، وهي بينها على الطريق .

الجُنْنُوْرَةُ : بالضم ، يوم الجانزوة : من أيام العرب حَنْنُوْءَ : بالفتح : اسم أعظم مدينة بأر"ان ، وهي بين شروان وأذربيجان ، وهي التي تستيها العامة كنجة ، بينها وبين برذَعة ستة عشر فرسخاً ؛ خرج منها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو حفص عمر بن عثمان ابن شعيب الجنزي ، أدبب فاضل متديّن "، قرأ الأدب

على الأديب أبي المظفر الأبيوردي ببغداد وهمذان ، وسبع الحديث على أبي محمد الدُّوني ، وسمع منــه الناس مجراسان وغيرها ، وتوفي بمرو سنة ٥٥٠ ، ويقول بعضهم في النسبة إليها كَجنزُوي، ونسب هكذا أبو الفضل لمساعيل بن على بن إبراهيم الجنزَوي المعدِّل الدمشقي ، قدم بغداد في صباه وسبع بها أبا البركات هبــة الله بن محمد بن على البخاري وأبا نصر أُحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي وغيرهما ، وتوفي سنة ٨٨٥ ؟ وأحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله الجنزي أبو مسعود مـن أهل أصبهان ، شيخ صالح من أولاد المحدثين ، أحضره والده مجلس أبي عمرو بن مندويه فسمع منه ومن أبي القاسم إسماعيل بن مَسْعَدَة الإسماعيلي ، قال أبو سعد : كتبت عنه ، قال : وأما يؤيد بن عمرو بن جنزة الجنزي فنسب إلى جده ، روى عنــه عباس الدوري .

جِيْنَتْش : بكسرتين وثانيه مشدد ، والشين معجمة : بلدة من سواحل جزيرة صقلية .

جَنْعَاءُ : بالتحريك ، والمد ؛ وفي كتاب سيبويه : وهو في نوادر الفراء 'جنفاء بالضم وثانيه مفتوح ، وأحسب أصله من الجنف وهو الميل في الكلام والقصد، ومنه قوله تعالى : فمن خاف من موص جَنفاً أو إثماً ؛ وهو يملد ويقصر ؛ قال زبان بن سيّاد الفزاري :

فإن قلائصاً طوعن شهراً ضلالاً ، ما وحلن إلى ضلال رحلت إليك من تجنفاء ، حتى أنخت صيال بيتك بالمطال

وقد قصر. الراجز فقال :

# إذا بَلَغَتِ جَنَفًا ، فنامي واستكثري ثمّ من الأحلام

وهو موضع في بلاد بني فزارة ، روى موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : كانت بنو فزارة بمن قدم على الله أهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن لا يعينوهم وسألهم أن يخرجوا عنهم وليم من خيبر كذا وكذا ، فأبوا ، فلما فتح الله خيبر أتاه من كان هناك من بني فزارة فقالوا : أعطنا والذي وعدتنا ، فقال لهم وسول الله ، فقال الله عليه وسلم : حظكم أو قال لكم ذو الرقيبة عليه وسلم : حظكم أو قال لكم ذو الرقيبة موعدكم تجنفاء ، فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين . والجنفاء : موضع يقال له ضلع الجنفاء بين الرسبذة . وضرية من ديار محارب على جادة اليامة إلى المدينة . والجنفاء أيضاً : موضع بين خيبر وفيد .

مُجِنْقَانُ : بالضم ثم السكون ، وقاف ، وألف ، ونون : موضع بفارس . وجنقانُ أخشه ، بفتح الهيزة والحاء المعجمة وتشديد الشين المعجمة : موضع بخوارزم .

الجَمَنُوبِ : بلفظ الجنوب من الرياح : موضع في شعر أُمَيّة بن أبي عائذ الهذلي :

وخیامُها کبلیت ، کأن تحنیها أو ْصَال ُ کِصْرَی بالجنوب شواصی

جَنْوجِو دُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وكسر الجيم ، وسكون الراء ، ودال مهبلة : من قرى مَر و على خبسة فراسخ منها ، بها تنزل القوافل في المرحلة الأولى من مرو للقاصد إلى نيسابور ، والعجم يسمونها كنوكرد ، وعهدي بها كبيرة ذات سوق واسع وعمارات حسنة وجامع فسيح وكروم

وبساتين ، رأيتها في سنة ١٦٤ ؛ وينسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم : أبو الحسن سورة بن شد"اد الجنوجردي أدرك التابعين ، روى عن أبي يحيى ذر رفي ابن عبدالله المؤذن صاحب أنس بن مالك والثوري ، روى عنه عبد الرحمن بن الحكم وغيره ، وكان صحيح السماع ؛ وأبو محمد عبدالله وغرف بعبدان ، الجنوجردي المروزي اسمه عبدالله وعرف بعبدان ، كان حافظاً زاهدا أحد أغة الدنيا ، وهو الذي أظهر مذهب الشافعي بمرو بعد أحمد بن سيار ، روى كتب الشافعي عن الربيع بن سليان وغيره من أصحاب الشافعي ، وروى الحديث عن قديبة بن سعيد وسافر الشافعي ، وروى الحديث عن قديبة بن سعيد وسافر الدغولي وغيره ، وكان مولده ليلة عرفة سنة ٢٠٠ ، الدغولي وغيره ، وكان مولده ليلة عرفة سنة ٢٠٠ ،

الجَـنْـُوقـَـة ' : بالفتح ، وضم النون ، وسكون الواو ، والقاف : من مياه غني بن أعصر قرب الحسى حسى ضربة .

الجُنْسُنْهُ : تصغير جند ، إسكافُ بني الجنيْد : بلد من نواحي النهروان ثم من أعمال بغداد ، وهو الآن خراب ، وقد ذكر في إسكاف .

الجُهُنَيْنَةُ : تصغير جنة ، وهي الحديقة والبستان ، يقال : إنها روضة نجدية بين ضرية وحَزَّن بني يربوع ؛ وفي شعر مُلكيح الهُذكلي :

> أَفْسِوا بِنَا الْأَنْفَاءَ ، إِنْ مَقَيْلَكُمِ . أَنْ آسرَعَنَ غَمِرٌ بالجَنْيَنَةُ مُلْجَفَ

قال ابن السكري: ملجف أي ذو كحثل، والجنينة: أرض. والجنينة أيضاً، قال الحفصي: صحراء باليامة. والجنينة: ثيني من التسرير، وهو واد من ضرية وأسفله حيث انتهت سيوله يسمى السر وأعلى التسرير

ذو بجار ؛ عن أبي زياد ؛ وروي عن الأصمعي أنه قال : بلغني أن رجلًا من أهل نجد قدم على الوليد ابن عبد الملك فأرسل فرساً له أعرابية فسبق عليها الناس بدمشق ، فقال له الوليد : أعطينها ، فقال : إن لها حقاً وإنها لقديمة الصحبة ولكني أحملك على مهر لها سبق الناس عام أول وهو رابض ، فعجب الناس من قوله وسألوه معنى كلامه فقال : إن جزمة ، وهو اسم فرسه ، سبقت الخيل عام أول وهو في بطنها ابن عشرة أشهر ؛ قال : ومرض الأعرابي عند الوليد فجاءه الأطباء فقالوا له : ما تشتهي ? فأنشأ لقول :

قال الأطباء: ما يشفيك ? قلت لهم: دُخانُ رِمثِ من التسرير يشفيني ما يجرُو إلى عمران حاطبه ، من الجنينة ، جزولاً غير معنون

قال: فبعث إليه أهله سليخة من رمث أي لم يؤخذ منها شيء وقال الجوهري: سليخة الرمث التي ليس فيها سرعتى إنما هي خشب. والرمث: شجر وجزل أي غليظ ، فألفوه قد مات. والجنبنة: قرب وادي القرى ، قرأت بخط العبدري أبي عاس : سار أبو عبيدة من المدينة حتى أتى وادي القرى ثم أخذ عليهم الأقرع والجنبنة وتبوك وسروع ثم دخل الشام. والجنبنة أيضاً: من منازل عقيق المدينة ؟ قال تخفاف من نشانه :

فأبدى بيشر الحج منها معاصماً ونجراً متى مجلـُل به الطيب ُ كِشـر َقــِ

وغُرُ الثنايا تُخنُفُ الظّلم بينها وسُنّة ويم بالجنينة موثـق ِ

باب الجيم والواو وما يليهما

الجيواء : بالكسر ، والتخفيف ثم المد ، والجيواة في أصل اللغة الواسع من الأودية ، والجواة الفرجة التي بين محل القوم في وسط البيوت . والجواة : موضع بالصمان ؛ قال بعضهم :

يَمْعَسُ بالماء الجواة معسا ، وغرق الصبّان ماءً قـَـُلْسا

وقال السكري: الجواة من قَرَ قَرَى من نواحي اليامة ، وقال نصر: الجواء واد في ديار عبس أو أسد في أسافل عدنة ؛ منها قول عنترة:

ونحلُ عَبْلَة بالجواء ، وأهلها بعُنْنَيْزُ تَين ، وأهلنا بالدَّيلم

قال امرؤ القيس:

كأن مكاكي الجواء ، غديّة ، صبيحن سلافاً من رحبق مسلسل

وقال أبو زياد: ومن مياه الضباب بالحمى حمى ضريّة الجواء ؛ قال 'زهير :

عَفَا مِن آل فاطب الجِواء ، فينُمْن ُ فالتَوادم فالحِساء

وكانت بالجواء وقعة بين المسلمين وأهل الردة من غطفان وهوازن في أيام أبي بكر فقتلهم خالد بن الوليد شر" قتلة ؟ وقال أبو تشجّر ت :

ولو سألت 'جمئل' غداة کااثنا ، کما کنت' عنها سائلًا لو نأیتُها نصت' لها صدري وقد مت' مهرتي على القوم، حتى عاد وَر ْداً کُمْسَتُها

إذا هي حالت عن كميّ أربدُه ، عدَلَثْتُ إليه صدّرها فهدَيتُها

لقيت ُ بني فِهْرِ لَفِبِ لِقَائنا غداة الجِواء حاجة ، فقَضَيتُها

الجَوَّابَة : بفتحتين والثانية مشددة ، وألف ، وباء موحدة : رداه بنجد لها جبال سُود صفار ، والرداه جمع ردعة ، وهو ماء مستنقع في الصغر .

'جواثاء: بالضم ، وبين الألفين ثاء مثلثة ، عد ويقصر، وهو علم مرتجل : حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق ، وضي الله عنه ، سنة ١٢ عنوة ؛ وقال ابن الأعرابي : جواثا مدينة الحط، والمشتر مدينة هَجَر ؟ وقالت سلمى بنت كعب بن نجعيل تهجو أو س بن حجر :

فَيْشَلَة أَذْ جِهِـار وخَرَ ، وذات أَذْنَانِ وقلب وبَصَرْ

قد شربت ماء جوانا وهجر ً أكوي بها حر ام أوس بن حجر ً

ورواه بعضهم 'جؤاتا ، بالمهزة ، فيكون أصله من جَشْتُ الرجل إذا فزع ، فهو مجؤوث أي مذعور ، فكأنهم لما كانوا يرجعون إليه عند الفزع سبوه بذلك، قالوا : وجنواتا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة ؟ قال عياض : وبالبحرين أيضاً موضع يقال له قصر 'جواتا ، ويقال : ارتد"ت العرب كلها بعد النبي، صلى الله عليه وسلم ، إلا أهل جواتا ؟ وقال رجل من المسلمين يقال له عبد الله بن حذف وكان أهل الردة بالبحرين حصروا طائفة من المسلمين مجنواتا :

ألا أبلغ أبا بكر رسولاً ، وفيتيان المدينة أجمعينا

فهل لكم إلى قدوم كرام قُعود ، في جواثا ، محصرينا كأن دماءه ، في كل فبج ، 'شعاع الشبس يغشى الناظرينا توكلنا على الرحمن ، إنا وجدنا النصر المتوكلينا

فعاءهم العلاء بن الحضرمي فاستنقذهم وفتح البحرين كلها في قصة ذكرت في غير هذا الموضع؛ وقال أبو تمَّام:

> زالت بعينيك الحيثول ، كأنها غنل مواقر من نخيل 'جواثا

حَوَادَةُ : بالفتح ، وبعد الألف دال ، حَبُوا الجَوَادة: في دبار طيِّه ؛ قال عبدة بن الطبيب :

تأو"ب من هند خيال" مؤد"ق ، إذا استياًست من ذكرها النفس نطرق أ وأر حُلُنا بالجو" جواده ، بحيث يصيد الآبدات العسلتق أ

العَسَائِقُ : الذُّئب . والآبدات : جمع آبدة وهـو المقيم من الطيور والوحش .

الجَـَواو': بالفتح ، وآخَره واء ، شعب الجواد : بالحجاد بقرب المدينة في دياد 'مزَرينة .

مُجِوَّالَى : بالضم ، مقصور : موضع .

الجَوانِبُ : جمع جانب : بلاد في شعر الشماخ حيث قال :

يهدي قلاصاً بالقطا القوارب، ما بين نجران إلى الجوانب حواندان: بعد الألفين نونان: من نواحي فارس.

حوانكان : النون ساكنة ، وكاف ، وألف ، ونون: من قرى جرجان ؛ منها أبو سعد عبد الرحمن بن

الحسين بن إسحاق الجوانكاني الجُرْجاني ، يروي عن عبد الرحمن بن الوليد ، ووى عنه أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي وقال : لم يكن بذاك .

الجيو انية : بالفتح ، وتشديد ثانيه ، وكسر النون ، وياء مشددة : موضع أو قرية قرب المدينة ؛ إليها ينسب بنو الجو اني العكويون ، منهم : أسعد بن علي يعرف بالنحوي ، كان بمصر ؛ وابنه محمد بن أسعد النسابة ، ذكرتهما في أخبار الأدباء .

الجُوءَ أَ : بالضم ، وبعد الواو الساكنة هبزة ، وهاه : بلد قريب من الجند من أرض اليبن ، خرج على السلطان بجانب منه رجل من السكاسك يقال له عبد الله ابن زيد . والجوءة أيضاً : من قرى زبيد باليبن .

جُوبِاورُ : بالضم ، وسكون الواو ، والباء موحدة ، وألف، وراء، وجُدو بالفارسية النهر الصغير، وبار كأنه مسيله ، فبعناه على هـذا مسيل النهر الصغير ؟ قال أبو الغضل المقدسي : جوباد وقيل جوبارة : محلة بأصبان ؛ حدثنا من أهلها جماعة ونسب بعضهم إلى المحلة ، منهم : شيخنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي" بن الحسين السمساو النيلي ، كان أصحابنا يقولون له الجوبادي ، سبع محمد بن أبي عبد الله بن دليل الدليلي وحوب بن طاهر وعبد العزيز سبط أحمد بن شعيب الصوفي وغيرهم، وسمع بالدينور من أبي عبد الله بن فنجويه ، ومات بعد سنة ٤٦٥ ؛ ورئيس البلدة أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحسد ابن محمود الجوباري، كان شجاعاً مبارزاً ظاهر الثروة صاحب ضاع ،سمع من أبي الغرج الربض وأبي محمد ابن جواة وأبي عبد الله الجرجـاني وأبي بكر بن مردويه وأبي محمد الكرخي ، وسبع ببغداد من أبي الفتح هلال الحفّار وأبي الحسين بن الفضل ، وسمع

بمكة من أبي عبد الله بن النظيف الفر"اء، وسبع بنيسابور من أبي طاهر بن جحمش وابن بالو به ومحمد بن موسى الصيرفي وأبي بكر الحيري وغيرهم من أصحاب الأصم" ، روى عنه جماعة من أهل أصبان وغيرهم ، ومولده سنة ٩٥٥ وقيل سنة سبع ، ومات في رجب سنة ٩٨٩؛ وأبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم ابن ماشاذه الجوباري ، روى عن جماعة من أصحاب أبي عبد الله بن مندة ، روى عنه السمعاني أبو سعد وغيره ، وكانت ولادته سنة ٩٥٠ ، ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٩٣٥ ؛ وأبو مسعود عبد الجليل بن وي عند الواحد بن كوتاه الجوباري الحافظ ، روى عن أصحاب أبي بكر بن مردويه وكان حافظاً متقناً ورعاً ، روى عنه أبو سعد أيضاً وغيره .

وجوباد أيضاً : قرية من قرى هراة ؛ منها أحمد بن عبد الله الجوباري الكذاب . قال أبو الفضل : كان من يضع الحديث على رسول الله ، صلى الله عليــــه وسلم ، وقال أبو سعد:جوبار ، وقال في موضع آخر من كتابه جويبار ، بعد الواو الساكنة ياء مفتوحة ثم باء موحدة ، من قرى هراة ؛ منها أبو على" أحمد ابن عبد الله النميمي القيسي الكذاب الحبيث ، وقال في موضع آخر : أُحمد بن عبد الله الجوباري المروي الشيباني ، كان كذاباً ، روى عن جريو بن عبــد الحميد والفضل بن موسى الشبباني أحماديث وضعها عليهما ، وفي النيصل : جوبار هراة ؛ منها أبو عـليّ أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس بن نهيك التسيمي القيسي الهروي ، روى عن سغيان بن عيينة ووكيسع بن الجراح وأبي ضهرة وغيرهم من ثقات أصحاب الحديث ألوفاً من الحديث ما حدثوا بشيء منها ، وهو أحد أركان الكذب دجال من الدجاجلة ، لا يحل ذكره إلا على سلل

التعريف والقدم والتحذير منه ، فنسأل الله العصة من غوائل اللسان . وجوباد أيضاً : موضع بجرجان قرية أو محلة ؛ منها طلحة بن أبي طلحة الجوبادي الجرجاني ، حدث عن يحيى بن يحيى ، قال أبو بكر الإسماعيلي : كتبت عنه وأنا صغير وهو مغمور عليه . وجوباد أيضاً : من قرى مرو ؛ منها أبو محمد عبد الرحمن بن الجوبادي البنويننجي المعروف بجوباد بنوينك ، روى شرف أصحاب الحديث لأبي بكر الحطيب عن عبد الله بن السمر قندي عن الحطيب ، وتوني بعد سمع منه أبو سعد بمرو وجوباد ، وتوني بعد سنة ، منه أبو سعد بمرو وجوباد ، وتوني بعد سنة .

جُوبَانُ : آخره نون : من قرى مرو ويسبونها كوبان ؛ نسب إليها جماعة ، منهم : أبو عبد الله محمد ابن محمد بن أبي ذر" الجوباني ، كان شيخاً صالحاً كثير العبادة مكثراً من الحديث ، سمع السيد أبا القاسم علي بن موسى بن إسحاق ونظام الملك وغيرهما ، روى عنه السمعاني أبو سعد وغيره ، وكانت ولادته في حدود سنة ٥٤٠ ، ووفاته في حدود سنة ٥٤٠ .

جَوَّبُ : بالفتح ، وآخره باء : موضع ؛ قال عامر : ألا طرقتك من جوب كنود

جَوْ بَوْ : بالراء : قرية بالغوطة من دمشق وقيـل نهر بها ؛ قال بعضهم :

> إذا افتخر القيسيّ ، فاذكر بلاءه بزرّاعة الضعّاك شرقيّ جَوْبُرَا

وقد نسب إليها جماعة من المحدثين وافرة ، منهم : أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر التيمي الجوبري الدمشقي ، قال عبد العزيز الكناني : مات في سنة ٢٥٤ لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر ، ولم يكن محسن يقرأ ولا يكتب ، وكان أبوه قد

سمُّعه وضبط عليه السماع ، وكان مجفظ مُتون الحديث الذي محدث به ، حدث عن أبي سنان والزجاج وابن مروان وغيرهم ، ولما مضيت لليه لأسبع منه وجدت له بلاغـاً في كتاب الجامــع الصحيح ووجدت سماعه في جبيعه ، فلما صرت إليه قال : قد سبعت الكثير ، سبَّعني والدي ، وكان والده محدثاً ، ولكن ما أحدثك أَو أدريَ إيش مذهبك ? قلت له : عن أي شيء نسألني من مذهبي ? قال : ما تقول في معاوية ? قلت : وما عسى أن أقول في صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم! فقال: الآن أحدثك ، وأخرج إلي " كتباً لأبيه كلها وقال : انظر فيها فما وجدت فيه بلاغي في داخله فاسمعه وما كان على ظهر. سماع لفلان ، ولم بكن في داخله شيء ، فلا يقرؤه علي ، وحدث مدة يسيرة ثم مات كما تقدم ؟ ومحمد بن المبادك بن عبد الرحمن بن بحيي بن سعيد أبو عبد الله القرشي الجوبري يعرف بابن أبي الميمون مولى بني أمية من أهل قرية جوبر ، كتب عنه أبو الحسين الرازي وقال : مات في ذي الحجة سنة ٣٢٧ بغوطة دمشق ؛ وأبو عيد الله عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشبعي الجوبري الدمشقي ، روى عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الغزادي وشعيب بن إسحاق وغيرهم ، روى عنه أبو الدَّحداح وأبو داود في سننه وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو الحسن بن جوصا وغيرهم ، ومات في محرم سنة ٢٥٠ ؛ وأحمد بن عبد الواحد بن يزيد أبو عبد الله العقيلي" الجوبري ، روى عن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي وصفوان بن صالح وعبدة بن عبد الرحيم المروزي وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، روى عنه محمد بن سليمان ابن يوسف الربعي وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي

دُجانة وجُمِح بن القامم وعبد الله بن عدي الجرجاني وأبو جعفر محمد بن الحسن اليقطيني وأبو القاسم بن أبي العقب والحسن بن منير التنوخي ، ومات في سلخ شوال سنة ٢٠٠٥ ؛ قاله الحافظ أبو القاسم ؛ وأحمد بن عتبة بن مكبن أبو العباس السلامي الجوبري المطر تز الأطروشي الأحمر ، روى عن أبي العباس أحمد بن غياث الزفتي وابن جوصا وأبي الجهم بن طلاب وجماعة وافرة ، روى عنه تمام الرازي وأبو الحسن بن السمسار وعلي بن أبي ذر وعبد الوهاب بن الجبان ، وكان ثقة نبيلاً مأموناً ، مات في رمضان سنة ٣٨٢ ؛ عن أبي القاسم .

وجوبر أيضاً : من قرى نيسابود ؟ ينسب إليها أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن إسحاق الجوبري ، دوى عن حمزة بن عبد العزيز وغيره ، دوى عنه أبو سعد بن أبي طاهر المؤذن ، قال أبو موسى المديني : أخبرنا عنه زاهر بن طاهر الشحامي . وجوبر أيضاً : من سواد بغداد .

جَو بَر قان : الراء ساكنة ، وقاف ، وألف ، ونون : ناحية من نواحي كورة إصطخر مدينتها مُشكان .

مُجوبَو أَهُ : قد ذكرنا أن المحلة التي بأصبهان يقال له مُجوبَر وجُوبَرَة وبالبصرة الجُوبَرَة ، وهو اسم مركب غيّر لكثرة الاستعمال : وهو نهر معروف بالبصرة دخل في نهر الإجانة ؛ قال أبو يحيى الساجي ومن خطه نقلت ن وأما الجوبرة فقد اختلفوا فيها ، قال أبو عبيدة : إن جَو بُرَة بفتح الجيم وتشديد الواو وفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وهاء ، وهي برة بنت زياد ابن أبيه ولا يعرف آل زياد ذلك ، ويدال بل هي برة بنت أبي بكر ، وقيل : بررة امرأة من ثقيف ، وقيل : بل صيد فيه جوبوج فسمي بذلك ، ولا أدري ما جوبرج .

جَوْبَقُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة : هذا موضع كأنه شبه خان يسكن فيه الناس ؛ ينسب إليه أبو نصر أحمد بن علي الجوبقي الأديب الشاعر النسفي، كان يلقب بأبي حامدات ، رحل إلى العراق وسمع بها وبخراسان وغيرها ودرس الفقه على أبي إسحق المروزي وعلق عنه شرح مختصر المزني ، توفي بطريق مكة سنة ، ٣٤٠ .

جُوبَق : هذا بضم أوله والذي قبله بفتحه؛ ضبطهما أبو سعد وقال : هو موضع بمرو يباع فيه الحضر'، يسمى بالفارسية جوبه ، وبنيسابور يسمون الحان الصغير الذي فيه بيوت تكترى جوبه ، والنسبة إليها جوبقي ؛ جوبق مرو ينسب إليه أبو بكر تميم بن محمد بن عليَّ البقال الجوبقي ، وكان شيخاً صالحاً قرأ الأدب في صغره على الأديب كامكار بن عبد الرزاق المحتاج، وسمع منه الحديث، سمع منه أبو سعد بمرو وقال: مات يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٥٠٥؛ ذكره في التحبير؛ وجوبق نيسابور ينسب إليه أبو حاتم أحمد بن محمد بن أبوب بن سلمان الجوبقي ، سبع أبا نصر عبرو بن أحمد بن نصر ، سبع منه الحاكم أبو عبد الله وقال : مات سنة ٣٥٣ ؟ وجوبق : موضع بنسف ؛ ينسب إليه أبو تُراب اسمعيل بن طاهر بن يوسف بن عمرو بن معمر الجوبقي النسفى ، وكان يسرق كنتُب الناس ويقطع ظهور الأجزاء التي فيها السماع ، ولم يُنتفع بعلمه ، مات في شعبان سنة ١٤٨ .

حِبُوبَه : هو الذي قبله ، ولمنا نؤاد القاف فيه إذا نسب إليه .

جُوبَة 'صَيْبًا: بفتح الصاد، وياه ساكنة ، وباه موحدة: من قرى عَشَر باليمن .

جُوبِينَا باف : بالضم ثم السكون ، وباه موحدة مكسورة ، وياه ساكنة ، ونون ، وبين الألفين بالا موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى بلخ ، ويسبونها الآن 'جوبياباذ وبعضهم يقول بالمم ؛ ينسب إليها أبو عبدالله محمد بن أبي محمد الحسين بن الحسين ابن محمد بن الحسين التهيمي الجوبيناباذي ، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن حمدان بن يوسف السجزي الحسن محمد بن أحمد بن حمدان بن يوسف السجزي شيخ لا بأس به ، سمع منه عبد العزيز بن محمد النخشي .

جَو ثاء': بالفتح ثم السكون ، وثاء مثلثة ، وألف بمدودة : موضع .

جَوْجَوْ : بجيمين مفتوحتين ، وراء : بليدة بمصر من جهة دمياط في كورة السُّمَنُّودية . وجُوجَر ، بضم الجيم الأولى وفتح الثانية : قريتان من قرى عَشْر الحميديَّة ، ينسب إلى إحداهما الواز الجيد والأخرى دونها بالمسافة والشهرة .

جَوْخَاء : بالحاء المعجمة ، والمد ، يقال تجو خت البئر إذا انهارت ، وبثر جوخاء منهارة ، وجاخ السيل الوادي اقتلع أجرافه ؛ قال الشاعر :

فللصخر من َجوخ السيول وجيب'

وهو موضع بالبادية بين عين صيد وزُبالة في ديار بني عجل كان يسلكه حاج واسط ؛ وقد قصره أبو قُصاقيص لاحق النَّصري من بني نصر بن قُعَين من بني أَسد فقال في ذلك :

فَغَا تَعْرِفَا الدَّارِ التِي قَدِ تَأْبِّدَت ، بجيث التَّفَت عُلاَّن جُو خَى وتنطَح ُ

عَفَتُ وخَلَت حتى كأن رسومها رُحي كتاب ، في صحائف ، مُصَّحُ

فقلت : كأن الدار لم يَكُ أهلها بها ، ولهم حوم " يُواح ويُسرح ُ القطيع الضغم من الإبل .

جُوخًا: بالضم ، والقصر ، وقد يفتح : اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد ، بالجانب الشرقي منه الراذانان ، وهو بين خانقين وخوزستان ، قالوا : ولم يكن ببغداد مثل كورة تجوخا ، كان خراجها ثانين ألف ألف درهم حتى صرفت دجلة عنها فخربت وأصابهم بعد ذلك طاعون شيرو به فأتى عليهم ولم يزل السواد وفارس في إدبار منذ كان طاعون شيرو به وقال زياد بن خليفة الفنوي :

ألا ليت شعري إ هل أبين ليلة ميناء لا تؤذي عيالي 'بقوقها وهل تأخذ نتي ليلة ذات الذة ، يد الدهر ، ذاك رعد ها وبروقها من الواسقات الماء حول ضرية ، يج الندى ، ليل الهام ، عروقها هبطنا بلاد إ ذات تُحسّى وحصبة وموم وإخوان ، مبين عقوقها سوى أن أقواماً من الناس وطشوا بأشياء لم يذهب ضلالاً طريقها وقالوا: عليكم حب جوخا وسوقها،

قال الفراه: وطائش له إذا هياً له وجه الكلام أو العلم أو الرأي ، يقال : وطائش لي شيئاً حتى أذكره أي افتح .

جَوْخَانُ : آخره نون : بليدة قرب الطيب من نواحي الأهواز ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الجوخاني، سمع أحمد بن الحسن بن عبد الجباد

وإسبعيل بن منصور الشيعي وأبا بكر بن 'در َيد وابن الأنباري ، روى عنه أبو الحسن علي " بن عبر بن بلاد ابن عبدان البصري ؛ وأبو شجاع عبد الله بن علي " بن إبراهيم بن موسى الجوخاني ، سبع منه أبو طاهر السلفي وذكره في معجم السفر قال : سألته عن مولده فقال سنة ٣٣٤ في المحرم ، روى عن أبي الغنائم الحسن بن علي " بن حماد المقري قال : وسماعه منه كثير .

الجُـُودُ : بالضم ثم السكون ، ودال مهملة : قلعة في جبل مُشطّب من أدض اليمن .

جُودَةُ : بزيادة الهاء ٪ قَـكتُ جودة َ : في وادٍ بالبين .

الجُنُودي : بالأه مشددة : هو جبل مطل على جزيرة ابن عبر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل ، عليه استوت سفينة نوح ، عليــه السلام ، لما نضب الماء، وفي التوراة : أمر الله ، عز وجل، نوحاً، عليه السلام ، أن يعمل سفينة طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خبسون ذراعاً وسبكها ثلاثون ذراعاً وكانت من خشب الشمشاد مقيّرة بالقار ، وجاء الطوفان في سنة الستائة من عبر نوح ، عليه السلام ، في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر منه ، وأقام المطر أربعين يوماً وأربعين ليلة ، وأقام الماءُ على الأرض مائة وخمسين يوماً ، واستقر"ت السفينة على الجودي" في الشهر السابع في اليوم السابع عشر منه ، ولما كان في سنة إحدى وستائة من عبر نوح في اليوم الأول من الشهر الأول َخفُ الماءُ من الأرض ، وفي الشهر الثاني ـ في اليوم السابيع والعشرين منه تَجفُّت الأرض وخرج نوح ومن معه من السفينة وبني مسجداً ومذبحاً لله تعالى وقرَّب قرباناً ، هذا لفظ تعريب التوراة حرفاً حرفاً ؛ ومسجد نوح ، عليه السلام ، موجود إلى الآن

بالجودي ، وقرأ الأعش : واستقر"ت على الجودي ، بتخفيف الياء . والجودي أيضاً : جبل بأجاٍ أحد جبلسي طي" في ؛ وإياد أواد أبو صعتر ف البدولاني بقوله :

فها نُطِفَة من حَبّ مُزْن تَقَادَ فَت به جَنْبَنَا الجُودِيِّ ، والليلُ دامسُ فلسا أَقَرَّتُه اللَّصافُ تنفَسَت شال لأعلى مائه ، فهو قارسُ بأطيب من فيها وما دُقتُ طَعْبَهُ ، ولكنتي فيا ترى العينُ فارسُ جُودُ وَرْز : بالضم ثم السكون ، والذال معجبة مفتوحة ، والراء ساكنة ، وزاي : قلعة بفارس

الشريعة من كام فيروز ، وهي منيعة جداً . حَوْدُ قَافُ : بالقاف ، والألف ، والنون : من قرى باخر و من أعمال نيسابور ؛ منها إسماعيل بن أحمد ابن إسماعيل الجوذةاني الباخرزي الرجل الصالح ،

مساة بجُوذَرُوْ صاحب كَيخُسُرُو بموضع يسمَّى

جُوذَمَه : بالمِيم : رستاق من رساتيق أذربيجان في الجبل .

وكان مولده سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة .

نجوراً ب: بالراء ، والألف مهموزة ، وباء موحدة : قرية قريبة من الكرج ، بالجيم ، من نواحي الجبل. نجوو أن : آخره نون : قرية على باب همذان ؛ ينسب اليها إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم أبو إسحاق الجوراني خطيبها ، روى عن طاهر الإمام كتاب العبادات للعسكري ، قال شيو يه : رأيتُه وما سمعت منه ، وكان شيخاً سديد آ .

جُور بَذ : بسكون الواو والراء ، وفتح الباء الموحدة ، والذال معجمة : من قرى أسفرايين من أعمال

نيسابور ؛ منها عبد الله بن محمــد بن مسلم أبو بكر الأسفراييني الجوربذي رَحَّال ، سمع بمصر يونس بن عبد الأعلى وأبا عمران موسى بن عبسى بن حماد 'زُغبَهُ ' وبالشام العباس بن الوليد بن مزيد ، وببيروت حاجب بن سلمان المنبجي ، وبالعراق الحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن إسحاق الصاغاني ، وبالحجاز محمد ابن إسماعيل بن سالم الصائغ ، وبخراسان محمد بن يحيى الذُّهُمْلي ، وبالري أبا 'زرْعة الرازي ومحسد بن مسلم بن وارة ، روى عنه أبو بكر أحمد بن علي" بن الحسين بن شهريار الرازي وأبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو على" الحسين بن على" الحافظ وأبو محمد المَــَـفُـلَـدي وأبو أحمد محمد بن ياسحاق الحافظ وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد المامر جسى وعلي" بن عيسى بن إبراهيم الحيري ، قـال الحاكم : وكان مَن الأثبات المجوِّدين الجوَّالين في أقطار الأرض، ووى عنه الأنمَّة الأثبات ، سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي المعدل يقول سمعت عبد الله بن مسلم يقول: ولدت في رجب سنة ٢٣٩ بالقرية بأسفرايين، قال أبو محمد : وتوفي سنة ٣١٨ .

جُورِتَان : بعد الراء تاء مثناة ، وألف ، ونون :
من قرى أصبهان ؛ منها المصلح محمد بن أحمد بن علي الحنبلي الجورتاني الحسامي الأديب ، مولده سنة خمسمائة ، ومات في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وخمسمائة .

جُورِجِيرِ : بعد الراء جيم أخرى ، وياء ، وراء : عللة بأصبهان وبها جامع يعرف بها ، وكان بها جماعة من الأمّة قديمًا وحديثًا ؛ وبمن ينسب إليها أبو القاسم طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الله العُكْلِي الجورجيري ، ومات في جمادى الأولى

سنة ٢٣٩ ؛ ومحمد بن عبر بن حفص الجورجيري ، حدث عنه عثمان بن أحمد البُرُجي الكاتب وغيره . جُور ': مدينة بفارس بينها وبين شيراز عشرون فرسخاً ، وهي في الإقليم الثالث ، طولها من جهة المغرب ڠان وسبعون درجة ونصف ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ؛ وجور : مدينة نزهة طيبة ، والعجم تسميها كُور،وكور امم القبر بالفارسية ، وكان عضد الدولة ابن بُويه يكثر الحروج إليها للننزه فيقولون ملك بكوو رفت ، معناه الملك ذهب إلى القبر ، فكر ه عضد الدولة ذلك فسماه فَيَرُوزَاباذ ومعناهِ أَتُم دُولته ؛ قال ابن الفقيه : بني أودشيو بن بابك ملك ساسان مدينة جور بفارس وكان موضعها صحراء، فمر" بها أردشير فأس ببناء مدينة هناك وسماها أردشير خُرَّه، وسمتها المرب جور ، وهي مبنية على صورة دارابجرد ، ونصب فيها بيت نار، وبني غير ذلك من المد'ن تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وقال الإصطخري : وأما جور فبن بناء أردشير ، ويقال : إن ماءهـا كان واقنـاً كالمحبرة فنــذر أردشير أن يبنى مدينة وبيت نار في المكان الذي يظفر فيه بعدُو ً له عبَّنه ، فظفر به في موضع جور فاحتال في إزالة مياه ذلك المكان بما فتح له من المجاري وبني في ذلك المكان مدينة سماها جور ، وهي قريبة في السعة من إصطخر ، ولما سور وأربعة أبواب، وفي وسط المدينة بناء مثل الداكة تسميه العرب الطر وبال

وتسميه الفرس بإيوان وكباخُرَّه ، وهو من بناء

أردشير ، وكان عالياً جداً بجيث يشرف الإنسان منه

على المدينة جميعها ورساتيقها ، وبني في أعلاه بيت نار

واستنبطُ مجذائه في جبل ماءً حتى أصعد به إلى وأس

الطريال ، وأما الآن فقد خرب واستعمل الناس

أكثره ، قال: وجور مدينة نزهة جدًّا ، يسير الرجل

من كل باب نحو فرسخ في بساتين وقصور ، وبين جور وشيراز عشرون فرسخاً ، وإليها ينسب الورد الجوري ، وهو الأحمر الجوري ، وهو الأحمر الصافي ؛ قال السري الرفاء يهجو الحالدي ويدعي عليه أنه سرق شعره :

قد أنست العالم غاراته ،
في الشعر ، غارات المغاوير
أثكاني غيد قواف غدت
أبهى من الغيد المعاطير
أطيب رمحاً من نسيم الصّبا ،
جاءت بوريًا الورد من جور

وأما خبر فتحها فذكر أحمد بن يحيى بن جابر قال : حدثني جباعة من أهل العلم أن جور 'غزيت عـــــ"ة سنين فلم يقدر على فتحها أُحد حتى فتحها عبد الله بن عامر ، وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام ليلة يصلى وإلى جانبه جراب فيه خبز ولحم ، فجاءً كاب وجره وعَدا به حتى دخل المدينة من مدخل لها خفي" ، فألظ" المسلمون بذلك المدخل حـتى دخلوهــا منه إ وفتحوها عنوة ، ولما فتح عبد الله بن عامر جوركر" إلى إصطخر فنتحها عنوة ، وبعضهم يقول بـل فتحت جور بعد إصطخر ؛ وينسب إليها جماعـة ، رمِنهم: أبو بكو محمد بن إبراهيم بن عبران بن موسى الجوري الأديب ، كان من الأدباء المتَّقين ، علاَّمة في معرفة الأنساب وفي علوم القرآن ، سمع حسّاه بن مدرك وجعفر بن 'در'سْتَويه الفارسيَّين وأبا بُكـر عمد بن الحسن بن دويد وعبد الله بن محمد العامري وغيرهم،ومات سنة ٣٥٩ ؛ وأحمد بن الفرج الجُـُشَــي الجورى المقرى، حدث عن زكرياء بن يجيي بن عمارة الأَنصاري وحفص بن أبي دَاود الفاضري ، حدَّث عنه أبو حنيفة الواسطي ؛ ومحمــد بن يزداد الجوري ،

حدث عنه أبو بكر بن عبدان ؛ ومحمد بن الخطاب الجوري ، روى عن عباد بن الوليد العنبري ، روى عنه أبو شاكر عثمان بن محمد بن حجّاج البزاز المعروف بالشافعي ؛ ومحمد بن الحسن بن أحمد الجوري ، سمع سهل بن عبدالله التئستَري قراءَةً، روى عنه طاهر بن عبد الله الممذاني . وجور أيضاً : محلة بنيسابور ؟ ينسب إليها أبو طاهـ أحبـد بن محبـد بن الحسين الطاهري الجوري ، كان من العبّاد المجتهدين ، سمع بنيسابور أبا عبد الله البوشنجي وأقرانه ، وكان أقام بجرجان الكثير وأكثر بهـا عن عبران بن موسى والفضل بنُ عبد الله ، روى عنه محمد بن عبـد الله الحافظ وغيره ، ومات سنة ٣٥٣ ؛ ومحمد بن اسكاب ابن خالد أبو عبد الله الجوري النيسابوري ، سمع الحسين بن الوليد القُرَّ مُني وحفص بن عبد الرحمن ويحيي ابن مجيى وبشر بن القاسم ، سبع منــه أبو عبرو المستبلي ومحمد بن سليمان بن خالد العبدي ، مات سنة ٢٦٨ ؛ والحسين بن على بن الحسين الجوري النيسابوري، سمع أبا ذكرياء العنبري وغيره من العلماء وتردُّد إلى الصالحين ، مات يوم الحميس السادس من شو"ال سنة ٣٩٤ ؛ وأبو سعيد أحمد بن محمد بن جبرائيل الجوري النيسابوري ، ذكر ، أبو موسى الحافظ ؛ ومحمد بن يزيد الجوري النيسابوري ، حدث عنه أبو سعد الماليني وغيره ؛ ومحمد بن أحمد بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأصبهاني الجوري أبو صالح ، نؤل نيسابور وسكن محلة جور فنسب إليها ، روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه ، ولد سنة ٣٤١ ؛ قاله يجيى بن مندة ؛ وعبر بن أحبد بن محبد بن موسى ابن منصور الجوري ، روى عن أبي حامد بن الشرقي النيسابوري وأبي الحسن عبد الرحسن بن إبراهيم بن عمد بن يحيى الزاهد ، حدث عنه أبو عبد الرحمن

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله النيسابوري الخير وأبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن .

'جور': بالضم ثم الفتع ، والراء : قرية من قرى أصبهان ؛ قال أبو بكر بن موسى الحافظ : خرج منها رجل يكتب الحديث ولم أثبت اسمه .

َ**جُو ْزَانْ ُ** : بالفتح ثم السكون ، والزاي ، والألف ، والنون : قرية من مخلاف بعدان باليمن .

'جوز جانان وجُوز جان : هما واحد ، بعد الزاي جسم ، وفي الأولى نونان : وهو اسم كورة واسعة من كُور بلخ بخراسان ، وهي بين مر و الروة وبلخ ، ويقال لقصبتها اليهودية ، ومن مُد نها الأنبار وفارياب وكلار ، وبها قتل يحيى بن ذيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ؟ قال المدائني : أوقع الأحنف بن قيس بالعد و بطخارستان فساوت طائفة منهم إلى الجوزجان فوجه الأحنف اليهم الأقرع بن حابس التمييي فاقتتلوا بالجوزجان، فقتل من المسلمين طائفة ثم انهزم العدو وفتح الجوزجان عنوة في سنة ۴۳ ؛ فقال كثير بن الغريزة النهشلى :

سقى مُزْنُ السعاب ، إذا استقلت ، مصادع فتية بالجوزجان إلى القصر بن من رستاق مُخوط ، أبادَ هُمُ هناك الأقرعان

وقد نسب إليها جماعة كثيرة، منهم: إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق السعدي الجوزجاني ذكره أبو القاسم في تاريخ دمشق فقال: سكن دمشق وحدث بها عن يزيد ابن هارون وأبي عاصم النبيل وحسين بن علي الجنعفي وحمَحَاج بن محمد الأعور وعبد الصمد بن عبد الوارث والحسن بن عطية وغيره، روى عنه إبراهيم بن دحيهم

وعبرو بن دحيم وأبو زوعة الدمشقي وأبو زوعة وأبو حاتم الرازيّان وأبو جعفر الطبري وجباعة من الأغة ، قال أبو عبد الرحين: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ليس به بأس سكن دمشق ، وقال الدارقطني: أقام الجوزجاني بمكة مدّة وبالبصرة مدّة وبالرملة مدّة ، وكان من الحقّاظ المصنفين المخرجين الثقات، لكن كان فيه انحراف عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه ؟ قال عبد الله بن أحمد بن عدرس : كنا عند إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فالنس من يذبح له دجاجة فتعذر عليه فقال: يا قوم يتعذر علي يذبح له دجاجة فتعذر عليه فقال: يا قوم يتعذر علي ألفاً في وقت واحد ، أو كما قال ؟ ومات مستهل ذي القعدة سنة ٢٥٩ ؟ ومنها أبو أحمد أحمد بن موسى الجوزجاني مستقيم الحديث ، يووي عن سُوريّد بن عبد العزيز ، روى عنه أهل بلده .

أجوز دان : بالضم ثم السكون ، وزاي ، ودال مهملة ، وألف ، ونون : قرية كبيرة على باب أصبان يقال لما الجوز دانية بالنسبة وأهل أصبان يقولون كوزدان ؛ ينسب إليها جماعة من الرواة ، منهم : أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن جرام الجوزداني إمام الجامع العتيق بأصبهان في التواويح ، وكان مقرنا ثقة صالحاً ، سمع الحافظ أبا بكر بن إبراهيم المقري ، وفي بغداد من أبي طاهر المخلص وأبي حفص عمر بن شاهين ، روى عنه أبو زكرياء بن مندة وغيره ، ومات في سنة ٤٤٦ .

حور رَوَان : بالفتح ، وبعد الزاي المفتوحة راء ، وألف ، ونون : قرية قرب عكبراء من نواحي بغداد ؛ ينسب إليها محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد المقري العكبري الجوزراني ، كان ضريراً ، من أهل

القرآن والحديث ، سمع أبا الحسن محمد بن أحمد بن وزَقَـوَيه وغيره ، رَوَى عنه الحافظ أبو محمد الأَسْعثي وغيره ، ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٤٧٣ .

الجَوْزُ : بالفتح ثم السكون ، وزاي ؛ وفي كتاب مُهذَيل : جبال الجوز أودية تهامة ؛ قالوا ذلك في تفسير قول معقل بن تُخوَيلد الهذلي حيث قال :

لعَمر ُكُ مَا خَشَيتُ ، وقد بلغنا جبال الجورُز من بلاي تهامي وقال عبدة بن حبيب الصاهلي :

كأن رواهق المعزّاء خلفي رواهق عنظل بلورى عيُوب فلا والله لا ينجو نجاتي ، غداة الجكوّز، أضغم ذو نـُـدُوب

قلت أخبرني من أثق به أن جبال السراة المقاربة المطائف وهي بلاد هذيل يقال لها الجوز، وإليها تنسب الأبراد الجوزية ، وهي وزرات بيض ذات حواشي يأتزرون بها ؟ قال السكري : الجوز جبال ناحيتهم ، ويقال : الجوز الحجاز كله ، ويقال المحجازي جوزي ؟ وينسب إلى هذه النسبة الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي يعرف بابن مشكار ، يروي عن الحارث بن أبي أسامة وابن أبي الدنيا وغيرهما . ونهر الجوز : ناحية ذات قرى وبساتين ومياه بسين حلب والبيرة التي على الفرات ، وهي من عمل البيرة في هذا الوقت ، وأهل قراها كلهم أرمن .

'جوز': بالضم: من 'مد'ن كرمان ذات أسواق وأهل كثير .

َجُوْزُ فَكَتَى: ذكرها حيزة بن يوسف السَّهْمي الْجُرِجَانِي وقال: لا أَحُنَّ نقط هذه القرية ولا عجبها، وهي بقرب أَبَسْكون من بلاد جيلان ؛ منها أبو

إسحاق إبراهـم بن الفرج الجوزفلقي فقيـه رحل وكتب .

جُوزَ قَانُ : بفتح الزاي والقاف ، وآخره نون : من فرى همذان ؛ ينسب إليها أبو مسلم عبد الرحمن بن عبر بن أحمد الصوفي الجوزةاني وغيره ؛ ذكره أبو سعد في شيوخه . والجوزةان أيضًا : جيل من الأكراد يسكنون أكناف حُلوان ؛ ينسب إليهم أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الجوزةاني ، سمع بُندار بن فارس وغيره .

جَوْزَقُ : من نواحي نيسابور ؛ منها أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء الجوز قي صاحب كتاب المتنفق، وكان من الأنة الفضلاء الزهمّاد، سمع أبا العباس الدّغولي وأبا حامد بن الشرقي ولمسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصّفّار وأبا العباس الأصم وغيرهم ، روى عنه أبو بكر أحمد بن منصود بن خلف المغربي وأبو الطيب الطبري وأبو عنمان سعيد بن أبي سعيد العيّار، ورحل به خاله أبو إسحاق المزكتي ، وله في علوم الحديث تآليف كثيرة ، ومات سنة ٣٨٨ عن اثنتين و فانبن سنة . وجور زق أيضاً : من نواحي هراة ، منها إسحاق بن أحمد بن جعفر بن يعقوب منها إسحاق بن أحمد بن جعفر بن يعقوب أبو الفضل الجوزي الحربي الحاديث عمات منة ١٨٥٠ عن الإدريسي في تاريخ سمر قند ، ومات سنة ٣٥٨ عن الإدريسي في تاريخ سمر قند ، ومات سنة ٣٥٨ عن المتحد بن جعفر بن يعقوب

جُوزَه : بالضم ثم السكون : قربة في جبال الهكادية الأكراد من نواحي الموصل ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله البحري الجوزي ، سبع عبد الله بن محمد بن عبد الله البحري الجوزي ، سبع أبا بكر إسحاق بن الياس الجيلي ، دوى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي الحافظ وذكر أنه سبع منه بجوزه .

جوسف : لم أتحقق ضبطها ووجدتها في بعض الكتب

هكذا: وهي ناحية شبيهة بالصعراء من أعمال قُهُستان وكأنها من نواحي فَهُلكُو ، وفهلكُو هي من نواحي أصبهان وطرفتُها متصل ببر"ية كرمان ، وبعضهم يسبتها جوزف ، بالزاي .

حَوْسَقَانَ : بالفتح ثم السكون ، والسين مهملة مفتوحة ، وقاف ، وألف ، ونون : قرية متصلة بأسفرايين حتى كأنها محلة منها ، يسمونها كوسكان ؛ ينسب إليها أبو حامد محمد بن عبد الملك الجو سقاني إمام فاضل ، تفقه على أبي حامد الفز الي وسمع الحديث من أبي عبد الله الحُميدي وغيره ، كتب عنه أبو سعد وذكر أنه مات بعد سنة ١٥٥.

الجُوْسَقُ : في عدة مواضع : منها قرية كبيرة من نواحي دُحبَيل من أعمال بغداد ، بينهما عشرة فراسخ . والجوسق : من قرى النهروان من أعمال بغداد أيضاً ؟ ينسب إليها أبو طاهر الحليل بن علي بن إبراهيم الجوسقي الضرير المقري ، سكن بغداد ، دوى عن أبي الحطاب بن البطر وأبي عبد الله المغالي ؟ ذكره أبو سعد في شيوخه ، مات سنة ٢٣٥ .

والجوسق أيضاً: جوسق بن مهارش بنهر الملك . والجوسق أيضاً: قرية كبيرة عامرة بالحوف الشرقي من أعمال بِلبّيس من نواحي مصر. والجوسق أيضاً: بالقيروان . والجوسق : من قرى الري ، عن الآبي أبي سعد منصور الوزير . والجوسق أيضاً : قلعة الفرسخان بناحية الري أيضاً ؛ قال شاعر من الأعراب وهو غطّيش الضيّي :

لعَمري ! لجوا من جواء سُوَيقة أَسافكُهُ ميث وأَعلاه أَجرَعُ أَحبُ عُ أَحبُ الله أَن نجاور أَهلَه ، أحب منا وهو مرأى ومسمع أ

من الجوْسق الملعون بالري ، كلما رأيت ' به داعي المنيّة يلمع '

والجوسق جوسَقُ الحُليفة : بالقرب من الري ، أيضاً ، من وستاق قصران الداخل .

والجوس الحرب أيضاً: بظاهر الكوفة عند النّخيلة، وكانت الحوارج قد اختلفت يوم النهروان فاعتزلت طائفة في خسساتة فارس مع فروة بن نَوْفل الأَسْجعي وفالوا: لا نرى قتال علي بل نقاتل معاوية، وانفصلت حتى نزلت بناحية شهرزور، فلما قدم معاوية من الكوفة بعد قتل علي ، رضي الله عنه، تجمعوا وقالوا: لم يبق عذر في قتال معاوية ، وساروا حتى نزلوا النخيلة بظاهر الكوفة ، فنفذ إليهم معاوية طائفة من جنده فهزمتهم الحوارج ، فقال معاوية تكفوني أمر هؤلاء ، فغرج إليهم أهل الكوفة تكفوني أمر هؤلاء ، فغرج إليهم أهل الكوفة وبنا فقاتلوهم فقتلوهم ، وكان عند المعركة جوسق خرب وبالمنافقيس بن الخوارج إليه ظهورها ؛ فقال قيس بن المأصم الفيس بن الحوارج إليه ظهورها ؛ فقال قيس بن المأصم الفيس بن الحوارج إليه ظهورها ؛ فقال قيس بن الأصم الفيس بن الخوارج إليه ظهورها ؛ فقال قيس بن الأصم الفيس بن الميس بن الفيس بن الفيس بن الفيس بن الميس بن الفيس بن الميس بن الفيس بن الميس بن الفيس بن

إني أدين بما دان الشُّراة به، يوم النُّخيْلة، عند الجوسق الحربِ

النافرين على منهاج أو"لمم من الحوارج، قبل الشك والر"يب

قوماً ، إذا تُذكروا بالله أو ذكروا خرّوا،من الحوف،للأذقان والرُّكب

ساروا إلى الله ، حتى أنزلوا تُخرفاً من الأرائك في بيت من الأرائك في بيت من الذهب

ما كان إلا قليلًا ، وَيْثُ وَقْفَتُهُم ، من كل أبيض صافي اللون ذي شُطُبُ

حتى فَنْتُوا ، ورأى الرائي رؤوسهم ُ تغدو بها قلص مهريّة نجب فأصبحت عنهم ُ الدنيا قد ِ انقطعت ، وبُلتّغوا الغَرَض الأقصى من الطّلب

َجُو "سُوَيْقَةَ : ذكر في سويقة .

جُوسِية ' ، بالضم ثم السكون ، وكسر السين المهملة، وياء خفيفة : قرية من قرى حبص على ستة فراسخ منها من جهة دمشق بين جبل لـُبنان وحبل سنيو ، فيها عيون تسقى أكثر ضياعها سَيحاً ، وهي كورة من كور حبص ؛ ينسب إليها عثان بن سعيد بن منهال الجوسى الحمص ، حدث عن محمد بن جابر اليامي ، روى عنه ابنه أحمد ؟ ومنهال بن محمد بن منهال الجومي الحمصي حدث عن أبيه ، قال ذلك ابن مندة ؛ وقال الحازمي : 'جوشيَّة ، بعد الجيم المضومة واو ساكنة ثم شين معجمة مكسورة بعدها ياء تحتها نقطتان مشد"دة مفتوحة ، موضع بين نجد والشام ، عليها سلك عدي" بن حاتم حين قصد الشام هادباً من خيل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما وطئت بلاد طيء ؛ قاله ابن إسحق ووجدته مقيداً مضبوطاً كذلك بخط أبي الحسن بن الفرات ، وقال البلاذري : جوشيّة حصى من حصون حبص ، آخر ما قاله الحازمي . وقال عبيد الله المؤلف : أما التي بين نجد والشام فيحتمل أن يكون المراد جوشية المذكورة من أرض حبص ومجتمل أن يكون غيرها ، وأما التي بأرض حبص فهي بالسين المهملة وياء خفيفة لا شك فيها ولا

تَجُوشُ": بالفتح وبعض يرويه بالضم ، والصحيح الفتح ثم السكون، وشين معجمة؛ والجوش في اللغة الصدر، ومضى جَوْش من الليل أي صدر منه : وهو جبل

في بلاد بَلَـُ قَبِن بن جسر بين أذرعات والبادية ، قال أبو الطبَعَان القَيني :

تُرُضِّ حَصَّى مِعْزَاءُ جَوْش وأَكْمَةً بأخفافها رضُّ النوى بالمراضح وقال البعيث :

تجاوزان من جوشين كل مفازة ، وهن سُواران من جوشين كل مفازة ، وهن سُوام في الأزمة كالإجل قال السكري: أراد جوشًا وحَدَدًا ، وهما جبلان في بلاد بني القين بن جسر شالي الجناب نزلها تم وحمل وغيرهما ؛ قال النابغة :

ساق الراقعيدات من جَوش ومن جَدَد؛ وماش من وعط وبعي وحَجّاد جَدَد : أَرض لكلب ؛ عن الكلي؛ وقال أبو الطيب المتنبّى :

َطُرَدُّتُ من مصر أيديها بأرجُّلها ، حتى مَرَّقْنْ بنا من جَوْشَ والعَلَّم

وقيل في تفسير جوش والعلم: موضعان من حسسمى على أدبع ؛ وقرأت بخط" ابن خلجان في شعر عدي ابن الوقاع بضم الجيم وذلك في قوله :

> فشبَعْنَا قناعـاً رعت الحيـاة أو جُوش فهي قعس نِوَالا

جبل ناو أي سبين، وجبال نِواءُ أي سبان، وكذلك قرأت في شعر الراعي المقروء على أحسد بن يحيى حيث قال :

> فلما حَبّا من خلفنا وملُ عالج ، وجَوْش بدت أعناقتُها ودَجُوجُ

> > جُوش : بالضم : من قرى <sup>ع</sup>طوس .

جُوشُ : بغتع الواو ، بوزن صُرَد وجُرَدَ : قرية من أعمال نيسابور بأسفرايين .

١ هذا البيت مختل الوزن وفيه تحريف جعه غامض المني .

حَبُو ْشَنُ : بالفتح ثم السكون ، وشين معجمة ، ونون ؟ والجوشن الصدر ، والجوشن الدرع ، وجَو ْشَن : جبل مطل على حلب في غربيها ، في سفجه مقابر ومشاهد للشيعة ، وقد أكثر شعراة حلب من ذكر ، جدًا ؛ فقال منصور بن المسلم بن أبي الحُر ْجَيْن النحوي الحلي من قصيدة:

> يا برق طالع من ثنية جُو ْسُنَنِ حلباً ، وحَيِّ كريمة من أهلها واسأله هل حَمل النسيم نحية منها ، فإن هبوبه من رُسلها ولقد رأيت ، فهل رأيت كو قنه البين يشفع هجرها في وصلها ؟

ثم قال: جوشن جبل في غربي حلب ، ومنه كان مجمل النحاس الأحمر وهو معدنه ، ويقال: إنه بطال منذ عبر عليه سبّي الحسين بن علي ، وضي الله عنه ، ونساؤه ، وكانت زوجة الحسين حاملًا فأسقطت هناك فطلبت من الصنّاع في ذلك الجبل خبزاً وماء فشتموها ومنعوها ، فدعت عليهم ، فمن الآن من عمل فيه لا ير بع ، وفي قبلي الجبل مشهد يعرف بمشهد السقط ويستى مشهد الدّكة ، والسقط يسمى محسن بن الحسين ، وضي الله عنه .

الجَوْشَنَيَّة : بزيادة ياء النسبة ، والهاء : جبل الضباب قرب ضربة من أرض نجد .

جَو" عَبْدُونَ : كورة كبيرة كثيرة النخل من نواحي البصرة على سبت الأهواذ .

جُوغان ؛ بالضم ثم السكون ، وغين معجمة ، وألف، ونون ؛ قال أبو سعد : وأظنها من قرى جرجان ؛ منها أبو جعفر أحمد بن الحسن بن علي الجوغاني الجرجاني ، حدث عن نوح بن حبيب القومسي ، روى عنه أحمد بن الحسن بن سليان الجرجاني .

الجَوْفَاءُ : بالمد ، وفتح أوله : ما المعاوية وعَوْف ابنتي عامر بن ربيعة ؛ قال أبو عبيدة في تفسير قول غَسَّان بن ذُهل حيث قال :

وقد كان في بَقْعاءَ ريُّ لشَّأَنكم، وقلعة ُ ذي الجوفاء كيجري غديرُها

هذه مياه وأماكن لبني سليط حوالي اليامة ؛ وقال الحفصي : حوافا بني سدوس باليامة وهي قلعة عظيمة .

جَوْفَوْ : يضاف إليه ذو فيقال ذو حَبَوْفَى : وادْ لَبَيْ عارب بن خَصَفَة ؛ عن نصر ؛ وقال الأَشْعث بن زيد ابن تُشعيب الفزادي :

ألا ليت شعري 1 هل أبيتن ليلة بحرون الصّفا تهم فقو على تجنوب وهل آئين الحري تشطر بيونهم، بذي تجوفر ، شيء علي عجيب فداة ربيع أو عشية تصيف فداة وبيب الظلام ، دبيب

جَوْفَ": وهو المطمئن من الأرض ، دَرْبُ الجَوْف: بالبصرة ؟ ينسب إليه حيّان الأعرج الجوني ، حدث عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ، روى عنه منصور بن زادان وغيره ؟ قاله عمرو بن علي القلاس ؟ وأبو الشعثاء جابر بن زيد الجوني يروي عن ابن عباس .

والجِيَوْفُ أَيضاً : أَرضَ لبني سعد ؟ قال الأحيْسِ السعدي :

كفّى حزاناً أن الجماد بن تجندل على ، بأكناف الستناد ، أمير أمير وأن ابن موسى بايع البقل بالنوى ، له بين باب والسناد خطير وأنتي أدى وجه البغاة مقاتلا أديرة يسدي أمرنا وينير هنيئاً لمحفوظ على ذات بيننا ، ولابن لزاز مغن وسرور أناعيب مجوين بالجرع العضا ، ودثور أعليب فيها وثقة ودثور أسلما المناه الم

خُلا الجوفُ من قُنتَّال سعد فيا بها ، لمستصرخ يَدْعو الثبورَ ، نصيرُ

وجَوْفُ بَهْدا ، بفتع الباء الموحدة وسكون الهاء ودال مهملة مقصور ، وقد ذكر باليامة : لبني اسىء القيس بن زيد مناة بن تميم ؛ عن ابن أبي حفصة . وجَوْفُ طُويلع بالتصغير ، وقد ذكر طويلع في موضعه ؛ قال جرير يذكر يوم الصَّمْد :

> نحن الحُسُمَاة عداة جوف طويلع، والضاربون بطخفة الجبّارا

والجوف: اسم واد في أرض عاد فيه ما الا وشجر حماه رجل اسمه حمار بن طويلع كان له بنون فخرجوا يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا ، فكفر حماد كفراً عظيماً وقال: لا أعبُد اربًا فعل بي هذا الفعل! ثم دعا قومه إلى الكفر فمن عصى منهم قتله وقتل من مر" به من الناس ، فأقبلت " نار" من أسفل الجوف فأحرقت ومن فيه وغاض ماؤه ، فضربت العرب به المثل وقالوا: أكفر من حمار وواد كجو ف

الحماد و كبوف العيش وأخرَبُ من جوف حماد وأخل من جوف حماد وأخلى من جوف حماد ؛ وقد أكثرت الشعراء من ذك قول بعضهم :

ولشُومِ البَغْنِي والغَشْمِ قديمًا ما خلا جَوْفُ ولم يَبْقَ حِمَارُ

قال ذلك ابن الكلبي ، قال : ولمُمَا عُدِل عند تسبيته عن ذكر الحماد إلى ذكر العير في الشَّمر لأنه أخف عليهم وأسهل مخرجاً ؛ وذلك نحو قول امرىء القيس:

وواد كبوف العَيْر فَغُرْ فَطَعَنْهُ \*

وقال غير أبن الكلبي: ليس حماد ههنا اسم وجل إغا هو الحماد بهينه ، واحتج بقول من يقول : أخلى من جوف الحماد لأن الحماد لا ينتفع بشيء بما في جوفه ولا يؤكل بل يرس به ؛ وأنشد ابن الكلبي لفارس ميسان الكندي جاهلي :

ومر"ت بجوف العير وهي حثيثة ،
وقد خلتفت بالأمس عَجْلَ النُرَاضِ
تخافُ من المُصْلَى عَدُواً مكاشحاً ،
ودون بني المصلى مُعدَيد بن ظالم
وما إن بجوف العير من متلذذ ،
مسيرة يوم للمطي الرواسم

فهذا يلوسي قول أبي المنذر هشام بن محمد الكابي ، قلت : ولله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة وهو مع ذلك مظلوم وبالقوارص مكاوم . والجوف أيضاً : أرض مطمئنة أو خارجة في البعر في غربي الأندلس مشرفة على البعر المعيط. والجوف أيضاً : من إقليم أكشونية من الأندلس . والجوف أيضاً : من أرض مُراد ، من الأندلس . والجوف أيضاً : من أرض مُراد ، له ذكر في تفسير قوله عز وجل : إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ؟ رواه الحبيدي الجرف ورواه النسمني

الحول ، وهو فاسد ، وهو في أوض سبأ ؛ وقد ردُّد فروة بن مُسَيْك ذكره في شعره فقال :

فلو أن قوس أنطآقتني رماحهم نطقت ، ولكن الرماح أجر"ت شهدنا بأن الجوف كان الأمكم ، فزال عقار الأم منها فعر"ت سينعكم يوم اللقاء فوارس بطعن ، كأفواه المتزاد اسبكر"ت

قال أبو زياد : الجوف جوف المحورة ببلاد همدان ، ومراد مآبة القوم أي مبيت القوم حيث يبيتون ، ولعلة الذي قبله . والجوف أيضاً جوف الحبيلة : موضع بأرض عمان فيه أهوت ناقة " لسامة بن لؤي الى عرفجة فانتسكتها وفيها حية فنفضها فرمت بها على ساق سامة فنهشته فمات ، وكان مر " برجل من الأزد فأضافه فأحبته امرأته ، فأخذ سامة يوماً عودا فاستاك به وألقاه ، فأخذته زوجة الأزدي فبصته فضربها زوجها فألقى سباً في لبن ليقتله ، فلما تناول القدح ليشرب غيزاته أن لا يفعل فأراقه ، فقالت امرأة الأزدي تذكر القصة وترثه :

عبن بكلي لسامة بن لؤي ، حملت حملت حمثفة إليه الناقة الا أدى مثل سامة بن لؤي ، عليت ساق سامة العلاقه الرب كأس مرقتها ابن لؤي يحدر الموت لم تكن مهراقة والمدار الموت لم تكن مهراقة

وقيل: اسم الموضع الذي هلك به سامة بن لؤي جُوا .

الجُولان : بالفتح ثم السكون : قرية وقيل جبل من

نواحي دمشق ثم من عمل حوران ، قال ابن دريد :

يقال للجبل حارث الجولان ، وقيسل : حارث قالة

فيه ؟ قال النابغة :

بكى حارث الجولان من فقد ربه، وحوران منه مُوحِشٌ متضائل

وقال حسان :

هَبِلَتْ أَمْهُم، وقد هبلتهم، يوم واحوا لحاوث الجولان

وقال الراعي :

كذا حارث الجولان يبرُق دونه دساكر ، بُرُوجُ

'جو کان': بالضم ثم الفتح ، وکاف ، وألف ، ونون:

بلیدة بفارس بینها وبین نوبندجان مرحلة اب منها أبو

سعد عبد الرحمن بن محمد واسمه مأمون بن علي "

المتولي الفقيه ، وقال محمد بن عبد الملك الممذاني:

هو من أبيورد وتفقه ببخارى وكان مؤيد الملك بن 
نظام الملك قد رد إليه التدريس بمدرسة بغداد بعمد 
أبي إسحاق الشيرازي ولفته شرف الأثمة ، وهو من 
أصحاب القاضي حسين المروزي ، وتم كتاب الإبانة 
الذي ألفه الفوراني في عشرة مجلدات فصار أضعاف 
الإبانة في مجلدين ، ومات المتولي في شوال سنة ٢٧٨ ، 
وكان مولده سنة ٢٧٤ .

تجوالى : بوزن سكرى : موضع ؛ عن أبي الحسن المهلي .

حَوْمَلُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الميم ، ولام : ناحية من نواحي الموصل ؛ وقنطرة جومل مذكورة في الأخبار .

الجُنُومَة : بالضم: من نواحي حلب . وجومة أيضاً : مدينة بفارس ؛ وينسب بهذه النسبة عبر بن إسحاق ابن حماد الجومي ، سمع عبيد الله بن أحمد بن محمد ابن القامم الحلبي السراج .

الجَوْنان : تثنية الجوْن ، وهو الأسوَدُ ، والجوْن الأبيض ، وهو من الأضداد ، والجونان : قاعان أحمران مجتنان الماء ؛ قال جرير :

أتعرف أم أنكرت أطلال دمنة بإثبيت فالجونين ، بال حِدَيدُها ؟

وقيل: الجونان قرية من نواحي البحرين قرب عين محلم دونها الكثيب الأحمر ، ومن أيام العرب يوم ظاهرة الجونين ؟ قال مُخراشة بن عمرو العبسى :

أبي الرسم الجونين أن يتعولا ،
وقد زاد حولاً بعد حول مكملا
وبُدَّلَ من لَيلي بما قد تحليه
نعاج الفكا، ترعى الدخول فعومكا
ملمعة بالشام سُفْع خدودها ،
كأنَّ عليها سابريًّا مذَيَسلا

جَوْنَتِ ؛ آخره بالا موحدة : موضع في شعر السيد الحبيري .

الجَوْنُ : الذي ذكرنا أنه من الأضداد : جبل وقيل حصن باليامة من بناء طَسْم وجديس ؟ قال المتلبس: ألم تو أن الجوْن أصبح راسيا تُطيف به الأيام ما يتأيّس عصى تنبعاً ، أيام أهلكت القرى، يُطان عليه بالصفيح ويُكلس يُطان عليه بالصفيح ويُكلس مُ

حِمَوْنَة ؛ بالهاء : اسم قرية بين مكة والطائف يقال لها الجونة ، وهي للأنصاد .

جُونِيَة ؛ بالضم ثم السكون ، وكسر النون ، وياء عففة ؛ قال الحافظ أبو القاسم : جونية من أعمال طرابلس من ساحل دمشق، حدث بها أحمد ن محمد ابن عبيد السلمي الجوني ، يروي عن إسمعيل بن حصن شاعرهم :

وأَجِـاً وجـو"ها فُــُؤادُها ، إذا القُنبِيّ كثر انخضادُها ، وصاح في حافاتها جذاذُها١

قال: القني جمع قنو، وهي أعذاق النخل. وجذاذها: صِرامها . وجو أيضاً : أرض لبني ثُمَل بالجبلين ؟ قال امرؤ القيس :

> تَظَلُ لَبُونِي بِين جو ۗ ومِسْطَح ۗ، تُراعي الغِراخ الدارجات من الحجل

ولعلها التي قبلها . وجو" بَرْ ذعة : في طرف اليامة في جوف الرمل نخل لبني غير . وجو أوس : لبني غير أيضاً ، قال أبو زياد: وهذه الجواة لبني غير في جوف الرمل وليس في قمرها رمل إغا الرمل محيط بها ، وربا كان سعة الجو" فرسخاً أو أقل من ذلك. وجو" الضبيب ، تصغير ضب" : لبني غير أيضاً فيه نخل، وهو أوسع ما ذكرت لك وأضخم ومعهم فيه حلفاؤهم بنو وعلة بن جر م بن وبان . وجو" المللا : موضع في أسغل الملاكان لبني يربوع فحلت عليها فيه بنو جذبة ابن مالك بن نصر بن قلمين بن أسد وذلك في أول الإسلام فانتزعته منهم فغي ذلك يقول الحنجر الجدد مي:

ومن يتداع الجو" بعد مناخنا ، وأدماحُنا بوم ابن ألية تجهّـلُ

وليس ليربوع ، وإن كَلِفَتْ به، من الجو" إلا طعم ُ صابٍ وحنظـّل ُ

وليس لهم ، بين الجناب مفازة وزُنْـُقُب ، إلا كلّ أُجِرَـَدَ عُنــَـَل

وكل" رُدَ يُنْرِي" ، كأن" كعوبَه نوى القسب عر"اص المهزّة مِنجلُ

١ في هذا البيت إكفاء .

ابن حسان القرشي الجبيلي والعباس بن الوليد بن مَزيد ابن عمرو بن محمد بن يحيى العثاني بالمدينة والحسن بن سعيد بن مرزوق الحذّاء ، ووى عنه الطبراني ومحمد ابن الوليد بن العباس البزاز العكّاوي بمدينة جونية ؟ قال الحافظ : ومحمد بن أحمد بن عمرو أبو الحسن البغدادي وقيل الواسطي البزاز نزيل جونية وإمامها وخطيبها ، حدث عن الحسن بن عليّ القطان وأبي بكر السراج .

الجَوْ : بالفتح ، وتشديد الواو ، وهو في اللغة ما اتسع من الأودية ؛ قال بعضهم :

خلالتك الجوا فبيضي واصفري

وجو": امم لناحية اليامة، وإنما سبيت اليامة بعد باليامة الزرقاء في حديث طسم وجديس، وقد ذكر في اليامة ؛ قال جعدر اللّص :

وإن امراً يعدو ، وحَبِّر وراء ، وحَبِّر وراء ، وحبو ولا يغزوها لضعيف إذا تُحلة أبليتها ابتَعْت تُحلة عليف كسانيها طوع القياد عليف سعى العبد إثري اساعة المثم وده فذكر تشور له ورغيف

وقال بعضهم :

تجانَفُ عن جو" اليامة ناقتي ، وما عدكت عن أهلها لسواكا

وجو الحَضارم: باليامة ، وجو الجوادة: باليامة ، وجو الحَضارم: باليامة ، وجو وجو سويقة وقد ذكرت فيا أضيف إليه جو ، وجو أثال ، وجو أمر امر يقال لهما الجو "ان ، وهما غائطان في بلاد بني عبس أحدهما على جادة الطريق ؛ وجو ": قرية بأجإ لبني ثعلبة بن درماه وزهير ؛ وفيها يقول

فسا أصبح المرآن يفترطانه 'زبيد' ، ولا عبرو مجسق مؤثل كأنهم ، ما بين ألية 'غد'وة وناصفة ، الفر"اء هدي" محلسل

الفر"ا؛ جو في رأس ناصفة 'قويرة، ثم وقعت الحصومة حتى صار لسعد بن سُواءة وجذيمة بن مالك وخنجر من بنى عمرو بن جذيمة .

اللجَوَّة ' بزيادة الهاء : من مياه عمر و بن كلاب بنجد ؟

كذا في كتاب أبي زياد وأخاف أن يكون الحُوَّة ' ،

بالحاء ، والظاهر الجيم لأن تلك لبني أسد ، والله أعلم .

الجُوَّة ؛ بالضم : قرية باليهن معروفة ؛ ينسب إليها أبو بكر عبد الملك بن محمد بن إبراهيم السكسكي الجُوَّي ، حدث بها عن أبي محسد القاسم بن محسد بن عبدالله الجمعي ، دوى عنه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي .

'جوهمَة': بالضم ثم السكون، وفتح الهاء الأولى: بليدة بالمغرب في أقصى إفريقية، وهي قصة كورة مجاورة لبلاد الجريد تسمى وَرْجلان .

نجو يبار': بخم الجيم ، وفتح الواو ، وسكون الياء في عدة فتها نقطتان ، وباء موحدة ، وآخره راء ، في عدة مواضع ، منها : جويبار من قرى هراة ؛ قال أبو سعد: ينسب إليها الكذاب الحبيث أبو علي أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس التيمي الجويباري الهروي ، يروي عن ابن عيبنة ووكيع ، وقد ذكر في جوبار؛ وجويبار أيضاً : قرية من قرى سمرقند في ظنه ؛ ينسب إليها أبو علي الحسن بن علي ابن الحسن الجويباري السمرقندي ، روى عن عثان ابن الحسن المروي ، روى عنه داود بن عضان

النيسابوري، و داو د متروك الحديث. وسكة جويباد: عدينة نسف ؛ منها أبو بكر محمد بن السري يلقب جم "، شيخ صالح ، كان يفسل الموتى ، لقي محمد بن إسعيل البخاري، روى عن إبراهيم بن معقل وغيره، سبع منه عبد الله بن أحمد بن محتاج . وجويباد: من قرى مرو ؛ منها عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الفضل البوشنجي أبو الفضل الجويبادي من قرية جويباد ، وقال أبو سعد: كان شيخاً صالحاً من قرية جويباد ، وقال أبو سعد : كان شيخاً صالحاً من قرية بويباد ، وقال أبو سعد الا المظفر السماني عضر درسه ، وسبع بقراءته أبا محمد عبدالله بن أحمد بحضر درسه ، وسبع منه كناب شرف أصحاب الحديث ومولده في حدود سنة ، ١٥٥ ، ومات بقرية جويباد في ذي الحجة سنة ، ١٥٥ ، ومات بقرية جويباد في ذي الحجة سنة ، ١٥٥ ،

المجَوِّيثُ : بالفتح ، وكسر الواو وتشديدها ، وياه ساكنة ، وثاه مثلثة : بلدة في شرقي دجلة البصرة العظمى مقابل الأبُلَّة، وأهلها فرس، ويقال لها جو "يث باروبة ، رأيتها غير مرة ، وبها أسواق وحَسُدُ كثير ؟ ينسب إليها أبو القاسم نصر بن بشر بن علي العراقي الجو "بثي ، ولي القضاء بها ، وكان فقيها شافعياً فاضلا عققاً بحو دا مناظراً ، سمع أبا القاسم بن بشران ، وي عنه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي ، ومات بالبصرة في ذي الحجة سنة ٤٧٧ .

الجُوَيْثُ : بتخفيف الواد وفتحها : موضع بين بغداد وأوانا قرب البَرَدان ؛ قال جعظة :

أَسْهُرِ ثُنُ للبرق الذي الذي الذي التن الوامعُ منير • وذكرتُ إقبال الزما ن عليك في الحال النضيرَ •

أيّام عينك بالحبي ب وقربه عين قرير وقربه عين قرير وي وقربه عين قرير وي أيام نتجدي ، حيث كذ ما بين حانات الجوي ما بين حانات الجوي فلا المطيرة فالحظيرة فالحظيرة فالحظيرة بعد جواره ، من باذل للعرض دو من باذل للعرض دو وبمخرق بصف السيار ومن الكبائر ذل من ومن الكبائر ذل من ومن الكبائر ذل من حبير ومن الكبائر ذل من

جُو بِحَانُ : بالضم ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وخاء معجمة ، وألف ، ونون : من قرى فارس في ظن أبي سعد ؛ منها أبو محمد الحسن بن عبد الواحد بن محمد الجويخاني الصوفي ، سمع ببغداد أبا الحسين بن بشران ، سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشي بسابور من أرض فارس .

جُويك' : بالضم، وكسر الواو، وياء ساكنة، وكاف : محلّة بنسّف؛منها محمد بن حيدر بن الحسن الجويكي، يروي عن محمد بن طالب وغيره .

'جوكيم' ؛ بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وميم ؛ مدينة بفارس يقال لها جويم' أبي أحمد ، سعة رستاقها عشرة فراسخ ، تحوطه الجبال ، كله نخيل وبساتين ، شربهم من القني ولمم نهر صغير في جانب السوق ؛ منها أبو أحمد حجر بن أحمد الجويمي ، كان من أهل الفضل والإفضال ، مدحه أبو بكر محمد بن الحسن بن تدريد ، مات في

سنة ٢٢٤ ؛ وأبو سعد محمد بن عبد الجبار المقري المعروف بالجويمي ، قرأ القرآن بالروايات على أبي طاهر بن سو"ار ، قرأ عليه محاسن بن محمد بن عبدان المعروف بابن ضجة المقري ؛ وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجويمي ، حدث عن أبي الحسن بن جهضم ، دوى عنه أبو الحسن علي" بن مفر"ح الصقلي ؛ وأبو بكر عبد العزيز بن عمر بن علي" الجويمي ، دوى عن بشر بن معروف بن بشر الأصباني ، دوى عنه أبو الحسن علي" بن بشر الليثي السجزي ، سمع منه بالنوبند جان .

تَجُوَيْنُ : اسم كورة جليلة نزهة على طريق القوافــل من يسطام إلى نيسابور ، تسميها أهـل خراسان كُوْيَانْ فَمُرَّبِّت فَقَيْل جُورَينَ، حدودها متصلة بجدود بيهق من جهة القبلة ومجدود جاجَر م من جهة الشمال، وقصبتها أزَّاذ وار ، وهي في أول هذه الكورة من جهة الغرب ، وأيتها ، وقال أبو القاسم البيهقي : من قال جوين فإنه اسم بعض أمرائها سبيَّت بــه ، ومن قال كويان نسبها إلى كوي ، وهي تشتبل على مائة وتسع وثمانين قرية ، وجبيع قراهـا منصلة كلّ واحدة بالأخرى، وهي كورة مستطيلة بين جبلين في فضاء رحب ، وقد قسم ذلك الفضاء نصفين فبني في نصفه الشمالي القرى واحدة إلى جنب الأخرى آخذة من الشرق إلى الغرب وليس فيها واحدة معترضة ، واستُخْرَج من نصفه الجنوبي قُنيُ تسقى القرى التي ذكرنا ، وليس في نصفه هذا ، أعنى الجنوبي ، عبارة قط، وبين هـذه الكورة ونيسابور نحو عشرة فراسخ ؛ وينسب إلى جواَّين خلق كشير من الأَمَّة والعلماء ، منهم : موسى بن العباس بن محمد أبو عمران الجويني النيسابوري أحد الرُّحَّالين ، سمع بدمشق أبا بكر محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث

وأبا زرعة البصري وغيرهما ، وبمصر سليان بن أشعث ومحمد بن عزيز ، وبالكوفة أحمد بن حازم، وبالرملة حميد بن عامر ، وبمكة محمد بن إسمعيل بن سالم وأبا زرعة وأبا حاتم الرازيِّين وغير هؤلاء، روى عنه الحسن ابن سفيان وأبو عليّ وأبو أحمد الحافظان الحاكمان وغير هؤلاء كثير ، قال أبو عبد الله الحاكم وكان يسكن قرية أزاذوار قصبة جوين قال : وهو من أعيان الرحالة في طلب الحديث ، صحب أبا ذكرياء الأعرج بمصر والشام وكتب بانتخابه ، وهو حسن الحديث بمرة ، وصنف على كتاب مسلم بن الحجاج ، ومــات بجوین سنة ٣٢٣ ؛ وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني إمام عصره بنيسابور والدأبي المعالي الجويني، تفقه على أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وقدم مرو قصداً لأبي بكر عبـد الله بن أحمـد القفال المروزي ، فتفقه به وسبع منه وقرأ الأدب عـلى والده يوسف الأديب بجوين وبرع في الفقه وصنف فيه التصانيف المفيدة وشرح المُـزَني شرحـاً شافياً ، وكان ورعاً دائم العبادة شديد الاجتياط مبالفاً فيه، سمع أستاذَيْهُ أَبَاعِبد الرحين السلمي وأبا محمد ابن بابو به الأصباني ، وبيفداد أبا الحسن محمد بن الحسين بن الفضل بن نظيف الفراء وغيرهم ، روى عنه سهل بن إبراهيم أبو القاسم السجزي ، ولم مجدث أحد عنه سواه ، والله أعلم ، ومات بنيسابور سنة ٤٣٤ ؟ وأخوه أبو الحسن علي" بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجازءوكان صوفيّاً لطيفاً ظريفاً فاضلا مشتغلًا بالعلم والحديث، صنف كتاباً في علوم الصوفية مرتباً مبواً باً سباه كتاب السلوة ، سبع شيوخ أخيه ، وسمع أيضاً أبا نُعَمَ عبد الملك بن الحسن الأسفراييني بنيسابور ، وبمصر أبا تحمد عبد الرحمين بن عبر النحاس ، روی عنه زاهر ورجب ابنا طاهر

الشحّاميان ، ومات بنيسابور سنة ٤٦٧ ؛ والإمام حقّاً أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجريني إمام الحرمين ، أشهر من علم في رأسه نار ، سبع الحديث من أبي بكر أحمد بن محمد بن الحارث الأصبائي التبيمي ، وكان قليل الرواية معرضاً عن الحديث ، وصنف التصانيف المشهورة نحو نهاية المطلب في مذهب الشافعي والشامل في أصول الدين على مذهب الأشعري والإرشاد وغير ذلك ، ومات بنيسابور في شهر دبيع والإرشاد وغير ذلك ، ومات بنيسابور في شهر دبيع الآخر سنة ٤٧٨ ؛ ويُنسب إليها غير هؤلاء .

وجُو يَنْ أيضاً : من قرى سَر خُس ؛ منها أبو المعالي حمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن الجويني السرخسي، إمام فاضل ورع ، تفقه على أبي بكر محمد بن أحمد وأبي الحسن علي " بن عبد الله الشر مقاني وسبع منهما الحديث ، ومن منبه بن محمد بن أحمد أبي وهب وغيرهم ، ذكر في الفيصل ولم بذكر وأبو سعد .

الجُهُوَيُّ: تصغير الجَوَّ: موضع من الشباك على ضعوة غربي واقصة وصبيب على ميلين من الجُهُوَي ، وفيه شعر يذكر في الحَوْمان ، وقيل : الجُهُوَي جبل لأبي بِكر بن كلاب ، وقال نصر : الجُهُوي جبيل نجديُّ عنده الماءة التي يقال لها الفالق .

## باب الجيم والهاء وما يليهما

جيهار': بالكسر، وآخره راءُ: امم صنم كان لهوازن بعكاظ ، وكانت سدنته آل عوف النصريين ، وكانت 'محادب معهم ، وكان في سفح أطحل ، قال ذلك ابن حبيب .

جيهَا ر سُوج : يعرف بجهار سوج الهيثم بن معاوية من القُوَّاد الحُراسانية ، وهي كلمة فارسية ، قال ذلك ابن حبيب : وهي من محال بغداد في قبلة الحربية ،

خرب ما حولها من المحال" وبقيت هي والنصريّة والعَتّابيُّون ودار القَز" متّصلة بعضها ببعض كالمدينة المفردة في آخر خراب بغداد ، يُعسّل في هذه المحال" في أيامنا هذه الكاغك .

جَهُو َانُ : من مخاليف اليمن قريب من صنعاء ، وقد ذكر في المخاليف من هذا الكتاب .

حَهْوَمُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، وميم : اسم مدينة بفارس يعمل فيها بُسُطُ فاخرة ، قال الزيادي : ويقال البساط نفسه جَهْرَمُ ، وأنشد لرؤية :

## بل بلد ملء النجاج فَتَنَمُهُ ، لا بشترى كتئانُه وجَهْرَمُهُ

ويجوز أن يراد بجبهر كمه في البيت الجنس كرومي وروم ، والبيت على حذف مضاف ، أي ومنتهى جهرمه ؛ وبين شيراز وجهرم ثلاثون فرسخا ؛ ينسب إليها أبو عبيدة عبد الله بن محمد بن زياد الجهرمي ، حدث عن حفص بن عمر و الومساني ؛ تذكره أبو العباس أحمد بن محمد الطيراني وذكر أنه سمع منه بجهرم .

الْجَهُضية : بالفتح ، والضاد معجمة : من مياه أبي بكر بن كلاب ؛ عن أبي زياد .

تجهُودَ انك : بالفتح ثم الض ، وسكون الواو ، وذال معجمة ، وألف ، ونون ، وكاف ، وهي جهوذان الصغرى ، لأن الكاف في آخر الكلمة عند العجم بمنزلة التصغير : من قرى بلخ ؛ منها كان أبو شهيد بن

الحسين البلخي الوراق المتكلم ، ولد هو ببلخ لأن أباه انتقل إلى بلخ ، وكان أبو شهيد أديبًا شاعرًا متكلمًا له فضائل ، وكان في عصر أبي زياد الكعبي ، وقد ذكرته في الأدباء .

تجهُودَ النهُ : ويقال لها جهوذان الكُبرى ثم عُرفت بسينَة : من قرى بلخ أيضاً ، ومعنى جهوذان بالفارسية اليهودية ، ولهذا فيا أحسب عدلوا عن جهوذان وسموها ميمنة .

تَجِهُوَ وَ أَ : موضع في شعر سَلْمَى بن المُقْعَلَدُ المُقْعَلَدُ المُنْذَلِي : .

ولولا اتبقاء الله حين أدَّخَلَـْمُ لللهُ للهُ عَيْنَ أَدَّخَلَـُمُ للهُ لَكُمْ صُرُطُ بِينِ الكُمْعِيْلِ وَجَهُودِ ، لأَنْ سَلَيْدً ع ، لأَنْ يَوْمَ مَذَكَّرِ الْحَيْنِ مَنْ كُلُّ يَوْمَ مَذَكَّرِ

أجهينة " : بلفظ التصغير ، وهو علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة : وسبي به قرية كبيرة من نواحي الموصل على دجلة ، وهي أول منزل لمن يويد بغداد من الموصل ، وعندها مر "ج" يقال له مر "ج مجهينة ، له ذكر ؟ ينسب إلى القرية أبو عبد الله الحسين بن نصر ابن عصد بن الحسين بن القاسم بن خميس بن عامر الكعبي المعروف بتاج الإسلام ابن خميس ، شيخ الموصل في زمانه ، ولد بالموصل سنة ٢٦٦ ، وسبع بها الحديث ورحل إلى بغداد وسبع بها من القاضي أبي بها الحديث ورحل إلى بغداد وسبع بها من القاضي أبي بكر الشامي وأبي الفوارس بن طراز الزينبي وغيرهما ، بكر الشامي وأبي الفوارس بن طراز الزينبي وغيرهما ، وصحب أبا حامد الغرز "لي ، وكان فقيهاً على مذهب الشافعي ، وولتي القضاء بر حبة مالك بن طوق مد" مرجع إلى الموصل فمات بها في شهر وبيع الآخر سنة ١٩٥٩ ، وقد صنف كتباً ؛ ومنها أيضاً أبو الغرج على بن الفضل بن حصين الجهيني التاجر الموصلي ، روى عبي بن الفضل بن حصين الجهيني التاجر الموصلي ، روى

عن أبي علي" نصر الله بن أحمد بن عثمان الخشنامي وأبي عمر شجاع محمد بن سعدان المقاريضي الشيرازي وأبي عمر ظفر بن إبراهيم الحكاللي ، قال في الفييصل : حدثونا عنه ، وقال الحافظ أبو القاسم : كتبت عنه وكان يقول شعراً . وجُهينة أيضاً : قلعة بطبرستان حصينة مكينة عالية في السحاب .

### باب الجيم والياء وما يليهما

جِياه ' : جمع جَيِّد ، وهي لغة في أجياد المقدّم ذكر ه ؛ قال الأديب أبو بكر العبدي :

يا محيّا نور الصباح البادي، ونسيم الرياض غبّ الغوادي محيّ أحبابنا عكة ما بيد نواحي الصفا، وبين جياد

الجِيبَارِ : بالكسر ، وما أظنه إلا مرتجلًا : موضع من أرض خبير ؛ عن الزمخشري .

جَيَّارُ : بالفتح ثم التشديد ، وهي في اللغة الجس والصادوج ، وهي أيضاً حَرِ في الصدر : وهو موضع بالبحرين كان عنده مقتل الحُطّم واسمه شُرَيح بن ضبيعة بن شُرَحبيل بن عمرو بن مَر ثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة لما ارتد بكر بن واثل في أيام أبي بكر ، رضي الله عنه .

جيياسر: بنخنيف ثانيه ، والسين مهملة : من قرى مرو ويقال لها سريكباره فعُر"ب فقيل جياسر ؛ كذا في كتاب أبي سعد ؛ منها أبو الخليل عبد السلام بن الخليل المروزي الجياسري ، تابعي أدرك أنس بن مالك ، روى عنه زيد بن الحباب .

الجِيبَاف : بالكسر ، وآخره فالا : مالا على يسار طريق الحياج" من الكوفة .

حَيَّانُ : بالفتح ثم التشديد ، وآخر • نون : مدينة لها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيرة ماثلة عن البيرة إلى ناحية الجو"ف في شرقي قرطبة ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً ، وهي كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبُلنْدَاناً تذكر مرتبة في مواضعها من هذا الكتاب ، وكورتها متصلة بكورة تُدُّسير وكورة طليطلة ؛ وينسب إليها جماعة وافرة ، منهم : الحسن بن محمد بن أحمد الفسَّاني ويعرف بالجيَّاني وليس منها لمنا نزلُما أبوء في الفتنة وأصلهم من الزهراء، روى عن أعيان أهل الاندلس ، وكان رئيس المحدّثين بقرطبة ومن جهابذتهم وكباد المحدثين والعلماء والمسندين، وله يصر في اللغة والإعراب ومعرفة بالأنساب ، جمع من ذلك ما لم يجمعه أحد ، ورحل الناس إليه ، وجمع كتاباً في رجال الصعيعين وسماه تقييد المهمل وتمييز المشكل ؛ وكان إذا رأى أصحاب الحديث قال :

> أهلًا وسهلًا بالذين أحبُّهم وأو َدُهم في الله ذي الآلاء أهلًا بقوم صالحين ذوي تُقتَّى، 'غر" الوجوء وزين كل ملاء يا طالبي علم النبي" محمد إ ما أنتُم وسواكم بسواء

ولزم بيته قبل موته مد"ة لزمانة لحقته ، وكان مولده في محرم سنة ٤٧٧ ، وتوفي لاثنتي عشرة ليلة خت من شعبان سنة ٤٩٨ ، قال ذلك ابن بشكوال ؟ ومن المتأخرين أبو الحجاج يوسف بن محمد بن فادوا الجياني الأندلسي ، سمع الكثير ورحل إلى المشرق وبلغ خراسان وأقام ببلغ ، وكان ديّناً خيّراً ، ولا بجيّان سنة ٤٩٥ ؛ وغيرهما كثير . وجيّان أيضاً : من قرى أصبهان ؛ قال لي

الحافظ أبو عبدالله بن النّجّار : َجيّان من قرى أصبهان ثم من كورة قنهاب كبيرة ، عندها مشهد مشهور يُعرف بمشهد سَلْمَانَ الفارسي ، رضي الله عنه ، يُقصد ويُزار ، قال : ودخلتها وزرُرت المشهد بها ، وذكر هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي فيا نقلته أن سلمان الفارسي عاد إلى أصبهان لما فتتحت وبني مسجداً بقريته جيّان وهو معروف إلى الآن ؛ وينسب إلى جيّان أصبهان أبو الهيتم طلحة بن الأعلم الحنفي الجيّاني ، روى عنه الثوري .

الجيبُ : بالكسر ، وآخره باء موحدة : حصنان يقال لهما الجيب الفوقاني والجيبُ التحتاني بين بيت المقدس ونابُلُس من أعمال فلسطين ، وهما متقادبان .

جِيجَلُ : بكسر الجيم الأولى ، وفتح الثانية ، بينهما ياء ساكنة ، وآخره لام : موضع .

بَعْنِحَانُ : بالفتح ثم السكون ؛ والحاء مهملة ، وألف ، ونون : نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بدينة تعرف بكفر بيّا بإزاء المصيصة ، وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة دومية عجيبة قديمة عريضة ، فيدخل منها إلى المصيصة وينفذ منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب في مجر الشام ؛

سَرَيْتَ إلى جَيْحَانَ ،من أَرضَ آمَدِ، ثلاثاً ، لقد أَدناكِ رَكَضُ ، وأَبعدًا

وقال عدي بن الرقاع العاملي :

فبت أُلَهَى في المنام بما أرى ، وفي الشبب عن بعض البطالة زاجر ُ

بِسَاجِيةَ العَيْنِينَ خَوْدٍ يَلَـَـُنَّهُا ، إذا طَرَقَ الليلُ ، الضَّجِيعُ المباشرُ

كأن ثناياها بنات سحابة ، سقاهن شؤبوب من الليل باكر فهن معاً أو أقتحوان بروضة تعاوره صو بان : طل وماطر فقلت لها : كيف اهتديت ودوننا دلوك وأشراف الجبال القواهر وجيعان جيعان الملوك وآلس

تَجِيْحُونُ : بالفتح ، وهو اسم أعجبي ، وقد تعسُّفَ بعضهم فقال : هو من جاحه إذا استأصلَه ، ومن الخُطُوبِ الجوائع ، سمى بذلك لاجتياحه الأرضين ؟ قال حمزة : أصل اسم جيعون بالفارسية هرون ، وهو أسم وادى خراسان على وسط مدينة يقال لهما جَيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ ، وقال ابن الفقيه : يجيءُ جيحون من موضع يقال له ريوساران ؟ وهو جبل يتصل بناحية السند والهند وكابل ، ومنه عين تخسرج من موضع يقال له عندميس ، وقال الإصطخري : فأما جيحون فإن عموده نهر بعرف بجرياب يخرج من بلاد وحَّاب من حدود بَذَخْشَان وينضم إليه أنهار في حدود الحُنُتُل ووَخَشَ فيصير من تلك الأنهار هذا النهــر العظيم وينضم إليه نهر يلي جرياب يسمى بأخش، وهو نهر مُعلَّبُكُ مدينة الحَتَّل،ويليه نهر بربان والثالث نهر فارعي والرابع نهر أنديخارع والخامس نهر وخشاب، وهو أغزَرُ هَذه الأنهار، فتجتبع هذه الأنهار قبل أن تجتمع مع وخشاب وقبل القوَاديان ثم ترتفع إليه بعد ذلك أنهار البُنتُم وغيره ، ومنها أنهار الصغانيان وأنهار القواديان فتجتمع كلهسا وتقع إلى جيعون بقرب القواديان ، وماءُ وَخشاب يُحرِج من بلاد الترك حتى

يظهر في أرض وخش ويسير في جبل هناك حتى يعبر قنطرة ، ولا يُعلَم ماءٌ في كثرته بضيق مثل ضيف في هـذا الموضع ، وهـذه القنطرة هي الحد بين الحُتــُـّل وو اشجر د ، ثم يجري هذا الوادي في حدود بلخ إلى التسَّرمذ ثم يمر على كالف ثم على زمَّ ثم آمل ثم درغان ، وهي أول أرض خوارزم ، ثم الكاث ثم الجرجانية مدينة خوارزم ، ولا يُنتفع بهذا النهر من هذه البلاد التي يمر عبا إلا خوارزم لأنه يستقبل عنها ، ثم ينصدر من خوارزم حتى ينصب في مجيرة تعرف بيعيرة خوارزم ، وهي مجيرة بينهـا وبين خوارزم ستة أيام، وهو في موضع أعرض من دجلة، وقد شاهدته وركبت فيه ورأيته جامداً ، وكيفية جِموده أنه إذا اشته البرد وقوييَ كَلَّبُهُ جِمد أَوَّلاً قطعاً ثم تسري تلك القطع على وجه الماء فكلما ماسَّت واحدة الأخرى التصقت بها ولا تؤال تعظم حتى يعود جيحون كله قطعة واحدة ، ولا يزال ذلك الجامد يثخن حتى يصير يُغَنُّمه نحو خبسة أشبار وباقي الماء تحته جار ، فيحفر أهل خُوارزم فيــه آبَاراً بالمعاول حتى يخرقوه إلى الماء الجاري ثم يستقوأ منه الماء لشربهم ويجملوه في الجرار إلى منازلهم فلا يصل إلى المنزل إلاَّ وقد جمد نصفه في بواطن الجَرَّة ، فإذا استحكم جبود هذا النهر عبرت عليه القوافل والعبل بالبقر ، ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق حتى رأيت الغبــاد بتطاير عليه كما بكون في البوادي ، ويبقى على ذلك نحو شهرين فإذا انكسرت سَوْرة البرد تقطُّع قطعاً كما بدأ في أول مرة إلى أن يعود إلى حالته الأولى ، وتظُّلُ السفُن ُ في مدة جماده ناشبة فيه لا حيلة لهم في اقتلاعها منه إلى أن يذوب ، وأكثر الناس يبادرو<sup>ن</sup> برفعها إلى البر قبل الجماد، وهو يسمى نهر بلخ مجاذاً لأنه بمر بأعمالها ، فأما مدينة بلخ فإن أقرب موضع

منه إليها مسيرة أثني عشر فرسخاً .

جيخن : بالكسر ثم السكون ، وفتح الحاه المعجمه . ونون : من قرى مرو على أربعة فراسخ منها ؟ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المعلم الجيخني الحلال ، شيخ صالح ، سمع أبا المظفر السمعاني ، سمع منه أبو سعد وأبو القاسم الدمشقي وقال : توفي سنة ٢٩٥ .

الجَيْدُورُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الدال ، وسكون الواو ، وراء : كورة من نواحي دمشق فيها قرى ، وهي في شمالي حوران ، ويقال : إنها والجَوْلان كورة واحدة .

جَيْدَة أَ : موضع بِالحَجاز ، قال ابن السكيت : وقد رواه بعضهم حيدة ، وهو تصحيف ؛ قال كثير : ومَرَ فَأَرَّوَ مَى يَنْبُعاً فَجنوبَه ، وقد جِيد منه جَيدة فَعَباثر ُ

جيدًا: بالكسر ، والذال معجمة ، مقصور: من قرى واسط ؛ منها إبراهيم بن ثابت الجيداني ، دوى عنه تخشل في تاريخه عن هشام بن حجاج عن عطاء ، وكان يسكن جيدًا ، وبها مات سنة ٢٢٣ .

جير اختشت: بالكسر ثم السكون ، وراء ، وألف ، وخاء معجبة مفتوحة ، وشين معجبة ساكنة ، والتاء فوقها نقطتان: من قرى بخارى ؛ منها أبو مسلم عمر بن علي بن أحمد بن الليث البخاري الليثي الجيراخشتي أحد حقاظ الحديث ، وحل في طلب إلى بغداد وغيرها ، سمع أبا عثان الصابوني وعبد الغافر الفارسي ، ووى عنه أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الحلال وغيره ، وتوفي بكور الأهواز سنة ٢٦٦ .

جَيْوان : بالفتح ثم السكون ، وراه ، وألف ، ونون: قرية بينها وبين مدينة أصبهان فرسخان ؛ ينسب إليها

عمد بن إبراهيم الجيراني ، روى عن بكر بن بكار ، آخر من حدّث عنه أبو بكر العبّاب الأصبهاني ؟ وأبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن المبارك المعدّل البزّاز الجيراني ثقة يعرف بمسجة ، يروي عن محمد بن سليان لنوين وغيره ، روى عنه محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني ، وتوني سنة ٢٠٠١ ، وغيره .

حِيران : بالكسر ؛ قال نصر : جيران ، بكسر الجيم، جزيرة في البحر بين البصرة وسيراف قدرها نصف ميل في مثله ، وقيل : جيران صقع من أعمال سيراف بينها وبين عمان .

َجِيَّو : بالفتح ، وتشديد ثانيه : كورة من كور مصر الجنوبية .

جير فئت: بالكسر ثم السكون، وفتح الراء، وسكون الفاء ، وتاء فوقها نقطتان: مدينة بكرمان في الإقليم الثالث ، طولها ثمان وثمانون درجة ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف وربع ، وهي مدينة كبيرة جليلة من أعيان مدن كرمان وأنزهها وأوسعها ، بها خيرات ونخل كثير وفواكه ، ولهم نهر يتخليل البلد إلا أن حر"ها شديد ؛ قال الإصطخري : ولهم سنتة حسنة لا يوفعون من تمورهم ما أسقطته الربح بل هو للصعاليك ، وربما كثرت الرباح فيصير إلى الفقراء من التمور في التقاطهم إياها أكثر بما يصير إلى الأرباب ، قال : والتمر بها كثير وربما بلغ بها الأرباب ، قال : والتمر بها كثير وربما بلغ بها أيام عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، وأمير المسلمين أيام عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، وأمير المسلمين نهدي ؛ وهو القائل في ذلك :

ولم ترً عيني مثل يوم رأيتُه ، بجيرَفتَ من كرمان، أدعى وأمقرا

أَرَدَ على الجُـُلـتى، وإن دار دهر ُهم، وأكرم منهم في اللقاء وأصبرا وقــال كعب الأشقري شاعر المــهلب في حروب الأزارقة :

نجا فَتَطَرِي ، والرماح ُ تنوشه ، على سابح نَهْدِ التّليل مقرّع بَلُف به السّافَين وكضاً ، وقد بدا لأسناعه يوم ُ من الشر أشنع وأسلم في جيرفت أشراف بُجنده ، إذا ما بدا قرن من الباب يقرع

وينسب إليها جماعة من العلماء ، منهم : أبو الحسن أحمد بن عبر بن علي تن إبراهيم بن إسحق الجيرفتي ، حدث بشيراز عن أبي عبيد الله محمد بن علي بن الحسين ابن أحمد الأغاطي ، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ؛ وقال الرهمني : وبجيرفت ناس من الأزد ثم من المهالبة ، منهم محمد بن هارون النسابة أعلم خلق الله تعالى بأنساب الناس وأيامهم ، قال : ورأيته شيخاً هيئا طاعناً في السن ، وكان أعلم من رأيت بنسب نزار واليمن ، وكان مفرطاً في التشييع ، وكان له ابنان عبد الله وعبد العزيز ، فنظر عبد العزيز في الطب فحسن عمله فيه وألطف النظر من غير تقليد وألئف فيه تآليف .

حِيرَ مَنْ دَانُ : بالكسر ثم السكون ، وفت الراه والم ، وسكون الزاي ، ودال مهلة ، وألف ، ونون: من قرى مرو ؟ منها أبو الحسن علي بن أحمد ابن يجيى الجيرمزداني ، كان إماماً عالماً زاهداً ، سبع أحمد بن محمد بن الحسن الزاهد ، دوى عنه حفيد ابنته أبو الحسن الصوفي المروزي .

جَيْوَمُ : بالفتع : قيل هو اسم الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف .

جير نج : بالكسر ، وبعد الراء المفتوحة نون ساكنة ، وجيم : بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين ، وعلى نهرها ذات جانبين ، وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقها ، ورأيتها في سنة ٦١٦ قبل ورود التر ، وهي أعسر شيء وأنبله ، فيها الدور العالية والمنازل النفيسة والأسواق الكبيرة العامرة والأهل المزدحمون ، بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة ومرو الروذ وبنج ده ؟ ينسب إليها جماعة وافرة من العلماء ، منهم : أبو بكر أحمد بن محمد الجيرنجي ، حدث ببغداد عن عبد الله ابن على الكرماني ، روى عنه أبو الحسن بن البراب.

جِيرُ تَخْجِيرِ : بعد الراء نون ثم خاء معجمة ساكنة ، وجيم مكسورة ، وياء ساكنة ، وراء : من قرى مرو أيضاً إلا أنها خربت منذ زمان قديم ، وأحسبها شيرنخشير المذكورة في بابها .

جَيْو ُوتُ : بالفتح ، وآخره تاء فوقها نقطتان : من بلاد تَهْرَ ق في أقضى أرض قضاعة، لها ذكر في حديث الرَّدَّة .

جَيْو ُونُ : بالفتح ؟ قال ابن الفقيه: ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سليان بن داود، عليه السلام، يقال : إن الشياطين بنته ، وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحولها مدينة تطيف بها ، قال : واسم الشيطان الذي بناه جيرون فستي به ، وقيل : إن أول من بني دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن إدم ابن سام بن نوح، عليه السلام، وبه ستي باب جيرون وسيت المدينة إدم ذات العماد ، وقيل : إن المنك لا تحول إلى ولد عاد نزل جيرون بن عاد في موضع دمشق فبناها ، وبه ستي باب جيرون ، وقال آخر

من أهل السبر : إن حصن جيرون بدمشق بناه رجل من الجبابرة يقال له جيرون في الزمن القديم ثم بنته الصابة بعد ذلك وبنت داخله بناءً لبعض الكواكب يقال إنه المشتري ، ولباقي الكواكب أبنية عظام في أماكن مختلفة متفرقة بدمشق ، ثم بنت النصادى الجامع؛ وقال أبو عبيدة : جيرون عمود عليه صومعة؛ هذا قولهم، والمعروف اليوم أن باباً من أبواب الجامع بدمشق ، وهو بابه الشرقي ، يقال له باب جيرون ، وفيه فَوَّارة 'ينزل عليها بدرج كثيرة في حوض من رخام وقبّة خشب يعلو ماؤها نحو الرمح، وقال قوم: جيرون هي دمشق نفسها ، وقال الغوري : جيرون قرية الجبابرة في أرض كنعان ، وقد أكثر الشعراء القدماء والمحدثون من ذكره ؛ وقد نسب إليه بعض الرواة ، منهم : هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن على ابن طاووس المقري الجيروني إمام جامع دمشق، كان ثقة ، رحل إلى العراق وأصبهان في طلب الحديث ، سمع أبا الحسين عاصم بن الحسن العاصبي وأبا القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي ؛ ذكره أبو سعد في شيوخه، ومات في محرم سنة ٢٣٥، ومولده سنة ٢٢. حَجِيُّو ۚ ۚ : بفتح أوله ؛ وتشديد ثانيه وكسره ؛ والراه : موضع بالحجاز في ديار كنانة وقيل على ساحل مكة .

جِيزَ الجافرُ : بالكسر ثم السكون ، وزاي ، وألف ، وباء موحدة ، وألف ، وذال معجمة ، أو راء : أحسبها محلة بنيسابور ؛ منها أحمد بن إسمعيل بن أبي سعد عبد الحميد بن محمد الجيزاباذي أو الجيراباذي أبو الفضل العطار الصيد لاني ، ويقال : أبو عبد الله من أهل نيسابور من بيت الحديث، سمع أبا بكر أحمد ابن على بن خلف الشيرازي وأبا محمد الحسن بن أحمد السمرقندي ؛ ذكره في التحبير .

الجيزَةُ : بالكسر ، والجيزة في لغة العرب الوادي أو أفضل موضع فيه ؛ كله عن أبي زياد ؛ والجيزة : مِليدة في غربي فسطاط مصر قبالتها ، ولهـا كورة كبيرة واسعة ، وهي من أفضل كور مصر، قال أهل السبر: لما ملك عبرو بن العاص الإسكندرية ورجع إلى الفسطاط جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفاً من عدو" يغشاهم في تلك الناحية فجعل بها آل ذي أصبح من حبير وهبدان وآل رُعَين وطائنة من الأزد بن الحجر وطائفة من الحَبَشة ، فلما استقر عمرو بالفسطاط وأمن أمرهم بانضامهم إليه فكرهوا ذلك ، فكتب بخبرهم إلى عمر بن الحطاب فأمره أن يبني لمم حصناً إن كرهوا الانضمام إليه ، فكرهوا بناء الحصن أيضاً وقالوا : حصوننا سيوفنا ، فاختطوا بالجيزة خططاً معروفة بهم إلى الآن ؛ وقد نسب إليها قوم من العلماء، منهم: الربيع بن سليان بن داود الجيزي ويكنى أبا محمد ويعرف بالأعرج ، روى عن أسد بن موسى وعبد الله بن عبد الحكم وكان ثقة ، مات في الربيع بن سليان ، روى عن أبيه وعن الربيع بن سلبان المُرادي ، وكان مقدُّماً في شهود مصر، شهد عند أبي عبيد على ابن الحسين بن حرب وغيره ؛ وأبو بوسف يعقوب بن إسحق الجيزي ، روى عن مؤمّل ابن إسهاعيل وغيره .

تجيشان : بالفتح ثم السكون ، وشين معجمة ، وألف ، ونون ؛ مخلاف جيشان : باليمن كان ينزلها جيشان بن غيد غيدان بن حجر بن ذي رُعين واسمه يَويم بن زيد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن بُجشَم بن عبد شبس بن وائل بن الغوث بن قبطن بن زهير بن أين بن الهَمَيْسع بن حمير فسيت به ، وهي مدينة وكورة ينسب إليها الخير السود ؛ قال عبيد :

عليهن جَيشَانيَّة " ذات أعسال

أي خطوط ووشي ؛ وقال الكابي : وبها تُعمل الأقداح الجيشانية ؛ ينسب إليها إسماعيل بن محمد الجيشاني ، حدث عن إبراهيم بن محمد قاضي الجند ، سمع منه جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري بجيشان ؛ وقالت أمُّ صربع الكندية :

هُوَتْ أُمنُهم! ماذا بهم ، يوم صُرِّعوا بجيشان ، من أسباب مجد تَصَرَّما! أَبَوْا أَن يفرُّوا والقنا في صدورهم ، وأَن يُرتقوا ، من خَشية الموت، سلما ولو أنهم فرّوا لكانوا أعزَّة ، ولكن رأوا صبراً على الموت أكرما

وقيل: جَيشان ملاَّحة باليمن. وجيشان أيضاً: خطة عصر بالفسطاط، وقال القضاعي: هم جيشان بن خيران بن وائل بن رعين من حمير، وهذه الخطة اليوم خراب.

جيشَبُو: بالكسر ثم السكون، وشين معجمة، وضم الباء الموحدة، وراء: من قوى مرو؛ منها أبو يحيى محمد بن أبي علوية بن شداد الجيشبري، كان كثير السباع.

الجَيشُ : بالفتح ثم السكون ، ذات الجيش : جعلها بعضهم من العقيق بالمدينة ؛ وأنشد لمرْ وة بن أذَ ينــة :

كاد الهوى، يوم ذات الجيش، يقتلني لمنزل لم يهج للشوق من صَقَب

ويقال : إن قبر نزار بن معك وقبر ابنه ربيعة بذات الجيش ، وقال بعضهم : أولات الجيش موضع قرب المدينة وهو واد بين ذي الحاكمينة وبرئان، وهو أحد منازل وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر وإحدى مراحله عند منصرفه من غزاة بني المصطلق ،

وهناك جيئش رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ابتغاء عقد عائشة ونزلت آية التيمشم ؛ وقال جعفر بن النوابر بن العوام :

لمن ربع بذات الجير ش أمسى دارساً خلاقا كلفت بهم ، غداة غد ، ومر ت عيسهم فر قا تنكر بعد ساكنه فأمسى أهله فرقا علونا ظاهر البيدا ع والمحزون من قلقا

الجِيفَانُ : وهو جمع جائف نحو حائط وحيطان ، وهو جيفان عارض اليامة : عدّة مواضع يقال لها جائف ؛ كذا ذّ كرت في مواضعها وهي جيفان الجبل.

الجيفة : وهو ذو الجيفة : موضع بين المدينة وتبوك ، بني النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عنده مسجداً في مسيره إلى تبوك .

جيكان: بالكاف: موضع بفارس.

جيلاباذ: موضع بالري من جهة المشرق ، فيه أبنية عجيبة وإيوانات وعقود شاهقة وبوك ومتنزهات طيبة، بناها مرداوا ابن لاشك .

جيلان : بالكسر : اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان ، قال أبو المنذر هشام بن محمد : جيلان ومُوقان ابنا كاشج بن يافث بن نوح ، عليه السلام ، وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج بين جبال ، ينسب إليها جيلاني وجيلي ، والعجم يقولون كيلان ، وقد فرق قوم فقيل إذا نسب إلى البلاد قيل جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل جيلي ؟

وقد نسب إليها من لا يحصى من أهل العلم في كل فن وعلى المخصوص في الفقه ، منهم : أبو على كوشيار بن لباليروز الجيلي ، حدث عن عثان بن أحمد بن خرجة النهاوندي ، روى عنه الأمير ابن ماكولا ؛ وأبو منصور باي بن جعفر بن باي الجيلي فقيه شافعي، در س الفقه على ابن البيضاوي وسمع الحديث من أبي الحسن الجندي وغيره ، سمع منه أبو بكر الخطيب وأبو نصر بن ماكولا ، وولي القضاء بباب الطاق وصاد يكتب المسمه عبد الله بن جعفر ، وتوفي في أول المحرم سنة ٢٥٠ .

جَيلانُ : بالفتح ؛ قال محمد بن المُعَلَّى الأَزدي في قول تم بن أُبَيِّ ومن خطه نقلته :

ثم احتمان أنيًّا بعد تضعية ، مثل المخارف من جيلان أو هجر

طافت به العُجْم ، حتى بدًّ ناهضها عُمُّ ، لَـقَحنَ لقاحاً غير منتشر

أني : تصغير إنه واحد آناء الليل ، قال : وجَيلان قوم من أبناء فارس انتقلوا من نواحي إصطخر فنزلوا بطرف من البحرين فغرسوا وزرعوا وحفروا وأقاموا هناك ، فنزل عليهم قوم من بني عجل فدخلوا فيهم ؟ قال امرؤ القيس :

أطافت به جبلان عمد قطافه ، وردّت عليه الماء حتى تحيّر ا قال : ويد ُلك على صحة ذلك قول تميم بعده طافت

به العجم ؛ وقال المرقش الأصغر :

وما قَهُوه صهباه ، كالمسك ربجها ، تُعَلُّ على الناجود طبوراً وتنقد حُ ثُوت في سَواء الدَّن ،عشرين حبعة ، يُطان عليها قر مد وتر وتروع و

سَبَاها تِجَارُ من يهود تواعدُوا بِجِيلان ، يُدنيها إلى السوق مربحُ

بأطيب من فيها ، إذا جثت ُ طارقاً من الليل ، بل فوها ألذ" وأنصح ُ

الجيل : بالكسر : هم أهل جيلان المذكورة قبل هذا. والجيل أيضاً : قرية من أعبال بغداد تحت المدائن بعد زرارين يسبونها الكيل ؛ وقد سباها ابن الحباج الكال فقال :

# لعنَ الله ليلي الكال ؟ البالي الله تعدُّ اللهالي

كأنه ظن أنها ممالة ؟ ينسب إليها أبو العز نابت بن منصور بن المبارك الجيلي المقري ، قرأ القرآن على أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب التبييي وأبي منصور محمد ابن أحمد الحيّاط وأبي طاهر أحمد بن علي بن سَوّال وأبي الفضل أحمد بن حسن بن جيرون وأبي الحطاب ابن الجرّاح وأبي القامم محيى بن أحمد بن البيني ، روى عنهم الحديث وحدث عن أبي الحسين عاصم بن الحسن وأبي القامم المفضل بن أبي حرب الجرجاني وأبي عبد الله النعال وخلق وأبي عبد الله النعال وخلق وثير ، وكتب الكثير وجمع وخرّج ، وكان صلباً في السّبة ، وكانت له حلقة في جامع القصر محدث فيها.

جَيْلَة ' : بالفتح : من حصون أَبْيَن بِاليمن .

جيئا نجك : بالكسر ، والألف بين نونين، الثانية ساكنة ، وجيم مفتوحة ، والكاف ، والثاء مثلثة : من بلاد ما وراء النهر .

جيينين : بكسر الجيم، وسكون ثانيه، ونون مكسورة أيضاً ، وياء أخرى ساكنة أيضاً ، ونون أخرى : بليدة حسنة بين نابكس وبكيسان من أرض الأردان،

بها عيون ومياه ، وأيثُها .

جَينهان ؛ بالفتح ثم السكون ، وهاه ، وألف ، ونون ؟ قال حمزة الأصبهاني : اسم وادي خراسان هروز ، على شاطئه مدينة تستى جَيهان فنسبه الناس إليها فقالوا جَيحون على عادتهم في قلب الألفاظ ؟ قال عبيد الله المؤلف: وإليها ينسب الوزيو أبو عبد الله محمد ابن أحمد الجيهاني وزيو السامانية ببخارى ، وكان أديباً فاضلا شهماً جسوراً ، وله تآليف ، وقد ذكرته في كتاب أخبار الوزراء .

جَيْ : بالفتح ثم التشديد : أمم مدينة ناحية أصبهان القديمة ، وهي الآن كالحراب منفردة ، وتسمى الآن عند العجم شهر ستان وعند المحدثين المدينة ؟ وقد نسب إليها المديني عالم من أهل أصبهان ، ومدينة أصبهان منذ زمان طويل وإلى الآن يقال لها اليهودية لما ذكرناه في موضعه ، وبينها وبين جي نحو ميلين والحراب بينهما ، وفي جي مشهد الراشد بن المسترشد معروف يزاد ، وهي على شاطىء نهر زرندروذ ، وأهل أصبهان يوصفون بالبخل ؟ قال البديع هبة الله ابن الحسين الاصطرلابي :

يا أهل جي" ا أمين سُقُوط وخِسَة محضة 'جبيلائم ? ما فيكُم' واحد' كريم'، في قالب واحد أثلبتم

وقال أبو طاهر سهل بن الراعي العديسلي الأصبهاني يعرف بالأصيل:

آه من منتشي القوام تولى ، وقدرًا آية الصدود عليًّا

غادر القلب معدن الحزن ، لما صَمَّم العزم أَن يفارق حَيْا وإياها أَراد الأعرابي بقوله يخاطب أبا عمرو إسحاق بن مرار الشبباني :

فكان ما جاد لي، لا جاد عن سعة، ثلاثة زائفات ضرب جيّان وقال أعشى هندان :

# ويومـاً بجيٍّ تلافـَيتَهُ'، ولولاك لاصطُـُلِمَ العسكرُ

جيي : بالكسر : اسم واد عند الراوكينة بين مكة والمدينة ، ويقال له المُتَعشّي ، وهناك ينتهي طرف ورقان ، وهو في ناحية سفح الجبل الذي سال بأهله وهم نيام فذهبوا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .





## باب الحاء والألف وما يليهما

حابِس": بكسر الباء الموحدة: اسم موضع كان فيه يوم من أيامهم لبني تغلب ؛ قال الأخطل": ليس يرجون أن يكونوا كقومي ، قد بلوا يوم حابس والكلاب

وقال:

فأصبح ما بين الكلاب فحابس قِفاراً يُفشّيها ، مع الليل ، بومُها وقال ذو الرُّمَّة :

أقول لعَجلَى يوم فَلُج وحابِسٍ: أُجِدَّي فقد أَقَوَتْ عَلَيْكُ الأَمَّالُسُ

عجُّلي : اسم ناقته .

الْحَاقيَّة : قرية ونخل لآل أبي حفصة باليامة .

حَاجِ : آخَره جِم ، ذات حاج : موضع بين المدينة والشام . وذو حاج : واد لفطَـفان .

الحاجير': بالجيم، والراء، وفي لغة العرب ما يمسك الماء من شفة الوادي، وكذلك الحاجور، وهو فاعول: وهو موضع قبل معدن النَّقرة؛ وقال:

دون فيد حاجر حَاجَة : بالجيم أيضاً : موضع في قول لبيــد حيث قال :

> فذ كئر ها مناهـل آجنات مجاجة ، لا تـُنز عُ بالدُّوالي

الحَادُ : بالذال المعجمة : موضع بنجد ؛ قال طرفة بن العبد :

حيث ما قاظوا بنجد وشتوا حول ذات الحاذ،من ثينيّي 'وقئر'

تعاذَة : الحاذ نبت ، واحدتها حاذة ؛ عن أبي عبيد : وهو موضع كثير الأسود ؛ قال سلمى بن المُثقَّعَد القُرَّمِي :

نَرْسِ ونَطَعْنهم على ما خَيَّلت ، ندعو ربَّاحاً وسطهم والتَّوأَما والأَّفرِمان وعاسَّ ، ما عاس ! كأسود حاذاة كيتغين المرزما

حاريب : يجوز أن يكون فاعلامن الحرب وأن يكون سمي بالأمر من الحراب ثم أعرب: وهو موضع من أعمال دمشق مجوران قرب مرج الصّفّر من ديار

قضاعة ؟ قال النابغة :

حلفت عيناً غير ذي مَثنَويَّة ، ولا عِلْم ، إلا حسن ظن بصاحب لئ كان للقبر بن : قبر بجلتّق ، وقبر بصيداء التي عند حارب وللحارث الجفني ، سيّد قومه ، ليلتمسن بالجيش دار المحارب

الحارث: والحرث جمع المال وكسبه ، والحارث الكاسب، ومنه الحديث: أصدق أسمائكم الحارث؛ ومنه سمي الأسك أبا الحارث، والحرث قدف الحكب في الأرض للزرع، والحرث النكاح، والحارث: قرية من قرى حوران من نواحي دمشق يقال لها حارث الجولان؛ وقال الجوهري: الجولان جبل بالشام، وحارث قدلة "من قدلكه في قول النابغة حسه قال:

بكى حارث الجو ُلانِ من فقد ربّه ، وحوران منه مُوحِش متضائلُ وقال الراعي :

روين ببعثر من أمية ، دونه دمشق وأنهاد لمن عبيج أ عبيج أخن مجرة أنحن مجدً البن في مشمخرة نبيت ، ضباب فوقها وثلوج كذا حارث الجولان يَبْرُق دونه دساكر ، في أطرافهن بُرُوج وجود المرافهن بُرُوج أ

والحارثُ والحرَيْرِثُ : جبلان بأرمينية فوقهما قبور ملوك أرمينية ومعهم ذخائرهم ، وقيل : إن بليناس الحكيم طلسم عليها لئلا يظفر بها أحد فما يقدر إنسان يصعد الجبل ، وقال المدائني : جبلا الحارث والحويرث اللذان بدَبيل سبيا بالحويرث بن عقبة

والحارث بن عبر و الغنويين وكانا مع سكنان بن ربيعة بأرمينية ، وهما أول من دخل هذين الجبلين فسميا بهما ؛ وروى ابن الفقيه أنه كان على نهر الرس بأرمينية ألف مدينية فبعث الله إليهم نبياً يقال له موسى وليس بموسى بن عبران، فدعاهم إلى الله والإيمان فكذبوه وجحدوه وعصوا أمره ، فدعا عليهم ، فحول الله الحارث والحويرث من الطائف فأرسلتهما عليهم ، فيقال : إن أهل الرس تحت هذين الجبلين .

حارِم ": بكسر الراء: حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية ، وهي الآن من أعمال حلب ، وفيها أشجار كثيرة ومياه ، وهي لذلك وبئة ، وهي فاعل من الحرمان أو من الحريم ، كأنها لحصانتها مجرمها العدو" وتكون حرماً لمن فيها .

حارَة ؛ اسم موضع ، قال الأزهري : الحارة كل محلة دنت منازلها فهم أهل حارة .

حاز"ة': بتشديد الزاي ، حاز"ة' بني شهاب: مخلاف باليمن . وحازة بني موفتق: بلد دون زبيــد قرب حرّض في أوائل أرض اليمن .

حاسَ ُ: بالسين المهملة : في أرض المَعَرَّة ؛ وقال ابن أبي حصينة من قصيدة :

> وزمان لمو بالمعرف مونق بشياتها، وبجانبي هر ماسها أيام قلت لذي المودة: سَقتْني من خندربس تحناكها أو حاسها

حامم : بالسين مهملة : موضع بالبادية ؛ حكاه الحاذمي عن صاحب كتاب العين .

حاصُورًا: في كتاب العسراني بالصاد المهملة ، وآخره أَلف متصورة ، وقال : موضع ، وجاءً به ابن القطاع

بالضاد المعجمة بغير ألف في آخره وقال : اسم ماء ، ولا أدري أهُما موضعان أم أحدهما تصعيف .

الحاضِر ' : بالضاد معجمة : من رمال الدهناء ، والحاضر في الأصل خلاف البادي ، والحاضر الحي العظيم ' ، يقال حاضر ' طي اله ، وهو جمع ، كما يقال سامر للسباد وحاج المعجاج ؛ وقال حسان :

## لنا حاضر" فعم " وناد، كأنه قَطِينُ الإله عزة " وتكر ما

وفلان حاضر بمكان كذا أي مقيم به ، ويقال : على الماء حاضر؛ و في كتاب الفتوح للبلاذري: كان بقرب حلب حاضر يُدعى حاضر حلب يجمع أصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم ، جاءه أبو عبيدة بعد فتح قنَّسرين فصالح أهله على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك، وكانوا مقيمين وأعقابهم به إلى 'بعيد وفاة أمير المؤمنين الرشيد ، ثم إن أهل ذلك الحاضر حاربوا أهل مدينة حلب وأوادوا إخراجهم عنها فكتب الهاشبيون من أهلها إلى جميع من حولهم من قبائل العرب يستنجدونهم ، فسارعوا إلى إنجادهم وكان أسبقهم إلى ذلك العباسُ بن 'زفَر الهلالي، فلم يكن لأهل الحاضر بهم طاقة فأجلوهم عن حاضرهم وخربوه ، وذلك في فتنة محمد الأمين بن الرشيد ، فانتقلوا إلى قنسرين فتلقاهم أهلها بالأطعمة والكُسى ، فلما دخلوا أرادوا التغلب عليها ، فأخرجوهم عنها فتفرقوا في البـــلاد ، قال : فمنهم قوم بتكريت وقد رأيتهم ، ومنهم قوم بأدمينية وفي 'بلدان كثيرة متباينة ، آخر ما ذكره البلاذري . والذي شاهدناه نحن من حاضر حلب أنها محلة كبيرة كالمحلة العظيمة بظاهر حلب ، بين بنائها وسود المدينة ومية سهم من جهة القبسلة والغرب ، ويقال لما حاضر السليانية ، ولا نعرف السليانيـة ،

وأكثر سكانها تركان مستعربة من أولاد الأجناد ، وبه جامع حسن مفرد تقام فيه الحطبة والجمعة ، والأسواق الكثيرة من كل ما يُطلب ، ولها والي يستقل بها حاضر قنسرين . قال أحمد بن محيى بن جابر ؛ كان حاضر قنسرين لتنوخ منذ أول ما أناخوا بالشام ونزلوه وهم في خيم الشعر ثم ابتنوا به المنازل ، ولما فتح أبو عبيد قنسرين دعا أهل حاضرها إلى الإسلام فتح أبو عبيد قنسرين دعا أهل حاضرها إلى الإسلام الجزية ، وكان أكثر من أقام على النصرانية فصالحهم على ابن محلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وأسلم من أهل ذلك الحاضر جماعة في خلافة المهدي فكتب على أيديهم بالحضرة قنسرين ؛ وقال عيكر شة العبسي يرثي بنيه :

سَقَى اللهُ أَجْدائاً ورائي تركتُها بحاضر قنسرين ، من سَبَل القطر مضو الايريدون الرواح، وغالتهم، من الدهر ، أسباب جرين على قدر ولو يستطيعون الرواح ترو وحوا معي، أو غدو افي المصبحين على ظهر لعمري القد وارت وطبّت قبور م أكفاً شداد القبض بالأسل السير يُسِدُ كرنيهم كل خير وأيتُ ه وشري ، فما أنفك منهم على ذكر

وينسب إلى أحد هذه الحواضر مُسلَيْم أبو عامر، قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: هو من الحاضر من نواحي حلب، أدرك أبا بكر الصديق، وضي الله عنه، وروى عنه وعن عمر وعثان وعمار بن ياسر وشهد فتح دمشق، روى عنه نابت بن عَجْلان، وكان من سباه خالد بن الوليد من حاضر حلب، قال:

فلما قدمنا المدينة على أبي بكر ، وضي الله عنه ، بعلني في المكتب فكان المعلم يقول لي : اكتب الميم فإذا لم أحسنها قال دو رها واجعلها مثل عين البقرة ؛ قال عبدالله المؤلف : إنما فتحت قنسرين ونواحيها في أيام عمر ، وضي الله عنه ، ولم يطر ق خالد نواحي حلب إلا في أيام عمر ، وضي الله عنه ، وأما ننفوذ ه من العراق إلى الشام في أيام أبي بكر ، وضي الله عنه ، فكان على سماوة كلب، وقد روي أنه مر "بتدسر وكان عر ج على الحاضر حاضر طي و كان هذا الرجل قد خرج إلى البادية فصادفه ، والله أعلم به . وحاضر طي و : كانت طي قد نزلته قد عاً بعد حرب الفساد الذي كان بينهم حين نزل الجبلين منهم من نزل ، فلما ورد عليهم أبو عبيدة أسلم بعضهم وصالح كثير منهم على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذ منهم .

الحَاضِرَةُ : بزيادة الهاء : قرية بأَجَا ذات نخل وطلع. والحاضرة أيضاً : اسم قاعدة ، أي قصبة كورة جيّان من أعمال الأندلس ويقال لها أو رَبَةُ . والحاضرة أيضاً : بليدة من أعمال الجزيرة الحضراء بالأندلس .

حَاطِبِ : بكسر الطاء : طريق بين المدينة وخيْبر ذكره في غزوة خيبر من كتاب الواقدي ، وقصته مذكورة في مَرْحب .

الحاطمة : من أسماء مكة ، سبيت بذلك لأنها تحطم من استهان بها .

حافد : بالفاء : من حصون صنعاء باليمن من حاز"ة بني شهاب .

حَافِو": بالفاء المكسورة ، والراء: قرية بين بالس وحلب ، وإليها يضاف دير حافر ؛ قال الراعي : أمن آل وسنّى آخر الليل زائر'، ووادي العوير دوننا والسواجر'

تخطّت إلينا رُكنَ هيف وحافِر طروقًا،وأنتَىمنكَ هيفُ وحافرٌ?

كلها مواضع متقاربة بالشام .

الحَمَاكَة : بلفظ جمع حائك : واد في بــلاد عُذْرة كانت به وقعة .

الحَالُ : آخره لام : بلد باليهن من دياد الأزد ثم لبارق ويشكُسرَ منهم ، قال أبو المنهال عيينة بن المنهال: لما جاء الإسلام تسادعَت اليه يَشكُرُ وأبطأت بارق ، وهم إخوتهم ، وامم يشكر والان ، وفي كتاب الردة : الحال من مخاليف الطائف ، والحال في اللغة : الطين الأسود ، وله معان أخر .

الحالكة : واحدة الحال المذكور قبله : وهو موضع في ديار بَلِمُقَيِّن بن جَسْر عند حَرَّة الرَّجلاء بين المدينة والشام .

حامِه": تَلُّ حــامِـدٍ ، ذَ كُو فِي تُلَّ ؛ وحامِد": موضع في جبل حِراء المطلّ على مكة ؛ قال أبو صغر الهُذلي:

> بأغْزَرَ من فَيض الأسيديّ خالد ، ولا مُزْبدُ يعلنو جلاميد حامد

حامِو": آخره راء : ناحية بين مَنسِج والرّقّة على شط الفرات ؛ قال الأخطئل :

وما مُزْبِدُ يعلنُو جلاميدَ حامر ، يَشْقُ اليها خيزُرَاناً وغَرْقَدَا تحرَّزَ منه أهـلُ عانَهَ ، بعدما كَسَا سُورَها الأعلى غَنْاةً مُنتَضَّدًا

بأَجْوَ دَ سَبِباً من يزيد ، إذا بدت لنا مُجَنْتُه مجملتْنَ مُلنَّكاً وسُودَدَا

وحامر أيضاً : واد بالسَّماوة من ناحيـة الشام لبني

زُهُمَير بن جَناب من كلب وفيه حيّات كثيرة ؛ قال النابغة :

فأهلي فدالا لامرى، إن أنيته من أن أنيته من تقبّل معروفي وسك المفاقرا سأكم كلي أن يَرِيبَك نَبْحُه ، وإن كنت أرعى مُسْحُلان وحامرا

قال ابن السكيت في شرحه: مسحلان وحاسر واديان بالشام. وحاسر أيضاً: واد من وراء يَبْرين في رمال بني سعد زعموا أنه لا يُوصَل إليه. وحاسر أيضاً: موضع في ديار غطفان عند أرال من الشربّة؛ ولا أدري أيها أراد امرؤ القيس بقوله:

أحاد ترى برقاً أريك وميضه ، كالمسمع اليدين في حسي مكائل في مكائل في عامر في في نام مناهم المناهم المن

الحامِورَةُ : بزيادة الهاء ، مسجد الحامرة : بالبصرة ،

سبي بذلك لأن الحثات المجاشعي مر ثبّم فرأى حياراً وأربابها فقال: ما هذه الحامرة ? وهذا مثل قولهم : الجنبّة تحت البارقة ، يريدون به السيوف والمراد به الحث على الفزو ، ومن "مخطيء يقول الأبارقة ، قال أبو أحمد: والعامة تقول الأحامرة وهو خطأ ، حاني : بالنون ، بوزن قاضي وغازي : أمم مدينة معروفة بديار بكر ، فيها معدن الجديد ومنها "مجلب الى سائر البلاد ؛ وينسب إليها أبو صالح عبد الصد ابن عبد الرحمن بن أحمد بن العباس الحنوي هكذا ينسب إليها ، تفقه ببغداد على مذهب الشافعي ، وروى الحديث عن أبي الحسن علي " بن محمد بن الأخضر الأنباري ، ذكره في التحبير ، ومات سنة ، يه ، وأبو الفرج أحمد بن إبراهيم المرجي الحنوي ، سمع وأبو الفرج أحمد بن إبراهيم المرجي الحنوي ، سمع

منه السلفي ، روى عن أبي عبد الله الحسين بن عبدان الشهرزوري .

الحَامِضَةُ : ماءة 'تناوح حُلُوءَ بين سميرا، والحاجر، وقال أبو زياد : من مياه أبي بكر بن كلاب الحامضة .

الحار : بعد الألف ياء مكسورة ، وراء ، وهو في الأصل حَوْض يصب إليه مسيل الماء من الأمطار ، الأصلى بذلك لأن الماء يتحير فيه يرجع من أقصاه إلى أدناه ؟ وقال الأصمعي: يقال للموضع المطمئن الوسط المرتفع الحروف حائر وجمعه حُوران ، وأكثر الناس يسبون الحائر الحير كما يقولون لعائشة عَيشة. وقال والحائر : قبر الحسين بن علي ، وضي الله عنه ؟ وقال أبو القاسم علي بن حمزة البصري راد العلى تعلب في الفصيع : قبل الحائر لهذا الذي يسبيه العامة حير المعنو وجمعه حير ان وحُوران ، قال أبو القاسم : هو الحائر إلا أنه لا جمع له لأنه اسم لموضع قبر الحسين ابن علي ، وضي الله عنه ، فأما الحيران فجمع حائر ، وهو مستنقع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما حُوران وحيران فجمع حوران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما حوران وحيران فجمع حوران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما حوران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما حوران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما حوران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران وحيران فجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويذهب ، وأما وران ويوران ويوران فيران فيجمع ماء يتحير فيه فيجيء ويوران ويوران ويوران في ويوران في ويوران فيه فيجيء ويوران ويوران ويوران في ويوران فيران فيران في ويوران فيران في ويوران فيوران في ويوران في ويوران في ويوران في ويوران في ويوران في ويوران فيوران في ويوران في ويوران في ويوران فيوران فيوران فيوران فيوران فيوران في ويوران فيوران فيورا

بلتغ وسائل عَنَّا خَفَّ كَخْمَلُهُا على قلائص ، لم كِخْمِلْنَ حِيرانا

قال : أراد الذي تسبّيه العامّة حَيْر الإورَز فجمعه حيران ، وأما حُوران وحيران كما قال ، إلا أنه يلزمه أن يقول حَيْر الإورَز فإنهم يقولون الحَيْر بلا إضافة إذا عنوا كَر بلاء . والحائر أيضاً : حائر مَلئهم باليامة ، ومَلئهم مذكور في موضعه ؟ قال الأعشى :

فر کن مِهْراسِ إلى ماردِ ، فقاع مَنْفوحة فالحائر

وَقَالَ دَاوِد بن مُثَمَّم بن نُنو َيوة في يوم لهم بَكْهُم :

ويوم أبي جَزْءِ بَمَلْهُمَ لَم يكن ليقطع ، حتى يُذْهب الذَّحْلَ ثائرُهُ

لَدى جَدْوَلَ البَّرْينَ ، حَتَى تَفَجَّرَتُ عليه 'نَحُور' القوم واحبَر" حاثر'ه

وقال أبو أحمد العسكري : يوم حاير مكنهم ، الحاة غير معجمة ، غير معجمة ، عبد معجمة ، وهو اليوم الذي 'قتل فيه أشيَم' مأوى الصعاليك من سادات بكر بن وائل وفرسانهم ، قتله حاجب بن 'زرارة ، وفي ذلك يقول :

فإن تَقتلوا منّا كريماً ، فإننا تَقتلنا به مأوى الصعاليك أشيبا

وَيُومَ حَايِرُ مَلَئْهُمَ أَيْضًا: عَلَى حَنْيَفَةً وَيَشَكُنُو. وَالْحَاثُرُ . وَأَيْضًا : حَاثُورُ الْحَجَاجِ بِالبَصْرَةِ مَعْرُوفَ ، يَابِسَ لا مَاءً • فِيه ؛ عَنِ الأَرْهُرِي .

الجائط : من نواحر العامة ، قال الحفصي : به كان سوق الفقي"

حائط ُ بني المِدَاشِ : بالشين المعجمة : موضع بوادي القُرَى أَقطَعهم إياه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فننسب إليهم .

حائط العجوز : قال أحمد بن إسعاق الممذاني: وبمصر حائط العجوز على شاطىء النيل بنته عجوز كانت في أول الدهر ذات مال ، وكان لها ابن واحد فأكله السبع فقالت : لأمنعن السباع أن ترد النيل ، فبنت ذلك الحائط حتى منعت السباع أن تصل إلى النيل ، قال : ويقال إن ذلك الحائط كان مطلسما ، وكان فيه تماثيل كل إقليم على هيئته ووزنه وزيه وصور الناس والدواب والسلاح التي فيه وطريق كل إقليم إلى مصر ، قال : ويقال إن ذلك الحائط بني

ليكون حاجزآ بين الصعيد والنوبة لأنهم كانوا 'يغيرون على أهل الصعيد فلا يشعرون بهم حتى هجموا عــلى بلادهم ، فبُني ذلك الحائط لذلك السبب ؛ وقال بعض أهل العلم : أمر بعض ملوك مصر ببناء الحائط ما يلي البر" ، طُوله ثلاثمائة فرسخ ، وقيل : ثلاثون يوماً ما بين الفَرَ مَا إلى أُسوان ، ليكون حاجزاً بينهم وبين الحبشة ؛ وقال القاضي أبو عبد الله القضاعي : حائط العجوز من العريش إلى أسوان مجبط بأرض مصر شرقاً وغَرباً ، وقال آخرون : لما أغرق الله فرعون وقومه بقيَّت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد ولم يبق إلا العبيد والأُجَراء والنساء، فأعظم أشراف النساء أن يولُّين أحداً من العبيد والأجراء وأجمع َ رأيهُنَّ أَن يُولِّينِ امرأة منهن يقال لها دَلُوكَ بنت رَيًّا ، وكان لما عقل ومعرفة وتجارب ، وكانت من أشرف بيت فيهن ، وهي يومشذ ابنة مائة سنة ، فملتكوها فغافت أن يغزوهـا ملوك الأرض إذا علموا قلتة رجالها ، فجمعت نساء الأشراف وقالت لهـن : إن بلادنا لم يكن يطسع فيهـا أحد وقد هلك أكابرنا ورجالنا وقد ذهب السحرة الذين كنتًا نَصُولُ بِهِم وقد رأيت أن أبني حائطاً أحدق به جميع بلادنا ، فصوَّابْنَ وأيها ، فبنَت على النيل بناءً أحاطت به على جبيع ديار مصر المزارع والمدائن والقُرى وجعلت دونه خليجاً يجري فيه الماء وجعلت عليه القناطر وجعلت فيه محارس ومسالح عــلى كل ثلاثة أميال مسلحاً وعرساً ، وفيا بين ذلك محارس صفار على كلّ ميل ، وجعلت في كل محرس رجالاً وأجرت عليهم الأرزاق وأمركهم أن لا يغفلوا ومتى رأوا أمرًا مخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس ، وإن كان ليلًا أشعلوا النيران على الشرف فيأتي الحبر في أسرع وقت ، وكان الفراغ منــه في ستـــة أشهر

لكثرة من كان يعمل فيه ، وقد بقي من هذا الحائط بقية إلى وقتنا هذا بنواحي الصعيد ، ثم إن دلوكة أحضرت تَد'ورَة وصنعت البرابي كما ذكرناه في البرابي وملكتهم عشرين سنة ، ثم إن بعض أولاد ملوكهم كبر فملتكوه كما ذكرنا في مصر .

حائل: الحائل في اللغة الناقة التي لم تحمل عامها ذاك ، ورجل مائل اللون إذا كان أسود متغيراً ؟ قال الحفي : حائل موضع باليامة لبني نمير وبني حمان من بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ؟ وقال غيره : حائل من أرض اليامة لبني قنشير ، وهو واد أصله من الدهناء ، وقد ذكر في الدهناء ؛ وقال أبو زياد : حائل موضع بين أرض اليامة وبلاد باهلة ، أرض واسعة قريبة من سوقة ، وهي قارة هناك أرض واسعة قريبة من سوقة ، وهي قارة من أرض يربوع ؛ قاله أبو عبيدة وأبو زياد ؛ وأنشد أبو عبيدة :

إذا قَـَطَـعُنَ حائلًا والمَـرُ وت ، فالبعد الله السويق الملتوت

وقال ان الكلي : حاثل واد في جَبِلَي طيء ؛ قال امرؤ القيس :

أَبَتُ أَجَأُ أَن تُسلم العامَ جارَها،
فنن شَاءَ فلينهض لها من مُقاتل
تبيتُ لَبُوني بالقُرَيَّة أُمَّناً،
وأَسرَحُها غِبًا بأكناف حائل
بنو ثُعَل جيرانها وحُماتها،
وتُمنع من رُماة سعد ونائل
ودخل بدوي إلى الحضر فاشتاق إلى بلاده فقال:
لعمري لنورر الأقعوان بجائل،
ونورر الخزام في ألاء وعرفج

أحب إلينا ، يا حميد بن مالك ،
من الورد والحيري ود هن البنفسج
وأكل برابيع وضب وأرنب
أحب إلينا من سانى وتدر و ونص القلاص الصب تدمى أنوفها،
كيجُبن بنا ما بين قتو ومنعيج
أحب إلينا من سفين بدجلة
ودوب، متى ما يظلم الليل يُوتج

#### باب الحاء والباء وما يليهما

حباباء : بالنتح ، وبعد الألف باء أخرى ، وألف مدودة : جبل بنجد من سبعة أجبل تسمى الأكوام مشرفة على بطن الجريب .

الحُبابِيَّة : بالضم : امم لقريَّتين بمصر يقال لإحداهما الحبابية وتسمى أيضاً المُنسَسَريون من كورة الشرقية ، وتعرف الأُخرى بالحبابية مع منزل نَعمة من الشرقية أيضاً .

الحَمَاحِبُ : بالفتح ، والألف ، وحاء أخرى ، وباء أخرى ، وباء أخرى ، وهو ألفة جمع حبحاب ، وهو الصغير الجسم من كل شيء ؛ قال الحازمي : الحباحب بَلا . حياوان : بالكسر ، والراء ، وآخره نون ؛ قال العبراني : بلد بالشام .

أحباشة : بالضم ، والشين معجمة ، وأصل الحباشة الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة ، وحَبَشْتُ له مُحباشة : سوق من له مُحباشة أي جمعت له شيئاً . وحُباشة : سوق من أسواق العرب في الجاهلية ، ذكره في حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لما استوى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبلغ أشد وليس له كثير مال استأجرته خديجة إلى سوق حباشة ، وهو

سوق بتهامة ، واستأجرت معه رجلا آخر من قريش ؛ قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهدو بجدت عنها : ما رأيت من صاحبة أجير خيراً من خديجة ، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إلا وجدنا عندها تحفة من طعام تخبئه لنا ، قال : فلما رجعنا من سوق محباشة ... وذكر حديث تزويج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خديجة بطوله ؛ وقال أبو عبيدة في كتاب المثالب : ولد هاشم بن عبد مناف صيفيناً وأبا صيفي واسه عمرو أو قيس وأمهما حية ، وهي أمة سوداء كانت عبد الله بن أبني بن سلول والد عبد الله بن أبني بن سلول المنافق ، اشتريت حية من سوق حباشة وهي سوق لقينةاع وأخوهما لأمهما معتر من المطلب بن عبد مناف بن قنصي .

حِبالُ : بالكسر ، كأنه جبع حَبل : من قرى وادي موسى من جبال السراة قرب الكرك بالشام ؛ منها يوسف بن إيراهيم بن مرزوق بن حمدان أبو يعقوب الصبيبي الحبالي ، رحل إلى مر و وتفقه بها وسبع أبا منصور محمد بن علي بن محمود المروزي ، وكان متقشفاً ، قال الحافظ أبو القاسم : وسمعت منه وكان شافعيّاً ، بلغني أنه قتل بمرو لما دخلها خوارزم شاه اتسز بن محمد بن انوشتكين في سنة ٥٣٠ في ربيع الأول .

حِبَّانُ : بالكسر ، والتشديد ، وآخره نون ، كأنه تثنية حبّ ، وهو الحبيب ، والحب القرط من حبّة واحدة ؛ وسِكّة مُ حِبَّان : من محال نيسابور ؛ ينسب إليها محمد بن جعفر بن عبد الجبّاد الحبّاني .

حَبَّانيَّة ' : منسوبة : من قرى الكوفة ، كانت بها وقعة بين زياد بن خرَّاس العجلي من الحوارج وطائفة معه وبين أهل الكوفة ، هزَّم فيها الكوفيين وقتل

منهم جماعة ، وذلك في أيام زياد ابن أبيه .

حَبُّ: بالفتح ، وتشديد ثانيه : قلعة مشهورة بأرض اليمن من نواحي سبإ ولها كورة يقال لها الحبيّة ، وقال ابن أبي الدُّمينة : حَبُّ جبل من جهة حضرموت وباسمه سبيّت القلعة ، وقال صاحب الأترُّجَّة : حَبُّ جبل بناحية بغداد .

حِبتُونُ : بالكسر ثم السكون ، وضم التاء فوقها نقطتان ، وسكون الواو ، ونون : جبل بنواحي الموصل ؛ عن الأزهري ، وهو أعجمي لا أصل له في العربية .

الحُبُعُ : بضتين وجم ؛ والحبج في الإبل انتفاخ بطونها من أكل العرفج ، وإبل مبيح ويجوز أن يكون جمع حبيج ، وهو مجتمع الحي ومعظمه : وهو موضع من نواحي المدينة ؛ قال نصيب :

عَفَا الحَبْجُ الأعلى فروضُ الأجاول فييثُ الوابي من بيض ذات الحمائل

حَبْجُوكَى : بالفتح ثم السكون ، وفتح الجم ، وراء ، وألف مقصورة : ماء بواد يقال له ذو حبجرى لبني عبس فيا والى قَطَن الشمالي ؛ وعن نصر : حبجرى ناحية نجدية بأكناف الشربّة ؛ قال عُقْبَة بن سوّداه :

ألا يا لقوش الهنموم الطوارق، وربع خلا بين السليل ونادق وطكير جرك، بين العبم وحبجرى، بصدع النوى والبكن غير الموافق حبثوان : بالكسر: جبل في قول زيد الحيل يكسف ناقته :

> غدت من 'زخَيخ ثم راحت عشيّة مجسّر َانْ ، إرقالَ العتيق المجفّر

فقد غادر ت للطير ، لملة خمسها ،

على دينه وكان مسكنه ناحية حبري فاشترى الموضع منه بخمسين درهماً ، وكان الدرهم في ذلك العصر خبسة دراهم ، فدفن فيه سارة ثم 'دفن فيه إبراهيم إلى جنبها ثم توفيت ربقة زوجة إسحاق ، عليه السلام ، فدفنت فيه ثم توفي إسحاق فدفن فيه الزيقها ثم توفي يعقوب ؛ عليه السلام،فد'فن فيه ثم توفيت زوجته لعيا ويقال إيليا فدفنت في إلى أيام سليان بن داود ، عليهما السلام، فأوحى الله إليه أن ابن على قبر خليلي حَيرًا ليكون لزو"اره بعدك ، فخرج سليان ، عليـ السلام ، حتى قدم أوض كنعان وطاَّف فلم يصبُّه ، فرجع إلى البيت المقدس، فأوحَى الله إليه : يا سليان خالفت أمري ، فقال : يا رب لم أعرف الموضع ، فأوحى إليه : امض فإنك ترى نوراً من السماء إلى الأرض فهو موضع خليلي ، فخرج فرأى ذلك فأمر أن يبنى على الموضع الذي يقال له الرامة ع وهي قرية على جبل مطل" على حبرون ، فأوحى إليه : ليس هذا هو الموضع ولكن انظر إلى النور الذي قد الـتزق بعنان السماء ، فنظر فكان عـلى حبرون فوق المفارة فبنى عليه الحير . قالوا : وفي هذه المفارة قبر آدم ، عليه السلام ، وخلف الحير قبر يوسف الصديق جـــاءَ به موسى ، عليه السلام ، من مصر وكان مدفوناً في وسط النيل فدفن عند آبائه ، وهـذ. المفارة تحت الأرض ، قد بني حوله حير" محكم البناء حسن بالأعمدة الرخام وغيرها ، وبينها وبين البيتُ المقدس يوم واحد ؛ وقدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تمم الداري في قومه وسأله أن يقطمه حبرون فأجابه وكتب له كتاباً نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا ما أعطى محمد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لتميم الداري وأصعابه . إني أعطيتكم بيت عينسون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم بذمتهم وجميع ما فيهم

جواراً برمل النّفل لما بسعّر وقال الراعي:

كأنها ناشط حُمَّ مدامعُه من وحش حبران ، بين النّقع والظفر من وحش حبران ، والحبرُ الرجل العالم:

اسم واد ؟ قال المرّار الفقّعسي يرثي أخاه بَدْراً :

ألا قاتلَ الله الأحاديث والمني ،

وطّيراً جرت بين السّعافات والحبر وقاتل تثويب العيافة ، بعدما وقاتل تثويب العيافة ، بعدما زجرت ، فما أغني اعتيافي ولا زجري

وما للقُفُول ، بعد بَدَّر ، بَشَاشَة ، ولا الحَي بأتيهم ولا أو بَدَ السَّغْر تذكرني بَدَّراً زعازع لنز بَة ، إذا أعصبت إحدى عشيًاتها الغُبْر

حبيو": بكسرتين ، وتشديد الراء ، وما أراء إلا مرتجلا: جبلان في ديار سُلَم ؛ قال ابن مُقبل : سَلَ الدار من جَنبَي حبير" فو اهب ، الله ما ترى هضب القليب المضيّع وقال عبيد :

فَعَرَّدُةَ فَقَفَا حِبِرَّ ، ليس بها منهم عَريب

حَبِرُونُ ؛ بالفتح ثم السكون ، وضم الراء ، وسكون الواو ، ونون ؛ اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل ، عليه السلام ، بالبيت المقدس ، وقد غلب على اسمها الخليل ، ويقال لها أيضاً حَبرى ؛ وروي عن كعب الحبر أن أول من مات ودفن في حَبرَى سارة زوجة إبراهيم ، عليه السلام ، وأن إبراهيم خرج لما ماتت يطلب موضعاً لتبرها فقدم على صفوان وكان

عطية بت" ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم بعدهم أبد الآبدين فمن آذاهم فيه آذى الله ، شهد أبو بكر ابن أبي قُـُحافة وعمر وعثان وعلي" بن أبي طالب .

حِيرَةُ : بالكسر ثم السكون ، هي في اللغة صُفْرة تركب الأسنان ؛ وحِيرَة : أُطُهُم من آطام اليهود بالمدينة في دار صالح بن جعفر .

حُنِسَانُ : ما الله في طريق غربي الحاج من الكوفة ، وهو جمع حبيس ، وهو غربي طريق الحيل ؛ وقالت امرأة من كندة ترثي طائفة من قومها كان قد فتكت بهم بنو زمّان مجنبسان :

سقى مستهل الغيث أجدات فتية بحبسان ، ولاينا نحووهم الدها صكر المتعان الحرب، حتى تخر موا، مقاحم إذ هاب الكماة التعما هو ت أمهم إ ماذا بهم ، يوم صر عوا بحبسان ، من أسباب مجد تهدها ؟ أبو اأن يفر وا والقنا في صدورهم ، فما وا ولم يوقوا من الموت سلسا ول أنهم فر وا لكانوا أعز أن ما ولكن رأوا صوراً على الموت أكرما ولكن رأوا صوراً على الموت أكرما

حُبْسُ : بالضم ثم السكون ، والسين مهملة ، والحُبُس ، بالضم ، جمع الحبيس ، يقع على كل شيء وقفه صاحبه وقفاً محرماً ؛ قال الزنخشري : الحبس بالضم ، جبل لبني قر"ة ، وقال غيره : الحبس بسين حر"ة بني سليم والسوارقية ؛ وفي حديث عبد الله بن حُبُشي " : تخرج نار من حبس سَيَل ، قال أبو الفتح نصر :

حبس سَيَل ، ورواه بالفتح ، إحدى حَرَّتي بني سليم ، وهما حرَّتان بينهما فضاء كلتاهما أقـل من ميلكين ؛ وقال الأصمعي : الحبس جبل مشرف عـلى السلماء لو انقلب لوقع عليهم ؛ وأنشد :

ستى الحُبُسَ وَسَمِي السحاب، ولم يزل عليه دوايا المُزن والديم المُطلُلُ ولولا ابنة الوهبي زُبدة لم أبَلُ ، طوال الليالي ، أن مجالفه المحلُ المحلُ

الحَيْس : بالكسر ويروى بالفتح ، والحِيس بالكسر مثل المصنعة ، وجمعه أحباس ، تجعل للماء ، والحبس الماء المستنقع ، وقبل الحبس حجارة تبنى على محرى الماء لتحبسه للسادية ، ويسمى الماء حبساً . والحبس : في بلاد بني أسد جبل لبني أسد ، وقال الأصعي : في بلاد بني أسد الحبس والفنان وإبان الأبيض وإبان الأسود إلى الرّمة والحيسيان عمى ضرية وحمى الرّبذة والدّو والصّبان والدهناء في شق بني تميم ؛ قال منظور بن فروة الأسدى :

هل تعرف الدار عَفَت بالحبس غير دماد وأثاف غيبس ، كأنها بعد سنين خبس وريد أن تذري حُطام اليَبْس خطاً كتاب معجم بنيغس

حَبَشَ": بالتحريك ، والشين معجمة ، درب الحبش : بالبصرة في خطة هذيل نسب إلى حَبش ، أسكنهم عبر ، وخي الله عنه ، بالبصرة ، ويلي هذا الدرب مسجد أبي بكر الهذلي ، وقصر حبش : موضع قرب تكريت فيه مزارع ، شربها من الاسحاقي ، وبركة الحبش : مزرعة نزهة في ظهر القرافة بمصر ، ذكرت في بركة .

۱ وفي رواية اخرى : ووبذة <sup>در</sup> بدل وريدة .

مشددة : بالضم ثم السكون ، والشين معجمة ، والياة مشددة : جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك ، يقال : به سميت أحابيش قريش ، وذلك أن بني المصطلق وبني المون بن خزية اجتمعوا عنده وحافوا قريشا وتحالفوا بالله : إنا ليد واحدة على غيرنا ما سبحا ليل ووضح نهار وما دسا حبشي مكانه ، فسموا أحابيش قريش باسم الجبل ، وبينه وبين مكة ستة أميال ، مات عنده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فجأة فحمل على دقاب الرجال إلى مكة ، فقدمت عاششة من المدينة وأتت قبره وصلت عليه وتمثلت :

وكنا كند ماني جذية حِيْبة من الدهر ؛ حتى قبل لن يتصدّعا فلسا تفرقنا ، كأني ومالكاً ، ليت ليلة معا

حَبَشَى : بفتح أوله وثانيه ؛ قال أبو عبيد السكوني : حبَشَى جبل شرقي سبكراء أيساد منه إلى ماء يقال له خو"ة للحادث بن ثعلبة ، وقال غيره : حبش ، بالتحريك ، جبل في بـلاد بني أسد ، وفي كتاب الأصمعي: حبشى جبل يشترك فيه الناس وحوله مياه تحيط به ، منها : الشبكة والحكو"ة والرجيعة والذائبة وثلاثان كلها لبني أسد .

الحَبْلُ: الرَّسَنُ ، والحَبِلِ العهد ، والحَبِلِ الأَمَانَ ، والحَبِلِ الرَّمِلِ المُستطيلِ ، وحبل العاتق عصب ، وحبل الوديد عرق في العنق، وحبل الذراع في اليد. وحبل عرفة : عند عرفات ؛ قال أبو ذويب المذلي :

فرو"حها عند المجاز عشية ، تبادر أولى السابقات إلى الحبل

وقال الحسين بن مُطير الأسدي :

خلیلی من عبرو قفا وتعر"فا لسُهْمة داراً ، بین لینه فالحبل نحبیل منها أهلئها حین أجدبت ، وکانوا بها فی غیر جدب و لا محل وقدکان ، فی الدار التی هاجت الموی ، شفاهٔ الجوی لو کان مجتمع الشهل

والحبل أيضاً: موضع بالبصرة على شاطىء الفيض متد معه .

حُبُلُ : بوزن زُفَرَ وجرد ، ويجوز أن يكون جمع مُحبُلة نحو بُرقة وبرق ، وهو غمر العضاه ، ومنه حديث سعد : أتينا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ما لنا طعام إلا مُحبلة وورق السَّمْر ، وهو جمع حبلة أيضاً ، وهو حكشي يُجعل في القلائد ؛ قال :

وقلائد من ُحبلة وسُلُوس

ويجوز أن يكون معدولاً عن حابل ، وهو الذي ينصب الحبالة للصيد . وحُبئل : موضع بالبامة ؛ وفي حديث سراج بن تجاعة بن مُرارة بن سلمى عن أبيه عن جده قال : أتيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأقطعني الغنورة وغرابة والحُبئل؛ وبين الحبل وحجر خسة فراسخ ؛ قال لبيد يصف ناقة :

فإذا حرسكت غرزي أجبزت ،
وقرابي عدو جون قد أبل الفسر ابات فزر افاتها ،
فبخنزي فأطراف عبسل فبخنزي عليها داكب ،
وابط الجأش على كل وجال

حَبِلَة ' : بالفتح ثم السكون ، ولام : قرية من قرى عسقلان ؛ ينسب إليها حاتم بن سنان بن بشر الحبلي ' ،

قال ابن نقطة : وجدت بخط عبد الوهاب بن عتيق ابن راذان المصري حدثنا حاتم بن سنان بن بشر الحبلي قال : حدثنا أحمد بن حاتم الأقاشي قال : سئل ربيعة ابن حاتم بن سنان عن نسبه بمصر وأنا أسبع فقال لي: حبلة قربة بالقرب من عسقلان كان لنا بها داو فاستوهبها رجل من أبيه فوهبها له .

حَبَتْجُ : قال أبو زياد وهو يذكر مياه غني بن أعصُر فقال : ولهم الحَبَنْج والحِنْسِج والحنيبج ثلاث أمواه فقيل لها الحنابج .

حَبَو ْكُو ْ : بِفتحتين، وسكون الواو، وفتح الكاف، وراه، من أسباه الدواهي : وهو أيضاً اسم رملة كثيرة الرمل .

حَيِبَوْتَنَ ؛ بنتع أوله ويكسر لفتان ، وثانيه مفتوح، والواو ساكنة ، والتاء فوقها نقطتان مفتوحة ، ونون ؛ امم وأد باليامة ؛ عن ابن القطاع وغيره ؛ وكذا يووى قول الأعرابي :

ستى رملة القاع ، بين حبوق ، من الغيث مرزام العشي صدوق سقاها ، فرواها وأقصر حولها ، مدانب شما حولها وحديق من الأثل ، أما ظلها فهو بارد أشيث ، وأما نبتها فأنيت

حَبَوْ نَنْ : بِفَتَحْنَيْنَ ، وَنُونَيْنَ : مُوضَعَ ؛ عَنْ صَاحِبُ الْكَتَابِ ، بِوَزْنَ فَعَرَال ، وقال بعضهم : بكسر الحاء، وقال ابن القطاع : وهو لغة في الذي قبله ؛ قال الأجدع بن مالك:

ولحقتهم بالجزع جزع حبون ، يطلبن أزواداً لأهـل مَـلاع وقال وعلة الجرمي :

ولقد صبحتُهُم ببطن حبون ،
وعلي إن شاء الملك به ثنا
سعي امرىء لم يُلئهه ، عن نيله ،
بعض المفاقر من معايشه الدنا
حَبَوْنَى : مقصور: موضع ؛ أنشد ابن محيى السمهري:

خليلي لا تستعجلا وتبيّنا بوادي حبونى: هل لهن ذوال ? ولا تياسا من رحمة الله واساً لا ، بوادي حبونى ، أن تهب شمال ولا نياسا أن توزقا أر حبيية ، كعين المها أعناقهن طوال من الحارثيّن الذين دماؤه حرام ، وأما مالهم فحال لل

قال أبو علي": هذا لا يكون فتَعَولَى ولكن مجتبل وجهين من التقدير أحدهما أن يكون سبي بجملة كما جاء:

## على أطرقا باليات الحيام

والآخر أن يكون حبونى من حَبَوْت كما أن عفر في من العفر ، ومجتبل أن يكون حبون فأبدل من إحدى النونين الألف كراهة التضعيف لانفتاح ما قبلها ، كقولهم ؛ ولا أملاه أي لا أملته ، ومجتبل أن يكون حرف العلة والنون تعاقبا على الكلمة لقاربتهما ، كما قالوا : دَدَنْ ودَداً ، فإذا احتملت هذه الوجوه لم يقطع على أنها فعولتى ؛ وقال الفرزدق :

وأهلَ حبوني من مُراد تداركت، وجرماً بوادٍ خالطَ البحرَ ساحكُ

قال أبو عبيدة في تفسيره : حبونى من أرض <sup>ن</sup>راد ، أراد حبونن فلم يمكنه .

الحنبيّا: بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة ، مقصوراً : موضع بالشام ؛ قال نصر : وأظن أن بالحجاز موضعاً يقال له الحبيّا ، قال : وربما قالوا الحبيا وهم يويدون الحنبيّ ؛ قال بعضهم :

من عن يبن الحبيًّا نظرة " قَـبَلُ ' وقال آخر :

بمعترك ضنك الحبيًّا ترَّى به، منالقوم،محدوساً وآخر حادسا

حَبيب": بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة ، وباء أخرى:

بلد من أعمال حلب يقال له 'بطنان حبيب، ذكر في

بطنان . ودرب حبيب: ببغداد من نهر 'معكى ؟

ينسب إليه المحدثون هبة الله بن محمد بن الحسن بن

أحمد بن طلحة أبا القامم بن أبي غالب الحبيي من

أولاد المحدثين ، سمع أباه وأبا عبد الله الحسين بن

أحمد بن طلحة البغال وأبا الحسن على بن محمد العلاف

المقري ؟ ذكره أبو سعد في معجمه .

حُبيبَة : بلفظ تصغير حُبَّة : ناحية في طُفوف البطيحة متصلة بالبادية وتقرب من البصرة .

الحُبِيبَةُ : مصغر منسوب : من قرى اليامة .

حَبِيرِ": بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وراء ؟ قال أبو منصور : الحبير من السحاب ما يُوى فيه من التنمير من كثرة المساء ، قال : والحبير من رُبَّد الله المألفام إذا صار على رأس البعير ، قال : وهو تصحيف والصواب الحبير ، بالحاء المعجمة ، في زبد الله م ، قال : وأما الحبير بمعنى السحاب فلا أعرفه فإن كان من قول الهذلي :

تعد من جانبیه الحبیر، لما وهمی مُزانه فاستسحا

فهو بإلحاء أيضاً . والحبير : موضع بالحجاز ؛ قال

الفضل بن العباس اللهي :

سقی دمنن المواثل من حبیر بَوَاکُر ُ من رواعد َ ساریات

ويجوز أن يكون أراد ههنا السحاب ما يرى .

حَبِيسٌ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وسين مهملة : موضع بالرقة فيه قبور قوم شهداء بمن شهد صفيّن مسع علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه . وذات مسيس : موضع بمكة بقرب الجبل الأسود الذي يقال له أظلم ؛ قال الراعي :

فلا تَصْرَمِي حبل الدهيم جريرة ؟
بترك مواليها الأدانين ضيَّعا
يسو قها ترعيَّة أن ذو عباءة ؟
عا بين نقب فالحبيس فأفر عا

والحبيس : قلعة بالسواد من أعمال دمشق يقال لهــا حبيس جلدك .

حُبِيَشٌ : بلفظ التصفير ، وآخره شين معجمة : موضع في قول نصر .

تحبيض : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وضاد معجمة : جبل بالقرب من معدن بني سُليم بمنة الحاج إلى مكة ؛ عن أبي الفتح .

حُبِّينُ ؛ بالضم ثم الكسر ، والتشديد ، وياه ساكنة ، ونون؛ سكة حُبِّين ؛ بمرو ، كذا تقولها العامة وأصلها سكة حُبِّان بن جبلة ثم غيَّروها ؛ كذا قال أبو سعد؛ ينسب إليها أبو منصور عبد الله بن الحسن بن أبي الحسن الحبيني المروزي ، حدث عن عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد بن إسحاق الشير تشخُشيري وغيره ، سمع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي .

حُبْيَ : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة ، بلفظ التصغير : وهو موضع متهامة كان ليني أسد وكنانه ؛ قبال

مُضَرِّسٌ بن رِبْعِي ]:

لعَمَرك إنتي ، بلوك حُبَيّ ، لأرجا لأرجي عائناً حَدْراً أَدُوحا وأى طيراً تمر ببين سَلْمَى ، وقيل النفس إلا ان ترمجا

حُبِّى : بالضم ، وتشديد الباء ، والقصر : موضع في قول الراعى :

> أَبَتْ آبَات حُبِي أَن تُبينا لنا خبراً ، فأبكين الحزبنا

# باب الحاء والتاء وما يليهما

حَتَّى : مقصور ، بلفظ حَتَّى من الحروف ، من خط ابن مختار من خط الوزير المغربي أنه اسم موضع ؟ قال نصر : حَنَّى من جبال عُمان أو جَبَلَة .

الحُنتَاتُ ؛ بالضم ، وآخره تاء : أيضاً قطيعة بالبصرة واسم رجل ؛ وحُنتَاتُ كُلِّ شيء : ما تحاتً منه .

حَتَّاوَةُ : بالفتح ثم التشديد ، وبعد الأَلف واو مفتوحة ، وهاء : من قرى عسقلان ؛ ينسب إليها عبر و بن حليف أبو صالح الحتَّاوي ، عن رَوَّاد بن الجرَّاح وزيد بن أسلم وغيرهما ، روى عنه عبد العزيز العسقلاني ؛ ذكره ابن عدي في الضَّعَفاء .

الحُنتُ : بالضم ثم التشديد : موضع بعُمان ؟ ينسب إليه الحُنتُ من كندة وليس بأم لهم ولا أَب؟ وقال الزخشري : الحُنتُ من جبال القبلية لبني عرك من جبينة ؟ عن علي بن أذيد : شريح بن مجيو بن أسعد ابن ثابت بن سُبَد بن وزام بن مازن بن ثعلبة بن دبيان بن بعيض في طعنة طعنها آبي اللحم الغفاري في شر كان بين ثعلبة بن سعد وبني غفار بن مُليك بن ضعرة بن بحر بن عبد حناة بن كنانة :

حَمَيْتُ ذَمَارَ ثَعْلَبَهُ بِن سَعْدَ بِجَنْبِ الْحَنْتُ، إِذْ تُدْعِيَتُ نَنْزَالِ وَأَدْرَكَنِي ابن آبي اللّهم يجري، وأجرى الحيل حاجزه التوالي طعنتُ مجامع الأحشاء منه عفتوق الوقيعة ، كالهلال فإن يَهلَكُ فذلك كان قَدْري، وإن يَبْرَأُ فَإِنْ يَهلَكُ لَا أَبالِي

وقال الحازمي: الحُنتُ محلّة من محال البصرة خارجة من سورها ، سميت بقبيل من اليمن نزلوها ، قلت: أرَاهُم من كندة المقدم ذكرهم .

حَنْمَة ': مفتوح ، وهو واحد الحَنْم ، وهو القضاء : صغرات مشرفات في ربع عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، بمكة ؛ عن العمراني ، ورواه الحازمي بالثاء المثلثة كما يذكر عقبب هذا .

#### باب الحاء والثاء وما يليهما

الحَمَّنَا : بَالفَتْح ، والقصر : موضع بالشَّام في قول عدي ابن الرقاع :

يا من رأى برقاً أرفشت لضوئه ، أمسى تلألاً في حواركه العُلى فأصاب أَيْمَنُهُ المَزَاهِرَ كُلْهَا ، واقتَمَ أيسر هُ أَثَيْدَهَ فَالْحَمَا

حِثَاثُ : بالكسر ، وفي آخره ثاء أخرى ، كأنه جبع حثيث أي سريع : وهو عرض من أعراض المدينة . حثيث أي سريع : وهو عرض من أعراض المدينة . والحشمة : بالفتح ثم السكون ، وميم ، والحشمة الأكمة الحمراة ؛ وقال الأزهري: الحشمة ، بالتحريك، الأكمة ، ولم يذكر الحمراة ، قال : ويجوز تسكين الثاء . وحَثْمَة : موضع بمكة قرب الحرز ورة من الثاء . وحَثْمَة : موضع بمكة قرب الحرز ورة من

دار الأرقم ، وقيل : الحشة صغرات في ربع عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، بمكة ، وفي حديث عبر أنه قال : إني أو لى بالشهادة وإن الذي أخرجني من الحشمة لقادر على أن يسوقها الي ، وقال مهاجر بن عبد الله المخزومي :

لنساء ، بين الحجون إلى الحَدْ منة في مظلمات ليل وسروق قاطنات الحجون، أشهى إلى النف س من الساكنات دور دمشق يَتَضَوَّعْنَ أن يُضَمَّعْنَ بالمس لك ضماخاً ، كأنه ويع مَرْق

'حشُنُنُ': بضمتين ، وآخر ، نون : موضع في بلاد 'هذيل ؟ عن الأزهري ، وقال غير ، : موضع عند المُثَلَّم بينه وبين مكة يومان ؟ قال سَلْمَى بن مُعَمد القُرَّمي :

إنا نزعنا من مجالس نخلة ، فنتُحير من مُثلثما

قوله نزعنا أي جثنا ، ونُجيز أي نَــَـرُهُ ؛ وقال قيس ابن المَيزارة الهُذلي ؛

> وقال نساءً: لو فَتَلَلْتُ نِساءَنا، سواكُنُّ ذو البَثُّ الذي أَنا فاجعُ رجالُ ونِسْوانُ بَأْكناف رابة إلى مُحثُن ، تلك الدموعُ الدوافعُ

> > وقال أيضاً :

أرى 'حثْناً أمسَى ذليلًا ، كأنه تُراث وخَلاه الصَّعابُ الصَّعاتِرِ . وكاد 'يوالينا ، ولَسنا بأرضهم ، قبائلُ سر فَهْم وأَفْد

### باب الحاء والجيم وما يليهما

تحجّاج : بالفتح والتشديد ، وآخره جيم : من قرى بينهق من أعمال نيسابور ؛ منها أبو سعيد إسماعيل بن محمد بن أحمد الحجّاجي الفقيه الحنفي ، كان حسن الطريقة ، روى عن القاضي أبي بكر أحمد بن الحسن الحيري وأبي سعد محمد بن موسى بن شاذان الصّير في وأبي القاسم السّر الج وغيرهم ، وتوفي في حدود سنة د. د.

الحِجاوَة : جمع الحجر : كورة بالأندلس يقال لهنا وادي الحجارة ؛ ينسب إليها بالحجاري جماعة ، منهم : محمد بن إبراهيم بن حَيَّون ؛ وسعيد بن مسعكة الحجاري مجدت ، مات سنة ٢٧٤ .

الحماز : بالكسر ، وآخره زاى ؛ قال أبو بكر الأنسادى : في الحماز وجهان : يجوز أن يكون مَأْخُوذًا مِن قُولَ العرب حجز الرجلُ بعيرَ ﴿ بِحِجزُ ﴿ إذا شدَّه شدًّا نقده به ، ويقال للحمل حجاز ، ويجوز أَنْ يَكُونَ سَمَى حَجَازًا لأَنْهُ مُعِتَجِزَ بِالْجِبَالُ ، يَقَالُ : احتجز تالمرأة إذا شد "ت ثبايها على وسطها واتسّز ركت، ومنه قبل 'حجِّز'ة السراويل ، وقول العامـة 'حز'ة السراويل خطأ ؟ قال عبيد الله المؤلف ، رحمه الله تعالى : ذكر أبو بكر وجهين قصد فيهما الإعراب ولم يذكر حقيقة ما 'سمى به الحجاز حجازاً ، والذي أَجِمُعُ عَلَيْهِ العَلَمَاءُ أَنَّهُ مِن قُولُهُمْ تَحْجَزَهُ كَيْجُنُو ۗ وُ تحجزاً أي منعه . والحجاز : جبل متمه حال بين الفَوْر غُوْر تهامة ونجد فكأنه منع كلُّ واحد منهما أَنْ يَخْتَلُطُ بِالآخْرِ فَهُو حَاجِزٌ ۖ بَيْنُهُمَا ، وَهَـَذُهُ حَكَايَةً أقوال العلماء ؟ قال الخليل : سمى الحجاز حجاز إ لأنه قص بين الغور والـ ١م وبين البادية ، وقال مُعمادة بن

عقيل : ما سال من حَرَّة بني مُسلَّم وحرَّة ليلي فهو الغور حتى يقطعه البحر ، وما سال من ذات عر"ق مغرباً فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة ، وهو حجاز " أسودُ حجز َ مِن نحد وتهامة ، ومـا سال من ذات عرق مقلًا فهو نحد إلى أن يقطعه العراق، وقبال الأصبعي : ما احتزمت بـ الحرار حر"ة تشوران وحر"ة ليلي وحر"ة واقم وحر"ة النار وعامــة منازل بني سليم إلى المدينة ، فذلك الشقُّ كله حجاز " ، وقال الأصمعي أيضاً في كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة داراً : المدينة وخَيبر وفدك وذو المروَّة ودار بَليّ ودار أَشجع ودار مُزَينة ودار مُجهينة ونفر من هوازن وجُلُ سلم وجُلُ هلال وظهر حرَّة ليلي ، وما يلي الشام سَنْعُب وبَدا ، وقال الأصمعي في موضع آخر من كتابه : الحجاز من تخوم صنعاء من العَمَلاء وتَمَالة إلى تخوم الشام ، وإنما سمى حجازًا لأنه حجز بين تهامة ونجد، فمكة تهاميـة والمدينـة حجازية والطائف حجازية ؛ وقال غيره : حدُّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة ، فنصف المدينة حجازي ال ونصفها تهامي ، وبطن نخل حجازي وبجذائه جيــل يقال له الأسودُ نصفه حجازي ونصفه نجديٌّ ؛ وذكر ابن أبي تشبُّهُ أن المدينة حجازية ، وروي عـن أبي المنذر هشام أنه قال : الحجاز ما بين جبلي طي"، إلى طريق العراق لمن تويد مكة ، يُسمى حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد ، وقيل : لأنه حجز بين الغور والشام وبين السراة ونجد ، وعن إبراهيم الحربي أن تبوك وفلسطين من الحجاز ؛ وذكر بعض أهل السير أنه لما تبليلت الألسُنُ ببابـل وتفرَّقت العـرب إلى مواطنها سار طَسْمُ بن إرم في ولده وولد ولده يقفو آثار إخوته وقد احتووا على 'بلدانهم ، فسنزل دونهم بالحجاز فسموها حجازاً لأنهـا حجز تهم عـن

المسير في آثار القوم لطبيها في ذلك الزمان وكثرة خيرها ؛ وأحسن من هـذه الأقوال جبيعها وأبلغ وأتقن قول أبي المنذر هشام بن أبي النضر الكلى ، قال في كتاب افتراق العرب وقمد حدّد حزيرة العرب ثم قال: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خبسة أقسام عند العرب في أشَّمارهم وأخبارهم : تهامــة والحباز ونجد والعروض واليمن ، وذلك أن جبل السراة ، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها ، أقبل من قُمُعرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فستته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغُور ، وهو تهامة ، وهو هابط ، وبين نجد وهو ظاهر ، فصاد ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعَكَّ وكنانة وغيرها ، ودونها إلى ذات عر"ق والجعفة وما صاقبها، وغار من أرضها الغَوْر غَـوْر تهامة ، وتهامة تجسع ذلك كله ، وصار ما دون ذلك الجبل في شرقيه مـن صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة وما يليها نجدًا ، ونجد تجمع ذلك كلمه ، وصاد الجبل نفسه ، وهو سراته ، وهو الحجاز وما احتجز بــه في شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيد والجبلين إلى المدينة ، ومن بلاد مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية فيــد حجازاً ، والعرب تسبيه نجداً وجَلساً وحجازاً ، والحجاز يجمع ذلك كله ، وصارت بلاد اليامة والبحرين وما والاهما العَرُوضَ ، وفيها نجد وغور لقربها من البحر وانخفاض مواضع منها ومسايل أودية فيها ، والعروض يجمع ذلك كله ، وصار مــا خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما والاهـا من البلاد إلى حضرموت والشُّمر وعُمان وما بينها اليمن ، وفيهــا النهايم والنجد ، واليمن تجمع ذلك كله .

قال أبو المنذر : فحدَّثني أبو مسكين محمــد بن جعفر

أبن الوليد عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال : إن الله تعالى لما خلق الأرض مآدت فضربها بهذا الجبل ، يعني السراة ، وهو أعظم جبال العرب وأذكرها ، فإنه أقبل من ثفرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الفور وهو هابط ، وبين نجد وهو ظاهر ، ومبدؤ ، من اليمن حتى بلغ أطراف بوادي الشام فقطعت الأودية حتى بلغ ناحية نخلة ، فكان منها حيض ويسوم ، وهما فيلن بنخلة ، ثم طلعت الجبال بعد منه فكان منها الأبيض جبل العرج وقدس وآرة والأشعر والأجرد وأنشد للبيد :

مُرِّيَّةٌ حَلَّت بِفَيد وجاورَت أَرض الحِباز ، فأين منك مرامُها ?

وقد أكثرت شعراة العرب من ذكر الحباز واقتدى بهم المحدثون ، وسأورد منه قليلًا من كثير من الحنين والتشوق ؛ قال بعض الأعراب :

تطاول ليلي بالعراق ، ولم يكن على بأكناف الحجاز يطول ومن به فهل لي إلى أدض الحجاز ومن به بعاقبة ، قبل النوات ، سبيل ? إذا لم يكن بيني وبينك مر سل ، فريح الصبا مني إليك دسول أسل من المسلم المس

وقال أعرابي آخر :

سرَى البَرْقُ من أَرض الحِباز فشاقني ،
وكلُّ حجازيِّ له البَرْقُ شائقُ 
فواكبدي بما ألاقي من الموى ،
إذا حن إلف أو تأليق بارقُ !

وقال آخر:

كفى حَزَناً أَني ببغداد نازل ، وقلني بأكناف الحباز رهبن إذا عَن ذكر العجاز استَفَر أَني ، إذا من بأكناف الحجاز ، حنين فوالله ما فادقتهم قالياً لهم ، ولكن ما ينقضى فسوف يكون وقال الأشجع بن عمرو السّلمي :

بأكناف الحجاز هو ي دفين ،
يُور قني إذا هدت العيون أحن إلى الحجاز وساكنيه ،
حنين الإلف فارقة القرين وأبكي حين تر قد كل عين ،
بكاة بين تر قد كل عين ،
بكاة بين ترفرته أين أمر على طبيب العيس نأي ،
فإن بعد الموى وبعد ت عنه ،
فإن بعد الموى تبدو الشجون ،
فأعذر من وأيت على بكاء ،
فأعذر من وأيت على بكاء ،
غريب عن أحبته حزين أحبته حزين الصب والكنان عنه ،

الحجَائِزُ : كأنه جمع حاجز ، وهو المانع ، بالزاي : من قيلات العارض باليامة.

حَجْبَة ؛ بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة ، وهاء: من قرى اليمن من بلاد سنحان .

الحِجْوُ : بالكسر ثم السكون ، وراء ، وهو في اللغة مـا حجَر ْتَ عليه أي منعته من أن يوصل إليه ، وكل ما منعت منه فقد حجرت عليه ، والحجر العقل

واللب ، والحبو ، بالكسر والضم ، الحرام ، لغتائ معروفتان فيه . والحبور: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام ؛ قال الإصطخري : الحبور قرية صغيرة قليلة السكان ، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال ، وبها كانت منازل ثمود ؛ قال الله تعالى : وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين ؛ قال : ورأيتها بيوتاً مثل بيوتنا في أضعاف جبال ، وتسمى تلك الجبال الأثالث ، وهي جبال إذا رآها الرائي من بعد طنها متصلة فإذا توسطها وأى كل قطعة منها منفردة البنسها ، يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليها الرمل لا تكاد 'توتقى ، كل قطعة منها قائمة بنفسها ، لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة ، وبها بئو ثمود التي قال جبيل :

أقول لداعي الحب، والحجر بيننا ووادي القرى: لبيّك! لما دعانيا فما أحدَث الناّيُ المفرّق بيننا سُلوًا، ولا طول ُ اجتاع تقاليا

والحِجْرُ أيضاً : حجر الكعبة ، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم ، عليه السلام ، وحجرت على الموضع ليُعلم أنه من الكعبة ، فستي حجراً لذلك ، لكن فيه زيادة على ما فيه البيت حدة في ، وفي الحديث : من نحو سبعة أذرع ، وقد كان ابن الزبير أدخله في الكعبة حين بناها فلما هدم الحبر قبر هاجر أم إسماعيل ، عليه في الجاهلية ، وفي الحجر قبر هاجر أم إسماعيل ، عليه السلام . والحجر أيضاً ، قال عرام بن الأصبغ وهو يذكر نواحي المدينة فذكر الراحضية ثم قال : وحداءها قرية يقال المدينة فذكر الراحضية ثم قال : وحداءها قرية يقال عبل ليس بالشامخ يقال له قنة الحجر .

حَجْو ": بالفتح ، يقال : حجَر ت عليه حجراً إذا منعته فهو محجور ، والحيجر ، بالكسر ، بمعنى واحد. وحَبِّر : هي مدينة اليامة وأم قراها ، وبهـا ينزل الوالى ، وهي شركة إلا أن الأصل لحنيفة ، وهي عنزلة النصرة والكوفة ، لكل قوم منها خطّة إلا أن العدد فيه لبني عبينًد من بني حنيفة ؛ وقــال أبو عبيدة مُعْمَر بن المثنى: خرجت بنو حنيفة بن النجيم ابن صعب بن على بن بكر بن واثل يتبعون الريف ويرتادون الكلأحتى قاربوا اليامة على السَّمت الذي كانت عبد القيس سلكته لما قدمت البحرين ، فخرج عبيد بن ثعلبة بن يوبوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة منتجعاً بأهله وماله يتبع مواقع القطر حتى هجم على اليامة فنزل موضعاً يقال له قارات الحُبُيل، وهو من حجر على يوم وليلة ، فأقام بها أياماً ومعه جار من اليمن من سعد العشيرة ثم من بني زبيد ، فخرج راعي عبيد حتى أتى قاع حجر فرأى القصور والنخل وأَرضاً عرف أن لهـا شأناً وهي التي كانت لطَسْم وجديس فبادوا كما يذكر ، إن شاء الله تعالى ، في اليامة ، فرجع الراعي حتى أتى عبيداً فقال : والله إني رأيت آطاماً طوالاً وأشجاراً حساناً هذا حملها ، وأتى بالتمر معه بما وجده منتثراً تحت النخل ، فتناول منه غبيد وأكل وقال : هذا والله طعــام طيّب ! وأصبح فأمر بجزور فنحرت ثم قال لبنيه وغلمانه : اجتزروا حتى آتيكم ، وركب فرسه وأردف الغلام حَلَفه وَأَخَذَ رَمُعه حَيَّ أَتَى حَجْرًا فَلَمَا رَآهَا لَمْ مِحُلُّ \* عنها وعرف أنها أرضٍ لها شأن نوضع رمحه في الأرض ثم دفع الفرس واحتجر ثلاثين قصراً وثلاثين حديقة وسماهًا حَجْرًا وكانت نسمى اليامة ، فقال في ذلك :

> حللنا بدار كان فيها أنيسها ، فبادوا وخلئوا ذات شيد حصونها

فصاروا قطيناً للفلاة بغُربة رميماً، وصرنا في الديار قطينها فسو"ف بليها بعدنا من مجلها، وحزونها وحزونها

ثم ركز رمحه في وسطهـا ورجع إلى أهله فاحتبلهم حتى أنزلهم بها ، فلما رأى جار ُ الزبيدي ذلك قال : يا عبيد الشرك ! قال : لا بل الرضا ، فقال : ما بعد الرضا إلا السخط ، فقال عبيد : عليك بتلك القرية فانزلها ، القرية بناحية حجر على نصف فرسخ منها ، فأقام بها الزبيدي أياماً ثم غرض فأتى عبيداً فقال له: عوَّضي شيئاً فإني خارج وتارك ما همنا ، فأعطاه ثلاثین بکره ، فخرج ولحق بقومه ، وتسامعت بنو حنيفة ومن كان معهم من بكر بن وائل بما أصاب عبيد بن ثعلبة فأقبلوا فنزلوا قرى اليامة وأقبل زيد ابن يربوع عم عبيد حتى أنى عبيد آ فقال : أنزلني معك حجراً ، فقام عبيد وقبض على ذكر. وقال : والله لا ينزلها إلا من خرج من هذا ، يعني أولاده ، فلم يسكنها إلا ولده ، وليس بها إلا عبيدي ، وقال لعمه: عليك بتلك القرية التي خرج منها الزبيدي فانزلها ، فنزلها في أخبية الشعر وعبيد وولده في القصور بحجر ، فكان عبيد يحث الأيام ثم يقول لبنيه: انطلقوا إلى باديتنا ، يريد عبه ، فيمضون يتحدثون هنالـك ثم يرجعون ، فمن مُمَّ سميت البادية ، وهي منازل زيد وحبيب وقطن ولبيد بني يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ؟ ثم جعل عبيـ يُفْسل النخل فيفرسها فتخرج ولا تخلف ، ففعل أهل اليامة كلهم ذلك ، فهذا هـو السبب في تسميتها حجراً ، وقد أكثرت الشعراة من ذكرها والتشوق إليها ، فروي عن نِفْطُوَيْه قال : قالت أم موسى الكلابية وكان تزوجها رجل من أهل حجر اليامة ونقلها إلى هنالك :

قد كنت أكره حَبْراً أن أله بها ، وأن أعيش بأدض ذات حيطان لا حبدا العروف الأعلى وساكنه ، وما تضيّن من مال وعيدان أبيت أرقب نجم الليل قاعده حتى الصباح ، وعند الباب عليجان لولا مخافة ربي أن يعاقبني ، لقد دعوت على الشيخ ابن حيّان

وكان رجل من بني جُشَم بن بكر يقال له جَعْد رَ يخيف السبيل بأرض اليمن ، وبلغ خبره الحجاج ، فأرسل إلى عامله باليمن يشدد عليه في طلبه ، فلم يزل يجد في أمره حتى ظفر به وحمله إلى الحجاج بواسط ، فقال له: ما حملك على ما صنعت ? فقال : كلب الزمان وجراءة الجنان ، فأمر بجبسه فحبس ، فحن إلى بلاده وقال :

لقد صدع الفؤاد ، وقد شجاني بكاء حمامتين تجاوبان على غصنين : من غرب وبان على غصنين : من غرب وبان فأسبلت الدموع بلا احتشام ، ولم أك بالليم ولا الجبان فقلت لصاحبي : دعا ملامي ، وكفا اللوم عني واعذراني فقلت لله يعلم أن قلبي عبك أيها البرق الباني ؟ وأهوى أن أعيد إليك طرفي على عُدَواء من شغلي وشاني وأيس الله يجمع أم عبرو على عُدَواء من شغلي وشاني وأيس الله يجمع أم عبرو وإيانا ، فذاك بنا تدان ؟

بلي إوترى الملال كما أراه، ويعلوها النهار كما علاني فما بين التفرق غيير سبع بقين من المحرم ، أو ثمان أَلَمْ تَرْنِي غُذْيِتَ أَخَا حَرُوبٍ ﴾ إذا لم أجن كنت يجن جان ? أَيَا أَخُويٌ مِن جُشَّمَ بِن بِكُو ، أَقِلاً اللَّوْمَ إِنْ لا تنفعاني إذا جاوزتما سعفات حجر وأودية اليامة ، فانعياني لفتيان ، إذا سبعوا بقتلي بكى شبانهم وبكى الغواني وقولا: جحدر أمسى رهيناً، يجاذر وقع مصقول يماني ستبكي كل غانية عليه، وكل مخضّب دخص البنان وكل فتى له أدب وحلم معد"ي" كريم ، غير. وأن

فبلغ شعره هذا الحجاج فأحضره بين يديه وقال له: أيما أحب إليك أن أقتلك بالسيف أو ألقيك السباع? فقال له: أعطني سيفاً وألقني السباع! فأعطاه سيفاً وألقاه إلى سبع ضار مجوسع فزأر السبع وجاءه فتلقاه بالسيف ففلق هامته ، فأكرمه الحجاج واستنابه وخلع عليه وفرض له في العطاء وجعله من أصحابه ؛ وأنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض اللصوص:

هل البابُ مفروج ، فأنظر نظرة بمين قلت حجراً وطال احتامها ? ألا حبَّذا الدهنا وطيب تُرابها ، وأرض فضاء يصدَحُ الليل هامها

وسير المطايا بالعشيات والضحى ، إلى بقر وحش العيون اكامها

والحبر أيضاً حبر الراشدة : موضع في دياد بني عيل ، وهو مكان ظليل أسفله كالعبود وأعلاه منتشر ؟ عن أبي عبيد . والحبر أيضاً : واد بين بالاد عندو وغط عنان . والحبر أيضاً : حبال في بلاد غطفان . والحبر أيضاً : حبال في بلاد غطفان .

حُجُو : بالضم : قرية باليهن من مخاليف بدو ؟ كذا قال ابن الفقيه ، وبدو هذه التي باليهن غير بدو صاحبة غزوة بدو ؟ قال أبو سعد : حُجر ، بالضم ، اسم موضع باليهن ؛ إليه ينسب أحمد بن علي الهذلي الحجري ، ذكره هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي فقال: أنشدني أحمد بن علي الهذلي لنفسه بالحجر باليهن:

> ذكرت ، والدّمع يوم البين ينسجم، وعَبْرَ قَ الوجد في الأحشاء تضطرم، مقالة المتنبي عندما زَهِقت نفسي ، وعَبْرَ نَهَا تفيض وهي كمُ يا من يعز علينا أن نفارقهم ، وجداننا كل شي، بعد كم عدم عدم م

وأبرقا حجر: جبلان على طريق حاج البصرة بسين جديلة وفلجة ، كان حجر أبو امرىء القيس بجلشهما ، وهناك قتله بنو أسد .

الحَجَوِ ُ الأَمْنُو َهُ : قال عبد الله بن العباس : ليس في الأرض شي لا مسن الجنة إلا الركن الأسود والمقام ، فإنهما جوهر تان من جوهر الجنة ، ولولا من مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله ؟ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ، ولولا ذلك لأضاءًا ما بين المشرق والمغرب ؟ وقال محمد بن علي :

ثلاثة أحجار من الجنة : الحجر الأسود والمقام وحجر بني إسرائيل ؛ وقال أبو عرارة : الحجر الأسود في الجدار ، وذرع منا بين الحبر الأسود إلى الأرضا ذراعان وثلثا ذراع ، وهو في الركن الشمالي ، وقد ذكرت أركان الكعبة في مواضعها ؛ وقال عياض : الحجر الأسود يقال هو الذي أراده النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ حين قال : لمني لأعرف حجراً كان يسلتم على" ، إنه ياقوتة بيضاء أشد بياضاً من اللبن فسو"ده الله تعالى بخطايا بني آدم ولمس المشركين إياه ؛ ولم يزل هذا الحبر في الجاهلية والإسلام محترماً معظماً مكر"ماً يتبركون به ويقبُّلونه إلى أن دخل القرامطة، لعنهم الله ، في سنة ٣١٧ إلى مكة عنوة ، فنهبوهــا وقتلوا الحنجاج وسلبوا البيت وقلعوا الحجر الأسود وحملوه معهم إلى بلادهم بالأحساء من أرض البحرين، وبذل لهُم بَجْكُمُ التركي الذي استولى على بغداد في أيام الراضي بالله ألوف دنانير على أن يردو. فلم يفعلوا حتى توسطُ الشريف أبو علي عمر بن يجيى العلوي بين الحليفة المطيع لله في سنة ٣٣٩ وبينهم حتى أجابوا إلى ردٍّ. وجاؤوا به إلى الكوفة وعلقوه على الأسطوانة السابعة من أساطين الجامع ثم حملوه وردّوه إلى موضعــه واحتجوا وقالوا : أَخذناه بأمر ورددناه بأمر، فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين سنة ؟ وقرأت في بعض الكتب أن رجلًا من الترامطة قال لرجل من أهل العلم بالكوفة ، وقد رآه يتمسّح به وهو معلّـق على الأسطوانة السابعة كما ذكرناه : ما يؤمنكم أن نكون غيبنا ذلك الحجر وجثنا بغيره ? فقال له : إن لنا فيه علامة ، وهو أننا إذا طرحناه في الماء لا يوسُب، ثم حاءً بماءٍ فألقوه فيه فطَّـفا على وحه الماء .

وحجر الشُّفْرَى ، الغين والشين معجبتان ورالا ، بوزن سكّرَى ، ورواه العبراني بالزاي ، والأول

أكثر ، ولم أجد في كتب اللغة كلمة على شغز إلا ما ذكر الأزهري عن ابن الأعرابي أن الشغيزة المبغيط ، يعني المسلمة ، عربية سمعها الأزهري بالبادية ، وأما الراء فيقال : شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ، وشغر البلا إذا خلا من الناس ، وفيه غير ذلك ؛ وهو حجر والمعر ف ، وقيل مكان ؛ وقال أبو خراش الهذلي :

# فكدت ، وقد خلّفْت ُ أَصعاب فائد لدَى حَجَر الشَّفْرَى ، من الشدُّ أَكَلَّمُ

كذا رواه السكري ، ورواه بعضهم لدى مجر الشغر كي بضبين . حجر الذهب : محلة بدمشق ، أخبرني به الحافظ أبو عبد الله بن النجار عن زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن عساكر ؟ وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : أحمد ابن يحيى من أهل حجر الذهب ، دوى عن إسماعيل ابن إبراهيم ، أظنه أبا معمر ، وأبي ننمين عبيد بن مالح هشام ، روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح ابن سنان وأثني عليه ، حجر شنفلان ، بضم الشين المعجمة وسكون الغين المعجمة أيضاً ، وآخره نون : المعجمة وسكون الغين المعجمة أيضاً ، وآخره نون : بحير الله على قتال المسلمين ومنصوا أنفسهم على قتال المسلمين ومنصوا أنفسهم حلى قتال المسلمين ومنصوا أنفسهم النكاح ، فهم بين الرهبان والفرسان .

حَجْوَةٌ : بالفتح ثم السكون ، والراء : بلد بالبين.

حِجْوا ؛ بالكسر ثم السكون ، وراء ، وألف مقصورة : من قرى دمشق ؛ ينسب إليها غير واحد، منهم : محمد بن عبرو بن عبد الله بن رافع بن عبرو الطائي الحبراوي ، حدث عن أبيه عن جده ، روى عنه ابن ابنه يحيى بن عبد الحميد ؛ وعمرو بن عتبة بن

عمارة بن مجيى بن عبد الحميد بن مجيى بن عبد الحميد ابن محمد بن عمرو بن عبد الله بن رافع بن عمرو أبو الحسن الطائي الحجراوي ، روى عن عم أبيه السلم بن محيى ، روى عنه قام بن محمد الرازي ، قال : حدثنا إملاءً في محرم سنة ٣٥٠ بقرية حجرا ، وزعم أن له ١٢٠ سنة .

الحَجْلاءُ: بالفتع ثم السكون ، وهو في اللغة الشاة التي البيضت وطنفتها ؛ قيال سلنمي بن المقعد القُرَمي المذلى :

إذا ُحبس الذَّلأنُ في شرعيشة ، كبدت بها بالمستسنّ الأراجل فما إن لقوم في لقائي ُطرْفَة ، عنير المعابل عنْخرَق الحجلاء ، غير المعابل

الحجلاو َ ان عمنی في قول حبيد بن ثور : في ظل حجلاو َ بن سَيْلُ معتَلج وقال أبو عمرو : هما قلـتنان .

خُجُوں : بضتين ، وسكون الواو ، وراء ؛ قال أبو الفتح نصر : جاء في الشعر أُديد به جمع حجر، وقيل : هو مكان آخر ، وقيل : ذات حَبُور ، بالفتح .

حَجُور : بالفتح ، يجوز أن يكون فعولاً بمعنى فاعل من الحجر ، كأنه مكثر في هذا المكان الحجر أي المنع ، مثل شكور بمعنى شاكر ، وناقة حلوب بمعنى كثيرة الحلب . حجور : موضع في ديار بني سعد بن زيد مناة بن تميم وراء عمان ؛ قال الفرزدق :

> لو کنت تدري ما برَ مل مُقَـَّـد بقری عبان ، إلى ذوات حَبُور

ورواه بعضهم بضم أوله وزعم أنه مكان يقال له حجر فجمعه بما حوله . وحجور أيضاً : موضع باليمن سمي مججور بن أسلم بن علميان بن زيد بن جشم بن حاشد

ابن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان ، وأخبرني الثقة أن باليمن قرب زبيد موضعاً يقال له حجوري اليمن ؛ وقد نسب هكذا يزيد بن سعيد أبو عثان المهداني الحجوري ، ووى عنه الوليد بن مسلم .

الحَبونُ : آخر و نون ، والحبن الاعوجاج ؟ ومنه غزوة حبون التي يظهر الغاذي الغزو إلى موضع ثم يخالف إلى غيره ، وقبل : هي البعيدة . والحبون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها، وقال السكري: مكان من البيت على ميل ونصف ، وقال السهيلي : على فرسخ وثلث ، عليه سقيفة آل زياد بن عبيد الله الحادثي، وكان عاملًا على مكة في أيام السقاح وبعض أيام المنصور ؟ وقال الأصمعي : الحبون هو الجبل أيام المنصور ؟ وقال الأصمعي : الحبون هو الجبل المشرف الذي بجذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين؟ وقال مضاض بن عمرو الجرهبي يتشور مكة لما أجلكتهم عنها خزاعة :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ، ولم يسسر بمكة سامر أبيس ، فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائر فأخرجنا منها المليك بقدرة ، كذلك ، يا للناس ، تجري المقادر فصرنا أحاديثاً وكنا بغبطة ، كذلك عضائنا السنون الغوابر وبدالنا كعب بها داد غربة ، بها الذئب يعوي والعدو المكاشر فسحت دموع العين تجري لبلدة ،

حَجَّة ' ؛ بالفتح ثم التشديد : جبل باليمن فيه مدينة مسيَّاة به .

قال أو تحندت الهذلي:

بغيتهم ما بين حدًّاء والحشا ، وأوردتهم ماء الأثيل فعاصما

حداب : بالكسر ، وآخره بالا موحدة ، وهو جمع حَدَب ، وهي الأكمة ؛ ومنه قوله تعالى : وهم من كل حدب ينسلون ؛ وقبل : الحبدَبُ حدُورُ في إ صبب ، ومن ذلك حدب الربع وحدب الرمل وحدب الماء ما ارتفع من أمواجه . وحداب : موضع في حزن بني يربوع كانت فيه وقعة لبكر بن وائل على بني سليط فسبوًا نساءهم فأدركتهم بنو رياح وبنو يربوع فاستنقذوا منهم نساءهم وجبيع ما كان في أيديهم من السبي ؛ قال جرير :

> لقد نُجر دُت يوم الحداب نساؤهم، فساءت مجاليها وقلئت مهورها

الحَدَّادَةُ : بالفتَّح ، والتشذيد ، وبعد الألف دال أخرى : قرية كبيرة بين دامغان وبسطام من أرض قومس ، بينها وبين الدامغان سبعة فراسخ ، ينزلهـــا الحاجُّ ؟ ينسب إليها محمد بن زياد الحدادي ويقال له القومسي ، روى عن أحمد بن منيع وغيره ؛ وعلي بن محمد بن حاتم بن دينار بن عبيد أبو الحسن وقيل أبو الحسين القومسي الحدادي مولى بني هاشم ، سبع ببيروت المباس بن الوليد، ومجمس أبا عمرو أحمد بن الممر، وبعسقلان محمد بن حماد الطئهراني وأبا قرفاصة محمد ابن عبد الوهاب وأحمد بن زيرك الصوني، وسمع بقيسارية والرملة ومنبج وأيَّلة ، وسبع بمصر الربيع بن سليان المُرادي وغيره ، وسبع بمكة وغيرها من البلاد ، وكان صدوقاً ، روى عنه أبو بكر الإسباعيلي ووصفه بالصدق ، وقال حمزة بن يوسف السُّهمي : مات في شهر رمضان سنة ۲۲۲ .

حجيتان : بالتعريك : من قرى الجند بالسن .

الحَجيبُ: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وباء موحدة : موضع في قول الأفوه الأودي : فلما أن رأونا في وغاها ،

كآساد الغركيفة والحجيب

حَجِيرًا : بالفتح ثم الكسر ، وباء ساكنة ، وراء ، وألف مقصورة : من قرى غوطة دمشق ، بها قبر مدرك بن زياد صحابي ، رضي الله عنه .

الحُنجينويّات : بلفظ التصغير : أكيَّمات كُن لرجل من بني سعد يقال له حجير ، هاجر إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأَخَطَّهُ الحجيريَّات وما حولها ، وبه كان منزل أوس بن مغراء الشاعر ؛ وقال غيره :

لقد غادرت أساف زمَّانَ غدوةً " فتي، بالحجير بات، حُلُو الشماثل

الحجيلُ : باللام : ما ﴿ بالصُّبَّانَ ﴾ قال الأفود الأودي: وقد مرت كياة الحرب، مُنّا، على ماء الدفينة والحميل

الحجيلاءُ : تصغير حجلاء ، وقد تقدم : امم بثر بالبامة ؟ قال مجيى بن طالب الحنفي:

> ألا هل إلى شمِّ الحزامي ونظرة إلى قر قرى ، قبل المات، سبيل فأشرب من ماء الحجيلاء شربة يداوى بها ، قبل الممات ، عليل ? أحدث عنك النفس أن لست راحماً إليك ، فهتى في الغواد دخيل

باب الحاء والدال وما يليهما

حَدًّاءُ : بالفتح ثم التشديد ، وألف ممدودة : واد فيه حصن ونخل ببن مكة وجُدَّة يسمونه اليوم حدَّة ؟

الحَدَّادِيَّة : منسوبة : قرية كبيرة بالبطيعة من أعمال واسط ، لها ذكر في الآثار ، رأيتها .

معارف : بالراء المضومة المشددة ، وهي أعجبية أندلسية ، انصبت على ألسنة أهل المشرق ، وبعض أهل الأندلس يقول هدرف ، بغتج الهاء والدال ، وضم الراء المضومة المشددة : وهو نهر غرناطة بالأندلس، ذكر في غرناطة .

الحَدَالى : بنتح أوله ، والقصر ، ويروى الحدال بغير ألف ، وهو اسم شجر بالبادية : موضع بين الشام وبادية كلب المعروفة بالسّاوة ، وهي لكلب ؟ ذكره المتنى فقال :

> ولله سَيْري ما أقل تثبيّة "، عشيّة شرقي الحدالي وغرّابُ

> > وأنشد ثعلب للراعى :

يا أهل! ما بال هذا الليل في صفَر يزداد طولاً ، وما يزداد من يَصَرِ

في إثر من قـُطعت مني قرينتُه ، يوم الحدالى ، بأسباب من القدر

تحدّان : بالنتح ثم النشديــد ، وألف ، ونون ، ذو حدان : موضع .

البصرة القديمة يقال لها بنو حدان ، سببت باسم قبيلة ، وهـ و محدان بن سببت باسم قبيلة ، وهـ و محدان بن شهر بن شهس بن عبرو بن غنم بن غالب بن عثان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحادث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ؛ وسكنها جماعة من أهـل العلم ونسبوا إليها ، منهم : أبو المغيرة القاسم بن الفضل الحداني ، روى عنه مسلم بن إبراهيم ، وحدث السلفي عن حاتم بن الليث قال : حدثنا علي " بن عبد الله هو ابن المديني قال : قاسم بن الفضل الحداني لم يكـن

حدًّانيًّا وكان ينزل حدان ، وكان رجلًا من الأزد، قال : ومات سنة ١٦٦ ، وقال محمد بن محبوب : سنة ١٦٧ ، وقال محين : سنة ١٦٧ ؛ نقلته من الفيصل .

الحكة باء ' : تأنيث الأحدَب : اسم لمدينة الموصل ، سبيت بذلك لاحتداب في دجلتها واعوجاج في جريانها، وذكر ذلك في الشعر كثير .

الحكة ثان : بالتحريك : وقد ذكرنا في أجإ أن الحدثان أحد إخوة سلسى لحق بموضع الحرة فأقام به فسمي الموضع باسمه ؟ قال ابن مقبل :

> تمنيت أن يلقى فوارس عامر بصحراء، بين السود والحدثان

والحدثان في كلام العرب: الفأس، وجمعه حِدَّثان؛ وحَدَّثان؛ وحَدَّثان الدهر: معروفة.

الحكاتُ : بالتحريك ، وآخره ناه مثلثة : قلعة حصينة بين ملطية وسنبكيساط ومرعش من الثفور ، ويقال لها الحمراة لأن تر بتها جبيعاً حبراة ، وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب ، وكان الحسن بن قعطبة قد غزا الثغور وأشع العدو " ، فلها قدم على المهدي أخبره بما في بناه طرسوس والمصيصة من المصلحة للمسلمين، فأمر ببناه ذلك وأن يكون بالحدث، وذلك في سنة ١٦٢؟ وفي كتاب أحمد بن يحيى بن جابر : كان حصن الحدث بما فتح في أيام عمر ، وضي الله عنه ، فتحه حبيب بن مسلمة الفهري من قبل عياض بن غنم ، وكان حبيب بن مسلمة الفهري من قبل عياض بن غنم ، وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك ، وكانت بنو أمية يسمون معاوية يتعاهده بعد ذلك ، وكانت بنو أمية يسمون معاوية يتعاهده بعد ذلك الحدث الذي سمي به الحدث ذيب المسلمين على أصيبوا به ، وكان ذلك الحدث الذي سمي به الحدث فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على فيا يقول بعضهم ؛ وقال آخرون : لقي المسلمين على في أصوب قتالاً في في أسلمين على أسلمين أس

استظهر فيه ، فسمي الحدث بذلك الحدث ، ولما كان فى فتنة مروان بن محمد خرجت الروم فقدمت مدينة الحدث وأَجْلَت عنها أهلها كما فعلت بملطية ، فلما كان سنة ١٦١ خرج ميخائيل إلى عَمْق مُرعش ووَجَّه المهدي الحسن بن قعطبة فساح في بلاد الروم حتى ثقلت وطأته على أهلها وحتى صوروه في كنائسهم ، وكان دخوله من درب الحدث فنظر إلى موضع مدينتها فأخبر أن ميخائيل خرج منه فارتاد الحسن موضع مدينة هناك ، فلما انصرف كلم المهدي في بنائها وبناء طرسوس فأمر بتقديم بناء مدينة الحدث ، وكان ابن سليان البصري ، فأنشأها على بن سليان وهو على الجزيرة وقنسرين ، وسميت المحمدية والمهدية بالمهدي أمير المؤمنين ، ومات المهدي مع فراغهم من بنائها ، وكان بِناؤها باللبن ، وكانت وفاته سنــة ١٦٩ ، واستخلف أبن موسى الهادي فعزل على بن سليان وولى الجزيرة وقنسرين محمد بن أبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وكان فرض على بن سلمان بمدينة الحدث لأربعة آلاف فأسكنهم إياها ونقل إليها من أهل ملطية وسميساط وشيشاط وكيسوم ودُلُوكُ ورَعبانُ أَلْغَيُ رَجِلُ ، وَفَرَضُ لَمْمَ فِي أَرْبِعِينَ من العطاء ؟ قال الواقدي : ولما بُنيت مدينة الحدث هجم الشتاء وكثرت الأمطار ولم يكن بناؤها وثيقاً فهَدم سور المدينة وشَعَتْها ونؤل بهـا الروم فتفرق عنهاً من كان نزلها من الجند وغيرهم ، وبلغ الحبر مومى المادي فقطع بَعْثَاً مع المسيب بن زهير وبعثاً مع روح بن حاتم وبعثاً مع عبرو بن مالك فبات قبل أن ينفذوا ، ثم ولي الحلافة الرشيد فدفع عنها الروم وأعاد عمارتها وأسكنها الجند، وكانت عمارتها على يد محمد بن إبراهيم ؟ آخر البلاذري . ثم لم ينته إلي شيءُ

من خبره إلا ماكان في أيام سيف الدولة بن حمدان ، وكان له به وقعات ، وخربته الروم في أيامه ، وخرج سيف الدولة في سنة ٣٤٣ لعمارته ، فعمره وأتاه الدمستق في جموعه فردهم سيف الدولة مهزومين ، فقال المتنبى عند ذلك :

هل الحدث الحبراء تعرف لونها، وْتعلم أي الساقيَــين الفمائم ? بناها فأعلى ، والقنا يَقرع القَنا ، وموج المنايا حولهـ متلاطم طريدة دهر ساقها ، فردَدُتها على الدين بالخطّيِّ ، والأنف ُ راغمُ تفيت الليالي كلُّ شيء أخذته، وهن لِما يأخُذُن منك غوارمُ وقال أبو الحسين بن كوجك النحوي وكان ملك الروم عاد لحُرَّابِ الحدث ثانياً فهزمهم سيف الدولة : وامَ هدم الإسلام بالحدّث المؤ ذِن بنيانها بهدم الضلال نكلت عنك منه نفس ضعيف ، سلبته القوى رؤوس العوالي فتوقى الحِمامَ بالنفس والما ل ، وباع المقام بالاذتحال ترك الطير والوحوش سنفاباً ، بين تلك السهول والأجبال ولَكُمْ وقعة قريت عفاة ال طير فيها جماجم الأبطال

وينسب إلى الحدث عبر بن 'زرارة الحدثي ، روى عن عن عيسى بن يونس وشريك بن عبد الله ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي وموسى بن هارون ؛ وعلي " بن الحسن الحدثي ، روى عن عيسى بن يونس ،

روى عنه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليان الحضرمي الكوفي ؛ وأبو الوليد أحمد بن جناب الحدثي، روى عن عيسى بن يونس أيضاً ، روى عنه فهد بن سليان ، ذكره في الفيصل .

حَمَّ ثُمَّةُ : بزيادة الهاء : واد أسفله لكنانة والباتي لهذَ بل ؟ عن الأصمعي .

حَدَهُ : بالتحريك ، وهو في اللغة المنع : وهو جبل مطل على تياء ، وقال ابن السكيت : حدد أرض لكلب ؛ عن الكلبي ؛ قال في شرح قول النابغة :

ساق الرفيدات من جوش ومن حدد، وماش من رهط ِ رِبْعِي ؓ وحجّار ِا

حُدَّرُ : بالضم ثم الفتح والتشديد ، وراء مهملة : من عال البصرة عند خطة مزينة ؛ وحدَّر في اللغة جمع حادر ، وهو المجتمع الحلق من الرجال وغيرهم .

حَدَسُ : بفتحتين ، وسين مهملة ؛ الحدّس الرسّي ومنه أخذ الحدس وهو الظن . وحدّس : بلد بالشام يسكنه قوم من لحم ؛ عن نصر .

حُدُسُ : بضتين ، يوم ذي حدس : من أيام العرب؛ من خط أبي الحسين بن الغرات .

حُدَّمَةُ : بوزن مُسَزَة ؛ والحدم في الأصل شدة إحماء حر الشمس للشيء : وهو موضع .

حَدُواءُ : بالفتح ثم السكون ، وواو ، وألف ممدودةٍ، وهي في كلامهم الربح الشال لأنها تحدُو السحاب أي تسوقه ؛ قال :

حدواءُ جاءت من بلاد الطور

وحدواءً : امم موضع .

حَدَوْداءُ : بفتحتين ، وسكون الواو ، ودال أُخرى، ١ في ديوان النابغة : عِظمَ بدل حدد .

وألف بمدودة ; موضع في بلاد عدوة ، ويروى بالقصر. حَدُورَةُ : أَرض لبني الحارث بن كعب ؛ عن نصر . الحَدَّةُ : بالفتح ثم التشديد : حصن باليمن من أعمال الحَبَّيَّة ، وهي من أعمال حب منزل بين نجد ومكة من أرض تهامة في وسط الطريق ، وهو واد فيه حصن ونخل وما عام جار من عين ، وهو موضع نزه طيب ، والقدماء يسمونه حداً الله ، وقد ذكر .

الحُنْهُ يَبِاءُ : بلفظ تصغير الحدّباء ، بالباء الموحدة : ما الله المني جذيمة بن مالك بن نصر بن قُمين بن الحادث بن ثعلبة بن دودان بن أسد فوق غدير الصلب ، وهو جبل محدد ؛ قال الشاعر :

إن الحديباء شعم"، إن سبقت به من لم يسامين عليه فهو مسمون

الحُمُهُ يُدِينَةُ : بضم الحاء ، وفتح الدال، وياء ساكنة ، وباء موحدة مكسورة ، وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومنهم من خففها ؟ فروي عن الشافعي ، رضي الله عنه ، أنه قال : الصواب تشديد الحديبية وتخفيف الجِعرانة ، وأخطأ من نصٌّ على تخفيفها ، وقيل : كلُّ صواب، أهل المدينة يثقلونها وأهلَ العراق مخففونها : وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة ، سبيت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايـع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تحتها ؛ وقال الحطابي في أماليه : سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع ؛ وبين الحديبة ومكة مرحلة ، وبينها وبين المدبنة تسع مراحل، وفي الحديث: انها بثر، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ، وهو أبعد الحل من البيت وليس هو في طول الحرم ولا في عرضه بل هو في مثل زاوية الحرم ، فلذلك صاد بينها وبين المسجد أكثر من يوم ، وعند مالك بن أنس أنهـا

جبيعها من الحرم؛ وقال محمد بن موسى الحوارزمي: اعتبر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عبرة الحديبية ووادع المشركين لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية .

الحكديثة : بنتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء ساكنة ، وثاء مثلثة ، كأنه واحد الحديث أو تأنيثه ضد العتيق ، سبب بذلك لما أحدث بناؤها ثم لزمها فصاد علماً : وهي في عدة مواضع ، ينسب إلى كل واحدة منها حديثي وحدثاني منها .

حديثة الموصل: وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأعلى ، وفي بعض الآثار أن حديثة الموصل كانت هي قصية كورة الموصل الموجودة الآن ولمِمَا أحدثها مروان بن محمد الحمار ، وقال حمزة بن الحميد : الحديثة تعريب نوكرد ، وكانت مدينة قديمة فغربث وبعي آثارها فأعادها مروان بن محبد بن مروان إلى العسادة وسأل عن اسمها فأخبر بمعناه فقال : سموها الحديثة ؛ وقال ابن الكابي : أول من مصَّر الموصل هرثة بن عرفجة البادقي في أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وأسكنها العرب ثم أتى الحديثة ، وكانت قرية فيها يبعتان ، ويَقَالُ : إِنْ هُرِئَةُ نُولُ المَدينَةُ أُولًا فَمُصَّرُهُا وَاخْتَطُهَا قبل الموصل ، وإنها إنما سبيت الحديثة حين تحول إليها من تحول من أهل الأنباد لما ولي ابن الرفنيل صاحب النهر ببادوريا أيام الحجاج بن يوسف فعستفهم ، وكان فيهم قوم من أهل الحديثة التي بالأنباد فبنوا بهما مسجداً وسبوا المدينة الحديثة ؛ وينسب إلى هــذه الحديثة جماعة ، منهم : أبو الحسن على" بن عبد الرحمن ابن محمد بن بابو يه السَّمنْجاني الفقيه ، نؤل أصبهان ومات بها ، قال أبو الفضل المقدمي : سبعت أبا

المظفر الأبيوردي يقول : سمعته يقول نحن من حديثة ا الموصل ، وكان إذا روى عنه نسبه الحديثي ؛ قلت : وسمنجان بلد من أعمال طخارستان من وراء بلخ . حَدِيثَةُ لَافُو َاتٍ : وتعرف بحَدِيثَةً النورَ ﴿ : وهي على فراسخ من الأنباد ، وبها قلمة حصينة في وسط الفرات والماة نجيط بها ، قال أحمد بن مجيى بن جابو: وَجَّهُ عَمَّاو بن ياسر أيام ولايته الكوفة من قبل عسر ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، جيشاً يستقري ما فوق الفرات عليهم أبو مدلاج التميمي فتولى فتحها ، وهو الذي تولى بناء الحديثة التي على الفرات وولده بهيت ؟ وحكى أبو سعد السمعاني أن أهل الحديثة نصيرية ، وحكى عن شيخه أبي البركات عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي النحوي مؤلف شرح اللمع أنه قال: اجتزت بالحديثة عند عودي من الشام فدخلتها فقيل لي : ما اسبك ? فقلت : عمر ، فأرادوا قتلي لو لم يدركني من عرَّفهم أنني علويٌّ ؛ وينسب إليها جماعة، منهم: سويد بن سعيد بن سهل بن شهرياد أبو محمد الهروي الحدثاني ، قال أبو بكر الخطيب : سكن الحديثة حديثة النورة على فرسخ من الأنسار فنسب إليها ، سمع مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد وحفص بن ميسرة وعلى" بن مسهر وشريك بن عبدالله القاضي ومجيى بن زكرياً، بن أبي زائدة وغيرهم، روى عنه يُعقوب بن شيبة ومحمد بن عبدالله بن مطير ومسلم ابن الحجاج في صحيحه وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر ابن إبراهيم بن هانىء النيسابوري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان ، وقال البخاري : فيه نظر كان عَسِيَ فتلَقَّنَ بَمَا لَيس في حديثه ، وقال سعــد بن عمرو البرذعي : رأيت أبا زرعة يسيءُ القول فيه ، وقال : رأيت فيه شيئًا لم يعجبني ، فقيل : ما هو ? فقال :

لَمَا قَدَمَتُ مِنْ مَصَرُ مُورِثُ بِهِ فَأَقَمَتُ عَبِّدُهُ فَقَلْتُ لَهُ

إن عندي أَحاديث ابن وهب عن ضِمام ليست عندك، فقال : ذاكر في بها ، فأخر َجْت ُ الكُتُب أذاكره وكنت كلما ذاكرته بشيء قال : حدثنا به ضمام ، وكان يدلس حديث حريز بن عثان وحديث ابن مكر"م وحديث عبد الله بن عمرو 'زر" غيبًا تَز'دَدْ حبًّا، فقلت: أبو محمد لم يسمع هذه الثلاثة الأحاديث من هؤلاء، فغضب ، فقلت لأبي زرعة : فأيش حاله ? فقال : أما كُتُبُه فصحاح وكنت أتبع أصوله فأكتب منها وأما إذا حدث من حفظه فلا، مات في شوال سنة ٢٤٠ عن مائة سنة ، وكان ضريراً ؛ ومنها سعيد بن عبد الله الحدثاني أبو عثمان، حدث عن سويد ابن سعید الحدیثی ، روی عنمه أبو بکر الشافعی وأحبد بن محبد أبزُون وذكر الشافعي أنه سبع منه بجديثة النورة ؛ وعبد الله بن محمد بن الحسين أبو محمد بن أبي طاهر الحديثي ، سمع أبا عبد الله أحمد بن عبدالله بن الحسين بن إسباعيل المحاملي وأبا القاسم بن بشران ، روى عنه أبو القاسم السيرقندي وعبد الوهاب الأنماطي ، ومات في سنة ١٨٧ ﴾ وهلال بن إبراهيم بن نجّاد بن علي" بن شريف أبو البدر النميري الخزرجي الشاعر ، قدم دمشق ؛ قال القاسم بن أبي القاسم الدمشقي فيا كتب في تاريخ والده إملاءً على هلال وكتبت من لفظه:

> أطلعت الموى لما تملكني قسرا، ولم أدر أن الحلب يستعبد الحلوا فأصبحت لا أصغي إلى لكوم لائم، ولا عاذل بالعذل مستتراً منفرى إذا ما تذكر ت الحديثة والشرا وطيب زماني، بادرت مقلي تشرى أشرخ شبابي، بالفرات، وشيراني وميدان لهوي هل لناعودة أخرى

ومنها أيضاً روح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح الحديثي أصلًا البغدادي مولداً أبو طالب قاضي القضاة بيغدادُ ، وكان يشهد أو لا عند قاضي القضاة أبي القاسم على" بن الحسين الزّينبي سنة ٧٤٥ في شهر ومضان ، مُمْ وُتب نائباً في الحكم بمدينة السلام وأذن له في القعود والمطالبات والحبس والإطلاق من غير سماع بيئة ولا اسجال في خامس عشر رجب سنة ٥٦٣ ، وفي ربيع الآخر سنة ٦٤٥ أذن له في سماع البينة وأنشأ قضيته بإذن المستنجد ، وكان على ذلك ينو"ب في الحكم إلى أن مات المستنجد بالله وولي المستضيء ، فولاً. قضاء القضاة بعد امتناع منه وإلزام له فيه يوم الجمعة حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ٢٦٥ ، واستناب ولده أبا المعالي عبد الملك على القضاء والحكم بــدار الحلافة وما يليها وغير ذلك من الأعمال ولم يزل على ولايته حتى مات ؛ وقد سبع الحديث من جباعة ، قال عبر بن علي" القزويني : سألت روح بن الحديثي عن مولده فقال : سنة ٢٠٥ ، ومات في خامس عشر عرم سنة ٧٠٠ ؛ وأبسو جعفر النفيس بن وهبان الحديثي السلبي ، روى عن أبي عبدالله محمد بن محمد ابن أحمد السُّلاَّل وأبي الفضـــل محمــد بن عمر الأرْمُسُوي في آخرين ، ومات في ثالث عشر صفر سنة ٩٩٥ ؟ وابنه صديقنا ودفيتنا الإمام أبو نصر عبد الرحم بن النفيس بن وهبان ، اصطحبنا مدِّة ببغداد ومرو وخوارزم في السماع على المشايخ وكانت بيننا مودَّة صادقة ، وكان عارفاً بالحديث ورجاله وعلومسه عارفاً بالأدب قيسـاً باللفــة جدًّا. وخصوصاً لغة الحديث ، وكان مع ذلك فقيهاً مناظراً ، وكان حسن العشرة متوددا مأمون الصعبة صعيع الحاطر مع دين متين ، خلفت بخوارزم في أول سنة ٦١٧ فقتلَته التتريبا شهيداً ، وما روى إلا القليل .

والحكويثة ، أيضاً من قرى غوطة دمشق ويقال لها حديثة جرش ، بالشين المعجمة ، ذكر لي ابن الدّخميسي عن الشريف البهاء الشروطي أنه بالسين المهملة ؛ سكن الحديثة هذه أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو العباس الأكار النهربيني أخو أبي عبد الله المقري من سواد بغداد ، سمع أبا الحسين بن الطيوري وسكن بهذه القرية من غوطة دمشق ، سمع منه بها الحافظ أبو القامم وذكره وقال ؛ مات في سنة ٢٥٥؛ ومحمد ابن عنبسة الحديثي، حدث عن خالد بن سعيد العرضي .

الحُهُ يَجَاء : بلفظ تصغير حدّ جاء ، مدودة ؛ والحَدَج ، بالتحريك ، في كلام العرب : الحنظل إذا اشتد وصكب ، والحِدْج ، بالكسر : الحِمْل وسركب النساء . وحُد يَجاء : قرية بالشام ؛ نسب إليها عدي ابن الرقاع الحمر المَقَدّية فقال :

أميد ' كأني شارب العبت به أميد ' كأني شارب العبت به عقار " ثنوت في دنتها حججاً سبعا مقد "ية " صهباة تثنخن شر بها ، إذا ما أرادوا أن يروحوا بها صرعى عصار آ كرم من نحد يجاة لم يكن منابتها مستحدثات ، ولا قرعا

الحُنُدَيْقا : يجوز أن يكون تصغير جسع حديقة ، مقصور ، وهي البستان : وهو موضع في خيشوم حزن الحُصا ، له ذكر في أيام المُظالى ، وهو والذي بعده واحد ، جمعوه بما حوله على عادتهم في أمثال ذلك .

الحُنُدُ يُغَدِّدُ : كَأَنه تصغير حَدَّقة : موضع في قُلُلَّة الحَزْن من ديار بني يربوع لبني حمير بن رياح منهم ، وهما حديقتان بهذا المكان .

الحَدِيقَة : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وقاف ،

وهاء ، بلفظ واحدة الحدائـ ، وهي البساتـين . والحديقة : بستان كان بقننا حجر من أرض اليامـة لمسيلمة الكذاب ، كانوا يستونه حديقة الرحمن ، والحديقة وعنده تقتل مسيلمة فستوه حديقة الموت . والحديقة أيضاً : قرية من أعراض المدينة في طريق مكة كانت بها وقعة بين الأوس والحزرَج قبل الإسلام ، وإياها أراد قيس بن الحطيم بقوله :

# أجالدهم يوم الحديقة حساسراً ، كأن يدي بالسيف ميخراق لاعيب

تحدَيْلاءُ : مصغرة ، يقال رجل أحدَّلُ وامرأة حدلاءُ إذا كانا مائلي الشق ، والحدل الميل : وهو موضع ؛ عن أبي الحسن المهلِّي، ورواه بعضهم بالذال معجمة . حُدَيْلُة ' : مُصغر أَنضاً ، واشتقاقه من الذي قبله : وهي مدينة بالمن ، سبت بذي حديلة ، واسم حديلة معاوية بن عمرو بن مالـك بن النجــار ؛ عن شاب العُصفرى ؛ وقال أبو المنذر : معاوية بن عبرو ابن مالك بن النجار وأمه تُحدَيلة بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غُضَب بن ُجِثْتُم بن الحُزْرِج بِها يُعرفون ، ومن بني حديلة أبيُّ ابن كعب بن قيس بن عبيد بن معاوية بن عمرو الذي تنسب إليه القراءة ، شهد بدراً ؛ وأبو حبيب زيــه ابن الحباب بن أنس بن زيد بن عبيد بن معاوية بن عبرو ، شهد بدرآ ، وقال أبو إسحاق : حديلة هــو عمرو بن مالك بن النجار ولهم هناك قصر ، وقال نصر : حديلة محلَّة بالمدينة بها دار عبــد الملك بن مروان .

#### باب الحاء والذال وما يليهما

'حذارق : بالضم ، وراء مكسورة ، وقاف ، مرتجل فها أحسب : ماة بتهامة لبني كنانة .

الحيذ ويته : بالكسر نم السكون ، وكسر الراء ، وياء مفتوحة خفيفة ، وهاء : وهو اسم إحدى حراتي ، بني اسليم ؛ والحذوية في كلامهم الأرض الحشنة ؛ عن الأصمعي ، وعن أبي نصر : الأرض الغليظة من القلف الحشنة ، وقال أبو خبرة الأعرابي : أعلى الجبل فإذا كان صلباً غليظاً فهو حذرية .

الحُمْدُنَةُ : بِضِيْنِ ، وتشديد النون ، وهو في اللغة المم الأذن : وهي اسم أرض لبني عامر بن صعصعة ، وقال نصر : الحُمُدُنَةُ موضع قرب الياسة بما يسلي وادي حائل ؟ قال محرز بن مُحكَعْبُر الضّبي :

حِذْ يُهُ : بالكسر ثم السكون ، وياه مفتوحة خفيفة ، وميم ؛ والحذمُ القطع ، وسيف حِذْ يَهُ قاطع : وهو موضع بنجد لهم فيه يوم .

حِ**ذَيْة** : بالكسر ثم السكون ، وياء خفيفة مفتوحة : أرض مجضرموت ؛ عن نصر .

الْحَدْيَّةُ : بالفتح ثم الكسر ، وياد مشددة في شعر أبي

قلابة المذلي:

يَنْسُتِ من الحذيّة ، أمّ عمرو ، عداة إذ انتحوني بالجِنابِ

قال السكري في فسره الحذيّة : امم هضبة قرب مكة ، قلت أنا : الحذيّة في اللغة العطية ، لو فسر البيت بالعطية كان أحسن .

#### باب الحاء والراء وما يليهما

حُوًا: بالضم ثم التشديد ، والقصر : موضع ، قـال نصر : أظنه في بادية كلب .

حَوِلُهُ": بالكسر ، والتخفيف ، والمَـد": جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال ، وهو معروف ، ومنهم من يُؤنه فلا يصرفه ؛ قال جرير :

أَلْسُنَا أَكُو َمَ الثَّقَلَيْنِ طُرًّا وأعظمهم ، ببطن حراء ، نارًا ?

فلا يصرفه لأنه ذهب به إلى البلاة التي حرائة بها، وقال بعضهم: للناس فيه ثلاث لغات يفتحون حاة وهي بعضورة ويقصرون ألفه وهي بمدودة ويميلونها وهي ممنوحة وهي حرف مكر "ر" فقامت مقام الحرف مفتوحة وهي حرف مكر "ر" فقامت مقام الحرف المستعلى مثل داشد ورافع فلا تمال ؟ وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل ، وفيه أتاه جبرائيل ، عليه السلام ؟ وقال عر"ام بن الأصبغ : ومن جبال مكة ثبير ، وهو جبل شامخ أدفع وهو جبل شامخ يقابل حراة ، وهو جبل شامخ أدفع من ثبير في أعلاه قالة عليه وسلم ، ارتقى ذرو ته ومعه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ارتقى ذرو ته ومعه نفر من أصحابه فتحر"ك ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اسكن يا حراة فما عليك إلا نبي أو عليه وسلم : اسكن يا حراة فما عليك إلا نبي أو

صدّيق أو شهيد ؛ وليس بهما نبات ولا في جميع جبال مكة إلا شيء يسير من الضّهياء يكون في الجبل الشامخ ، وليس في شيء منها ماء ، ويليها جبال الطائف ، وفيها مياه كثيرة .

الحيوكو': جمع حرّة ، وهي كثيرة في بلاد العرب ، وكل واحدة مضافة إلى اسم آخر ، تذكر متفرقة إن شاه الله تعالى .

حُوكُونُ : بالضم ، وراءين مهملتين : هضاب بأرض سلول بين الضباب وعبرو بن كلاب وسكول .

حَوَانُ : بالفتح ، وتخفيف الراه ، وآخره زاي : علاف باليمن قرب زبيد ، ستي باسم بطن من حميو ، وهو حراز ، ويكنى أبا مَر ثنك بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية ابن بُشم بن عبد شبس بن واثل بن الغوث بن أبمن بن الهَمَيسع بن حميو ، ويقال لقريتهم حرازة ، وبها تُعمل الأطباق الحرازية .

حُو اضان : بالضم ، والضاد معجمة : واد من أودية القبلية ؛ عن الزيخسري عن عليّ بن وهاس ، يقال : جمل " مُو ضان " وناقة حرضان أي ساقطة لا خير فيها . حُو الهلاك : موضع حُو الهلاك : موضع قرب مكة بين المشاش والغبّير ، وهناك كانت العنز " ي فيا قبل ؛ قال أبو المنذر : أول من اتخذ العزي ظالم بن أسعد وكانت بواد من محلة الشامية يقال له مُحراض بإزاء الغبير عن يمين المصعد من مكة إلى العراق ، وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال ؛ قال الغضل بن العباس اللّهي :

أَتَعْبَدُ مَن سُلَيِسَ ذات نَـُدْي ، زمانَ تحللَت صَلَّسَ المراضا

كأن بيوت جيرتهم ، فأبصر ، على الأزمان نحتل الرياضا كو قف العاج تحرقه حريق ، كما نحلت مُغر بكة أو رحاضا وقد كانت وللأيام صر ف ، تدمن من مرابعها حراضا

رُحَوَ اضَةً : بالضم : سوق بالكوفة يباع فيها الحُدُّ ض وهو الاشنان .

حَوَّ اَضَةً ؛ بالفتح ثم التخفيف، وقد ذكرنا أن الحرض الهلاك ؛ وحراضة ؛ ماء لجشكم بن معاوية من بني عامر قريب من جهة نجد ، وقد روي بالضم ؛ قال كثير عَزَّة :

فأجمَعْنَ بيناً عاجلًا وتركنني بغيفا تُخرَيم ، واقفاً أتلادُ كما هاج إلفاً سانحات عشية ، له ، وهو مصفود اليدين مُقيد فقد افتنني لما وردان خفينناً ، وهن على ماء الحراضة أبعد أ

قال ابن السكيت في تفسيره: الحراضة أرض. ومعدن الحراضة : بين الحَوْراء وبين شغنب وبدآ ، وينبعُ قريب من الحوراء.

حوام": بلفظ ضد" الحلال: محلة وخطة كبيرة بالكوفة يقال لهم بنو حرام مسئاة ببطن تميم ، وهو حرام بن سعد بن ذيد مناة بن تميم ؛ منهم : عيسى بن المفيرة الحرامي ، روى عن الشعبي وغيره ، روى عنه الثوري ، قال أبو أحمد العسكري : وهم الأحارب، قال ابن حبيب : ومن بني كعب بن سعد الأحارب وهم حرام وعبد العزاى ومالك وجشم الأحارب وهم حرام وعبد العزاى ومالك وجشم

وعبد شس والحارث بنو كعب، سبوا بذلك لأنهم أحربوا من حاربوا. وبنو حرام: خطة كبيرة بالبصرة، تنسب إلى حرام بن سعد بن عدي بن فزارة بن 'ذبيان ابن بغيض ، ومنهم رؤساة وشعراة وأجواد ؛ وقد نسب أبو سعد إلى هذه الخطة أبا عبد القاسم بن علي ابن محبد بن عنمان الحريري الحرامي صاحب المقامات والمعروف أنه من أهل المشان من أهل البصرة ، وأنا شاك في خطة وبنو حرام في البصرة كثير ، وأنا شاك في خطة البصرة هل هي منسوبة إلى من ذكرنا أو إلى غيره ، وإنما غلب الظن أنها منسوبة إلى هؤلاء لأني وجدت وإنما غلب الظن أنها منسوبة إلى هؤلاء لأني وجدت في بعض الكتب أن بني حرام بن سعد بالبصرة . وحرام أيضاً : موضع بالجزيرة وأظنه جبلا ؛ وأما المسجد الحرام فيذكر في المساجد إن شاء الله تعالى .

الحَوامِيَّةُ : منسوب : ماه لبني زِنباع من بني عمرو ابن كلاب ، وهي إلى قبل النسير .

حوالًا : بتشديد الراه ، وآخره نون ، يجوز أن يكون فعالاً من حر ن الفرس إذا لم ينقد ، ويجوز أن يكون فعلان من الحر ، يقال : رجل حران أي عطشان ، وأصله من الحر ، وابرأة حراى ، وهو حران يران ، والنسبة إليها حراناني ، بعد الراء الساكنة نون على غير قياس ، كما قالوا : مناني في النسبة إلى ماني والقياس مانوي وحراني والعامة عليهما ؟ قال بطليموس : طول حران اثنتان وسبعون درجة قال بطليموس : طول حران اثنتان وسبعون درجة وثلاثون دقيقة ، وعي في الإقليم الرابع ، طالعها القوس ولها شركة في العواء تسع درج ولها النسر الواقع كله ولها بنات نعش كلها تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحدي ، بيت ملكها مثلها من الحيون الميزان ؟

وقال أبو عون في زيجه: طول حر"ان سبع وسبعون درجة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة ؛ وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور ، وهي قصة ديار مضر ، بينها وبين الر"ها يوم وبين الر"قة يومان ، وهي على طريق الموصل والشام والروم ، قيل : سبيت بهادان أخي إبراهيم ، عليه السلام ، لأنه أول من بناها فمر"بت فقيل حر"ان، وذكر قوم أنها أول مدينة ببنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت مناذل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل ؛ وقال المفسرون في قوله تعالى : إني المال ولوطاً إلى الأرض التي بادكا فيها مهاجر إلى ربي ؛ إنه أراد حر"ان ؛ وقالوا في قوله تعالى : المي المالين ؛ هي حر"ان ؛ وقول سلايف بن متيمون :

قد كنت أحسبني جلداً ، فضَعْضَعَني قد كنت أحسبني الدين قبر مجرًان فيه عصبة الدين

يويد إبراهيم ابن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان مروان بن محمد حبسه بحر"ان حتى مات بها بعد شهرين في الطاعون، وقيل: بل قتل، وذلك في سنة ٢٣٣ ؟ حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد السرخسي النحوي قال: حدثني ابن النبيه الشاعر المصري قال: مروت مع الملك الأشرف بن العادل ابن أيوب في يوم شديد الحر بظاهر حر"ان على مقابرها ولما أهداف طوال على حجارة كأنها الرجال القيام، وقال في الأشرف: بأي" شيء تشبه هذه ? فقلت ارتحالاً:

هُوَ الله حُرَّانكم غليظ ، مُكدَّر مُفرط الحواد،

كأن أجْدَاثها جعيم ، وقودها الناس والحماره

وفُنتحت في أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنــه ، على يد عياض بن غنم نزل عليها قبل الرَّها فخرج إليه مقدموها فقالوا له: ليس بنا امتناع عليكم ولكنا نسأَلَكُم أَنْ تَمْضُوا إِلَى الرَّهَا فَمَهُمَا دَخُلُ فَيْهُ أَهُلُ الرَّهَا فعلينا مثله ، فأجابهم عياض إلى ذلك ونزل على الرها وصالحهم ، كما نذكره في الرها ، فصالح أهل حران على مثاله ؛ وينسب إليها جماعة كثيرة من أهـل العلم ، ولما تاريخ ، منهم : أبو الحسن علي بن علان بن عبد الرحمن الحرَّاني الحافظ ، صنف تاريخ الجزيرة ، وروى عن أبي يَعْلَى الموصلي وأبي بكر محمد بن أحمد ابن شببة البغدادي وأبي بكر محمد بن علي الباغندي ومحمد بن جرير وأبي القاسم البغوي وأبي عروبة الحرَّاني وغيرهم كثير ، روى عنه تميَّام بن محسد الدمشقى وأبو عبد الله بن مندة وأبو الطبير عبد الرحمن بن عبد العزيز وغيرهم ، وتوفى يوم عيــد الأضعى سنة ه٣٥٥وكان حافظاً ثقة نبيلًا ؛ وأبو عروبة الحسن بن محمد بن أبي معشر الحر"اني الحافظ الإمام صاحب تاريخ الجزيرة ، مات في ذي الحجة سنة ٣١٨ عن ست وتسعين سنة ؛ وغيرهما كثير . وحر"ان أيضاً : من قرى حلب . وحرَّان الكبرى وحرَّان الصغرى : قريتان بالبحرين لبني عامر بن الحادث بن أغار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس . وحرَّان أيضاً : قرية بغوطة دمشق .

الحُـُو ًان : بالضم ، تثنية الحر : واديان بنجد وواديان بالحزيرة أو على أرض الشام .

حُورَانُ : بالضم ، وتخفيف الراه : سكة معروفة بأصبهان، ويروى بتشديد مراه أيضاً ؛ نسب إليها قوم ، منهم عبد المنعم بن نصر بن يعقوب بن أحمد بن علي المقري أبو المطهر بن أبي أحمد الحراني الجوبادي

الشامكاني من أهل أصبهان من سكة حرّان من محلة جوباد ، وشامكان من قرى نيسابود ، وكان شيخاً صالحاً من المعبرين من أهل الحير ، سمع جده لأمه أبا طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، سمع منه أبو سعد، وكانت ولادته في سنة ٢٥١ ، ومات في رجب سنة ٥٣٥ ؛ وأبو الشكر حمد بن أبي الفتح بن أبي بكر الحراني الأصبهاني ، شيخ صالح ، سمع أبا العباس أحمد بن محمد بن الحياط وأبا القاسم عبد الله بن مندة وأبا المظفر محمود بن جعفر الكوسج وغيرهم ، قال السبعاني : كتبت عنه بأصبهان ، وبها توفي في رجب سنة ٤٤٥ .

حَوْرُبُ : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة : بلدة بين يَبَنَئبَم وبِيشَة على طريق حاج صنعاء ، ويقال أيضاً بنات حرب . وباب حرب ببغداد : محلة تجاور قبر أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، ؟ ينسب إليها حربي ، ذكرت في الحربية بعد هذا .

حُر ْبُثُ : بالضم ثم السكون ، وباء موحدة مضهومة، وثاء مثلثة؛ وهو في كلامهم نبت من أطيب المراتع، يقال : أطيب اللبن ما رعى الحربث والسّعدان. والحربُث : فلاة بين البين وعُمان .

حَوْ بَنَـعَسَا: بالفتح ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، وفتح النون ، وسكون الفاء ، وسين مهملة ، مقصور: من قرى حمص ، ذكرها في مقتل النعمان بن بشير كما ذكرناه في بيرين .

حَوْ بَنْوُشُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الباء ، وضم النون ، وسكون الواو ، وشين معجمة : قرية من قرى الجنزو من نواحي حلب ؛ قال حمدان بن عبد الرحيم الجزوي :

ألا هل ، إلى حث المطايا إليكم و وشم خزامي حر بنوش ، سبيل ?

في أبيات ذكرت في الديرة .

حَوْبَة ' : بلفظ الحربة التي يطعن بها ؟ قال نصر : حربة رملة منقطعة قرب وادي واقصة من ناحية القُف من الرغام ، وقال ثعلب : حربة رملة كثيرة البقر كأنها في بلاد هُذَيِل ؟ قال أبو ذؤيب الهُذلى :

> في رَبْرَبِ بِلَتَى حُورٍ مَدَامِعُها، كَأَنْهَنَّ بَجْنَبَيْ حَرِبَةَ البَرْدُ وقال أُمَيَّة بن أبي عائذ الهذلي :

و كأنها ، و سُط النساء ، غمامة " فَرَعَتْ بِرَيْقِها نَشِيء نَشاصِ أو جَأْبَة "، من وحش حَرْ بَة ، فَرَ دَة " من رَبْرَ بِ مرَجِ أَلاتِ صِياصِ

قال السكري : مَرَج لا يستقر في موضع واحد ، والجأبة الغليظة من بقر الوحش ؛ وقال بشر بن أبي خازم الأسدي :

فدَع عنك لكيلى، إن لكيلى وسأنها، إذا وعد تك الوعد لا يتيسر وقد أتناسى الهم عند احتضاره إذا لم يكن عنه لذي الله معبر معبر أدماء من سر" المهارى ، كأنها ، بأدماء من سر" المهارى ، كأنها ، بحر "بة ، موشى القوائم مقفر أ

وخطئة بني حربة بالبصرة : يَسْرة َ بني حصن ، وهمْ حي من بني العنبر وهناك بنو مُرمض ، وليس في كتاب أبي المندر حربة في بني العنبر .

الحَرْ بِيَّةُ : منسوبة : محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب قرب مقبرة بشر الحافي وأحمد بن حنبل وغيرهما ، تنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي

وبعرف بالراوندي أحد قواد أبي جعفر المنصور، وكان يتولى شرطة بغداد، وولي شرطة الموصل لجعفر ابن أبي جعفر المنصور وجعفر بالموصل يومثذ، وقتلَت الترك حرباً في أيام المنصور سنة ١٤٧ ، وذلك أن اشترخان الجوارزمي خرج في تُرك الخزر من الدُّربند فأغار على نواحي أرمينية فقتل وسبى خلقاً من المسلمين ودخل تفليس فقتل حرباً بها، وخرب جميع ماكان يجاور الحربية من المحال" وبقيت وحدهــا كالبلدة المفردة في وسط الصحراء ، فعمل عليها أهامُها سوراً وجَيَّرُ وها ، وبها أَسَواق من كل شيء ، ولها جامع تقام فيه الخطبة والجمعة ، وبينها وبين بغداد اليوم نحو ميلين ؟ وقال أبو سعد : سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد يقول: إذا جاوزت جامع المنصور فجميع تلك المحال يقال لها الحربية مثل النصرية والشاكرية ودار بطليخ والعباسيين وغيرها ؟ وينسب إليها طائنة من أهل العلم ، منهم : إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام الزاهد العالم النحوي اللغوي الفقيه، أصله من مرو ، وله تصانيف منها غريب الحديث ، روى عن أحمد بن حنبل وأبي نُعيم الفضل آبن دکین وغیرهما ، روی عنه جماعــة ، وکانت ولادته سنة ١٩٨ ، ومات في ذي الحجة سنة ٢٨٥ . حَوُّ بِي : مقصور والعامة تتلفُّظ به ممالًا : لللَّه في أَقْصَى 'دَجَيل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة ، تنسج فيها الثياب القطنية الغليظة وتُحمَّل إلى سائر

حَوْبِي ، مقصور والعامة تتلفّظ به بمالا ، بليدة في أقصى دُجبَل بين بغداد وتكريت مقابل الحظيرة ، تنسج فيها الثياب القطنية الغليظة وتُحمَل إلى سائر البلاد ؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم والنباهة ، منهم ، أبو الحسن علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسين الحُرْبُوي ، سبع أبا الوقت السّجزي وشهد بغداد وأقام بها وصار وكيل الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء ، وكان حسن الحط على طريقة أبي عبدالله بن مُقلّة ، وكتب الكثير، وكان طريقة أبي عبدالله بن مُقلّة ، وكتب الكثير، وكان

محبّاً للكُنتُب ، مات ببغداد في ثامن عشر شوال سنة ٢٠٥ ، وبباب حرب دفن .

حوث : بنتح أوله ويضم ، وثانيه ساكن ، وآخره ثاة مثلثة ، فمن فتح كان معناه الزرع وكسب المال، ومن ضم كان مرتجلًا: وهو موضع من نواحي المدينة ؟ قال قيس بن الحطيم :

فلما هبطنا الحرث قال أميرُنا:
حرام علينا الحبر ما لم نضارب
فسامَحَه منا رجال أعزان أعزان في فارب
فما رجعوا حتى أحلت لشارب
وقال أيضاً:

و کأنهم ، بالحرث إذ يعلوهم'، غنم'' يعبّطها غواة'' شُرُوب

حُورَتْ : بوزن عُمَر وزُنْو ، مجموز أن يكون معدولاً عن حارث وهو الكاسب ؛ ذكر أبو بكر عمد بن الحسن بن 'در بَهُ عن السكن بن سعيد الجُرْ مُوزي عن محمد بن عبّاد عن هشام بن محمد الكلى عن أبيه قال : كان ذو تحرك الحبيري وهو أبو عبد كلال مُشَوَّب ذو نُحرَث ، وكانَ من أهل بیت الملك ، وهو ذو حرث بن الحارث بن مالك بن غَيْدَانَ بِن حَجِر بِن ذِي رُعَيْنِ وَاسْمَهُ بِرِيمٍ بِن زَيِد ابن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن واثل بن الفواث بن جَيدان بن قَطَن بن عريب بن زهير بن أين بن المُمَيْسَع بن حمير صاحب صَيْد ، ولم يملك ولم يمل وثاباً ولم يلبس مصيراً ؟ الوئاب' : السرير ، والمصير : التاج بلغة حمير؛ وكان سَيَّاحاً بِطُوف في البلاد ومعه ذؤبان من ذؤبان اليمن يغير بهم فيأكل ويؤكل ، فأوغل في بعض أيامه في بلاد اليمن فهجم على بلد أفيَع كشير الرياض ذي

أو داة ذات نخل وأغال، فأمر أصحابه بالنزول وقال: يا قوم إنَّ لهذا البلد لشأناً وإنه ليرغب في مثله لما أرى من غياضه ورياضه وانفتاق أطراف وتقاذن أرْجائه ولا أرى أنيساً ولست براثم حتى أعرف لأيّة عليَّة تحامَـَنُهُ الرُّوَّاد مع هذا الصيدُ الذي قد تجنبه الطُّرَّاد ، ونزل وألقي بقاعه وأمر قُنْنَاصه فبثُّوا كلابه وصُغُورٌ ، وأقبلت الكلاب تتبع الظباء والشاء من الصيران فلا تلبث أن ترجع كاسعة بأذنابها تُضيءُ وتَلُوذُ بِأَطْرِافِ القُنْاصِ وَكَذَلْكُ الصُّقُورِ تحوم ُ فإذا كسرت على صيد انثنت راجعة على ما والاها من الشجر فتكتَّبت فيه ، فعجب من ذلك وراعه، فقال له أصحابه : أَبَيْتَ اللَّعَنِ ، إننا مُنوعُونَ وَإِنْ لَمَـٰذَهُ الأرض جماعة من غير الإنس فارحل بنا عنها ، فلـَجُّ وأقسم بآلمته لا يويم حتى يعرف شأنها أو يخترم دون ذلك، فيات على تلك الحال فلما أصبح قال له أصحابه: أبيت اللمن ، إنا قد سبعنا ألثو َتَكَ وأَنفُسنا دون نفسك فأذن لنا أن ننفض الأرض لنقف على ما آليت عليه ، فأمرهم فتفر"قوا ثلاثاً في وجالهم ، وركب في ذوي النَّجدة منهم وأمرهُم أن تعشُّوا بالاحلال ، فإذا أمسوا شبُّوا النار فخرج مشرَّقــاً فآب وقد طفل العشيُّ ولم يحسُّ ركزاً ولا أَبِّنَ أَثراً ، فلما أصبح في اليوم فعل فعله بالأمس وخرج مفر"باً فسار غير بعبد حتى هجم عـلى عين عظيمة يطيف بها عرين وغاب وتكتنفها ثلاثة أنداد عظام ؛ والأنداد جمع ند" ، وهو الأكمة لا تبلغ أن تكون جبلًا ؛ وإذا على مربعتهـا بيت رضيم بالصغر وحوله من مُسنُوك الوحوش وعظامها كالتلال فَهُنَّ بِينَ رَمِيمُ وَصَلَّبِ وَغُرِيضٌ ، فَبِينًا هُو كَذَلْكُ إذ أبصر شغصاً كجماء الفحل المُقرَم قد تجللَ بشعره وذلاذلُهُ تَنُوسُ على عطف وبيده سيف كاللجَّة

الحضراء ونفصت عنه الحيل وأصرت بآذانها ونفضت بأبوالها ، قال : ونحن محرنجمون فنادَينا وقلنا : من أنت ? فأقبل بلاحظنا كالقَرُّم الصَّاؤُول ثم وثب كوثبة الفهد على أدنانا إليه فضربه ضربة قط عجز فرسه وثنتي بالفارس وجزله جزلتين ، فقال القَيْلُ ، يعنى الملك : ليلحق فارسان برجالنا فليأتيا منهم بعشرين وامياً فإنا مُشفقون على فكنت من هذا ، فلم يلبث أن أقبلت الرجـال ففر"قهم على الأنداد الثلاثة وقال : 'حشوه بالنبل فإن طلع عليكم فدهدهوا عليه الصخر وتحمل عليه الحيل من ورائه ، ثم نزَّقنا خيلنا للحملة عليه وإنها لتشمئز عنه ، وأقبل يـدنو ويختل ، وكلما خالطه سهم ٌ أمر ٌ عليه يده فكسره في لحمه ، ثم دراً فارساً آخر فضربه فقطع فغذه بسرجه وما تحت السرج من فرسه ، فصاح القَيْلُ بخله : افترقوا ثلاث فرق واحملوا عليه من أقطاره ، ثم صاح به القَيل : من أنت ? ويلك 1 فقال بصوَّت كالرَّعد : أنا نُحرَثُ لا أَواعُ ولا أَحاث ولا أَلاع ولا أكثرَثُ ، فين أنت ? فقال : أنا مثوّب ، فقال : وإنك لهو! قال : نعم، فقَهْقُر ثم قال : ام يوم انقضت ام مدة وبلغت نهايتها ام عدّة لك كانت هذه ام سرارة منوعة ؟ هذه لغة لبعض اليمن يبدّلون اللام وهو لام التعريف ميماً ، يويد اليوم انقضت المدّة وبلغت نهايتها العدُّة لك كانت هذه السرارة بمنوعة ؛ ثم جلس بنزع النبل من بدنه وألقى نفسه ، فقــال بعضنا للقيل : قد استسلم ، فقال : كلا ولكنه قـ د اعترف، دعوه فإنه ميت ، فقال: عهد عليكم لتحفرنني، فقال القيل: آكد عهد، ثم كبا لوجهه فأقبلنا إليه فإذا هو ميت ، فأخذنا السيف فما أطاق أحد مناً أن يجمله على عاتقه ، وأمر مثوَّب فحُفر له أخدود وألقيناه فيه ، واتخذ مثوَّب تلك الأرض منزلًا وسماها 'حرَثُ

وهو ذو 'حرث ؟ قال هشام : ووجدوا صغرة عظیمة علی ند" من تلك الندود مزبورا فیها بالمسند : باسمك ام لهنم" إله من سلف ومن غبر إنك الملك ام كنبار ام خالق ام جبار ملكنا هذه ام مَدرة وحمى لنا أقطارها وأصبارها وأسرابها وحیطانها وعیونها وصیرانها إلی انتهاء عد"ة وانقضاء مد"ة ثم یظهر علیها ام غلام ذو ام باع ام رحب وام مضاء ام عضب فیتخذها معمراً أعصراً ثم تجوز كها بدت وكل مرتقب قریب ولا بد من فقدان ام موجود وخراب ام معمور وإلی فناء بمار ام أشیاه، هلك عوار، وعاد عبد كنالل ؟ وهذا الحبر كها تراه عزو ناه إلی من رواه ، والله أعلم بصحته .

حُوْجُ : بالضم ثم السكون ، وجيم ، يجوز أن يكون جمع حرَجة مثل بُدْن وبدنة ، وهو الملتف من السدر والطلح والنبع ؛ عن أبي عبيد ، وقال غيره: الحرجة كل شجر ملتف ، وأكثرهم يجمعونه على حراج؛ وهو غدير في ديار فزارة يقال له ابن محرج ، وابن مديد يرويه بفتح الراء وإسقاط ابن .

الحُو ْجُلَّةُ : بضم أوله والجيم ، وتشديد اللام ، وهو من صفات الطويلة : من قرى دمشق ذكرها في حديث أبي العَمَيْطَر السُّفْياني الحَارِج بدمشق في أيام محمد الأمين .

حَوَّجَة ' : بالتحريك ' قد ذكرنا أن حَرَّجة الموضع الذي يلتف شجره : وهي كورة صفيرة في شرقي قوص بالصعيد الأعلى كثيرة الحيرات ؛ حدثني الثقة أن شه الدولة توران شاه بن أيوب أخا الملك الصالح الشناء مدين يوسف من أيوب كان يقول : ما أعرف في الدنيا أرضاً طولها شو ط فرس في مثله تستغل ثلاثين ألف ديناد غير الحرجة . والحرجة أيضاً :

من قرى اليامة ؟عن الحفصي، قال : وهي قريبة من الهجرة مُورَيْبَة لبني قبس .

حَرْحَارُ : بتكرير الحاء وفتعهما : موضع في بلاد تجهينة من أرض الحجاز .

'حو'دان': بالضم ثم السكون ، والدال مهملة : من قرى دمشق ؛ نسب إليها غير واحد من المحدّثين ، منهم: أبو القامم عبد السلام بن عبد الرحمن الحرداني، ووى عن أبيه وشعيب بن شعيب بن إسحاق ، روى عنه يحيى بن عبد الله بن الحادث القرشي وإبراهيم بن عبد بن صالح ، مات سنة ، ٢٩ ؛ عن أبي القامم الدمشقي .

تحو د": بالفتح ثم السكون ، والدال مهملة ، والحر د القصد أب وقال أبو عمر الزاهد في كتاب العشرات : الحرد القصد والحرد المنع والحرد الفضب والحرد المباعد عن الأمعاء ؛ قال ابن خالويه : فقلت له وقد قبل في قوله عز وجل : وغدوا على حرد قادرين ؛ قال : امم للقرية ، فكتبها أبو عمر عني وأملاها في الماقوتة .

مو دُفْنَة : بالضم ثم السكون ، وضم الدال ، وسكون الفاء ، وفتح النون ، وهاء : من قرى منبع من أرض الفاء ، وفتح النون ، وهاء : من قرى منبع من أرض الشام ، بها كان مولد أبي عبادة الوليد بن عبيد البُحتري الشاعر في سنة ٢٠٠ في أول أيام المأمون وهو بخراسان ، ذكر ذلك أبو غالب همام بن الفضل ابن المهذب المعر ي في تاريخ له قال فيه : وحد ثني أبو العلاء المتعري عمن حدثه أن البُحتري كان يركب برذونا له وأبوه يمشي قدامه فإذا دخل البحتري على بعض من يقصده وقف أبوه على بابه قابضاً عنان دابت إلى أن يخرج فيركب ويمضي ؟ وقال غير ابن المهذب : ولد البحتري في سنة ٢٠٥ ، ومات سنة ٢٨٤ .

'حر'دُفَنْمَينُ : بعد النون المكسورة ياء ساكنة ، ونون أخرى : قرية بينها وبين حلب ثلاثة أميال ، وجدت ذكرها في بعض الأخبار .

حَوْدَةُ : بالفتح: بلد باليبن له ذكر في حديث العنسي، وكان أهله بمن سارَع إلى تصديق العنسي .

ُحواً: بلفظ ضد العبد: بلدة بالموصل منسوبة إلى الحُـُراً ابن يوسف الثقفي . والحـُر أيضاً: واد بالجزيرة يقال له ولواد آخر العُراان . والعُر أيضاً: واد بنجد.

تحور فرام : بالفتح ثم السكون ، وزاي مفتوحة ، ومم:
امم بليدة في واد ذات نهر جار وبساتين بين ماردين
ودُنتيسر من أعمال الجزيرة ؛ ينسب إليها الفراند
الحرزمية ، وهم يجيدون تحبركا ، وأكثر أهلها
أرمن نصارى .

حَوَسُ : بالتحريك : قرية في شرقي مصر ، وقال الدارقطني : محلة بمصر ؟ والحَرَسُ في اللغة : حرس السلطان ، وهو امم جنس ، واحده حرس " ، ولا يجوز حاوس" إلا أن يذهب به إلى معنى الحراسة ؟ وقال الأزهري : يقال حادس" وحرس كما يقال خادم وعاس وعسس ؛ وقد نسب إلى هذا الموضع جماعة كثيرة مذكورة في تاريخ مصر ، منهم : أبو يحيى زكرياء بن يحيى بن صالح بن يعقوب القناعي الحرسي كاتب عبد الرحمن بن عبد الله العمري ، يووي عن المفضل بن فضالة وابن وهب ، مات في سعبان سنة ٢٤٢ ؛ وابنه أبو بكر أحمد حد"ث ، ومات في ذي التعدة سنة ٢٥٢ ؛ وأحمد بن وزق الله ابن أبي الجر"اح الحرسي ، ووى عن يونس بن عبد الراقي النائعلى ، ومات سنة ٢٤٢ ، وغيرهم .

حَوْسُ : ثانيه ساكن ، والحرسُ في اللغة سرقة الشيء من المرعى ، والحرس الدهر ؛ قال بعضهم : حرسين ؛ وقال لبيد :

وبالصّفح ، من شرقيّ حرس محارب ، شجاع وذو عقد من القوم محبر وقال 'زهَير :

'هم' ضربوا ، عن فرجها ، بكتيبة ، كبيضاء حر'س، في طوائفها الر"جُل' قال : الحرس جبل ؛ وقال 'طفيل الغَنَوي : فنحن منعنا يوم حر'س نساء كم ، غداة َ دعَو'نا دعْوَة ً غير موثل قالوا في تفسيره : حر'س مالا لغني" .

حَوْسَتُنَا : بالتحريك ، وسكون السن ، وتاء فوقيا نقطتان : قرية كبيرة عامرة وسط يساتين دمشق على طريق حبص ، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ ؟ منها شيخنا القاضي عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الحرستاني ، إمام فاضل مدرس على مذهب الشافعي ، ولي القضاء بدمشق في كهولته ثم تركه ثم وليه وقد تجاوز التسعين عاماً من عمره بإلزام العادل أبي بكر بن أبوب إياه ، ومات وهو قاضي القضاة ىدمشق ، وكان ثقة محتاطاً ، وكان فيه عسر وملل في الحديث والحكومة ، ومولده سنة ٥٢٠ ، تكثّر به والده فسمع من على بن أحمد بن قبيس الفسّاني وعبد الكريم بن حمزة والحضر السُلْمي وطاهر بن سهل الأسفراييني وعلي بن المسلم ، وتفرُّد بالرواية عن هؤلاء الأربعة زماناً ، وسمع من غيرهم فأكثر ، ومات في خامس ذي الحجة سنة ٦١٤ عن ٩٤ سنة ؟ وينسب إليها من المتقدّمين حمّاد بن مالك بن بسطام بن درهم أبو ما لك الأشجَعي الحرّستاني، ووى عن الأوزاعي وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد بن نفيع وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن بشير وعبد العزيز

في نعمة عشنا بذاك كر سا

وهو من مياه بني مُعقَـيل بنجد ؛ عن أبي زياد ؛ وفيها يقول مزاحم العقيلي الشاعر :

نظرت بمفضي سيل حر سَين ، والضعى بلوح ' بأطراف المخارم آلها

قال : وهما ماءان اثنان يستيان حرسين ، وهناك مياه عدة تستى الحروس ؛ قال ثعلب في قول الراعى :

رجاؤك أنساني تذكثر إخوتي ، ومالنك أنساني مجر سين ماليا

إنما هو حرس ما الابين بني عامر وغطفان بين بلدَ يهما ، وإنحا قال مجر سين لأن الاسمين إذا اجتمعا وكان أحدهما مشهور أغلب المشهور منهما ، كما قالوا العُمرَ ان والزّهدَ مان ؛ وقال ابن السّكتيت في قول عروة ابن الورد :

أقيموا بني أمّي صدور ركابكم، فكلُّ منايا النفس خير من الهزال فإنكم لكن قبلغوا كل هي هي ولا أربي ، حتى تروا منبت الأثل فلو كنت مثلوج الفؤاد ، إذا بدا بلاد الأعادي ، لا أمر ولا أحلي رجعت على حراسين ، إذ قال مالك : هلكت ، وهل يلحى على بغية مثلي ؟ لعل انطلاقي في البلاد وبغيتي ، وهذا يا المطية بالرحل وشد ي حيازيم المطية بالرحل ميدانيم المطية بالرحل ميدانيم المعنوق وبالبخل بدافع عنها بالعُقُوق وبالبخل وحراس : واد بنجد فأضاف إله شيئاً آخر فقال

ابن حصين وإسباعيل بن عيّاش ، روى عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الدمشقي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وهشام بن عبار ويعقوب بن سفيان ومحمد بن إسباعيل الترمذي ، ومات سنة ٢٢٨ . وحرّستا المنظرة ؛ من قرى دمشق أيضاً بالغوطة في شرقيها . وحرستا أيضاً : قرية من أعمال رَعبان من نواحي حلب ، وفيها حصن ومياه غزيرة .

'حر'شان : بالضم ثم السكون ، وشين معجمة ، تلنية حرش ؛ قال أبو سعد الضرير : يقال دراهم 'حر'ش جياد قريبة العهد بالسكة ، وأصله من الحرش وهو الحشن . وحُرشان : جبلان ؛ قال مزاحم العُقَيلي :

> نظرت بمنضي سيل حرشين، والضعى يسيل بأطراف المخادم آلئها بنقبَة الأجفان أنفك دمعها مفارقة الألأف، ثم زيالئها

فلما نهاها اليأس أن تؤنس الحمى ، حمى الناير ، خلس عبرة المين جالها

وقد تقدّم هذا الشاهد في حرس بالسين المهملة وقد رواه بعضهم هكذا .

تحو°ص": بالفتح ثم السكون؛ والصاد مهملة؛ والحرس في اللُّغة الشق . وحرص : جبل بنجه ؛ وقيـل : هو بالسين .

مُورُضُ : بالضم ، وثانيه يضم ويفتح ، والضاد معجمة ، فمن رواه على وزن نُجر دُ بفتح الراء فهـ و معـدول عن حارض أي مريض فاسد ، ومن رواه بالضم فهو الأشنان ؛ يقال : نُحرَض وحُرُض ، وهـو واد بالمدينة عند أُحُد له ذكر ؛ قال حكيم بن عِكرمة الدَّيلي يتشوَّق المدينة :

لعسرك! للبلاط وجانباه ، وحرّة واقم ذات المناد ، فجمّاء العقيق فعر صناه ، فبغضي السيل من تلك الحراد ، للى أحد ف ذي أحراض فعبنى قباب الحي ، من كنفي ضراد ، أحب إلى من فج ببصرى ، بلا منك هناك ولا الماد ومن قررات حمص وبعلبك ، لو انتي كنت أجعل بالحياد

ولما استولى اليهود في الزمن القديم على المدينة وتغلبوا عليها كان لهم ملك يقال له الفيطيون، وقد سن فيهم سنة أن لا تدخل امرأة على زُوجها حتى يكون هو الذي يقتضها قبله، فبلغ ذلك أبا 'جبيلة أحد ملوك اليمن فقصد المدينة وأوقع باليهود بذي 'حر'ض وقتلهم ؟ فقالت سارة القر ظية تذكر ذلك:

بأهلي رمّة لم 'نغنن شيئاً ،
بذي 'حر'ض تُعفَّيها الرياح'
كهول من قُدرَ يظة ، أتلكفتهم
سيوف الحزر وجيّة والرماح'
ولو أذنوا بجربهم لحالت
هنالك ، دونهم ، حرب رداح'
وقال ابن السكيت في قول كثيّر :

اربع فمي" معارف الأطلال بالجزع من حراض ، فهن " بُوال

حرض همنا : واد من وادي قناة من المدينة على ميلين . وذو حُرُّض أيضاً : واد عند النقرة لبني عبد الله بن غطفان ، بينه وبين معدل النقرة خسسة أميال ؛ وإياد أراد زهير فقال :

أمِنْ آل سَلْمَى عرفت الطُّلُولا بَذي حرْض ، ماثلات مُثُولا بَلَين ، وتحسب آياتهن ، عن فرْط حوْلين ، رَقَّا مُحلا

حَوَىٰ ' ؛ بنتحتين ؛ وهو في اللغة الذي أذابه الحزن' ؛ وهو بلد في أوائل اليمن من جهة مكة ، نزله حَرَضُ ابن خولان بن عمرو بن مالك بن حمير فستّي به ، وهو اليوم بين خولان وهمدان .

حُوْفُ : بالضم ثم السكون ، والفاء ؛ وهو في اللُّغة حب الرشاد ؛ والاسم من الحرفة ضد السعادة : وهو رستاق من نواحي الأنبار ؛ بنسب إليه أبو عمران مومى بن سهل بن كثير بن سيّار الوشّا الحُرْفي ، حدّث عن إسماعيل بن غُلُبُّة ويزيد بن هارون وغيرهما ، روى عنه ابن السماك أبو بكر الشافعي ، ومات في ذي القعدة سنة ٢٧٨ . والحُرْف أيضاً : آدام سود مرتفعات ، قال نصر: أحسبها في منازل بني سلّيم .

الحُـُو'قات' : بضمتين ، وقاف ، وآخره تاء فوقها نقطتان : موضع .

حَوْقَهُمْ : بالنتح ثم السكون ، وفتح القاف ، وميم ، وهو في اللغة الصوف الأحمر : موضع .

الحُنُوَقَةُ : بالضم ثم الفتح ، والقاف : ناحية بعُمان ؟ ينسب إليها أبو الشعثاء جابر بن زيد اليحمدي الأزدي الحُرَق ، أحد أمَّة السُّنة من أصحاب عبد الله بن عبّاس ، أصله من الحُرَقة ، قالوا : ويقال له الجَرْفي ، بالجيم والواو والفاء ، لأنه نزل البصرة في الأزد في موضع يقال له درب الجوف ، روى عن ابن عباس وابن عبرو ، روى عنه عبرو بن دينار، وتوفي سنة ٩٣ .

حَوْلُكُ : بالفتح ثم السكون ، وكاف : موضع ؛ قال عبيد الله بن قبس الرّقــًات :

إن شيباً من عامر بن لؤي ،
وفتوا منهم رقاق التعالم
لم يناموا ، إذ نام قوم عن الوت مر بجرك ، فعر عر فالسخال

حَوْلانُ : آخر • نون : ناحية بدمشق بالفوطة فيها عدَّة قرى ، بها قوم من أشراف بني أُمَيَّة .

الحَوْمَلِيّة ' الحرمل نبت : قرية من قرى أنطاكية .

الحَوَم ' : بفتحتن ، الحرمان : مكة والمدينة ، والنسبة
إلى الحرم حرمي ' ، بكسر الحاء وسكون الراء ،
والأنثى حر ميّة على غير قياس ، ويقال : حُر مي ' ،
بالضم ، كأنهم نظروا إلى حرمة البيت ؛ عن المبرد
في الكامل ، وحر مي ' ، بالتحريك ، على الأصل
أيضاً ؛ وأنشد داوي الكسر :

لا تأو يَنَ" لحِرْمي" مردت به يوماً ، ولو أُلقي الحرْميُّ في النارِ

وقال صاحب كتاب العين: إذا نسبواغير الناس قالوا ثوب حَرَمي ، بفتحتين ، فأما ما جاء في الحديث: إن فلانا كان حرمي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فإن أشراف العرب الذين يتحبّسون كان إذا حج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في ثيابه ، فكان لكل شريف من أشراف العرب رجل من قدريش، فكل واحد منهما حرمي صاحبه، كما يقال كري المنكري والمكتري وخصم المناصبين، والحرم بعني الحرام مثل زمن وزمان ، فكأف حرام انتهاكه وحرام صيده ورفته وكذا وكذا ؛ وحرم مكة له حدود مضروبة المنار قديمة ، وهي التي وحده في التي بينها خليل الله إبراهيم ، عليه السلام ، وحده نحو

عشرة أميال في مسيرة يوم ، وعلى كله منار مضروب يتميز به عن غيره، وما زالت قريش تعرفها في الجاهلية والإسلام لكونهم سُكانَ الحرم ، وقد علموا أن ما دون المنار من الحرم وما وراءها ليس منه ، ولما بُعث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقر" قريشاً على ما عرفوه من ذلك وكتب مع زيد بن مربع الأنصاري إلى قريش أن قر"وا قريشاً على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ، فيا دون المنار فهو حرم لا يمل صيده ولا يقطع شجره ، وما كان وراء المناز فهو حل إذا لم يكن صائده بحرماً ، فإن قال قائل من الملحَدة في قول الله عز وجل : أُوَّام بِرَوا أَنَا جِعَلْنَا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم؟ كيف يكون حرماً آمناً وقد اختلفوا وقتلوا في الحرم ? فالجواب أنه، جل وعز، جعله حرماً آمناً أمراً وتعبداً لهم بذلك لا اختياراً ، فين آمن بذلك كف عبا نبي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أمر به ، ومن ألحدَ وأنكرَ أمْرَ الحرم وحرمته فهسو كافر مبياح الدم ، ومن أقر" وركب المنهي وصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو ناسق وعليه الكفارة فيا قتل من الصيـد ، فإن عاد فإن الله ينتقم منه ؟ فأما المواقيت التي سُهل منها للحج فهي بعيـدة من حدود الحرم ، وهي من الحل، ومن أحرم منها للحج في أشهر الحج فهو محرم مأمور بالانتهاء ما دام محرماً عن الرفث ومــا وراءه من أمر النساء وعن التطيب بالطيب وعن لبس الثوب المخيط وعن صيد الصيد ؛ وقول الأعشى :

بأجياد غربي الصفا فالمحرم

هـو الحرم ؛ تقول : أحـرم الرجل فهو محرم وحرام ، والبيت الحرام والمسجـد الحرام والبـلد الحرام كله يواد به مكة ؛ قال البشاري : ويحدق بالحرم أعلام بيض ، وهو من طريق الغرب التنعيم

ثلاثة أميال ومن طريق العراق تسعة أميال ومن طريق الطائف طريق البين سبعة أميال ومن طريق الطائف عشرون ميلا ومن طريق الجادة عشرة أميال وحَرَم أيضاً : واد في عادض اليامة من وراء أكمة هناك بينها وبين مهب الجنوب ؛ وقال الحازمي : يروى بكسر الراء أيضاً ، وقال غيره : كان أسد ضار انحدر في حرم فحماه على أهله سنة ؛ وقال الراجز :

تَعَلَّمَ أَنَّ الفاتك الغَشَيْشَبَا ، واحد أُمِّ لم تلده توأما ، أضحى ببطن حرم مسوّما

مسوم أي سائم . وحرَمُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة .

حوم ": بكس الراء ، بوزن كبيد ؛ وهو في اللغة مصدر حرّمه الشيء يتحرّمه حرّماً مثال مَرَقَهُ مُ سرقاً ؛ والحرّم أيضاً : الحرمان ؛ قال زهير : يقول لا غائب مالي ولا حرّم أ

وقال نصر : حرم ، بكسر الراء ، واد باليامة فيه نخل وزرع ، ويقال بفتح الراء ، وقال أبو زياد : حرم فلج من أفلاج اليامة ، ورواه ابن المعلى الأزدي حرثم وحرّم ، بفتح الراء وضها ؛ جميع ذلك في موضع باليامة في قول ابن مقبل :

حيّ دار الحيّ لا دار بها بأثالي ، فسيخال فحرم

حِوْمُ : بالكسر ثم السكون ، وهو في اللغة الحرام، وقدري : وحِرْم على قرية أهلكناها ، قال الكسائي : معناه واجب ، والحرم : أحد الحرمين ، وهما واديان ينبتان السدر والسلم يصبان في بطن الليث في أوّل أرض اليمن .

حَرِ مَة ' : بالفتح ثم السكون : موضع في جانب حمى ضريّة قريب من النـِّسار .

حَوْنَقُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح النون ، وقاف: من مدن أرمىنة .

حِوِنَة ' : بكسرتين ، وفتح النون وتشديدها ، ووجدت بخط بعض العلماه بالزاي: قرية باليامة في وسط العارض لبني عدي بن حنيفة نخيلات ؛ قال جرير :

> من كل مبسمة العجان ، كأنه 'جر'ف تقصّف من حِرِنَّة جادٍ\

حوروراء ' بفتحتين ، وسكون الواو ، وراء أخرى ، وألف مدودة ؛ يجوز أن يكون مشتقاً من الربح الحرور ، وهي الحارة ، وهي بالليل كالسبوم بالنهاد ، كأنه أنت نظراً إلى أنه بقعة ؛ قيل : هي قرية بظاهر الكوفة ، وقيل : موضع على ميلين منها نؤل به الحوارج الذين خالفوا على بن أبي طالب ، وضي الله عنه ، فننسبوا إليها ، وقال أبو منصور : الحرورية من الحوارج ، وقال أبو منصور : الحرورية من الحوارج ، وبها كان أول تحكيمهم منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه الحرورية من الحوارج ، وبها كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليه ، قال : ووأيت بالدهناء وملة وعثة يقال لما وملة حروراء .

الحَرَوْرِيَّةُ : منسوب في قول النابغة الجعدي حيث قال :

أيا دار سلمى بالحروريَّة أسُلمي الحروريَّة أسُلمي الله الله المسان ، فالمتثلم أقامت به البُر دَين ثم تذكرت منازلها ، بين الد خول فجرثم

حر ُوسُ : بالفتح ثم الضم ، والواو ساكنة ، والسين ، توله : مبسمة العبان : هكذا في الاصل ؛ ولم نجد هذا البيت في ديوان جري .

مهملة: موضع ؛ قال عبيد بن الأبرص: لمن الديار بصاحة فحروس ، درست من الاقعار أي دروس ؟

# ذكر' الحِرَارِ في دِيارِ العربِ

قال صاحب كتاب العين : الحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، والجمع الحرّات والأحرُّونَ والحرار والحِراونَ ؛ وقال الأَصمي : الحرة الأرض التي ألبستها الحجارة السود ، فإن كان فيها نجوة الأحجار فهي الصغرة، وجمعها صغر، فإن استقدم منها شيءٌ فهو كراع ؛ وقال النضر بن شمل : الحرة الأرض مسيرة ليلتين سريعتين أو ثلاث ، فيها حجارة أمثال الإبل البروك كأنها تشطب بالنار ، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود وإنما سوَّدها كثرة حجارتها وتدانيها ؛وقال أبو عمرو: تكون الحرة مستديرة فإذا كان فيها شيء مستطيل ليس بواسع فذلك الكثراع واللأبَّة والحرَّة بمعنى ٠ ويقال للطُّلْمَة الكبيرة ، وهي الحبرة التي تنضع بالملَّة : حرَّة ﴿ ) والحرة أيضاً : البِّشَرة الصغيرة ﴾ والحرة أيضاً : العذاب الموجع ؛ والحرار في بلاد العرب كثيرة ، أكثرها حوالي المدينة إلى الشام، وأنا أَذَكُوهَا مُرْتَبَةً عَلَى الحَرُوفُ التي فِي أُوائلُ مَا أُضِيفُتُ الحرة إليه .

َحَوَّةُ أُوطَاسَ : قد ذِكر أوطاس في موضعه، ويوم حرة أوطاس : من أيام العرب .

حَوَّةُ تَبُوكَ : وهو الموضع الذي غزاه رسولُ الله ؛ صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر أيضاً .

حوَّة تُقْدَة : بضم التاء المعجمة باثنتين من فوق ، ويروى بالنون ، وسكون القاف ، والدال سهملة ؛

قال بعضهم: التَّقَدُة، بالكسر، الكُنْرُ بُرة، والنَّقدة، بكسر النون: الكرَوْبَا ؛ قال الراجز:

> لكن عياً نزلوا بذي بِين ، فما حوّت تنقدة ذات حِراً بن

حوَّة ُ حَقَل : بفتح الحاء ، وسكون القاف بالمُنْصَف ، وقد ذكر حَقَل ُ في موضعه ؟ ويوم حرة حقل : من أيام العرب .

حَوَّةُ الْحَمَارَةَ : لا أَعرف موضعها ، وقد جاءَت في أَخبارهم .

حو"ة واجلي: بالجيم: في بلاد بني عبس بن بغيض ؟ عن أحمد بن فارس ، وقال الزمخشري : حرة واجل بين السر" ومشادف حوران ؟ قال النابغة :

> يَــُومُ بربعي" كأن 'زهاءه ، إذا هبط الصعراء ، حر"ة واجل

حو"ة راهيمي : قال الأصمعي : ولبني قريط بن عبد ابن كلاب راهص ، وهي حر"ة سودا كا ، وهي آكام منقادة متصلة تسمى نعل راهص، وقيل: هي لفزارة.

الحو"ة الر"جلاء: قال ابن الأعرابي: الحر"ة الرجلاء الصلبة الشديدة ، وقال غيره : هي التي أعلاها أسود وأسفلها أبيض، وقال الأصمعي: يقال للطريق الحشن وجيل، ويقال : حرة وجلاء للغليظة الحشنة : وهو علم لحرة في دياد بني القين بن جسر بين المدينة والشام ، وقد ذكرت في الرجلاء ؟ قال الأخنس بن شهاب :

وكلب للما خَبْت فرملة عالج إلى الحرة الرجلاء ، حيث تحارب

وقال الراعى :

يا أهل ! ما بال' هذا الليل في صَفَرِ يزداد طولاً ، وما يزداد من قَصَرِ

في إثر من قطعت مني قرينته ، بوم الحدالى ، بأسباب من القدر كأنما شق قلبي يوم فارفهم قسين ، بين أخي نجد ومنحدر هم الأحبة أبكي اليوم إثره ، وكنت أطرب نحو الحيرة الشطس فقلت ، والحرة الرجلاء دونهم ، وبطن لنجان لما اعتادني ذكري : وبطن لنجان لما اعتادني ذكري : ليلى ، وصلى على جاراتها الأخر هن الحراث لا ربات أخبرة ، هن الحراث لا ربات أخبرة ، سود المحاجر لا يقرأن بالسور بهد المحاجر لا يقرأن بالسور

حوَّة 'رُماح : بضم الراء ، والحاء مهملة : بالدهناء ؟ قالت أعرابية :

> سلامَ الذي قد ظن أن ليس رائياً رُماحاً ، ولا من حرَّتيه ذرَّى خضرا

> > وقد ذكر في رماح .

تحو"ة مسلكيتم : هو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ؟ قال أبو منصور : حرة الناد لبني سليم وتسمى أم صبّار، وفيها معدن الدّهنيج، وهو حجر أخضر عفر عنه كسائر المعادن ، وقال أبو منصور : حرة ليلي وحرة شوران وحرة بني سليم في عالية نجد ؟ وأنشد لبشر بن أبي خازم :

مُعالِية " لا هُمَ إلا مُحجَّرُ " ، وحرة للي السهل منها فلتُوبِها

حواة مُمَرْج : بفتح الشين ، وسكون الراء ، وجيم : ذكر في موضعه ؛ قال ابن مقبل :

زارَتْك من دونها شرج وحرَّتُه ، وما تجشَّمْت من دان ٍ ولا أون

حو"ة' سَوْران : بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو، وراء ، وألف ، ونون ؛ قال عر"ام : عَير جبلان أحمران من عن يمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة وعن يسارك شوران ، وهو جبل مطل على السّد .

حوة ضارح : بالضاد المعجمة ، والجيم ، ذكره ابن فارس ، وضارج يذكر في موضعه ؛ وأنشد لبشر بن أبي خازم :

> بكل" فضاء ، بين حرة ضارج وخل" إلى ماء القُصَيبة موكب

> > قال : ويقال إنما هو أثلة ضارج .

حوة ُ ضَرْعَكَ : بنتح الضاد والنين المعجمة : في جبال طي ه ، وقال ابن الأنباري : ضرْعَد في بلاد غطفان ويقال ضرغه مقبرة ، فهو يصرف من الأول ولا يصرف من الثاني ؟ وأنشد لعامر بن الطفيل :

فلأبغيثكم قَناً وعُوارضاً ، ولأوردَن الحيلَ لابَة كُورْغَه

وقال النابغة في بعض الروايات :

يا عام ! لم أعرفك تُنكر ' سُنّة ' ، بعد الذين تتابعوا بالمر صد لو عاينتك كُماتنا بطُو الله ، بالحزورية ، أو بلابة ضر ْغَد لشَو يُث يُث عَير موشقاً في القوم ، أو لشو يُث غير موسد في القوم ، أو لشو يُث غير موسد

اللابة والحر"ة واحد .

حَوَّةُ عُبَّادٍ : حرة : دون المدينة ؛ قال عبيد الله بن ربيع :

إلى الله أشكو أن عثان جائر" علي" ، ولم يعلم بذلك خالدُ

أبيت كأني ، من حذار قضائه بجر"ة عبّاد ، سلمُ الأساود تكاتفت أجواز النياني وبُعدها إليك، وعظمي، خشية الموت، باردا

حَوَّةُ عُدُورَةَ : وتسمى كُرْتُوم، ذكرت في موضعها. حَوَةُ عَسْعَسَ : العسعس : اسم الذئب لأنه يعسعس بالليل أي يطوف ؛ وهي حرة معروفة ؛ قال الغامدي:

> طاف الحيال وصحبتي بالأو ْعَس ، بين الرَّقاق وبين حرة عسمس

حَوَةٌ غَلَا مَنْ : بفتح الفين المعجمة ، وتشديد اللام ، والسين مهملة ؛ قال الشاعر :

لَـدُنُنُ غُـُدُو َةً ، حتى استفات شريدهم بجرّة غلاس وشِلْتُو بمزّتَ حَوةُ قُنْباءَ ، قبلي المدينَة ، لها ذكر في الحديث .

حَوَّةُ القُوْسُ : قال عَرْعَرَ ۚ النَّهَارِي :

بحر"ة القَوْس وخَبْنَيْ محفل بين ذُراه ، كالحريق المشعل

حَوَّةُ لُهُنِينَ : بضم اللام ، وتسكين الباء الموحدة ؛ والثّبن جمع اللَّبون من النوق ؛ قال ابن الأعرابي : اللَّبن الأكل الكثير والضرب الشديد ، وقد ذكر لُهن في موضعه ؛ قال الشاعر :

بحر"ة النبئن يَبئر أق جانباها ، وَكُودُ مَا مُهَدُ مِن الصياحِ.

حَوَّةُ لَـعُلَـف : قال ابن الأعرابي : لفلف الرجل لمذا استقصى في الأكل والعلَـْف ، وقد ذكر لفلف .

حَوَّةُ لَيَنِي : لَبِي مَرةً بِنَ عَوفَ بِنَ سَعَدَ بِنَ ذُ بِيانَ بِنَ
بِغَيْضَ بِنَ رَيْثُ بِنَ عَطْفَانَ يَطَوُّهَا الحَّاجِ فِي طَرِيقِهِم
إلى المدينة ؟ وعن بعضهم أن حرة ليلي من وراء
١ في هذا الليت اقواء .

وادي القرى من جهة المدينة ، فيها نخل وعيون ؟ وقال السكتري : حرة ليلى معروفة في بلاد بني كلاب، بعث الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى الرّمتّاح بن يزيد وقيل ابن أبرَد المُرّعيّ يعرف بابن ميّادة حين استخلف فحد حه فأمره بالمقام عنده ، فأقام ثم اشتاق إلى وطنه فقال :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحر"ة ليلي ، حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تماغي ، وقط من عني حين أدركني عقلي وهل أسبعن الدهر ، أصوات هجمة تطالع من هجل خصيب إلى هجل تحن ، فأبكي كلما ذر" شارق" ، وذاك على المشتاق قبل من القبل فإن كنت عن تلك المواطن حابسي ، فأفش على الرزق واجمع إذا شملي فأفش على الرزق واجمع إذا شملي

فقال الوليد: اشتاق الشيخ إلى وطنه ، فكتب له إلى مصد ق كلتب أن يعطيه مائة ناقة دهماة جعداء ، فأتى المصد ق فطلب إليه أن يعفيه من الجعودة ويأخذها دهماً ، فكتب الرسماح إلى الوليد:

أَلَم تعلم بأن الحيِّ كلباً أرادوا في عطيتك ارتدادا ?

فكتب الوليد إلى المصدّق أن يعطيه مائة ناقة دهماة جعداء ومائة صهباء ، فأخذ المائتين وذهب بها إلى أهله ، قال : فجعلت تضيء هذه من جانب وتظلم هذه من جانب حتى أوردها حوّض البرَدان ، فجعل يرتجل ويقول :

ظلئت بمحوض البردان تفتسل ، تشرب منه نهلات وتَعُــل ً

وقال بشر بن أبي خازم :

عفت من سلكيتمي رامة فكثيبها ،
وشطت بها عنك النوى وشعوبها
وغير ها ما غير الناس بعدها ،
فباتت وحاجات النفوس نصيبها
معالية " لا هم إلا محجر "،
وحر" ليلي السهل منها فلوبها

أي وباتت معالية أي مرتفعة إلى أرض العالية وليس لها هم إلا أن تأتي محجرًا بناحية البامة .

حَوَّةُ مَعْشَى : والمعشر : كل جباعـة أمرهم واحد ؛ وأنشد ابن 'درَيد :

> أناموا منهم ستين صرّعى مِجَرّة معشر ، ذات القتاد

حَوَّةُ مَيْطَافَ : جبل يقابل الشَّوْرانَ من ناحية المدينة ؛ قال :

> تـذكُرُ قد عنا منها فمطلوب ، فالسفح من حراتي ميطان فاللوب

تحو"ة الناو : بلفظ النار المحرقة ؛ قريبة من حرة ليلى قرب المدينة ، وقيل : هي حرة لبني سليم ، وقيل : هي منازل مُجذام وبَليّ وبلُقيّن وعُذْرة ، وقال عياض : حرة النار المذكورة في حديث عبر هي من بلاد بني سليم بناحية خيبَر َ ؟ قال بعضهم :

ما إن لمُرَّة من سهل تحُلُّ به ، ولا من الحَزَّن ، إلا حرَّة النــار

وفي كتاب نصر : حرة النار بين وادي القُرى وتياء من ديار غطفان ، وسكانها اليوم عنزَة ، وبها معدن البَوْرَق ، وهي مسيرة أيام ؛ قال أبو المُهنَد بن معاوية الفزاري :

كانت لنا أجبال مسمى فاللوى ، وحرة الناد ، فهذا المستوى ومن تميم قد لقينا باللوى ، يوم النساد ، وسقيناهم دوك وقال النابغة :

إما عصبت ، فإني غير منفلت مني اللصاب ، فجنبا حرة النار تُدافع الناس عنا ، حين نركبها ، من المظالم تدعى أم صبار

قال: وأم صبار اسم الحرة ؛ وفي الحديث: أن رجلاً أتى عبر بن الحطاب، رضي الله عنه ، فقال له عبر: ما اسمك ? قال: جبرة ، قال: ابن من ؟ قال: ابن شهاب ، قال: من أنت ? قال: من الحررقة ، قال: أبن تسكن ? قال: حرة النار، قال: أبها ? قال: بذات اللظى ، قال عبر: أدرك قال: أبها ? قال: بذات اللظى ، قال عبر: أدرك الحي " لا تحترقوا ، ففي رواية أن الرجل رجع الى أهله فوجد النار قد أحاطت بهم .

تعو"ة واقيم: إحدى حر"تي المدينة وهي الشرقية ، سببت برجل من العماليق اسمه واقم ، وكان قد نزلها في الدهر الأول ، وقيل : واقم اسم أطهم من آطام المدينة إليه تضاف الحرة ، وهو من قولهم : وقسمت الرجل عن حاجته إذا رددته ، فأنا واقيم ؟ وقال المر"ار :

بجر"ة واقم ، والعيس صُعْر ترى لِلُحَى جماجها تبيعا

وفي هذه الحرة كانت وقعة الحرة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة ٦٣ وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المُرَّي ، وسموه لقبيح صنيعه مسرفاً ، قدم المدينة فنزل حرَّة واقم وخرج إليه

أهل المدينة مجاوبونه ؛ فكسرهم وقتل من الموالي ثلاثة آلاف وخمسمائة رحل ومن الأنصار ألفـــأ وأربعمائة ، وقيل ألفاً وسبعمائة ، ومن قريش ألفاً وثلاثًائة، ودخل جنده المدينة فنهبُّوا الأموال وسبوا الذُّرية واستباحوا الفروج، وحملت منهم ثمانمائة 'حرَّة وولدن ، وكان يقال لأولئك الأولاد أولاد الحرَّة ، ثم أَحضَرَ الأعيان لمبايعة يزيد بن معاوية فلم يرض إلا أَنْ يَبَايِعُوهُ عَلَى أَنْهُمُ عَبِيدٌ يَزِيدٌ بن مَعَاوِيةٍ، فَمَنْ تَلَكُأُ أمر بضرب عنقه، وجاؤوا بعليٌّ بن عبدالله بن العباس، فقال الحصين بن غير: يا معاشر اليمن عليكم ابن أختكم، فقام معه أَرْبِعة آلاف رجل ، فقال لهم مسرف : أَخْلِعَمَ أَيْدِيكُمُ مِن الطاعة ? فقالوا : أما فيه فنعم ، فبابعه على على أنه ابن عم يزيد بن معاوية ، ثم انصرف نحو مكة وهو مريض مُدنف فسات بعد أيام وأوصى إلى الحصين بن نمير ، وفي قصة الحرة طول ، وكانت بعــد قتل الحسين ، رضي الله عنه ، ورمي الكعبة بالمنجنيق من أشنع شيء جرى في أيام يزيد ؛ وقال محمد بن مجرة الساعدي:

فإن تقتلونا بوم حر"ة واقم ، فنحن على الإسلام أول من قَـتَلْ ونحن تركناكم ببدر أذلة ، وأبنا بأسياف لنا منكم نكلُ فإن ينج منكم عائذ البيت سالماً ، فما نالنا منكم ، وإن شفتنا ، جلكُ فعا نالنا منكم ، وإن شفتنا ، جلكُ و

عائذ البيت : عبد الله بن الزبير ؛ وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات :

وقالت: لَوَ أَنَّا نستطيع لزَّاركم طبيبان منا عالمان بدائكا

ولكن قرمي أحدثوا بعد عهدنا وعهدك أضعافاً ، كلفن نسائكا تذكرني قتلي بجرة واقم أصِبنَ ، وأرحاماً 'قطيعْن شوائكا وقدكان قومي ، قبل ذاك ، وقومها قروماً زوت عوداً من المجد نائكا فتطع أرحام وقاصت جماعة ، وعادت روابا الحلم بعد ركائكا

تحو"ه بني هلال : هو هلال بن عامر بن صعصمة : بالبُر يَك ، والبُر يَك ، في طريق اليمن النهامي من دون صَنْكان .

'حو"يَات : بالضم ، وتشديد الراء ، وياء خنيفة : موضع في قول القتّال :

> وأقنفر منها أحر"يات"، فما أيرى بها ساكن" نبع ولا متنو"و

'حرَ يُداء : بلفظ التصغير ، مدود : 'رمَيْلة في بلاد أبي بكر بن كلاب ؛ قال :

> لَيَاحُ له بطنُ الروَبُل مجنَّة ، ومنه بأبناء الحربداء مَكْنَسُ

الحُورَيُو َ قُ : براءين مهملتين ، كأنه تصغير حرة : موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة ، وبها كانت الوقعة الرابعة من وقعات الفيجاد ؛ قال بعضهم :

> أرْعى الأراك قىلوسى ثم أوردُها ماء الحُرَيوة والمِطْلى ، فأسقيها

١ هكذا ورد هذا البيت في الاصل.

وقال خداش بن 'زهيْر :

وقد بلو کم ، فأبلو کم بلاءهم ، يوم الحرَيوة ، ضرباً غير تكذيب

تحويز": بالفتح ثم الكسر ، وياء ، وزاي ؛ قــال أبو سعد : قرية باليمن ، ورواه الحازمي بزايين ، ونسب إليه كما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى .

الحريش' : الشين معجمة ؛ وهو في اللغة دابة لها مخالب كمغالب الأسد ولها قرن واحد في هامتها ، ويسميها الناس كر كدن " ، والحريش الضب المحروش أي المصاد ؛ وهي قرية من كورة الفرج من أعمال الموصل وأظنها سميت بالقبيلة ، وهو الحريش ، واسمه معاوية ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن .

الحركيضة : كأنه تصغير حرضة ، بالضاد المعجمة : موضع في بلاد مُعذّيل ، فيه قتل تأبّط شرًا فقامت أمه ترثيه فقالت :

> قتيل ما قتيل بني قدر يم ، إذا ضنت جمادى بالقطار فتى فهم جميعاً غادرو. مقيماً بالحريضة من نشار

أحوييم": تصغير حرام: حصن من أعمال تعزا باليمن.
العقويم : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وميم ؟
أصله من حريم البئر وغيرها ، وهو ما حولها من حقوقها وموافقها ، ثم اتسع فقيل لكل ما يتحرام به وينع منه حريم ؟ وبذلك سبي حريم دار الحلافة ببغداد ، ويكون بمقدار ثلث بغداد ، وهو في وسطها ودور العامة عيطة به ، وله سور يتحيز به ، ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة كهيئة نصف دائرة ، وله عدة أبواب ، وأولها من جهة الغرب باب

الغَرَبة ، وهو قرب دجلة جدًّا ، ثم باب سوق التمر، وهو باب شاهق البناء أُغلق في أول أيام الناصر لدين الله بن المستضيء واستمر غلقُه إلى هــذه الفاية ، ثم باب البدريّة ثم باب النوبي ، وعنده باب العتبة الـتى تقبُّلها الرُّسل والملوك إذا قدموا بفداد ، ثم باب المامّة ، وهو باب عشُّورية أيضاً ، ثم يمتد قرابة ميل ليس فيه باب إلا باب بستان قرب المنظرة التي تُنْحَر تحتها الضحايا ، ثم باب المراتب بينه وبين دجلة نحو غَلُو نَيْ سهم في شرقي الحريم ، وجبيع ما يشتبل عليه هذا السور من دور العامّة ومحالتها وجامع القصر، وهو الذي تقام فيه الجمعة بيفداد يسمى الحريم ، وبين هذا الحريم المشتبل على منازل الرعية وخاص دار الحلافة الذي لا يشركه فيه أحد سور آخر يشتمل على دور الحلافة وبساتين ومنازل نحو مدينة كبيرة؛ وقرأت في كتاب بغداد تصنيف هـــلال بن المحسن الصابي : حدثني خواشاذه خازن عضد الدولة قال : طفت دار الحلافة عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها ويتاخمها فكان مثل شيراز ، قال : وسمعت هـذا القول من جماعة آخرين أولي خبرة .

الحريم الطناهوي : بأعلى مدينة السلام بغداد في الجانب الغربي ، منسوب إلى طاهر بن الحسين بن مصعب بن زُرَيْق ، وبه كانت منازلهم ، وكان من جاً إليه أمن ، فلذلك سبتي الحريم ، وكان أول من جعلها حرياً عبد الله بن طاهر بن حسين ، وكان عظيماً في دولة بني العباس ، ولا أعلم أحداً بلغ مبلغه فيها حديثاً ولا قدياً ، وكان أديباً شاعراً شجاعاً جواداً مداحديثاً وكانت إليه الشرطة ببغداد وهي أجل ما يلي يومئذ ، وكان يلي خراسان وبها نوابه والجال ومصر وبها نوابه وطبرستان وبها نوابه والشام ومصر وبها نوابه و لل أراد عمارة قصره ببغداد وهو الحريم هذا ،

وقد كانت العمارات متصلة وهو في وسطها ، وأما الآن فقد خرب جميع ما حوله وبقي كالبلدة المفردة في وسط الحراب، وهو عامر، فيه دور وقصر مطل" متصل به شارع دار الرفيق ، وبعضه عاس ، وفيه أسواق، وله سور مجيزه، بَصرَ برجـل يستغيث وبيده قصة " ، فأمر من أخذها منه ، فقرأها فإذا فيها أن وكيله أخذ داره غصباً وهدمها وأدخلها في قصره ، فأحضر الوكيل وسأله عن القصة فقال : إن تربيع القصر لا يتم إلا بها وقيمتها ثلاثمائة دينـــار فبذلتها له فامتنع فبلغنا ألف ديناد ، فأخبرت قاض المسلمين خبره فرأى الحَبِّر عليه ونصب أميناً فباع الدار وقبضناه المال ، وهو عنده ، فقال عبد الله : أَتمرف موضع الدار ? قال : نعم ، فإذا هي قد وقعت في شمالي ُحجْرَة ، فأمر عبد الله بهدم البنيان ، فلما رأى صاحبها الجدُّ منه في الهدم قال : لا حاجة لي في ذلك وقد أذنت ُ في البيع ، فقال : هيهات بعد الشكوى والمطالبة ! ولم يزل جالساً والشبس تبلغ إليه وينفتل عنها وينفُضُ التراب عن وجهه وموكبه واقف حتى كشف عن العرُّصَـة وجُرَّاد الأساس القديم وأمر برد بناء الدار وتأديب الوكيل واستحل الرجل بماله وبقيت الدار طاعنة " في داره إلى الآن ترى برُوزَها من البناء ؛ ثم رأى بوماً دخاناً مرتفعاً كريهَ الرائحة فتأذَّى به فسأل عنه فقيل له : إن الجيران يخبزون بالبعر والسَّرجين ، فقــال : إن هذا لَمَن اللُّؤُم أَن نقيم بمكان يتكلف الجيران شراء الحبز ومعاناته ، اقصدوا الدور واكسروا التنانسير واحصوا جسع من بهـا من رجــل وامرأة وصيّ وأجروا على كل واحد منهم خبزه وجميع ما مجتاج إليه ، فسمَّيت أيامه الكفاية. والحريم أيضاً : موضع بالحجاز كانت به وقعة بين كنانة وخزاعة . والحريم

أيضاً : قرية لبني العنبر باليامة . والحريم أيضاً : واد في ديار بني 'فَسَر فيه مياه لهم . والحريم أيضاً : موضع في ديار بني تَعْلَب قريب من ذي بهدا .

مواين : بالضم ثم الكسر والتشديد ، وآخره نون : بلد قرب آمد .

تحويوكين : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، والواو مفتوحة ، وياء أخرى ساكنة ، ونون ، لفظة مثنى: من حصون جبال صنعاء بما استولى عليه عبد الله بن حزة الزيدي في أيام سيف الإسلام طفتكين بن أبوب.

#### باب الحاء والزاي وما يليهما

حَوْاءُ : بالفتح ثم التشديد ، وألف بمدودة : موضع ذكر في الشعر .

مواز : بالضم ، والتغفيف ، آخره زاي أخرى : هضاب بأرض سلول بين الضباب وعبرو بن كلاب . الحز المؤن : بالفتح ، والتشديد : محلة في شرقي واسط واسعة كبيرة ، لها ذكر في التواريخ كثير ، كأنها منسوبة إلى الذين يجزمون الأمتعة أي يشدونها ، والله أعلم ؛ وبالحز امين مشهد عليه قبة عالية يزعبون أن بها قبر محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، وضي الله عنهم ، وهناك قبر يزعبون أنه قبر عنروة بن هارون بن عبر ان يزوره المسلمون واليهود .

الحُــُـزانــَة' : بالضم ثم التخفيف ، وألف ، ونون : موضع في قوله :

ستى جَدَّثًا بين الحزانة والرثبي

والحزانة في اللغة : عيال الرجل الذين يتبعز"ن لهسم ولأمرهم ؛ عن الأصمي .

حزّر": بالفتح ثم السكون ، وراه ؛ والحزّر ُ في اللغة اللبن الحامض والقول الحدس: وهو جبل أو واد بنجد.

حَوْثُوَمُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، ومم : جبل فوق الهضبة في ديار بني أسد ؛ قال الأخطل يجو جريراً :

فلقد تجاريتم على أحسابكم ، وبعثتم محكماً من السلطان فإذا كليب لا توازن دارماً ، حتى يوازن حزراً م بأبان

تحزُّوَةُ : بالهاء ، بئر حزُّرَةَ : موضع وقيل واد ؛ والحزرة في اللغة : خيار المال ، والحزرة : النبقة المرّة .

الحور : بالفتح ثم التشديد: موضع بالسراة ؛ قال الأصبعي:
من المراضع التي يخلص إليها البَرد وراه السراة وهي
معادن اللازور وراه بين تهامة واليمن وفي كتاب
الأصبعي : أول السّروات مراة ثقيف ثم مراة فيهم
وعد وان ثم مراة الأزد ثم الحز آخر ذلك ، فما
الحدر إلى البحر فهو تهامة ثم اليمن، وكان بنو الحارث
ابن عبد الله بن يَشكر بن مبشر من الأزد غلبوا
العماليق على الحز فسبوا الفطاريف .

حَوْمِانُ : بالفتح ثم الكسر : من حصون اليمن قرب الدُّمُلُوَّةِ .

الحزم من الأوض ما احتزم من السيل من نجوات الحزم من الأوض ما احتزم من السيل من نجوات الأرض والظهور ، والجمع الحزوم ، وقال النضر بن شميئل : الحزم ما غلظ من الأرض وكثرت حجارته وأشرف حتى صار له إقبال ، لا يعلوه الناس والإبل إلا بالجهد يعلونه من قبل قديله ، وهو طين وحجارة ، وحجارته أغلظ وأخشن وأكلب من حجارة الأكمة ، وحون ذلك ، لا تعلوه الإبل إلا في طريق له قبل ودون ذلك ، لا تعلوه الإبل إلا في طريق له قبل

كقبل الجدار ، قال : وقد يكون الحزوم في القُفّ لأنه جبل وقف إلا أنه ليس بمستطيل مثل الجبل ؛ وقال الجوهري : الحزم أرفع من الحزن ، وفي بلاد العرب حزوم كثيرة نذكر منها ما بلغنا مرتباً .

# ذكر ما أضيف الحزم إليه على حروف المعجم

الحزّمُ: من غير إضافة : وهو موضع أمام خطّم الحِمون الذي دون سدرة آل أُسيّد يساراً على طربق نخلة والحاج العراقي .

حَوْمٌ أبيضُ : في بلاد الضَّباب .

حَوْمُ الْأَنْعَمَانِ : قد ذكر الأَنعبان في موضعه ؛ قال المَرَّار بن سعيد أَنشده أبو منصور :

بحزم الأنعمين لهن حادي، مُعَرَّ ساقه غِردُ بَسُول

حَوْمُ حَدَيْدًا :مَقَصُورُ فِي شَعْرُ المُرَّارُ حَيْثُ قَالُ :

يقول صحابي ، إذ نظرت صبابة بجز م حديدا: ما بطر فك تكسم

حزَّمُ خَزَازَى : بذكر خزازى في موضعه إن شاء الله ؟ وأنشد الأزهري لابن الرقاع :

فقلت لها : كيف اهتدكيت ودوننا كالوك وأشراف الجبال القواهر وجيْحان ، جيحان الجيوش، وآلس

وحزم خزازی والشعوب القواسر حزام الرقاشي : والرقش النقش ، وبه سبیت الحیة

رقشاء ؛ قال الشاعر : ألا ليت شعري هل تُرُّودَ نَّ ناقتي بجزم الرَّقاشي من مثال هوامل

َعَوْمٌ شَرْجٍ : قد ذكر في شَرْج في موضعه ؛ قال

الأصمعي: حزم شرج في ديار أبي بكر بن كلاب ، وهو مكان من الأرض ظاهر" أبيض .

َحَوْمُ شَعَبَعَب : يذكر شعبعب في موضعه ؛ قال امرؤ القيس :

> تبصّر ٔ خلیلی ، هل تری من ظعائن سَوالكَ نصّاً بين حز ْمَي ْ شَعَبْعَبِ

فريقان منهم جازع" بَطنْنَ نخلَـة ، وآخر منهم قاطع حد" كبكب

حزَّمُ الضَّبابِ : وهم ولد عمرو بن معاوية بن كلاب ، سموا بذلك لأن فيهم ضبًّا ومضبًّا وحسلًا وحُسُيلًا.

حَوْمُ عُنَاوَةً : قال الشاعر :

لَیالی ترعی الحزم ، حزم عنیزه ، إلی الصُلْب بندی روضه ، فهو بارح

تعزّمُ بَنِي مُوال : بضم العين : جبل بأكناف الحجاز على طريق من أمّ المدينة لفطَفَان، ويذكر مُوال في موضعه إن شاء الله تعالى .

حَزْمُ عيصان : موضع قرب حزم النَّميْرة من بلاد الضاب .

حَزْمُ فَيْدَةً : قالِ كَثَيْر :

حُزيَت ْ لِي بَجز ْ م ِ فَيَلْدَ أَ ' تَصْدَى ، كاليهودي من نطاة الرقال

حوام الشميل ق : تصغير غرة ؟ قال الأصبعي : هـو حزم قرب ضريّة أبيض ظاهر ، وبه ماءة "يقال لها نُميَّر َة ، وقال في موضع آخر : حزم النبيرة قرية كانت لعمرو بن كلاب ولباهلة .

حزّمُ وَاهِبٍ: في شعر ابن أبي خازم قال: كأنها ، بعد عهد العاهدين بها بين الذّنوب وحزّمَيْ واهب ، صحفُ

الحِرْ مِورِيَّة : بالكسر : منسوب إلى قوم الحزمرية من أيام العرب .

حَنْ نَ " : بالنون ؟ قال صاحب كتاب العين : الحزن من الأرض والدواب ما فيه خُشونة " ، والفعل حَزْنَ يحزُن حُزُونة ، وقال أبو عبرو : الحزْن والحزْم الغليظ من الأرض ، وقال ابن تُشميل : الحزْن أول حُزون الأرض وقفافها وجبالها وقوافيها وخشنها وركَ مُهُما ، ولا تُعده أرض طيبة وإن جَلُدت حزْنا ، وجبعه حُزُون ، قال : ويقال حزنة وحزْن ، وقد أحزَن الرجل إذا صار إلى الحزن ، وفي الصحاح : الحزم أرفع من الحزن .

حَزْنُ : هَكَذَا غَيْرَ مَضَافَ:طريق بَيْنَ المَدينَةُ وخَيَبِرَ ، ذكره في مَفَازي الواقدي في غزوة خيبر وخبره في مَرحب .

حَنْ نُنْ بِي جَعْدَة : قال أبو سعيد الضرير : الحزون في بلاد العرب ثلاثة ، حزن جعدة وهم من ربيعة ، قلت أنا : جعدة القبيلة المشهورة التي ينسب إليها النابغة الجعدي وغيره ، فهم من قيس عيلان ، وهو جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وإن أراد ربيعة جد جعدة صع ، ولا يعلم في العرب قبيلة يقال لما جعدة ينسب إليها أحد غير هذه ؛ قال : وبين حزن جعدة وحزن بني يربوع حزن غاضرة ؛ وقال الأصعي في كتاب جزيرة العرب : الحزون في جزيرة العرب ثلاثة : حزن بني يربوع وحزن غاضرة من بني أسد وحزن كلب من قنضاعة ، وقال أبو منصور : قال أبو مصعداً إلى بلاد نجد ، وفيه غلظ وارتفاع ، وحزن بني يربوع ، فاتفقوا على حزن بني يربوع واختلفوا في بني يربوع واختلفوا في بني يربوع ، فاتفقوا على حزن بني يربوع واختلفوا في الآخرين .

حَزِنُ غَاضِوَةَ : غَاضِرة بالغين المعجمة ، والضاد المعجمة ، فاعلة من الغضارة ، وهو الحيصب والحير ، وغاضرة ابن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ، وفي صعصعة غاضرة بن صعصعة ، وفي ثقيف غاضرة ، والحزن منسوب إلى غاضرة أسد ، وهو بوالي حزن بني يربوع .

حَنْ فُ كَلَّبٍ: وهو كلب بن وبَرَة بن تَغلِب بن حُلْوان بن عَبران بن الحاف بن قضاعة ، وقد تقد"م ذكرنا عن الأصمعي أنه أحد ثلاثة الحزون في بلاد العرب.

حَزْنُ مُلَيْحَة : تصغير مَلحة ، وقد ذكرت في موضعها ؛ قال جريو :

> ولوَ ضاف أحياءً ، بحَزْن مُلْمَيْعة ، للاقى جواراً صافياً غير أكدرا فهم ضربوا آل الملوك وعجّلوا بورد غداة الحَوْفزان فبَكّراً ،

حَزْنُ يُو بُوع : هو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم قبيلة جرير ، وهو قرب فيد ، وهو من جهة الكوفة ، وهو من أجل مرابع العرب ، فيه قيمان ، وكانت العرب تقول : من تربّع الحزن وقيل: وتشتى الصّمان وتقيّظ الشر ف فقد أخصب ، وقيل: حزن بني يربوع ما شرع من طريق الحاج المصقد ، وهو يَبدو للناظرين ، ولا يطأ الطريق من شيء ؟ قال جرير :

ساروا إليك من السَّهْبا ، ودونهم فيحان فالحزان فالحران فالحران فالحران فالحران فالوكف وقال القتال الكلابي أنشده السُّكري :
وما روضة بالحزان قفر بمجودة مجودة الندى ريجانها وصبيبها

بأطيب ، بعد النوم ، من أم طارق، ولا طعم عُنقود عُقار ٌ زبيبها

وقال : الحزن بلاديربوع ، وهي أطيب البادية مرعى ، ثم الصبان ؟ وقال محمد بن زياد الأعرابي : سُئلت بنت الحس أي بلاد أحسن مرعتى ? فقالت : خياشيم الحزن وجواءُ الصَّمَّانَ ، وقال : الحياشيم أول شيء منه، قيل لها : ثم ماذا ؟ قالت : أواها أَجَلَى أنسَّى شلَّت َ أي متى شئت بعد هذا ، قال:ويقال إن أُجَلَى موضع في طريق البصرة، والحزن ماثل من طريق الكوفة إلى مكة وهو لبني يوبوع، والدَّهناءُ والصَّمان لبني حنظلة، وبيرين لبني سعد؛ وحكى الأصمعي خبر بنت الحس في كتابه وفسره فقال: الحزن حزن بني يربوع ، وهو قُلْفًا" غليظ مسيرة ثلاث ليال في مثلها ، وخياشيمه أطرافه ، ولمُنا جِعلتهأمرأ البلاد لبعده من المياه فليس ترعاه الشاءُ ولا الحبير ولا به دِمْن ولا أَرْوات الحبير فهي أغذى وأمرأ ،وواحد الجواء جو" ، وهو المطمئن من الأرض؛ وقال ابن الأعرابي : سرق رجل بعيراً فأخذ به وكان في الحزن فبحدَ سرقته ؛ وقال :

> وما ليَ ذنب إن جنوب تنقَّست بنفحة حزنيَّ ، من النبث ، أخضرا

أي ما ذنبي إن شم بعير كم حين هاجت الربح الجنوب ربح الحزن فنزع نحوه ، أي لم أسرقه وإنما جاء هو حين شم ويح الحزن .

حُوْرَىٰ : بالضم ثم الفتح ، ونون : موضع ؛ قال وليمة ، وهو رجل من بني الحادث بن عبد مناة بن كنانة :

> قتلت بهم بني لبث بن بكر بقتلي أهل ذي حُزَن وعَقل

حُوْنَةُ : بالضم ثم السكون ، ونون : جبل في دياد تشكر إخوة بارق من الأزد باليمن .

حَزْوَ اهُ : بالنتح ، والمد ، ويقصر : موضع ؛ عن ابن در َيد ، قيل هو باليسن .

حَوْرُورَةُ : بالفتع ثم السكون ، وفتح الواو ، وراه ، وهاه ؛ وهو في اللغة الرابية الصغيرة ، وجمعها حزاور ، وقال الدارقطني : كذا صوابه والمحد ون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف ؛ وكانت الحزورة سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما ذيب فيه ؛ وفي الحديث : وقف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالحزورة فقال : يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلى ولولا أن قومي أخرجوني منك ما مكنت غيرك .

حُزُوى: بضم أوله، وتسكين ثانيه، مقصود: موضع بنجد في ديار تميم، وقال الأزهري: جبل من جبال الدّهناء مردت به، وقال محسد بن إدريس بن أبي حفصة: حُزُوى باليامة، وهي نخل بجذاء قربة بني سدوس، وقال في موضع آخر: حُزُوى من رمال الدّهناء؛ وأنشد لذي الوّميّة:

خليليَّ عُوجا من صدور الرواحل ، بجُمهور حُزوَى ، فابكيا في المنازل

لمل" انحــدار الدمع يعقب راحة إلى القلب ، أو يشفي نجي" البلابــل

وقال أعرابي :

مروت على دار لظـَمياء ، باللَّوَى ، ودار لليهان ، إنهن " قفـار ُ

فقلت لها : يا دار غَيَّركُ البلي ، وعصران : ليـل مَرَّةٌ ونهـاد

فقالت : نعم أفني القرون التي مَضَت ، وأنت ستَقْنى والشباب مُعـارُ

لئن طُلَمْنَ أَيَّامٌ بجزوى ، لقد أتت علي للمال علي المال علي المال المالي الم

ألا ليت شعري إ هـل أبين ليلة بجنمور حزوى ، حيث ربتني أهلي ؟ لصو ت شال ، زعزعت بعد هجة ألاء وأسباطاً وأرطى من الحثل أحب إلينا من صياح دجاجة وديك ، وصوت الربح في سَعَف النخل

موقة ، بالفتح ثم التشديد ، وهو الفرض في الشيء :
موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور ، وكانت
عنده وقعة بين تغلب وقيس ، وحزاة أيضاً : بليدة
قرب إدبل من أدض الموصل ؛ ينسب إليها النصافي
الحزاية ، وهي ثياب قطن وديئة ، وهي كانت قصبة
كورة إدبل قبل وكان أول من بناها أردشير بن بابك ؛
قال الأخطل :

وأقنْفَرَت الفَرَاشَةُ والحُبيًّا، وأقفر بعد فاطبة الشفيرُ تنقيّلت الديادُ بها ، فحليّت بجزءً حيث ينتسع البعيرُ

قالوا في تفسيره: حزة من أرض الموصل ، قلت : أرى أنه أراد الأولى. وحزَّة أيضاً : موضع بالحجاز؟ قال كثير عَزَّة :

غدَت من خصوص الطف ثم تمر ست في عند من خصوص الطف ثم تمر ست بجنب الرحا من يومها ، وهو عاصف ومر ت بقاع الر وضي ، وطرفها إلى الشر ف الأعلى بها متشادف في الأبن والسرك على الأبن والسرك بجنو ، حتى أسلمتها العجادف أ

قال ابن السكيت في تفسيره: وحزّة موضع، قلت: والظاهر أن عزّة اسم ناقته .

حَوْرِيزَ": بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وزاي أخرى ؛ وهو في اللغة المسكان الغليظ المنقاد ، وجمعه حزًان وأحِزَّة ؛ ومنه قول لبيد :

بأحيز"ة الثُلبَوت يوباً ، فوقها ، قفر َ المراقب ، خوفها آرامها

وهو في مواضع كثيرة من بلاد العرب ، منها حزيز التلبوت في موضعه ، التلبوت في شعر لبيد ، وقد ذكر ثلبوت في موضعه ، وحزيز محاوب ، قبل : هو ما الاعن يسار سميراء للمصعد إلى مكة ؛ وقال أيمن بن الهماز العُقَيْلي اللَّص :

ومن يرني يوم الحزيز وسيرني،
يقُلُ رجلُ نائي العشيرة جانب
دعا، ويحه الحضري حين اختطفتها،
أجل ، وهو أن الحضر حضر كارب
يقول لي الحضري : هل أنت مشتر يأدياً ؟ نعَم ان استُطيع تقارب
ظلك ثن أراعيها بعين بصيرة ،
وظل يواعي الانس عند الكواكب

وقال أعرابيُّ آخر :

يا رُبّ خال لك بالحزيز ، خبّ على لنقمته جروز ، مهتضم في ليلة الأزيز ، كل كثير اللحم جَلْفَزيز ، بين سيراء وبين تأوز

حَزِيزُ عَنِي" : فيما بين جبلة وشرقي الحمى إلى أضاخ أرض واسعة . وحزيز عُكل ين موضع فيه روضة .

وحزيز تَلَـُعـَة ؛ قــال أبو محمد الأعرابي ؛ أنشد أبو عبد الله بن الأعرابي :

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى بحزيز رامة ، والحُنْمُولُ غَوَادي وقال أبو محمد الأعرابي : صوابه ههنا مجزيز تلعة ، والبنت للشَّمَرُ دل بن شَريك اليربوعي ، وبعده :

والآل يتضع الحيداب ويعتلي بُنُوْلُ الجمال ، إذا تونمَ حادي كالزنبري تقاذفته لجة ، ويصده عنها بكلكل وهوادي في موج ذي حدّب كأن سفينه ، دون السماء ، على ذررى أطواد

وقال : والبيت الذي فيه حزيز وامة هو لجرير في ميميته التي يقول فيها :

ولقد نظرت فرد نظرتك الهوى بجزيز وامة ، والمطي سَوامِ

وحزيز ُ غَو ْل ، بالغين معجبة ، وقد ذكر غول في موضعه ؛ قال جادية بن مشتّ بن حبيري بن دبيعة ابن ز ُهرة بن مجفر بن كعب بن العنبر بن عبرو بن تميم:

كررت الورد، بوم حزيز غول، أحاذر بالمنب أن تلاموا كأن النبل، بالصفحات منه وبالليتين، كرات تؤام فلولا الدرع، إذ وارت هنيئا، لظل عليه أنواح قيام فيام

وحَزِيزُ 'صَفِيَّةَ : ماءَة لبني أسد . وحزيزُ أَضَاخَ ، بضم الهمزة وإعجام الضاد والحَّاء : لغني ونُسمَير إلى اسواج الثَّنَاءَة ، وهو حداهم ، وهو جبل لغني إلى

النَّهَيَرة ، وأحسبه الذي تقدم ذكره ، وحزيز الحَوْأَب ، ويذكر الحواَب في موضعه ، إن شاء الله تعالى . وحزيز كلب : في بلادهم . وحزيز كلب : في بلادهم . وحزيز كلب غير موضع في دياد بني كنبة بن أد . والحزيز ، غير مضاف : موضع بالبصرة .

حِزْيَوْ : بكسر الحاء ، وسكون الزاي ، وياه مفتوحة ، وزاي أخرى : قرية باليمن ؛ ينسب إليها يزيد بن مسلم الحِزْيَزِي الجُرْقِي ، كان من أهل عرب خبر ت ثم انتقل إلى حزيز فنسب إلى القريتين ، وقد تقدم ذكره ؛ وقال أبو سعد : حزيز ، بفتح الحاء وكسر الزاي والياء ساكنة وزاي أخرى ، حزيز عارب باليمن ، ونسب إليه يزيد بن مسلم ، قلت أن والصواب هو الأول ، فإن أبا الربيع سليان الربحاني والي خبرني أنه شاهد هذه البلدة باليمن وقال : بينها وبين صنعاء نصف يوم ، وأسمعنيها من لفظه مبتدئاً كما ضبطناه ، وكذلك ضبطه الحازمي ونصر .

الحَرْيِنُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء سَاكنــة ، ونون ، وهو ضد المسرور : اسم ماء بنجد .

### باب الحاء والسين وما يليهما

الحِساءُ: بكسر أوله ، ومد آخره ، وهو لغة ، جمع حِسْنِي ، ويُجمع على أحساء أيضاً ، وقد مَر تفسيره في الأحساء ؛ وقال ثعلب : الحساء الماء القليل ؛ والحِساء : مياه لبني فزارة بين الر بذة ونخل يقال لمكانها ذو حساء ؛ قال عبد الله بن رواحة الأنصاري:

إذا بلُّغتني، وحملت دَحلي مسيرة أربع بعـد الحِساء

وحساءً رَبِّث ، قال الأصمعي : فوق فر تاج ماء يقال له الحساءُ حساءً رَبِث ، وذلك حيث تلتقي طيء وأسد بأرض نجد .

الحَسَا : بالفتح ، والقصر؛ وهو في اللغة طعام معروف : وهو موضع .

'حساً: بالضم ، والقصر ، كأنه جمسع حسوة ؛ ذو حسا: واد بأرض الشّرَبّة من ديار عبس وغطفان ؟ قال لسد:

ويوم أجازت قللة الحزن منهم مواكب ، تعلو ذا 'حسا ، وقنابل' على الصّر صَرانيّات ، في كل رحلة ، وسوق عدال ، ليس فيهن ماثل وقال كنانة بن عبد ياليل :

سقى منزلتي "سعدى،بد منع وذي حساً،
من الدالو نتوالا مستهل ورائح على ما عنا منه الزمان ، وربا كوينا به الأيام ، والدهر صالح سقاط العذارى الوحي ، إلا نمية من الطرف ، مغلوباً عليه الجوانح وقال أبو زياد: ولبني عجلان الحاسا في جوف جبل يسمى دفاقاً.

حسَّانُ ؛ بالفتح ، وتشديد السين ، قرية حسَّان : بين دير العاقول وواسط، ويقال لها قرَّنا أم حسَّان أيضاً . الحسَّانيَّاتُ : وهو جمع لمياه مضافة إلى حسان ، وهي غربي طربق الحاج بقرب من العَقَبة أو فَينْد .

الحُسَبَةُ : بالتحريك : واد بينه وبين السَّرَّيْن سُرى ليلة من جهة اليمن .

تحسلات : بالتحريك أيضاً ، وآخره تاه فوقها نقطتان: وهي جبال بيض إلى جنب رمل الغضا ، كأنه جمع حسلة مثل ضر بة وضر بات ، وهو الشوق الشديد، وقال ابن دريد في كتاب البنين والبنات : الحسكات هضات في دبار الضاب .

حسلته ' : بسكون السين : وهو الذي قبله بقــال له حسلت وحسكات ؛ قال :

> أكل الدهر قلبُك مستعاد ، نهيج لك المعادف والدياد على أني أرقت وهاج سُو ْ في ، بحسَسْلَة مُ موقد " ليلًا ونار ُ

> فلما أن تضجّع موقدوها ، وربح المندليّ لهم رِشمـارُ

مُحسَمُ: بالضم ثم الفتح ، مثل نُجرَدُ وصُرَد ، كأنه معدول عن حاسم وهـو المانع ، ويُرْوى نُحسُم ، بضمتين : وهو اسم موضع في شعر النابغة ؛ وقال لبيد:

لِيَبْكِ على النَّعبان شَربُ وفينة "
و مختبطات ، كالسَّعالي ، أداملُ له الملك في ضاحي مَعدَ"، وأسلَبَتُ الله العبادُ كلُّها ما مجاولُ فيوماً مُعناة في الحديد يكفُهم ؛ فيوماً حيادُ ملجمات قوافلُ بذي مُحسَم قد مُحرِّيَتُ ، ويَزينُها دماتُ فَلْلَيْج ؛ رَهْوُها والمعافلُ دماتُ فَلْلَيْج ؛ رَهْوُها والمعافلُ والمعافلُ

حِسْمَى : بالكسر ثم السكون ، مقصور ، بجـوز أن يكون أصله من الحسم وهو المنع: وهو أرض ببادية الشام ، بينها وبين وادي القرى ليلتان ، وأهل تبوك يَوَوْنَ جبـل حِسْمَى في غربيهـم وفي شرقيهم شرورو، ي وبين وادي القرى والمدينة ست ليال ؟ قال الراجز :

جاورُوْنَ رملَ أَيْلُـةَ الدَّهَاسَا، وبطنَ حسْمَ بلداً هِرْماسًا وبطنَ حسْمَ بلداً هِرْماسًا أَي واسماً ، وأيلة قريبة من وادي القرى، وحسم أرض غليظة وماؤها كذلك لا خير فيها ، تنزلما

'جذام ؛ وقال ابن السكيت : حسمى لجذام جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل الذي يلي أيلة وبين أرض بني 'عذرة من ظهر حَرَّة نِهْيا ، فذلك كله حسمى ؛ قال كثير :

سيأتي أمير المؤمنين ، ودونه جماهير حسبى: قدورها وحرونها تجاوب أصدائي بكل قصيدة ، من الشعر ، مهداة لمن لا يهينها

ويقال: آخر ما ونضب من ما والطوفان حسم في فيقيت منه هذه البقية إلى اليوم ، فلذلك هو أخبث ما وفي أخبار المتنبي وحكاية مسيره من مصر إلى العراق قال: حسمى أرض طببة تؤدي لين النخلة من لينها وتنبت جبيع النبات ، مملوة جبالاً في كب السماء متناوحة مملس الجوانب ، إذا أراد الناظر النظر إلى قالة أحدها فَتَلَ عنقه عني يراها بشدة ، ولا يتعدد أحد أن يراه ولا يصعده ، ولا يكاد القتام بفارقها ؟ ولهذا قال النابغة :

فأصبح عاقلًا بجبال حسم القتام القام

واختلف الناس في تفسيره ولم يعلموه ، ويكون مسيرة ثلاثة أيام في بومين ، يعرفها من رآها من حيث يراها لأنها لا مثل لها في الدنيا ؛ ومن جبال حيث يراها لأنها لا مثل لها في الدنيا ؛ ومن جبال البادية أن فيه كروماً وصنوبراً ؛ وفي حديث أبي هريرة : 'غرجكم الروم منها كفراً كفراً إلى شنبك من الأرض ، قبل له : وما ذلك السنبك?قال: حسمى بُخذام ؛ وقرأت في بعض الكتب أن بعض العرب قال:إن الله اجتبى ماء إرام والبديعة ونعمان وعلكان بعباده المؤمنين ، وهذه المياه كلتها مجسمى ؛

في كُنتُب السير وأخبار نوح أن حسم جبل مشرف على حرّان قرب الجيُودي وأن نوحاً نزل منه فبني حرّان ، وهذا بعيد من جهتين ؛ إحداهما أن الجودي بعيد من حرّان بينهما أكثر من عشرة أيام ، والثانية أنه لا يُعرف بالجزيرة جبل اسْمه حسّمى .

حَسْنَا : بالفتع ثم السكون ، ونون ، وألف مقصورة، وكِتابِتُهُ بالياء أولى لأنه رُباعي ؛ قال ابن حبيب: حَسَنا جبل قرب يَنبُع ؛ قال كثير :

> عفا میث کُلْمُفا بعدنا فالأجاول ُ فأَثَادُ حَسْنا فالبِراقُ القوابلُ ِ کأن لم تکن سعندی بأعناء غَیْقَة ، ولم 'تُوَ من سعدی لهن" منازل ُ وقال أیضاً :

عَضَتُ غَيْقَة من أهلها فحريمُها ، فَبُرُ ۚ قَةَ حَسَنًا : قَاعُهَا فَصَرَيْهُا

ويُرُوى ههنا حِسْمَى ، وقال الأسلمي: بل حَسْنا، وقال : إذا 'ذكرت غيقة فليس معها إلا تحسْنا، وإذا 'ذكرت طريق الشام فهي حسمى ، قال : وحَسْنا صحراء بين العُذَيبة وبين الجاد تنبت الجيّهل .

حسناً باف : بفتحتين ، ونون ، وبين الألفين بالا موحدة ، وآخره ذال معجمة : من قرى أصبهان ؛ خرج منها طائفة من أهل العلم ، منهم : أبو مسلم حبيب بن وكيع بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن محمد بن سليان الحسناباذي الأصبهاني من بيت الحديث ، سمع أبا بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن ماجة الأبهري ، سمع منه أبو سعد السمعاني ؛ وأبو العلاء سليان بن عبد الرحم بن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن سليان الرقاة الحسناباذي ، ووى عن أبي ابن محمد بن مندة ، وكان فاضلا ، مات في سنة ١٤٩٤

وأبو الفتح عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد ابن محمد الحسناباذي من بيت التصوف والحديث ، روى عنه الحافظ روى عن أبي بكر بن مر دو يه ، روى عنه الحافظ إسماعيل بن الفضل ، وكان سمع بالعراق وغيره ، وكان مكثراً ، مات سنة ٤٨٤ ؟ وابنه أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسناباذي ، سمع أباه وأبا بكر الباطرقاني وغيرهما من الأصبهانيين والعراقيين، روى عنه جماعة كثيرة ، مات بعد سنة ٥٠٠ . وحسناباذ أيضاً : بلدة بكرمان بينها وبين السيرجان ثلاثة أيام .

الحسننان : تثنية الحسن ضد القبيح : كثيبان معروفان في بلاد بني ضبة ، يقال لأحدهما الحسن وللآخر الحسن، وقال الكسائي : الحسن شجر ألاء مصطفاً بكثيب رمل ، فالحسن هو الشجر وإنما نسمي بذلك لحسنه ونسب الكثيب إليه فقيل نقا الحسن ؛ وقال عبد الله ابن عَنَمَة الضي في الحسن :

لأم الأرض ويل ما أجنت ، بجيث أضر بالحسن السبيل وقال آخر في الحسين :

تركنا ، بالنواصف من حُسين ، نساء الحي يَلْقُطَنَ الجُمانا وقال سَمْعَلَة بن الأخضر النبي وجمعهما : ويَوْمَ شَقِيقة الحسنين لاقت بنو شببان أعساداً قصادا شككنا بالأسنة ، وهي 'زور" ، صباخي كبشهم حتى استدارا وهي 'زور" بعني الحيل .

الحَسَنُ : في ديار ضبّة ، وقد ذكر في الحسنان قبله ، وقيل : الحسنُ جبل ، وقيل : رملة لبني سعد 'قتل

عندها بسطام بن قيس الشيباني ، قتله عاصم بن خليفة الضبي ؟ وقال السكري في قول جرير : أَبَتْ عَيناك بالحسن الرقادا ، وأنكر ت الأصادق والبلادا لعمر لك ! إن نفع سعاد عني لمصروف ، ونفعي عن سعادا

الحسن ؛ نقاً في بلاد بني ضبة ، ستى الحسن لحُسن شجره . والحسن أيضاً : حصن بالأندلس مشرف على البحر من أعمال وَيّة ، وهو حصن مكين جداً.

"حسنة ' : بالهاء : من قرى إصطخر ؛ ينسب إليها الحسن ابن مكر"م الإصطخري الحسني أحد مشاهير المحدثين، ومولده ببغداد وأصله من هناك ، مات سنة ٢٧٤ . وحسنة أيضاً : جبال بين صعدة وعَشر من أرض اليمن في الطريق ؛ عن نصر .

حِسْنَة ' : بالكسر ثم السكون : ركن من أوكان أجَا أحد الجبلين ؛ عن نصر ؛ وأنشد :

> وما نُطفة من ماء 'مز'ن تقاذفت بِها حِسَن' الجودِيِّ ، واللَّسِل دامس'

فإن حِسَن ههنا جمع ُ حِسنة ، وهي مجاري الماء.

الحُسَنَيَّةُ : منسوب إلى الحسن : بلدُ في شرق الموصل على يومين ، بينها وبين جزيرة ابن عسر .

الحَسَنَيُ : بنر على ستة أميال من قَرُورى قرب معدن النقرة ، وهي لأم جعفر 'زبيدة بنت جعفر بن المنصور . والحسني : قصر في دار الحلافة منسوب إلى الحسن بن سهل ، وهدو المعروف اليوم بالتاج ، وبه منازل الحلفاء ببغداد .

الحِسْيان : هو تثنية الحسي ، جاء في شعرهم فيجوز أن مكون علماً فذكر لذلك ؛ قال أعرابي :

ألا أيَّها الحسيان بالجزع لا وَنَا ، من الغث ، مدرار " بجود 'ذراكما تجمومان بالماء الزلال على الحصى ، قليل على نفح الرياض قذاكما

مُعْسَيِكَةً : تصفير حَسَكة ، وهيو واحد عسك السعدان ؛ نبت جيد المزعى له 'شعب محددة تدخل في الرجل إذا ديس، وعلى مثاله تُعملت حسكُ الحرب: وهو موضع بالمدينة في طرف ِذباب، وذباب جبل في طرف المدينة ، وكان مجُسيكة يهود، ولهم بها منازل ؛ قاله الواقدي ؟ وقال الإسكندري : حسيكة موضع بالمدينة بين ذباب ومسجد الفتح في شعر كعب بن مالك.

مُعْسِلَةٌ : بالضم ، تصغير حسيلة ، تصغير ترخيم ؛ وهو حشف النخل، والحسيلة ولد البقرة الأنثى، والذكر حسيل : وهو أجبال الضباب بيض الى جنب ومل الغضا ، ويقال في الشعر حسيلة وحَسَلات .

حِسْيُ الفيمِ : بالكسر ، وسكون ثانيه ، والساء معربة ؛ والغميم ، بفتح الغين المعجمة وكسر الميم ، وقد ذكر معناه في الأحساء وذكر الغبيم في موضعه. حِيشَيُ ذي تمنسَّى : بفتح الناء فوقهـا نقطتان والميم ،

والنون مشددة مقصورة : نخل لبني العنبر باليامة .

حِسْنُ المُن بُورَة: تصغير المُر"ة ضد الحلوة؛ قال بعضهم : أبا نخلتني حسي المركوة هل لنا

سبيل إلى ظلَّيكما، أو جناكما؟ أبا نخلئ حسى المريرة ليتني أكون طوال الدهر حيث أراكما إ

حسي كُبابٍ : بضم الكاف ، وباءين موحدتين بينهما ألف ، ويوم حسى كباب : من أيام العرب .

حِسْنُ المُنْصَوِّدِ : بضم المم ، وفتح العاد ، وكسر الراء، ودال مهملة ؛ قال الرَّماح بن نَهْشل الأسدي :

أيا نخلتي حسي المصرو إنني لَصِبُ إلى القارات مَا تُراكَا سألتكما بالله أن تجعلا الموى لفيري، وأن تَنْبُتُ مِن قواكما

### باب الحاء والشين وما يليهما

الحَـَشَا : بالفتح ، والقصر ، بلفظ الحشا الذي تنضم عليه الضلوع ؛ قال عرام بن الأصبغ : وعن يمين آوة وعن بمين طريق المصقد وهو جبل الأبواء بواد يقال له البعق ؛ قال أبو جندب بن مرة الهذلي :

> بَغَيْنَهُمُ مَا بِينَ حَدَّاةِ وَالْحَشَا ، وأوردتهم ماء الأثيل فعاصبا

وقال أبو الفتح الإسكندري : الحشا واد بالحجاز . والحشا : جبـل الأبواء بين مكة والمدينة . والحشا : موضع في ديار طيء.

الحَشَّاهُ : بالفتح ثم التشديد ، وآخره دال مهملة ، فعَّال من الحَشْد ، وهــو الجمــع ؛ وأرضٌ حَشَاد ، بالتخفيف : للق لا تسيل إلا عن مطر كثير ، ومنه أخذ وشدّد للكثرة : وهو واد بعينه .

العَشَّارُ : آخره راءً، منسوب إلى الحشر وهو الجمع: موضع بعُينه .

مُحشَّاشُ : بالضم ؛ أخبرنا عبد المنعم بن كُليب إذناً عن ابن نبهان عن أبي الحسن بن الصابي عن الرماني عن السكري قال : قال الجمعي عبد الله بن إبراهيم خرج ُعبير بن الجعد بن القَهد الحزاعي من ذي غلائل بمائة من بني كعب بن عمرو حتى صبّحوا بني لِعيان بالحشاش يوم حشاشَ فوجدوهم غير غافلين ، فقتلتهم بنو لحيان ولم ينج منهم غير عبير بن الجمد فقال :

صد فن أميه المرات حين صدوف،
عني وآذن صحبي بجفوف
أأميم إهل تدرين أن رُب صاحب
فارفت يوم محشاش غير ضعيف
ثروى النديم الذا تناشى صحبه الم

الحَشَّاكُ : بالنتح ، والتشديد ، وآخره كاف ، وهو من حَشَّكَت الدَّرَّة تحشِكُ حشْكاً ، بالتسكين ، وحُشُوكاً إذا امتلأت ؛ وهذا فَعَّال منه لاجتاع المياه فيه : وهو واد أو نهر بأرض الجزيرة بين دجلة والفرات يأخذ من الهرماس نهر نصيبين ويصب في دجلة ؛ قال الأخطل :

أمست إلى جانب الحشّاك جيفته، ورأسه دونه اليحموم والصور

وقال بعضهم : الحشّاك وتل عبدة عند الثرثار كانت فيه وقعة لتَغُلب على قيس .

رحشان : بكسر أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون ، جمع حش ، وهو البستان ، مثل صَيف وضيفان : وهو أطه ، وآطام اليهود بالمدينة على يمين الطريق إلى قبور الشهداء .

حَشْرَ": بالفتح ثم السكون ، والواه : جبيل من ديار بني سليم عند الظئر بكين اللذين يقال لهما الإشفيان ؛ عن نصر .

تحش كو كب : بنتح أوله ، وتشديد ثانيه ، ويض أوله أيضاً ؛ والحَسُ في اللغة : البستان ، وبه ستي المخرج حشاً لأنهم كانوا إذا أرادوا الحاجة خرجوا إلى البساتين ؛ وكوكب الذي أضيف إليه اسم رجل من الأنصار : وهو عند بقيع الفرقد ، اشتراه عثان ابن عفان ، رضي الله عنه، وزاده في البقيع ، ولما قتل

أُلقي فيه ثم دفن في جنبه . وحشُّ طلحة َ : موضع آخر في المدينة .

#### باب الحاء والصاد وما يليهما

الحَصّاء 'بالفتح ثم التشديد ؛ ورجل ' أحص و امر أه حصاء ؛ للذين لا شعر في رؤوسهما ، وكذلك أرض حصّاء ؛ لا نبات فيها ؛ قال السكري : الحصّاء لبني عبد الله بن أبي بكر ؛ وقال أبو محمد الأسور : الحصّاء جبال مطرحة يرى بعضها من بعض ، وهي لبعض بني أبي بكر بن كلاب ؛ وفيها يقول معقبل بن ربعان :

جلبنا من العَصّاء كل طبير"ة مشذّبة فر جاء كالجيدع جيدها

وقال أبو زياد : ومن مياه أبي بكر الحصّاة ، وهي من خير مياههم ، أكثرها أهلًا وأوسعُها ساحـة ، وهي التي ذكر أخو عطاء حيث رثى أخـاه وهو مولى أبي بكر :

لعَبْرُكُ إِنِي الذِ عطالا مجاوري ، لزار على دنيا مقيم نعيبها إذا ما المنايا قاسبت بابن مسحل أخا واحداً لم يُعط نصفاً قسيها وراح بلا شيء ، وراحت بقسه إلى قسبها لاقت قسيماً يضينها أتته على الحصاء تهوي، وأمسكت مصادع محمى تصرعنه ومومها فيا حبدا الحصاء والبرق والعلا وريع أتانا ، من هناك ، نسينها

الحِصابُ : بالكسر ، وهو من الحصب ، وهو رميْكُ الحصباة، وهو الحص الصفار، والحصاب مصدر حاصبتُه محاصبة " وحِصاباً . والحصاب : موضع دَمي الجمار

بنتي ؛ قال عبر بن أبي ربيعة :

جرى ناصح بالود بيني وبينها فقر"بني ، يوم الحصاب ، إلى قتلي وقال كثير بن الصّلت :

أسمداني بعبرة أسراب من جنون كثيرة النسكاب إن أهل الحصاب قد توكوني مُوزَعاً مولعاً بأهل الحصاب

الحميًا صَة ' : بالفتح ، وتشديد ثانيه ؛ هو من الحص وهو ذهاب الشعر عن الرأس والنبت عن الأرض : وهي من قرى السواد قرب قصر ابن مُعبَدة من أعمال الكوفة .

الحَمَانُ : بالفتح ؛ يقال : امرأة حصانُ أي عقيفة من الحصانة وهو الامتناع : ماءة في الرمل بين جبلي طيء وتباء .

حِمَانُ : بالكسر : جبل من بِرمـة من أعراض المدينة ، وقيل : هي قارة هناك ، ويروى بنتح الحاء وآخره راء ، قال ذلك نصر .

'حصبهٔ او' : مرتجل ، بالضم ، والسكون ، وباء موحدة ، وآخره راء : موضع ؛ عن نصر .

الحَمَعُ مَا مِنْ : بنتع الحاء وتكريرها ، والصاد وتكريرها ، وذو الحصعاص : جبل مشرف على ذي تطويى ؟ قال :

> ألا لبت شعري هل تفيَّرَ بعدنا ظباءٌ بذي الحصعاص، نجل محيونها؟

الحُمَنُ : بالضم ؛ وهـ في اللهـ ألورَّسُ : موضع بنواحي حمص ؛ عن الحادَمي ، تنسب إليه الحمر ؛ قال أبو يحجن الثقفي :

إذا مت فادفنتي إلى جنب كرمة تروع عظامي، بعد مو قي، عروقها ولا تدفنتي بالفلاة ، فإنني أخاف ، إذا ما مت أن لا أذوقها البروى بخمر الحص لحدي ، فإنني أسر لما من بعد ما قد أسوة الم

حِمْنَا فَافَ : بالكسر ثم السكون : قرية بنهر الملك من نواحي بغداد ، بنى بها الناصر بن المستضيء داراً عظيمة ، وكان يكثر الحروج إليها لصيد الطير ورمي البندق .

وكان يكثر الحروج إليها لصيد الطير ورمي البندق . الحِصْنَانُ : تثنية حصن : وهو موضع بعينه ؛ قال أبو عمد اليزيدي : قال لي ألمهـدي والكسّائي حاضر " : كيف نسبوا إلى البحرَين فقالوا مجراني? قال : وكيف نسبوا إلى الحصنين قالوا حصني ? قال: ولم لم يقولوا حصناني ? فقلت : لو نسبوا إلى البحرَين فقالواً بجريُّ لم يعرف إلى البحرين نسبوا أم إلى البحر وأمنسوا اللَّبسَ في الحصنين إذ لم يكن موضع آخر ينسب إليه غير الحصنين فقالوا حصني"، فقال الكسائي: لو سألني الأمير لأجبت بأجود من جوابه، فقال : قد سألتك ، فقال الكسائي : إنهم لما نسبوا الحصنيني كانت فيه نونان فقالوا حصني اجتزاء بإحدى النونين ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة فقالوا بجراني ، فقــال اليزيدي : فكيف ينسب رجل من بني جنَّان ، فإنَّ قلتَ جني على قياسك فقد سَو "يْتَ بينه وبين المنسوب إلى الجن فإن قلت جنّاني رجمت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نونات?قلت أنا: قول اليزيدي أمنوا اللَّبس في الحصنين محال، فإن في بلاد العرب مواضع كثيرة يقال لها الحصن،غير مثناة يأتي ذكرها عقيب هذا،فإن نسب إلى الحصنين عا تسب إلى الحصن التبس عا نسب إلى الحصن كا أنهم لو نسبوا إلى البحرَ بن تجري لالتبس بما نسب إلى ١ في هذا البيت إقواء .

البحر فبطلت حجة اليزيدي، وهذا خبر يتداوله العلماءُ منذ أيام اليزيدي و إلى هذه الغاية لم أرَ من أنكره، وهو عجب .

الحيصن : بالكسر ، والحصن مأخوذ من الحصانة وهو المنعة : وهو ثنية بمكة بموضع يقال له المَفْجَر خلف دار بزید بن منصور ، وقال أبو بکر بن موسى : الحصن ثنية بمكة بينهما وبين دار يزيد بن منصور فضاءٌ يقال له المفجر . والحصن أيضاً : موضع بين حلب والرُّقَّة ؟ ينسب إليه محمد بن حفص الحصني ، يروي عن مَعْمَر وأبي حنيفة ؛ كذا قال أبو سعــد . وهناك حصن يقال له حصن عديس كما نذكره في حصن الأكراد. والحصن الأبيض، وليس بحصن : موضع باليمن من أعمال سنتجان . وحصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبـل الذي يقابل حمص من جهة الغرب ، وهــو جبل الجليل المتصل بجبل لنبنان ، وهو بين بعليبك وحبص ، وكان بعض أمراء الشام قد بني في موضعه برجاً وجعل فيه قوماً من الأكراد طليعة بينــه وبين الفرنج وأجرى لهم أرزاقاً فتديروها بأهاليهم ثم خافوا على أنفسهم في غارة فجعلوا مجصنونه إلى أن صارت قلعة حصينة منعت الفرنج عن كثير من غاراتهم ، فنازلوه فباعه الأكراد منهم ورجعوا إلى بلادهم وملكه الفرنج ، وهو في أيديهم إلى هذه الغاية ، وبينه وبين حمص يوم ، ولا يستطيع صاحبها انتزاعها من أيديهم ؛ وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدمي قال : ذكر ابن أبي حاتم محمدً بن حفص الحصني وقال : موضع بين الرقة وحلب ، وهذا يقال له حصن الأكراد ؛ قلت أنا : وقوله وهذا يقال له حصن الأكراد من لَـبُس أَبِي موسى وهو خطأً لما ذكرنا ، وأما ما ذكره ابن أبي

حاتم فخبرني الوزير القاضي الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني القفطي ، أدام الله حراسته ، أن بين الس ومنتبج موضعاً يقال له حصن عديس ، وهذا بين الرقة ونواحي حلب حصن الدّاويّة ، ويقال : الدّيّويّة، حصن حصين بنواحي الشام، والديوية الذين ينسب الحصن إليهم قوم من الأفرنج مجيسون أنفسهم بن النكاح وغيره، ولهم أموال وسلاح ، ويتعاونون القوة ويعالجون السلاح ، ويتعاونون القوة ويعالجون السلاح ،

حصن الراس : باليمن من مخلاف صداء من أعمال صنعاء .

حِصْنُ رِيادٍ: بأرض أرمينية ويعرف اليوم بخر تَبرِ "تَ ، وهو بين آمد وملطية ، وهو إلى ملطية أقرب ؛ وفيه يقول النامي مخاطب ناصر الدولة بن حمدان :

> وحصن زياد،غند وه السَّبْت،نافشاً سماماً أراك ابن الأراقم أرقسًا

رحصن سلمان : ذكر البلاذري أن سلمان بن ربيعة كان في جيش أبي عبيدة مع أبي أمامة الصدك عبدلان صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فنزل حصناً بتنورس من العواص فنسب ذلك الحصن إليه وعرف به ، ثم قفل من الشام فيمن أميد به سعد بن أبي وقاص إلى العراق ، وقبل : إن سلمان كان غزا الروم بعد فتح العراق وقبل شخوصه إلى أرمينية فعسكر عند هذا الحصن وقد خرج من مرعش فنسب إليه ، وقبل : إن هذا الحصن نسب إلى سلمان بن أبي الفرات بن سلمان .

حصن سنان : في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك ابن مروان .

حصن طالب : قلعة مشهورة قرب حصن كينا ، فيه كانت أكراد يقال لهم الجنوبية ، ففلبهم عليه قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب حصن كيفا بعد سنة ٥٦٠ .

حصن عاصم : بأرض البهامة .

حصن العنب : من نواحي فلسطين بالشام من أدض بيت المقدس .

حَصَّنُ الْعُيُّونِ : في بلاد الثغور الرومية ، غزاه سيف الدولة وفتحه ؟ فقال أبو زهير المُهَلَّهُلُ بن نصر بن حمدان :

لقد سَخَنَتْ عيونُ الروم لما فَتَحْنَا ، عَنْوَةَ ، حصنَ العُيُون ودَوَّخْنَا بِلادهمُ بِجُدرُد سواهم سُرْب قبُب البُطلُون عليها من ربيعة كلُ قَرْم فقيدِ المئل ، ليس بذي قرين فقيد المئل ، ليس بذي قرين

رحصن في الكلام: من نواحي الثغور الرومية قرب المصيحة ، قال : إنما هو القيلاع لأنه مبني على ثلاث قلاع فعر"ف اسمه ، وقيل : تفسير اسمه بالرومية الحصن الذي مع الكواكب .

رحصن كيفا : ويقال كيبا، وأظنها أرمنية : وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عبر من دبار بكر ، وهي كانت ذات جانبين، وعلى دجلتها قنطرة لم أر في البلاد التي رأيتها أعظيم منها ، وهي طاق واحد يكتنفه طاقان صغيران ، وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سقمان بن أر تق. حصن محسن : من أعمال الجزيرة الجضراء بالأندلس. حصن مسلكمة : بالجزيرة بين وأس عين والر قدة ،

بناه مَسْلَسَة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ، وهو المذكور في قصّة عبد الله بن طاهر القصري ، بينه وبين البليخ ميل ونصف ، وشرب أهله من مَصْنَع فيه ، طوله مائتا ذراع في عرض مثله ، وعبقه نحو عشرين ذراعاً ، معقود بالحجارة ، وكان مسلمة قد أُصلحه ، والماءُ بجري فيه من البليخ في نهر مفرد في كل سنة مِرة حتى يملأه فيكفي أهله بقية عامهم ، ويسقى هذا النهر بساتين حصن مسلمة ، وفُوهَتُهُ من البليخ على خبسة أميال ، وبين حصن مسلمة وحَرَّان تسعة فراسخ ، وهو على طريق القاصد للرُّقية من حرَّان ؛ وينسب إلى حصن مسلمة إسماعيل بن رجاء الحصني ، يروي عن موسى ابن أَعْيَنَ وعن مالك بن أنس ، روى عنه محمد بن الحضر بن على الرافقي وأهل الجزيرة ، وهو منكسر الحديث، يأتي عن الثقات عا لا يشبه حديث الأثبات؛ قاله أبو حاتم بن حبَّان .

وحسن مقدية : بفتح الم ، وسكون القاف ، وكسر الدال مهملة خفيفة ، وهكذا ضبطه ابن 'نقطة ، وقد ذكرته في موضعه ؟ قال : هو من أعمال أذرعات من أعمال دمشق ؟ ينسب إليه الأسود بن مروان المَقدي الحيضي ، حدث عن سليان بن عبد الرحمن بن 'شرَحْبيل الدمشقي ، حدث عنه سليان ابن أحمد الطبراني وقال : كان ثقة .

حصن منصور : من أعمال ديار مُضَر لكنه في غربي الفرات قرب سُمَيْساط، وكان مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أبواب، وفي وسطها حصن وقلعة عليها سوران، ومن حصن منصور إلى زبطر قرم حلة، وهو منسوب إلى منصور بن جعنو نَه بن الحارث العامري القيسي ، كان تولس بناءً عمارته ومَرَمَّته ، وكان

مقيماً به أيام مروان بن محمد ليرد" العَدُّو" ومعه حند كثيف من أهل الشام والجزيرة وأدمينية ، وكان منصور هذا على أهل الرُّها حين امتنعوا في أول الدولة العباسية فحصرهم أبو جعفر المنصور، وهو عامل أخيه السُّفَّاح على الجزيرة وأرمينية ، فلما فتحها هرب منصور ثم أمَّن فظهر ، فلما خلع عبد الله بن على أبا جعفر المنصور ولتى منصوراً شرطته ، فلما هرب عبد الله إلى البصرة استخفى منصور بن تَجعُونَة فدل عليه في سنة ١٤١، فأتى به المنصور ُ فقتله بالرَّقَّة عند منصرفه من البيت المقدس، وقوم يقولون إن منصور أبن جعونة أعطي الأمان بعد هرب عبد الله بن عملي فظهر ثم وُجِدَت له كُنْتُبِ ۚ إلى الروم يَغْشُ ۗ المسلمين فيها فقتله المنصور بالرقة ، ثم إن الرشيد كبي حصن منصور وأحكمه وشَحَنَه بالرجال في أيام أبيه المهدي؟ وينسب إليه أبو عبرو عبد الجبَّار بن نُعَيِّم بن إسماعيل الحصني، قال أبو سعد : يروي عن أبي فَهُر ُو َة يزيد بن محمد الراهاوي ، روى عنه أبو بكرا محمد ابن ابراهم المقري ، سمع منه مجحن منصور ﴾ وقال أبو بكر بن موسى: روى عن أبي رفاعة ، روى عنه ابن المقري وقال ابنا عبد الجباد بن نعيم الحصني مجصن منصور ، قال ابنا أبي رفاعة ، قال : سمعت أَبَا الوليد يقول أَهْدَ بُتُ إِلَى مالك قارورة غالبة فقَسليها .

حِمْنَ مُنْيِف مُفْبِحَانَ : بضم الميم ، وكسر النون ، والفاه ، وضم الذال المعجمة ، وسكون الباء الموحدة ، والحداء مهملة ، وألف ، ونون : باليمن من أرض الله مُلُوء على جبل يقال له قُو رُ ، بضم القاف وكسر الواو المشددة والراء ، قريب من مخلاف المعافر ، وفيه شق يقال له تُجود ، يذكر في تُجود إن شاء الله تعالى .

حِصْنُ مَهْدِي ؛ بـلد من نواحي خوزستان ، قال الإصطخري ؛ ليس بخوزستان أعمر وأزكى من نهر المسر قان ، ومياه خوزستان من الأهواز والدور و وغير ذلك ، تنحدر فيه حتى ينتهي إلى حصن مهدي فيصير هناك نهراً كبيراً ذا عرض وعمق ، ثم يصب من حصن مهدي إلى البحر .

الحُمُوسُ: بالضم ، والصادان مهملتان : مدينة قرب المصيّصة في شرقي جَيْحان ، بناها هشام بن عبد الملك وخندق عليها .

الحُمَيْبُ : مصفر ، وهو اسم الوادي الذي منه زبيد باليمن ؛ وقال ابن أبي الدمينة المبذاني : الحُميَّب قرية زبيد ، وهي للأشعريَّين ، وقد خالطهم بأخرة بنو واف من ثقيف ؛ وقال الجمعي في الأثر بجة وفي نزول عيسى بن محمد بن يَعفرُ الحوالي بزبيد يقول عبد الحالق بن أبي طلحة :

رَامَ عبسى ما لا يُوامِ ، فأضعى ناويــاً بالحُصَيْبِ نائي المَزار

قال الجمعي : والحصيب اسم مدينة زبيد ، وزبيد : اسم الوادي .

الحُمْمَيْدات : بالضم ، بلفظ التصفير : جبل في شعر عدي ابن الرقاع :

فلما تجاوزن الحُصَيْداتِ كلها ، وخلَّفْنَ منها كل رَعْنَ ومَخْرِم تخطئيْنَ بطن السَّرَّ، حتى جمَلُنْهُ يلي الغرب سيل المنتوى المُتيم

الحَصِيدُ : بالفتح ثم الكسر ، وياه ساكنة ، ودال مهملة : موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة ، وقال نصر : حُصَيْد ، مصفر " ، واد بين الكوفة والشام ، أو قد ب به القمقاع بن عمرو في سنة ١٣

بالأعاجم ومن تجسّع إليها من تغلب وربيعة وقعة منكرة ، فقتل في المعركة رُوزَمِهُ ورُوزَبَه مقدماهم ؟ فقال القمقاع بن عبرو :

ألا أَبْلِفًا أَسَاءً أَنَّ خَلِيلِهَا قَضَى وطَرَاً مِن رُوزَمِهْرِ الأَعاجِمِ غداة صَبَعنا ، في حُصَيْد ، جبوعهم جندية تفري فراخ الجماجم

تحصير": بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وراء؟ والحصير في اللغة البخيل، والحصير الباريّة، والحصير الجنب، والحصير المكلِك، والحصير المعبّس في قوله تعالى: وجعلنا جهنم المكافرين حصيراً؛ وحصير: حصن باليمن من أبنية ملوكهم القدماء. وحصير: جبل أيضاً في بلاد غطفان ؛ وقال مزاحم العقيلي:

خليلي 'عوجا بي على الربع نسأل:
منى عهده بالظاعن المتعمل ?
ولا تعجلاني بانصراف أهج حما
على عبرة ، أو 'تر قتا عين معول
وما هاجه من دمنة بان أهلها ،
فأمست قواى بين الحصير وعيل

وفي كتاب الأصمعي : ومن مياء نسَلَى 'تُوْعى والحصير ، وهو جبل ؛ وأنشد :

تطاللت'کي يبدو الحصير، فما بدا لعيني ، ويا ليت الحصير بدا ليا !

الحُمَيْسُ: تصغير الحُص ، وهو الورسُ: ماءٌ لبني عقيل بنجد ، وفيه شركة لعجلان وقُشير ، والغالب عليه عقيل ، قال ذلك الأصمعي .

الحُصَيْليَّة : مصغر منسوب : بئر طَرَحت فيها طيَّة عاملًا لبني أمية كان قد أَساء معاملتهم يقال له المجالد، حملوه ليلًا فألقوه فيها ، فقال شاعرهم :

سلوا العُصَيْليَّة عن مجالد ، نحن طرحناه ببلا وسائد بجمَّة البَّر ورغم القائد

الحُصين : مصغر : بليدة على نهر الحابور ، قال السلفي : سبعت أبا الوليد هاشم بن شعبان بن محمود الحصيني بالحصين على نهر الحابور يقول : سبعت أبا سهل خلف ابن ثابت الحصيني يقول : سبعت عمر و بن جناح الحصيني يقول : استهينا ليلة سبكاً فقال الشيخ أبو بكر بن القعقاع : قم يا عمرو وخذ البكرة وعلق عليها لقمة من الطعام وانزل إلى الماء وسم الله تعالى، ففعلت ما أمر فإذا أنا بسبكة كبيرة بخلاف العادة فشويناها ، قال هاشم : كان الشيخ أبو بكر من أهل الولاية والكرامة وعلم بذلك كل من في الحابور ، وقبره الآن بظاهر الحصين يزاد ويتبوك به ، قال هاشم : هذا ضرير وهو خطيب بلدته .

#### باب الحاء والضاد وما يليهما

تعِضا و : مبني على الكسر : جبل بين البصرة واليامة، وهو إلى اليامة أقرب .

حضاوم : جمع حضرمة ، وهو اللحن في الكلام : وهو المم بلد بجضرموت .

حَضَّاوَةُ : بِتَشْدَيْدُ الضَّادُ : بِلَدُ بِالْيَسَنُ مِنْ نُواحِيُ منحانُ .

حَضَّمَوُ : بالتحريك: مُوضع في شعر الأعشى أعشى باهلة: وأقبل الحيلُ من تثليث مُصْغية ، أو ضمَّ أعينَها رَغوانُ أو حَضَرُ

الحَضْرُ : بالفتح ثم السكون ، وراء ؛ والحضر في اللغة التطفل ، وأما الحضَرُ الذي هو ضد البدو فهو بالتحريك . والحَضْرُ : امم مدينة بإزاء نكريت في

البر"ية بينها وبين الموصل والفرات ، وهي مبنية بالحجارة المهندمة بيونها وسقوفها وأبوابها ، ويقال كان فيها ستون برجاً كباراً ، وبين البرج والبرج تسعة أبراج صغار ، بإزاء كل برج قصر ولمل جانبه حمام، ومر بها نهر الثرثار، وكان نهراً عظيماً عليه قرى وجنان ، ومادته من الهرماس نهر نصيبين ، وتصب فيه أودية كثيرة ، ويقال إن السفن كانت تجري فيه، فأما في هذا الزمان فلم يبتى من الحضر إلا رسم السور وآثار تدل على عظم وجلالة ، وأخبرني بعض أهل تكريت أنه خرج يتصيد فانتهى إليه فرأى فيه آثاراً وصوراً في بقايا حيطان ، وكان يقال لملك الحضر الساطر ون ، وفيه يقول عدي "بن زيد :

وأرى الموت قد تدلى من الحض مر على رب ملكه الساطرون

وقال الشرقي بن القُطامي : لما افترقت قضاعة سادت فرقة منهم إلى أوض الجزيرة وعليهم ملك يقال له الضيرَان بن جلهمة أحد الأحلاف ، وقال غايره : الضَّيْزِن بن معاوية بن عبيد بن الاحرام بن عمرو بن النخمع بن سليح بن مُحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وكان فيما زعموا ملك الجزيرة كلها إلى الشام، فنزل مدينة الحضر ، وكانت قد 'بنيت وتطلست أن لا يقدر على فتحها ولا هدمها إلا بدم حبامة ورقاء مع دم حيض الرأة زرقاء ، فأقام فيه الضيرن مدة ملكاً بغير على بلاد الفرس وما يقرب منها، وكان ْمُخِرج كل امرأة زرقاء عارك من المدينة، والعارك: الحائض، إلى موضع قد جمله لذلك في بمض جوانبها خوفاً مما ذكرناه ، ثم إنه أغار على السواد فأخذ ماه أخت سابور الجنود بن أردشير الجامع وليس بذي الأكتاف، لأن سابور ذا الأكتاف هو سابور بن هرمز بن نرمي ابن بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور البطل،

وهو سابور الجنود صاحب هذه القصة ، وإنما ذكرت ذلك لأن بعضهم يغلط ويروي أنه ذو الأكتاف ؛ فقال الجندي بن الدلمات بن عشم بن حلوان القضاعي في وقعة أوقعها الضيزن بشهرزور :

دلكنا للأعادي ، من بعيد ، عبيش ذي التهاب كالسعير فلاقت فارس منا نكالا ، وقتلنا هرابذ شهرزور لقيناهم بخيل من علاف ، وبالدهم الصلادمة الذكور

علاف اسبه ربان بن حلوان بن الحاف بن قضاعة ، وأليه تنسب الحيل العلافية ، فلما انتهى ضيغم بسابور الجنود قصد الحضر غيظاً على صاحبه لاستجرائه على أسر أخته ، فنزل عليه بجنوده سنتين لا يظفر بشيء منه حتى عركت النضيرة بنت الضيزن ، أي حاضت، فأخرجها أبوها إلى الموضع الذي جعل لذلك كما ذكرنا وكان إلى جنب السور ، وكان سابور قد هم بالرحيل فنظرت ذات يوم إليه ونظر إليها فعشق كل واحد منهما صاحبه ، فوجهت إليه تخبره مجالهـا ثم قالت : ما لي عندك إن دالتك على فتع هذه المدينة ? فقال : أَجِعلكُ فُوقَ نَسائي وأَتَخذُكُ لِنَفْسِي ، قالت : فاعمد إلى حيض امرأة زرقاء واخلط به دم حماسة ورقاء واكتب به واشده في عنق وَرَسَّانُ فأرسله فإن يقع على السور فيتداعى ويتهدم ؛ ففعل ذلك فكان كما قالت ، فدخل المدينة وقتل من 'قضاعة نحو مائة أَلْفُ رَجِلُ وَأَفَىٰ قَبَائُلُ كَثَيْرَةً بَادْتُ إِلَى يُومُنَا هَذَا ؟ و في ذلك بقول الجديُّ بن الدُّلمات :

ومقتل ضيزن وبني أبيه ،
وإخلاء القبائل من تزيد
أتاهم ، بالفيول مجلسلات
وبالأبطال ، سابور الجنود
فهدم من بروج الحضر صغراً
كأن ثقالك رُزبَر الحديد

الثقال: الحجارة كالأفهار؟ ثم سار سابور منها إلى عين التمر فعر" من بالنضيرة هناك فلم تنم تلك الليلة تلملاً على فراشها ، فقال لها سابور: أي شيء أمر ك؟ قالت: لم أنم قط على فراش أخشن من فراشك ، فقال: ويلك إ وهل نام الملوك على أنعم من فراشي ؟ فنظر فإذا في الفراش ورقة آس قد لصقت بين فنظر فإذا في الفراش ورقة آس قد لصقت بين قالت: بشهد الأبكار من النحل ولباب البر" ومخ قالت: بشهد الأبكار من النحل ولباب البر" ومخ حسن هذا الصنيع فكيف تفين في أنا إثم أمر ببناء عال فبني وأصعدها إليه وقال لها: ألم أوفعك فوق نسائي ؟ قالت: بلى ، فأمر بغرسين جموحين فربطت فوائبها في ذنبهما ثم استحضرا فقطاعاها ، فضربت العرب في ذلك مثلا ؟ وقال عدي " بن زيد في ذلك :

والحضر صبّت عليه داهية مديدة ، أيد مناكبها المبية لم ثوق والدها الحبية لم أن ق والدها الحبية ، إذ أضاع واقبها فكان حظ العروس اذ جشر المسبح ، دماة تجري سبائبها

السبائب : جمع سبيبة ، وهو شقّة كتّان ؛ وقال الأعشى :

١ في رواية اخرى : مابت بدل صبت ، ومن فوقه بدل شديدة .

ألم تو للعضر، إذ أهله من سليم المنعني، وهل خالد من سليم أقام به ساهبور الجنو در حولين، تضرب فيه القدام

ويقال: إن الحضر بناه الساطرون بن أسطيرون الجرمتي ، وإنه غزا بني إسرائيل في أربعمائة ألف فدعا عليه أرميا النبي ، عليه السلام ، فهلك هو وجميع أصحابه ، ويقال : إنه وجد في جبل طور عبدين معصر أن وفيها ساقية من الرصاص تجري تحت الأرض فتتبعت إلى أن كان مصبها في بيت من صفر بالحضر ، فيقال إن ملكه كان تعصر له الحمر ، وقد قيل : وتصب في هذه الساقية فتخرج إلى الحضر، وقد قيل : إن هذا كان بسنجار ، وقال عدي بن زيد :

وأخو الحضر، إذ بناه، وإذ دج لة' 'تجبى إليه والحابور' شاده مرمراً وجلله كل ساً ، فللطير في 'ذراه 'وكور' لم يهه ريب' المنون فباد ال ملك' عنه ، فبابه مهجور'

حَضْرَ مَو ثُن ؛ بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء والمم :
اسمان مركبان ، طولها إحدى وسبعون درجة ،
وعرضها اثنتا عشرة درجة ، فأما إعرابها فإن شئت
بنیت الامم الأول علی الفتح وأعربت الثانی بإعراب
ما لا بنصرف فقلت : هذا حَضْرَ مَو ْتُ ، وإن شئت
رفعت الأول في حال الرفع وجررته ونصبته علی
حسب العوامل وأضفته علی الثانی فقلت : هذا
حضر موت ، أعربت حضراً وخفضت موتاً ، ولك
أن تعرب الأول وتخير في الثاني بين الصرف وتركه ،
ومنهم من يضم ميه فيخرجه مخرج عنكبوت ،

وكذلك القول في 'سر" من رأى ورامهُرْ مُز ، والنسبة إليه حضرمي" ، والتصغير ُحضَيرُ مُوت تصغير الصدو منهما ، وكذلك الجمع ، يقال : فلان من الحضادمة مثل المهالبة ، وقيل : سبيت مجاضر ميت وهو أول من نزلها ، ثم خفف بإسقاط الألف ؛ قال ابن الكلبي : اسم حضرموت في التوراة حاضر ميت ، وقيل:سبيت مجضرموت بن يقطن بن عامر بن شالخ ، وقيل : أمم حضرموت عبرو بن قيس بن معاوية بن مجشم بن عبد شمس بن وائلة بن الغوث بن قطن بن عريب ابن زهير بن أين بن المُمَيِّسع بن حِميْير بن سباءوقيل: حضرموت اسبه عامر بن قحطان وإنما سمي حضرموت لأنه كان إذا حضر حربًا أكثر فيها من القتل فلقب بذلك ، ثم سكتنت الضاد للتخفيف ، وقال أبو عبيدة : حضرموت بن قعطان نزل هذا المكان فسمى به ، فهـ و أم موضع واسم قبيلة . وحضرموت : ناحية واسعة في شرقي عدَن بقرب البحر ، وحولمــا رمال كثيرة تعرف بالأحقاف ، وبها قبر هود ، عليه السلام، وبقربها بئر بَرَهُوت المذكورة فيا تقدم، ولما مدينتان يتال لإحداهما تريم وللأخرى يشبامء وعندها قلاع وقُرْسَى ؛ وقال ابن الفقية : حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر دمال ، وبينه وبين مخلاف صداء ثلاثون فرسخاً، وبين حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخاً ، وقيل : مسيرة أحد عشر يوماً ، وقال الإصطخري: بين حضرمرت وعندن مسرة شهر ؛ وقال عبرو بن معدي كرب :

> والأشعث الكندي ، حين إذ سما لنا من حضر موت ، مجنتب الذكر ان قاد الجياد ، علتى وجاها أشريا، قب البطون نواحل الأبدان وقال علي بن محمد الصليمي الحارج باليمن :

وألكنه من قترع المثاني عنده، في الحرب،ألنجيم يا غلام وأسرج خيل بأقصى حضرموت أسدُها، وزئيرها بين العسراق ومنبج

وأما فتحها : فإن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان قد راسل أهلها فيمن راسل فدخلوا في طاعتــه وقدم عليه الأشعث بن قيس في بضعة عشر واكبــاً مسلماً ، فأكرمه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما أراد الانصراف سأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أن يولي عليهم رجلًا منهم ، فولى عليهم زياد ابن لبيد البياض الأنصاري وضم اليه كندة ، فبقي على ذلك إلى أن مات وسول الله، صلى الله عليه وسلم، فارتدًات بنو وليعة بن مُنْرَحبيل بن معاوية ؛ وكان من حديثه أن أبا بكر ، رضي الله عنه ، كتب إلى زياد بن لبيد يخبره بوفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ويأمر و بأخذ البيعة على من قبله من أهل حضرموت، فقام فيهم زياد خطيباً وعرَّفهم موت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ودعاهم إلى بنيعة أبي بكر ، فامتنسع الأشعث بن قيس من البيعة واعتزل في كثير من كندة وبايع زيادا خلق آخرون وانصرف إلى منزله وبَكِيَّرَ لأَخَذَ الصدقة كما كان يفعل ، فأَخَذَ فيها أَخَذَ قَـُلُوصاً من فَنَى من كنده ، فصيَّع الفتي وضج " واستغاث مجارثة بن مُسراقة بن معدي كرب بن وليعة ابن شرحبيل بن معاوية بن مُحجَّر القَرْدِ بن الحادث: الوَلَادة يا أبا معدي كرب التعللت أبنة المهرة، فأتى حادثة إلى زياد فقال : أطلق للفلام بكرته ، فأبي وقال : قد عَقَلْتُها ووسستُها بميسم السلطان ، فقال حادثة : أطلقها أيها الرجل طائماً قبل أن تطلقها وأنت كارهُ ! فقال زياد : لا والله لا أطلقها ولا نعمة عين ِ ! فقام حارثة فحلُّ عقالما وضرب على جنبهــا

فخرجت القلوص تعدو إلى أَلاَّ فها َ فجعل حادثة يقول :

ينعها شيخ بجدّيه الشيبُ مُلَمَعُ كما يلبّع الثوبُ ماض على الرّيب إذا كان الريبُ

فنهض زياد وصاح بأصحابه المسلمين ودعاهم إلى نصرة الله وكتابه ، فانحاز ت طائفة من المسلمين إلى زياد وجعل من ارتد ينحاز إلى حارثة، فجعل حارثة يقول:

أطعنا رسول الله ما دام بيننا ،
فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر?
أبورثها بكرآ ، إذا مات، بعده ،
فتلك ، لعمر الله ، قاصة الظهر !

فكان زياد يقاتلهم نهاراً إلى الليل ، وجاءه عبد له فأخبره أن ملوكهم الأربعة، وهم: يخوس ومشرح وجنسد وأبضعة وأختهم العسردة بنو معدي كرب ابن وليعة في تخبير هم قد تسلوا من الشراب، فكبسهم وأخذه وذبحهم ذبحاً ؛ وقال زياد :

نحن قتلنا الأملاك الأربعه: جمداً وغوساً ومشرحاً وأبضعه

وسُمّوا مُلوكاً لأنه كان لكل واحد منهم واد على على الله و أقبل زياد بالسبي والأموال فمر على الأشعث بن قيس وقومه فصرخ النساء والصبيان ، فحمي الأشعث أنفا وخرج في جماعة من قومه فعرض لزياد ومن معه وأصيب ناس من المسلمين وانهزموا ، فاجتمعت عظماء كندة على الأشعث فلما وأى ذلك زياد كتب إلى أبي بكر يستمده ، فكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية ، وكان والياً على صنعاء قبل قتل الأسود العنسي ، فأمره بإنجاده ، فلقيا الأشعث ففضا جموعه وقتلا منهم مقتلة كبيرة ، فلجؤوا إلى

النُّجَير حصن لهم ، فعصرهم المسلمون حتى أجهدوا ، فطلب الأشعث الأمان لعد"ة منهم معلومة هو أحده، فلقيه الجُنفشيش الكِندي واسمه معدان بن الأسود بن معدي كرب، فأخذ بجقوه وقال: اجعلني من العدَّة، فأدخله وأخرج نفسه ونزل إلى زياد بن لبيد والمهاجر فقيضًا عليه وبعثًا به إلى أبي بِكر ، رضي الله عنه ، أسيرًا في سنة ١٢ ، فجعل يكلم أبا بكر وأبو بكر يقول له : فعلت وفعلت ، فقال الأشعث : استبقى لحربك فوالله ما كفرت ُ بعد إسلامي ولكني شجعت ُ على مالى فأطلقني وزو"جني أختك أمَّ فروة فإني قــــــ تُلتُ بما صنعت ورجعت منه من منعى الصدقة ، فبن عليه أبو بكر ، رضي الله عنــه ، وزو"جه أخنه أمَّ فرورَة ، ولما ترّورُجها دخل السوق فلم بمرَّ ب كَبِزُ وُرْ إِلَا كَشَفَ عَن تُعرقوبِهَا وأَعطَى ثَمْنُهَا وأَطعم الناس ، وولدت له أمُّ فروة محمدًا وإسعاق وأمُّ ﴿ قريبة وحَبَّانة ، ولم يزل بالمدينة إلى أن ساو إلى العراق غازياً ، ومات بالكوفة ، وصلتى عليه الحسن بعد صلح معاوية .

حِضْرة : بالكسر ثم السكون: موضع بتهامة كان فيه يوم بين بني دو س بن عداتان وبني الحادث بن كعب، وكان الغلب والظفر لدَو س .

الحَضَنَان : بالتحريك ، والتثنية : جبلان يسميان الحَضَنَان في بلّاد بني سَلُول بن صعصعة .

حَضَىٰ ؛ بالتحريك ؛ وهو في اللغة العاج : وهو جبل بأعلى غبد ، وهو أول حدود نجد ، وفي المثل : أنجَدَ من رأى حضاً أي من شاهد هذا الجبل فقد صار في أدض نجد؛ وقال السكري في قول جرير:

لو أن جَمَعْهُم ، غداة 'نخاشٰن ، 'يُو'مى به حَضَن' لـكاد يزول' قال غامد:

تَغَمَّدُ تُ شُرَّا كَانَ بِينَ عَشَيْرِتِي ، فأسمانيَ القَيْلُ الحَيْضُورِيُ غامدا

وقال السُّهيلي : لما قصد بُخْت نَصَّر بلاد العرب ودَوَّخها وخرَّب المعمود استأصل أهلَ حَضُوراء ، هكذا رواه بالألف الممدودة ، وهم الذين ذكرهم في قوله : وكم قسمنا من قرية ؟ وذلك لقتلهم شعيب بن عيقي ، ويقال ابن صَيفُون .

حَضَو ْضَى : بنتع أوله والضادَين ، وسكون الواو ، مقصور ، مثال قَـرَ و ْرَى : جبل في الغرب ، كانت العرب في الجاهلية تنفي إليه تُخلَـعاءها ؛ وقال الحازمي : حضوض ، بغير ألف ، جزيرة في البحر .

الحُنْصُوصُ : بغير ألف: نهر كان بين الحيرة والقادسية. حِضُو ٓ إِنَّ الكسر ثم السكون ، وفتع الواو ، وهاه ، يقال : حَضَوْتُ النارَ حَضُوَّةً إذا أَسْعَرُ ثَهَا : وهو موضع قرب المدينة ، قيل : على ثلاث مراحل مسن المدينة ، وكان اسمها عَفُو َّة فسماها النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، حضوة ؛ وفي الحديث : شكا قوم من أهل حضوة إلى عمر بن الخطاب ، رضي الله عنــه ، وباءَ أَرضهم فقال : لو تركتموها ! فقالوا : معاشُنا ومعاش إبلنا ووطننا ، فقال عمر للحارث بن كلدة : ما عندك في هذا ? فقال الحارث : البلاد الوبئة ذات الأدغال والبَعُوض وهو تحشُّ الوباء، ولكن ليخرج أهلها إلى ما يقاربها من الأرض العذية إلى تربيع النَّجم وليأكلوا البصل والكُرَّات ويباكروا السمن العربي فليشربوه وليمسكوا الطيب ولا يمشوا 'حفاة" ولا يناموا بالنهار فإني أرجو أن يسلموا ؛ فأمرهم عمر بذلك. 'حضَيَّان ؛ بالضم، والفتح، وياء مشددة ، وألف، ونون: حصن وسوق لبني نُمُيِّر فيه مزارع ؟ كذا قال

حَضَن : جبل بالعالية ، ومُخاشن : جبل بالجزيرة ؛ وقال يزيد بن حداق في أخبار المفضل :

> أقيبوا بني النَّعبان عنّا صدور َ كَمَ، وإن لا تقيبوا صاغرين رُؤوسا أكُلُ لئيم منكُم ومُعلَهُجَ يعده علينا غارة فَجَبُوسا ؟ أكَابُن المعلي خلتنا وحسبتنا، صراري تعطي الماكسين مكوسا؟ فإن تبعثوا عيناً تمتى لقاءنا ورم حضناً، أو من شام ضيسا

وقال نصر: حضن جبل مشرف على السِّيِّ إلى جانب ديار سليم ، وهو أشهر جبال نجد ، وقيل : جيــل ضخم بناحية نجد، بينه وبين تهامة مرحلة ، تسض فيه النَّسور، يسكنه بنو 'جشم بن بكر؛ وقال أبو المنذر في كتاب الافراق : وظعنت قضاعة كلُّها مــن غور تهامة بعد مــا كان من حرب بني نزار لهم وإجلائهم إياهم وساروا منجدين فمالتكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عبران بن الحاف بن قضاعة إلى حضن والسَّى " ومــا صاقبه من البلاد غير 'شكمُ اللات بنَ رُفيدة بن ثور بن كلب فإنهم انضوا إلى فَهم بن تيم اللات بن أسد بن وبرة بن تغلب وصادوا معهم ، ولحقَتُ بهم مُعصَيمة بن اللَّبُو بن أمر مناة بن فُتيئة ابن النَّسر بن وبرة فانضبت إليهم ، والحقت بهم قبائل من جَر م بن رَبَّان فثبتوا معهم مجضن فأقاموا هنالك وانتشرت قبائـل قضاعة في البلاد . وحَضَنُ أَيضًا : من جيال سَلْمَي ؟ عن نصر .

حَضُو ﴿ \* بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وراء : بلدة بالبين من أعمال زبيد، سبيت مجضور بن عدي ابن مالك بن زيد بن سدَد بن حمير بن سبأ ؛

الزمخشري .

حضيو": بالفتح ثم الكسر: قاع فيه آباد ومزارع يفيض عليها سيل النقيع ، بالنون ، ثم ينتهي إلى مُزْج، وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً ، وقيل: عشرون ميلا ، ويجوز أن يكون أصله من الحضر وهو العدود ؛ وأنشد أبو زياد يقول:

أَلَمْ تَوَ أَنتُي وَالْمِزَ بَرْ وَعَامِراً وثورة عِشنا في لحوم الصَّرَائد يقولون لما أقلع الغيث عنْهُمُ: ألا هل ليال بالحضير عوائد ?

المعنورية : قال أبو سعد : هي محلة بشرقي بغداد ، قلت : لا أعرف هذه المعلة ببغداد والكن على شاطىء دجلة مواضع يباع فيها الحطب يقال لكل موضع منها حضيرة ويجمعونها على الحضائر ، فإن كان سماها فإغا سبيت بذلك للحطب الذي فيها لا لأنه علم لموضع ، لكن ببغداد محلة يقال لها الحضيرية ، بالحاء المعجمة والتصغير ؟ قال أبو سعد : منها أبو بكر محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى الصباغ الحضيري، يوري عن أبي بكر بن سلمان النجار وأبي بكر الخطيب وقال : يوني هنة أبو بكر الحطيب وقال :

### باب الحاء والطاء وما يليهما

العُطَمِيَّة : بالضم ثم الفتح ، وكسر الميم ، وياه مشددة ؛ والعُطَم في اللغة : الرجل القليل الرحمة ، وهو من العَطَم وهو الكسر ؛ قبال شهر : العُطَبَيَّة من الدروع الثقيلة العريضة ، قال : لأنها تكسر السيوف ، وكان لعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، درع يقال له العُطَبية . والعُطَبية :

قرية على فرسخ من بغداد من الجانب الشرقي من نواحي الحالص ، منسوبة إلى السّريّ بن الحُـطـَم أحد القُوءًاد .

الحَطِيمُ : بالفتح ثم الكسر : بمكة ، قـال مالك بن أَنسَ: هو ما بين المقام إلى الباب، وقال ابن جريج: هو ما بين الركن والمقام وزمزم والحيجُر ، وقال ابن حبيب : هو ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى المقام حيث يتحطم الناس للدعاء ، وقال ابن دريد : كانت الجاهلية تتحالف هناك يتحطُّمون بالأيمان، فكل من دعا على ظالم وحلف إثماً 'عجَّلت عقوبتُه' ، وقال ابن عباس : الحطيم الجَدُّر بمعنى جدار الكعبة، وقال أبو منصور : حِجر مكة يقال له الحطيم مما يلي الميزاب ، وقال النضر: الحطيم الذي فيه الميزاب، وَإِمَّا اُسْبِّي حَطِيبًا لأَنْ البيت أُوبِّعُ وَتُرُكُ مُحْلُوماً. حطتين ": بكسر أوله وثانيه ، وياء ساكنة ، ونون : قرية بين أرْسُوف وقـكيسادية ، وبها قـبر شعيب ، عليه السلام ؟ كذا قال الحافظان أبو القاسم الدمشقي وأبو سعد المروزي ، ونسبا إليها أبا محمد `هيَّاج بن محمد بن عبيد بن حسين الحِطِّيني الزاهد نزيل مكة ، سمع أبا الحسن علي" بن موسى بن الحسين السمسار وأبا عبد الله محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن معدان الدمشقي وأبا القامم عبد الرحمن بن عبد العزيز السَّرَّاج وأبا الحسن علي" بن محمد بن إبراهيم الحينّائي بدمشق، وأبا أحمد محمد بن أحمد بن سهل القَيْسراني بقيسارية، وأبا العباس إسماعيل بن عمر النحاس، وأبا الفرج النحوي المقدسي وغيرهم، وسبع منه جباعة من الحُنْفَّاظ،منهم محمد بن طاهر المقدسي ، وأبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي، وأبو جعفر محمد بن أبي على" وغيرهم؛ وكان زاهدا فقيها مدر"ساً ، يفطر كل ثلاثة أيام ويعتمر كل يوم ثلاث مُعمَر ، ويلقي على المستفيدين كل

بوم عدّة دروس ، ولم يكن يدّخر شيئاً ، وكان يزور رسُول الله ، علمه الصلاة والسلام ، كل سنة حافساً وبزور ابن عباس بالطائف ، وكان بأكل عكة أكلة وبالطائف أخرى ، واستشهد بمكة في وقعة وَقَعَتْ بين أهل السُّنَّة والرافضة ، فحمله أميرها محمد بن أبي هاشم فضربه ضرباً شديداً على كبر السن" ، ثم حمل إلى منزله فعاش بعد الضرب أياماً ثم مات في سنة ٤٧٢ وقد جاوز الثانين . قال المؤلف ، رحمة الله علمه : كان صلاح الدين يوسف بن أيوب قد أوقع بالأفرنج في منتصف ربيع الآخر سنة ٥٨٣ وقعة عظيمة منكرة ظفر فيها بملوك الأفرنج ظفر آكان سبباً لافتتاحه بلاد الساحل، وقتل فرعونهم أرباط صاحب الكرّ ك والشو بك، وذلك في موضع يقال له حِطَّين بين طبرية وعَكًّا ، بينه وبين طبرية نحو فرسخين ، بالقرب منها قرية بقال لها خيارة ، بها قبر شعيب ، عليه السلام ، وهذا صحيح لا شك فيه وإن كان الحافظان ضبطا أن حطين بين أرْسُوف وقيسارية ضبطاً صحيحاً ، فهو غير الذي عند طبرية وإلا فهو غلط منهما . وحطيَّين أيضاً : موضع بين الفَرَما وتنسِّس من أرض مصر ، وهــو مجيرة يصاد منها السبك يُعرف بالحطَّينيُّ ، وهـو سبك فاضل ، إذا 'شق" عن تجو'فه لا يوجد فيه غير الشعم فيُملُّح ويُحمل إلى النواحي ، أخبرني بذلك رجل اتبَّجَرَ في هذا السبك لقيتُهُ بقطئية موضع قرب الفرّما .

#### باب الحاء والظاء وما يليهما

الحَظَائُورُ : جمع الحظيرة ، وهو موضع يُعمل الإبل من شجر ليَقيها البَرَّدَ والربح ، ومنه قوله تعالى : كهشيم المحتظر ؛ وهو موضع باليامة فيه نخل ؛ عن الحفصي .

مُعطَّيّان : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة ؛ أصله من الحُنطُوّة والحِظّة وهـو الحظّ والمنزلة ، يقال : تحظيّت المرأة عند زوجها إذا أحبّها وأكرمها : وهو امم سوق لبني ننهير فيه مزارع بُرَّ وشعير ، ذكره العمر اني بالظاء والزيخشري بالضاد ، وقد تقدم .

الحَنظِيرَةُ : بالفتح ، وقد تقدّم اشتقاقها : وهي قرية كبيرة من أعمال بغداد من جهة تكريت من ناحية 'دَجَيل، 'ينسج فيها الثياب الكرباس الصفيق ومجملها التجار إلى البلاد .

#### باب الحاء والفاء وما يليهما

حفاء " ؛ بالكسر ، والمد" ؛ موضع ، وقيل جبل ؛ قال الكسائي ؛ رجل "حاف بين الحيفوة والحيفية والحيفاية والحيفاء ، بالمد" ، وقد تُحفي كيفكى ، وهو الذي يمشي بلا نخف ولا نعل ، فأما الذي حفي من كثرة المشي أي كفت من الخفا ، مقصور . أي كفت الحفا ، مقصور . موضع بين اليمن وتهامة ؛ عن نصر ، أو موضع باليمن .

'حفاش': آخره شين معجمة:جبل بالبين في بلاد محلسوان ابن عمران بن الحاف بن قضاعة .

حِفافُ : آخره فاء ؛ قال السكري في قول جرير :
فما أبصر النار التي وضعت له
وراء مُجفافُ الطير إلا تماريا

رواه بالجيم كما ذكرناه في موضعه ثم قال : وكان عمارة يقول : وراة حفاف الطير، قال: هذه أماكن تسمّى الأحفّة فاختار منها مكاناً فسماه حفافاً ؛ وقال نصر : حفاف ، بكسر الحاء ، موضع ، جمع حفة. حقان : بالكسر ، وآخره نون ، والفاء مخفّة ؛ قال ابن الأعرابي : بلد ؛ وقال الأخطل :

فآليت لا آتي نصيبين طائعاً ،
ولا السجن ، حتى يمضي الحَرَمانِ
ليالي لا يُهدي القطا لفراخه ،
بذي أَجَر ، ماءً ، ولا مجفان

الحَفَاتُو': جمع حفيرة: ما الله لبني قريط على يسار الحاج" من الكوفة ؛ قال الشاعر:

ألماً على وحش الحفائر ، فانظر الما على وحش الحفائر ، فانظر الميا ، وإن لم يمكن الوحش راميا ولا تعجلانا أن نسلتم تمخوها ، ونسقي ، مُلتاحاً ، من الماء، صاديا من المشرب المأمول ، أو من قرارة أسال بها الله الذهاب الفواديا أقام بها الوسيم ، حتى كأنه بها نشر البزار عصبا عانيا

قال الأصمعي: ولبني قريط ما الايقال له الحفائر ببطن واديقال له المهزول إلى أصل علم يقال له يَنْوف. 'حفائل': بالضم، ويروى بالفتح: موضع ؟ قال أبو ذؤيب:

> تأبُّط نَعليه وشيَّ مَريرَةٍ ، وقال:أليسَ الناسُ دونَ مُعفائل ?

حَفْوْ": بالفتح ثم السكون ، وراء ، حَفْر ُ البطاح : موضع ؛ قال الشاعر :

وحفر البطاح فوق أرْجائه الدم

ووادي حَنْر : موضع آخر . وحَفَرُ " : بأو لبني تبم ابن مُرَّة بمكة ، ورواه الحازمي بالجيم . والحَفْرُ : من مياه نَسَلَمَ ببطن واد يقال له مهزول .

تحقو : بفتحتين ؛ وهو في اللغة التراب الذي يستخرج من الحفرة ، وهو مثل الهَــدَم ، وقيل : الحَـفَرُ ُ

# المكان الذي ُحفر كخندق أو بئر ؛ وينشد : قالوا انتهينا وهذا الحندق الحفر ِ

والبئر إذا 'وسِّعت فوق قدرها سببت حفيرًا وحَفَرًا وحفيرة. حفَرْ أبي موسى الأشعري، قال أبو منصور: الأَحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة : حفر ُ أبي موسى ، وهي ركايا أحفرَها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة إلى مكة ، وقد نزلت بها واستقيت من ركاياها، وهي بين ماوية والمَنْحُشانيّة، بعيدة الأرشية، يستقى منها بالسانية ، وماؤها عذب ، وركايا الحفر مستولة ، ثم ذكر حفر سعد ، وقبال أبو عبيد السكوني : حِفَر ُ أَبِي موسى مباه عذبة على طريق البصرة من النباج بعد الرُّقمتَين وبعد الشُّجي لمن يقصد ألبصرة ، وبين الحفر والشجي عشرة فراسخ ، ولما أراد أبو موسى الأشعري حفْر َ ركابا الحَفَر قال: ُدلُتُونِي على موضع بئر يُقطع بها هذه الفلاة ، قالوا : هَوْ بُهِة تنبت الأرطى بين فَلَمْج وفُلُمْ عِنْ فَصْرَ الحَفَرَ ، وهو حَفَرُ أَبِي مُوسى ، بينه وبين البصرة خبس ليال ؟ قال النَّضر:والهَوْ بَجة أَن تحفر في مناقع الماء نمادآ يسيلون الماء إليها فتمتلىء فيشربون منها .

حَفَّو ُ الرَّبَابِ : مَاءُ بَالدَّهناء مَن مَنازَل تَيْم بَن مُرَّة ؛ والحَفَر ُ، غَير مضاف إلى شيء علمته: من منازل أبي بكر بن كلاب ؛ عن أبي زياد .

حَفَّو 'السَّبيع : بغتع السين ، وكسر الباء الموحدة ؛ والسبيع : قبيلة ، وهو السبيع بن صَعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن بُجشم بن حاشد بن خيوان بن نو ف ابن همدان ، ولهم بالكوفة خطئة معروفة ؛ قال محمد ابن سعد : حَفَر 'السبيع موضع بالكوفة ؛ ينسب إليه أبو داود الحفري ، يووي عن الثوري، روى عنه أبو بكر بن أبي سَببة ، مات سنة ٢٠٣ وقيل ٢٠٣ .

َحَفَو ' سَعْد : منسوب إلى سعد بن زيد مناة بن تمم : وهو بجــذاء العرّمة ووراء الدّهناء ، 'يستقى منه بالسانية ، عند جبل من جبال الدّهناء يقال له الحاضر؟ عن الأزهري .

حفر 'السُّوبانِ : بضم السين المهملة ، وسكون الواو ، والباء موحدة ، يذكر في موضعه، إن شاء الله تعالى ؛ قال :

> أَفِي حَفَر السُّوبان أَصبَع َ قومُنا علينا غضاباً ، كلهم يتحرُّق ?

حَفَو ' السّيدان : بالكسر، يذكر في موضعه ، إن شاء الله تعالى ؛ قال السمهري اللّص عن السكري :

بكيت ، وما يبكيك من دسم منزل على حفر السيدان أصبح خاليا ؟ خلا للوياح الراسيات ، تفيوت معادفه ، إلا ثلاثاً دواسيا

حَفَو ' صَبّة : وهو ضبة بن أدّ بن طابخة بن إلياس ابن مضر : وهي ركايا بنواحي الشواجن بعيدة القعر عذبة المياه .

الحُنْوَةُ: بالضم ثم السكون ، واحدة الحُنْوَ : موضع بالقيروان يُعرف بجفرة أيوب ؛ ينسب إليه يجيى بن سليان الحفري المقري ، يروي عن النُضَيل بن عياض وأبي معمر عبّاد بن عبد الصد ، روى عنه ابنه عبيد الله .

تخفصاً باف : بالفتح ثم السكون ، والصاد مهملة ، وبين الألفين باء موحدة ، وآخره ذال معجمة ، ومعناه بالفارسية عمارة حفص : من قرى مَرَخْس بَمنها أبو عبر و عثان بن أبي نصر الحفصاباذي، كان شيخاً صالحاً حسن السيرة ، سمع أبا منصور محمد بن عبد الملك بن علي المظفري ، وسمع منه أبو سعد وقال : كانت ولادته غو سنة ، ٢٠ ، ومات نحو سنة ، ٢٠ . وحفصاباذ ،

قال أَبُو سعد : وبمرو قرية كبيرة يقال لها حفصاباذ ، ينسب إليها النهر الكبير المعروف بكوال .

حَفَيْنَا : بالنون ، مقصور : من قرى مصر ؛ ينسب إليها قوم من المحدثين ، منهم : أبو محمد عبيد الله بن معاوية بن حكيم الحَفْناوي، روى عن أصبغ ، وكان فقيها عابدا ، توني سنة ٢٥٠ .

حَفَّىٰ : بلا ألف : من قرى الصعيد ، وقيل : ناحية من نواحي مصر ، وفي الحديث : أهدى المُقَوْقس إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مادية من حفن من رستاق أنتصنا وكليم الحسن بن علي ، وضي الله عنه ، معاوية لأهل حفن فوضع عنهم خراج الأوض .

الحَنَة : بالفتح ، والتشديد : كورة في غربي حلب فيها عدة قرى، وقيل: إن الثياب الحفيّة إليها تنسب، والذي أعرفه أن الحَفُّ شيءٌ من أداة الحاكة تعمل به هذه الثياب، وليس يستعمل في جميع الثياب.

حقياء ! بالفتح ثم السكون ، وياء ، وألف ممدودة : موضع قرب المدينة أجرى منه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحيل في السباق ؛ قال الحازمي : ورواه غيره بالفتح والقصر ؛ وقال البخاري : قال سفيان بين الحفيا إلى الثنية خبسة أميال أو ستة ، وقال ابن عقبة : ستة أو سبعة ، وقد ضبطه بعضهم بالضم والقصر ، وهو خطأ ؛ كذا قال عياض .

حَفَيْتُن : بفتحتين ، وياء ساكنة ، وتاء فوقها نقطتان ، ونون ؛ قال ثعلب : هو اسم أرض ، ومن رواه حفيتل ، باللام ، فقد أخطأ .

حَفِيرِ \* بالفتح ثم الكسر ، وهو النبر في اللغة : وهو موضع بين مكة والمدينة ؛ قال :

لسلامة دار ٔ الحفیر ، کبا قی الحلق السحق ، قفار

وقيل: الحَفير والحفر موضعان بين مكة والمدينة ، وعن ابن دريد: بين مكة والبصرة ؛ وأنشد:

> قد علم الصُّهب ُ المَهَارِي والعيس ُ النافخات في البُرى المداعيس ُ أن ليس بين الحَفَرَين تعريس ْ

وحفير أيضاً: نهر بالأردن بالشام من منازل بني القين ابن كمشر ، نزل عنده النعمان بن بشير ؛ قاله ابن حمد ؛ وقال النعمان :

### إن َ تَينِيَّة " تَحَلُّ مُحبُّا فعنيراً فجنَّتي تُرفُلان

وحفير أيضاً: موضع بنجد . وحفير أيضاً: ماء لفطفان كثير الضياع . وحفير أيضاً: أول منزل من البصرة لمن يريد مكة ، وقيل : هو بضم الحاء وفتح الفاء مصغر . والحفير أيضاً : ماء بالدهناء لبني سعد بن زيد مناة عليه نخيلات لهم . وحفير العكبان ، والعكبان ، بالتحريك ، نبت بالبادية : ما البني جعفر ابن كلاب . وحفير أيضاً ، قال أبو منصور : حفير وحفيرة موضعان ذكر هما الشعر الاالقدماء في أشعارهم . وحفير أيضاً ، قال أبو عبيدة : وحفرت وحفير أيضاً ؛ قال أبو عبيدة : وحفرت بنو تميم الحفير ؟ فقال بعضهم :

# قد سخّر الله لنا الحفيرا بجراً ، يجيش ماؤه غزيرا

والحفير أيضاً: ماء لبني المُجَمَّم بن عمرو بن تمم كانت عنده وقعة حفير . وحفير زياد : على خس ليال من البصرة ؛ قال البرج بن خنزير التسيمي ، وكان الحجاج قد ألزمه البعث إلى المهلب لقتال الأزارقة فهرب منه إلى الشام وقال :

إن 'تنصفونا آلَ مروان نقترب إلبكم ، وإلا فأذَنوا ببِعادِ

فإن لنا عنكم مزاحاً ومزحلا يبعيس، إلى ديح الفلاة ، صواد مخيسة أبزل ، تخايك في البرى ، مواد على طول الفلاة غواد وفي الأرض،عن ذي الجور، منأى ومذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي وماذا عسى الحجاج يبلغ جهد، ، إذا نحن خليفنا حفير زياد ؟ فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كا كان عبداً من عبيد إياد

الحُفَيرُ : بلفظ التصغير : منزل بين ذي الحُلَيْفة وملل يسلكه الحاج . والحفير أيضاً : ماء لباهلة ، بينه وبين البصرة أدبعة أميال ، يبوز الحاج من البصرة ، بينه وبين المنجشانية ثلاثون ميلا ، وقال الحفصي : إذا خرجت من البصرة تريد مكة فتأخذ بطن فلج فأول ماء ترد الحفير ؟ قال بعضهم :

ولقد ذهبت مراغساً أرجو السلامة بالحضير فرجعت منه سالماً، ومع السلامة كل خير ومع السلامة كل خير والحفير أيضاً : ماء بأجاءٍ ، يقول فيه شاعرهم : إن الحفير ماؤه 'زلال'، أبحرَه تراوح الرجال

يعني تراوحهم في حفوه ؛ وفيل : هو لبسني فَرير من طيِّهِ ، وبين الحفير والنُّخَيلة والمَعْنَبِيَّة ثلاثة أميال.

الْمَغِيرة : بالفتح ثم الكسر ، غير مضاف : ماه لبني مُوجَن الضبابي ، ولها جبل يقال له العمود ، ينسب إليها فيقال عمود الحفيرة ، والحفيرة أيضاً : موضع

على طريق اليامة ، وهما قريتان على عين الطريق ويساره. وحفيرة الأغر" ، بالغين معجمة والراء مشددة : ماءة لبني كعب بن أبي بكر . وحفيرة خالد : وهي أيضاً ماءة لبني كعب بن أبي بكر منسوبة إلى خالد ابن سليان مولى لهم بقرب جبل شعرى تلي الشطئون. وحفيرة العباس : من أسماء زمزم . وحفيرة عكل: باليامة . وحفيرة بني نتقب : من مياه أبي بكر بن كلاب .

# باب الحاء والقاف وما يليهما

حقاء": بالكسر، والمد، وهو في اللغة جمع ُ حَقُو، وهو ما ارتفع من الأرض عن النَّجوة: وهو موضع ؛ عن ابن دريد .

الحِقابُ : بالكسر ، جمع ُحقّب : وهو ثَانُون سنة ، نحو قُـُفّ وقِفاف : وهو اسم جبل ؛ قال الشاعر يصف كلبة طلبَت وعلاً مسنّاً في الجبل :

قد قلت لما جد"ت العثقاب ، وضمها والبدن الحقاب : جد"ي ، لكل عامل ثواب ، الرأس والأكر ع والإهاب ما الرأس والأكر ع والرأس والما الرئيس والما الرئيس والما الرئيس والما و

العُقابُ : اسم الكلبة ، والبدن : الوعـل المسنُ ، والحقاب : موضع بنعمان من منازل بني هذيـل ؛ قال ُسراقة بن خثعم :

تَبَغَيْنَ الحقابَ وبطنَ بُوْم، وقُنْتُع ، من عجاجتهن ، صادُ

حقال": بالكسر ، وآخره لام ، والقاف خفيفة كما ضبطه الزنخشري ، وضبطه العبراني حقال ، بالفتح وتشديد القاف ، قال : هو موضع في حسبان ابن دريد بالتخفيف جمع حقل ، وهو القراح الطيب والمزرعة ، ومن شد"ده فهو نسبة كعطار .

حَمَّلَاء : بالمد والقصر : قرية من نواحي حلب .

حَقَـُلُ : بالفتح ثم السكون ، وهو المزرعة كما ذكرنا : وادكثير العشب من منازل بني ُسليم ؛ قال العباس ابن مِرداس :

> وما روضة من روض حقل نمتعت عَرَارًا وطُبُبًاقاً ونخلًا تُوائمًـا

النوائم : المضاعف من روض حقل ، وقوله عرّاراً أي تمتع عرارها كقولهم حسن وجُهاً أي حسن وجهه ؛ وقال عرّام : يقال لوادي آرة وهو جبل حقـل . وحقل الرّخامي : موضع آخر ؛ قال الشماخ :

> أَمِنْ دمنتين عرّج الرّكبُ فيهما بحقل الرّخامي قد عف طللاهُما أقامت على ربعيهما جارتا صفاً ، كُميتاً الأعالي جونتا مصطلاهما

وحقل ُ أيضاً : مكان دون أينلة بستة عشر ميــلا ، كان لعَزة صاحبة كثيّر ، فيها بستان ؛ فقال :

سقى دمنتين ، لم نجد لهما أهلا، بحقل لكم يا عز قد زانتا حقلا نجاه الشرياً ، كل آخر ليلة ، نجودهما جَوداً وتردفه وبلا

وقال ابن الكلبي : حقل ساحل تياء ، وقال أبو سعد:
حقل قرية بجنب أيلة على البحر ؛ ونسب إليها أبو
محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الحقلي مولى نافع
مولى عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، كان إماماً
فقيهاً فاضلا ، توفي في شهر رمضان سنة ٢٧٤ ،
ومولده سنة ١٥٤ . والحقل أيضاً ، مخلاف الحقل :
باليمن ، ويقال له حقل جَهْران ، وقال ابن الحائك:
الحقل من بلاد خولان من نواحي صعدة ، كانت

خولان قتلت فيه أخاً للعباس بن مرداس السُّلسَمي ، فقال :

فين مبلغ عوف بن عبرو رسالة ،
ويعلى بن سعد من ثـرور يراسله بأي سأرسي الحقل بوماً بغارة ،
الها منكرب حان تدوي زلازله أقام بدار الغور في شر منزل ،
وخلى بياض الحقل تزهم خمائله

قلت : هذا الشعر يري أن الحقل في البيت الثاني هو حقل صعد أن الذي قُتل أخوه فيه ، فهو يتوعد أهله بالفارة ، والحقل في البيت الأخير هو حقل بني سليم المقدم ذكره لأنه يتأسف لأخيه إذ أقام بالفور ، يعني قتل هناك وترك الحقل الذي هو بلاده وخمائله وهي رياض زاهية ، والله أعلم ؛ وقال إبراهيم بن كُنيف النبهاني :

مَلكنا حَقُلَ صَعَدَة بالعُوالي، ملكنا السهل منها والعُزُونا

وفي كتاب أبي المنذر هشام بن محمد : الحقل اسم رجل ستي به هذا الموضع، وهو ذو قرباب بن مالك ابن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 'جشم ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن أبين بن الهميسع ابن حمير . وحقل أيضاً : قرية لبني درماء من طي و في أجا وحقل أيضاً : قرية بالحكر ج، وهو واد باليامة .

الجِقلة : بالكسر : رمل بنواحي اليامة .

الحَـعَـُورُ : بالفتح ثم السكون : ما وعلى اثني عشر ميلًا من واقصة بينها وبين العقبة، فيه بار رشاؤها خبسون قامة ، وماؤه قليل غليظ خبيث له رائحة الكبريت ، وفيه حوض وقصر خراب؛ والحقورُ في اللغة : الإزار،

وثلاثة أحق وأصله أحقو على أفعل ، فحذف لأنه ليس في الأسماء اسم آخره حرف علتة وقبلها ضمة ، فإذا أدى قياس إلى ذلك رفض فأبدلت الضمة كسرة فصارت الأخيرة ياء مكسوراً ما قبلها فصار بمنزلة القاضي والغازي في سقوط الباء لاجتاع الساكنين والكسر مجفي ، وهو فعول قلبت الواو الأولى ياء لتدغم في التي بعدها ؛ والحقو أيضاً : الحصر ومشد الإزاد .

الحقيبة : بالفتع ثم الكسر: حصن في جبل وصاب من أعمال زبيد باليمن .

حقين : بالنون : منهل ببطن الحال من أنوف تخاوم، جُفاف لطنهيَّة نسبوا إليها.

حَقِيلٌ : باللام ؛ قال نصر: واد في دياد بني عُكُل بين حَكِل بين حَكِل بين حَكِل بين حَكِل بين حَكِل بين حَبَال من الحَلَّـة ، والحلة : قُنْفٌ ؛ قال الراعي :

جمعوا قوًى ، بما تضم وحالبهم،

سَتَى النَّجَادِ ، تَرى بهن وصُولا
فسقوا صوادي يسمعون عشية ،
للماء ، في أجوافهن صليلا
حتى إذا بود السّجال لهائها ،
وجَعلن خلف عروضهن غيلا
وأفضن بعد كظومهن بحَرَّة
من ذي الأبارق ، إذ رعَين حقيلا

قال ثعلب: سألني محمد بن عبد الله بن طاهر عن البيت الأخير من هذه الأبيات فقلت : ذو الأبارق وحقيل موضع واحد ، فأراد من ذي الأبارق إذ رعينه ، وأفضن : دفعن ، والكظم : إمساك الفم، يقول : كن أي الإبل كظوماً من العطش ، فلما ابتل ما في بطونها أفضن بحرة ، والكاظم من الإبل : المطرق الذي لا يجتره ، وذو الأبارق من حقيل وهما واحد ؛

والمعنى أنها إذا رعت حقيدًلا أفاضت بذي الأبارق ، ولو لا ذلك لكان الكلام محالاً ، ومشال ذلك كما تقول : خرجت من بغداد من نهر المعلى ومن بغداد من الكرخ ودخلت بغداد فابتعت كذا من الكرخ من بغداد، ولو لا ذلك لم يكن للكلام معنى ؟ وكانت بنو فزارة قد أغاروا ورئيسهم عينة بن حصن بن خد يفة بن بدر ومالك بن حمار الشمخي متساند ين هذا من بني عدي بن فزارة وهذا من بني تشميخ بن فزارة وهذا من بني تشميخ بن فزارة وهذا من بني تشميخ بن فزارة على الراب فغنموهم وسبوا نساءهم ، فزعمت بنو يوبوع أن عينة بن الحارث بن شهاب وبني يوبوع أدر كوهم بحقيل فاستنقذوهم ؟ فقال جرير يفخر بذلك على تكم الرباب :

تَدار كنا عَينِنَة وابن سَمْنَع ،
وقد مرا بهن على حقيل فركة وا ، المردقات بنات تيم لير بوع ، فوارس غير ميل وحقيل أيضاً : موضع في بلاد بني أسد ، قتلت فيه بنو أسد الحادث بن مُوريلك ، فقال طفيل :

وكان أهرَيمُ من سنان خليفة وحصن ، ومن أسَماء لما تفيَّبُوا ومن قيس الثّاوي برَمّان بيته، ويوم حقيل فاد آخر معجب

وحقيل أيضاً : حصن باليمن لرجل يقال له الجذع .

#### باب الحاء والكاف وما يليهما

الحَكَامِيَةُ : بالفتح ، وتشديد الكاف : نخل باليامة لبني حَكَام قوم من بني عبيند بن ثعلبة من حنيفة ؛ عن الحفصي .

الحنكثورة : بالضم ، وسكون الكاف : من مخاليف الطائف.

الحُككات : بالض ، وفتح الكافين ، وآخره تاء فوقها نقطتان : موضع ذو حجارة بيض رقيقة ؛ عن نصر . حكمان : بالتحريك ، مثنى : اسم لضياع بالبصرة ، سبيت بالحكم بن أبي العاص الثقفي ، وهذا اصطلاح لأهل البصرة إذا سموا ضيعة باسم زادوا عليه ألفاً ونوناً حتى سموا عبد اللان في قرية سميت بعبد الله ؛ وكانت هذه الضيعة لبني عبد الوهاب الثقفيين موالي جنان صاحبة أبي ننواس ، وقد أكثر من ذكرها في شعره ، فين ذلك :

أَسَأَلُ القادمَينِ من تَحكمانِ : كيف خَطَانِ ؟

فيقولان لي : جنان كا سر ًك في حالها، فسك عن جنان

ما لهم لا يبارك الله فيهم كيف لم يخف عنهم' كِتاني؟

حَكُمُ : بالتحريك : مخلاف باليين ، ستي بالحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد .

# باب الحاء واللام وما يليهما

'حلاحِل' : بضم الحاء الأولى ، وكسر الثانية : موضع يروى في بيت ذي الرئمة :

> َهِيا ظبية َ الوَعْساء ، بين تُحلاحل وبين النِّقَا ، آأنت أمْ أمُّ سالم ?

بالجيم والحاء، وقد تقدّم ذكره؛ والخلاحل : السيد الركين ، والجمع الحكلاحل ، بالفتح .

حلال": بالفتح ، بلفظ ضد الحرام: امم صنم لبني فزارة . والحلال أيضاً: جبل في طريق مصر من الشام دون المريش إلى الشام ، وكان من منازل بني

راشدة ، فلما قصد عمرو بن العاص فتح مصر نفرت منه بنو راشدة من جبل الحلال .

حلال : بالكسر ، وتخفيف اللام : من نواحي اليمن ؛ والحِلال : جماعة بيوت الناس ، واحدتها حِلَّة ، وهي حلال أي كثيرة ، والحلال : متاع الرجل .

'حلامات : بالضم ؛ قال أبو محمد الأعرابي ونزل باللعين المِنقَري ابنُ أرض المُرِّيِّ فذبح له كلباً ، فقال :

دعاني ابن أرض يبتني الزاد بعدما ترامى مُعلامات به وأجاده ومن ذات أصفاء مُهوب كأنها مناعد الله من احف هزالى ، يبتها متباعد الأي ضوء نار من بعيد فأمها ، تلوح كا لاحت نجوم الفراقد فقلت لعبدي : أفتلا داء بطنه وأعفاجه العظمى ذوات الزوائد فجاءا بجرشاوي شعير ، عليهما كراديس من أوصال أكدر سافد فها نام حتى نازع الشحم أنفه ، وبيتما نعلتي استه بالوسائد فبات بشر غير ضر ، وبطئه وبطئه عجيج المعصرات الرواعد

الحَلاوَةُ : بلفظ ضد الحموضة: موضع؛ عن ابن دريد . الحَلاءَةُ : بالكسر ويروى بالفتح، وبعد الألف همزة ؛ يجوز أن يكون من حلأت الأديم إذا قشر ته ؛ قال الأزهري والحارزنجي : الحلاءة موضع شديد البود ، وأنشدا لصخر الغي الهذلي :

كأني أراه بالجلاءة شاتياً ، تُقشر أعلى أننه أم مر رور

وأُمّ مِرزم: الربح الباودة بلغة هذيل ؛ فأجابه أبو المثلّم:

أَعَبَّرُ ثَنَنِي قُرُّ الحِلاءَة شَاتِياً ، وأنت بأرض قُرُُّها غير 'منْجِمِ ؟

وقال عرّام: يقابل ميطان من جبال المدينة جبل يقال له السّن وجبال كبار شواهق يقال لها الحلاءة، واحدها حلاء، لا تنبت شيئًا ولا ينتفع بها إلا ما يقطع للأرحاء ويحمل إلى المدينة وما حواليها؛ وأنشد الزنخشري لعدي بن الرقاع:

كَانْتُ تَحُلُّ ، إذا ما الغيث أصبحها ، وطن الحُلاءة فالأمرار فالسُّرَرا

كذا أنشده بفتح الحاء ؛ وقال طفَيل الفَنَوي :

ولو 'سئلنَت' عنا فزارة' نبَّأَت بطعن لنا ، يوم الحلاة ، صائب

الحكلاءة: بتشديد اللام والفتح: موضع ؛ عن ابن دريد.

الحَمَلائِقُ : كأنه جمع حليقة أو حالق : في غزاة ذي العُشيرة ؛ قال ابن إسحاق : ثم ارتحل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بطحاء ابن أزهر فنزل الحلائق ساراً ، ورواه بعضهم الحلائق ، بالحاء المعجمة ، وهي آبار معلومة ، وفسر ها من رواها بالحاء المعجمة أنها جمع خليقة ، وهي البير التي لا ماء فيها .

حَلَيَانُ : بالتحريك : موضع باليمن قرب نجران ؟ قال جرير :

> لله در ٔ یزید یومَ دعاکم ، والحیل 'محلبة علی حَلَمَبان

والمُنحلب ، بالحاء المهملة : الناصر ، قال : لا يأتيه للنصر 'محلب ؛ وقال زياد : من مياه بني قُنشَير حَلَبَان ، وفيه مثل من أمثال العرب وهو قولهم :

ترو" فإنك وارد" حلبان ، وذلك أن حلبان قليل الماء خبيثه ، وهو لبني معاوية بن قُشَيْر .

تحلُّبُ : بالتحريك : مدينة عظيمية واسعة كشوة الحيرات طبية الهواء صعيحة الأديم والماء ، وهي قصية جند فنسرين في أيامنا هذه ؛ والحَــلـَــ في اللغة : مصدر فولك حَليثَ أَحليه حَلَيّاً وهربت مربّاً وطربت طَرَباً، والحَلَب أيضاً : اللهن الحليب ، يقال : حلينا وشربنا لبناً حليباً وجَلَّباً،والحَلَب من الجيابة مثل الصدَّقة ونحوها ؟ قال الزُّجَّاجي : ستَّيتُ حلب لأن إبراهيم ،عليه السلام ، كان مجلب فيها غنمه في الجمعات وبتصد "ق به فيقول الفقراء حلب علب ، فسمى به ؟ قلت أنا : وهذا فيه نظِر لأن إبراهيم ، عليه السلام ، وأهل الشام في أيامه لم يكونوا عرباً إنما العربيــة في ولد ابنه إسماعيل ، عليه السلام ، وقعطان ، عَلَى أَن لإبراهيم في قلعة حلب مقامين يزاران إلى الآن ، فإن كان لهذه اللفظة ، أعنى حلب ، أصل في العبرانية أو السريانية لجاز ذلك لأن كثيراً من كلامهم يشبه كلام العرب لا يفارقه إلا بعجمة يسيرة كقولهم كهنتم في جهنم ؟ وقال قوم : إن حلب وحبض ويرذعة كانوا إخرة من بني عمليق فبني كلُّ واحد منهم مدينة فستيت به ، وهم بنـو مهر بن حيص بن جـان بن مكنف ، وقال الشرقي : عمليق بن يلمع بن عائد ابن اسليخ بن لوذ بن سام ، وقال غيره : عمليق بن لوذ بن سام ، وكانت العرب تسميه غريباً وتقول في مثل: كَنْ يُطْعُ غُرِيبًا كِيْسَ غُرِيبًا ، يَعْنُونَ عَمَلِيقَ ابن لوذ ، ويقال : إن لهم بنية في العرب لأنهم كانوا قد اختلطوا بهم ، ومنهم الزُّبَّاءُ ، فعملي هذا يصحُّ أن يكون أهل هذه المدينة كانوا يتكلمون بالعربية فيقولون حلب إذا حلب إبراهيم ، عليه السلام . قال بطليموس : طول مدينة حلب تسع وستون

درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها خبس وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة ، داخلة في الإقليم الرابع ، طالعها العقرب ، وبيت حياتها إحدى وعشرون درجة من القوس ، لها شركة في النسر الطائر تحت إحدى عشرة درجة من السرطان ، وخبس وثلاثون دقيقة ، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان ؛ قال أبو عون في زيجه : طول حلب ثلاث وستون درجة ، وعرضها أدبع وثلاثون درجة وثلث ، وهي في الإقليم الرابع ؛ وذكر أبو نصر يحيى بن جربو الطبيب التكريسي النصراني في كتاب ألئفَه أن سلوقوس الموصلي ملـك خمساً وأربعين سنة ، وأول ملكه كان في سنة ثلاثة آلاف وتسعبائة وتسع وخبسين لآدم ، عليه السلام ، قال: وني سنة تسع وخسين من مملكته ، وهي سنة أربعة آلاف وثماني عشرة لآدم، ملك طوساً المستاة سميرم مع أبيها وهو الذي بني حلب بعد دولة الإسكندر وموته باثنتي عشرة سنة ، وقال في موضع آخر : ﴿ كان الملك على سوريا وبابل والبلاد العليــا سلوقوس نيقطور ، وهو سرياني ، وملك في السنة الثالثة عشرة لبطليموس بن لاغوس بعد مات الإسكندر ، وفي السنة الثالثة عشرة من مملكته بنى سلوقوس اللاذقية وسلوقة وأفامية وباركوا وهي حلب واداسا وهي الرُّها وكمل بناء أنطاكية ، وكان بناها قبله ، يعني أنطاكية ، انطيقوس في السنة السادسة من موت الإسكندر ؛ وذكر آخرون في سبب عبارة حلب أن المهاليق لما استولوا على البلاد الشامية وتقاسموها بينهم استوطن ملوكهم مدينة عَمَّان ومدينة أريحًا الفور ودعاهم الناس الجسارين ، وكانت قنتسرين مدينة عامرة ولم يكن يومئذ اسمها فنتسرين وإنماكان اسمها صُوبا، وكان هذا الجيل المعروف الآن يسمعان

يعرف بجبل بني صنم ، وبنو صنم كانوا يعبدونه في موضع يعرف اليوم بكَفَر ْنَـبُو ، والعماثر الموجودة في هذا الجبل إلى اليوم هي آثار المقيمين في جوار هذا الصنم ، وقيل : إن بلعام بن باعور البالسي إنما بعثه الله إلى عبّاد هذا الصنم لينهاهم عن عبادته ، وقد جاء ذكر هذا الصنم في بعض كتب بني إسرائيل ، وأمر الله بعض أنبيائهم بكسره، ولما ملك بلقورس الأثوري الموصل وقصبتها يومئذ نينوى كان المستولي. على خطّة قنسرين حلب بن المهر أحد بني الجان بن مكنتف من العماليق ، فاختط مدينة سبيت به ، وكان ذلك على مُضى ثلاثة آلاف وتسعبائة وتسعين سنة لآدم ، وكانت مدة ملك بلقورس هذا ثلاثين عاماً ، وكان بناها بعد 'ورود إبراهيم ، عليه السلام ، إلى الديار الشامية بخمسمائة وتسع وأربعين سنة لأن إبراهيم ابتلي بما ابتلي به من نمرود زمانــه ، واسمه راميس، وهو الرابع من ملوك أثورا، ومدة ملكه تسع وثلاثون سنة ، ومدة ما بينه وبين آدم ، عليه السلام ، ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاث عشرة سنة ، وفي السنة الرابعة والعشرين من ملكه ابتلى به إبراهيم فهرب منه مع عشيرته إلى ناحية حر"ان ثم انتقل إلى جبل البيت المقدس ، وكانت عمارتها بعد خروج موسى ، عليه السلام ، من مصر ببني إسرائيل إلى التيه وغرق فرعون بمائة وعشرة أعوام ، وكان أكبر الأسباب في عمارتها ما حل بالعماليق في البلاد الشامية من خلفاء موسى ، وذلك أن يوشع بن نون ، عليــه السلام ، لما خلسَف موسى قاتل أرمجا الغور وافتتحها وسبى وأحرق وأخرب ثم افتتح بعد ذلك مدينة عبَّان ، وارتفع العماليق عن تلك الديار إلى أرض صُوبًا، وهى قنتسرين، وبنوا حلب وجعلوها حصناً لأنفسهم وأموالهم ثم اختطوا بعد ذلك العواصم ، ولم يزل

الجبارون مستولين عليها متحصّنين بعواصمها إلى أن بعث الله داود ، عليه السلام ، فانتزعهم عنها .

وقرأت في رسالة كتبها ابن 'بطلان المنطبّب إلى هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي في نحو سنة . و ي في دولة بني مِر داس فقال : دخلنا من الراصافة إلى حلب في أربع مراحل ، وحلب بلد مسور بججـر أبيض وفيه ستة أبواب و في جانب السور قلعـة في أعلاها مسجد وكنيستان وفى إحداهما كان المذبح الذي قرَّب عليه إبراهيم ، عليه السلام ، وفي أسفسل القلعة مغارة كان يخسئ بها غنمه ، وكان إذا حلمها أَضاف الناسَ بلبنها ، فكانوا يقولون حلبَ أم لا ? ويسأل بعضهم بعضاً عن ذلك، فسميت لذلك حلَّماً ؟ وَفِي البلدِ جامع وست بيــع وبيادستان صغــير ، والفقهاء يفتون على مذهب الإمامية ، وشرب أهــل البلد من صهاريج فيه مملوءة بماء المطر ، وعلى باب نهر بعرف بقُو َ بْتِّق بمد في الشَّناء وبَنْنْضِب في الصَّف، و في وسط البلد دار علوة صاحبة البُحثري ، وهو بلد قليل الفواكه والبقول والنبيذ إلا ما يأتيــه من بلاد الروم ؛ وفيها من الشعراء جماعة ، منهم : شاعــر يعرف بأبي الفتاح بن أبي حصينة ، ومن جملة شعره قوله:

ولما التقينا الوداع ، ودمعها ودمعها ودمعي يفيضان الصابة والوجدا بكت الولؤ أرطباً ، ففاضت مدامعي عقيقاً ، فصاد الكل في نحرها عقدا

وفيها كاتب نصراني له في قطعة في الحمر أظنه صاعد بن تشهّامة :

> خافت صوارمَ أيدي المازجين لها ، فألبَسَت جسمها دِرْعاً من الحبب

رفيها حدَث يعرف بأبي محمد بن سنان قد ناهز العشرين وعلا في الشعر طبقة المحنكين ، فمن قوله :

حلب

إذا هجوتتم لم أخش صَوْلتكم ، وإن مدحت فكيف الريُّ باللَّهَبِ فحين لم ألق لا خوفاً ولا طبعاً دغبت في الهجو،إشفاقاً من الكذب

وفيها شاعر يعرف بأبي العباس يكنى بأبي المشكور، مليح الشعر سريع الجواب حلو الشمائل ، له في المجون بضاعة قوية وفي الحلاعة يد باسطة ، وله أبيات إلى والده :

یا أبا العباس والفضل ا أبا العباس تُكنی أنت مع أمّي، بلا مَثك، نحاكي الكر كدّناً أنبتَت ، في كل بجرى شعرة في الوأس، قرنا

فأجابه أبوه :

أنت أولى بأبي المَدْمو م بين الناس 'تكننَى لبت لي بنتاً ، ولا أنت، ولو بنت ُ 'مِحَنَــًا

بنت بحنا : مغنية بأنطاكية تحن إلى القرباء وتضيف الغرباء مشهورة بالعهو ؟ قال : ومن عجائب حلب أن في قَيْسارية البز عشرين دكاناً الو كلاء يبيعون فيها كل يوم متاعاً قدره عشرون ألف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة وإلى الآن ، وما في حلب موضع خراب أصلا ، وخرجنا من حلب طالبين أنطاكية ، وبينها وبين حلب يوم وليلة ، آخر ما ذكر ابن بُطالان .

وقلعة حلب مقام إبراهيم الحليل، وفيه صندوق ب قطعة من وأس مجيى بن ذكرياة ، عليـ السلام ، ظهرت سنة ٢٥٥ ، وعند باب الجنان مشهد على بن أَبِي طَالَبِ ، رضى الله عنه ، رؤي فيه في النوم ، وداخل باب العراق مسجد غُوْث فيه حجر عليــه كتابة زعموا أنه خطّ علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وفي غربي البلد في سفح جبل تجو شَن قبر المحسن بن الحسين يزعمون أنه سقط لما جيء بالسَّبْني من العراق ليُحْمَل إلى دمشق أو طفل كان معهم بجلب فدفن هنالك ، وبالقرب منه مشهد مليح العبارة تعصُّب الحلبيُّون وبنوه أحكم بناء وأنفقوا عليه أموالًا، يزعمون أنهم رأوا عليًّا ، رضي الله عنه ، في المنـــام في ذلك المكان ، وفي قبلي الجبل جبّانـة واحـدة يسبونها المقام،بها مقام لإبراهيم،عليه السلام،وبظاهر باب اليهود حجر على الطريق أينذكر له ويُصب عليه ماءً الورد والطيب ويشترك المسلمون واليهود والنصارى في زيارته ، يقال إن تحته قبر بعض الأنبياء .

حلب

وأما المسافات فهنها إلى قنتسرين يوم وإلى المتعرّة يومان وإلى أنطاكية ثلاثة أيام وإلى الرّقة أربعة أيام وإلى الرّقة أربعة أيام وإلى الأثارب يوم وإلى توذين يوم وإلى منبع يومان وإلى بالس يومان وإلى خناصرة يومان وإلى حباة ثلاثة أيام وإلى حبص أربعة أيام وإلى حباة ثلاثة أيام وإلى حبلة ثلاثة أيام وإلى طرابلس أربعة أيام وإلى دمشق تسعة أيام ؟ قال المؤلف ، رحمة الله عليه : وشاهدت من أيام ؟ قال المؤلف ، رحمة الله عليه : وشاهدت من بالبركة وفضًلها على جبيع البلاد ، فبن ذلك أنه بالبركة وفضًلها على جبيع البلاد ، فبن ذلك أنه يزرع في أراضيها القطن والسمسم والبطيخ والحيار والدخن والكروم والذرة والمشبش والتين والنفاح عذياً لا يسقى إلا عاء المطر ويجيء مع ذلك رخصاً عذياً لا يسقى إلا عاء المطر ويجيء مع ذلك رخصاً عذياً لا يسقى إلا عاء المطر ويجيء مع ذلك رخصاً

غضاً روياً يفوق ما يسقى بالمياه والسيح في جبيع البلاد ، وهذا لم أره فيا طوَّفت من البلاد في غـير أرضها ، ومن ذلك أن مسافة ما بيد مالكها في أيامنا هذه ، وهو الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب ومديّر دولته والقائم بجبيع أموره شهاب الدين 'طغر'ل ، وهـو خادم رومي" زاهد متعبّد ، حسن العدل والرأف برعيته ، لا نظير له في أيامه في جميع أقطار الأرض، حاشًا الإمام المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر ابن الناصر لدين الله ، فإن كرمه وعدله ورأفته قد تجاوزت الحد" فالله بكرمه يرحم وعيتهما بطول بقائهما، من المشرق إلى المغرب مسيرة خسة أيام ، ومــن الجنوب إلى الشمال مثل ذلك ، وفيها غاغائة ونيف وعشرون قرية ملك لأهلها ليس للسلطان فيها إلا مقاطعات یسیره ، ونحو مائتین ونیف قریة مشترکة بين الرعية والسلطان ، وقفني الوزير الصاحب القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي ، أدام الله تُعالى أيامه وختم بالصالحات أعماله ، وهو يومئذ وزير صاحبها ومدبر دواوينها ، على الجريدة بذلك وأسماء القرى وأسماء مُلاَّكُهَا ، وهي بعد ذلك تقـوم برزق خبسة آلاف فارس مُراخَي الغلة موسع عليهــم ، قال لي الوزير الأكرم ، أدام الله تعالى عُلْـُوءٌ : لو لم يقع إسراف في خواص" الأمراء وجماعة من أعيان المفاريد لقامت بأرزاق سبعة آلاف فارس لأن فيها من الطواشية المفاريد ما يزيد على ألف فارس مجصل الواحد منهم في العام من عشرة آلاف درهم إلى خبسة عشر ألف درهم ، ويمكن أن يستخدم من فضلات خواص الأمراء ألف فارسَ ، وفي أعبالهـ ا إحدى وعشرون قلعة ، يقام بذخائرها وأرزاق مستحفظيها خارجاً عن

جبيع ما ذكرناه ، وهو جبلة أخرى كثيرة ، ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضلات الإقطاعات الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات إلى قلعتها عنباً وحبوباً ما يقارب في كل يوم عشرة آلاف درهم ، وقد ارتفع إليها في العام الماضي، وهو سنة ١٢٥، من جهة واحدة ، وهي دار الزكاة التي يجبى فيها العُشُورُ من الأفرنج والزكاة من المسلمين وحتى البيع ، سبعمائة ألف درهم ، وهذا مع العدل الكامل والرفق الشامل مجيث لا يُوى فيها منظلتم ولا متهضم ولا مهنتضم ، وهذا من بوكة العدل وحسن النية .

وأما فتحها فذكر البلاذري أن أبا عبيدة رحل إلى حلب وعلى مقدمته عياض بن غنم الفيهري، وكان أبوه يسمّى عبد غنم ، فلما أسلم عياض كره أن يقال له ابن عبد غنم فقال : أنا عياض بن غنم ، فوجد أهلها قد تحصنوا ، فنزل عليها فلم يلبثوا أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم والحصن الذي بها ، فأعطوا ذلك واستثنى عليهم موضع المسجد ، وكان الذي صالحهم عياض ، فأنفذ أبو عبيدة صلحه ، وقيل : بل صالحوا على حقن دمائهم وأن يقاسبوا أنصاف منازلهم وكنائسهم ، وقيل : بان أبا عبيدة لم يصادف بجلب أحداً لأن أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وأنهم إنما صالحوا على مدينتهم بها ثم وجعوا إليها .

وأما قلعتها فيها يضرب المثل في الحسن والحصانة لأن مدينة حلب في وطلم من الأرض وفي وسط ذلك الوطل جبل عال مدور صحيح التدوير مهندم بتراب صح به تدويره ، والقلعة مبنية في رأسه ، ولها خندق عظم وصل مجفره إلى الماء ، وفي وسط هذه القلعة مصانع تصل إلى الماء المعين ، وفيها جامع وميدان ودور كثيرة ، وكان الملك الظاهر غازي بن

صلاح الدين يوسف بن أيوب قد اعتنى بها بهمته العالبة فعبترها بعمارة عادية وحفر خندقها وبنني رصفها بالحجارة المهندمة فجاءت عجباً للناظرين إليها ، لكن المنبة حالت بننه وبين تتبُّتها ؛ ولها في أيامنا هذه سبعة أبواب : باب الأربعين ، وباب اليهود ، وكان الملك الظاهر قد جدَّد عبارتـه وسبَّاه باب النصر ، وباب الجنان،وباب أنطاكية ، وباب قنسَّرين ، وباب العراق، وباب السر"، وما زال فيها على قديم الزمان وحديثه أدباءً وشعراءً ، ولأهلها عناية بإصلاح أنفسهم وتشير الأموال ، فقَلَ ما ترى من نشتها من لم يتقيل أخلاق آبائه في مثل ذلك ، فلذلك فيها بيوتات قديمة معروفة بالثُرُوءَ وبتوارثونها ومحافظون على حفظ قديمهم بخلاف سائر البلدان ، وقد أكثر الشعراء من ذكرها ووصفها والحنين إليها ، وأنا أقتنع من ذلك بقصيدة لأبي بكر محمد بن الحسن بن مَرَّار الصَّنَوُ بري وقد أجاد فبها ووصف متنزهاتها وقئراها القربية منها فقال:

احبسا العبس احبساها ، وسلا الدار سلاها وسلا الدار سلاها واسألا أبن ظباء المدار مهاها أبن مهاها أبن قلطان عام أبن مهاها ربيب تدهر وعاها مست الدار عن السائل مع صداها بليت بعدهم الدا رد ، وأبلاني بلاها آية شطات نوك الأظارة عن الأطا

من أبدُور من أدجاها ، وشُبُوس من تضحاها ليس يَنْهي النفسَ ناه ما أطاعت من عصاها بأبي من عرسها سخ طي ، ومن عرسي رضاها 'دمية" إن 'جليت كا نت أحلى الحسن أحلاها دمية" ألقت إليها راية الحسن تحماها دمية سيك عينا ها ، کا تسقی مداها أعطيت لوناً من الور د ، وزیدت و جنتاها حبّذا الباءات باءت، وقُنُوَ يُق وَرُبُاهـا بانکٹوساہا بہا با هَی المباهیِ ، حین باهی وبساصَفْرًا وبابيا لا رَبًا مشلي وُتاها لا قبلي صعراء نافر قل" شوقي ، لا قلاهــــا ا لا سلا أجبال باسك لمین قلی ، لا سلاها وبباسك فكأيب غ ِ ركابي من بغاهـا وإلى باشقائشا ذو التناهي يتناهى ١ قوله : نافر ، بسكون الراه ؛ هكذا في الأصل .

وبمَعْنى الكامليّ اسـ تكملت نفسي مناها وغَرَتْ ذَا الجوهريّ ال مُزْنُ غَيْثًا ، وغَرَاها كلأ الراموسة الحس ناء ربي ، وكلاها وجَزى الجنَّاتِ بالسُّعُ دی بنعبی ، وجزاها وفدى البستان من فا رس صب" وفداها وغرت ذا الجوهري" ال حُرُوْنُ ، محلولاً عُواها واذكرا دار السليما نيّة اليوم ، اذَّ كراها حیث <sup>م</sup>عجّنا نحوها العد سَ تَباری في براها وصفا العافية المكو سُومة الوصف صفاها فهي في معنني اسبها تعذ و" بجدُّو ، وكفاها وميلا تنطئعي وأخوا ض ، خليلي ، صلاها وردًا ساحةً صَهْربِ ُجِي على سوق رِدِاها وامزُرُجا الراحَ بماءِ منه ، أو لا تَمْزُرُجاها حلب بدر محجى، أن بجُميُها الزاهر قيراها

وبعاذين ، فواها ﴿ لبعاذين وواها بین نہر وقناۃ قد تکته وتکلاها ومجادي برك ، يجلـو هبومي مجتلاها ورياض تلتقـي آ مالنا في ملتقاها زاد أعلاهــا علوًّا تجو مُشَنّاً لماً علاها وازْدَهَتْ برجَ أَبي الحا رث مسناً وازدهاها واطّبت مستشرفُ الحص ن ، اشتیاقاً ، واطتباها وأرى المنية فازت كلّ نفس بناها إذ هواي العوجان السا لب' النفسِ هواها ومَقيلي بركة التـّــا ل وسيبات رحاها بركة شر بنها الكا فور ، والدارا حصاها كم غراني طوبي حي تانهـا لمـا غراهـا إذ تَسلى مُطلَّبَخ العي تان منها مُشتَّتَوَاها بمُرُوجِ اللَّهُو أَلْقَت عِيرِ لذَّاني عصاهــا

لو رآها مُمبُّتَني قُنْبُ بة كسرى ما ابتناها فبذا الجامع مَرْوَدُ يتباهى من تباهى تجنّبا السارية الحض راء منه ، جنباها قبلة المستشرف الأغ لى ، إذا قابلتماها حيث يأتي خلفه الآ داب منها من أتاها من رجالات حُبْتَی لم مجلئل ِ الجهل' 'حباها من رآهم من سفيه باع بالعلم السفاها وعلى ذاك سرور اا نفس منتي وأساها َشَجْوُ نفسي باب قِنسَّ رینَ ، وهناً ، وشجاها َحدَث أَبِكي التي في ه ، ومثلي من بكاها أنا أحبي تحلباً دا راً ، وأحبي من حباها أي حسن ما حوكه حلب ، أو ما حواها مَر ُوها الداني ، كم تد نو فتاه من فتاها · آسها الثاني القُدُّودَ ال ميف ، الما أن ثناها

حبّدا جامعها الجا مع للنفس تعاها مَوْطِن مُرْمي دور الب بمرساة حباها شهوات الطرف فيه ، فوق ما كان اشتهاها قبلة كر"مها الا پنور ، وحباها ورآها َذَهَبًا في لازُورَدِ من رآها ومَرَاقي منبر ، أَء ظَـمُ شيءٍ َ مُرْتقاها وذُرَى مِئْذَنَة ، طا لت ذاری النجم اذراها والنَّوَّاديَّة مـا لا تَرَيَّاه لسواهـا قصعة ما عدَّت الكم ب ، ولا الكعب عداها أبدآ ، يستقبل السُّح ب بسُحب من حشاها فهي تسقي الغيث إن لم يسقيها ، أو إن سقاها كَنْفَتْهَا قَبَّةٌ يَض حك عنها كَنْفَاها قُبُّـة البدَعَ بأنه لما بناءً ، إذ بناها ضاهت الوَّشْنيَ نَـُقُوشاً ، فمكننه وحكاهـا

بَسَطَ الغيثُ عليهـا 'بُسُطَ نـَوْر ، ما طواها وكساها تُحلَلًا ، أب . دع فيها إذ كساهـا مُحلَلًا لُحْمَتُهُا السُّو سَنُ ٤٠ والورد سداها إجن تغيرياتها بال لَعْظ ، لا تَحْرَمْ جَنَاهَا وعيــون النرجس المن بل" ، كالدمع نداها وخدوداً من شقيق، كاللظى الحبر لظاها وثنايا أقحوانا تٍ ، سنا الدُّرُ سناها ضاع ﴿ آذَرُ بُونِهَا ﴾ إذ ضاء ، من تبري، ثـراها وطــَـلى الطــّل<sup>ة</sup> 'خزامــا ها عسك ، إذ طلاها وانتشى النيُّلُوفَرُ الشُّو قُ قلوبًا ، واقتضاهـا بجواش قمد حشاها كل طيب ، إذ حشاها وِ الزنابِيرِ حذاهــا فاخري، يا حلب ، المد ن يزد جاهك جاها إنه إن لم تك الله: ن رخاخاً ، كنت شاهـا

نخلها / زيتونها ، أو ً لا فأرطاها عصاهـا قَبْجُهُا دُرَّاجِها، أو فعباراها قطاهما صَحِكَتْ دُبْسِيّتاها ، وَ وَكُتُ وَبُكِتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل بين أفنان ، تناجي طائر َيهـا طائراهـا رُبُّ مُلُّتي الرُّحل منها ، حيث تكثفى بيعتاها طَيَّرَت عنه الكُرَّى طا نُرَةُ ، طار كراها ود ، إذ فاه بشَجُو ٍ، أنه قبل فاها صَبَّة " تندُب صبًّا ، قد شجته وشجاهــا 'زیّننت ، حتی انتهت في زينة في منتهاها فهي مَرْجان سَشُواها ؛ لازُورَدُ مُ وهي تيبُر<sup>ه</sup> منتهاها ؛ فيضة <sup>م</sup> قير طيمتاها فَلُلَّدت بالجزَّع ، لمَّا قُلتدت ، سالفتاها حَلَبِ أَكْرُمُ مُأْوًى ، وكريم من أواها

وقال كشاجم :

أركك ندى النيث آكارها ، وأخرجت الأرض أزهارها وما أمتعت جارها بلدة كما أمتعت حلب جادها هي الحلد يجمع ما تشنهي ، فزر دها ، فطوبي لمن زارها!

و كفر حلب : من قرى حلب . وحلب الساجود : في نواحي حلب ، ذكرها في نواحي الفتوح ، قال : وأتى أبو عبيدة بن الجر"اح ، رضي الله عنه ، حلب الساجور بعد فتح حلب وقدم عياض بن غنم إلى منبج. وحلب أيضاً : محلة كبرة في شارع القاهرة بينها وبين الفسطاط ، وأيتها غير مر"ة .

'حلنبة' : حصن في جبل 'برع من أعمال زبيد باليمن. حلنبة ' : بالفتع ؛ وهي في أصل اللغة الحيل ' تجتمع للسباق من كل أو ب ؛ وحلبة ' : واد بتهامة أعلاه للذيل وأسفله لكنانة ؛ كذا ضبطه الحازمي ، وهو سهو وغلط إنما هو حلية ، بالياء تحتها نقطتان ، وقد ذكر في موضعه . والحكبة : محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد عند باب الأزج وفي مواضع أخر .

حَلَّحَلُّ : بنتع الحَاءِين ، وسَكُونَ اللام : جبل من جبال عمان ؛ وهو في شعر الأخطل مصغر ، قال :

قبَعَ الإلهُ من اليهود عصابةً بالجزع بين حليمل وصُعاد

حلنحُولُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الحاء الثانية ، وسكون الواو ، ولام : قرية بين البيت المقدس وقبر إبراهيم الحليل، وبها قبر يونس بن متى ، عليهما السلام ؛ وإليها ينسب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحلمولي الجعدي ، محدث زاهد ، ولد مجلب ونشأ

بها وساد إلى الآفاق وكان آخر أمره أنه انقطع بمسجد في ظاهر دمشق ، ففي سنة ١٤٣ نزل الأفرنج على دمشق محاصرين فخرج هذا الشيخ في جماعة فقتل ، رحمه ألله وإيانا .

تحلِف": بالفتح ثم الكسر ، والفاء ، وهو اليسين : موضع ؛ قال أبو وجزة :

> فذي حلف فالروض روض فلاجة فأجزاعه من كل عيص وغَيْطُكُ

> > وقد ألحق ابن كهر"مة الهاء فقال :

عُوجا 'نقض الدموعَ بالوَقَـَفَهُ على رُسوم ، كالبُر د ، مُنتَسَفَهُ

بادت ، كما باد منزل خلتي ، بين رُبى أرمي فذي العلفة

حَلَّقَبَكَتَا : من قرى دمشق ، وبالقرب منها قبر كنّاز أحد الصحابة ، وهو أبو مَرثد بن الحصين ، وقبسل مات بالمدينة .

الحَكَمَتَانَ : بالتحريك ، والتثنية : موضع كانت به وقعة للعرب .

محلثوان : بالضم ثم السكون ؛ والحلوان في اللغة الهبة ، يقال: حَلَو ت فلاناً كذا مالاً أحلوه حَلواً وحُلواناً إذا وهبت له شيئاً على شيء يفعله غير الأجر ، وفي الحديث : ثنهي عن تحلوان الكاهن ؛ والحلوان : أن يأخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه . وحُلوان في عدة مواضع : حلوان العراق ، وهي في آخر حدود السواد بما يلي الجبال من بغداد ، وقيل : إنها سببت بمحلوان بن عمران بن الحاف بن تضاعة كان بعض الملوك أقطعه إياها فسببت به .

وفي كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : حلوان

طولها إحدى وسبعون درجة وخبس وأربعون دقيقة، وعرضها أربع وثلاثون درجة ، بيت حياتها أول درجة من الأسد ، طالعها الذراع الياني تحت عشر درج من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها من الحبل ، عاقبتها مثلها من الميزان ، وهي في الإقليم الرابع ، وكانت مدينة كبيرة عامرة ؛ قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينــة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر" من رأى أكبر منها ، وأكثر نمارها التين ، وهي بقرب الجبل ، وليس العراق مدينة بقرب الجبل غيرها ، وربما يسقط بها الثلج ، وأما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به داغاً، وهي وبئة ردية الماء وكبريتيته، ينبت الدفلي على مياهها ، ومها رمان ليس في الدنيا مثله وتين في غاية من الجودة ويسبونه لجودت شاه انجير أي ملك النين ، وحواليها عدة عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواه .

وأما فتحها فإن المسلمين لما فرغوا من جَلُولا وضم وأما فتحها فإن المسلمين لما فرغوا من جلُولا وشم من عتبة بن أبي وقاص وكان عمه سعد قد سيره على مقدمته إلى جرير بن عبد الله في خيل ورتب بجلولا ونهض إلى حلوان فهرب يزدجرد إلى أصبهان وفتح جرير حلوان صلحاً على أن كف عنهم وآمنهم على ديارهم وأموالهم ثم مضى نحو الدينور فلم يفتحها وفتح قرميسين على مثل ما فتح عليه حلوان وعاد إلى حلوان فأقام بها واليا إلى أن قدم عمار بن يابر وفكتب إليه من الكوفة أن عبر قد أمره أن يمد به أبا موسى الأشعري بالأهواز ، فسار حتى لحق بأبي موسى في سنة ١٩ ؟ قال الواقدي : بجلوان عقب مجرير بن عبد الله البجلي ، وكان قد فتح حلوان في سنة ١٩ ؟ وقال المقتاع بن عبر و التميمي :

وهل تذکرون ، إذ نزلنا وأنتم مناذل کسری، والأمور حوائل فصرنا لکم ردام بجلوان بعدما نزلنا جبیعاً ، والجبیع نوازل فنعن الأولى فنزنا مجلوان بعدما أدنت ،علی کسری، الإماوا لحلائل أ

وقال بعض المتأخرين يَدْم أهل مُحلوان :

ما إن وأيت جواميساً مقر"نة" ،

إلا ذكرت ثناء عنه حلوان
قوم ماذا ما أتى الأضياف داركم م

وينسب إلى حلوان هذه خلق كثير من أهل العلم ، منهم : أبو محمد الحسن بن علي" الحلال الحلواني ، يروي عن يزيد بن هرون وعبد الرزاق وغيرهما ، وي عنه البخاري ومسلم في صعيعيهما ، توفي سنة ٢٤٧ ؛ وقال أعرابي" :

تلفّت من حلوان، والدمع عالب، الى روض نجد، أين حلوان من نجد ؟ لَـ حَصِاء نجد من يضربها الندى، ألذ وأشفى العليل من الورد الله يسم النس بكيتهم المقدم على أين كيتهم أداوي ببرد الماء حسر صابة ، وما للحشا والقلب غيرك من برد

وأما نختلتا حلوان فأول من ذكرهما في شعره فيا علمنا مطيع بن إياس الليثي، وكان من أهل فلسطين من أصحاب الحجاج بن يوسف ، ذكر أبو الفرج عن أبي الحسن الأسدي حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه

عن سعيد بن سَلَم قال : أخبرني مطيع بن إياس أنه كان مع سلم بن قتيبة بالرّي ، فلما خرج إبراهيم بن الحسن كتب إليه المنصور بأمره باستخلاف رجل على عمله والقدوم عليه في خاصته على البريد ، قال مطيع ابن إياس : وكانت لي جارية يقال لها مُجوذابة كنت أحبّها ، فأمرني سلم بالحروج معه فاضطروت إلى بيع الجارية فبعتها وندمت على ذلك بعد خروجي وتتبعتها نفسي ، فنزلنا حلوان فجلست على العقبة أنتظر ثقلي وعنان دابتي في يدي وأنا مستند إلى نخلة على العقبة وإلى جانبها نخلة أخرى فتذكرت الجارية واشتقت وإلى جانبها فخلة أخرى فتذكرت الجارية واشتقت إليها فأنشدت أقول :

أَسْعِداني يا نخلتي حلوان ، وأبكياني من ريب هذا الزمان ِ واعلما أن رببَه لم يزل يه رِق بين الألأف والجيران ولعَـبْري ، لو ذقتا أَلَم الفـر قة أبكاكما الذي أبكاني أسعداني ، وأيقنا أن نحساً سوف يأتيكما فتفترقمان كم رمتني صروف هذي الليالي بفراق الأحساب والحلأن غير أني لم تلق نفسي كما لا قيت من فرقة أبنة الدهقان جارة الي بالري تُذهب هي، ويسلتي كننواها أحزاني فبعتني الأيام ، أغبط ما ك ت ، بصدع البين غير مدان وبزُعْمي أن أصحت لا تراها ال مين سنى ، وأصبحت لا ترانى

وعن سعيد بن سلم عن مطيع قال : كانت لي بالرَّيّ جادية أيام مقامي بها مع سلم بن قتيبة ، فكنت أتستر بها وأتعشق امرأة من بنات الدهاةين، وكنت نازلًا إلى جنمها في دار لها ، فلما خرجنا بعت الجارية وبقت في نفسي علاقة من المرأة ، فلما نزلنا بعقبة حلوان حلست مستندر إلى إحدى النخلتان اللتان على العقسة وقلت ، وذكر الأبيات ، فقال لي سلم : فيمن هذه الأبيات، أفي جاريتك ? فاستحييت أن أصدقه فقلت: نعم ، فكتب من وقته إلى خليفته أن يبتاعها لي ، فلم يلبث أن ورد كتابه بأني قد وجدتها وقد تداوكما الرجال وقد بلغت خبسة آلاف درهم فإن أمرت أن أَشْتَرِيهَا ، فأخبرني بذلك سلم وقال : أيما أحب إليك هي أم خبسة آلاف درهم ? فقلت : أما إن كانت قد تداولها الرجال فقد عَزَفَتْ نفسي عنهـا ، فأمر لي بخبسة آلاف درهم ، فقلت:والله ما كان في نفسي منها شيءٌ ولو كنت أحبها لم أبال إذا رجعت إلي بمن تداولها ولا أبالي لو ناكها أهل ُ منتَّى كلهم ؛ وذكر المدائني أن المنصور اجتاز بنخلسي حلوان وكانت إحداهما على الطريق وكانت تضيّقه وتزدحم الأثقال عليه فأمر بقطعها، فأنشد قول مطيع :

## واعلما إن بقيتا أن نحساً سوف بلقاكما فتفترقان

فقال: لا والله لا كنت ذلك النعس الذي يفرق بينهما إ فانصرف وتركهما ؟ وذكر أحمد بن إبراهيم عن أبيه عن جده إسمعيل بن داود أن المهدي قال: أكثر الشعراء في ذكر نخلتي حلوان ولهمست بقطعهما فبلغ قولي المنصور فكتب إلي : بلغني أنك همست بقطع نخلتي حلوان ولا فائدة لك في قطعهما ولا ضرر عليك في بقائهما وأنا أعيدك بالله أن تكون

النحس الذي يلقاهما فيفرق بينهما ، يريد بيت مطيع ؟ وعن أبي نمير عبد الله بن أيوب قال : لما خرج المهدي فصار بعقبة حلوان استطاب الموضع فتفدى به ودعا بحسنة فقال لها : ما ترين طيب هذا الموضع ! غنيني بحياتي حتى أشرب ههنا أقداحاً ؛ فأخذت محكمة كانت في يده فأوقعت على فخذه وغنته فقالت :

أَيا نخلتي وادي 'بوانـَة َ حبّـذا، إذا نام 'حر"اس النخيل، جناكما

فقال : أحسنت ! لقد هممت بقطع هاتين النخلتين ، بعني نخلتي حلوان ، فمنعني منهما هذا الصوت ، فقالت له حسنة : أُعيدُكُ باللهُ أَن تَكُونُ النَّحُسُ المَفرَقُ بينهما ! وأنشدته بيت مطيع ، فقال : أحسنت والله فيا فعلت إذ نبَّهْ تني على هذا ، والله لا أقطعهما أبدآ ولأوكلن بهما من مجفظهما ويسقيهما أينا حييت ! ثم أمر بأن يفعل ذلك ، فلم تؤالا في حياته على ما رسمه إلى أن مات ؛ وذكر أُحمد بن أبي طاهر عن عبد الله ابن أبي سعد عن محمد بن المفضل الهاشمي عن سلام الأبرش قال : لما خرج الرشيد إلى طوس هاج به ألدم بجلوان فأشار عليه الطبيب بأكل جُسّار ، فأحضر دهقان حلوان وطلب منه ، فأعلمه أن بلادهم ليس بها نخل ولكن على العقبة نخلتان، فأمر بقطع إحداهما، فلما نظر إلى النخلتين بعد أن انتهى إليهما فوجد إحداهما مقطوعة والأخرى قائمة وعلى القائمة مكتوب، وذكر البيت ، فأعلم الرشيد وقال : لقد عز عليَّ أن كنت نحسكما ولو كنت سمعت هـذا البيت مــا قطعت هذه النخلة ولو قتلني الدم ؛ وبما قيل في نخلتي حلوان من الشعر قول حبًّاد عجرد:

> جعل الله سِدارَتيْ قصر شي رين فداءً لنخلتيْ حلوان

جئت مستسعداً فلم تسعداني ، ومُطيع بكت له النخلتان

ومُطيع بكت له النخلتان
وروى حماد عن أبيه لبعض الشعراء في نخلتي علوان:
أيها العاذلان لا تعذلاني ،
ودعاني من الملام دعاني
وابكيا لي، فإنني مستحق ،
منكما بالبكاء أن تسعداني
انني منكما بذلك أولى
من مطيع بنخلتي علوان
فهما تجهلان ماكان يشكو
من هواه، وأنتا تعلمان

وقال فيهما أحمد بن إبراهيم الكاتب من قصيدة :

وكذاك الزمان ليس،وإن أله
لمكف ، يبقى عليه مؤتلفان
ملكبت كفه العزيز أخاه ،
ثم ثنتى بنخلي حلوان
فكأن العزيز مذكان فرداً ،
وكأن لم تجاور النغلتان

وحاوان أيضاً: قرية من أعدال مصر، بينها وبين الفسطاط نحو فرسخين من جهة الصعيد مشرفة على النيل، وبها دير" ذكر في الديرة، وكان أول من اختطها عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر، وضرب بها الدنانير، وكان له كل يوم ألف جفنة للناس حول داره، ولذلك قال الشاعر:

كلُّ يوم كأنه عبد أضحى عند عبد العزيز ، أو يوم فطرِ وله ألف' كجفنة مترعات ، كلَّ يوم ، يمدُّها ألف قدر

وكان قد وقع بمصر طاعون في سنة ٧٠ وواليها عبد العزيز فغرج هاوباً من مصر ، فلما وصل حلوان هذه استحسن موضعها فبنى بها دوراً وقصوراً ونخلاً ؛ واستوطنها وزرع بها بساتين وغرس كروماً ونخلاً ؛ فلذلك يقول عبد الله بن قيس الواقيات :

سَفْياً لحلوان ذي الكروم ، وما صَنَف من تبنه ومن عنبه غل مواقير و بالقناء من ال بروني ، بهتو ثم في سربه أسود ، سكانه الحمام ، فما تنفك غير بانه على وطبه

وقال سعد بن شريح مولى نجيب يجبو حفص بن الوليد الحضرمي والي مصر ويمدح زبّان بن عبد العزيز ابن مروان :

يا باعث الحيل ، تردي في أعِنتُها ، من المقطّم في أكناف حلوان لا زال 'بغضي 'ينَـتى في صدوركم'، إن كان ذلك من حيّ لزبّان

وحلوان أيضاً : بليدة بقوهستان نيسابود ، وهي آخر حدود خراسان بما يلي أصبهان .

حُلْوَة : بالضم ثم السكون، وفتح الواو : ماء بأسفل الثلبوت لبني نعامة ، وذلك حيث يدفع الثلبوت في الرُّمّة على الطريق . وحُلُوة أيضاً : بنر بين سميواء والحاجر على سبعة أميال من العباسية ، عذبة الماء ، ورشاؤها عشرة أذرع ، ثم الحاجر والحامضة تناوحها ، وعين حُلُوَة : بوادي السنار ؛ عن الأزهري . وحلوة أيضاً : موضع بمصر نزل فيه عمرو بن العاص أيام الفتوح .

الْحِلَّةُ : بالكسر ثم التشديد ؛ وهـو في اللغة القوم

النزول وفيهم كثرة ؛ قال الأعثبي :

قال:

لقد كان في شيبان،لو كنت عالماً، قِبابُ وحي حيلة وذكراهمُ والحلة أيضاً : شجرة شاكة أصغر من العوسج ؛

يأكل من خَصب سيال وسكم وحلة لله النعم

والحِلة:علم لعدة مواضع، وأشهرها حِلة بني مَز يُدٍ: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تستى الجامعين ، طولها سبع وستون درجـة وسُدُس ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ، تعديل نهارها خبس عشرة درجة، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وربع، وكان أول من عبرها ونزلها سيف الدولة صدَّقة بن منصور بن تُدبيس بن على بن مزيد الأسدي ، وكانت منازل آبائه الدور من النيل ، فلما قوي أمره واشتد أَذِرُ ۗ وكثرت أمواله لاشتغال الملوك السلجوقيــة بركياروق وعمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أُرَسَلانَ بِمَا تُوَاتُرُ بِينِهُم مِن الحَرُوبِ انتقل إلى الجامعين موضع في غربي الفرات لسعد عن الطالب ، وذلك في محرم سنة ٤٩٥ ، وكانت أجمة تأوي إليها السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبني بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجاً ، وقد قصدها التجار فصارت أفخر بلاد المراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة ، فلما قُـُتل بقيت على عمارتها ، فهي اليوم قصة تلك الكورة؛ وللشعراء فيها أشمار كثيرة، منها قول إيراهم بن عبَّان الغز"ي" وكان قدمها فلم يجمدها :

أنا في الحلة ، الغداة ، كأني علوي في قبضة الحجـ الح

بين عُرب لا يعرفون كلاماً ، طبعهم خارج عن المنهاج وصدور لا يشر حون صدوراً ، مشفكتهم عنها صدور الدعاج والمليك الذي يخاطبه الناس بسيف ماض وفخر وتاج ما له ناصع ، ولا يعلم الغير بي وقد طال في مقامي لجاجي قصة ما وجدت غير ابن فخر المدين طباً لها لطيف العلاج وإذا مسلاطت صروف الليالي كسرت صخر تكور كالزجاج

والحِللة أيضاً : حللة بني قيلة بشارع ميسان بين واسط والبصرة . والحلة أيضاً : حلة بني دبيس بن عنيف الأسدي قرب الحويزة من ميسان بين واسط والبصرة ، والأهواز في موضع آخر .

الحكة : بالفتح ؛ وهو في اللغة المرة الواحدة من الحُلق : بالفتح ؛ وهو في اللغة المر يناحية أضاخ بين ضرية واليمامة ، وفي شعر عُويف القوافي حلة الشوك . والحلة أيضاً : قرية مشهورة في طرف دجيل بغداد من ناحية البرية ، بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ ، تنزلها القفول .

حِلتَتُ : بالكسر ، وتشديد ثانيه وكسره أيضاً ، وياء ساكنة ، وتاء فوقها نقطتان ؛ مجوز أن يكون من حَلَتُ الصوف عن الشاة إذا أنزلتَه ، وهذا من أبنية الملازمة للتكثير نحو سيكير وشيريب وخيير لتكثير الشكر والشرب ومدمن الحمر ؛ قال الأصعي : حليت بوزن خريت معدن وقرية ، وقال نصر : حِليت جبال من أخيلة حيى ضرية عظيمة كثيرة

القنان ، كان فيه معدن ذهب ، وهو من ديار بني كلاب ، وقال أبو زياد:حِلسّت ما الحمى الضباب ، وقال ومجلبت معدن حليت ، كذا في كتابه ؛ وقال الراعي :

مجلئیت أقنوت منهم وتبدات ویروی : مجلئیة .

حُلْمَيْتُ : بالتصغير ؛ والحَمَلْتُ : لزوم ظهر الحيل ؛ قال الأصمي في قول أبي ضَبَّ الهذلي :

هل لا علمت أبا إياس مشهدي أيام أنت إلى الموالي تَصْخَـدُ وأخذتُ بَرُ ي واتبَّبعت عدو كم ، والقوم دونهم الحُلكيتُ فأرثـدُ

قال : لا يقال الحليت إلاَّ بالتصغير .

الحُدُكَيْسية : بالنصغير : مالا لبني الحُدُكَيس قوم من بجيلة يجاورون بني سَلول .

الحُلَيْغَات : بالتصغير : موضع ؛ عن عُليّ بن عيسى بن حمزة بن وهّاس الحسني العلوي .

الحُلَيْف: تصغير الحلف: موضع بنجد، قال أبو زياد: يخرج عامل بني كلاب من المدينة فأول منزل يصدق عليه الأريكة ثم المناقة ثم مَد عا ثم المصلوق ثم الرائية ثم يرد الحُليف لبني أبي بكر بن كلاب ثم الداخول ثم الحصاة ثم يرد الحواب ثم سجى ثم الجديلة ثم ينصرف الحصاة ثم يرد الحواب ثم على الحليف بطوناً من بطون أبي بكر بن عبد الله بن كلاب وسلول وعمرو ابن كلاب.

المُعلَمَّيْقَة ' ؛ بالتصغير أيضاً ، والفاء ، ذو الحُليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ، ومنها ميقات أَهَلَ الْمَدَيِّنَة ' وَهُو مِنْ مِياء جُشُم بِينهم وبين بني

خفاجة من عُقيل. وذو العُليفة أيضاً الذي في حديث رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بذي الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم، فهو موضع بين حاذاً وذات عرق من أرض تهامة وليس بالمُهْد الذي قرب المدينة .

الحُلْمَيْقَة : مثل الذي قبله إلا أنه بالقاف كأنه تصغير حلقة : موضع عند مدفع الملحاء ، وقال أبو زياد : من مياه بني العَبلان الحليقة يردها طريق اليامة إلى مكة وعليها نخل ، وهي من أرض القعاقع المذكورة في موضعها ؛ وقرأت بخط الأزدي بن المعلى في شعر تم بن أبني بن مُقبل العَجلاني وصيفته وجمعه :

مع الثناء الذي خُبَّرت يأتيها لا ليَّن الله للمعروف حاضرها ، ولا يزل مفلساً ما عاش باديها

قال : الحليفة ما لا أقربه ولا أُغَنَّر بالنساء عليه ، فكتب في الموضعين بالفاء .

الحُمُلَيْلُ : تصغير حَلَّ : موضع في ديار بني سُلَمَم لهم فيه وقائع ، ذكره في أيام العرب .

حُلْمَهَات ؛ تصغير جمع حَلَمة النَّدي : وهي أَكَمَات بَطِن فلج ، قال الزنخشري : حُلْمَات أَنْقَالُا بالدَّهناء ؛ وأَنشد :

دعانی ابن أرض يبتني الزاد، بعدما تُرَامي حُليات به وأجادد ومن ذات أصفاء سُهوب كأنها مزاحف هزل ، بَيتُها متباعد

ويروى 'حلامات ، وقد تقدم ؛ وأنشد ابن الأعرابي بقول :

كأن أعناق الجمال البُزال ،

## بين حُليات وبين الجَـبَـْل، من آخر الليل، جذوع النخل

حَلِيمَةٌ : بالفتح ثم الكسر ؛ قال العبراني : وهو موضع كانت فيه وقعة ، ومنه:ما يوم ُ حليمة بسر"ٍ، وهذا غلط إنما حليمة اسم امرأة بنت الحارث الغساني نائب قيصر بدمشق ، وهو يوم سار فيــه المنذر بن المنذر بعرب العراق إلى الحارث الأعرج الغسَّاني وهو الأكبر ، وسار الحارث في عرب الشام فالتقوأ بعين أباغ ، وهو من أشهر أيام العرب ، فيقال : إن الغبار يوم حليمة سدً عين الشمس فظهرت الكواكب المتباعدة من مطلع الشمس، وقيل : بل كان الضجاعمة وهم عرب من قضاعة عبَّالاً للروم بالشام ، فلمسا خرجت غسان من مأرب ، كما ذكرناه في مأرب ، نزلت الشام، وكانت الضجاعية يأخذون من كل رجل ديناراً ، فأتى العامل جِيْدَعاً ، وهو رجل من غسان، وطالبه بدينــار فاستمهكه ً فلم يفعل فقتله ، فثارت الحرب بين غسَّان والضجاعم ، فضربت العرب جذعاً مثلًا وقالوا : خذ من جذَّع ما أعطاك ؛ وكان لرئيس غسَّان ابنة مبيلة يقال لها حليمة فأعطاها تُورْراً فيه خُلُوقُ وقال لها: خُلَّقي به قومك ، فلما خُلَّقتهم تناوحوا وأجُلوا الضجاعم وملكوا الشام ، فقالوا : ما يوم حليمة بسر"، وقيل : إن يوم حليمة هو اليوم الذي قَـتل فيه الحادث بن أبي شهر الفساني المنذر بن ماء السماء ، وجعلت حليمة بنت الحارث تخليُّق قومها وتحرضهم على القتال فمرُّ بها شابٌّ فلما خُلُّقته ُ تناولها وقبلها فصاحت وشكت ذلك إلى أبويها فقالا لها : اسكتي فما في القوم أجلد منه حين اجترأ وفعل هذا بك، فإما إن يبل غداً بلاءٌ حسناً فأنت امرأته ، وإما إن 'يُقتل فتنالى الذي تربدين منه ، فأبلى الفتى بلاءً عظيماً ورجع سالماً فزوجوه حليمة ؟

وقال النابغة:

تُخْيِّرُنَ مَن أَزِمَانَ بِوم حَلَيْمَةُ إلى اليوم قد 'جر"بْنَ كُلُّ التَجَارِب

حَلَيْهَ : بالفتح ثم السكون ، وياء خفيفة ، وهاء : مأسدة بناحية اليمن ؛ قال بعضهم :

كَأَنهِمُ كَيْشُونَ منك مدرَّباً بِكَانِيمَ مِهْزَعًا بِكَانِيةَ مَشْبُوحٌ الذراعَين مِهْزَعًا

وقيل: حلية واد بين أعياد وعُلِيب يفرغ في السّر"ين ، وقيل: هو من أدض اليسن ، وقيل: حلية موضع بنواحي الطائف ، وقال الزنخشري: حلية واد بنهامة أعلاه لمنذيل وأسفله لكنانة ، وقال أبو المنذر: ظعنت بجيلة وخثعم إلى جبال السراة فنزلوها وسكنوا فيها فنزلت قسّر بن عَبقر بن أغاد ابن أداش جبال حلية وأسالم وما صاقبها ، وأهلها يومئذ من العادبة الأولى يقال لهم بنو ثابر ، فأجلوهم عنم العادبة الأولى يقال لهم بنو ثابر ، فأجلوهم ونفوهم عن بلاده ، ونفوهم وقاتلوا بعد ذلك خثعم فنفوهم عن بلاده ، فقال سوريد بن نجد عة أحد بني أفصى بن نذيو بن قسر:

ونحن أز حنا ثابراً عن بلادهم بحكية أغناماً ، ونحن أسود ها إذا سنة "طالت وطال طوالها وأقحط عنها القطر وابيض " نحود ها وجد نا سراة " لا 'مجتو"ل ضيئنا ، إذا 'خطاة " تعيا بقو م نكيدها ونحن نقينا خمماً عن بلادهم 'تقتل ، حتى عاد مولى سنيدها فريقين : فرق " باليامة منهم ، وفرق يخيف الحيل تترى محد ودها

وحَلْيَة ' أَيْضاً : حصن من حصون تَعْزِرٌ في جبل

صَبِر من أرض اليمن أيضاً .

'حَلَيَّة': بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة : مَـَا يُ بِضَرِيَّة لَعَـٰنِ ' وعندها كان اجتاع غني النخصومة في عين نفي ٍ ؟ قال أمية بن أبي عائذ الهُذلي :

> وكأنها ، وسُط النساء، غمامة " فَرَعَت ْبِرَيْقِهَا نَشْبِي ۚ نَشَاصِ أَو مُغْزُ لِ "بالحَل"، أَو مُحُلَيَّة، تقر ُو السلام بشادِن عِماصِ

وأنشد أبو عمرو الشبباني في نوادره:

فقلت اسقياني من أحليّة شربة " بحسْي سقته ، حين سال سيجالها وسلّم على الأظبي الأوالِف بطنها، وعُبْر بها أجنى لهن وضالها

أَجِى أَي أَمْر ، والعُبْرِيُّ : العِظام من السَّدُو. . حَلْيُ : بالفتح ثم السَّكُون ، بوزن ظبى ؛ قال محارة اليَّمني : حَلْيُ مدينة باليمن على ساحل البحر ، بينها وبين السرَّين بوم واحد ، وبينها وبين مكة غانية أيام ، وهي حَلْيَة المقدَّم ذكرها ؛ قال أعرابيُّ :

خليلي مُحبّي سد ر حلية مُوردي حياض المنايا، أو مقيدي الأعاديا خليلي ، إن أسعدها ، فهمنها بأنس ظلال السدر فاستبعانيا فوالله ما أحبب سدورا ببلدة من الأرض ، حتى سدور حلي اليانيا

باب الحاء والم وما يليهما

الحما : مقصور ؛ ذكر في آخر هذا الباب لأنه يُكتب بالياء .

حَمَاتًا: بالفتح ، وبين الألفين تاءٌ فوقها نقطتان: موضع في قول النابغة:

كأن التاج معقود عليه بأغنام ، أخدن بذي أبان وأعبار صوادر عن حَماتا لبين الكفر ، والبُرَق الدواني

الحَمَاتَان : موضع بنواحي المدينة ؛ قال كثير : وقد حال من حزام الحماتين دونهم ، وأعرض من وادي 'بلكيد 'شجون'

الحَمَادَةُ : بالفتح ، والدال : ناحية باليامة لبني عــدي ابن عبد مناة ؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة .

حِمَالُ : بلفظ الحمار من الدواب : واد باليمن .

حَمَّار: بالفتع ، وتشدید المیم ، بوزن عطیّاد: موضع بالجزیرة .

الحِمَاوَةُ : تأنيث الحِباد من الدوابُ : تَحرُّة في بلادهم .

حَمَاساء : بالنتح ، والمد : موضع ، واشتقاقه بعده .

حِماس : بالكسر ، جسع حبيس ، وهمو المكان الصُّلْب : وهو موضع .

حَمَاطَانُ : بالفتح : جَبِل من الرمل من جبال الدَّهناه؟ قال :

يا دار سكسى في حماطان أسلمي وحماطان : موضع فيا فيل .

حَمَاطُ : بالفتح ؛ وهو في اللغة شجر غليظ على البادية ؛ قال :

كأمثال العُصي" من الحَمَاط قال: قال أبو منصور: حَمَاط موضع ذَكره ذو الرَّامة فقال:

فلما لحِقْنَا بالحُمْوُل ، وقد عَلَت حَمَاطَ ، وحِرْ باء الضَّمى متشاوسُ

وفي كتاب هُذيل : خرجت غازية من بني قُر َمِ من هُذَيل يُويدون فَهُما حتى أصبحوا على ماه يقال له ذو حَماط من صدو اللّيث ، وخرجت غادَّية من فَهُم يويدون بني صاهلة حتى طلعوا بذي حَماط ، فالتقاهم بنو قُر َم وهم وهط تأبيط شرام بنو عدي فقتلتهم بنو قريم فلم يبق منهم غير رجل واحد أعجز غرْياناً ؟ فقال سَكْمى بن المُتَعَمد القررَى :

فأفتُلَتَ منا العلقي تُوحُفاً ، وقد النابة اليَدُ اليَدُ اليَدُ اليَدُ اليَدُ اليَدُ الله والله وراء ، جريضاً ، وقد ألقى الرّداء وراء ، وقد ندر السيف الذي يتقلله بطعن وضرب واعتناق ، كأنما يتلفّهُمُ بين الحمائط أبرُدُ ويُدُونُ وَالله المُعالِق ال

الحَمَاط: شجر ، وجمعه حمائط.

حَمَاكُ : بالفتع ، والتخفيف ، وآخر • كاف : حصن لبنى زبيد باليمن .

حَمَّالُ : بالفتح ، وتشديـد الميم ، وألف ، ولام : جبل في ديار بني كلاب من يناصيب .

حُمام: بالضم ، والتخفيف ؛ والحُمام في اللغة حُمْسَى الإبل ؛ قال نصر : ذات الحُمَسام موضع بين مكة والمدينة . والحُمام أيضاً : مالا في ديار قُشَير قرب اليامة . والحُمام : مالا جاهلي بضرية . وغميس الحمام مضاف إلى الحمام الطير المعروف : وهو من مر بين ملك وصُغيرات اليام، اجتاز به وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، يوم بدر . وحُمام " : موضع بالبحرين قطعه ثور بن عزوة القشيري . والحُمام :

صنم في بني هند بن حَرَام بن ضِنَّة بن عبد بن كبير ابن عُذَّرة ، سُبع منه صوت بظهور الإسلام .

حَمَامٌ : بالفتح ، وتخفيف الميم : موضع في قول جرير: عفا ذو حَمَام بعدنا وحَفيرُ ، وبالسر مَبدً ي منهُمُ ومَصيرُ

حَمَّامُ أُعْيَنَ : بتشديد المم : بالكوفة ، ذكره في الأخبار مشهور ، منسوب إلى أعيّن مولى سعد ابن أبي وقاص .

حَمَّامُ بَلَيْج : بفتح الباه الموحدة ، وسكون اللام ، وجم : بالبصرة ، مر" ذكره في بلج .

حَمَّامُ سَعد : موضع في طريق الحاج بالكوفة .

حَمَّامُ عَلِيَّ : باصطلاح أهل الموصل : وهي بين الموصل وجُهينة قرب عين القار غربي دجلة ، وهي عين ماؤها حار كبريتي ، يقول أهل الموصل إن بها منافع ، والله أعلم .

حَمَّام فِيل : بكسر الفاء ، وياء ساكنة ، ولام : بالبصرة ، نسب إلى فيل مولى زياد ابن أبيه وكان حاجبه ، وكان أهل البصرة يضربون المثل مجمَّامه ، وركب فيل يوماً ومعه أبو الأسود الدوّلي وكان فيل على ير ْذَوْن هِملاج ، فقال :

لعمر أبيك ما حمَّام كسرى على الشُلْشَين من حمَّام فيل فقال أبو الأسود :

ولا إر قاصُنا ، خلف الموالي، بسُنتنا على عهد الرسول وقال يزيد بن مُفَرَّغ لطلحة الطلحات : تُمَنَّيني ، طليحة ، ألف ألف ، لقد مَنَّيْتَني أملًا بعيدا

فلست لماجد حُرَّ ، ولكن لسَمراء التي تَلَدُ العبيدا ولو أُدخِلْت في حمَّام فيل ، وألبست المطارف والبرودا

حَمَّام مِنْجاب : بكسر الميم : بالبصرة ، ينسب إلى منْجاب بن واشد الضي ، قرأت بخط ابن بُود الحيّاد الصولي قال ابن سيربن : سرّت امرأة برجل فقالت : يا رجل كيف الطريق إلى حمّام منجاب ؟ فقال : همنا ، وأرشدها إلى خربة ثم قام في أثرها وراوردها عن نفسها فأبت ، فلم يلبث الرجل أن حضر ته الوفاة فقيل له : قل لا إله إلا الله ، فأنشأ بقول :

يا رُبِّ قائلة يوماً وقد لَـُغبِّتُ: كيف الطريق إلى حمًّام منجاب؟

ذات الحَمَّام : بلد بين الإسكندرية وإفريقية ، له ذكر في الفتوح ، وهو إلى إفريقية أقرب .

حَمَامَة ': بالفتح ؛ واحد الحَمَام من الطيور : ما لا لبني سُلَيم من جانب اللعباء القبلي ؛ قال ابن السكيت ذلك في تفسير قول كثير عَزَّة :

> مُولِّية أيسارهـا قُطُنُر الحَمَّى، تَوَاعَدُّنَ شرباً من حَمَّامَة معلما

وإيّاه عنى فيا أحسب حاجب بن 'ذبيان المازني مازن ابن عمرو بن تميم بقوله :

هل رام نهني حمامتين مكانه ، أم هل تغير بعدنا الأحفار ? ياليت شعري غير منية باطل ، والدهر فيه عواطف أطوار في المطية بعد ما يحدي القطين ، وترفع الأخدار ?

وقيل : حَمَامَةُ مَا لِا لَبَيْ سَعَدَ بَنَ زَيْدَ مَنَاهَ بَنَ تَمْمِ بِالْعَرَامَةَ ؛ وينشد قول جرير :

> أمًّا الفؤادُ ، فلا بزال موكلًا بهَوى حمامة ، أو برَيًّا العاقر

> > والمشهور بهوی 'جمانة ، وقد تقدم .

حِمَّانُ : بالكسر ، وتشديد الميم ، وألف ، ونون : محلّة بالبصرة سبيت بالقبيلة ، وهم بنو حِمَّان بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، واسم حمّّان عبد العُزَّى، وقد سكن هذه المحلّة من نُسب إليها وإن لم يكن من القبيلة .

حَمَاةٌ : بالفتح ، بلفظ حماة المرأة ، وهي أمُّ زوجها لا لغة فيه غير هذه ، وكلُّ شيءٍ من قبل الزوج نحو الأب والأخ فهم الأحياة ، واحدهم حياً ، وفيه أربع لغات : حماً مثل قناً ، وحَمَرُ مثل أبو ، وحَمُّ لا ، ساكنة الميم بعدها هبزة ، وحَمُّ ، بغيير هبزة . وحماة أيضاً : عصبة الساق . وحماة : مدينة كبيرة عظيمة كثيرة الحيرات رخيصة الأسعار واسعة الرَّقعة حَفْلة الأسواق ، يحيط بها سور محكم، وبظاهر السور حاضر كبير جدًا ، فيه أسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاص ، عليه عدة نواعير تستقي الماء من العاصي فتسقي بساتينها وتصب إلى بركة جامعها ، ويقال لهذا الحاضر السوق الأسفل لأنه منحط عن المدينة ، ويسمون المسوَّر السوق الأعلى ، وفي طرف المدينة قلعة عظيمة عجيبة في حصنها وإتقان عمارتها وحغر خندقها نحو مائة ذراع وأكثر للملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وهي مدينة قديمة جاهلية ؛ ذكرها امرؤ القيس في شعره فقال :

> تَقَطُّعُ أَسبابُ اللُّبانة والهوى ، عشيّة جاوزنا حَمَاة وشَيزرا

بسَيْر يضج العَوْدُ منه ، يَمُنْهُ أخو الجهد، لا يُلمُوي على من تعذَّرا

إلا أنها لم تكن قديماً مثل ما هي السوم من العظم بسلطان مفرد بل كانت من عمل حمص ؛ قال أحمد ابن الطيب فيا ذكره من البقاع التي شاهدها في مسيره من بغداد مع المعتضد إلى الطواحين فقال بعد ذكره حبص : وحماة قرية عليها سور حجارة وفيهـا بنامُ بالحجارة واسع والعاصي يجري أمامها ويسقي بساتينها ويدير نواعيرها ، وكان قوله هذا في سنة ٢٧١ فسماها قرية ؛ وقالَ المنجمون : طول حماة اثنتان وستون درجة وثلثان ، وعرضها خبس وثلاثون درجة وثلثان وربع ؛ وقال أحمد بن يحيى بن جابر : ولما افتتع أبو عبيدة حمص وفرغ في سنة ١٧ خلَّف بها 'عبادة بن الصامت ومضى نحو حماة فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الجزية في رؤوسهم والحراج على أرضهم ومض إلى تَشْيِزُو ﴾ فكان حالما حال حماة ؛ وقال عبد الرحمن بن المستخف يهجو الملك المنصور محمد بن تقى الدين صاحب حماة :

> ماكان يصلح أن يكون محمد بسوى حماة ، لقلة في دينه قد أشبهت منه الصفات : فهر هما من جنسه ، وقرونها كقرونه

قُرُونُ حماة : قُلُتان متقابلتان ، جبل يشرف عليها ونهرها العاصي ، وبين كلّ واحد من حماة وحمص والمعرّة وسلكمية وبين صاحبه يوم ، وبينها وبين دمشق خمسة وبين سُيْزَر نصف يوم ، وبينها وبين دمشق خمسة أيام للقوافل ، وبينها وبين حلب أربعة أيام ؛ وقد نسب إليها جماعة من العلماء ، منهم : قاضي القضاة ببغداد أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران بن

عبد الصد بن سلمان الحمدوي المعروف بالشامي ، وكان من صالحي القضاة ، تفقته على القاضي أبي الطيب الطبوي ، وكان لا يخاف في الله لومة لائم ، روى عن أبي القاسم بن بشران وأبي طالب بن غيلان وغيرهما ، روى عنه عبد الواحد بن المبارك وغيره ، ومولده بحماة سنة ٠٠٠، ومات ببغداد في شعبان سنة ٤٨٨ الحمائو ، جمع حمار ، نحو شمال وشمائل وإفال وأفائل ، وهي حجارة تنجعل حول الحوض ترد الماء إذا طغي ، وأنشد ابن الأعرابي :

كَأَمَّا الشَّعَطَ ، في أعلى حمائره ، سبائب ُ القَرِّ من رَيطٍ وكَتَـّان

وهو علم لموضع ؟ كذا قيل .

الحَمَاثُمُ : قال الحنصي : ومن قِلات الصادض ، يعني عادض اليامة المشهورة ، الحماثم والحجائز .

حَبَّتَا الثُّورَير والمُنتَضَى: تننية الحَبَّة ، وستْفَسَّر معانيها بعد هذا إن شاء الله ؛ والثُّورَب تصغير النُّور: وهما جبلان ؛ والثوير : أُبَيْرِق أبيض ، وهما لبني كعب بن عبد الله بن أبي بكر .

حَمَّدَانُ : فَعَلَانَ مَنَ الحَمَد ؛ قال العبراني : مدينة حواليها مائة وعشرون قرية .

حَمْواَءُ الأَسِهِ: الأَسد أحد الأُسد ، بالمد والإضافة:
وهو موضع على ثمانية أميال من المدينة ، إليه إنتهى
رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم أُحد في طلب
المشركين . والحسراة: امم لمدينة لبَّلة بالأندلس،
وهي مدينة قديمة فيها آثار عجيبة ، وهي على نهر
طنتس ، وبها عين الشَّب وعين الزَّاج . والحسراة أيضاً : حصن من نواحي بيت المقدس , والحسراة أيضاً : من أيضاً : موضع بفسطاط مصر ، والحسراة أيضاً : من قدى مصر ، وتعرف مجمراء السَّنْبِلَاوَيْنِ ، بكسر

السين المهملة ، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وفتح الواو ، وياء ساكنة ، وكسر النون ، بلفظ التثنية : من كورة الشرقية . والحبراء أيضاً ، وتعرف بالحبراء الشرقية وبجبراء شروين: من كورة الغربية : من كورة الغربية : من كورة الغربية ؛ وإلى إحدى هذه بنسب إلياس بن الفرج بن ميمون الحبراوي ، ووى عن يونس بن عبد الأعلى ، ومات سنة ٢٠٠٧ . والحبراء أيضاً : من قرى سنتجان باليمن .

حُمْوَ انْدُوْ : بالضم ثم السكون ، وراء ، وألف ونون ساكنين ، وكسر الدال المهملة ، وزاي ، معناه بالفارسية قلعة حُمْران : وهي بخراسان ، وذكرها في الفتوح ، فتحها عبد الله بن عامر بن كُرَيْز في سنة ٣١ عَنْوَةً .

حُمُو َانْ : بالضم أَيضاً ، قصر حُمُو َانَ : في البادية بين العقبة والقاع بقرب الجادّة ، يطؤه الحاج متياسراً قليلًا ؛ قال ربيعة بن مقروم الضي :

أمِنْ آل هند عرفت الوُسوما ، بحُسُو َانَ قصراً ، أَبَتْ أَن تريما

تَخَال معارفها ، بعدما أتت سنتان عليها ، الوشوما

وقصرُ حُمْرَ ان َ أَيضاً : قرية قرب المعشوق في غربي سامرًا ، بينها وبين تكريت مرحلة .

وحُمْرَ انُ أَيضاً : ما في ديار الرّباب ، كان مالك ابن الريب المازني ورفيق له يقال له أبو حَرْدَب يلطان ويقطعان الطريق ، فاستعمل رجل من الأنصار عليهم فأخذ مالكاً وأبا حردب ، وتخلّف مالك مع الأنصاري فأمر غلاماً له فجعل يسوق مالكاً ، فتغفّل مالك علام الأنصاري فانتزع منه سيفه فقتله به ثم

شد على الأنصاري فقتله ثم هرب إلى البحرين ومنها إلى فارس فلم يزل مقيماً بها إلى أن قدم سعيد بن عثان ابن عفان والياً على خراسان فاستصحب ، وقال ماك :

مَرَت في 'دجى ليل ، فأصبح دونها مفاوز' حُسْرَان الشريف وغراب تطالع من وادي الكلاب كأنها ، وقد أنجدت منه ، فريدة رَبْرَب على دماء البدن ، إن لم تفارقي أبا حرد دب يوماً وأصحاب حرد دب

وحُسْرَ انْ أيضاً : موضع بالرُّقة .

حِمِو": بكسرتين ، وتشديد الراه ، بوزن حبير" وفيلز": موضع بالباهية .

حِيرِوَّانُ : بكسرتين ، وتشديد الزاي ، وألف ، ونون : قرية بنجران اليمن .

حَمْوْ َهُ نَ بِالْفَتَعِ ثُمُ السكون، وزاي : مدينة بالمغرب، قال البكري : الطريق من أشير إلى مرمى الدجاج، تخرج من مدينة أشير إلى شعبة ، وهي قرية ، ومنها إلى مضيق بين جبلين ثم تفضي الى فعص أفيح، تجمع فيه عروق العاقر قرحاً ومن هذا الموضع تحمل إلى الآفاق ، وهناك مدينة تستى حَمْوْ وَهُما وبناها حمزة بن الحسن بن سليان بن الحسن بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب وأبوه الحسن بن سليان هو الذي دخل المفرب، وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وليراهم وأحمد ومحمد والقاسم وكائهم أعقب هناك ، ومن بلياس إلى مرسى الدجاج ؛ ينسب إليها أبو القاسم ومن بلياس إلى مرسى الدجاج ؛ ينسب إليها أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن داود الحمزي المفريي ، كان فقيهاً صاحاً ، سبع ببغداد أبا نصر الزيبي، وبالبصرة فقيهاً صاحاً ، سبع ببغداد أبا نصر الزيبي، وبالبصرة

أبا علي التشتري، روى عنه أبو القاسم الدمشقي وقال: توفي سنة ٢٧٥ . وسوق صرة : بلد آخر بالمغرب ، وهي مدينة عليها سور ينزلها صنهاجة ، منسوبة أيضاً إلى حمزة بن حسن بن سليان ، وهي أقرب من الأولى .

حنص : بالكسر ثم السكون ، والصاد مهملة : بلد مشهور قديم كبير مسوّر ، وفي طرفه القبلي قلمة حصينة على تل" عال كبيرة، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق ، يذكر ويؤنث ، بناه رجل بقال له حبص بن المنهر بن جان بن مكنف ، وقيل : حبص بن مكنف العبليقي ؛ وقال أهل الاستقاق : تحبيص الجراح تجنيض تحبوصا وانحبص ينحبص انحماصاً إذا ذَهُبِ وَرَمُهُ ؛ وقال أبو عون في زيجه: طول حبص إحدى وستون درجة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثـُلثان ، وهي في الإقليم الرابع ، وفى كتاب الملحمة : مديّنة حبص طولها تسع وستون درجة ، وعرضها أربع وثلاثون درجة وخس وأربعون دقيقة ، من الإقليم الرابع ، ارتفاعها ڠان وسبعون درجة، تحت ثَاني درج من السرطان، يقابلها مثلها من الجدى ، بيت ملكها مثلها من الحبل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان؛ قال أهل السير: حمص بناها اليونانيون وزيتون فلسطين من غرسهم .

وأما فتحها فذكر أبو المنذر عن أبي بخنف أن أبا عبيدة ابن الجر"اح لما فرغ من دمشق قدم أمامه خالد بن الوليد وملحان بن زياد الطائي ثم اتبعهما فلما توافوا مجمس قاتلهم أهلها ثم لجؤوا إلى المدينة وطلبوا الأمان والصلح ، فصالحوه على مائة ألف وسبعين ألف دينار، وقال الواقدي وغيره: بينا المسملون على أبواب دمشق إذ أقبلت خيل المدو" كثيفة فخرج إليهم جماعة من المسلين فلقوه بين بيت لمها والثنية فولوا منهزمين

نحو حسص على طريق قارا حتى وافوا حسص وكانوا متغوفين لمرب هرقل عنهم فأعطوا ما بأيديهم وطلبوا الأمان، فأمنهم المسلمون فأخرجوا لهمالنُّو ل فأقاموا على الأر'نط ، وهو النهر المسمى بالعاصى ، وكان على المسلمين السَّمُّط بن الأسود الكندي، فلما فرغ أبو عبيدة من أمر دمشق استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان ثم قدم حمص على طريق بعلكبك فنزل بباب الراستن فصالحه أهل حسص على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحائهم واستثنى عليهم ربع كنيسة بوحنا للمسجد واشترط الحراج على من أقام منهم ، وقيل : بل السبط صالحهم فلما قدم أبو عبيهة أمضى الصلح ، وإن السبط قسم حبص خططاً بين المسلمين ويهكنوها في كل موضع جـــــلا أهله أو ساحة متروكة ثم وقال أبو يخنك : أول واية وافت للعرب حبص ونزلت حول مدينتها راية ميسرة بن مسرور العبسي، وأول مولود ولا في الإسلام مجيص أِدهِ بن مُعرِز ، وكان أده يقول : إن أمَّه شهدت صنین وقاتلت مع معاویـة وطلبت دم عثان ، رضى الله عنه ، وما أحب أن لي بذلك حُبر النَّعم ؛ قالوا : ومن عجائب حمص صورة على باب مسجدها إلى جانب البيعة على حجر أبيض أعلاه صورة إنسان وأسفله صورة العقرب، إذا أُخذ من طين أرضها وخُتم

> خليلي ، إن حانت مجمس منيتي ، فـلا تدفناني وارفعاني إلى نجـد

على تلك الصورة نفع من لدغ العقرب منفعة بيئة ،

وهو أن يشرب الملسوع منه بماء فيبرأ لوقته ؛ وقال

عبد الرحبن:

ومُرَّا على أهل الجناب بأعظمي، وإن لم بكن أهـل الجناب على القَصد

وإن أنها لم تر فعاني ، فسلسا على صارة فالقور فالأبلق الفر د لكيا أرى البَرِق الذي أو مضت له درى المُزن ، علوباً ، وماذا لنا بُبدي

ومجمس من المزارات والمشاهد مشهد على بن أبي طالب، رضي الله عنه، فيه عبود فيه موضع إصبعه، رآه بعضهم في المنام، وبها دار خالد بن الوليد، وضي الله عنه ، وقبره فيا يقال ، وبعضهم يقـول إنه مات بالمدينة ودفن بها وهو الأصع ، وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القُرَّشي ، رضي الله عنه ، الذي فتح بلاد الجزيرة ، وفيه قبر زوجة خالد بن الوليد وقبر ابنــه عبد الرحمن ، وقيل : بها قبر عبيد الله بن عمر بن الحطاب ، والصعيح أن عبيد الله قُتل بصفين ، فإن كان نُقلت جُنته إلى حمص فالله أعلم ، ويقال : إن خالد بن الوليد مات يقرية على نحو ميل من حيص ، وإن هذا الذي يؤار مجمص إنما هو قبر خالد بن يؤيد ابن معاوية ، وهو الذي بَني القصر بحبص ، وآثار هذا القصر في غربي الطريق باقية ، وبجمص قبر سفينة مولى وسول الله ، وامم سفينة مِهْران، وبها قبر قَـُنْجُر مولى على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ويقال : إن قَنَنْبُر قتله الحباج وقتـل ابنه وقتـل مِيثُـماً التَّمَّار بِالْكُوفَة ، وبهـا قبور لأولاد جعفر بن أبي طالب، وهو جعفر الطُّيَّاد، وبهـا مقام كِعب الأحبــار ومشهد لأبي الدّرداءِ وأبي َذر ، وبها قبر يونان والحارث بن عطيف الكندي وخالد الأزرق الغاضري والحجاج بن عامر وكعب وغيرهم ؛ وينسيب إليها جباعة من العلماء ، ومن أعيانهم: محمد بن عوف ابن سفيان أبو جعفر الطائي الحبصي الحافظ، قال الإمام أبو الثامم الدمشقي: قدم دمشق في سنة ٢١٧ وروى

عن أبيه وعن محمد بن يوسف القبر كاني وأحمد بن يونس وآدم بن أبي إياس وأبي المفيرة الحمصي وعبد السلام ابن عبد الحميد السَّكُوني وعليٌّ بن قادم وخلق كثير من هذه الطبقة ؛ وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرزاياني وأبو داود السجستاني وابنه أبو بكر وعبد الرحمن بن أبي حاتم ويحيى بن محمد بن صاعد وأبو زرعة الدمشقى وخلق كثير من هذه الطبقة ، قال عبد الصمد بن سعيد القاضى: سبعت محمد بن عوف بن سفيان يقول: كنت' ألعب في الكنيسة بالكرة وأناحدث فدخلت الكُرَةُ المسجدَ حتى وقعت بالقرب مــن المعانى بن عبران فدخلنت لآخذها فقال لي : يا فتي ابن مــن أنت ? قلت : أنا ابن عوف ، قال: ابن سفيان?قلت: نعم ، فقال : أما إن أباك كان من إخواننــا وكان ىمن يكتب معنا الحديث والعلم والذي يشبهك أن تتبع ما كان عليه والدك ، فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت : صدق يا بني هو صديق لأبيك ، فألبستني ثوباً من ثبابه وإذاراً من أُذره ثم جئت إلى المعاني ابن عبران ومعي محبرة وورق فقال لي : اكتب حدثنا إسماعيل بن عبد ربه بن سليان ، قال : كتبت إلي أم الدوداء في لوحي فيا تعلمني اطلبوا العلم صفاراً تعلموه كباراً ، قال : فإن لكل حاصد ما زرع خيراً كان أو شرًا ، فكان أول حديث سبعتـه ؛ وذاكر عند يحيى بن معين حديث من حديث الشام فردُّه وقال : ليس هو كذا ، قال : فقال له رجل في الحلقة : يا أبا ذكرياة إن ابن عـوف يذكـر. كما ذكرناه ، قال : فإن كان ابن عوف ذكره فإن ابن عوف أعرف مجديث بلده ؛ وذُّكر ابن عوف عنـــد عبد الله بن أحمد بن حنبل في سنة ٧٧٣ فقال : مــا كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محسد بن عوف ، ذكر ابن قانع أنه توني سنة ٢٦٩،وقال ابن المنادي:

مات في وسط سنة ٢٧٧ ؟ وعمد بن عبيد الله بن الفضل يعرف بابن أبي الفضل أبو الحسن الكلاعي الحمي، حدث عن مصفي وجماعة كثيرة من طبقته، وروى عنه القاضي أبو بكر الميانجي وأبو حاتم محسد ابن حبّان البُستي وجماعة كثيرة من طبقتهما ، وكان من الزّهاد ، ومات في أول يوم ومضان سنة ٢٠٠٩ ومات ابنه أبو علي الحسن لعشر خلون من شهر دبيع الحسن لعشر خلون من شهر دبيع الأول سنة ٢٥١ .

ومن عجيب ما تأملته من أمر حيص فساد هوائها وتربتها اللذين يفسدان العقل حتى يضرب بجماقتهم المثل ، إن أشد الناس على على ، رضي الله عنه ، بصغين مع معاوية كان أهل حيص وأكثرهم تحريضاً عليه وجد ألى عربه ، فلما انقضت تلك الحروب ومضى ذلك الزمان صاروا من غلاة الشيعة حتى إن في أهلها كثيراً بمن وأى مذهب النصيرية وأصلهم الإمامية الذين يسبون السلف ، فقد التزموا الضلال أولاً وأخيراً فليس لهم زمان كانوا فيه على الصواب . وحيث أيضاً : بالأندلس ، وهم يسبون مدينة اشبيلية حيص ، وذلك أن بني أمية لما حصلوا بالأندلس وملكوها سيوا عدة ثمد ن بنا بأساء مدن الشام ، وقال ابن بسام : دخل جند من جنود حيص إلى الأندلس فسكنوا اشبيلية فسيت بهم ؟ وقال عبد بن عبدون يذكرها :

هل تذكر العبد الذي لم أنسه، ومودة" مخدومـة" بصفـاء

ومبيتنا في أرض حبص ، والحبى قد حل عقد ُ مباه بالصهباء

ودموع طل الليل تخلق أعيناً ترنز إلينا من عيدون الماء

وحمس": بكسرتين وتشديد الميم ، والعاد مهملة أيضاً ، دار الحبيس: بمصر عند المربغة ؛ ينسب إليها عبد الله بن منير الحبيضي" المصري ؛ ذكره ابن يونس في تاديخ مصر وقال : كان يسكن دار الحبص التي عند المربغة فنسب إليها ، وهو مولى لبعض آل أبي غشيم مولى مسلمة بن مخلد الأنصاري ، كان موثقاً عند القضاة .

حَمِصُ : بالفتح ثم الكسر والتخفيف ، والصاد مهملة : قرية قرب خَلْخال من أعمال الشار في طرف أذربيجان من جهة قزوين .

حَمْضُ : بالفتح ثم السكون ، والضاد معجمة ؛ وهـو في اللغة كل نبت فيه ملوحة ترعاه الإبـل ، وادي حمض : قريب من اليامة ، له ذكر في شعرهم .

تحميض": بفتحتين ، تحميض وعُرَيْق" بالتصفيد: موضعان بين البصرة والبحرين ؛ وقال نصر : تحميض منزل بين البصرة والبحرين في شرقي الدهناء ، وقيل : هو بين الدوسودة ، وهو منهل وقرية عليها نخيلات لبني مالك بن سعد ؛ قال الراجز :

> یا رُبِ بَیضاء ، لها زوج کو صُ مُ اَحلالة بین عُریق وحککش ، ترمیك بالطرف کها ترمی الغرض

تحميضة : بالفتح ثم الكسر : من قرى عَشَرَ من أرض اليمن من جهة قبلتها .

الحَمْقَتَانَ : قال سيف : عقد أبو بكر ، رضي الله عنه، خالد بن سعيد بن العاص وكان قدم من اليمن وترك عمله وبعثه إلى الحمقتين من مشارف الشام .

حُمْلانُ : موضع باليمن من أوض قُدُم المغرب ؛ قال الصُّلَّمَ عِن كُو خِيلًا :

حتى استَوَتْ رأس حُملان عوائرُها ، كيملن ، من يعرب العرباء ، آسادا

حَمَٰلُ : بفتح أوله ، وضم ثانيه ، ولام : من قرى اليمن ثم من حاز"ة بني شهاب .

حَمَلُ": بفتحتين ، بلفظ الحمل من الشاء ؛ قال أبو منصور: هو امم جبل فيه جبلان يقال لهما طِمبرِ"ان؟ وأنشد للراجز:

> كأنها، وقد تدلش نسران، ضبهما من حمل طيران صعبان من شائل وأبان

وقال غيره : حَمل في أرض بلقين بن جَسْر بالشام، يذكر مع أعفر فيقال : حمل وأعفر، وقال العمراني: حمل بالشام في شعر امرىء القيس ؛ ورواه السكري عن الكلبي بالجيم فقال :

تذكر ت أهلي الصالحين، وقد أتت على جبل منا الركاب وأعفراً ا

وحمل أيضاً : جبل قرب مكة عنـ نخلة البانية . وحمل أيضاً : اسم نقاً من رمل عالج .

حُمُّ ؛ بالضم ؛ الحَمَّىم في اللغة مصدر الأحمّ ؛ والجمع الحُم ، وهو الأسود من كل شيء ، وبه سبّي هذا الموضع : وهي أجبـل سود بنجد في ديار بني كلاب ؛ قال رجل منهم :

هل تعرف الدار عفَت بالحُمِّ قفراً كخط النقش بالقلم قفراً كخط النقش بالقلم لم يبق غير نؤيها الأثـلـم حمِم : بالكسر : امم واد في بلاد طي إ . الكسر : الم واد في بلاد طي إ . الكسر : على خمل النبس : على خمل

حُمَمُ : بالضم ثم الفتح ، يوم ذي حمم : من أيام العرب .

حَمَّنَان : بالفتح ثم السكون ، ونونان بينهما ألف : موضع باليمن ، والعَمنان : صقعان يمانيان ، ولا أدري حبنان الذي تقدم أحدهما أم غيره ، وواحد الحمنين حَمن لا حَمنا ؛ هكذا قال نصر .

حَمُورِيَة ' ؛ بالفتح ، وتشديد الم وضُهَا : قرية بالغوطة من دمشق ؛ قال ابن منيو :

> سقاها، ورواى من النايوبين إلى الغيضتان وحشورية، إلى بيت لهنيا إلى برزة، دلاح مكفكفة الأوعية،

حَمَّةُ : بالفتح ثم التشديد ؛ قال ابن نُشْمَيْل : الحسَّة حجارة سوداء تراها لازقة بالأرض ، تغور في الليلة والليلتين والثلاث ، والأرض تحت الحجارة تكون جلدًا وسهولة ، والحجارة تكون متدانية ومتفرقة وتكون مكساء مثل الجمع ورؤوس الرجال،والجمع الحمام، وحجارتها منقلعة ولازمة بالأرض تنبت نبتاً لذلك لس بالقلل ولا الكثير ، والحَمَّة أيضاً ما يبقى من الألية بعد الذُّوُّب، والحَــُنَّة العين الحارة يستشفي بها الأعلاة والمرضى ؛ وفي الحديث : العالم كالحمئة تأتيها البعداء ويتركها القرباء،فبينا مىكذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها قوم وبقي أقوام يتفكنون أي يتندمون ؛ وفي بلاد العرب حَـــّــات كثيرة ، منها : حبَّة أكيمة في بلاد كلاب ، وحَبَّتنا الثُّورَيْر لبني كلاب أبضاً ، وحمَّة البُرُّقة ، وحمَّة خنزَر ، وحمة المنتضى ، وحمة الهو"دَرَى، هذه الست في بلاد كلاب، فأما حمة المنتض فهي حمة فاردة ليس بقربها جبل ، قال الأصمي : هي جبل صغير كأن قطع

من حَرَّة لبني كعب بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ، وحمة الشُّورَر أبيرق ، وهذا كله في مصادر المضارعة ؛ وقال عبد العزيز بن 'زرارة بن جِن بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب :

ورُحنا من الوَعساء ، وَعساء حبَّة ، لأَجْرَ د كنــا قبله بنعيم

والحمة أيضاً: جبل بين تُوز وسميراً عن يسار الطريق، به قِباب ومسجد . وحمة ماكسين : في ديار ربيعة؛ قال نفيع بن صفار :

> فحسَّة ماكسين، إذا التقينا، وقد حَمَّ التّوَعَّدُ والزَّئيرُ

والحمة أيضاً : قرية في صعيد مصر . والحمة : مدينة بإفريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد الجريد. والحمة أيضاً :قرية من أودية العلاة من أرض اليامة . والحمة أيضاً : عين حارة بين إسعير ت وجزيرة ابن عمر على دجلة ، تقصد من النواحي البعيدة يستشفى عمر على دجلة ، تقصد من النواحي البعيدة يستشفى عامما ، ولها موسم ؛ والحمة : الأسود من كل شيء ، والحمة : المنية ؛ وقال نصر : الحمة جبل أو واد بالحجاز .

حُمَّيًان : بالضم ، وتشديد الميم وفتحها ، وياء مشدّدة: جبل من جبال سَلمى على حافة وادي رك .

الحُمْيَوَ اءُ : تصغير حبراء : موضع من نواحي المدينة ذو نخل ؛ قال ابن هرمة :

ألا إن سلمى اليوم جذت قوى الحبيل ، وأرضت بنا الأعداء من غير ما دخل كأن لم تجاورنا بأكناف متثمر وأخزم ، أو خيف الحبراء ذي النخل

حِمْيَو ُ : بالكسر ثم السكون ، وياء مفتوحة ، وراء؛ قال ابن أبي الدمنة الهمذاني : حمير بن الفوث بن سعد

ابن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حبير بن سبأ الأصغر بن لهيمة بن حبير بن سبأ بن يشجب ، وهو حبير الأكبر ، وحبير الغوث هو حبير الأدنى ، ومنازلهم باليبن بموضع يقال له حبير غربي صنعاء ، وهم أهل غنيمة ولكنة في الكلام الحبيري ، قال : ولذلك يقول أهل صنعاء إذا أرادوا غنيماً من أغتام بادية صنعاء هو حبيري ، يريدون من حبير بن الغوث ولا يريدون حبير الأكبر ولا حبير بن سبأ الأصغر ، وهم يعلمون أن فيهم الفصاحة والشعر ، وإلى حبير بن الغوث هذه المنة الحبيرية .

الحبيريُّونَ : محلة بظاهر دمشق على القنتوات ، لها ذكر في خبر شبيب العُقيلي الذي ذكره المتنبي في مدحه لكافور ؛ وقال الحافظ أبو القاسم الدَّمشقي : جنادة بن قضاعة الضبي من أهل قرية الحميريّين ، حدَّث عن سليان بن داود الحو لاني الدَّاراني ، روى عنه عمرو بن أبي سلمة الدمشقي ، نزل تنسيس .

حَمَّيْضُ \*: بالفتح ثم السكون ، وياء ، والضاد معجمة : ما الله لله لله بناعة بني سعد .

حُمَيِّطُ : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة مكسورة ، وهو تصغير الحَماط، وهو شجر كبار ينبت في بلادهم تألفه الحيَّات ؛ قال :

كأمثال العُصي" من الحماط وهو رملة بالدهناء ؟ قال ذو الرُّمَّة :

إلى مُستوى الوعساء بين حبيط وبين جبال الأشيَمَين الحوادر

أي المكتنزات، وقد ذكر ذو الرُّمة في شعره حماط لله هذا وقد صغره ، وقد مرٌّ .

الحُميْلِيَّة : مصغر منسوب: قرية من قرى نهر الملك من نواحي بغداد ؛ ينسب إليها منصور بن أحمد بن أبي العز" بن سعد المقري الضرير الحميلي، سمع دعوان ابن علي بن حمّاد الجُنبَّائي وعلي بن عبد العزيز بن السّمَّاك ، سمع منه ابن نقطة وقال : مات سنة ٢١٧.

الحُميْمة : بلفظ تصغير الحسّة ، وقد مر "تفسيرها : بلد من أرض الشراة من أعمال عَمّان في أطراف الشام كان منزل بني العباس ، وأبضاً قربة ببطن مر " من نواحي مكة بين مروعة والبُريراء فيها عين ونخل ، وفيها يقول محمد بن إبراهيم بن قربة العَشري شاعر عصري أنشدني أبو الربيع سليان بن عبد الله المكي المعروف بابن الريحاني بمصر قال : أنشدني محمد بن قربة لنفسه :

مَر ْتعي ، من بلاد نخلة ، في الصيد في الصيد في بأكناف سولة والزايشة وإذا ما نجعت وادي مر مر وادي مر مرب الحسيد وردد ، والند فيه يعقد غيمة بين شم الأنوف كررات عليهم حاليات السرود أطناب خيمة

الحبيى: بالكسر ، والقصر ؛ وأصله في اللغة الموضع فيه كلاً مجسى من الناس أن يوعوه أي يمنعونهم ، يقال: حبيت الموضع إذا منعت منه ، وأحبيته إذا جعلته حبي لا يُقرب ، والحبي يُمَدُ ويقصر ، فبن مد مد جعله من حاس مجاس محاماة وحباء ، وقال الأصبعي: الحبي من حبي ثوبه ، وحجة من مده قولهم : نفسي لك الفداؤ والحباؤ ، ويكتب المقصور منه بالباء

والألف لأنه قد حكى في تثنيته حمَّوان وهو شاذ ؟ وقال الأصمى : الحمى حسان حسى ضريّة وحمى الرُّبَذَ ﴿ وَالَّ المَوْلَفِ: وَوَجِدَتُ أَنَا حَبَّى فَنَدُ وَحَبَّى النير وحسى ذي الشرى وحسى النقيع ، فأما حسى ضرية فهو أشهرها وأسيَرُها ذكراً، وهو كان حس كليب بن وائل فيا زعم لي بعض أهل بادية طيِّهِ ، قال : ذلك مشهور عندنا بالبادية بروبه كابرنا عن كابر، قال:وفي ناحية منه قبر كليب معروف أيضاً إلى اليوم ، وهو سهل الموطىء كثير الحالة ، وأرضه صلبة ونباته مسمنة ، وبه كانت ترعى إبل الملوك ؛ وحس الربذة أيضاً أراده رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله : لنعم المنزل الحمى ، لولا كثرة حيَّاته ، وهو غليظ الموطىء كثير الحموض ، تطول عنه الأوبار وتنفتق الخواصر ويَرْهَل اللحم ؛ وحمى فيد ، قال ثعلب : الحمى حمى فيد إذا كان في أشعار أسد وطيء ، فأما في أشعار كلب فهو حمى بلادهم قريب من المدينة بينها وبين عرب ؟ قال أعرابي :

سقى الله حيّاً بين صارة والحبى ،
حسى فيند ، صو"ب المد جنات المواطر
أمين ، ورك الله من كان منهم أليهم ، وو قيّاهم أصروف المقادر
كأني طريف العين ، يوم تطالعت
بنا الر"مل سُلاف القيلاس الضوامر
أقول لفقيًام بن ذيد : أما ترى
سنا البر"ق يَبدو للعيون النواظر ؟
فإن تبك الوجد الذي عَيَّج الجوى
أعنك ، وإن تصبر فلست مصابر

وحِمى النَّاير، بكسر النون، وقد ذكر في موضعه؛

قال الحطيم العُكلي :

وهل أرَيَن بين الحفيرة والحمى ، حمى النير، يوماً، أو بأكثبة الشعر جميع بني عمرو الكرام وإخوتي، وذلك عصر قد مضى قبل ذا العصر

ويروى حبى بن عوى ، وكلاهما بالدّهناء . حبى النشرى ذكر في الشرى . حبى النقيع ، بالنون ، ذكر في النقيع ؛ قال الشافعي ، رضي الله عنه ، في تفسير قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا حبى إلا نه ولرسوله ؛ كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استَعْرى كلباً لحاصة به مدى عوائه فلم يَوْعه معه أحد وكان شريكاً في سائر المرابع حوله، قال : فنهى أن يحمى على الناس حمى كاكان في الجاهلية ، وقوله: إلا لله ولرسوله يقول إلا كيل المرسكين وركابهم المُرْصَدة للجهاد كما حمى عمر النقيع لنعم الصدقة والحيل المعدّة في سبيل الله ؛ وللعرب في الحمى أشعار كثيرة ما يعنون بها إلا حمى ضرية ؛ قال أعرابي أشعار كثيرة ما يعنون بها إلا حمى ضرية ؛ قال أعرابي :

ومن كان لم يَغْرَض ، فإني وناقتي بنجد إلى أرض الحمى غرضان أليفا هو"ى ، مثلان في سر" بيننا ، ولكننا في الجهر مختلفان تحن فتبدي ما بها من صبابة ، وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني وقال أعرابي "آخر :

ألا تسألان الله أن يسقي الحمى ? بلى فسقى الله الحمى والمطالبا فإني لأستسقي لثنتين بالحمى ، ولو تملكان البحر ما سقتانيا

وأسأل من لاقيت ': هل مطر الحمى? وهل يسألن أهل الحمى كيف حاليا؟ . وقال أعرابي ْ آخر :

خليلي اما في العيش عيب لو أننا وجدنا لأيام الحمى من يعيدها ليالي أثواب الصبا 'جد'د" لنا ، فقد أنهجت هذى عليها جديدها

#### ياب الحاء والنون وما يليهما

الحِنَّاءَ تَانِ : بالكسر ، وتشديد النون ، وألف ، وهبزة ، وتاء فوقها نقطتان، وألف ، ونون ، تثنية الحنَّاءة ، وهو الذي يختضب به ، يقال : حناء ، والحنَّاءة أخص منه : وهما نقوان أحمران من رمل عالج شبها بالحناءة لحمرتهما .

الحيناءَة : واحدة الذي قبله ؛ قال زياد بن منقذ :

يا ليت شعري عن جَنْبَي مُكَشَّعَة ،
وحيث تُبنى من الحناءة الأطبم أ
عن الأشاءة ، هل زالت مخارمها ،
وهل تغير من آزامها إدام ؟
ويروى الحباءة .

الحَمَّابِيجُ : بالفتح ، وبعد الألف باء موحدة ، وجيم ؛ قال أبو زياد وهو يذكر مياه غني بن أعصر فقال: ولهم الحَبَنَجُ والحِنْبِجِ والحُنْيَبِجِ ثلاثة أمواه ويقال لها الحنابج .

الحَمَاجِيرُ : جمع حَنْجَرة ، وهو الحلقوم ؛ قال الله تعالى : إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ؛ وهو بلد ؛ قال الشاعر :

ومَدَّفُعَ قُلْفًا مِن جَنُوبِ الحَنَاجِر

حنا ذي الشرى: بالكسر، ويقال حمى ذي الشرى، وذو الشرى: صنم لدوس وحيمًاه حمى حموه، وقد بسط القول فيه في ذكر الشرى.

الحناظِلُ : بالفتح ، والظاء معجمة ، كأن مرتجل ، ذات الحناظل : موضع .

الحِناك : بالكسر ، وآخره كاف : من قرى ذمار بالمين .

'حناك': بالضم ، وآخره كاف أيضاً : حصن كان بمعر"ة النُّعبان ، وكان حصناً مكيناً خر"به عبد الله بن طاهر في سنة ٢٠٩ فيا خر"ب من حصون الشام لما عصى نصر بن سَبَت ، فلما ظفر به خر"ب الحصون لشلا يطمع غيره في مثل فعله، وشعرال المعر"ة يكثرون من ذكره في غزلمم ؛ قال ابن أبي حصينة المعر"ي :

وزمان لمو بالمعرة مونق بسيابها وبجانين هرماسها أيام قلت لذي الموكة : سَقَتْني من خَنْدريس خناكها أو حاسها

وقال أبو المجد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن سليان ، ومحمد بن عبد الله بن سليان هو أخو أبي العلاء الممرسى : ...

يا مفاني الصبّا بباب 'حناك ،
لا بباب الغنفا ووادي الأراك لا تخطّتتك غاديات الشربًا ،
إن تعدّتك وانحات السّماك أسلَفَتك الأيام فيك سروراً ،
فاستَرَدَّ السرور أما قد عراك وعزيز علي ان حكم الده

# بك وجدي، إذا النجوم استقللت، لمبومي في كثرة واشتباك

الحنان : بالفتح والتخفيف ، والحنان في اللغة الرحمة ؟ قال الزمخشري : الحنان كثيب كبير كالجبل ، وقال نصر : الحنان ، بتشديد النون مع فتح أوله ، رمل بين مكة والمدينة قرب بدر ، وهو كثيب عظيم كالجبل ؛ قال ابن إسحاق في مسير النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر : فسلك على ثنايا يقال له الأبتة وترك الأصافر ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدّبّة وترك الحنّان عيناً ، وهو كثيب عظيم كالجبل ، ثم نؤل الحنّان عيناً ، وهو كثيب عظيم كالجبل ، ثم نؤل قريباً من بدر ؛ فمعنى الحنّان ، بالتشديد ، إذا قريباً من بدر ؛ فمعنى الحنّان ، بالتشديد ، إذا فريق حنّان أي واضح ، وأبرتن الحنّان 'ذكر في موضعه .

الحَنَّانَةُ : تَأْنَبِثُ المشدد قبله : هي ناحية من غربي الموصل ، فتحها تُعتبة بن فَرْ قَد صلحاً .

حِنْتِها : بكسرتين وتشديد الثانية ، وباء موحـــدة ، مقصور ، عجمية : ناحية من نواحي راذان من سواد العراق في شرقي دجلة .

حَنْجَلُ : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة مفتوحة ، ولام ؛ وهو في اللغة الرجل القصير الضغم البطن ، والحنبل أيضاً الفرود ؛ وحنبل : امم روضة في بلاد بنى تمم ؛ قال الفرزدق :

أعرفت بين أروكيتين وحنبل دمناً ، تلوح كأنها أسطار لعب الرياح بكل منزلة لها ، ومكنة غيثانها مدرار

الحَنْبَلِيُّ: منسوب ؟ قال الحنصي : عن يساد السُّمينة لمن يريد مكة من البصرة الحنبليُّ ، وهو منهـل ؟ وأنشد :

قلت لصحبي والمطيُّ وائح ُ: بالخنبليِّ نسوة ٌ ملائح ُ ، بيض ُ الوجوه خُرَّد ٌ صحائح ُ

حَنْجَو ۗ : بفتح الجيم : موضع بالجزيرة ؛ قال تميم بن الحَبَاب أخو عُمَير بن الحباب السُّلمي :

جزى الله خيراً قومنا من عشيرة ، بني عامر ، لما استهلئوا بجنجـر مم خير من تحت الساء، إذا بدت خدام النــًا مسته لم يتغير

في أبيات 'ذكرت في لبّى ؟ وفي كتاب نصر : حنجرة أرض بالجزيرة من أرض بني عامر ، وهي من الشام ثم من قنسرين ، سبيت بذلك لتجمع القبائل واختصاصها بها ، ويقال بالحاء ؛ كذا قال بالجزيرة ثم قال بالشام .

حُنندُورَةُ : بالضم ثم السكون ، وضم الدال المهلة ، وراء ؟ فالحُندرة والحِندية والحُندورة كله الحدقة : وهي من قرى عسقلان ؟ ينسب إليها سلامة بن جعفر الرملي الحندُري ، روى عن عبد الله بن هانى النيسابوري ، روى عنه أبو القاسم الطبراني وأبو بكر كمد بن أحبد ، سبع محمد بن الحسين بن الترجمان . حندُوقا : بالفتح ثم السكون ، ودال مهملة مضومة ، وواو ساكنة ، وثاء مثلثة ، مقصور : من قرى معرة النعمان ؟ ينسب إليها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن أبي جعفر الحندوثاني ، قرأ على ابن خالو يه كتاب الجمهرة لابن دريد ؟ ومحمد بن إسبعيل الحندوثاني أحد وجوه المعرة وأعيانها ، قبض عليه سيف الدولة ابن حمدان فيمن قبض عليه من عصى عليه من مقدمي المعر"ة مع ابن الأهوازي فقال له : من أنت ؟ فقال له : أنا عبدك محمد بن إسبعيل الحندوثاني ، فقال له : أنا عبدك محمد بن إسبعيل الحندوثاني ، فقال له

سيف الدولة: بلغاً بلغاً:

ذئب تراه مصلياً ، فإذا تمثل لي ركع يدعو ، وجُلُ<sup>ه</sup> دعائه : ما الفريسة لا تقع ?

وذلك في قصة فيها طول .

الحُنْدُورَةُ : بالضم ثم السكون ، وهي الحدقة في اللغة : وهي من مياه بني عقيل بنجد ؛ عن أبي زياد الكلابي .

حَنَانُهُ : بالتحريك ، والذال معجمة ؛ قال نصر : حند ماء لبني سلم ومزينة ، وهو المنصف بينهما بالحجاز؛ وحند أيضاً : قرية لأحيحة بن الجلاح من أعراض المدينة فيها نخل ؛ وأنشد ابن السكيت لأحيحة بن الجلاح يصف النخل فإنه مجذاء حند وإنه يتأبر منها دون أن يؤبر ، فقال :

تأبَّري يا خيرة الفسيل؟ تأبَّري من َحنَد وشُولي، إذ ضن أهل النخل بالفعول

حنت ' بالتحريك ، والشين معجمة ؛ والحنش في اللغة ما أشبه رؤوسه رؤوس الحيات من الحرابي" وسوام" أبر ص ونحوها ، وقبل الحنش الحية ، وقبل الأفعى، وقبل الحنش دواب" الأرض من الحيات وغيرها ، وقبل الحنش كل ما 'يصطاد من الطير والموام عيقال : حنشت ' الصيد أحنيشه وأحنيشه إذا صد ته وحنش : موضع .

معنعن : بضمتين ، وصاد مهملة : من نواحي ذمار باليمن ،

حَنْظَلَةُ : واحدة الحنظل ؛ وقال أبو الفضل بن طاهر:

درب منظلة الري ؟ ينسب إليه أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ؛ وابنه عبد الرحسن بن أبي حاتم ، وداره ومسجده في هذا الدرب رأيتــه ودخلته ، ثم ذكر بإسناد له ، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أبي : نحن من موالي تميم بن حنظلة بن غطفان ، قال المؤلف ؛ وهذا وهم ولعله أواد حنظلة بن تميم ، وأما غطفان فإنه لا شك في أنه غلط لأن حنظلة هو حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم وليس في ولده من اسمه تم ولا في ولد غطفان ابن سعد بن قيس بن عيلان من اسمه تم بن حنظلة البتة على ما أجمع عليه النسابون إلا حنظلة بن رواحة ابن ربيعة بن مازن بن الحادث بن قطيعة بن عنس بن بغیض بن دیث بن غطفان ، ولیس له ولد غیر غطفان وليس في ولد غطفان من اسبه تميم ، والله أعــلم ، وقد ذكرت خبر عبد الرحين بن أبي حاتم ووفات في الريّ .

المَعَنْفَاءُ : بالفتح ثم السكون ، والفاء ، والمد ؛ والحَنَفُ : ميل في صدر القدم، والرَّجل أحنف والقدم حنفاء : وهو ماء لبني معاوية بن عامر بن ربيعة ؛ قال الضعاك بن أبي عقل :

أيا سدر تني وادي نخيل عليكما ، وإن لم ثوارا ، نضره وسلام بني عمام الواديين إليكسا ، وإن كان من سدر أعم ركام وإن كان من سدر أعم ركام براما وأجراعا بهن براما وأجراعا بهن بن برام وأن أرد الماء الذي نضبت به بسمراء ، من حر المقيظ ، صيام ألما نسلم أو نزار أرض واسط ، وأنت حرام ؟

ألا حبّذا الحنفاء والحاضر الذي ب كضر"، من أهلها، ومقـام أقام به قلبي، وراحت مطيّتي بأشلاء جسم ناعم، وعظام

الحيشون : بالكسر ثم السكون ، والواو معرابة ؟ وهو في اللغة كل شيء فيه اعوجاج ، والجمع أحنالا ، تقول : حنو الحبحاج وحنو الأضلاع ، وكذلك في الأكاف والقتب والسرج والجبال والأودية وكل منعرج فهو حنو . ويوم الحينو : من أيام العرب، وحنو نقر واحد ؟ قال الأعشى يفتخر بيوم ذي قار وحنو نقراقر واحد ؟ قال الأعشى يفتخر بيوم ذي قار :

فد م سيبان ناقي

وراكبها يوم اللقاء ، وقلت كنوا ، إذ أنى المامر و يخنِق فوقه كظل العقاب إذ هوت فندلت أذاقوهم كأساً من الموت مراة مواللة وقد بذخت فرسانهم وأدلت فصبهم بالحنو ، حنو قنراقو ، وذي قارها منها الجنود ، ففلت على كل محبول السراة كأنه عنقاب مرات من مرقب ، إذ تدلت على الهائرون ، وسط بيونهم ، فجادت على الهائرون ، وسط بيونهم ، فجادت على الهائرون ، وسط بيونهم ، شابيب موت أسبلت فاستهلت فوارس من شيبان غلب ، فولت فوارس من شيبان غلب ، فولت فوارس من شيبان غلب ، فولت

الخنيبج : مصغر ، وآخره جيم : ماء لغني بن يعصر ؛ قال أبو منصور:الحنيبج الضخم الممتلىء من كل شيء، ورمل حنيبج : سفع عظيم .

حَنِيلًا": بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وذال معجمة ؛ قال ابن حمدويه : الحنيذ الماءُ المسخن ؛ وأنشد لابن ميادة :

## إذا باكرته بالحنيذ غواسك

قال: والحنيذ من الشاء النضيج ، وهو أن تَدُسّه في النار ؛ وقال أبو منصور: وقد رأيت بوادي الستار من ديار بني سعد عين ماء عليه نخل 'زن عامر' وقصور من قصور مياه العرب يقال لذلك الماء الحنيذ، وكنا نشيله حاراً فإذا حُقين في السقاء وعُلَاق في المواء حتى تضربه الربح عذب وطاب.

الحُنْيُعْلِمَةُ : تصغير حنظلة: ماءة لبني سَلُول يردها حاج اليامة ، وإياها عنى ابن أبي حفصة ، وكان نعت ماكان بين اليامة ومكة ماء السلوليين ذات الحبات ، وفي كتاب الأصمعي : الحنيظلة في الطريق يأخذ عليها ، وهي لربيعة بن عبد الملك .

حَنَيْفُ : بالفتح ثم الكسر ؟ قال أبو عبرو : الحَنْف الميل من خير إلى شر ، ومنه أخذ الحنيف ؟ وقال أبو زيد : الحنيف المستقيم . وحنيف : امم واد .

حَنِينَاء : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ونون أخرى ، وألف مدودة ؛ قال ابن القطاع في كتاب الأبنية : موضع ، وقال غيره : دير حنيناء من أعمال دمشق ، وقال نصر : حنيناء ، مدود ، من قرى قنسرين ؛ وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي يمدح خالد بن يزيد بن مزيد وهو بقنسرين :

يقول أناس في حنيناء عاينوا عسارة رحلي من طريف وتالِد: أصادفت كنزا أم صبحت بفارة ذوي غراة ، حاميهم غير شاهد?

فقلت لهم : لا ذا ولا ذاك ديد ني ، ولكنني أقبلت من عند خالد جذ بث نداه ، ليلة السبت ، جذبة ، فخر صريعاً بين أبدي القصائد

حُنيَين : يجوز أن يكون تصغير الحنان ، وهو الرحمة ، تصغير ترخيم ، ويجوز أن يكون تصغير الحن" ، وهو حي من الجن ، وقال السهيلي : سمي بجنين بن قانية بن مهالائيل ، قال : وأظنه من العماليق ؛ حكا عن أبي عبيد البكري ، وهو اليوم الذي ذكر ، جل وعز في كتابه الكريم : وهو قريب من مكة ، وقيل : هو واد قبل الطائف ، وقيل : واد بجنب ذي المجاز ، وقال الواقدي : بينه وبين مكة ثلاث ليالي ، وقيل : بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً ، وهو يذكر ويؤنث ، فإن قصدت به البلد ذكر "نه وصرفته كقوله عز" وجل : ويوم حنين إذ أعجبتكم كثونكم ، وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثلته ولم تصرفه كقول الشاعر :

نصرُوا نبيَّهُمُ وشدوا أزره بحنين ، يوم تَوَاكُل الأبطال

وقال خديج بن العوجاء النصري :

ولما دنونا من حنين ومائه
رأينا سواداً منكر اللون أخصفا
علمومة عبياة لو قذ فوا بها
شماديخ من عروى اذاً عاد صفصها
ولو أن قومي طاوعتني مراثهم ،
إذا ما لقينا العارض المتكشفا
إذا ما لقينا جُنْد آل محمد
غانين ألفاً ، واستمدوا بجند فا

كأنه تصغير حَن عليه إذا أَشْفَقَ ، وهي لفة في أحنى ، موضع عند مكة يذكر مع الوّلج ؛ وقال

بشر بن أبي خازم :

لعبرك ما طلابك أم عبرو، ولا فكراكها إلا أولوع ولا فكراكها إلا أولوع اللس طلاب ما قد فات جهلا، وذكر المرء ما لا يستطيع المجدك ما تزال نحين همتاً، وصحبي بين أدخلهم همجوع وسائدهم مرافق يعمكلات، عليها دون أرجلها قطوع

الحَنْيُ : بالفتح ثم الكسر ، وتشديد الياء : من الأماكن النجدية ؛ عن نصر ذكره مقترناً مع الذي بعده .

الحينشي : بالكسر ثم السكون ، وباء مُمَّرَبَة: موضع بين العراق والشام بالسماوة .

### باب الحاء أوالواو وما يليهما

تعواله على السواد ، والحرواة أم البشر ؛ والحرواة : حمرة تضرب إلى السواد ، والحرواة : سيرة الشقة ، رجل أحوى وامرأة حوالة ، ويقال لصاحب الحيات حواء عند من يقول إن اشتقاق الحية من حوايت لأنها تتحواى أي تناواى ، ومن قال أصله حيوة فيقول حافي على مثل فاعل ، ومنهم من يقول حاوي على مثل فاعل أيضاً ؛ قال أبو منصور: كل ذلك تقول العرب. وحواء : ماء من نواحي اليامة في جهة المغرب من الوشم ، وقيل : لضة وعكل ، وقيل : حواء ماء ببطن السر" قرب الشريف بين اليامة وضرية ، ويقال لأضاخ حواء الذهاب ؛ قال عوف بن الجزع :

نَقُودُ الجِيادَ بِأَرسانها ، يَضَعُنُ بوادي الوُشاء المِهارا

تَشْتُ الأَحِزَّةَ سُلاَفُنَا ، كَا سُقَدِّتَ المَاجِرِيُ الدياوا شربن مجسواة من ناجر ، وسرن ثلاثاً ، فأين الجفاراً الموو وجللن دمنا المحال الحوارا من أدنت على حاجبيها الحياوا فكادت فزارة تصلى بنا ، فأولى فزارة أولى فزارا

الحَوْأَبُ : بالنتع ثم السكون ، وهنزة مفتوحة ، وباء موحدة ؛ وأصله في اللغة، يقال : حافر َ حَوْأُبُ وَأُبُّ صعب، والحوأبة : العُلُّبة الضغمة ، والحوأب: ﴿ الوادي الوسيع في هذه . والحوأب : موضع في طريق البصرة محاذي البقرة ماءة أيضاً من مياههم ، قال أبو زياد : ومن مياه أبي بكر بن كلاب الحوأب، وهو من المياه الأعداد وقديم جاهلي ، وقال نصر : الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة ؛ والحوأب والعَنْـأب والحزيز : جبال سود أظنها في ديار عوف ابن عبد بن أبي بكر بن كلاب أخي قريط بن عبد ، وقيل : سبي الحوأب بالحوأب بنت كلب بن وبوة ، وهي أم تميم وبكر المعروف بالشعيراء والغوث وهو الربيط ، وهو صوفة وثعلبة ، وهو ظاعنة وغيرهم من ولد مُر" بن أد بن طابخة ، وبالحوأب حصن لعبد العزيز بن 'زرارة الكلبي ؛ وقال أبو منصور: الحوأب موضع بئر نبعت كلابه على عائشة أم المؤمنين عنـــد مقبلها إلى البصرة ؛ ثم أيشد :

ما هي إلا شَرْبَة " بالحوأب ،
فصَعْدي من بعدها أو صَوّبي
و في الحديث : أن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في
توله : فأين الجفارا ؛ مكذا في الأصل .

وقعة الجمل مر"ت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت : ما هذا الموضع ? فقيل لها : هـذا موضع يقال له الحوأب، فقالت : إنا لله ما أراني إلا صاحبة القصة ، فقيل لها : وأي قصة ? قالت : سبعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقـول وعنده نساؤه : ليت شعري أيَّتكُنَّ تنبُّعها كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتبية أوهَمَّت والرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب ؛ وفي كتاب سيف : أن فلالَ يوم بُوْ َاحَة الذين كانوا مع طُلْسَيْحَة َ المتنبي أجمعت إلى ظنَفَر وبَها أم زمَّل سَلَّمَى بنت مالك ابن حذيفة بن بدر الفزارية ، وكانت عزيزة في أهلها مثل أُمُّها أَم قِرْ فَهَ ﴾ فازلوا إليها فذَمَرَتُهم وأقرَّتُهم بالحرب ، وكانت أم زمل قد سبيت أيام أمّ قيرفة فو هبت لعائشة فأعتقتها ، فكانت تكون عندها ، وقد كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دخل عليهن فقال: إن إحداكن تستنبع كلاب أهل الحوأب ، ثم رجعت كلشمي إلى قومها وارتدَّت فيمن ارتدَّ، فلما وجع إليها الفلال طلبت بذلك الثأر فسير ت ما بين َظْفَرَ وَالْحُوأَبِ حَتَى تَجْمَعُ لِهَا خُلَقَ كَثَيْرُ مِنْ غَطْفَانَ وهوازن وسليم وأسد وطيء ، فبلغ ذلك خالدًا ، فسار إليها واقتتل الفريقان قتالأ شديدآ وهي راكبة على جبل أمها حتى اجتمع على الجبل أناس من المسلمين فعقروه وقتلوها وقتلوا حولها مائة رجل ، فكانوا يروون أنها التي عناها النبي، صلى الله عليه وسلم. والحوأب في أخبار الردّة : مخلاف بالطائف. والحوأب أيضاً : جبل أسود تقدم ذكره .

'حيو الر': بالضم والكسر ، وتخفيف الواو، وهو بالضم ولد الناقة ، ولا يزال 'حواداً حتى 'يفصل عن أمه ، فإذا فنصل فهو الفصيل ، والحواد' فيمن كسره المحاور'ة ، وهو مراجعة الكلام . وحواد : ناحية

من نواحي هَجَرَ ؛ ويقال لها مُحِوارِين أَيضاً كما نذكره بعد .

حوار': بالفتح ، وتشدید الواو : کوره مجلب بین عَزَاز والجومة . وحوار أیضاً : من قری مُنْهج .

'حوال': بالضم ، وتشديد الواو ، وهو الأبيض ، ومنه الحبر الحُوُّارى . والحوَّار والبشر : موضعان بالجزيرة ؛ عن أبي منصور ؛ وأنشد لابن أحمر :

لَعبت بها مُعرب عانية فترى معارفها ، ولا تدري إن تغد من عدن فأبنية ، فمقيلها الحوار والبشر

وذكر أحمد بن الطيب في رحلة المعتضد إلى الطواحين: 'حو"ار جبل في غربي جيحان من ثغور الشام ، قال: ستّي بذلك لبياض 'تر"بتها ، وبذلك ستّي الدقيــق الحُوّارى ، وأخبرني من أثق به من أهل حلب أن الحوّار كورة كبيرة مدينتها البـــــلاط ، وهي الآن خراب ، ويقولونه حوّار ، يفتح الحاء .

حَوَّ الرَّةُ : بالفتح ، وتخفيف الواو ، وراء ، وهاء : أرض في شعر الراعي رواية ثعلب مقروءة عليه :

سبا لك من أسباء كم مؤراق ، ومن أبن ينتاب الحيال فَيَطُو ُق ؟ وأر حُلُها بالجوا عند حَوَّارة ، بحيث بلاقي الآبدات العَسَلَق ُ

العسَلَّقُ : الظلم .

حُوارِین : بضم أوله ویکسر ، وتخفیف الواو ، وکسر الراه ، ویاء ساکنة ، ونون : بلدة بالبَحْرَین افتتحها زیاد فکان بقال له زیاد حِوّارینَ ، وهو زیاد

ابن عمرو بن المنذر بن عَصَر وأخوه خلاس بن عمرو، وكان فقيها من أصحاب علي ، رضي الله عنه ؛ قاله السمعاني ، وقال الحفصي : حو ار ين ، بلفظ التثنية وكسر أوله ، والجيّار قريتان بالبحرين ، كأنه ضم الجيّار إلى حوار وسماهما حوار ين نحو قولهم القمران؛ قال عمارة بن عقل :

واسأل حوار غداة قتل محلتم ، فليخبرنتك ، إن سألت ، حوار ْ

عن عامر وبني جذيمة ، إذ هوكى للحين حد" جذيمة العشّار'

واختلفوا في قول الحارث بن حِطَّزُهُ :

وهو الرب والشهيد على يو م الحِوَّارَيْن والبلاة بلاة

فروى ابن الأعرابي الحوارَبْن بلفظ التثنية وكسر الحاء وروى غيره الحيارَيْن بالباء ، قال : هما بلدان ، وقال آخرون : الحيارِين ، بكسر الحاء والراء ، وهو يوم من أيام العرب مشهور .

'حوارین : بالضم ، وتشدید الواو ، و مختلف فی الراء فینهم من یکسرها و منهم من یفتحها ، ویاء ساکنة ، ونون ؛ وحُوادین : من قدی حلب معروفة ؛ وحُوادین : حصن من ناحیة حمص ؛ قال بعضهم :

يا ليلة لي مجو"ارين ساهرة ، حتى تكلسّم في الصبح العصافير

وقال أحمد بن جابر : مر" خالد بن الوليد في مسيره من العراق إلى الشام بند مر والقر يُسَين ثم أتى مواري من سنيير فأغار على مواشي أهلها ، فقاتلوه وقد جاءهم مدد من أهل بَعْلَبَك ، ثم أتى مرج راهط ، وفي كتاب الفتوح لأبي حذيفة إسحاق بن

بشير: وسار خالد بن الوليد من تد مر حتى مر"
بالقريتين ، وهي التي 'تدعى 'حو"ادين ، وهي من
تدمر على مرحلتين ، وبها مات يزيد بن معاوية في
سنة ٦٤ ؛ وقال 'زفر بن الحادث يهجو عمرو بن
الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أشار على عبد
الملك بقتل 'زفر :

نبّئت عدرو بن الوليد يسبني ، وعدر و أستها للصالحين سبوب ' وكل مُعينظي عادا بات ليلة ، إلى شربة بالرّقمتين طروب عديك مجنو ادين ناسب نبيطها ، فما لك في أهل الحجاز نسيب وقال الراعي :

أُنحن مجنُو ادين في مُمشْمَخِرَّة ببيت ضباب فوقها وتُلوج ُ

'حو َ اطب : بالضم : موضع .

العَوَاطب: جمع حاطبة: جبال باليامة؛ عن الحفي. مُحوَاقُ : والحرثقُ الكنس، والحُدُوافة الكناسة: موضع. العَوَامض: جمع حامض: مياه ملحة.

'حوان': بالضم ، وتشديد الواو ، كأنه جمع أحوى نحو أسود وسودان ، وهو لون تخالطه الكُنْتَةُ : وهو اسم جبل .

حوايا: جمع حوية ، وهو كسالا محشوا حول سنام البعير ، والحوايا الأمعالا : وهو ما الامن نواحي اليامة لضبة وعكل ، وقبل الحالا فيه مكسورة ؛ قاله الحازمي ، وقال نصر : حوايا موضع من دون الثعلبية بقرب أود ، وهو بنا الاسخر يمسك الماء كهيئة البركة في مسيل الأرض .

١ قوله : وعمرو استها النع ؛ هكذا في الأصل .

'حو َايَة': بالضم ، يوم حواية: من أيام العرب. حو ْتَنَافانِ : بالفتح ثم السكون، وتاء فوقها نقطتان، وثلاث نونات بينها ألفان : واديان في بلاد قيس ، كل واحد منهما يقال له حو ْتنان ع قال تم بن أبي ان مقل :

> ثم استفاثوا بماء لا وشاء له ، من حو°تنانين ، لا ملع ولا رَنَقِ

ویروی : لا ملح ولا دمن ، ویروی : ولا کزمین أي لا ضیق ولا قلیل .

حَوْواءُ : بالفتح ، والمد ؛ يقال : امرأة حَوْواءُ إذا اشتد بياض العين مع شدة سوادها ؛ وقال الأصبعي : لا أدري ما الحور ، في العين ، وقال أبو عمرو : الحور ، أن تسود العين كالمها مثل أعين الظباء والبقر، قال : وليس في بني آدم حَور ". والحوراءُ ، قال القضاعي : كورة من كور مصر القبلية في آخر حدودها من جهة الحجاز ، وهو على البحر في شرقي القازم ، وقبل : الحوراءُ منهل ، وقبل : الحوراءُ منهل ، وقبل : الحوراءُ منهن وقد خبرني من رآها في سنة ٢٣٦ وقد ذكر أنها ماءة ملحة ، وبها أثر قصر مبني بعظام الجمال ، وليس بها أحد ولا زرع ولا ضرع . والحوراءُ في قول الأصعي : ماءُ لبني نبهان من طيء قرب ماء يقال له القلب لبني وبيعة من بني من شمير .

حوادُ 'حوار : ويقال : حيثُ 'عوار ) ويقال : حود قُدُور ) بفتح الحاء من حود ، وسكون الواو ، ودال مهملة ، وضم الحاء من 'حوار ، وكسر الواو في الثلاث الروايات وتشديدها ، والراء ، والرواية الثانية : عين مهملة ، والثالثة : قاف ، وهما مضمومان كالأولى : جبل بين حضرموت وعُمان ، فيه كهف "

يقال إن على بابه رجلًا أعور إذا أراد إنسان أن يتعلم السحر مضى إلى ذلك الكهف وخاطب ذلك الأعور في ذلك فيقول: إنه لا يمكن ذلك حتى تكفر بحمد، فإذا كفر أدخله الغار، وفي الغار جماعة ، وفي صدر الغار كرمي عليه شيخ ، فيقول الشيخ : أي طريقة تحب من السحر ? ولا يعلمه إلا طريقة واحدة ولا يجاوزه إلى غيرها ؛ ذكر ذلك عثان البلطي النحوي نزبل مصر وقال : حدثني به حسين اليمني وأسعد بن سالم اليمني ؟ قال المؤلف: وقد حدثني القاضي المفضّل ابن أبي الحجاج العارض بمصر قال : حدثني أحمد بن يحيى بن الورد باليمن لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ٦١٣ وكان يلى حصن منيف ذيحان من أعمال الدُّمُلُوءَ على جبل يسمَّى قورشق يقال له حَورُد قُورُ لِس غوره بيعيد ، طوله مقدار خيسة أرماح وعرضه قليل،وقد بنيت فيه دكة، فمن أراد أن يتعلم شيئاً من السحر عمد إلى ماعز أسود وليس فيه شعرة بيضاة فذبجه وسلخه وقسمه سبعة أجزاء ينزلها إلى الغار ثم يأخذ الكرش فيشقُّها ويطلُّلي عِما فيها ويلبس جلد الماعز مقلوباً ويدخل الغار لللاء ومن شرطه أن لا يكون له أب ولا أمَّ حَدَّن، فإذا دخل الغار لم يو أحداً فينام ، فإذا أصبح ووجد بدنه نقيًّا مَا كَانَ عَلَيْهِ مَفْسُولًا دَلٌّ عَلَى القبول ، ويُضَّر عند دخوله مهما أراد ، وإن أصبح بجاله دل على أنه لم 'يقبل ، وإذا خرج من الغار بعد القبول لم مجد"ث أحدا من الناس ثلاثة أيام بل ببقى صامتاً ساكتاً تلك المدة ثم يصير ساحراً ، قال : وحدثني أنه استدعى رجلًا من المعافر من أهل وادي أُدَيْم يعرف بسليان ابن محيى الأحدوثي وله شهرة في السحر واستحلفه على أن يصدقه عن حديث السحر ، فحلف له بمناً مغلطة

أنهم لا يقدرون على نقل الماء من بئر إلى بئر ولا على

نقل اللبن من ضرع إلى ضرع ولا على نقل صورة الإنسان إلى غيرها بل يقدرون على تفريق السحاب وعلى المحبة وتأليف القلوب وعلى البغضاء وعلى إيلام أعضاء الناس مثل الصُّداع والرَّمد وإيجاع القلب .

حور ران ؛ بالفتع ، مجوز أن يكون من حار مجور حوراً ، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة ؛ وحوران ؛ كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ، ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار، وما زالت منازل العرب، وذكرها في أشعارهم كثير ، وقصبتها بصرى ؛ قال امرؤ القلس :

ولما بدَّت حواران والآل دونها ، نظرت فلم تنظر بعینیك مَنْظَرَا وقال جربر :

َهَبَّتُ شَهَالاً ، فَذَكَرَى مَا ذَكَرَتَكُمُ مُ عند الصفاة التي شرقي حو وانا هل يوجيعَن ، وليس الدهر مرتجَعاً ، عيش بها طال ما احلولي وما لانا ؟

وكان عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، قد ولتى علمة بن عُلاثـة حوروان ، فقصده الحطـيئة الشاعر فوصل إليه وقد انصرفوا عن قبره ، فقال عند ذلك :

لَعَبري النعم المرة من آل جعفر بحكور ران أمسى أقصدته الحبائل القد أقصدت جوداً ومجداً وسؤدداً وحلماً أصيلاً ، خالفته المجاهل وما كان بيني ، لو لقيتك سالماً ، وبين الغنى إلا ليالي قلائل فإن تحيى لم أملل حياتي ، وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائل فائل

وقال ثعلب في قول الخطيئة :

ألا طرقت هند الهنود وصحبتي ، بحَـوْران حوران الجنود، هجود

قال : أهل الشام يسبون كل كورة جنداً ، وقال : حوران الجنود أي بها جنود ، ويقال : أنا من أبعدها جنوداً أي بلداً ؛ وفتحت حوران قبل دمشق ، وكان اجتمع المسلمون عند قدوم خالد على بنصرى ففتحوها صلحاً وانبثوا إلى أرض حوران جميعاً وجاءهم صاحب أدرعات فطلب الصلح على مثل ما صولح عليه أهل بنصرى ؛ وقد نسب إلى حوران قوم من أهل العلم ، بنصرى ؛ وقد نسب إلى حوران قوم من أهل العلم ، منهم : إبراهيم بن أبوب الشامي الحوراني الزاهد ، وكان من الصالحين ، روى عن الوليد بن مسلم ومضاء ابن عيسى وغيرهما . وحوران أيضاً : ما لا بنجد ، قال نصر : أظناه بين اليامة ومكة .

حَوَرُ : بالتحريك ، وقد مر تفسير ه: وهو ما لا بالبادية ؛ قال عدي بن المرقاع :

> بشُبيكة العَوَرِ التي غربيُّها فقدت رسوم حياضها ور"ادَها

حَوْرَة ، بالفتح ثم السكون ، وراه : قرية بين الرّقة وبالس ؛ نسب إليها صالح الحَوْرِيّ بجد الحوريّين ، حدّث عن أبي المهاجر سالم بن عبد الله الرّقتي الكلابي، ورى عنه عمر و بن عثان الكلابي ، ذكره محمد بن سعيد في تاريخ الرّقة . وحورة أيضاً فيا ذكره العمر اني : وادر من أودية القبلية ؛ عن جار الله عن على العلوي .

حَوْرَى : قرية من قرى 'دَجَيل ببغداد ؛ ينسب إليها سليم بن عيسى بن عبد الله الحوري الزاهد صاحب أبي الحسن القَرْويني الحربي ، حكى عنه ، وكان من الصالحين صاحب كرامات ، قال هبة الله بن المحلئي :

حدثني سليم بن عيسى الحوري ولم أرَ مثله في معناه ، يعني في الزهد والعبادة ؛ وأبو على الحسن بن مسلم بن الحسن بن أبي الجود الفارسي ثم الحوري من هذه القرية وانتقل إلى قرية من قرى نهر عيسى يقال لها الفارسية ، وكان من الزهاد ، وذكر في الفارسية .

حَوْزَانُ : بالفتح ثم السكون ، وبالزاي ، والنون : ناحية من نواحي مرو الروذ من نواحي خراسان ، ينسب إليها الرحالة الحوزانية ؛ عن الحاذمي .

الحَمَوْزُ : بالفتح ثم السكون ، وزاي ، من حزت ُ الشيء حُوازاً إذا حصائتُ : وهي قرية من شرقي مدينة واسط قبالتها متصلة بالحزُّامين ، وهي محلة تقابل واسطاً من الجانب الشرقي ويقال له حَوْز برقة؟ ينسب إليها الأديب أبو الكرم خبيس بن علي الحوزي ، حدث عن أبي القاسم عبـــد العزيز بن على الأنماطي وأبي منصور محمد النديم العركبري وأبي القامم على بن أحسد البُسري وغيرهم من البغداديّين والواسطيين ، قال أبو طاهر السلفي : كان خميس من حفًّاظ الحديث المحققين بمعرفة رجاله ومن أهل الأدب البارع ، وله من الشعر الغاية في الجودة ، وفي شيوخه كثرة ، وقد علقت عنه فوائد وسألته عن رجال من الرواة فأجاب بما أثبتُه في جزء ضخم وهو عندي ، وقد أملي على" نسبه ، وهو : خبيس بن على بن أحمد ابن علي بن إبراهيم بن الحسن بن سَلامُوَيه الحوزي ، ومولده سنة ٤٤٧، وكان إتقانه بما يعول عليه ، وفي كتاب ابن نقطة : مولده سنة ٤٤٧ في شعبان، ومات في شعبان أيضاً سنة ١٠٥ بواسط . والحوز أيضاً : موضع بالكوفة ؛ ينسب إليه أبو على الحسن بن علي ابن زيد بن الميثم الحوزي، حدث عن محمد بن الحسن النحاس ، حدث عنه أبّي النّرسي ومحسد بن على بن

ميمون ؛ وابنه أبو محمد يحيى بن الحسن بن علي بن زيد الحوزي ، حدث عن محمد بن عبد الله بن هشام التيميّلي ، حدث عنه أبيّ . والحوز أيضاً : محلة بناعلى بَعقوبا ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الحتى بن محمود بن أبي طاهر الفر"اش ، سمع من أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن مثاقيل ، سمع منه ابن نقطة وذكره وقال : كان فقيهاً صالحاً فاضلاً .

حَوِّزَةُ : كأنه مصدر حاز يجوز حوزة واحدة ، وحوزة الملك بيضتُه ، والحوزة الناحية : وهو واد بالحجاز كانت عنده وقعة لعبرو بن معدي كرب مع بني سُلمَم ؛ وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب :

> وإذ هي كالمهاة غدت تباري مجَـوْزَة في جواز آمنات

جواز ، بالزاي ، اجتزت بالراطئب عن المياه .

تحو شبُ : بفتح الشين المعجمة ، والباء الموحدة ؛ والحو شب في اللغة: موصل الوظيف في رسغ الدّابة ؛ قال الأصمعي : الحوشب عظيم كالسلام صغير في طرف الوظيف ومستقر الحافر يدخل في الجبّة . وحوشب : من مخاليف اليمن .

الحُوشُ: بالضم ، رمال الحوش: من وواء رمال يبرين لبني سعد ، ويقال: إن الإبل الحوشية منسوبة إلى الحوش ، وهي فعول حِن يُوعم العرب أنها ضربت في نَعَم بعضهم فنسبت إليها . والحوش : بلاد الجن من وراء يبرين لا يسكنها أحد من الناس ؟ قال مالك بن الريب :

من الرمل، رمل الحوش، أو غاف راسب وعهدي برمل الحوش، وهو بعيد الحَوْشُ: بالفتع، تحشّتُ الصيد أحوشه حوّشاً إذا

حبسته من حواليه لتصرفه إلى الحبالة وقال أبو سعد : حوش قرية من أعبال أسفر ايين من نواحي نيسابور ؟ ينسب إليها بدل بن محمد بن أحمد الحوشي ، سمع أباه وإسحاق بن واهويه ، روى عنه أبو عوانة الأسفر ايبني .

تحوشي : بالضم ، منسوب ؛ والحوشي من كل شي : وحُشيه من الكلام والناس وغيرهما ؛ وقال السيراني : حوشي ومل بالدهناء ؛ وأنشد للعجّاج :

> حتى إذا ما قـَصَّرَ العشيُّ عنه ، وقد قابله حوشيُّ

حو صاء ' : بالفتح ، والمد ؛ والحو ص ' : ضيق في مؤخر العين ، والرجل أحوص والمرأة حوصا أ : موضع بين وادي القرى وتبوك ، نزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين سار إلى تبوك ، وهناك مسجد في مكان مصلاه في ذنب حوصا الا ومسجد آخر بذي الجيفة من صدر حو صا الا ؟ وقال ابن إسحاق : امم الموضع حوضا ، بالضاد المعجمة والقصر ، كذلك وجدت مضبوطاً مخط ابن الفرات ، وقال : بنى به مسجدا ؟ قاله الحازمي .

تحو صلاء : قال الزبيدي في شرح الأبنية : هو حوصلة الطائر . وحوصلا : موضع .

حواضاء : بالضاد معجمة ، والمد : جبل في ديار بني كلاب يقال له حوضاء الماء، وهناك آخر يقال له حوضاء الظلم الطلم الطهمان بن عمرو بن سلمة بن سكن بن قدر يط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ، وقبل : حوضاء اسم ماء لهم يضيفون إليه الهضب .

حُواْضُ النَّعْلَبِ: والحوض معروف ، وهـو من التعويض ، يقالَ: أنا أُحواّض هذا الأمر أي أدور حوله ، وأحَواّض وأحواط بمنسّى واحد . وحوض ُ

الثعلب : مكان خلف عبان ؛ ويوم الحوض : من أيام العرب من معدن البياض ، قال ابن الأعرابي : وكان الأصعي يقول : خوض الثعلب ، بالحاء المعجمة ، وما سمعت قط إلا حوض ؛ وأنشد لبعض اللشوص :

إذا أخذت إبلًا من تَعلب ، فلا تشر"ق بي ولكن غر"ب ، وبيع بقر عن أو بحوض الثعلب

حَوْضُ حِمَادٍ : حَمَادِ : اَمَمَ رَجِلُ ، لَمْ يَبِلُغَنِي أَنَّهُ عَلَّمَ وَلَكُنَ قَدْ جَاءً فِي قُولُ الشَّاعِرِ :

لوكان حوض حبار ما شربت به الا بإذن حبار ، آخر الأبد كنه حوض من أودى بإخوته كربب الزمان ، فأضعى بيضة البلد

قيل: حماد اسم رجل ضعيف ، وكانوا يتمثلون بضعفه ، وقيل: بل أراد الحمار بنفسه ، يقول: لو كان حوضي حوض حماد ما شربت منه إلا بإذن الحماد لضعفك وذلتك وقلتتك ولكان الحماد أعز منك ، ولكنك وجدت حوضي حوض رجل أهلك الدهر قومه ونظراءه فطمعت فيه ، فليس ما فعلته دليلاعلى عز"ك ولكنه دليل على ضعفي ، كأنه يحر"ض قومه بذلك .

حواض داور تعلقة كانت ببغداد قرب سوق العطش في شرقي بغداد إلى جنب الراصافة ، خربت الآن ، وهذا الحوض منسوب إلى داود بن المهدي بن المنصور ، وقيل : هو منسوب إلى داود مولى المهدي ، وقيل: إن داود مولى نصير ونصير مولى المهدي ، ولداود هذا قطعة من سوق العطش .

حوَّضُ رِزام : بمرو ، يذكر في رِزام إن شاء الله .

حوص عبوو: بالمدينة ؛ قال مصعب بن الزبير : هو منسوب إلى عبرو بن الزبير بن العوام . والحوض : موضع بالبصرة فيما يقال ؛ ينسب إليه أبو عبر حفص ابن عبر بن الحارث بن سحيرة الحوضي ، حدث عن شعبة وهشام بن أبي عبد الله الدستُواني وهمام، روى عنه البخاري في صحيحه وأحمد بن محمد الحزاعي الأصباني .

حَوْصُ كَهِيْلانَة : هيلانة ، بفتح الهاء ، وياء ساكنة ، وبعد الألف نون : وهو اسم قهرمانة المنصور أمير المؤمنين ، وكانت ذات منزلة كبيرة عنده ، وقبل : إنها سميت هيلانة لأنها كانت تكثر من قول هي الآن إذا استعجلت أحداً في شيءِ تأمره به، وستبت هيلانة لذلك ، وحفرت هذا الحوض بالجانب الشرقي وسَبِّلَتُهُ فنُسب إليها ؟ وبياب المحوّل من الجانب الشرق أقطاع لميلانة أقطعها إياها المنصور ؛ وذكر بِعَضهم أَنْ هيلانة هذه كانت من حظايا الرشيد وأنها حين ماتت حزن عليها كلُّ الحزن حتى امتنع من الأكل والشرب ، فدخل عليه بعض النَّدَماء وجعل يُسَلِّيهِ عنها وهو لا يزداد إلاَّ غَمّاً ، فقال له: يا أمير . المؤمنين وما قدر هذه الجارية حتى تحزن عليها هذا الحزن العظيم والنساءُ كاشْهن إماؤك ? فقال : ويحك! إنني قد أصبت ببلية لم يُضَب بها أحد ، ما أحببت أحداً إلاَّ ومات ، فقال : يا أمير المؤمنين هذا اتفاق وإلاَّ فأحبَّني لأربك أن قياسَك غير مطَّرد، فقال : ويجك ! إن المحبّة لا تكون بالاختيار، قال : فقُلْ قد أَحببتُك ، فقال : اذهب فقد أحببتك ، فلم تمض أيام حتى مات ، فعجب الناس من هذا الاتفاق؛وفيها يقول الرشيد ويوثيها :

أَفَّ لللَّانيا والزيانة فيها والأثاث إذ حَشَى التربُّ على هما لانة في الحَفْر حاث

وقال الرشيد للعباس بن الأحنف : قُـُلُ شيئاً عـلى موت هيلانة وضياء ، فقال :

أيهدي ضياءً ، بعد هيلانة ، البلي ؟ أراك مملقتى من فراق الحبائب ولما وأيت الموت ، لا 'بد" واقماً، تذكرت' قول المبتلى بالمصائب لممرك ما تَمْفُو كُلُوم' مصيبة على صاحب ، إلا فجعت بصاحب

حَوْضَى: بالفتح ثم السكون، مقصور، بوزن سَكْرى، فهو لا ينصرف معرفة ولا نكرة التأنيث ولزومه: هو اسم ماء لبني طهمان بن عمرو بن سلمة بن سكن ابن قدر يط بن عبد بن أبي بكر بن كلاب إلى جنب جبل في ناحية الرمل، وقد تقد م أنه تحو ضاء بمدود، والله أعلم ؛ وقد أكثرت شعراء تعذيل من ذكر هذا في شعرهم فإن لم يكن في بلادهم فهو قريب منها ؛ قال أبو خراش:

فَأَقَسْمَتُ لَا أَنسَى قَتِلًا زُوْنَتُهُ مِنْ عَلَى الْأَرْضُ بِجَانِبِ حَوْضَى، مَا مَشْيِتُ عَلَى الْأَرْضُ وقال أبو ذُوْيب :

من وَحش حَوضَى يُواعِي الصَّيْدَ منتقلا، كأنه كوكب في الجيو منفرد وير وير وي منفرد في وير وي منجرد و وقرأت في نوادر أبي زياد: حو ضي نجد من منازل بني عُقيل ، وفيه حجارة صلبة ليس بنجد حجارة أصلب منها ؛ قال ذو الراهمة :

إذا ما بدت حو في وأغر ض حارك من الرمل ، تمشي حوله المين ، أعفر والحارك : المرتفع ؛ وقرأت في بعض الكتب : توني زوج أعرابية فخطبها ابن عم لها ، فأطرقت وجعلت تنكث الأرض بإصبعها حق خَدَّت فيها حفيراً ،

وملأته من دموعها، وكانت لهم مقبرة يقال لها حوثنى وقد دفن فيها زوجها ، فقالت :

فإن تسألاني عن هواي ، فإنه مقيم بجوضى أيها الرجلان وان تسألاني عن هواي ، فإنه وهن تسألاني عن هواي ، فإنه وهن لا تستحييه ، والترب بيننا ، كا كنت أستحييه وهنو يَوَاني أهابُك إجلالاً ، وإن كنت في الثرى، وأكره حقاً أن يسؤك مكاني وأكره حقاً أن يسؤك مكاني

فقام الفتى وأيسَ منها ، ثم رآها بعد في المقابر في أحسن زي ، فقال لرجل معه : أما ترى فلانة في أحسن زي هي خرجت متعرقة للرجال ? فلما دنت من قبر زوجها التزمَتهُ وأنشأت تقول :

يا صاحب القبر ، يا من كان يُنعم بي عيشاً ، ويُكثر في الدنيا مُواتاتي للسا علمتُك نهوى أن تراني في كلامي ، وتهواه من ترجيع أصواتي فمن رآني رأى حيركى مفجعة ، سهرة الزلى أبكى بين أمواتي يشهرة الزلى أبكى بين أمواتي

ثم شهقت شهقة فارقت معها الدنيا ، فد ُفنت إلى جنب زوجها ؛ وقال القتال الكلابي :

وما أنس م الأشباء لا أنس نسوة وما أنس من حوضى، وقد جنّع العصر ولا موقفي بالعرّج ، حتى أجنها على من العرّجين أسترة حُمْر وطوالع من حوّضى الرّداة كأنها نواعم من مَرّان ، أو قرَها النّسر واعم من مَرّان ، أو قرَها النّسر و

بشرقي حوثن أخرتني منازل قنار"، جلا لي عن معارفها القطر تنير وتسدي الربح في عرصاتها، كا نسم القرطاس بالقلم العبر وخيط نعام الرابد فيها كأنها أماء شرفال ، وآباطها نشر

"حو"ط": بالفتح ؟ من حاطه كيئوطه كو"طة" وحيطة" وحياطة أي كلاه ورعاه ؟ قال أبو سعمد : هي قرية مجمس أو مجبلة من ساحمل الشام في طي"ه ؟ ونسب إليها أبو عبد الله أحمد بن عبد الوهماب بن نجدة الحوطي من أهل جبلة ، حدث عن تُجنادة بن مروان الحمصي وأبي اليان الحكم بن نافع وغيرهما ، حدث عنه سليان بن أحمد الطبراني ، ومات بعمد سنة ٧٧٧ .

الحَوْفُ : بالفتح ، وسكون الواو، والفاء ؟ والحَوْف : القرر بنة في بعض اللفات ، كذا أظنّه ، والذي ضبطته من خط أبي منصور الأزهري : الحوّف القربة ، بكسر القاف والباء موحدة ، والجسع الأحواف ، والحوْف لغة أهل الشّعر كالهوّدج وليس به ، والحوّف : إزار من أدم يلبسه الصبيان ، وجمعه أحواف ؟ قال البخاري : الحوّف بناحية معان ، والحوّف بمصر حوفان : الشرقي والفربي ، وهما متصلان ، أول الشرقي من جهة الشام وآخر الفربي قرب دمياط ، يشتملان على بُلدان وقرر كثيرة ؟ وقد ينسب إليها قرسم بن أحمد بن مُطسير الحوفي المقري ؟ وأبو الحسن علي بن ابراهم بن سعيد بن وسف الحوّفي النحوي ، روى عن ابن رشيق والأدْفُري وغيرهما ، وروي من طريقه عدة والأدْفُري وغيرهما ، وروي من طريقه عدة والمُدُري وغيرهما ، وروي من طريقه عدة

أخبرني أبو محكم قال : أنشدني أبو مطهّر لعبيد بن عيّاش البكري أحد بني قوالة وطرَرَدَ هــو وعادم إبلًا لرجل نصرانيّ من حوف مصر حتى أوردها حجر اليامة فقال :

مر ت من قصور الحوف ليلاء فأصبحت بدجلة ، ما يرجو المقام حسير ها نباطية "، لم تك ر ما الكور قبلها ، ولا السير بلكو ماة مذ دق نورها يدور عليها حادياها إذا ونت ، وأنت على كأس الصليب تدير ها سلوا أهل تيباء اليهود بمر ها ، صيحة خس ، وهي تجري صفور ها ألا لا يبالي عادم ما تجشت ، إذا واجهته سوق حجر ودور ها

وحوف رَمسيس : موضع آخر بمصر . وجوف ثمراد وجوف همدان ، بالجيم : مخلافان باليمن ، ورواه بعضهم بالحاء ، وإنما ذكرناه ليُجْتنب .

مُعوق : بالضم ثم السكون ، والقاف : اسم موضع ، ومنه يوم قارات مُعوق ؛ والحوق في اللغة : ما أحاط بالكنكرة من حروفها .

حوالان : بالحاء مهملة ولا تظنه بالحاء معجمة ؟ ذو حوالان : من قرى اليمن .

حوالايا: بنتم الحاء، وسكون الواو ، وبعد الساء ألف: قرية كانت بنواحي النهروان خربت الآن ، لها ذكر في أخبار عبيد الله بن الحر"؛ وقال بذكرها:

ويَوْمْ بِحَوَلَايَا فَصَصَٰتُ جبوعهم ، وأفنيت ُ ذاك الجيش بالقتل والأسر

فقت التّهم ، حتى سَفَيْتُ بقتلهم حرارة نفس لا تَذ لِهُ على القَسْرِ

### ومن شيعة المختار قبل شفيتُها بضرب على هاماتهم ، مبطل السحر

وقال محمد بن طوس القصري: سألت أبا علي عن وزن حو لايا فقال: فيه أدبعة أحرف من حر وف الزيادة ، أما الألف الأخيرة فإنها ألف تأنيت كألف معلى ، يَدُ لُكُ على ذلك قول أبي العباس إنها بمنزلة هاء حر حاية ، هاء سقاية وقول سيبوي له إنها بمنزلة هاء حر حاية ، وأما الألف الأولى فزائدة ، فبقي الواو والياء فلا يجوز أن تكونا زائدة ، فإن كانت الواو زائدة فبيت أن إحداهما زائدة ، فإن كانت الواو زائدة فهو فو علايا وليس في كلامهم ، وهذا يدل الياء زائدة فهو فعلايا وليس في كلامهم ، وهذا يدل على أنه ليس باسم عربي ولو أنه عربي كان في أمثلتهم مثله ، إلا أنه إذا أشكل الزائد من الحرفين حكمت بأن الآخر هو الزائد إذ كان الطرف أحمل التغيير، ويؤكد زيادة الياء في حولايا قولهم بره دايا .

الحثولة : بالضم ثم السكون : امم لناحيتين بالشام ، إحداهما من أعمال حمص ثم من أعمال باوين بين حمص وطرابلس ، والأخرى كورة بين بانياس وصور من أعمال دمشق ذات قرى كشيرة ، من إحداهما كان الحارث الكذاب الذي ادعى النبوة أيام عبد الملك بن مروان ؛ قال أحمد بن أبي خيشة زهير بن حرب : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا الوليد بن نجدة حدثنا الوليد بن ممادك حدثنا الوليد بن مسلمة عن عبد الرحمين بن حسان قال : كان الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى الحارث الكذاب من أهل دمشق وكان مولى لابن الجلاس وكان له أب بالحولة، فمرض له إبليس ، وكان وجلا متعبداً زاهداً لو لبس نجبة من ذهب لرؤيت عليه زهادة ، قال : وكان إذا أخذ في التحميد

لم يستمع السامعون إلى كلام أحسن من كلامه، قال: فكتب إلى أبيه وهو بالحولة: يا أبتاه اعجل على فإني رأيت أشاء أتخوف أن يكون الشيطان عرض لي ، قال:فزار. أبو. غِبًّا وكتب إليه: يا بنيٌّ أُفبل على ما أُمرت به فإن الله تعالى يقول: على من تنزل الشياطين تنزل على كل أَفاك أثيم؟ ولست بأَفاك ولا أثيم فامض لما أمرت به ؛ وكان يجيء إلى أهل المسجد وجلًا رجلًا فيذاكرهم أمر. ويأخذ عليهم العهد والميثاق إن هــو رأى ما يوضى قبــل وإلا كتم عليه ، قال : وكان يريهم الأعاجيب ، كان يأتي رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبِّح، وكان يطعمهم فواكه الصيف في الشتاء، وكان يقول لهم اخرجوا حتى أربكم الليلة فيخرجهم إلى دير 'مر"ان فيريهم رجالاً على خيل ، فتبعه بشر" كثيروفشا الأمر في المسجدوكثر أصعابه حتى وصل الأمر إلى القامم بن مخييرة ، فعرض على القاسم وأحذ عليه العهد والميثاق إن رضي أمراً قبله وإن كر•كتم عليه، فقال له : إني نبي ، فقال له القامم : كذبت ياعدو" الله ما أنت نبي ولا لك عهد ولا ميثاق ! فقال له أبو إدريس : ما صنعت شيئاً إذ لم يبين حتى نأخذه الآن يفر ، قال : وقام من مجلسه حتى دخل على عبد الملك فأعلمه بأمر حادث من الحادث، فأمر عبد الملك بطلبه فلم يقدر عليه ، وخرج عبد الملك فنزل الصُّبيرة ، قال: وأتهم عامـة عسكره ، يعني بالحادث ، أن يكونوا يرَون رأيه ، وخرج الحارث حتى أتي بيت المقدس فاختفى فيه، وكان أصحابه يخرجون فيلتمسون الرجال فيدخلونهم عليه ، وكان رجل من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس فأتاه رجل من أصحاب الحارث فقال له: ههنا رجل يتكلم فهــل لك أن تسمع من كلامه ? قال : نعم، فانطلق معه حتى دخل على الحارث فأخذ في التحميد، فسمع البصري كلاماً حسناً، قال: ثم أخبره

بست المقدس وادفع كل شبعة إلى رجل ورتبهم على أزقة بيت المقدس فإذا قلت أسرجوا فليسرجوا جبيعاً ، قال : فرتبهم في أزقة بيت المقدس وفي زواياها بالشمع ، فأقبل البصري وحده إلى منزل الحارث فأتى الباب وقال للحاجب : استأذن لي على نبي الله ، قال : في هــذه الساعة ما يؤذن عليه حتى تصبح! قال : أعلمه إنما رجعت شوقاً إليه قبل أن أصل ، قال : فدخل عليه فأعلمه كلامه ففتح الباب ثم صاح البصري أُسرجوا فأسرجت الشموع حتى كان بيت المقدس كأنه نهار ، ثم قال : كل من مر" بكم فاضبطوه ، قال : ودخل هو إلى الموضع الذي يعرفه فنظره فلم يجده فقال أصحابه : هيهاتُ تُريدُونَ أَنْ تقتلوا ني الله وقد رفعه الله إلى السماء ! قال : فطلبه في شق كان هيأه سرباً فأدخل البصري بده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه إلى خارج ثم قال للغرغانين: اربطوه فربطوه ، فبينا هم كذلك يسيرون به على البريد إذ قال : أتقتلون رجلًا أن يقول وبي الله ? فقال أهل فرغانة أولئك العجم : هذا كُراننا فهات كرانك أنت، فسار به حتى أتى عبد الملك، فلما سمع به أمر بخشبة فنصبت فصلبه وأمر مجربة وأمر رجلا فطعنه فأصاب ضلعاً من أضلاعه فكاعت الحربة ، فجعل الناس يصيحون : الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح ! فلما رأى ذلك رحل من المسلمين تناول الحربة ثم مشي بها إليه . ثم أقبل يتجسس حتى واني بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله ؛ فقال الوليد : ولقد بلغني أن خالد بن يزيد بن معاوية دخل على عبد الملك فقال : لو حضرتُك مــا أمرتك بقتله ! قال: ولم ؟ قال : إنما كان به المذُّهِب فلو جوعته لذهب عنه ذلك ، والمذهب الوسوسة ، ومنه المذهب وهو وسوسة الرضوء ونحوه . قال القاضي عبد الصمد بن سعيد في تاريخ حمص : كان

بأمره وأنه نبي منعوث مرسل، فقال له: إن كلامك لحسن ولكن في هذا نظر فانظر ، فخرج البصري ثم عاد إليه فرد كلامه فقال : إن كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد آمنت بك وهذا الدين المستقيم ، قال : فأمر أن لا يججب ، قال : فأقبل البصري يتردد ويعرف مداخله ومخارجه وأين يذهب وأين يرب حتى صار من أخص الناس به ، ثم قال له : إِنْذُنْ لِي ، فقال : إلى أين ? فقال: إلى البصرة أكون أول داعية لك بهاءقال:فأذن له فخرج البصري مسرعاً إلى عبد الملك وهو بالصبيرة ، فلما دنا من أسرادته صاح النصيحة النصيحة! فقال أهل العسكر: وما نصيحتك؟ قال : هي نصيحة لأمير المؤمنين ، قال : فأمر عبد الملك أن يأذنوا له فدخل وعنده أصحابه ، قال : فصاح النصيحة النصيحة! فقال: وما نصيحتك ? قال : اخليني لا يكن عندك أحد ، قال : فأخرج من كان عنده، وكان عبد الملك قد اتهم أهل عسكره أن يكون هواهم معه ، ثم قال له : ادنني ، فأدناه وعبد الملك على السرير ، فقال : ما عندك ? فقال : عندي أخبار الحادث ، فلما سمع عبد الملك بذكر الحارث طرد نفسه من السريو ثم قال : أين هـ و ؟ قال: يا أمير المؤمنين هو بالبيت المقدس وقد عرفت مداخله ، وقص عليه قصته وكيف صنع به ، فقال له: أنت صاحبه وأنت أمير ببت المقدس وأميرها ههنا فمرني بما شئت ، فقال : ابعث معي قوماً لا يفقهون الكلام ، فأمر أربعين رجلًا من أهل فرغانة وقال لمم : انطلقوا مع هذا فما أمركم به من شيء فأطيعوه ، قال: وكتب إلى صاحب بيت المقدس أن فلاناً لأمير" عليك حتى تخرج فأطعه فيا يأمرك به، فلما قدم البيت المقدس أعطاه الكتاب فقال له: "مر"ني بما شئت ، فقال له : اجمع لي إن قدرت كل شمعة تقدر عليها

العرباض بن سارية السُّلَمي يسكن حولة حمص . العَوْم مان : بالفتح ، كأنه فعلان من الحوم وهـو الدُّوران ؛ يقال : حام مجوم حوماً ، والحَوم القطيع الضخم من الإبل : وهو موضع في بـلاد بني عامر بن صعصعة ؛ قال لبيد :

وأضعى يقتري الحومان فردًا ، كنصل السيف حودث بالصقال

وقد ذكره عامر بن الطفيل ؛ وقال بعض الأعراب:

ألا ليت شعري إ هل تغيّر بعدنا صرائم خبني مخيط وجنائبة وهل ترك الحيومان بعدي مكانة ؟ وهل زال من بطن الجوري تناضيه وهائه ما أدري : أيغلبني الموى إلى أهل تلك الدار أم أنا غالبه فإن أستطع أغلب وإن يغلب الموى فيثل الذي لاقيت يغلب صاحبه

حَومانة الدوراج : قال الأصعي : الحومانة ، وجمعها حوامين ، أماكن غلاظ منقادة ؛ وقال أبو منصور: لا أدري حومان فعلان من حام أو فوعال من حمن ، وقال أبو ضر ة : الحومان واحدتها حومانة ، من حمن ، وقال أبو ضر ة : الحومان واحدتها حومانة ، وهي شقائق بين الجبال ، وهي أطيب الحزونة ، وهال أبوق ، وقال أبو عمر و : الحومان ما كان فوق الرمل ودونه حين تصعده أو تهبطه . وحومانة الدوراج : ماءة قريبة من القيصومة في طريق البصرة إلى مكة قريبة من الوقاء الذي ذكره جعفر بن عُلْبة ، وقال أبو منصور : وردت وكية واسعة في جو واسع يلي طرفا من أطراف الدو يقال له الحومانة ، وقال نخرشي فن عبد الحالق بن رقيبة بن مشيب بن عقبة خوشية بن مشيب بن عقبة

ابن كعب بن زهير : إن حومانة الدراج في منقطع ومل الثعلبية متصلة بالحزن من بلاد بني أسد عن يسار من خرج يريد مكة ، وهذه الأقوال وإن اختلفت عباراتها فهي متقاربة ؛ وقال زهير بن أبي أسلسي :

أمن أم أو في دمنة لم تَكلُّم ِ عَسَو مانة الدُّرَّاجِ فالمتنكلُّم ِ?

حَوْمَلُ : بالفتح ، كأنه فَوْعل من الحمل لما كثر التحميل من هــــذا الوضع كما كان النَّو فل من النفل وهو العطية لما كثر التنفيل ؛ وقال السكري في شعر امرىء القيس : كمو"مل والدُّخول والمقرَّاة وتوضيح مواضع ما بين إمرَّةَ وأسود العين ، قال الأصمعي: لا يجوز بين الدُّخول فحومل إنما هو بين الدخول وحومل لأنك لا تقول بين زيد فعمرو دراهم ولكنك تقول بالواو ، وقال الفراة : أخطأ الأصمعي لمنا أواد امرؤ القيس منزلها بين الدخول فحومل إنحا هو بين الدخول وحومل لأنك لا تقول إلى ، كقولـك مطرنا ما بين الكوفة فالقادسية ، أراد منزلها ما بين الدخول إلى حومل ، وكذلك مطرنا ما بين الكوفة إلى القادسية ، قال : ولا يصلح الفاءُ مكان الواو فيما لا يصلح فيه إلى ، وقال أبو جعفر المصري : لا يجوز أَن تقول زيد بين عمرو فخالد لأن بين إنما تقع معها الواو لأنها للاجتاع ، فإذا قلت المال بين زيد وعمرو فقد احتويا عليه ، وهذا موضع الواو لأنه اجتاع فإن جئت بالفاء وقع التفرق، وعلى هذا كان يرويه الأصمعي بين الدخول وحومل، قال: فأما الاحتجاج لمن رواه بالفاء فلأن هذا ليس بمنزلة قولك المال بين زيد وعمرو لأن الدخول موضع يشتبل على مواضع ، فلو قلت عبد الله بين الدخول وأنت تريد بين مواضع الدخول لمِّ الكلام ، كما تقول دربنا بين مصر تريد بين أهل

مصر، فعلى هذا قوله بين الدخول ثم عطف بالفاء وأراد بين مواضع الدخول وبين مواضع حومــل ولم يرد موضعاً بين الدخول وبين حومل .

حَوْمى: بالفتح ثم السكون ، وفتح الميم ، مقصور في شعر مُلَيح الهذلي ، قال :

وقام خَرَاعب كالموز هزات ذَوائبُه عانية ذَخور لهن خُدُود عِنّة بطن حومي ، وللرمل الروادف والغُصور والخُصور ،

الحنو"ة : بالض ، وتشديد الواو ؛ وقيل : الحو"ة حمرة تضرب إلى السواد ، والحوة في الشفاه سنسر أة فيها : وهو موضع ببلاد كلب ؛ قال عدي بن الرقاع : أو ظبية من ظباء العنو"ة انتقلت منابتاً ، فجر ت نبتاً وحبوانا

الحنويًاءُ : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة ، وألف مدودة ؛ قال أبو محمد الهمداني: وادي الحوياء وادي في رمل عبد الله بن كلاب . والحوياة : ماءة في حقف رملة لعبد الله بن كلاب ؛ قال أعرابي :

قَلَتُ نَاقَتِي مَاءَ الْحُويَّاءِ ، واغتدَت كثيراً إلى ماء النقيب حنينها ولولا عُداةُ الناس أن يَشْمَتُوا بِنَا ، إذاً لرأنني في الحنين أعينها

حُورَيْدْ اَنْ : بالضم ثم الفتح ، وياه ساكنة ، وذال معجمة ، وألف ، ونون : صقع بمان ؛ عن نصر . الحُورَيْنُ أَنْ : تصغير الحوزة ، وأصله من حازه يجوزه حوزة : وهو حوزة إذا حصله ، والمر"ة الواحدة حوزة : وهو موضع حازه 'دبيس بن عفيف الأسدي في أيام الطائع لله ونزل فيه بجلسه وبني فيه أبنية وليس بد'بيس بن

مزيد الذي بني الحِلَّة بالجامعين ولكنه من بني أسد أيضاً ، وهذا الموضع ببن واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح ؛ وهذه وسالة كتبها أبو الوفاء زاد ابن خودكام إلى أبي سعد شهريار بن خسرو يصف في أولها الحويزة وأتبعها بوصف بقرة له أكلها السبع في ذكرت منها وصف الحويزة ، وأولها :

لو شاب طرف شاب أسود ناظري من طول ما أنا في الحوادث ناظر ُ

فهذا كتابي أيها الأخ متَّعك الله بالإخوان ، وجنَّبك حَبَائل الشيطان ، وغوائل السلطان ، وكفاك شر" حوادث الزمان ، وطوارق الحدثان ، من الحوكزة وما أدراك ما الحويزة دار الموان ، ومَظنة الحرمان، ومَحطُّ رحل الحُسران،على كل ذي زمان وضَّبان، ثم ما أدراك ما الحويزة أرضها رغام، وسباؤها قـتام، وسعابها جَهام ، وسيومها سَهام ، ومياهها سيمام ، وطعامها حرام ، وأهلها لئام ، وخواصُّهما عوام ، وعوامُّها طَفَام، لا يؤوي رَبِعُها ، ولا برجي نفعُها ، ولاً يمرى ضرعها ؛ ولا يرأب صَدُّعها، وقد صدق الله تبارك وتعالى قوله فيها ، وأنفذ حكمه في أهاليهـا : ولنبلُو َنَّكُم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشئر الصابرين ؟ وأنا منها بين هواء رديء ، وماء وبيء ، ومن أهاليها بين شيخ غوي" ، وشاب غي" ، يؤذونك إن حضرت سَعْبًا ، ويشنعونك إن غبت كذبًا ، يتخذون الغبز أدباً ، والزور إلى أرزاقهم سبباً ، يأكلون الدنيا سَلباً ، ويعدُّون الدين لهواً ولعباً، لو اطُّلعت عليهم لولئيت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً :

> إذا سَقَى الله أرضاً صوبَ غادية ، فلا سقاها سوى النيران تضطرم

ثم شكا زمانه ووصف القرية بما ليس من شرط كتابنا ؛ وقد نسب إليها قوم ، منهم : عبد الله بن حسن بن إدريس الحويزي ، حدّث عن أحمد بن الجبير بن نصر الحلبي ، حدّث عنه محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي وغيره ؛ وأحمد بن محمد بن سليان العبامي أبو العباس الحويزي ، كان ذا فضل وتميز ، ولتي في أيام المقتفي عدّة ولايات ، منها النظر بديوان واسط ، وآخر ما تولاه النظر بنهر الملك ، وكان الجور والظلم والعسف غالباً على طبائعه مع إظهار الزهمد والتقشف والتسبيح الدائم والصلاة الكثيرة ، وكان إذا نحزل لزم بيته واشتفل بالنظر إلى الدفاتر ؛ فهجاه أبو الحكم عبد الله بن المظفر الباهلي الأندلسي فقال :

رأيت الجويزي يهوكى الخيول ،
ويازم زاوية المنزل
لمسري إلقد صاد حلساً له
كما كان في الزمن الأوال
يدافع بالشعر أوقاته ،
وإن جاع طالع في المجسل

وكان الحويزي ناظراً بنهر الملك في شعبان سنة ٥٥٠، وكان نائمًا في السطح فصعد إليه قوم فوجؤوه بالسكاكين وتركوه وبه رمق"، فعمل إلى بغداد فمات بعد أيام.

حُوكِيُّ : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وياه مشددة ، بخط ابن نبانة مصفر : موضع في بلاد بني عامر ؛ وقال نبيد : نصر : حُوكِيُّ جبل في دياد بني خثعم ؛ وقال لبيد :

إني امرؤ" مَنْعَتْ أُرومَهُ عامر ضَيمي ، وقد حَنْفِت علي "خصوم ْ

منها حُوكي والذُّهاب، وقبله يومُ ببرقة وحْرَحان كريمُ

حَوِيُّ : بالفتح ثم الكسر : من مياه بَلْـُقَين بن جَسر ؟ عن نصر .

#### باب الحاء والياء وما يليهما

حَياءُ : بالنتح ، والمد ، من الاستحياء : واد في أقصى بلاد بني قُنْشَير .

الحيار : كأنه جمع حير ، وهو شبه الحظيرة أو الحمى ؛ حياد بني القعقاع : صقع من بر"ية قنسرين كان الوليد بن عبد الملك أقطعه القعقاع بن خليد ، بينه وبين حلب يومان ؛ قال المتنبّي في مدح سيف الدولة :

وكنت السيف قائمه اليهم، وفي الأعداء حداك والغرار فأمست بالبدية شفرتاه، وأمس خلف قائمه الحيار

حَيَّانُ : بالفتح ، كأنه مسمى برجل اسمه حيان : موضع في شعر ابن مقبل :

تحَمَّلُنْ مِن حيَّانَ بعد إقامة وبعد عناه من فؤادك عنان

على كلّ وخّادِ البدين مُشَـبّرِ كأنّ ملاطّيه ثقيف إدان

الحَيَّانِيَّةُ : بالفتح أَيْضاً ، منسوب : كورة بالسواد من أَرض دمشق ، وهي كورة جبل حرش قرب الفَوْر .

حِيَاوَة ' : بكسر أوله ، وفتح الواو : من حصون مشارق ذمار باليمن .

حَيْدَتُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ، والثاء مثلثة : موضع باليمن .

تحيثدة : بالهاء: موضع ؛ قال أنس بن مُدرك الحثمي عناطب لبيد بن ربيعة :

وخيل ، وشيخ اللحيتين قرونها ،
فريقان منهم حاسر ومُلاَّمُ
فتلك تخاضي بين أيْك وحَيْدَة ،
لما نهر " ، فخوضه متفهنم
تركى هدرب الطرفاء بين متونها ،
وورق الحسام فوقها تتونمُ

ومر"، فأروى يَنْبُعاً وجنوبه، وقد جيد منه حَيدة معاثر

الحيدين : بلفظ التثنية ، وكسر أوله : اسم مقبرة بإخبيم يقال لها الحيدين ؛ قال ميسون بن تحبارة الإخبيبي : كان معنا رجل فقدمنا فسطاط مصر فتزوج امرأة وأصدقها مقبرة بإخبيم يقال لها الحيدين فكان في ظن المرأة أنها ضيعة له .

حَيْو ُ الزَّجَالِي : بفتع الحاء ، وياه ساكنة ، وراء ، وفتع الزاي ، وتشديد الجيم ، واللام مكسورة : موضع بباب اليهود بقرطبة من جزيرة الأندلس ؟ قال أبو بكو بن القُلْطُو نَهَ :

اذكر لهم زمناً يهب نسيه أصُلاً ، كنفنت الراقيات عليلا بالحير ؛ لا غشيت هناك غمامة " الا تنضاحك إذ خراً وجليلا

حيران : كأنه جمع حير ، وهو مجتمع الماء : واسم ماء بين سَلَمية والمؤتفكة ، ذكره أبو الطليّب المتنبي في مدحه :

فلَـينَـك ترعاني وحيران معرض ، فتعلم أنسي من حسامك حده،

الحيرقان: تثنية الحيوة والكوفة كقولهم القبران والعُبَران .

الحَيْرُ : بالفتح ، كأنه منقوص من الحائر ، وقد تقدم تفسيره : امم قصر كان بسامَرًا ، أنفق على عمارت المتوكل أربعة آلاف ألف درهم ثم وهب المستعين أنقاضه لوزيره أحمد بن الحصيب فيا وهبه له .

حَيَّوة : بفتح أوله ، وياء مشددة ، وراء ، وهـاء : بلدة في جبال مُهذَيل ثم في جبال سطاع .

الحيرة : بالكسر ثم السكون ، وراه : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف زعبوا أن بجر فارس كان يتصل به ، وبالحيرة الحور نق بقرب منها بما يلي الشرق على نحو ميل ، والسدير في وسط البرية التي بينها وبين الشام ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآبائه ، والنسبة إليها حاري على غير مياس كما نسبوا إلى النمور نمري ؛ قال عمرو بن معدى كرب :

كأن الإثثيدَ الحاريُّ منها 'يسَفُ مجيث تَبتدر الدموع'

وحيري أيضاً على القياس ، كل قد جاءً عنهم ، ويقال لها الحيرة الرَّوْحاءُ ؛ قال عاصم بن عمرو :

صبحنا الحيرة الروحاة خيلًا وركب وركب الركاب تحضر نا في نواحيها قصوراً مشرةة كأضراس الكلاب

وأما وصفُهم إياها بالبياض فإغا أرادوا حسن العمارة،

وقيل : سبيت الحيرة لأن تُبتِّعاً الأكبر لما قصد خراسان خلتّف ضعفة جنده بذلك الموضع وقال لهم حيَّروا به أي أقيموا بــه ، وقال الزُّجاجي : كان أول من نزل بها مالك بن زهير بن عمرو بن فَهُمْ بَن تَبْعُمُ اللهُ بن أُسَـد بن وبرة بن تغلب بن حُلُـوان بن عبران بن الحاف بن قضاعة ، فلما نزلها جعلها حيراً وأقطعَهُ مُومَــه فسبَّلت الحيرة بذلك ؛ وفي بعض أخبار أهل السير : سار أردشير إلى الاردوان ملك النبط وقد اختلفوا علمه وشاغَتُ. ملك من ملوك النبط يقال له بابا فاستعان كل واحد منهما بن يليـه من العرب ليقاتل بهم الآخر ، فبنى الاردوان حيراً فأنزله من أعانه من العرب فسمتي ذلك الحير الحيرة كما تسمَّى القيمة من القاع ، وأنزل بابا من أعان من الأعراب الأنبارَ وخندق عليهم خندقاً ، وكان مجت نصر حيث نادى العرب قد جمع من كان في بلاده من العرب بهما فسئتها النبط أنباد العرب كما تسمى أنباد الطعام إذا جمع إليه الطعام ، وفي كتاب أحمد بن عبد المبذاني : إمَّا سبيت الحيرة لأن تُبِّعاً لما أقبل بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضَلَّ دليلُهُ وتحسَّر فسبت الحيرة .

وقال أبو المنذر هشام بن محمد: كان بدو نزول العرب أرض العراق وثبوتهم بها واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلاً أن الله عز وجل أوحى إلى بوحنا بن اختيار بن ذربابل ابن شلئيل من ولد يهوذا بن يعقوب أن اثت بجت نصر فمر ه أن يغزو العرب الذين لا أغلاق كيوتهم ولا أبواب وأن يطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتليهم ويستبيع أموالهم وأعلمهم كفرهم بي واتخاذهم آلهة دوني وتكذيبهم أنبيائي ورسلي ، فأقبل يوحنا من نجران حتى قدم على مجت نصر وهو ببابل فأخبره عا أوحى إليه وذلك في زمن معد بن عدنان ، قال :

فوثب بخت نصر على من كان في بلاده من تجار العرب فجمع من ظفر ب منهم وبَني لهم حيراً على النجف وحصُّنه ثم جعلهم فيه ووكل بهم حَرَساً وحَفظَـة "ثم نادى في الناس بالفزو فتأهبوا لذلك وانتشر الحبر فيمن يليهم من العرب فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين ، فاستشار مجنت نصر فيهم بوحنا فقال : خروجُهم إليك من بلدهم قبـل نهوضهم إليك رجوع منهم عما كانوا عليه فاقبل منهم وأحسن إليهم، فأنزلهم السواد على شاطىء الفرات وابتنوا موضع عسكرهم فسموه الأنبار، وخَلَّى عن أهل الحير فابتنوا في موضعه وسموها الحيرة لأنه كان حيرًا مبنيًّا ، وما زالوا كذلك مدة حياة بخت نصر، فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وبقي الحير خراباً زماناً طويلًا لا تطلع عليه طالعة " من بلاد العرب وأهل الأنبار ومن انضم اليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب بمكانهم، وكأن بنو مَعَدّ نزولًا بتهامة وما والاها من البلاد فنرقكتهم حروب وقعت بيبهم فغرجوا يطلبون المتسع والريف فيا للهم من بلاد اليمن ومشادف أَرضَ الشَّام ، وأَفْبِلْت منهم قبائل حتى نزلوا البحرَّين، وبها قبائل من الأزد كانوا نزلوها من زمان عمرو بن عامر بن ماء السماء بن الحادث الفطريف بن تعلية بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ، ومازن هو جمًّا عُمَّ غَمَانَ ، وغمانُ مالا شرب منه بنو مازن فسموا غسان ولم تشرب منه خزاعـة ولا أسلم ولا بارق ولا أزد عُمان فلا يقال لواحد من هذه القائل غسان وإن كانوا من أولاد مازن ، فتخلُّفوا بهـا ، فكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فَهُم بن تم الله بن أسد بن وبرة بن تفلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ومالك بن الزمير ابن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة في جماعة

من قومهم والحيقان بن الحيوة بن عمير بن قنص بن معد" بن عدنان في قسنص كلها ، ثم لحق به غطفان بن عبرو بن طَمَنَان بن عوذ مناة بن يَقَدُم بن أَفْتَصي ابن ُدعْمي بن إياد فاجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التُّنُّوخ ، وهو المقام ، وتعاقدوا على التناصر والتوازر فصادوا يَداً على الناس وضمهم اسم التُّنُوخ ، وكانوا بذلك الاسم كأنهم عمادة من العمائر وقبيلة من القبائل، قال : ودعا مالك بن زهير بن عمرو بن فَهُمْ جِذِيمَة الأبرَش بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحادث بن كعب ابن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد إلى التنوخ معه وزوَّجِه أَخْتُه لَمْ بِسُ بِنْتُ زَهِيرٍ ، فَتَنُّخُ جَذَّيَّةً بِنْ مالك وجماعة من كان بها من الأزد فصادت كاستهم واحدة ، وكان من اجتماع القبائل بالبحرين وتحالفهم وتعافدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملتكهم الإسكندر وفرق البُلندان عنــد قتله كارا إلى أن ظهر أردشير على ملوك الطوائف وهزامهم ودان له الناس وضبط الملك ، فتطلُّعت أنفس من كان في البحرين من العرب إلى ريف العراق وطبعوا في غلبة الأعاجم نما يلى بلاد العرب ومشاركتهم فيه واغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فأجمع رؤساؤهم على المسير إلى العراق ووطتن جماعة بمن كان معهم أنفسهم على ذلك ، فكان أول من طلع منهم على العجم حيقان في جماعة من قومــه وأخلاط من الناس فوجدوا الأرمنيين الذين بناحية الموصل وما يليها يقاتلون الأردوانيّين، وهم ملوك الطوائف، وهم ما بين نِفْر ، قربة من سواد العراق ، إلى الأَبْلُـّة وأطراف البادية ، فاجتمعوا عليهم ودفعوهم عن بلادهم إلى سواد العراق فصاروا بعد أشلاءً في عرب الأنبار وعرب الحيرة ، فهم أشلاء قنص بن معد"، منهم كان

عرو بن عدي بن نصر بن وبيعة بن عمرو بن الحارث ابن مالك بن عَمَّم بن نُمارة بن لَخم ، ومن ولده النُّعمان بن المنذر ، ثم قدمت قبائل تَنُوخ على الأردوانيين فأنزلوهم الحيرة التي كان قد بناها بجنت نصر والأبار ، وأقاموا يدينون للعجم إلى أن قدمها ثبَّع أبو كرب فخلُّف بها من لم تكن له نهضة ، فانضموا إلى الحيرة واختلطوا بهم ؛ وفي ذلك يقول كعب بن بُجعيل :

# وغزانا تُبَع من حبير، نازل الحيرة من أرض عدن

فصار في الحيرة من جميع القبائل من مَذَّحج وحمير وطيِّ وكلِب وتميم ، ونؤل كثير من تنوخ الأنبار والحيرة إلى طف الفرات وغربيه إلا أنهم كانوا بادية يسكنون المظال وخبم الشعر ولا ينزلون بيــوت المدر، وكانت منازلهم فيا بين الأنبار والحيرة، فكانوا يستُّون عرب الضاحية ، فكان أول من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف مالك بن فهم أبو جذيمة الأبوش ، وكان منزله بما يلي الأنبار ، ثم مات فملك ابنه جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم، وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب وأيا وأبعدهم مغادا وأشدهم نكاية وأظهرهم حزماً، وهو أول من اجتمع له الملك بأرض العرب وغزا بالجيوش، وكان به بوص وكانت العرب لا تنسبه إليه إعظاماً له وإجلالاً فكانوا يقولون جذيمة الوضَّاح وجذيمة الأبوش ، وكانت دار مملكته الحيوة والأنبار وبكة وهبت وعين التمر وأطراف البرإلى الغُمير إلى القُطقُطانة وما وراء ذلك ، تجبى إليه من هذه الأعمال الأموال وتفد غليه الوفود، وهو صاحب الزُّبَّاء وقصير ، والقصة طويلة ليس همنا موضعها ، إلا أنه لما هلك صار ملكه إلى ابن أُخته عبرو بن عدي بن نصر اللخمي، وهو أول من اتخذ الحيرة منزلاً

من الملوك ، وهو أول ملوك هذا البيت من آل نصر ؟ ولذلك يتول ابن رومانس السكلي وهو أَخو النعمان لأمه أمهما رومانس :

> ما فلاحي بعد الألى عبروا ال حيرة ما ان أرى لهم من باق

ولهم كان كل من ضَرَبَ العَبِ ر بنجد إلى تخـوم العراق

فأقام ملكاً مدة ثم مات عن مائة وعشرين سنة مطاع الأمر نافذ الحكم لا يدين لملوك الطوائف ولا يدينون له، إلى أن قدم أردشير بن بابك يريد الاستبداد بالملك وقهر ملوك الطوائف فكره كثير من تنوخ المقام بالعراق وأن يدينوا لأردشير فلحقوا بالشام وانضموا إلى من هناك من قضاعة ، وجعل كل من أحدث من العرب حدثاً خرج إلى ريف العراق ونزل الحيرة ، فصار ذلك على أكثرهم هجنة ، فأهل الحيرة ثلاثة أصناف : فثلث تنوخ ، وهم كانوا أصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربي الفرات فيما بين الحيرة والأنبار فما فوقها ، والثلث الثاني العبَّاد ، وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فيها ، وهم قبائل شي تعبدوا لملوكها وأقاموا هناك ، وثلث الأحلاف ، وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيها فمن لم يكن من تنوخ الوبر ولا من العباد دانوا لأردشير ؛ فكان أول عبارة الحيرة في زمن مجنت نصر ثم خربت الحيرة بعد موت بخت نصر وعبرت الأنسار خبسبائة سنة وخبسين سنة ثم عبرت الحيرة في زمن عبرو بن عدى باتخاذه إياهما مسكنا فعمرت الحيرة خمسمائة سنة وبضماً وثلاثين سنة إلى أن عمرت الكوفة ونزلما المسلمون .

وينسب إلى الحيرة كعب بن عدي الحيري، له صحبة،

روى حديثه عبرو بن الحارث عن ناعم بن أُجيل بن كمب بن عدي الحيري . والحيرة أبضاً : محلة كبيرة مشهورة بنيسابور ؛ ينسب إليها كثير من المحدثين ، منهم:أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري صاحب حاجب بن أحمد وأبي العباس الأموي ، قال أبو موسى محمد بن عبر الحافظ الأصبهاني : أما أبو بكر الحيري فقد ذكر سبطه أبو البركات مسعود بن عبد الرحيم بن أبي بكر الحيري أن أجداده كانوا من حيرة الكوفة وحياؤوا إلى نيسابور فاستوطنوها ، قال : فعلى هذا بحتل أن يكونوا توطنوا محلة بنيسابور فنسبت المحلة بحتل أن يكونوا توطنوا محلة بنيسابور فنسبت المحلة إليهم كما ينسب بالكوفة والبصرة كل محلة إلى قبيلة نزلوها ، والله أعلم . والحيرة أيضاً : قرية بأرض فارس فيا زعموا .

حِيزَانُ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وزاي ، وألف ، ونون ، يجوز أن يكون جمع الحوز ، وهو الشيء يجوزه وبجصله ، نحو رأل ور ثلان : وهو بلد فيه شجر وبساتين كثيرة ومياه غزيرة ، وهي قرب إسعير "ت من ديار بكر ، فيها الشاه والمبدق واليس الشاه بلوط في شيء من بلاد العراق والجزيرة والشام إلا فيها ؛ وقال نصر : إن حيزان ، بفتح الحاء ، من مدن أرمينية قريبة من شروان ، فطول حيزان اثنتان وسبعون درجة وربع ، وعرضها أربع وثلاثون درجة ، من فتوح سلمان بن ربيعة ؛ ينسب وثلاثون درجة ، من فتوح سلمان بن ربيعة ؛ ينسب اليها أبو الحسن حمدون بن علي الحيزاني ، روى عن اليها أبو الفقيه الشافعي ، وروى عنه أبو بكر الشاشي الفقيه ؛ قلت : والصواب الأول .

الحَيْوْ : بالفتح ؛ والحيز ما انضم إلى الدار من مرافقها ، وكل ناحية حَيْز " وحَيَّز نحو هَيْن وهَيِّن ، وأَصله من الواو : وهو موضع في قول لبيد :

## وضَعَت ، بالحيز والدريم ، جابيـة كالشَّعَب المزلوم

أي الملوه.

حَيْسُ : بالسين المهملة ؛ والحيس طعام يصطنعه العرب من التمر والأقط : وهو بلد وكورة من نواحي زبيد باليمن ، بينها وبين زبيد نحو يوم المنجيد ، وهو كورة واسعة ، وهي الراكب من الأشعرين ؛ قال المسلم بن نعميهم المالكي :

أما ديار بني عوف فَمُنْجِدَة "، والعز قومي بجيس دارها الشَّعَفُ

من بعد آطام عز"، كان يسكنها منا ملوك وسادات لهم شَرَفُ

حَيْضُ : بالضاد المعجمة : شعب بتهامة لهذيل سع من السراة ، وقيل : حيض ويسوم جبلان بنجد ، وقد سماه عمر بن أبي دبيعة خيشاً لأنه كان كثير المخاطبة للنساء ، فقال :

تركوا خَيْشاً عَلى أَيَانِهم ، ويسوماً عن يساد المنجــد

حَيْطُوبِ : كأنه فَيَعْمُولُ مِن الحَطَبِ : اسم موضع في بلادهم .

حَيْفَاءُ : كأنه تأنيث ؛ والحيف الذي يُعبَّر به عن الجور ؛ وهو موضع بالمدينة ، منه أجرى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الحيل في المسابقة ، ويقال منه الحيفاء وقد ذكر فيا مر . وحيفا ، غير ممدود : حصن على ساحل بجر الشام قرب يافا ، ولم يزل في أيدي المسلمين إلى أن تغلَّب عليه كندفرى الذي ملك بيت المقدس في سنة باوغ ، وبقي في أيديم إلى أن فتحمه صلاح في سنة بوه وخرّبه ؛ وفي الدين بوسف بن أبوب في سنة ١٩٥ وخرّبه ؛ وفي

تاريخ دمشق: إبراهيم بن محمد بن عبد الر"ز"اق أبو طاهر الحافظ الحيفي" من أهل قصر صيفة ، سبع بأطرابلس أبا يوسف عبد السلام بن محمد بن بوسف التزويني وأبا الوفاء سعد بن علي بن محمد بن أحمد النسوي ، وحدث بصور سنة ٤٨٦ ، سبع منه غيث ابن علي وأبو الفضل أحمد بن الحسين بن نبت الكاملي ؟ هكذا في كتابه قصر حيفة ، بالهاء ، وأنا أحسبه المذكور قبله .

الحَيْقُ : بالفتح ثم السكون ، والقاف : بلد باليمن ، وقيل جبل ، وقيل ساحل عدّن ، وقيل جبل محيط بالدنيا ؛ كله عن نصر ؛ قال عمرو بن معدي كرب :

وأو د ناصري وبنو ازبيد ، ومنو ازبيد ، ومن بالحيق من حكم بن سعد وقال أبو عبيدة في قول الفرزدق :

تری أمواجه كجبال لـُـبـنی وطو'د الحيق ، إذ ركب الجنابا

الحيق : جبل قاف الحائق ُ بالدنيا الذي قد حاق بهـا أي قد أحاط بها ، والجناب بمعنى الجانبين .

حَيْلانُ : بالفتح : من قرى حلب ، تخرج منها عين فوارة كثيرة الماء تسيح إلى حلب وتدخل إليها في قناة وتتفراق إلى الجامع وإلى جميع مدينة حلب .

الحَيْلُ: بمعنى القوة : موضع بين المدينة وخيبر ، كانت به لقاحُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأجدبت فقرَّبوها إلى الفابة فأغار عليها عينة بن حصن بن حديفة ابن بدو الفزاري ؛ ويوم الحيل : من أيام العرب.

حَيْلَـة : بزيادة الهاء : بلدة بالسراة ، كان يسكنها بنو تابر حي من العاربة الأولى، أجلتهم عنه قَسْر ُ بن عبقر ابن أغار بن اراش .

الحيمة : بالميم : من قرى الجند باليمن بيد أحمد بن عبد الوهاب.

حِيني : بالكسر ، والنون مكسورة أيضاً : بلد في ديار حيّة ' : بلفظ الحية من الحشرات : من مخاليف اليمن ، بكر فيه معدن الحديد مجمل منه إلى البلاد ، وقال نصر : حيّة من جبال طيء .

ويقال له حاني أيضاً ، وقد ذكر في أول هـذا الباب.





## باب الخاء والألف وما يليهما

خابَوَ اَنْ : بعد الألف بالا ثم رالا ، وآخره نون :
ناحية ومدينة فيها عـدة قرى بين مَرْخَس وأبيورد
من خراسان ، ومن قراهـا ميهنـة ، وكانت
مدينة كبيرة خرب أكثرها . وألحابران : كـورة
بالأهواز .

خَابُورِاءُ: بعد الألف بالا موحدة بوزن عاشوراه: موضع ؟ قاله ابن الأعرابي ، وقال ابن 'در َيد: أخبرني بذلك حامد ولا أدري ما هو ، ولعلته لغة في الحابور.

الخابُور : بعد الألف بالا موحدة ، وآخره والا ، وهو فاعرل من أرض خبرة وخبراء ، وهو القاع الذي ينبت السدر ، أو من الحبار ، وهو الأرض الرّخوة ذات الحجارة ، وقبل : فاعول من خابرت الأرض إذا حرثتها ، وقال ابن بُزرْر ج : لم يسمع امم على فاعولاء إلا أحرفاً : الضاروراء الضرا والدالولاء الدّل وعاشوراء امم فليوم العاشر من المحرم ؛ قال ابن الأعرابي : والخابوراء امم موضع ،

قلت أنا : ولا أدري أهو اسم لهذا النهر أم غيره ؟ فأما الحابور : فهو اسم لنهر كبير بين وأس عين والغرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبالدان جبة غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماكسين والمجد ل وعربان ، وأصل هذا النهر من العيون التي بوأس عين ، وينضاف إليه فاضل الهرماس ومد ، وهو نهر نصيبين ، فيصير نهراً كبيراً ، وعند فيسقي هذه البلاد ثم ينتهي إلى قرقيسياء فيصب عندها في الفرات ؛ وفيه من أبيات أخت الوليد بن طريف ترقي أخاها :

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً ؟
كأنك لم تجزع على ابن طريف
فتى لا يجب الزاد إلا من التقى،
ولا المال إلا من قناً وسيوف

أراعتك بالحابور نوق وأجمال ورَّمْمْ عَفَتْهُ الريحُ بعدي بأذيال ١٩

وقال الربيع بن أبي الحُقَيْق اليهودي من بني قُـرَيظة: ١ في هذا البيت إقواه فأجمال مرفوعة وأذبال مجرورة ، إلا إذا كان الروي " ساكناً ؛ ولم نشر عليه في ديوان الأخطل .

دور" عغنت بقرك الخابور غيرها ،
بعد الأنيس، سوافي الريح والمطر
إن تُمس دارك من كان يسكنها
وحشاً، فذال صروف الدهر والغير والغير ملت بها كل مبيض ترائبها
كأنها ، بين كثبان النقا ، البقر وأنشد ابن الأعرابي :

رأت نافتي ماء الفرات وطيبَه أَمَرُ من الدّفئلي الذعاف وأمقرا وحنّت إلى الحابور لما رأت به صياح النبيط والسفين المقيّرا فقُلْت ما : بعض الحنين فإن بي كوجدك إلا أنني كنت أصبَرا

والحابور ، خابور الحسنية : من أعبال الموصل في شرقي دجلة ، وهو نهر من الجبال عليه عسل واسع وقر"ى في شبالي الموصل في الجبال ، له نهر عظيم يسقي عبله ثم يصب في دجلة ، ومخرجه من أرض الز"و زان ، وقال المسعودي : مخرجه من أرض أرمينية ومصبة في دجلة بين بلاد باسورين وفيسابور من بلاد قردى من أرض الموصل .

خاجو: بعد الألف جم ؟ قال العبراني: موضع . خاخ : بعد الالف خالا معجبة أيضاً : موضع بين الحركين ، ويقال له روضة خاخ ، بقرب حسراء الأسد من المدينة ، وذكر في أحباء المدينة جسم حسى ، والأحباء التي حباها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدون بعده خاخ ، وروي عن علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : بعثني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب

فغذوه فأتوني به ؟ قالوا : وخاخ مشترك فيه منازل لمحمد بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى الرضا وغيرهم من الناس ، وقد أكثرت الشعراة من ذكره ؟ قال مصعب الزبيري : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، قال لما قال الأحوص :

وا موقد النار بالعلياء من إضم ا أو قد ، فقد هجنت شوقاً غير مضطرم يا موقد النار أوقدها ، فإن لها سناً يهيج فؤاد العاشق السدم نار يضيء سناها ، إذ تشب لنا سعدية ، وبها نشفى من السقم وما طربت بشجو أنت نائله ، ولا تنورت تلك النار من إض لبست لياليك من خاخ بعائدة كا عهدت ، ولا أيام ذي سلم

غنى فيه معبد وشاع الشعر بالمدينة فأنشدت سكينة وقبل عائشة بنت أبي وقاص ، قول الشاعر في خاخ فقالت : قد أكثرت الشعراة في خاخ ووصفه ، لا والله ما أنتهي حتى أنظر إليه ، فبعثت إلى غلامها فينه فجعلته على بغلة وألبسته ثياب خز من ثيابها وقالت: امض بنا نقف على خاخ ، فبضى بها فلما رأته قالت: ما هو إلا هذا إ فقالت : لا والله ما هو إلا هذا إ فقالت : لا والله ما عراق قريباً منهم يرسلون إليه إلى أن قال فنه : شاعراً قريباً منهم يرسلون إليه إلى أن قال فنه : والله أنا أهجوه ، قالت : أنت إ قال : أنا ، قالت : قل ، فقال : خاخ خاخ أخ بقو ، ثم تفل عليه كأنه تنكئ ع ، فقالت : هجو ته ووب الكعبة إ لك البغلة وما عليها من الثياب ؛ روى أبو 'عوانة عن البغاري

خاج ، بالجيم في آخره ، وعهدت على البخادي ، وحكى العصائدي أنه موضع قريب من مكة ، والأول أصح ، وكانت المرأة التي أدركها على والزبير، وضي الله عنهما ، وأخذا منها الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي بَلْتَعَة إنما أدركاها برو ضة خاخ ، وذكره ابن الفقيه في حدود العقيق وقال : هو ببن الشو طكى والناصفة ، وأنشد للأحوص بن محمد يقول :

طربت ، و کیف تطرب ٔ أم تَصابی، ورأسك قد تُوسَتَّعَ بالقتير ?

لغانية تحل هضاب خاخ فأستنف فالدورافع من حضير

خاخسي : بفتح الحاه الثانية ، وسين مهملة ، وراه : قرية من قرى در غم على فرسخين من سمرقند ؟ ينسب إليها أبو القامم سعد بن سعيد الخاخسري خادم أبي علي اليوناني الفقيه ، يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ؛ وعنيق بن عبد العزيز بن عبد الكريم بن هارون بن عطاه بن يحيى الدر غمي الدر غمي الدر غمي الدر غمي الدر غمي الما والمن والده من خاخسر إحدى قرى سمرقند ، سكن نيسابور وولد عنيق بها ، وكان أديباً شاعراً حسن النظم محفظ الكثب في اللغة ، سمع أبا بكر الشيروي وأبا بكر الحسين بن يعقوب الأديب ، كتب عنه أبو سعد بخوارزم ، وكانت ولادته في دابع عشر رجب سنة ٤٧٧ ، ومات بخوارزم سنة ٢٠٥ .

خاو: آخره راه: موضع بالري؛ منه أبو إسباعيل إبراهيم ابن المختار الحاري الراذي ، سبع محمد بن إسحاق ابن بَشّار وشُمْبَة بن الحجاج ، دوى عنه محمد بن سعيد الأصبهاني ومحمد بن حميد الراذي ؛ قاله الحاكم أبو أحمد .

خاربان : من نواحي بلخ؛ منها أحمد بن محمد الحارباني، حدث عن محمد بن عبد الملك المروزي؛ قاله ابن مندة حكاه عن علي بن خلف .

خارِ جَهُ ' بعد الألف راء مكسورة ، وجم : قرية بإفريقية من نواحي تونس ؛ ينسب إليها أبو القاسم بن كمد بن أبي القاسم الحارجي الفقيه على مذهب مالك ابن أنس، مات قبل الستائة ؛ وأخوه عبد الله بن محمد، كان رئيساً مقد ما في دولة عبد المؤمن ذا كرم ورياسة ، توني سنة ٣٠٣.

اظارف : من قرى اليمن من أعسال صنعاء من علاف صداء .

خَارِ رُنْج : بعد الألف راء ثم زاي ثم نون ثم جيم : ناحية من نواحى نيسابور من عمل 'بشت ، بالشين المعجمة ، والعجم يقولون خارزنك ، بالكاف ، وقد نسبوا إليه على هذه النسبة أبا بكر محمد بن إبراهيم ابن عبد الله النيسابوري ، سمع محمد بن يحيى الذهلي، روى عنه أبو أحمد محمد بن الفضل الكرابيسي ، ويجوز أن يقال: إن أصله مركب من خار أي ضعف وزنج أي هذا الصنف من السودان ؛ وقد خرج من هذه الناحية جماعة من أهل العلم والأدب ، منهم : أحمد بن محمد صاحب كتاب التكملة في اللفة ؟ ويوسف بن الحسن بن يوسف بن محمد بن إبراهيم بن إساعيل الحارزنجي، كان أحد الفضلاء ، أخذ الكلام وأصول النقه من أصحاب أبي عبد الله ثم اختلف إلى درس الجُورَبني أبي المعالي وعليّق عنه الكثير،ثم مضي لملى مَرْوَ واشتغل بها على أبي المظفّر السبعاني وأبي محمد عبد الله بن عليّ الصّفّار وعاد إلى نبسـابور وصنتَب في عشرين نوعاً من العلم، وقصد بغداه، وسبع الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ، وكان مراهه سنة ١٤٥.

خَارَكُ : بعد الألف راء ، وآخره كاف : جزيرة في وسط البحر الفارسي، وهي جيل عال في وسط البحر، إذا خرجت المراكب من عبادان توبد عبان وطابت بها الربع وصلت إليها في يوم وليلة ، وهي من أعمال فارس، يقابلها في البر" حَيْثًابة ومَهْرُ وبان، تنظر هذه من هذه للحدُّ النظر ، فأمَّا حسال اللوَّ فإنها ظاهرة جدُّ أَ، وقد حِنْتُها غير مر"ة ووحدت أَنضاً قبراً يُزار وينذر له يزعم أهل الجزيرة أنه قبر محمد بن الحنفية ، وضي الله عنه ، والتواريخ تأبى ذلك ؛ قال أبو عبيدة : وكان أبو صفرة والد المهلب فارسيًّا من أهل خارك فقطع إلى عبان ، وكان يقال له بسخره فعر"ب فقيل أبو صفرة ، وكان بها حائكاً ، ثم قدم البصرة فكان بها سائساً لعثان بن أبي العاص الثقفي ، فلما هاجرت الأزد إلى البصرة كان معهم في الحروب فوجدوه نجداً في الحروب فاستلاطوه ، وكان بمـن استلاطت العرب كذلك كثير؛ فقال كعب الأشقري بذكرهم:

> أنتم بشاش وبهبوذان مختبرا ، وبسخره وبنوس ، حَشُوها القُلُفُ وبسخره وبنوس ، حَشُوها القُلُفُ لم يركبوا الحيل ، إلا بعدما كبووا ، فهم ثقال على أكتافها عُنُفُ وقال الفَرَزْدَق :

وكائين لابن صفرة من نسبب، ترى بلببانيه أثر الزيار بخادك لم يقد فرسا ، ولكن يقود السفن بالمكرس المفاد صراريون ، ينضع في ليحام نفي الماء من خسب وقاد

ولو رُدَّ ابنُ صفرة حيث ضَمَّت ، عليه الغاف ، أرضُ أبي صُفار

وقد نسب إليها قوم، منهم: الحاركي الشاعر في أيام المأمون وما يقاربها ، وهو القائل :

من كل شيء فكضّت نفسي مآويها ، إلا من الطعن بالبتّاد بالتــين

لا أغرس الزُّهْرَ إلا في مُسَرَّقَة ، والغرس أَجُورَه ما يأتي بسِرْقينِ

وأبو همّام الصّلت بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي المغيرة البصري ثم الحادكي ، يووي عن سفيان بن عُمينة وحماد بن زيد ، روى عنه أبو إسحاق يعقوب ابن إسحاق القُلُوسي ومحمد بن إسماعيل البخاري ؛ وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحادكي البصري ، روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الأتروني القاضي .

خَانِ و ُ بعد الألف زاي مكسورة ، كذا رواه الأزهري وغيره ، ثم را الا وقد حكي عن الأزهري وغيره ، ثم را الا وقد حكي عن الأزهري أنه رواه بفتح الزاي ، ولم أجده أنا كذلك بخطه ؟ كأنه مأخوذ من خَزَر العين وهو انقلاب الحدقة نحو اللهحاظ : وهو نهر بين إدبل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل ، وعليه كورة يقال لها نخلا ، وأهل نخلا يسبون الحازر بر يشوا ، مبدأه من قرية يقال لها أربون من ناحية نخلا ومخرج من بين جبل يقال لها أربون من ناحية نخلا ومخرج من بين جبل فلمة شوش والعقر إلى كورة المرج من أعمال موضع كانت عنده وقعة بين عبيد الله بن زياد وإبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي في أيام المختار ، ويومئذ قتل ابن زياد الفاسق ، وذلك في سنة ٢٦ للهجرة .

خاست: بسبن مهملة ، وتاء مثناة ، وفيه جمع بين ثلاث سواكن ، لفظ عجمي ؟ قال أبو سعد : هي بليدة من نواحي بلخ قرب أندراب ؛ ينسب إليها أبو صالح الحكم بن المبادك الخاسي ، روى عن مالك ابن أنس ، رضي الله عنه ، روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي ، مات سنة ٢١٣ .

خاشت: مثل الذي قبله إلا أن شينه معجمة ؛ قال أبو سعد: هي بليدة من نواحي بلخ أيضاً ويقال لها خَوْشت أيضاً ؛ ينسب إليها بهذا اللفظ أبو صالح الحكم بن المبادك الحاشي البلغي ، حافظ ، حدث عن مالك وحباد بن زيد ، وكان ثقة ، ومات بالري سنة ٢٩٣ ؛ كذا ذكره السمعاني ، وهو الذي قبله ، ولملة وهم .

خاشتي : قال العمراني : هو اسم موضع ، ولعله الذي قبله ,

خاشك : مدينة مشهورة من مندن منكثران ، وفيها مسجد يزعمون أنه لعبد الله بن عمر .

خاص : قال ابن إسحاق : وكان واديا خَيبَرَ وادي الشُرَير ووادي خاص ، وهما اللذان قسست عليهما خيبر،ووادي الكتيبة الذي خرج في خس الله ورسوله وذوي القربى وغيرهم .

اظافِقَيْن : بلفظ الحافقيَن ، وهو هُواءَان عيطان بجانبَي الأرض جبيعاً ؛ قال الأصبعي : الحافقان طرف السباء والأرض ، وقيل : الحافقان المشرق والمغرب لأن المغرب يقال له الحافق لأن الحافق هو الفائب ، فغلبوا المغرب على المشرق فقالوا الحافقان : كما قالوا المغربان وكما قالوا الأبوان . والحافقان : موضع معروف .

خاكساران : بعد الكاف سين مهملة ، وبعــد الألف

رألا ، وآخره نون : موضع .

خَاكَةُ : واد من بلاد 'عَذُورَة كانت به وقعـة ؛ عن · نصر عن العبراني .

خَالَبَوْ رُكَ : بنتج اللام والباء الموحدة ثم راء سَاكنة ، وآخره نون : من قرى سَرْخَس ؛ عن أبي سعد ؛ منها جعفر بن عبد الوهاب خال عبر بن علي المحدث، يروي عن يونس بن بُكَيْر وغيره .

خالداً اباذ : من قرى مر خس أيضاً منسوبة إلى خالد ، وهذه اباذ معناه عبارة خالد ؛ والمشهور منها إمام الد أنيا في عصره أبو إسعاق إبراهيم بن محمد الحالداباذي المروزي ، صنف الأصول وشرح المختصر للمنزكني ، وقصده الناس من البلاد ، وانتشر عنه علم الفقه ، وكان وخرج من عنده سبعون من مشاهير العلماء ، وكان يدر س ببغداد ثم انتقل عنها إلى مصر فأجلس مجلس الشافعي في حلقته واجتمع الناس عليه ، ومات بمصر سنة ، ٣٤ . وخالداباذ : من قرى الري مشهورة .

الخالِديّة ' قرية من أعمال الموصل ؟ ينسب إليها أبو عثمان سعيد وأبو بكر محمد ابنا هاشم بن وعلة بن عرام بن يزيد بن عبدالله بن عبد منبّه بن يثربي بن عبد السلام بن خالد بن عبد منبّه الحالديّان الشاعران المشهوران ؟ كذا نسبهما السري الرفاة في شعره :

ولقد حَمَيْتُ الشعر ، وهو بمعشر وقشم سوى الأسباء والألقـابِ

وضربت' عنه المدّعين ، وإنما عن جودة الآداب كان ضرابي

فغَدَت نبيط الحالدية تدّعي شعري ، وتَرْفُلُ في حَبير ثبايي

وقال أيضاً :

ومن عجب أن الفنيِّيْن أبرقا ، مفيرين في أقطار شعري ، وأرْعدا

فقد نقلاه عن بياض مناسي لملى نسب في الحالدية أسودا

وقد نسب بهذه النسبة أبو الحسن محمد بن أحمد الحالدي الشاهد منسوب إلى سكة خالد بنيسابور ، سبع أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ولم يقتصر عليه فخلط به غيره فضعّنه الحاكم.

خالِه": سكة خالد: بنيسابور؛ ينسب إليها أبو الحسن محمد بن أحمد الحالدي الشاهد، سمع أبا بكر محمد ابن خزية ولم يقتصر عليه فحدث عن شيوخ أخيه.

الخالِص : اسم كورة عظيمة من شرقي بغداد إلى سور بغداد ، وهذا اسم محدث لم أجده في كُنْتُ الأوائل ولا تصنيف ، وإنما هو اليوم مشهور ، ولعلني أكشف عن سببه إن شاء الله تعالى ، ووجدت في كتاب الديرة أن نهر الخالص هو نهر المهدي .

الخالِصة أن قال أبو عبيد السكوني : بركة خالصة بين الأجفر والحُنْزَيمية بطريق مكة من الكوفة على ميلين من الأغر"، وبينها وبين الأجفر أحد عشر ميلا، وأظن خالصة التي نسبت هذه البركة إليها هي الجادية السوداة التي كان بعض الحلفاء يكرمها ويلبسها الحكي الفاخر، فقال بعض الشعراء:

لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع دُرُه عـلى خالصه

فبلغ الحليفة ذلك فأمر بإحضاره وأنكر عليه بما بلغه منه ، فقال : يا أمير المؤمنين كذبوا ، إنما قلت :

> لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء دُرُّ عــلى خالصه

فاستحسن الخليفة تخلُّصه منه وأمر له بجائزة حسنة بعد

أن أراد أن يفتك به ، وبلغني أن هذه الحكاية حوضر بها في مجلس القاضي أبي علي عبد الرحيم النيسابودي فقال: هذا بيت قالمعت عينه فأبصر، وهذا من لطيف الاختراع . وخالصة : مدينة بصقلية ذات سور من حجارة يسكنها السلطان وأجناده ، وليس بها سوق ولا فنادق ، وهي على غر البحر ، ولها أربعة أبواب، ذكر ذلك ابن حوقل ، وحدثني أبو الحسن علي بن باديس أنها اليوم محلة في وسط بكر م وبارم محيط باديس أنها اليوم محلة في وسط بكر م وبارم محيط

الخال : الحال في لغتهم ينصرف إلى معان كثيرة تفوت الحصر ؟ والحال : اسم جبل تلقاء الدُّثينة لبني سُلسَيْم، وقيل : في أدض غطفان ؟ وأنشد :

أهاجك بالحال الحبول الدوافع ، فأنت لمَهْو َاها من الأرض نازع ?

والحال أيضاً : موضع في شق اليمن . وذات الحال : موضع آخر ؛ قال عمرو بن معدي كرب :

> وهم قتلوا بذات الحال قيساً وأشعث ، سلسلوا في غير عهد

فكتب ما في أخبار أبي الطيب من أسماء الحال .

خَالَةُ : هو مؤنث الذي قبله : وهو منا الكلب بن وَبَرَة في بادية الشام ؛ قال النابغة :

بخالة أو ماء الذانابة أو سُوَى مظنّة كاب أو ميـا. المواطر

وتروى بالحاء المهملة ، وكل هذه مواضع ؛ قال أبو عمرو : استسقى عدي بن الرقاع بني بحر من بني رُدْهَيْر بن جناب الكلبيين وهم على ماء لهم يقال له خالة وفيه جفر "يقال له القُندَيْني كانت بنو تغلب قد رَعَت فيه فوقع قعب في القنيني وزعم أنه وجد القعب في التراب ، فاقتتلت في ذلك الجفر بنو تغلب حتى كادت

تتفانى ثم اصطلحوا على ملئه حجارة وقتاداً واحتفروا ما حوله ، فموضع القنيني من خالة معروف ويقال لما حوله القنينيّات ؛ قال عديّ بن الرقاع :

غابت مَرَاة بني بجر ، ولو شهدوا يوماً لأعطيت ما أبغي وأطلب وأطلب حتى وردنا القنينيات ضاحية ، في ساعة من نهاد الصيف تلتهب فجاء بالبارد العذب الزالال لنا ، ما دام يمسك عوداً ذاوياً كرَب من ماء خالة جياش بذمته ، ما توادثه الأوحاد والمتب

الأوحاد: عوف بن سعد وكعب بن سعد من بني تغلب ، والعتب: عتبة بن سعد وعتاب بن سعد وعتبان بن سعد .

خَامِو" : جبل بالحجاز بأرض عَك ؟ قال الطاهر بن أبي هالة :

قتلناهم ما بين قنْنَة خاسِر إلى القيمة الحبراء ذات العثَاعث

خَانُ أُمِّ حَكَم : موضع قريب من الكُسوة من أعمال حَوْران قريب من دمشق ، ينسب إلى أمَّ حكم بنت أبي جهل بن هشام .

خَانَجًاه : لا أدري أين هو إلا أن شير ُو يَه قال : قال عمد بن عبد الله بن عبدان الصوفي : أبو بكر يعرف بالحافظ الحانجاهي ، روى عن ابن هلال وابن تركان وغيرهما ، ما أدركته لصغر سنتي ، وحدثني عنه عبدوس ، وكان صدوقاً أحد مشايخ الصوفية في وقته ، ذكره في الطبقة الحادية عشرة من أهل همذان، فالظاهر أنه محلة بهمذان أو قرية من قراها ، والله أعلم .

خانسار: بكسر النون ، والسين مهملة: قرية من قرى جر باذقان ؛ ينسب إليها أحمد بن الحسن بن أحمد بن علي بن الحصيب أبو سعد الخانساري ، سمع من أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم وغيره ؛ قاله يحيى بن مندة .

خَانِقُ : قال أبو المنذر : يقال إن إياد بن نزار لم تزل مع إخوتها بنهامة وما والاها حتى وقعت بينهم حرب فتظاهرت مُضَر وربيعة ابنا نزار على إياد فالتقوا بناحية من بلادهم يقال لها خانق ، وهي اليوم من بلاد كنانة بن خزية ، فهزمت إياد وظهروا عليهم فخرجوا من تهامة ؛ فقال أحد بني خصفة بن قيس بن عيلان في ذم إياد :

إياداً ، يوم خانق ، قد وطئنا بخيل مضبرات قد برينا ترادك بالفوارس ، كل يوم ، غضاب الحرب تحمي المحجرينا فأبنا بالنهاب وبالسبايا ، وأضعوا في الديار مجد لينا

اظانِقَانُ : موضع بالمدينة ، وهو مجمع مياه أوديتها الكبار الثلاثة : بُطِمُّعان والعقيق وقَـنَاة .

الخانقة : بعد الألف نون مكسورة ، وقاف ، تأنيث الحانق : وهو متعبّد الكرّامية بالبيت المقدس ؟ عن العمراني .

خانقين : بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد ، بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ لمن يريد الجبال ، ومن قصر شيرين إلى حُلُوان ستة فراسخ ؟ قال مسهر بن مُهلَّهُل : وبخانتين عين للنقط عظيمة كثيرة الدخل ، وبها قنطرة عظيمة على واديها تكون أربعة وعشرين طاقاً ، كل طاق يكون عشرين ذراعاً ،

عليها جادّة خراسان إلى بغداد وتنتهي إلى قصر شيرين؟ قال عتبة بن الوعل التغلبي :

> كأنك يابن الوعل لم ترَ غارة كورد القطا النّهميّ المعيف المكدّرا

> على كل محبوك السرأة مفز"ع كميت الأديم ، يستخف الحزَوّرا

> ويوم بباجسترى كيسوم مَقيلة ، إذا ما اشتهى الغازي الشراب وهَجَّرا

> ويوم بأعلى خانقين شربته ، وحلوان حلوان الجبـال وتـُسـْتَرا

> ولله يوم بالمدينـــة صالح على لذة منه ، إذا ما تيسرا

وقال البشّادي : وخانقين أيضاً بلدة بالكوفة ، والله أعلم .

خان كنجان : بفتح اللام: موضع بفارس ، قال أبو سعد : موضع بأصبهان ، وهي مدينة حسنة ذات سوق وعبارة ، خرج منها طائفة من العلماء ، بينها وبين أصبهان يومان ؛ وينسب إليها الحاني ، منها : عمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد اللمروف بالعجلي أبو عبد الله الحاني ، سكن خان لنجان ، حدث عن الطبراني وأبي الشيخ وطبقتهما ، ومات سنة ٢٠٣ ، وكان بها قلعة قديمة حصينة ملكها الباطنية وخر" بها السلطان محمد في سنة ٥٠٠ .

اظانوقت : بعد الألف نون، وبعد الواو قاف: مدينة على الفرات قرب الرّقة ؛ وإليها ، والله أعلم، ينسب أبو عبد الله عبد بن محمد الحانوقي ، حدث عن أبي الحسين المبادك بن عبد الجبار الصرد المعروف بابن الطيوري ، سمع منه ابنه محمد .

خان وردان بن عبداد منسوب إلى وردان بن سنان أحد قنواد المنصور ، كان عظيم اللحية جدا ، قال : وكتب ابن عبداش المنتوف إلى المنصور في حوائج وقال في آخرها : ويهب لي أمير المؤمنين لحية وردان أتدفئ بها في هذا الشتاء ، فو قد عالمنصور بقضاء حوائجه وتحت لحية وردان كتب : لا كرامة ولا عزازة .

خان : موضع بأصبان ، وهي عجبية في الأصل ، وهي المناذل التي يسكنها التجار ؛ ينسب إليها أبو أحمد عمد بن عبد كويه الحاني الأصبائي ، ينسب إلى خان لننجان فنسب إلى شطر هذا الامم ، وهي مدينة هذا القطر كما ذكرنا قبل ، وكان رجلًا صالحاً من وجوه هذه البلدة ، ورد أصبهان وحدث بها عن البغداديين والأصبهانيين ، ومات سنة ١٠٦ .

تَخَانِيجَا و : بعد الألف نون ثم ياه مثناة من تحت ، وجم ، وآخره راه : بليدة بين بغداد وإربل قرب دقوقاء عجمي ، فتحه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، أنفذه إليه عمه سعد بن أبي وقاص .

خاور : أكبر مدينة كورة كاوار جنوبي فز"ان ، افتتحها عقبة بن عامر سنة سبع وأربعين بعد ممانعة وقتل أهلها وسباهم .

خاوران : قرية من نواحي خلاط ؛ وقد نسب بهذه النسبة أبو الحسن محمد بن محمد الحاوراني ، وجدت له مسموعات بخط ولده في آخرها ، وكتب أبو محمد ابن أبي الحسن بن محمد بن محمد الحاوراني حفيد نظام الملك ووجدته قد ذكر أنه لتي جماعة من الأئة المشهورة ، وفيه أنه سمع بنيسابور من شيخ الدين أبي محمد عبد الجبار بن محمد البيهقي الحواري عن الواحدي وأبي سعيد عبد الصمد المقري وأبي القامم الواحدي وأبي سعيد عبد الصمد المقري وأبي القامم

زاهر بن طاهر الشَّمَّامي وأبي محمد العباس بن محمد ابن أبي منصور الطوسي يعرف بعبَّاسة ، وروى عنه أبو الحسن عبد الغفار الفارسي وأبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبو الفضل أحمد بن محمد الميداني وابنه سعيد ، قال : وأدركت أبا حامد الغز"الي وأنا ابن أربـع سنين ، ولقي أبا القاسم محمود بن عسر الزنخشري ، قال : وسمع منه الكشاف والمُفَصَّل ، أجاز لأبي بكر محمد بن يوسف بن أبي بكر الإربلي أيام الملك الناصر صلاح الدين ولابني أخيه محمد ويوسف ابنَي أردشير بن يوسف في سلخ ربيع الآخر سنة ٧١، ، وذكر أن له من التصانيف كتــاب التلويح في شرح المصابيع وكتاب الشرح والبيان والأربعين المنسوب إلى ابن وَدْعان وكتاب شرح حصار الإيمان وكتاب سير الملوك وكتاب بيان قصة إبليس مع النبي، صلى الله عليه وسلم، وكتاب النقاوة في الفرائض وكتباب النُّخَب والنُّكَت في الفرائض وكتاب القواعد والفوائد في النحو وكتاب نخبة الأعراب وكتاب الأدوات وكتباب التصريف وغيرها ؛ ومنها صديقنا أدبب تبريز أحمد بن أبي بكر ابن أبي محمد ، مات شابًّا في سنة . ٦٧ .

خاوس: بفتح الأول ، وسين مهلة : بليدة من ما وراء النهر من بلاد أشروسنة ، خرج منها طائفة من العلماء والزهاد ، وربا عوس بدل السين صاد ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الحاوص الحطيب ، روى بسمر قند عن أبي الحسن على بن سعيد المطهري ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي .

الخائع : بعد الألف ياة مهموزة ، وهو اسم فاعل من الحواج ، وهو الجبل الأبيض ؛ قال رؤبة :

كما يلوح الحوع بين الأجبل والحوع أيضاً : منعرج الوادي ، وهو اسم جبسل يقابله آخر اسمه نائع ؛ ذكرهما أبو وَجُوْهُ السعدي في قوله :

والحائع الجوان آت عن شائلهم والحائع الجوان آت عن شائلهم يقع ونائع النّعف عن أعانهم يقع والجوان في كلامهم من الأضداد يقال للأبيض والأسود ؛ عن إساعيل بن حماد ، ويقع : يرتفع . الخائعان شعبتان الخائعان شعبتان تدفع واحدة في غَيْقة والأخرى في يَلْيك ، وهو وادي الصغراء ؛ قال كُئيّر :

عرفت الدار كالحثلل البوالي، بنيّف الخائعين إلى بعال ديار من عزيزة ، قد عفاها تقادم سالف الحقب الحوالي

#### باب اغاء والباء وما يليهما

خَبِهُ : بِسَكُونَ الباء ، والهيزة : واد بالمدينة إلى جنب قُباء ، وقيل : 'خبُ لا ، بالضم ، واد منحدر من الكاثب ثم يأخذ ظهر حر"ة كشب ثم يصير إلى قاع الجموح أسغل من قُباء . وخَبُ لا أيضاً : موضع نجدي .

الخَبَارُ : بفتح أوله ، وآخره راه : موضع قريب من المدينة ، وكان عليه طريق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين خرج يويد قريشاً قبل وقعة بدر ؟ والحبار في كلامهم الأرض الرخوة ذات الحجارة ، وهو فيف الحبار ، ويقال : فيفاء الحبار ؛ ذكره ابن الفقيه في نواحي العقيق بالمدينة ؛ وقال ابن شهاب :

نفر من عرينة كانوا بجهودين مضرورين فأنزلهم عنده وسألوه أن ينجيهم من المدينة فأخرجهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، إلى لقاح له بفيف الحبار وراء الحسى ؛ قال ابن إسحاق : وفي جمادى الأولى غزا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قريشاً فسلك على نقب بني ديناو من بني النجاو ثم على فيفاء الحيار ، قال الحازمي : كذا وجدته مضبوطاً بخط أبي الحسن ابن الفرات بالحاء المهملة والياه المشددة ، والحمشهور هو الأول .

خبائيو : من أعبال ذي حِبْلة باليمن .

خباش : نخل لبني يشكر باليمامة .

خباق : بنتج أوله ، وآخره قاف : من قرى مرو ، وهي قرب جيرنج ؛ نسب إليها أبو الحسن علي بن عبد الله الحباقي الصوفي ، كان عابداً ، سمع الحديث بالشام والعراق ، روى عن أبي سعيد إسمعيل بن عبد القاهر الجرجاني وأبي الحسين الطيوري ؛ ذكره أبو سعد في شيوخه ، ومات سنة ١٩٥ .

'خبّان' : بضم أوله ، وتشديد ثانيه ومجنف ، وآخره نون ، ويجوز أن يكون 'فعلان من الحب" : وهي قرية باليمن في واد يقال له وادي خبان قرب نجران، وهي قرية الأسود الكذاب ، وفي كتاب الفتوح : كان أول ما خرج الأسود العنشي واسمه عبهلة بن كعب أن خرج من كهف 'خبان ، وهي كانت داره وبها 'ولد ونشا .

خبّان ؛ بالفتح ثم النشديد ؛ قال نصر ؛ خبان جبل بين معدن النقرة وفدك ، وقيل : حبان وحيان . الحِب الحِب الحِد عبد بكسر أوله ؛ والحب الرجل الحد ع يقال ؛ خبيبت يا رجل تخب خباً ، وقد يروى بفتح الحاء، وهما لغنان فيه ، وقد بسطت شرحه في الحبيب فيا

بعد : امم موضع ذكره أسباءً بن خارجة : عيش الحيام ليالي الحيب" وفي شعر أبي دواد : الحب امم موضع ، ولا أدري

أهو المقدم ذكره أم غيره ؛ قال :

أَفْرَ الحِبُّ من منازل أسما ٤٠ فجنبا مقلص فظلم

وقال نصر : الحب ماء لبني غني قرب الكوفة .

خبت : بنتج أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره تاه مثناة ، وهو في الأصل المطبئن من الأرض فيه رمل ؛ وقال أبو عبرو : الحبت سهل في الحر"ة ، وقال غيوه : هو الوادي العبيق الوطية ينبت ضروب العضاه ، وقيل : الحبت ما تطامن من الأرض وغبض ، فإذا خرجت منه أفضيت إلى سعة ، والجمع الحبوت: وهو علم لصعراه بين مكة والمدينة يقال له خبت الجنواه: الجبيش وخبت أبضاً : ماه لكلب . وخبت البزواه: بين مكة والمدينة ، وخبت : من قرى زبيد باليمن . بين مكة والمدينة ، وخبت : من قرى زبيد باليمن . باننتين من فوقها ، وتسكين ثانيه ثم تاة منقطة بانتين من فوقها ، وآخره عين مهملة ؛ هكذا ضطه باثنتين من فوقها ، وآخره عين مهملة ؛ هكذا ضطه أدري ما أصله .

خَبْجَبَة ' : بنتع أوله ، وسكون ثانيه ثم جبم منتوحة ثم باه أخرى ، بقيع الحبجبة : موضع جاء ذكره في سنن أبي داود ؛ والحبجبة : شهر يعرف بها .

خُبَعِمُ : بوزن زُفَر : قرية من أعبال ذمار باليهن . خَبُواء العِذَق : والحَبراة : القاع الذي ينبت السدر والعضاء ؟ وقال صاحب كتاب العين : الحبراة شجر في بطن روضة يبقى الماة فيها إلى القيظ ، وفيها ينبت الحبر ، وهو شجر السدر والأراك ، وحولها عشب

كثير، وتسمى الخبرة أيضاً، والجمع الخبر، هكذا وصف أهل اللغة الحبراة ، فأما عرب هذا العصر فإن الحبراة عندهم الماء المحتقن كالفدير يردون إليه ، ولا أصل له عند العرب ؛ وقال ابن الأعرابي : عذق الشحير وهو نبات إذا طال نبته وثمرته عذ قه. وخبراة العذق : معروفة بناحية الصان ؛ عن أبي منصور . ويوم الحبراء : من أيام العرب ، وخبراة صائف : بين مكة والمدينة ؛ قال معن أبن أوس :

ففدف د عبُّود فخبراهٔ صائف فدافد ٔ فدا

خَبُو ، بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره راء، والخَبُرُ في لغة العرب السدر والأراك ؛ وأنشدوا :

> فجادتك أنواة الربيع ، فهلئلت عليك رياض من سلام ومن خَبْر

والحبر: موضع على ستة أميال من مسجد سعد بن أبي وقاص ، فيها بركة للخلفاء وبركة لأم جعفر وبئران رشاؤهما خسون ذراعاً وهما قليلتا الماء عذبتان ، وفيها قصور على طريق الحاج، وكان الحبر من مناقع المياه ما خبر المسيل في الرؤوس فيخوض الناس إليه؟ كذا قال أبو منصور . وخَبْر " : علم لبليدة قرب شيراز من أرض فارس ، بها قبر السعيد أخي الحسن ابن أبي الحسن البصري ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : الفضل بن حماد الحبري صاحب المسند الكبير ، حدث عن سعيد بن أبي مريم وسعيد بن الحبري ابن بنت الفضل بن حماد أبو حكيم ، وله عفير وغيرهما ؛ وأبو العباس الفضل بن يحيى بن إبواهيم الحبري ابن بنت الفضل بن حماد أبو حكيم ، وله مثله ، قال ابن طاهر : فأما الحسن بن الحسن بن علي "كتاب في الفرائض كبير سماه التلخيص، وله تصنيف مثله ، قال ابن طاهر : فأما الحسن بن الحسن بن علي "

الله بن إبراهيم الحبري الفرضي الأديب جد محمد بن ناصر السلامي لأمه .

خَبِوَة : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وراء مهملة ، وهو لغة في الحبراء ؛ يقال خبراء وخَبِر َ " للأرض التي تنبت السدر : وهو علم لماء بني ثعلبة بن سعد من حبى الر"بذة ، وعنده قليب لأشجع ، وأول أخيلة هذا الحيى من ناحية المدينة الحبرة .

خَبُو بِينُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وراء بعدها ياء مثناة من تحتها ، ونون : قرية من أعمال 'بست ، بالسين ؛ ينسب إليها أبو علي " الحسين بن الليث بن مدرك الحبريني البستي ، توفي حاجًا سنة ٣٧٧ .

خُبْزَةُ : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وزاي : حصن من أعمال ينتبع من أوض تهامة قرب مكة .

الخَبَطُ : بنتح أوله وثانيه ، وآخره طاء مهملة ، وهو امم لما يُخبط من شجر بالعصا وغيره ويجمع فيُعلف الدواب مثل النَّفَض من النَّفْض: وهو علم لموضع في أدض جُهينة بالقبلية ، وبينها وبين المدينة خمسة أيام، وهي بناحية ساحل البحر .

خَبْقَ " : قال الرُّهني وذكر خبيصاً من نواحي كرمان ثم قال : وفي ناحيتها خَبَق " وببق" .

خَبَنْك : بفتح أوله وثانيه ، وسكون النون : قرية من قرى بَلْخ يقال لها الحَورُنق ، ذكرت في الحودنق . خَبُوشان أ : بفتح أوله ، وضم ثانيه ، وبعد الواو الساكنة شين معجمة ، وآخره نون : بليدة بناحية نيسابور ، وهي قصبة كورة أستُوا ؛ منها أبو الحارث عبد بن عبد الرحم بن الحسن بن سليان الحبوشاني الحافظ الأستواي ، وحل وسمع الكثير من أبي علي الحافظ الأستواي ، وحل وسمع الكثير من أبي علي زاهر بن أحمد السرخسي وأبي الهيثم محمد بن مكي الكشيهيني وغيرهما ، روى عنه أبو إسمعيل بن عبد

الله الجرجاني ، مات سنة نيف وثلاثين وأربعمائة .
الخيءُ : بوزن فعيل ، بفتح أوله ، من خبأتُ الشيءَ خبئاً : وهو موضع قريب من ذي قار كمنت فيه بنو بكر بن والسل للأعاجم في وقعة ذي قار كأنهم اختبؤوا فيه .

خُبَّة : أَرض ذات رمل بنجد ؛ عن نصر ؛ قال الأخطل :

فتَنَهَنَهَنَهُتُ عنه ؛ وولئى بقتري رملًا بخبَّة تارة ويصوم

'خبينب' : تصغير خبئة أو خب' ، فأما خبئة ، بالكسر ، فقال ابن شميل : طريقة لينة منتبات ليست بجزنة ولا سهلة وهو إلى السهولة أدنى ، وأنكر و أبو الرقيش ، وقال الأصمعي : الحبئة طرائق من رمل وسحاب ، قال أبو عمرو : الحب ، بالفتع ، سهل بين حر نين تكون فيه الكمأة ؛ وأنشد قول عدي بن زيد :

تَجْني لك الكمأة ربعية ، بالحبة ، بالحبة ، بالحب ، تندى في أصول القصيص وفيل غير ذلك ، وهو علم لموضع بعينه ؛ وأنشدوا : أتجزع أن أطلال حَنْت ، وشاقها لفر أقنا يوم الحبيب على ظهر ؟

وقال نصر: 'خبیب موضع بمصر؛ قال کثیر: الیك، ابن لیگی، تمنطی العیس صُعبتی، ترامی بنا من مبر کین المناقبل تخلیل ٔ أحواز الحبیب کأنها قطاً قارب ٔ أعداد حُلوان ناهل

رواه أبو عمرو الحبيت ، قال ابن السكتيت : هو تصحيف إنما هو الحبيب، بالباء الموحدة، وهو أسفل سيل ينبُع حيث واجه البحر ، وحلوان بمصر .

ُخْبَيَتُ": تصغير خَبَت ، آخره تاء ، وقد تقدم تفسيره: وهو ماء بالعالية يشترك فيه أَشْجعُ وعبسُ"؛ وفي شعر نابغة بني ذُ'بيان :

> إلى ذبيانَ حتى صبْحتْهُمْ ، ودونهم الربائع والحبيت

وقال أبو عبيدة : هما ماءان لبني عبس وأشجع ؟ قال كثير :

وفي اليأس عن سكس، وفي الكبر الذي أصابك شغل للمحب المطالب فدع عنك سكس، اذ أتى النأي دونها ، وحلت بأكناف الحبيت فغالب

الخَبِيرَاتُ : قال ابن الأعرابي : هي خَبْر اوات بالصلعاء صلعاء ماويّة ، وإنما سُبّين خبيرات لأنهن خبرن في الأرض بمعنى انخفضن واطمأنن " فيها ؛ وأنشد للجهيمي :

لبست من اللاتي تكهتى بالطشّنُب ، ولا الحبيرات مع الشاء المُنعَب محبث ترى إبل بني ذيد بن ضبّ ، ترعى نصبًا كثمابين الحرب أحماه أيام الثريّا ، فعذَب ، شس صوح وحرور كاللهب

الخبيص: بلفظ الحبيص المأكول، بفتح أوله، وبكسر ثانيه: مدينة بكرمان وحصن ذات تمور، وماؤها من القنني و قال حمزة: خبيص تعريب هبيج، وذكر ابن الفقيه أنه لم يمطر داخلها قسط وإنما تكون الأمطار حواليها، قال: ودبما أخرج الرجل بده من السور فيصبها ولا يصيب بقية بدنه، وهذا من العجب الحارج عن العادات، والعهدة في هذه الحكاية عليه وقال الرهني: ويكتنف جانبي كرمان عرضان القنقص من جانب البحر وخبيص من جانب البرس،

وخبيص طرف بلاد فهلو ، وقد مسخ الله لسانهم وغير بلادم ، وبناحيتها خَبْق وبَبْق .

خَيُّ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وتشديد يائه : موضع بين الكوفة والشام . وخبي الوالنج وخبي معتور : خبراوان في الملتقى بسين جراد والمراوت لبني حنظلة من تمم . والحبي أيضاً : موضع قريب من ذي قار ؟ عن نصر كله .

## باب اغاء والتاء وما يليهما

خُتًا : بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، مقصور : مدينة بالدَّر بند وهو باب الأبواب .

خَتُ : بغتح أوله ، وتشديد ثانيه : مدينة من نواحي جبال عُمان ؛ والحتُ عند العرب : الطعن والاستحياء والشيء الحسيس كأنه لغة في خس .

خَتْوَ بُ ؛ بِفتح أُوله ، وتسكين ثانيه ، وراء مفتوحة ثم باء : موضع ؛ عن العمر اني .

خَتْلانُ : بنت أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره نون :
بلاد مجتمعة وراة النهر قرب سمرقند ، وبعضهم يقوله
بضم أوله وثانيه مشدد ، والصواب هو الأول ، وإغا
الحُنْتُلُ ورية في طريق خراسان إذا خرجت من
بغداد بنواحي الدَّسْكِرة ؛ قاله السمعاني ، وفيه
نظر لما بأتي ؛ وينسب إليها السمعاني نصر بن محمد
الحتلي الفقيه الحنفي شارح كتاب القُدُ وري على مذهب
أبي حنيفة ، كان من قرية يقال لما قراسو من محملة
خم ميانه من قرى ختلان ، قال : كذا كتبه لي
بعض الفقهاء الحنفية وكان من ختلان وذكر أن النسبة
إليها الحتلى .

الخنتل : بضم أوله، وتشديد ثانيه وفتحه ؛ قال البشادي : كورة واسعة كثيرة المدن ، منهم من ينسبها إلى

بلخ وذاك خطأ لأنها خلف جيحون وإضافتها إلى هيطل ، وهو ما وراء النهر ، أوجب ، وهي أجل من صفائيان وأوسع خطة وأكبر مد من أوأكثر خيراً، وهي على تخوم السند يقال لقصبتها مملئك، ولها من المدن قرية بنجاراع وهلاور د ولاو كند وكاو ند وقليات وإسكندره ومنك ، وقال الإصطخري : أول كورة على جيحون من وراء النهر الحتل والو خش وهما بين جر ياب وو خشاب ؛ وقال المرادي في وهما بين جر ياب وو خشاب ؛ وقال المرادي في الحتل وصاحبها :

أيها السائلي عن الحارث النذ ل ، وعن أهل وده الأرجاس

عد" من خُنتُل ، فخُنتُل أرض عُرفت بالدواب" لا بالنــاس

وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم : عباد بن موسى الختيلي وابنه إسحاق بن عباد وعبران بن الحسن ابن يوسف أبو الفرج الحتيلي الحكفاف، سبع أبا الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن عبدون وأبا بكر أحمد بن سليان بن ربيان وأبا الحسن علي بن داود ابن أحمد الورثاني وعمد بن بكار بن يزيد السكسكي وجماعة كثيرة ، دوى عنه علي بن عمد الحنائي وأبو العباس أحمد بن عمد بن يوسف بن فروة الأصبهاني وعلي بن الحسن الربعي ورشا بن نظيف والحسن بن على الأهرازي وغيره ، ومات في سنة أربعمائة ؛ على الخافظ أبي نفيم ، وقال أيضاً : إسحاق بن عباد بن موسى أبو يعقوب المعروف بالختيلي البغدادي، عباد بن موسى أبو يعقوب المعروف بالختيلي البغدادي، حدث عن هوذة بن خليفة وهاشم بن القاسم بن عمد الزهري ، دوى عنه ابن إسمعيل الحشوي وحفص بن سعيد الدمشقي وعباد بن مسلم ويعقوب بن عمد الزهري ، دوى عنه وعباد بن مسلم ويعقوب بن عمد الزهري ، دوى عنه

إبراهيم بن عبد الرحمن وأبو الحسن بن جوصا وأبو الدّحداح وأحمد بن أنس بن مالك، ومات سنة ٢٥١. 
خَتَنَ : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، وآخره نون : بلد وولاية دون كاشفر ووراء يُوز كَنْد، وهي معدودة من بلاد تركستان ، وهي في واد بين جبال في وسط بلاد الترك ، وبعض يقوله بتشديد التاء ؛ وينسب اليه سليان بن داود بن سليان أبو داود المعروف مجبعاج اليه سليان بن داود بن سليان أبو داود المعروف مجبعاج المَرْ غيناني ، ذكره أبو حفص عمر بن أحمد النسفي وقال : قصدني سنة ٣٠٥ .

ُختَتَى : بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، والقصر : من مدُن باب الأبواب ، والله أعلم .

#### باب اغاء والثاء وما يليهما

الخَنْمَاءُ : موضع من نواحي اليامة ؛ عن ابن أبي حنصة ؛ قال 'عمارة بن عنيل :

> ولا تخلُ ذاتُ السرَّ ما دام منهمُ شريدُ ، ولا الحُهَاة ذاتُ المخارمِ ا

## باب اغاء والجيم وما يليهما

'خجاد آ': بضم أوله ؛ قال العمر اني : قرية ببُخارى ، وذكر غيره بتقديم الجيم ؛ ينسب إليها أبو علي محمد أبن علي بن إسمعيل الحجادي ، كان ثقة حافظاً ، روى عنه أبو محمد عن أحمد بن علي الأستاذ وغيره ، روى عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد الشخشي ، ولد سنة ١٧٤ .

الله فإن أهلها 'شراة .

'خَجَنْهُ آهُ ؛ بضم أوله ، وفتح ثانيه ، ونون ثم دال مهملة ، في الإقليم الرابع ، طولها اثنتان وتسعون درجة ونصف، وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدس: وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون، بينها وبين سمر قند عشرة أيام مشرقاً ، وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصُقْع أنزه منها ولا أحسن فواكه، وفي وسطها نهر جار ، والجبل متصل بها ؛ وأنشد ابن الفقيه لرجل من أهلها :

ولم أَرَ بلدة بإزاء شرقي، ولاغرب، بأنزَ وَ من خُبُجَندَهُ

هي الفر"اة تُعجب من رآها ، وهي بالفارسية دِلْ مَزَ نَبُدَهُ

وكان سكتم بن زياد لما ورد خراسان ليزيد بن معاوية ابن أبي سفيان أنفذ جيشاً وهو نازل بالصفد إلى خجندة وفيهم أعشى همدان فهزموا ، فقال الأعشى :

> ليت خيلي يوم الحجنبدة لم تُهُ زَمْ ، وغودرتُ في المكر " سليبا

وقال الإصطغري: خبندة المتاخبة لفرغانة وقد جعلناها في جبلة فرغانة وإن كانت مغردة في الأعبال عنها ، وهي في غربي نهر الشاش ، وطولها أكثر من عرضها ، تبتد أكثر من فرسخ ، كلها دور وبساتين ودور وليس في عبلها مدينة غير كند ، وهي بساتين ودور مفترشة ، ولها قرى يسيرة ومدينة وقلهندون ، وهي مائر مدينة نزهه فيها فوا ه تفضل على فواكه سائر النواحي ، وفي أهلها جبال ومروقة من وهو بلا يضيق عبا يمونهم من الزروع فيتجلب إليها من سائر النواحي من فرغانة وأشروسنة أكثر من سنة ما يقيم النواحي من فرغانة وأشروسنة أكثر من سنة ما يقيم أودهم ، تنحدر السفن إليهم في نهر الشاش ، وهو نهر يعظم من أنهاد تجتمع إليه من حدود الترك والإسلام ،

وعبوده نهر مخرج من بلاد الترك في حد أوز كند ثم يجتمع إليه نهر خوشاب ونهر أوش وغير ذلك فيعظم وعتد إلى أخسيكث ثم على خجندة ثم على بيسكند فيجري إلى فاراب فإذا جاوز صبران جرى في بربة تكون على جانبيه الأتراك الغزية فيمتد على الأتراك الغزية الحديثة حتى يقع في بحيرة خوارزم ؟ وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم ، منهم : أبو عبران موسى بن عبد الله المؤدب الحبندي ، كان أديباً فاضلا صاحب حيكم وأمثال مدونة مروية ، حدث عن أبي النضر محمد بن الحكم البزاز السبر قندي وغيره .

#### ياب الخاء والدال وما يليهما

خَدًا: بنتح أوله ، والقصر؛قال العبراني: هو موضع، وفي كتاب الجمهرة: خدًّا؛ ، بتشديد الدال والمد، موضع ، ولعلهما وأحد .

خُدَّافِاذ : بضم أوله : من قرى مجارى على خسسة فراسخ منها على طرف البر"ية، وهي من أمهات القرى؛ كان منها جباعة من أهل العلم ، منهم : أبو إسحاق إبراهيم بن حبزة بن ينكي بن محمد بن علي الحُدَّاباذي؛ كان إماماً فاضلاً صالحاً عالماً عاملاً بعلمه ، خرج إلى مكة وعاد إلى المدينة وتوفي بها سنة ١٠٥ ، وكان معه ابنه أبو المكارم حبزة فعاد إلى خراسان وتفقه على الإمام إبراهيم بن أحبد المروروذي الشافعي ، وسبع الحديث من أبي القامم على بن أحبد بن إسماعيل الكلاباذي وغيره ، وذكره أبو سعد في شيوخه وقال : كان مولده سنة ٤٨٦ ببخارى .

خداد: بكسر أوله ويروى بفتحها ، لعلته من الحد وهو الشق في الأرض ؛ قال أبو دواد بصف حمولاً:

تَرْقَى ، ويرفعها السراب كأنها من 'عمّ مو'ثيب،أو ضناك خدادٍ

خِدار : قلعة بينها وبين صنعاءً يوم ، ويقال لهـا ذو الحِدار ، وذو الجِدار غيرها .

خَدَدُ : حصن في مخلاف جعفر باليمن .

خُدَدُ : بِضِم أُوله، وفتح ثانيه ، كأنه جمع 'خدَّة وهو الشق في الأرض : وهو موضع في ديار بني سلم . وخُدَدُ أَيضاً : عِين بهجر َ .

خد العدّراء: في كتباب الساجي: كانوا يسبّون الكوفة خد العذراء لنزاهتها وطيبها وكثرة أشجارها وأنهارها.

خد عة : بفتح أوله ، واحدة الحد ع ؛ وطريق "خدوع" إذا كان يبين مر"ة ويخفى أخرى . وخدعة : ما لا لغني "م لبني عتريف بن سعد بن حالأن بن غنم بن غنم " . خد فو ان أ: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الفاء ثم رالا ، وآخره نون : من قرى صغد سبرقند بما وراء النهر ؛ منها الد هقان الإمام الحجاج محمد بن أبي بكر بن أبي صادق الحد فر اني ، كان فقيها مدر "ساً ، يووي بالاجازة عن جده لأمه أبي بكر محمد بن محمد ابن المفتى القطواني ، ولد في شو "ال صنة ١٨٣ .

الخُدُودُ : مخلاف من مخاليف الطائف ؛ وعن نصر : الحدودُ صقع مجدي قرب الطائف .

خَدوراء ' : موضع في بلاد بني الحارث بن كعب ؟ قال جعفر بن علبة الحارثي وهو في السجن :

> فلا تحسبي أني تخشَّعت ُ بعد كم (الأبيات) وبعدها :

ألا هل إلى ظل" النضارات ، بالضعى ، سبيل" ، وتغريد الحمام المطو"ق

وشربة ماء من خدوراء بارد، جرى نحت أفنان الأراك المسوق وسكيري مع الفتيان، كل عشية، أباري مطاياهم بأدماء سملت

خُدِيسَو': بضم أوله ، وكسر ثانيه ، ويلو مثناة من تحت ساكنة ، وسين مهملة ، وراء : بلد بما وراء النهر من ثفر أشروسنة ؛ منها أبو القاسم حمد بن حميد الحديسري ، روى عن عبد بن حميد ، روى عنه أبو يحيى أحمد بن يحيى الفقيه السمر قندي .

خُدیمَنْکُنُ : بضم أوله ، وکسر ثانیه ، ویاء مثناة ساکنة وبعد المیم المفتوحة نون ساکنة ، وکاف مفتوحة ، وآخره نون : من قری کر مینیة من نواحی سمر قند تختص بأصحاب الحدیث ، وبها جامع و منبر ؛ و منها الحطیب أبو نصر أحمد بن أبي بكر محمد بن أبي عبيد أحمد بن عروة الحدیث کني ، سمع أبا أحمد محمد بن أحمد بن عروة الحدیث کني ، سمع أبا أحمد محمد بن أحمد بن عموظ عن الفربري صحیح البخاري، وی عنه عبد العزیز بن محمد الناخشي .

### باب الخاء والذال وما يليهما

خُذَابانُ : بضم أوله ، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره نون : من نواحي هراة .

خُلْدَارِقُ : بضم أوله ، وبعد الألف راء ، وقاف ؟ رجل محدّ وق أي سلاح : وهو ماءة بتهامة مليحة ، سبيت بذلك لأنها تُسلّح شاربها حتى يُخذرق أي يسلّح عنه ، وقال الأصمي : ولكنانة بالحجاز ما ويقال له خُذارق وهو لجماعة كنانة .

خِذَامُ: بكسر الحاء ، سكة خذام : بنيسابور ؟ ينسابوري ينسب إليها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه النيسابوري أبو إسحاق الخذامي حنفي المذهب ؟ وأخوه أبو بشر

الخذامي ، سمع الكثير بالعراق وخراسان ، روى عنه أحمد بن شعيب بن هارون الشعبي . وخذام أيضاً : مالا في أيضاً : مالا في ديار بهدان . وخذام أيضاً : مالا في ديار بني أسد بنجد .

خذائد: بضم أوله ، وبعد الألف نون: قرية على فرسخ ونصف من سمرقند ؛ منها أحمد بن محسد المطلوعي الحُذاندي ، وقيل : محمد بن أحمد، يروي عن عثيق بن إبراهيم بن شمّاس السمرقندي ، روى عنه أبو محمد الباهلي ، وكان الباهلي كذّاباً وضّاعاً. خَذْقَكُ ونَة ، ويقال خَلْقدونة : وهو الثغر الذي منه المصيصة وطرسوس وأذ نة وعين ذرّبة ؛ وفيه يقول يزيد بن معاوية :

وما أبالي بما لاقي جبوعُهُمُ بالخذقدونة من حبني ومن موم إذا اتكأت على الأغاط، مرتفقاً، في دير مرًان عندي أم كُلثوم وكان بلغه عن المسلمين أنهم في غزاتهم الصائفة قد لاقوا حيداً فلما بلغ هذان البيتان إلى معاوية قال:

وكان بلغه عن المسلمين أنهم في غزاتهم الصائفة قد لاقوا جهداً، فلما بلغ هذان البيتان إلى معاوية قال: لا جرَمَ والله ليلحقن بهم واغماً ، ثم جهرزَ واليهم، وقد روي بالفذقدونة أيضاً ، بالفين المعجمة .

الخَـَذَوَاتُ : بِفتح أُوله وثانيه ، وآخرُ و تا مثناة من فوقها ؛ أَتَانَ خَدْ ُواءً : رخوة الأَذَنَ منكسرتها : موضع جا ذكره في الأخبار .

حَدْيِغَة '؛ بنتح أوله ، وكسر ثانيه ، وبعد الياء المثناة من تحت فاء ، ووجدتها في كتاب نصر بالقاف ؛ ماء لكعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ثم ماء يقال له لكعيظ وهو ثنميد إزاء الحذيفة ، وهي ملحة في وسط حبض ، فإذا شرب إنسان منها سلح عنها ؛ قاله الحازمي ونصر ؛ والحذف : وميك بجصاة أو

نواة تأخذها بين سبَّابَتيك أو تجعل مخذفة من خشب تَرْمي به من السبَّابة والإبهام ، وقد نهى عنه وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكأنه فعيلة منه بالسلح.

#### باب اغاء والراء وما يليهما

خَوَابِ : بلفظ ضد العمارة ؟ خراب المعتصم: موضع كان ببغداد ؟ ينسب إليه أبو بكر محسد بن الفرج البغدادي يعرف بالخرابي ؟ حدث عن محمد بن إسحاق المستبي وغيره ، وحد " عنه أبو بكر بن مجاهد وأبو الحسين بن المنادي .

خَوَ اجَوى : هو على قبح اسمه : قربة من فُراو َز العُليا على فرسخ من بخارى ، اسم أعجبي ؟ ينسب إليها جماعة من النقهاء من أصحاب أبي حفص الكبير.

خو ادين : بنتع أوله ، وكسر داله ، وصورة الجمع :
من قرى بخارى ، اسم أعجبي ؛ ينسب إليها أبو موسى
هارون بن أحمد بن هارون الرازي الحافظ الحراديني ،
روى عن محمد بن أبوب الرازي ، مات في دبيع
الأول سنة ٣٤٣ ببخارى .

اظروار : الحرير صوت الماء ، والماء خرار ، بفتح أوله وتشديد ثانيه : وهو موضع بالحجاز يقال هو قرب الجنعفة ، وقيل : واد من أودية المدينة ، وقيل : ماء بالمدينة ، وقيل : موضع بخيب و ، وفي حديث السرايا قال ابن إسحاق : وفي سنة إحدى ، وقيل سنة اثنتين ، بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سعد بن أبي وقاص في غانية وهط من المهاجرين فخرج حتى بلغ الحراد من أرض الحجاز ثم رجع ولم يلق كيداً .

الخر"ار"ة': تأنيث الذي قبله: موضع قرب السيلحون من نواحي الكوفة ، له ذكر في الفتوح .

مُخْوِ اسْمَانُ : بلاد واسعة ، أول حدودها بما بلي العراق أزَاذُ وار قصبة جوَين وبَيهِق ، وآخر حدودها ما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان · وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها ، وتشتمل على أمَّهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومَرُّو ، وهي كانت قصبتها ، وبلخ وطالقان ونكسا وأبيوود وسرخس وما يتخلل ذلك من المد'ن التي دون نهر جيعون ، ومن الناس من يُدخل أعمال خوارزم فيها وَيَعدُ مَا وَرَاءَ النهر منها وَلَيْسَ الْأَمْرَ كَذَلِكُ ﴾ وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً ، ونذكر ما يُعرف من ذلك في مواضعها ، وذلك في سنة ٣١ في أيام عثمان ، رضي الله عنه ، بإمارة عبد الله بن عامر ابن كُرَيزٍ ؟ وقد اختلف في تسميتها بذلك فقـال دغفل النسابة : خرج خراسان وهَيطل ابنا عالم بن سام بن نوح ، عليهما السلام ، لما تبليلت الألسن ببابل فنزل كل واحد منهما في البلد المنسوب إليه ، يريـــد أن كهيطلَ نؤل في البلد المعروف بالهياطلة ، وهو ما وراء نهر جيحون ، ونزل خراسان ُ في هذه البلاد التي ذكرناها دون النهر فستيت كل بقعة بالذي نزلها ، وقيل : 'خر امم للشبس بالفارسية الدَّريَّة وأَسَانَ كَأَنَّهُ أصل الشيء ومكانه ، وقبل : معناه كل سَهْلًا لأن معنى 'خر كل' وأسان سهل، والله أعلم؛ وأما النسبة إليها ففيها لغات ، في كتاب العين : الخُرَسي منسوب إلى خراسان ، ومثله الخُراسي والحراساني ويجمع على الحراسين بتخفيف ياه النسبة كقولك الأشعرين ؟ وأنشد :

لا تكرمَن من بعدها نخرسيّا ويقال به هم نخر سان كما يقال سودان وبيضان ؛ ومنه م قول بشار في البيت :

من تخر سان لا تعاب

ثم نزل أردشير بن بابك فارس فصارت دار ملكهم وصاد بخراسان ملوك الهياطلـة ، وهم الذين قتلوا فیروز بن یزدجرد بن بهرام مُسلك فارس ، وكان غزاهم فكادوه بمكيدة في طريقه حتى سلك سبيـلًا معطشة يعني مهلكة ، ثم خرجـوا إليه فأسروه وأكثر أصعابه معه ، فسألمم أن ينسُّــوا عليــه وعــلى من أسر معــه من أصحابه وأعطاهم موثقــاً من الله وعهداً مُؤكَّداً لا يغزوهم أبداً ولا يجوز حدودهم، ونصب حجراً بينه وبينهم صيره الحدُّ الذي حلف عليه وأشهد الله عز وجل على ذلك ومن حضره من أهله وَجَاصَةً أَسَاوِرَتُهُ ﴾ فَمَنُّوا عَلَيْهِ وَأَطَلَقُوهِ وَمَـنَ أَرَادُ مِن أسر معه ﴾ فلما عاد إلى بملكته دخلتُ الأنفة والحميّة بما أصابه وعاد لفَزُوهم ناكثاً لأيمانه غادراً الذي حلف أنه لا يجوزه محبولاً أمامـه في مسيره يتأول به أنه لا يتقدّمه ولا يجوزه ، فلما صار إلى بلدهم ناشدوه الله وأذكروه به فأبي إلا لجاجاً ونكثاً فواقعوه وقتلوه وحُماته وكُماته واستباحوا أكثرهم فلم يفلت منهم إلاَّ الشريد،وهم قتلوا كسرى بن قُسُاذ،ثمُ أتى الإسلام فكانوا فيه أحسن الأمم رغبة وأشدهم إليه مسادعة "مَنّاً من الله عليهم وتفضُّلًا لهم ، فأسلموا طوعاً ودخلوا فيه سلماً وصالحوا عن بلادهم صلحاً ، فخف خراجهم وقلتت نوائبهم ولم يجر عليهم سباغ ولم تُسفك فيما بينهم دماءً ، وبقوا على ذلك طول أيام بني أميّة إلى أن أساعوا السيرة واشتغلوا باللَّـذات عن الواجبات ، فانبعث عليهم جنود من أهل خراسان مع أبي مسلم الحراساني ونزع عن قلوبهم الرحمة وباعد عنهم الرأف في أزالوا ملكهم عن آخرهم رأباً وأحنكهم سنتاً وأطولهم باعاً فسلتموه إلى بني العباس، وأنفذ عمر بن الخطاب، وضي الله عنه ، الأحنف بن

يعنى بناته ؛ وقال البلاذري : خراسان أربعة أرباع ، فالربع الأول إيران شهـر وهي نيسابود وقهستان والطئبَسان وهراة وبُوشَنْج وباذغيس وطـوس واسبها طابران ، والربع الثاني مرو الشاهجان وسرخس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان وخوارزم وآمل وهما على نهر جيعون، والربع الثالث ، وهو غربي النهر وبينه وبين النهر ثمانية فراسخ ، الفارياب والجوزجان وطخارستان العكشيا وخست واندرابة والباميان وبغلان ووالج ، وهي مدينــة مُزاحم بن بسطام ، ورستاق بیل وبَذَخْشان ، وهو مدخـل الناس إلى تُبِّت ، ومن اندرابة مدخل الناس إلى كَابُل ، والترمذ ، وهو في شرقي بلخ ، والصغانيــان وطخادستان السُّفْلَى وخُلُّم وسيستنجان ، والربع الرابع ما وداء النهر 'بخاری والشاش والطئر اربَـنَّد والصُّغُمُّه ، وهو كيس ، ونسَّف والروبستان وأشروسنة وسَنام، قلعة المقنع، وفرغانة وسبرقند، قال المؤلف: فالصحيح في تحديد خراسان ما ذهبنا إليه أو"لاً ولما ذكر البلاذري هذا لأن جبيع ما ذكر. من البلاد كان مضمومـــاً إلى والي خراسان وكان اللم خراسان يجمعها ، فأما ما وراء النهر فهي بلاد الهياطلة ولاية برأسها وكذلك سجستان ولاية برأسها ذات نخيل ، لا عمل بينها وبين خراسان ؛ وقد روي عن شريك بن عبد الله أنه قال : خراسان كنانة الله إذا غضب على قوم وماهم بهم ، وفي حديث آخر : ما خرجَت من خراسان راية في جاهلية وإسلام فرادات حتى تبلغ منتهاها ؟ وقال ابن قُتْتِية : أهل خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة ولم يزالوا في أكثر ملك العجم لقاحاً لا يُؤدُّون إلى أحمد إتاوة ولا خراجاً ، وكانت ملوك العجم قبل ملوك الطوائف تنزل بلخ حتى نزلوا بابل

قيس في سنة ١٨ فدخلها وتملسك مُدُنها فبدأ بالطسبسين ثم هراة ومرو الشاهجان ونيسابور في مدة يسيرة ، وهرب منه يزدجرد بن شهريار ملك الفرس إلى خاقان ملك الترك بما وراء النهر ؛ فقال وبعي بن عامر في ذلك :

> ونحن وَرَدْنا ، من هراة ، مناهلا رواة من المر وَبن ، إن كنت جاهلا وبك ف ونيسابور قد شقيت بنا ، وطوس ومرو قد أزر نا القنابلا أغنا عليها ، كورة بعد كورة ، نقض شهم حتى احتوينا المناهلا فلك عينا من رأى مثلنا معاً ، غداة أزر نا الحيل تر كا وكابلا

وبقي المسلمون على ذلك إلى أن مات عمر ، رضي الله عنه ، وولي عبمان ، فلما كان لسنتين من ولايته ثمرا بنو كنازا ، وهم أخوال كسرى ، بنيسابور وألجؤوا عبد الرحمن بن سترة وعُمَّاله إلى مرو الروذ وثنَّى أهل مرو الشاهجان وثلَّث نيزك التركي فاستو لى على بلغ وألجأ من بها من المسلمين إلى مرو الروذ وعليها عبد الرحمن بن سمرة ، فكتب ابن سمرة إلى عثمان مجلع أهل خراسان ؛ فقال أسيد بن المتشبّس المُرسي :

ألا أبلغا عبمان عني وسالة ، فقد لتقييت عنّا خراسان بالفكـ و فأذ ك ، هداك الله ، حرباً مقيمة بمر وكي تحراسان العريضة في الدهم ولا تَفْتَر ز عنّا ، فإن عَدُوانا لآل كنازاء المنسكة بي بالجسشر

فأرسل إلى ابن عامر عبد الله بن بشر في جند أهـل

البصرة ، فغرج ابن عامر في الجنود حتى توكيّج خراسان من جهة كزرد والطّبّسَين وبَثّ الجنود في كُورها وساروا نحو هراة فافتتح البلاد في مدّة بسيرة وأعاد عُمال المسلمين عليها ؛ وقال أسيد بن المتشبّس بعمد استرداد خراسان :

ألا أبلغا عبمان عني رسالة ،
لقد لكيت منا خراسان اطحا
رميناه بالحيل من كل جانب ،
فولتوا مراعاً واستقادوا النوائحا
غداة رأوا خيل العراب مفيرة ،
تأتر ب منهم أسد هن الكوالحا
تناد وا إلينا واستجاروا بعهدنا ،
وعادوا كلاباً في الديار نوامجا

وكان محمد بن علي" بن عبدالله بن العباس قالَ للأعاته حين أراد توجيههم إلى الأمصار : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولده والبصرة وسوادها فعثانية تدين بالكف"، وأما الجزيرة فحر ورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون أخلاقهم كأخلاق النصارى ، وأما الشام فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان ، وطاعة بني مروان عداوة واسخة وجهل متراكر ، وأما مكة والمدينة فغلب عليهما أبو بكر وعمر ، ولكن عليكم بأهل خراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليبة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواة ولم تتوزعها النَّحَل ولم يقدم عليهم فساد ، وهم جند" لمم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولفات فخمة تخرج من أجواف منكرة ؛ فلما بلغ الله إرادته من بني أمية وبني العباس أَقَامَ أَهِلَ خُرَ اسَانَ مَعَ خُلَفًا ثَهُمَ عَلَى أَحْسَنَ حَالَ وَهُمُ أَشَدٌ ۖ طاعة وأكثر تعظيماً للسلطان وهو أحمد سيرة في رعبته

بتزين عندهم بالجميل ويستتر منهم بالقبيح إلى أن كان ما كان من قضاء الله ورأي الحلفاء الراشدين في الاستبدال بهم وتصير التدبير لفيرهم فاختلت الدولة وكان من أمرها ما هو مشهور من قبل الحلفاء في زمن المتوكل وهكئم "جراً ما جرى من أمر الديلم والسلجوقية وغير ذلك؛ وقال فتحطبة بن شبيب لأهل خراسان: قال لي محمد ابن علي بن عبد الله أبى الله أن تكون شيعتنا إلا أهل خراسان لا نشصر إلا بهم ولا ينتصرون إلا بنا ، إنه يخرج من خراسان سبعون ألف سيف بنا ، إنه يخرج من خراسان سبعون ألف سيف مشهور ، قلوبهم كز بر الحديد ، أسهاؤهم الكنى وأنسابهم القرى ، يطيلون شعورهم كالفيلان ، جعابهم تضرب كعابهم ، يطوون ملك بني أمية طينا ويز فقون الملك إلينا زفاً ؛ وأنشد لعصابة الحرجاني :

الدار داران : إيران وغمدان ، والملك ملكان : ساسان وقعطان والناس فارس والإقليم بابل والناس أسلام مكة والدنيا خواسان والجانبان العكندان ، اللذا ختنا منها ، بُخارى وبكنغ الشاه داران قد ميز الناس أفواجاً ورتبهم ، فسر زبان وبطريق ودهقان ومقان و

وقال العباس بن الأحنف :

قالوا خراسان أدنى ما يواد بكم ثم القفول ، فها جئنا خراسانا ما أقدر الله أن بدني على شحط سكان دجلة من سكان سيحانا عين الزمان أصابكنا ، فلا نظرت ، وعُذَّبت بفُنون الهجر ألوانا

وقال مالك بع الرّبب بعدما ذكرناه في ابوشهر :
لعمري لئن غالت خراسان هامتي ،
لقد كنت عن بَابِكي خراسان نائيا
ألا ليت شعري إ هل أبين ليلة بجنب العَضا أز جي القيلاس النّواجيا?
فليت العَضا لم يقطع الركب عرضه ،
وليت الغضا ماشي الركاب لياليا
ألم نَرَني بعنت الضلالة بالهدي ،
وأصبحت في جيش ابن عقان غازبا ?

وما بعد هذه الأبيات في الطُّبُسَين قال عِكرِ مةٌ وقد خرج من خراسان : الحمد لله الذي أخرجنا منها ليطوي خراسان طيُّ الأديم حتى يقوُّم الحمار الذي كان فيها بخسة دراهم بخسين بل بخسمائة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إن الدُّجَّال يخرج من المشرق من أرض يقال لما خراسان يتبعه قوم كأن وجوههم المجان المطرقة ؛ وقد طعن قوم في أهل خراسان وزعبوا أنهم بخلاءً ، وهو بهت لهم ومن أين لغيوهم مثـل البوامكة والقحاطبة والطاهرية والسامانية وعلي بن هشام وغيرهم من لا نظير لهم في جبيع الأمم ، وقد نذكر عنهم شيئاً بما ادعي عليهم والرد" في ترجمة مرو الشاهجان إن شاء الله . فأما العلم فهم فرسانه وساداته وأعيانه، ومن أين لغيرهم مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومثل مسلم بن الحجاج القشيري وأبي عبسى الترمذيو إسحاق ابن راهوبه وأحمد بن حنبـل وأبي حامــد الغز"الي والجوكيني إمام الحرمين والحاكم أبي عبد الله النيسابورى وغيرهم من أهل الحديث والفقه ، ومثـل الأزهري والجوهري وعبد الله بن المبارك ، وكان يُعَدُ من أجواد الزُّهاد والأُدباء ، والفارابي صاحب ديوان

الأدب والمرَوي وعبد القاهر الجرجاني وأبي القــاسم الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عديم ؟ وبمن ينسب إلى خراسان عطاءُ الحراساني ، وهو عطاءً بن أبي مسلم ، وامم أبي مسلم ميسرة ، ويقال عب الله ابن أبوب أبو ذؤيب ، ويقال أبو عثان ، ويقال أبو عبد ، ويقال أبو صالح من أهل سمرقند ، ويقال من أهل بلخ مولى المهلّب بن أبي صفرة الأزدي ، سكن الشام ، وروى عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن مسمود وكعب بن عجرة ومُعاذ بنجبل سرسلاً، وروى عن أنس وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وأبي مسلم الحولاني وعِكرِمة مولى ابن عباس وأبي إدريس الحولاني ونافع مولى ابن عمر وعُرُوءَ بن الزبير وسعيد العَقْبُري والزُّهري ونُعَيِّم بن سلامة الفلسطِيني وعطاء بن أبي رباح وأبي نصرة المنـــذو بن مالك العبدي وجباعة يطول ذكرهم ، دوى عنه ابنه عثان والضعاك بن مزاحم الهلالي وعبد الوحسن بن يزيد بن جابر والأوزاعي ومالك بن أنس ومَعْسَر وشعبة وحماد بن سلمة وسفيان الثوري والوضين وكثير غير هؤلاء ، وقال ابنه عثان : 'ولد أبي سنة خسين من التاريخ ، قال عبد الرحمن بن ذيد بن أسلم : لما مات العبادلة : عبد ألله بن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار الفقــه في جميع البلدان إلى المُوالي ، قصار فقيه أهل مكة عطاء بن أبي وباح وفقيه أهل اليمن طاووس وفقيــه أهل اليامة بحيى بن أبي كثير وفقيه أهل البصرة الحسن البصري وفقيه أهل الكوفة النخعي وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء الحراساني إلا المدينة فإن الله تعالى خصها بقرشي ، فكان فقيه أهل المدينة غير مدافع سعيد بن المسيّب، وقال أحمد

ابن حنبل : عطاء الحراساني ثقة ، وقال يعقوب بن شببة : عطاء الحراساني مشهور ، له فضل وعلم ، معروف بالفتوى والجهاد ، روى عنه مالك بن أنس، وكان مالك من ينتقي الرجال ، وابن جريج وحماد ابن سلمة والمشيخة ، وهو ثقة ثبت .

خَوَاسَكَانُ : بفتح أوله ، وبعد الألف سين ، وآخره نون : من قرى أصبهان ؛ منها أبو جعفر أحمد بن المفضّل المسؤدّب الحراسكاني الأصبهاني ، دوى عن حبّان بن بشير ، دوى عنه أبو بكر محمد بن ابراهم المقري الأصبهاني .

خِواص: بكسر أوله ، يجوز أن يكون من الحرص وهو الكذب: اسم موضع .

خَوَ اَنْدِيزِ : قال ابن الفرات : توفي أبو العباس محمد ابن صالح الحرانديزي في شعبان سنة ٢٩٥ ، قلت : أظنه قرية بخراسان .

الحَوَانِق : كأنه جمع خِرْنِق ، وهو الأنثى من الثمالب : بين المللا وأجلٍ جلد من الأرض يستى الحرائق ؛ وأنشد ابن الأعرابي في نوادره للفرزدق :

أُنيخت إلى باب النَّميْري ناقي نُنهَيْلة ُ تَرْجو بعض ما لم يوافق

فقلت ، ولم أملك : أمال بن حنظل ! متى كان مشبور أمير الحرائق ؟

وقال ابن الأعرابي : مشبور امم أبي نميلة ، والحرانق ماء لبني العنبر .

خَوبِ ؛ بفتع أوله، وكسر ثانيه، وآخره بالا موحدة: موضع بين فَيْد وجبل السعد على طريق يسلك إلى المدينة . وخَرب أيضاً : جبل قرب تعاد في قبلي أبلى في دياد سليم لا ينبت شيئاً ؛ قاله الكندي ؛

وأنشد لبعضهم :

وما الحرِبُ الداني كأن قبلالهُ بَخاتٍ ، عليهن الأجِلـةُ ' مُعجّدُ

وخَرِبُ أَيضاً: امم للأرض العريضة بين هيت والشام. ودُورُ الحَرب: من نواحي سُرُ من رأى ، يقال: خَرِبَ الموضعُ فهو خَرِبُ .

خَوَبُ : بالتحريك ، وآخره بالا أيضاً ؛ والحرَبُ في اللغة ذكر الحُبارى، والحرَب أيضاً مصدر الأخرَب، وهو خَرَب، وهو خَرَبُ المُقاب : أبرق بين السَّجا والنُّعْل في ديار بني كلاب.

خَوْمًا : موضع كان ينزله عبرو بن الجموح .

خَورِبْتا : هكذا ضبط في كتاب ابن عبد الحكم وقد ضبطه الحازمي خرنبا بالنون ثم الباء ، وهو خطأ ؟ فيال القضاعي : وهو يعده كُورَ مصر ثم كور الحوف الغربي ، وهو حوالي الإسكندرية : وخربتا سألت عنه كتاب مصر فمنهم من قال بفتح الحاء ومنهم من قال بفتح الحاء ابن أبي بكر الصديق ، وضي الله عنه ، ومحمد بن أبي بكر الصديق ، وضي الله عنه ، ومحمد بن أبي حُدَ يَفْ فَ بن عُتبة بن وبيعة المتفلّب على مصر المبلوك لعثمان ومعاوية وحُدَ يَج ، وهو الآن خراب المبلوك لعثمان ومعاوية وحُدَ يج ، وهو الآن خراب لا يُعرف .

الخيوبة : بالتحريك ، هو من الذي قبله ؛ قال أبو عبيدة : لما سار الحارث بن ظالم فلحق بالشام بملوك غسان وطلبت امرأته منه الشعم فأخذ ناقة الملك ، يعني النعمان بن الأسود، فأدخلها بطن واد من الحربة، قال أبو عبيدة : والحربة أرض بما يلي ضرية به معدن يقال له معدن خربة ، قال أبو المنذر : سمي بذلك يقال له معدن خربة ، قال أبو المنذر : سمي بذلك لأن خربة بنت قنص بن معد بن عد نان أم بكر بنت ربيعة بن نزار نزلته فستى بها .

الخُوْبَة : قال الحفي: إذا خرجت من حَجْر وطئت السُّلَيَ ، فأول ما تطأ هو موضع بقال له الحربة، وهو جبل فيه خَر ق نافذ بالنبك ؛ قال نصر : خُر بة ، بالضم ، مساء في ديار بني سعد بن ذبيان بن بغيض ، بينه وبين ضربة ستة أميال ، وقيل فيه خَر بة .

الحَوْبَةُ : بَفِتْحَ أُولُهُ ، وكسر ثانيه، تأنيث الحَرْبِ ؛ قال الأصمعي: وفوق الغَرْ قَدَّةَ مَاءٌ يَقَالَ لَهُ الحَرْبَةَ ، وهي لنفر مـن بني غَنْم بن دُودان يقال لهم بنو الكذاب ، وفوقها ماءة يقال لها القُلْسَبِ .

خَو بَةُ الملك : قال أحمد بن واضع : إن معدن الزائر و في مدينة في خربة الملك على ست مراحل من قفط، وهي مدينة على شرقي النيل ، وإن هناك جبلين يقال لأحدهما العروس وللآخر الحكوم، وإن فيهما معادن الزمرد، وزعم أن هناك معادن لهذا الجوهر تسمى بكوم الصاوي وكوم مهران وبكابر وشقيد ، كاشها معادن الزمرد إلا الزمرد ، وليس على وجه الأرض معدن الزمرد إلا هناك ، ورعا وقعت فيه القطعة التي تساوي ألف ديناد.

خو تَبو "ت : بالفتح ثم السكون، وفتح التاء المثناة، وباء موحدة مكسورة ، وراء ساكنة ، وتاء مثناة من فوقها ، هو اسم أرمني : وهو الحصن المعروف مجصن زياد الذي يجيء في أخبار بني حمدان في أقصى ديار بكر من بلاد الروم ، بينه وبين ملطبة مسيرة يومين ، و بينهما الفرات ؛ وذكره أسامة بن منقذ في شعر له لكنه أسقط التاء ضرورة فقال :

بيوت الدُّور في خَرَّ بيرَّتَ سودُّ، كستها النارُ أَثُوابَ الحِدَادِ فلا تعجب ، إذا ارتفعت علينا ، فللمظ اعتناء بالسواد

بياض العين يكسوها جمالاً ، وليس النُّور ُ إلا في السواد ونور الشَّعر مكروه ، ويوى سواد الشعر أصناف العباد وطر ْس ُ الحط ليس يفيد علماً ، وكل العلم في وشي الميداد

خو تنك ؛ بنتع أوله ، وتسكيد ثانيه ، وفتع التاء المثناة من فوق ، ونون ساكنة ، وكاف : قرية بينها وبين سمر قند ثلاثة فراسخ ، بها قبر إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ؛ ينسب إليها أبو منصور غالب بن جبرائيل الحر تنكي ، وهو الذي نزل عليه البخاري ومات في داره ، حكى عن البخاري حكايات .

خو"تيير': بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه، ثم تاء مثناة من فوقها مكسورة ، وياء مثناة من تحتها ساكنة ، وآخره راء: من قرى دهستان؛ ينسب إليها أبو زيد حمدون بن منصور الحر"تيري الدهستاني ؛ روى عن أحمد بن جرير الباباني ، روى عنه إبراهيم ابن سليان القومسي .

الخَوْجَاءُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وجيم ، وألف مدودة : ماءة احتفرها جعفر بن سليان قريباً من الشجي بين البصرة وحفر أبي مومى في طريق الحاج من البصرة ، وبين الأخاديد وبينها مرحلة ، سيت بذلك لأنها أرض تركبها حجارة بيض وسود، وأصله من الشاة الحرجاء ، وهي التي ابيضت رجلاها مسع الحاصرتين ؛ عن أبي زيد . وخَرْجاء عَبْس : موضع آخر ، قال الحكم الحضري :

لو ان الشُّمَّ من وَرِقَانَ زالت، وجـدت مودً تي بك لا تزولُ

فقيل لحمامة الحرجاء: سقياً لظلتك حيث أدركك القيل

وقال ابن مقبل :

يذكترني حبّي 'حنيف كليهما حمام'' ترادى، في الركيّ ، المعرّدا

وما ليَ لا أبكي الديارَ وأهلـَها وقد رادها رُو"اد عَكَ" وحميرا ?

وإن بني الفتيان أصبح سربهم بخَرْجاء عَبْسِ آمناً أن ينفـرا

خَوْ جَانُ : بنتع أوله وقد يضم ، وتسكين ثانيه ثم جيم ، وآخره نون : محلّة من محال أصبهان ، وقال الحافظ أبو القامم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الإمام : تَخرُّجان من قرى أصبهان ، وهو أعرف بيلده وأَنْقَنُ لما يقول ؛ وقد نسب إليها قـوم من رواة الحديث ، منهم : أبو محمد عبد الله بن إسحاق ابن بوسف الخرجاني ، مجدث عن أبيه عن حفص بن عمر العُدَني، روى عنه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني وغيره ؛ ومحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن الحرجاني المقري أبو نصبر يعرف بابن تانه ، شيخ ثقة صالح، سبع ببغداد أبا على بن شاذان وأقرانه ، وبأصبهان أبا بكر بن مردوبه وطبقته ، وكان له مجلس إمسلاء بأصبهان ، وقال أبو سعد : روى لنا عنه إسباعيل بن محبد بن الفضل وأبو نصر أحمد بن محمد الفازي، ومات ابن تانه في رابع رجب سنة ٧٥ بأصبهان ؛ وأبو الجسن على بن أحمد بن محمد بن الحسين الحرجاني ، محدّث ابن محدّث،حدّث عن القاض أحمد بن محمود خرزاد وله رحلة ، دوى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن المعلم الصوفي .

أبي المكارم الزبيري قال:

تبصّر خليلي ! هل ترى من ظعائن برَوْض القطا يَشْعَفْنَ كل حزين ؟

جعلن يميناً ذا العُشَيْرة كله، وذات الشمال الغُرْجَ خُرْجَ هجين

خَوْجِو دُ : بِفتح أُوله ؛ وتسكين ثانيه ثم جيم مكسورة ، وراء ساكنة ، ودال : بلد قرب بوشنج هراة ؛ ينسب إليها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم بن مسلم بن بشار أبو بكر البوشنجي الخرُّ جردي البشَّاري ، سكن نيسابور ، وكان إماماً ورعاً فاضلا متفنتناً ، تفقُّ أولاً على أبي بكر الشاشي بهراة ثم تلمذ لأبي المظفر السمعاني وعلق عليه الحلاف والأصول وكتب تصانيغه مخطئه ، ومن المذهب على الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الزاز السرخسي بمرو ، ثم عاد إلى نيسابور واشتفل بالعبادة وأعرض عن الحلق ، سمع بهراة أبا بكر محسد بن على بن حامد الشاشئ وأبا عبد الله محمــد بن على العَميري ، وبمرو أبا المظفر السمعاني وأبا نصر إسماعيل بن الحسين بن إسماعيل المعمودي وأبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد السرخسي وأبا القاسم إسماعيل بن محمد بن أحسد الزاهري الزندةاني ، وبسَر ْخُس أبا العباس زاهر بن محمد بن الفقيه الزاهري ، وبنيسابور أبا تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي وأبا الحسن المسارك ومحمد بن عبد الله الواسطي وأبا الحسن على بن أحمد ابن محمد المديني وأبا العباس المفضل بن عبد الواحـــد التاجر ، وبجر جان أبا الغيّث المفيرة بن محمد الثقفي وأبا عمرو كظفَر بن إبراهيم بن عثمان الحلالي وأبا عمرو عبد القادر بن عبد القاهر بن عبد الرحمن النحوي وجماعة كثيرة سواهم ، ذكره أبو سعد في التصيير ،

الخُوْجَانِ : تثنية 'خر'ج : من نواحي المدينة ؛ قال بعضهم :

برَوَّضَة الحُرُّجَيِّنَ من مهجور تربُّعَت في عاذب نضير

مهجور : ماءٌ قرب المدينة .

اظَوْجُ : بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وآخره جيم : واد فيه قرى من أرض اليامة لبني قيس بن ثعلبة بن عكابة من بكر بن وائل في طريق مكة من البصرة، وهو من خير واد باليامة ، أرضه أرض زرع ونخل قليل ؟ قال ذو الرامة :

بنَفعة من خُزُامَى الخَرْج هَيَّجَها وقال جريو:

آلوا عليها بميناً لا تكالمنا، من غير سوء ولا من ربية حلفوا يا حبدا الخراج ، بين الدام والأدمى ، فالرمث من براقة الرواحان فالفرك .

بضربن َ بالأحقاف قاع َ البِخَرْجِ ، وهن ً في أمنية وهرجِ

العُوْرُجُ : بلفظ الخُرُج وعاء المسافر ، بضم أوله ؛ قال الحازمي : واد في ديار بني تميم لبني كِمب بن العنبر بأسافل الصَّبَّان ، وقيل : في ديار عدي من الرَّباب ، وقيل : هو عند يَلْبَنَ ؛ قال كثير :

أَأَطَلالَ دار من سُعاد بِيَلْبُن ، وقفت ُ بِهَا وحشاً كَأَنْ لِمْ تُدَمَّنْ

إلى تَلَعَات الغُرْجِ ، غَيْرٌ وسبها همامُ مُطَّال من الدَّلْو مُدْجِن

وخُرجُ مِجين : موضع آخر ؛ أنشد ابن الأعرابي عن

وكانت ولادته في سنة ٤٦٣ ، ومات بنيسابور في سابع شهر رمضان سنة ٤٥٣ وأبو نصر عبد الرحمن ان محمد بن أحمد بن منصور بن حرمل الخطيب ، مكن مرو، وكان فاضلا عادفاً بالتواريخ والأخبار ، فقيها فاضلا ، على المذهب على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المر ورودي ، وسمع الحديث على أبي نصر عبد الكريم بن عبد الرحيم القشيري وأمثاله ، ولما وردت الغرة صعد في جماعة إلى المنارة فأضرم الغرة فيها النار فاحترق أبو نصر الحوجردي وابنه عبد الرزاق ، وذلك في ناني عشر شهر رجب سنة ١٤٥ .

خَوْجُوشُ ؛ بنتع أوله ، وبعد الراء جم ، وآخره شين معجمة ، والحراسانيون يقولونه بالكاف : وهي مكة بنيسابور ؛ نسب إليها أبو سعد الحرجوشي ؛ قال ابن طاهر المقدسي : فأما أبو الفرج محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن خرجوش ابن عطية بن معن بن بكر بن شببان الشيوازي الحرجوشي سكن بغداد وحداث بها ، حكى عنه الحطيب ووثقه ، فهو منسوب إلى الجدالا إلى هذه النقعة .

خُوَجَة ؛ بالتحريك ، والجيم ؛ قال العمراني : اسم ماء ؛ عن النر"اء ذكره في باب الحاء .

خُو ْحَانُ ؛ بنتح أوله ، وتسكين ثانيه ثم خاء أيضاً معجمة ، وآخره نون ؛ كذا ضبطه السمعاني ، وقال الحازمي ؛ بضم أوله ، قالا : وهي قربة من قرى قومس ؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحسين الفرائضي الحرخاني ، كان من فقهاء الشافعية ، ووى بخرخان عن أبي القاسم البغوي وغيره ، دوى عنه أبو نصر الإسماعيلي .

خُو : بضم أوله ، وتشديد ثانيه: ما ﴿ فِي دَيَارُ بَنِي كُلِّب

ابن وبرة بالشام قريب من عاسم ماء آخر لكاب ؟ وقال ابن العَدَّاء الأُجداري ثم الكابي :

وقد یکون لنا بالخئر" مرتبع<sup>د،</sup> والروض حیث تناهی مرتع البقر

وفي طريق ديار مصر في الرمال منزل يقال له الحر" دون الأعراس ، وبعده أبو عروق ثم الحشي ثم العباسية ثم بلنسيس ثم القاهرة، وأصل الحر" الموصل الذي تلقى فيه الحنطة بيدك في الرحى .

خُورُزاد أرْدَشير : مدينة بنواحي الموصل .

خَوْرُوَة ' بنتج أوله ، وتسكين ثانيه ، ثم زاي ؛ كذا ضبطه الحازمي ، ولعله المر"ة الواحدة من الحر"ذ ، فأما الحرزة ، بالتحريك ، فهو صنف من الحبض ، فإن كان قد خفف منه جاز : وهو ما الفزارة بين أرضهم وأرض بني أسد ، وذكر الحفصي الحرزة ، بالتحريك ، من نواحي نجد أو اليامة ، ولا أدري أهى الأولى أم غيرها .

خِوْسُ : بكسر أوله ، وتسكين ثانيه ، وسين مهملة : حصن بأرمينية على البحر متصلة بشروان ، كان مروان بن محمد قد صالح عليه أهله .

خُو سُتَا بِاذ : بضم الحاء والراء ، وسكون السين المهملة ، والتاء فوقها نقطتان : قرية في شرقي دجلة من أعمال نينوى ، ذات مياه وكروم كثيرة ، شربها من فضل مياه وأس الناعور المستى بالزّرّاعة ، وإلى جانبها مدينة يقال لها صرعون خراب .

الخُوسي : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وبعد السين المهملة ياة النسبة ، مربعة أخرسي : محلة ببغداد نسبت إلى الحرسي صاحب شرطة بفداد في أيام المنصود ، لذكر ت في مربعة .

خو شاف : بكسر أوله، وتسكين ثانيه، وشين معجمة، وآخره فاء : موضع بالبيضاء من بلاد بني جذية بسيف البحرين في ومال وعثة تحتها أحساء عذبة الماء عليها نخل " بَعل".

خَو شان : بفتح أوله ، وبعد الراء الساكنة شين معجمة : موضع .

خو شنكت: بنتج أوله ونانيه، وسين معجبة ساكنة، وكاف مفتوحة ، وناء مثناة من فوقها : من بلاد الشاش شرقي سبرقند بما وراء النهر ؛ خرج منها جباعة من العلماء ، منهم أبو سعيد سعد بن عبد الرحمن بن حميد الحر شكتي ، ووى عن يوسف بن يعقوب القاضي و عمد بن عبدالله الحضرمي ، ووى عنه أبو سعد الحسن بن عبدالله الحضرمي ، ووى عنه أبو سعد الحسن بن عبد بن سهل الفارسي ، ومات سنة ، ۳۴ .

خَوْشَنْدُون: بفتح أوله، وتسكين ثانيه، وشين معجمة، ونون ثم واو ثم نون: كورة ببسلاد الروم منها خَرُ شَنَة.

خَوْشَنَنَة ' : بنتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وشين معجمة ، ونون : بلد قرب ملكطية من بلاد الروم ، غزاه سيف الدولة بن حمدان ، وذكره المتنبي وغيره في شعره ، وقالوا : سمي خرشنة باسم عامره ، وهو خرشنة بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛ قال أبو فراس :

## إن زوت خرشنة أسيوا، فلكم حللت بها مُغيرا

وقد نسب إليها عبيد الله بن عبد الرحمن الحرشي ، دوى وى عن مصعب بن ماها صاحب السُّوري ، دوى عنه محمد بن الحسن بن الهيثم الهمذاني مجر "ان ؛ وعبدالله الن بسيل أبو القاسم الحرشني ، حدث عن عبد الله بن

محمد البزاز فردان ، حدث عنه عمر بن نوح البجلي . خو شيد : بليدة بسواحل فارس يدخل إليها في خليج من البحر نحو فرسخ في المراكب ، وهي كبيرة دات سوق ، وأيتها ، وهي بين سينييز وسيراف .

الحِوْصان : جمع خُرْص ، وهو الرمع اللطيف : قرية بالبحرين سبيت لبيع الرماح ، كما سبيت الرماح الحطية بالحط ، وهو موضع بالبحرين أيضاً .

خَوْطَط : بنتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وطاءان مهملتان : من قرى مرو عملي ستة فراسخ منها في الرمل ، ويقولون لها خُرطة ؛ ينسب إليها حبيب بن أبي حبيب الحرططي المروذي ، روى عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري وابن المبارك ، روى عنه أهل مرو ، وكان يضع الحديث على الثقات ، لا يجل ا كتب حديثه والرواية عنه إلا على سبيل القدم فيه . خَرْ هُونٌ : بِفتح أُولُه ، وتسكين ثانيه ، وعين مهملة ، وآخره نون : من قرى سمرقند من ناحية أبغر ؟ منها أبو عبدالله محمد بن حامد بن حميد الحرعوني ، يروي عن علي" بن إسحاق الحنظلي وقتيبة بن سميد ، روی عنه جماعة ، منهم حافده إسبعيل بن عبر بن محمد بن حامد الحرعوني تكلموا فيه ، توفي سنة ٣٠١. خُوْفَانْكُتْ: بنتع أوله، وتسكين ثانيه، وغين معجمة ، وبعد الألف نون ، وبعد الكاف المنتوحة ناء مثلثة : موضع بما وراء النهر ، وذكرها السمعاني بالمين المهلة وقبال : من قرية من مخارى . وخرغانكث : مجذاه كرُّمينية على فرسخ من وراه الوادي ؛ منها أبو بكو محمد بن الحضر بن شاهو مه الحرغانكثي ، سمع عبد الله بن محمد بن البغوي ، روى عنه الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الفنجار، توني في رجب سنة ٣٥٧ .

الخَـرُ قاءُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ثم قاف ، وألف مدودة ؛ وأصلها المرأة التي لا تحسن شيئاً ، وهي ضد الرفيقة ؛ قال أبو سهم الهذلي :

> غداة الراعن والحرقاء تدعو ، وصرّح باطن الكف الكذوب

قال السكرى : الحرقاة والرعن موضعان .

خو قان : بالتحريك ، وبعد الراء قاف ، وآخره نون : قرية من قرى بيسطام على طريق استراباذ ، بها قبر أبي الحسن علي بن أحمد ، له كر امات ، وقد مات يوم عاشوراء سنة ه ٢٤ عن ٧٧ سنة ؛ وقال السمعاني : خرقان الم قرية رأيتها ، وهي في سفح جبل ، ذات أشجار ومياه جارية وفواكه حسنة ، وقال الحازمي : هـو خر قان ، بالتشديد .

خو قان : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وقاف ، وآخر ، نون ؟ قال السبعاني : هي من قرى سبرقند على ثانية فراسخ منها ؟ وينسب إليها الأديب أبو الفتح أحمد ابن الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق العبسي الشاشي الحرقاني الفرابي ، كان والده من الشاش وولد هو بخرقان وسكن قرية فراب في جبال سبرقند ، قرأ عليه السبعاني بسبرقند كتباً من تصانيف السيد أبي عليه السبعاني بسبرقند كتباً من تصانيف السيد أبي الحسن محمد بن محمد العلوي الحافظ البغدادي بالإجازة عنه ، ومات في سنة ٥٠٥ ، ومولده في سنة ٢٦٩ . عنه ، ومات في سنة ٥٠٥ ، ومولده في سنة ٢١٩ . وآخره نون : قرية من قرى همذان ثم أضيفت إلى وأصلها ده تخيرجان ، وكان تخيرجان صاحب بيت وأصلها ده تخيرجان ، وكان تخيرجان صاحب بيت مال كسرى .

خُو َقَانَةُ : بالتعريك ، وباقيه مثل الأول : موضع ؛ عن العمر اني .

خُورَق : بِالتَّحْرِيكُ ، ويقال خَرَه بِلفظ العجم : قرية كبيرة عامرة شجيرة بمرو ، إذا نسبوا إليهـا زادوا قَافاً ؛ أَخْرِجَتْ جِمَاعة من أهل العلم ، وبمن بنسب إلها أبو بكر محمد بن أحمد بن بشر الحرَق ، كان فقيهاً فاضلًا متكلماً يعرف الأصول ، أقام مدة بنيسابور فسمع أحمد بن تَحْلَف الشيرازي ، ذكره أَبُو سَعَدُ فِي مُعْجِمُ شَيُوخُهُ وَقَالَ تَوْفَى سَنَةً نَيْفُ وَثَلَاثُينَ وخمسنائة ؛ وزُهُو بن محمد أبو المنسذر التميمي المنبرى الحراساني المروذي الحرَّقي ، ويقال : إنه هَرَوِيٌّ ، ويقال : نبسابوريٌّ ، سكن مكة والشام ، وحدث عن مجيى بن سعيد الأنصاري وأبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبرو بن حزم وزيد بن أسلم وُعبد الله بن محمد بن عقيل وهشام بن عروة وأبي حازم الأعرج ومحسد بن المنكدر وجعفر بن محمد الصادق وأبي إسحاق السمعي وحممه الطويل وجماعة من المشهورين ، روى عنه ابن مهدى وعبد الله بن عمرو العقدي وأبو داود الطيالسي وجماعة كثيرة سواهم .

تَخُورْقُ : بِفَتْحَ أُولُهُ ، وتَسَكَيْنَ ثَانِيهِ ، وآخَرَهُ قَافَ : قرية من أعبال نيسابور .

خر کن : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وفتح الكاف، وآخره نون : قرية من قرى نيسابور في ظن أبي سعد ؛ منها أبو عبد الله محمد بن حمويه الحركني النيسابوري ، حدث عن محمد بن صالح الأشج ، ووى عنه أبو سعيد بن أبي بكر بن عثان الحيري .

خو كُوش : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره شين ، وتفسيرها بالفارسية أذن الحمار : وهي سكة كبيرة بنيسابور ؛ نسب إليها طائفة من أهل العلم ، منهم:أبو سعد عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهم

الحركوشي الزاهد الواعظ الفقيه الشافعي المعروف بأعمال البر" والحير والزهد في الدنيا ، وكان عالما فاضلا ، رحل إلى العراق والحجاز ومصر وجالس العلماء وصنف التصانيف المفيدة في علوم الشريعة ودلائل النبوة وسير العباد والزهاد وغيرها ، روى عن أبي عمر و نجيد السلكمي وأبي سهل بشر بن أحمد الأسفراييني ، روى عنه الحاكم أبو عنبسة وأبو محمد الحلال وغيرهما ، وتفقه على أبي الحسن الماسر جسي : وجاور كم بمكة عدة سنين وعاد إلى نيسابور وبذل بها نفسه وماله للفرباء والفقراء ، وبني بيارستان ووقف عليه الوقوف الكثيرة ، وتوفي سنة ٢٠١ بنيسابور ، وقد ذكرناه في الحرجوش ، وقال أبو سعد : وقبره بسكة خركوش بنيسابور ، ولا أدري أنسب هذا إلى هذه السكة أم نسبت السكة إليه .

النّو ماء : تأنيث الأخرَم ، وهو المشتوق الشفة : موضع عربي ، والحرماة رابية تنهيط في وَهُدَة ، وهو الأخرم أيضاً ، قال ابن السكيت : الحرماء عين بالصّفراء لحكم بن نضلة الغفاري ؛ قال كثير :

كأن مُحمُولَهم لما تَوَلَّتُ بِيَلَيْلُ ، والنَّوَى ذات انتقالِ ،

شوارع في ثَرَى الحرماء ليست بجاذيَــة الجُـُـدُوع ، ولا رِوقال ِ

وقال أبو محمد الأسود: الحرماء أرض لبني عبس بن ناج من عدوان ؛ وأنشد أبوالشمشاع الناجي العبسي:

یا 'رب'' وجناء حلال عَنْس ، ومُجمَّر الحف'' 'جلال جلس ،

مُنْيِتُهُ ، قبل طلوع الشبس ، أجبال دمل وجبال 'طلس

حتى ترى الحرماء أرض عبس ، أهل المُـُلاء البيض والقَلَـنْس

وقال ابن مقبل:

کأن سخالها، بلوی سار الی الحرماء، أولاد السّال

مور ما باف : بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، وبعد الألف بالا ، وآخره ذال : قرية من قرى بلخ ؛ منها أبو الليث نصر بن سيّال الحر ماباذي الفقيه العابد ، سافر إلى العراق والحجاز وديار مصر وحدث بها . وخر ماباذ أيضاً : من قرى الري ؛ ينسب إليها أبو حفص عبر بن الحسين الحر ماباذي خطيب جامع أصحاب الحديث بالري ، روى عنه السلفي وقال : منات مالة عن مولده فقال : منة م يه يه تخميناً ، وقد سمع الحديث ورواه .

'خر'مار'وذ: بضم الحاء المعجمة ، والراءين المهملتين ، وآخره ذال معجمة : عقبة ونهر في طريق ما بين بسطام وجرجان ، رأيتُها .

'خو مان' : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخر و نون ، وهو جمع خرام ، وهو ما خرام السيل أو طريق في قدف أو رأس جبل ، واسم ذلك الموضع إذا السع مخرم ، والخرام' : أنف الجبل . وخرامان : جبل على ثمانية أميال من العبرة التي 'مجرم منها أكثر حاج العراق ، وعليه علم ومنظرة كان يوقد عليها لمداية المسافرين ، ومنها يعدل أهل البصرة عن طريق أهل الكوفة .

'خُوْمَانُ' : كذا ضبطه الحازمي وقال : حائط خرمان عكة عند السباب .

الخُوْمُقُ : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وضم الميم ، وآخره قاف : موضع بفارس .

خو مكاء : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، والمد " ، بوزن كر بلاء ؛ يقال امرأة خر ميل أي حمقاء ، وقيل عجوز متهد مة : اسم موضع في البلاد الغربية . خو م " : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، والخر م أنف الجبل ، وجمعه تخر م مثل تستف وستنف ؛ وقال أبو منصور : الحر م بكاظمة تجييلات وأنوف جبال.

نُحُومٌ أَ بَضَمُ أُولُهُ ، وتشديد ثانيه ، وتفسيره بالفارسية المسرور : وهو وستاق بأر دُبيل ؛ قال نصر : وأظن الحُر "مية الذين كان منهم بابك الخُر "مي نسبوا إليه ، وقيل : الحُر "مية فارسي "معناه الذين يكتبعون الشهوات ويستبيعونها .

ُخُوَّمَةُ : قال نصر : ناحية مــن نواحي فارس قرب إصطخر .

خو مَیْشَن : بفتح أوله ، وتسكین ثانیه ، وفتح میسه ، وتسكین الیاء المثناة من تحت ، وثاء مثلثة مفتوحة ، وآخره نون : من قری مجاری وقد نسب إلیها قوم من الراو اة ، منهم : أبو الفضل داود بن جعفر بن الحسن الحر میشنی البخاری ، ووی عن أحمد بن الجنید الحنظلی ، دوی عنه أبو نصر أحمد بن سهل البخاری .

خو نُبَاءُ : قال نصر : موضع من أوض مصر ، لأهلها حديث في قصة علي ومحمد بن أبي بكر، وهو خطأ ، وقد سألت عنه أهل مصر فلم يعرفوا إلا خربنا ، وقد ذكر ت ، وقال نصر : وخر نشاء أيضاً مُصفع في الطربق بين حلب والروم .

خُورُانُ : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه ويقال بتخفيفه ، وآخره نون : من قرى همذان ؛ ينسب اليها أبو إسحاق إبراهيم بن محمود بن طاهر الحراني ،

سمع منه أبو عبد الله الدبيثي بواسط الأربعين السلفي سنة ٥٨٧ .

خِوْنیق : بکسر أوله ، وتسکین ثانیه ، وکسر نونه، وآخره قاف ، وهو ولد الأرنب ؛ وأنشدوا :

لَيْنَـة المَسِّ كَمَسُّ الحُرنق قال أبو منصور: الحرنق امم حَمَّة ؛ وأنشد: بين عُنيزات وبين الحرنق

وقال غيره : الحرنق موضع بين مكة والبصرة بــه قُتل بشر بن عمرو بن مرثد .

خَوْلُوبُ : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره باه موحدة ؛ وهي شجرة الينبوت : وهو اسم موضع ؛ قال الجُميْع :

أمست أمامة مستنى ما تكالني ، عنونة أم أحست أهل خراوب ؟ مرات بواكب سكنهوب فقال لها : ضراي الجنيع ومسيه بنعذيب ولو أصابت لقالت وهي صادقة : إن الرياضة لا تنضيك كالشيب

اغر ُوبَة ' : مثل الذي قبلها ، وهي واحدته : حصن بسواحل بجر الشام مشرف على عَكا .

خَوْوُ الجبل : قرية كبيرة بين خابران وطوس ؟ ينسب إليها محمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن طاهر الحاكمي الحروي الجبلي أبو جعفو ، شيخ صالح من أهل العلم ، خطيب قريته وفقيهها ، سبع أبا بكر أحمد بن علي الشيرازي وأبا محمد الحسن بن أحمد السبر قندي ، سبع منه السبعاني بقريته وكانت ولادته سنة ١٥٩ ، ومات في رمضان سنة ١٥٩ .

خُورُورُ : بفتح أوله ، وراءان بينهما واو ، إن كان عربيًا فهو الماء الحرور أي المصوات : وهي من قرى

خوارزم من نواحي ساوكان ؛ ينسب إليها أبو طاهر محمد بن الحسين الحروري الحوارزمي شاعر ؛ روى عنه الحطيب عن عاصم هذين البيتين :

> هذا هلال النطر ، حالي حاله ، والناس في مَلَنْهُنَى لَدَيه ومَلْعَب

> هو في الهواء شبيه جسمي في الهوى ، ولهم به كمسرة الواشين بي

خَو ُورَ نَجْ : مثل الذي قبله ، وزيادة نون ساكنة ، وجم : من قرى خُلْم من نواحي بلخ في ظن السماني وقد نسب إليها بعض الراواة ، منهم : أبو جعفر عسد بن عبد الملك الحرور نجي ، دوى عن أبي أبوب أحمد بن عبد المسد بن علي الأنصاري النهرواني ، روى عنه أبو الصد بن علي الأنصاري النهرواني ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر الوراق ، وتوفي في شهر ربيع عبد الله محمد بن جعفر الوراق ، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ٢٩٧ .

خُورُونُ : ناحية من خراسانَ ، بها مات المهلئب . وخَرُونُ أيضاً : ناحية بدارابجرد ، بها صارت وقعة للغوارج .

الخُورَيبَةُ : بلفظ تصغير خَرْبَة : موضع بالبصرة ، وسببت بذلك فيا ذكره الزّجاجي لأن المرزبان كان قد ابنى به قصراً وخرب بعده ، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الحُريبَة ، وقال حمزة : بُنيت البصرة سنة ١١ من الهجرة على طرف البرّ إلى جانب مدينة عتيقة من مُدُن الفرس كانت تسمى وهشتاباذ أردشير فغر بها المنتى بن حادثة الشباني بشن الغارات عليها ، فلما قدمت العرب البصرة سموها الحريبة ، وعندها كانت وقعة الجمل بين على وعائشة ، ولذلك قال بعضهم :

### إني أدين بما دان الوصي به، يوم الحُرَيبة، من قتل المحلّينا

وقال العبراني : سبعته من شخنا ، يعني الزمخشري، بالراه ، قال : وقال الغوري خُزُيبة ، بالزاي ، موضع بالبصرة تُسمَّى بُصَيْرة الصُّغرى ، وهذا وهمُ لا ديب فيه لأن الموضع إلى الآن معروف بالبصرة ، بالراء المهملة ؛ وقد نسب إليها قوم من الراواة ، منهم : عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع أبو عبد الرحمن الهمداني ثم الشعبي المعروف بالحُربي ، كوفي الأصلَ سكن الحريبة بالبصرة ، وسمع بالشام وغيره سعيمة بن عبد العزيز والأوزاعي وعاصم بن رجاء بن حَيْوَة وطلعة بن يحيى ويدر بن عثان وجعفر بن برقان وفُضل بن غزوان الأعش وإسماعيل بن خالد وهشام ابن عُرُوءَ وعثان بن الأسوك وسلمة بن نُبيط وفطر أبن خليفة وهشام بن سعد وإسرائيل بن يونس وشريك ابن عبد الله القاضي ويحيى بن أبي الميثم وعاصم بن قدامة ، روى عنه سفيان بن عُبينة والحسن بن صالح ابن حي" ، وهما أسن منه ، ومسد"د بن مسرهـــد ونصر بن علي" الجهضي وعبرو بن علي" القلأس والقواديري وزيد بن أخرَم وإبراهيم بن محسد بن عرعرة ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي وعلى" ابن حرب الطائي وفضل بن سهل ومحمد بن بونس الكُدَبِي والقامم بن عبَّاد المهلبي ومحمد بن أبي بكر المقدمي وعلى" بن نصر بن على" الجهضمي ومحمد بن عبد الله بن عَمَّاد الموصلي ؛ وعن عباس بن عبد العظم العنبري سبعت الحربي يقول : و'لدت سنة ١٢٦ ، وقسال عَبَّانَ بِنَ سَمِّسِهِ الدارسِ : قلتُ ليمين بِن مُعين : فعبد الله بن داود الحربي ? فقال : ثقة مأمــون ، قلت : وأبو عاصم النبيل ? فقال : ثقة ، فقلت : أَيُّهُما أَحبُ إليكَ ? فقال أبو سعــد : الحَّربيي أعلى ؟

وعن أبي جعفر الطحاوي قال: سبعت أحمد بن أبي عمر ان يقول : كان يجيى بن أكثم وهو يتولى القضاء بين أهل البصرة يختلف إلى عبدالله بن داود الخربيي يسمع منه ، فقدم رجلان إلى مجيى بن أكثم في خصومة فتربّع أحدهما فأمر به أن يقوم من تربُّعه ويجلس جاثياً بين يديه ، فبلغ ذلك عبدالله بن داود فلما جاء يحيى إليه ليحدّثه كما كان يجيء إليه لذلك من قبل قال له عبدالله بن داود : متعت بك ، وكانت كلمة تعرف منه ، لو أن رجلًا صَلى مَتَربُّعاً ? فقال يحيى: لا بأس بذلك ، فقال له عبدالله بن داود: فحال بكون علمها بين يــدي الله لا يكرهها منه فتكرهها أنت أن يكون الحصم بين يديك على مثلها ! ثم ولى ظهره وقال : عزم لي أن لا أحـد"ثك ، فقام يحيى ومضى ، ومات الحربي سنة ٢١١ . وخُرَابِيَةُ الغار: حصن بساحـل مجر الشام . وخُر َيبة : مالا قرب القادسية نزلها بعض جيوش سعد أيام القوادس .

النَّوْكِيَةُ : من مياه عبرو بن كلاب ؛ عن أبي زياد ، وقال في موضع آخر من كتابه : ولبني العجلان الحريجة .

خَويو": بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياة مثناة من تحت، من خرير المساء وهو صورته: موضع من نواحي الرّشم باليامة.

المخُوَرَيِرِيُ : براءين وضم أوله : بئر في وادي الحسنَين وهو من مناهل أجإ العظام ؛ عن نصر .

الخُورَيْزَةُ: تصغير الحَرزة ، آخره زاي : ماءة بين الحَيْض والعزاة .

خويشيم: قال الحفصي : وبالصمَّان دحل يقال له دحل خريشيم .

خَوِيقٌ : بفتع أُوله ، وكسر ثانيه : وادعند الجار

متصل بينبُع ، قال كثير :

أمِن أم عمرو بالجربق ديار ،

نَعَمْ دارسات قد عَفَو ن قِفار وأخرى بذي المشروح من بطن بيشة ،

بها لمطافيل النعاج جوار وأها وقد خف الأنبس كأنها بيندفع الخرطومتين إزار فأقست لا أنساك ما عشت ليلة ،

وإن شحطت دار وشط مزار و

خُورَيْم " ؛ بلفظ تصغير خَر م ، وقد ذكر في خرمان : وهو ثنية بين جبلين بين الجار والمدينة ، وقيل : بين المدينة والر و حاء ، كان عليها طِريت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند منصرفه من بدر ؛ قال كثت :

فأجمعن بَيْناً عاجلًا، وترَ كُنْنَي بِنَا عاجلًا، وترَ كُنْنَي بِفَيْفا خُرَيم قائماً أَتبلَّد قال نصر : خُرَيم مالا قرب القادسية .

# باب الخاء والزاي وما يليهما

خُوْار : بضم أوله ، وآخره والا مهملة : موضع بقرب و خش من نواحي بلغ ، وقال أبو يوسف : خُرار موضع بقرب موضع بقرب نسف عا وراء النهر ؛ إن كان عربياً فهو من الحَرَر وهو ضيق العين وصغرها ؛ ونسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو هارون مومى ابن جعفر بن نوح بن محمد الحُرُوادي ، وحل إلى العراق والحجاز وسمع من محمد بن يزيد ، وروى عنه حماد بن شاكر .

خَزَاز وخَزَازَى: هما لغتان ، كلاهما بفتسع أوله وزاءين معجمتين ؛ قال أبو منصور : وخزازى شكل

في النحو وأحسنه أن يقال هو جمع ستي به كعراءر ولا واحد له كأبابيل ؛ وقال الحارث بن حِلــُزَة : فتنورُرت نارَها من بعيد

بخـَزازَی ، هیهات منك الصلاءً! واختلفت العبارات فی موضعه ، فقال بعضهم : هو جبل بین مَنْمج وعاقل بإزاء حس ضریة ؛ قال :

> ومصْعدهم كي عيقطعوا بطن مَنْعج، فضاق بهم كَذرْعاً خزاز " وعاقل ُ

وقال النميري : هو رجل منَّ بني ظالم يقال له الدهقان فقال :

أنشه الدار ، بعطفي منعج وخزاز ، نشه آ الباغي المضل قد مضى حوالان مذ عهدي بها، واستهلت نصف حوال مقتبل فهي خواساء ، إذا كلتمتها ، ويشوق العين عرافان الطالل

وقال أبو عبيدة: كان يوم خزاز بعقب السلان ، وخزاز وكير ومنالع أجبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة ، فبنالع عن يمين الطريق للذاهب إلى مكة وكير عن شباله وخزاز بنحر الطريق ، إلا أنها لا يمر الناس عليها ثلاثتها ، وقيل : خزاز جبل لبني غاضرة خاصة ، وقال أبو زياد ": هما خزازان وهما هضبتان طويلتان بين أبانين جبل بيني أسد وبين مهب الجنوب على مسيرة يومين بواد يقال له منعج ، وهما بين بلاد بني عامر وبلاد بني أسد، وغلط فيه الجوهري غلطاً عجيباً فإنه قال : خزاز جبل فيه الجوهري غلطاً عجيباً فإنه قال : خزاز جبل كانت العرب توقد عليه غداة الغارة ، فجعل الإيقاد وصفاً لازماً له وهو غلط ، إنما كان ذلك مر"ة في وقعة لهم ؛ قال القتال الكلابي :

وسفع كدور الهاجري بجَعْجَع تحفّر ، في أعقارهن ، الهجارس مواثل ، ما دامت خزاز مكانها بجَبّانة كانت إليها المجالس تمشى بها رُبّد النّعام كأنها رجال القرى تمشي ، عليها الطيالس

وهذا ذكر يوم خزاز بطوله مختصر الألفاظ دون المعانى عن أبي زياد الكلابي ، قال : اجتمعت 'مضر' وربيعة على أن يجعلوا منهم ملكاً يقض بينهم، فكلُّ أراد أن يكون منهم ، ثم تراضوا أن يكـون من ربيعة ملك ومن مضر ملك ، ثم أراد كل بطن من ربيعة ومن مضر أن الملك منهم ، ثم اتفقوا عـلى أن يتخذوا ملكاً من البين ، فطلبوا ذلك إلى بني آكل المُثرار من كنَّدَة ، فملتكت بنو عامر .شراحيل ابن الحارث الملك بن عبرو المقصور بن محمر آكل المرار وملتكت بنو تميم وضبّة محرّق بن الحادث وملتكت واثل شرحبيل بن الحادث ، وقال ابن الكلي : كان ملك بني تَعْلَب وبكر بن واثل سَلَّمَة ابن الحارث ، وملتكت بقية ' قيس غلفاء ، وهو مَعْدى كرب بن الحادث ، وملتكت بنو أسد وكنانة حُبِّر بن الحارث أبا امرىء القيس ، فقتلت بنو أسد مُحجّر ]، ولذلك قصة ، ثم قصص امرىء القيس في الطلب بثأر أبيه ، ونهضت بنو عامر على شراحيل فقتلوه ، وولي قتله بنو جعدة بن كعب بن ربيعة بن صعصعة ؟ فقال في ذلك النابغة الجعدي :

> أرَحنا مَعَدًا من شراحيـل بعدما أراهم مع الصّبح الكواكب، مصحرا

وقتلت بنو تمم محر"قاً وقتلت وائل 'شر حبيل ؛ فكان حديث يوم الكلاب ولم يبق من بني آكــل المرار

غير سلمة ، فجمع جموع اليمن وسار ليقتل نزاراً ، وبلغ ذلك نزاراً فاجتمع منهم بنو عامر بن صعصعة وبنو واثل تغلب وبكر، وقال غير أبي زياد : وبلغ الخبر إلى كليب واثل فجمع ربيعة وقد م على مقد منه السقاح التغلي واسمه سلمة بن خالد وأمره أن يعلو خزازى فيوقد بها النار ليهتدي الجيش بناره وقال له : إن غشيك العدو فأوقد نارين ، وبلغ سلمة اجتاع ربيعة ومسيرها فأقبل ومعه قبائل مَذ حج على خزازى ليلا فرفع السقاح نارين ، فأقبل كليب في جموع ليلا فرفع السقاح نارين ، فأقبل كليب في جموع ربيعة إليهم فصبعهم فالتقوا بخزازى فاقتلوا قتالاً شديداً فانهزمت جموع اليمن ؛ فلذلك يقول السفاح التغلي :

ولَـبْل، بن أوقد في خزازي، معيّرات متحيّرات

صَلَــُدْنَ من السهاد ، وكُنْ لولا سُهادُ القوم ، أحسَب ، هاديات

وقال أبو زياد الكلابي: أخبرنا من أدركناه من مُضر وربيعة أن الأحوص بن جعفر بن كلاب كان على نزاد كلها يوم خزاز ، قال : وهو الذي أوقد النار على خزاز ، قال : ويوم خزاز أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية ، قال : وأخبرنا أهل العلم منا الذين أدركنا أنه على نزار الأحوص أبن جعفر ، ثم ذكرت وبيعة همنا أخيراً من الدهر أن كليباً كان على نزار ، وقال بعضهم : كان كليب على دبيعة والأحوص على مضر ؛ قال ولم أسبع في يوم خزاز بشعر إلا قول عمرو بن كاثوم التغلي :

ونحن ، غداة أوقد في خزازى ، رَفَدْنا فوق رَفْد الرافدينــا

برأس من بني تُجشَم بن بكر نَدُ قُ به السُّهولة والحُزُ ونا تَهَدَّدُ نَا وتُوعِدُ نَا ، رُورَيْداً ! منى كنا الْأُمْكُ مَفْتَوْبِنا ؟

قال : وما سمعناه سبّى رئيساً كان على النــاس ، قلت : هذه غفلة عجيبة من أبي زياد بعد إنشاده :

برأس من بني جشم بن بكر

وكليب اسمه وائل بن ربيعة بن زهير بن مجشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل ، وهل شيء أوضح من هذا ? قال أبو زياد : وحدثنا من أدركناه بمن كنا نئق به بالبادية أن نزاراً لم تكن تستنصف من اليمن ولم تزل اليمن قاهرة لها في كل شيء حتى كان يوم خزاز فلم تزل نزار ممتنعة قاهرة اليمن في يوم يلتقونه بعد خزاز حتى جاء الإسلام ؟ وقال عمرو بن زيد : لا أعرفه لكن ابن الحائك كذا قال في يوم خزاز ، وفيه دليل على أن كليباً كان رئيس معد ":

كانت لنا بخرزازى وقعة عجب"،

لا التقينا، وحادي الموت بجديها
ملثنا على وائل في وسط بلدتها،
وذو الفخار كليب العز" يحميها
قد فو"ضوه وساروا تحت رابته،
سارت إليه معد" من أقاصها
وحيثير قومنا صارت مقاولها،
ومَذْ حج الغرة صارت في تعانيها

وهي طويلة ، وقال في آخرها : وكثير من الناس يذكر أن خزاز هي المهجم من أسفل وادي مُر دد . خزاز : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره زاي أيضاً : نهر كبير بالبطيحة بين البصرة وواسط .

خُوْرَاق": بضم أوله، وآخره قاف ؛ والحازق: السهم النافذ؛ وخُرُاق: اسم موضع بعينه في بلاد العرب؛ قال الشاعر:

برمل خزاق أسلمه الصريم ويروى لقس بن ساعدة الإيادي من قطعة يذكر فيها رَاوَ ند لرواية فيها :

> أَلَم تعلما ما لي براوَ ند كلها ، ولا بخزاق من صديق سواكما؟

خَوْ الى : بوزن سَكارى : اسم موضّع ؛ والحزل من الانخزال في المشي كأن الشوك شاك قدمه ؛ قال الأعشى :

إذا تقوم يكاد الحكثر ' يَنْخَوْل والأَخْزل : الذي في وسط ظهره كسر كأنه مَرْج. الحَرْامين : بنتج أوله ، وتشديد ثانيه ، وهو جبع خزام ، وتركوا إعرابه ولزموا طريقة واحدة فيه لكثوة الاستعمال ؛ والحزم شجر يتخد من لحائه الحبال ، والسوق منسوب إلى عمله : وهمو سوق بالمدينة مشهور .

تُحَوْرًامٌ : بضم أوله، والحزامى بقلة ، وهذا مخفف منه : وهو واد بنجد .

'خو انه : بضم أوله ، وبعد الألف نون التقى فيها ساكنان على لغة العجم ، وآخره دال مهملة : قرية بينها وبين سمر قند فرسخان ؛ منها أبو بكر محمد بن أحمد الحزاندي ، ووى عن سعيد بن منصور، ووى عنه عصمة بن مسعود التميمي السمر قندي .

خَوْرَبُ : جبل أسود قريب من الحزبة التي بعده . خَوْرَبَاتُ كُورٍ : هو الذي بعده ، خزبة بالتحريك ، وبعد الزاي باء موحدة ؛ والحزب في لفتهم شيء يظهر

في الجلد كالورم من غير ألم: وهو موضع في أرض اليامة لبني عقيل ؛ وقال الحازمي : خزبة معدن لبني عبادة بن عقيل بين عبايتين والعقيق من ناحية اليامة ، وبها أمير ومنبر ، ويقال فيه خزبات دو" أ

خَزْ بَةُ ' : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة : معدن ، وأظنه الذي قبله . • • • •

خَوْرَ رُ : بالتحريك ، وآخره راه ؛ وهو انقلاب في الحدقة نحو الله المعاظ ، وهو أقبح الحال : وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدّر بند قريب من سدّ ذي القرنين ، ويقولون : هو مسمى بالحزر ابن يافث بن نوح ، عليه السلام ، وقال في كتاب العين : الحزر جيل خرز العيون ؛ وقال دعبل بن علي علي عدم آل علي ، وضي الله عنه :

وليس حيّ من الأحياء نعرفه
من ذي يمان،ولا بكر، ولا مضر
إلا وهم شركاة في دمائهم ،
كما تشارك أيسار على جُزرُر
قتل وأسر وتحريق ومنهبة "،
فيعل الغزاة بأهل الروم والحزر

وقال أحمد بن فضلان وسول المقتدر إلى الصقالبة في رسالة له ذكر فيها ما شاهده بتلك البلاد فقال: الخزر امم إقليم من قصبة تسبّى إتل وإتل امم لنهر يجري إلى الحزر من الروس وبلغار ، وإتل مدينة ، والحزر امم المملكة لا امم مدينة ، والإتل قطعتان : قطعة على غربي هذا النهر المسبّى إتل وهي أكبرهما ، وقطعة على شرقية ، والملك يسكن الغربي منهما ، ويسمى الملك بلسانهم يكك ويسبّى أيضاً باك ، وهذه القطعة الغربية مقدارها في الطول نحو فرسخ ومحيط القطعة الغربية مقدارها في الطول نحو فرسخ ومحيط بها سور إلا أنه مفترش البناه ، وأبنيتهم خركاهات

لُبُود إِلاَّ شيءٌ يسير بُني من طين ، ولهم أسواق وحمَّامات ء وفيها خلق كثير من المسلمين يقال إنهم يزيدون على عشرة آلاف مسلم ولمَم نحو ثلاثين مسجدًا ، وقصر الملك بعيد من سُطَّ النهر ، وقصره من آجُر وليس لأحد بناءٌ من آجر غيره ، ولا يحـّن الملك أن يبنى بالآجر غيره ، ولهذا السور أربعـة أبواب : المدينة ، وملكهم يهودي ؛ ويقال: إنَّ له من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل ، والخزر مسلمون ونتصارى وفيهم عبدة الأوثان ، وأقل الفِرَق هنــاك اليهود على أَنْ الْمَلَكُ مِنْهِم \* وأكثرهم المسلبون والنصارى إلاّ أنَّ الملك وخاصته يهود، والغالب على أخلاقهم أخلاق أهل الأونان ، يسجد بعضهم لبعض عند التعظيم ، وأحكام مصرهم على رسوم مخالفة المسلمين واليهود والنصارى، وجريدة جيش الملك اثنا عشر ألف رجل، فإذا مات منهم رجل أُقيم غيره مقامـه ، فلا تنقص هذه العدة أبدآ ، وليست لهم جراية دائرة إلاّ شيءُ نزر يسير يصل إليهم في المدة البعيدة إذا كان لهم حرب أو حَزَبِهم أمر عظيم بجمعون له ، وأما أبواب أموال صلات الحزر فين الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من كل طريق وبجر ونهر ، ولهم وْظائف على أهل المحال" والنواحي من كل صنف مما يجتاج إليه من طعام وشراب وغير ذلك ؛ وللملك تسعة من الحكام من اليهود والنصادى والمسلمين وأهل الأوثان، إذا عرض للناس حكومة قضى فيها هؤلاء ، ولا يصل أهل الحوائج إلى الملك نفسه وإنما يصل إليـه هؤلاء الحكام ، وبين هؤلاء الحكام وبين الملك يوم القضاء سفير براسلونه فيا يجري من الأمور ينهون إليه ويرده عليهم أمره ويمضونه .

وليس لهذه المدينة قرسى إلا أن مزارعهم مفترشة ،

يخرجون في الصيف إلى المزارع نحواً من عشرين فرسخاً فيزرعوك ويجمعونه إذا أدرك بعضه إلى النهر وبعضه إلى الصحاري فيحملون على العجل والنهر ، والغالب على قوتهم الأرز والسمك وما عــدا ذلك بما يوجد عندهم مجمل إليهم. من الروس وبلغار وكوياب. ؟ والنصف الشرقي من مذينة الخزر فيــه معظم التجار والمسلمون والمتاجر ، ولسان الحزر غير لسان الترك والفارسية ولا يشاركه لسان فريق من الأمم ، والحزر لا يشبهون الأتراك ، وهم سود الشعور ، وهم صنفان ؛ صنف يسمون قراخزر ، وهم سمر " يضربون لشدة السيرة إلى السواد كأنهم صنف من الهند، وصنف بيض ظاهرو الجبال والحسن ، والذي يقع من رقيق الحزر وهم أهل الأوثان الذين يستجيزون بيع أولادهم واسترقاق بعضهم لبعض ، فأما اليهود والنصارى فلمنهم يدينون بتحريم أسترقاق بعضهم بعضآ مثل المسلمين .

وبلد الخزر لا يجلب منه إلى البلاد شيء ، وكل ما يرتفع منه إلما هو مجلوب إليه مثل الدقيق والعسل والشيع والحز والأوبار . وأما ملك الحزر فاسمه خاقان ، وإنه لا يظهر إلا في كل أربعة أشهر متنزها ، ويقال له خاقان الكبير ويقال لحليفته خاقان به ، وهو الذي يقود الجيوش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزو وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه ، ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعاً يظهر الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إلا حافياً وبيده حطب ، فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب ، فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن أيضاً رجل يقال له كندر خاقان ويخلف هذا أيضاً رجل يقال له جاويشغر ، ورمم الملك الأكبر أن لا يجلس المناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد أن لا يجلس المناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد

غير من ذكرنا، والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان به، ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيتاً ويحفر له في كل بيت منها قبر وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه وتطرح النورة فوق ذلك، وتحت الدار والنهر نهر كبير يجري، ويجعلون النهر فوق ذلك القبر ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام، وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدرى أين قبره من تلك أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدرى أين قبره من تلك البيوت، ويسمى قبره الجنة، ويقولون: قد دخل الجنة، وتقرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب.

ورسم ملك الخزر أن يكون له خبس وعشرون امرأة ، كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين يجاذونه يأخذها طوعاً أو كرهاً ، وله من الجواري السراري لفراشه ستون ، ما منهن إلا فائقة الجمال ، وكل واحدة من الحرائر والسراري في قصر مفرد لها قبة مغشاة بالساج ، وحول كل قبة مضرب ، ولكل واحدة منهن خادم يجببها ، فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الحادم الذي يحجبها فيوافي بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف الحادم على باب قبة الملك ، فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة . وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه ، ويكون بينه وبين المواكب ميل ، فلا يواه أحد من رعيته إلاً خر" لوجهه ساجداً له لا يرفع رأسه حتى يجوزه. ومدة ملكهم أربعون سنة ، إذا جاوزها يوماً واحداً قتلته الرعية وخاصته وقالوا : هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه.وإذا بعث سرية لم تول" الدُّبُرَ بوجه ولا بسبب، فإن الهزمت قتل كل من ينصرف إليه

منها ، فأما القواد وخليفته فمتى انهزموا أحضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم، وربا قسطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم ، وربا علقهم بأعناقهم في الشجر ، وربا جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة .

ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر إتِل ، وهي جانبان : في أحد الجانبين المسلمون وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه ، وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك يقال له حْز ، وهو مسلم ، وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الحزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم ، لا ينظر في أمورهم ولا يقضي بينهم غيره ، وللمسلمين في هذه المدينة مسجد جامع يصلون فيه الصلاة وبحضرون فيه أيام الجمع ، وفيه منارة عالمة وعدة مؤذنين ، فلما اتصل بملك الحزر في سنة ٣١٠ أن المسلمين هدموا الكنيسة التي كانت في دار البابونج أمر بالمناوة فهدمت وقتل المؤذنين وقال : لولا أني أَخَافَ أَنْ لَا يَبِقَى فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُنْيِسَةَ إِلَّا هَدَمْتُ لهدمت المسجد . والحزر وملكهم كلهم يهود ، وكان الصقالبة وكل من بجـاورهم في طاعته ، ويخـاطبهم بالعبودية ويدينون له بالطاعة ، وقد ذهب بعضهم إلى أن يأجوج ومأجوج هم الحزر .

اغز ف : بالتحريك ، بلفظ الخزف من الجرار ؟ ساباط الخزف : ببغداد ، نزله أبو الحسن محمد بن الفضل بن علي بن العباس بن الوليد بن الناقد فنسب إليه ، حدث عن البغوي وابن صاعد روى عنه أبو القاسم الأزهري ، وكان ثقة ، مات سنة ٣٠٧.

خُوْ مَانُ : أُمُّ خُزمانَ : موضع ؛ والحُزمان في لعنهم الكذب ؛ قال العمراني : وسمعته عسن الزمخشري بالراء .

خَزُوانُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره نون : من قرى بخارى بينسب إليها أبو العلاء محمد بن محمد ابن أحمد بن الحسين الحزواني البخاري ، سمع أبا طاهر إبراهيم بن أحمد بن سعيد المستملي وغيره ، روى عنه أبو عمرو عثمان بن علي البيكندي ، توفي سنة ١٨٠ .

خَزُوْزَى : بنتح أوله وثانيه ، وبعد الواو زاي أخرى ، مقصور : موضع ؛ عن ابن دريد .

خُوْرَيبَة ' : اسم معدن ؟ أنشد الفراء في أماليه : لقد نزلت خزيبة كل وغد . يمثنى كل خاتام وطاق

قال : خزيبة معدن ، ولم يزد .

الخُزَيَيَّة : بضم أوله ، وفتع ثانيه ، تصغير خزية ، منسوبة إلى خزية بن خازم فيا أحسب : وهو منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقبل الأجفر ، وقال قوم : بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلا ، وقيل : إنه الحزيية بالحاء المهملة .

#### باب اغاء والسين وما يليهما

خُسافُ : بضم أوله ، وتخفيف ثانيه ، وآخره فاه ؟ قال العبراني : مفازة بين الحجاز والشام ؟ قلت أنا : والصواب أنها برية بين بالس وحلب ، مشهورة عند أهل حلب وبالس ، وكان بها قرى وأثر عبارة ، وهي تمتد خبسة عشر ميلًا ؟ قال الأعشى :

من ديار بالهضب هضب القليب فاض ماء الشؤون فيض الغروب أخلَفتني به قتيلة ميما دي وكانت الوعد غير كذوب ظبية من ظباء بطن تخساف أم طغل بالجو" غير دبيب

# كنت أوصيتُها بألاً تطيعي في قول الوشاة والتخبيب

خست : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره تاء مثناة من فوق : ناحية من بلاد فارس قريبة من البحر . 'خشراباذ : من قرى مرو على فرسخين منها .

·خشر اهاباد : من مشاهير قرى الري كبيرة كالمدينة.

'خسراویة' : بضم أوله، وتسكین ثانیه : قریة من قری و اسط ؟ قال ابن بسام یهجو حامداً :

نعم ولأرجعنه صاغراً إلى بيع رمان خسراويه

وهي خسروسابور .

مُخْسُعُ وُحِيْرٌ هُ : بضم أوله ، وجرد بالجيم المكسورة ، والراء الساكنة ، والدال ، وجيمه معرَّبة عن كاف، ومعناه عبل خسرو لأن كرد يمعنى عبل : مدينة كانت قصبة كبيَّهن من أعمال نيسابور بينها وبين قومس ، فالآن قصبة بيهتي سابز َوار ؛ قال العمراني: خسروجرد من أعمال أسفرابين ، خرج منها جماعة من الأثَّة عامتهم منسوبون إلى بيهق ، منهم : الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين وتلميذه الحسين بن أحمد ابن 'فطيبة قاضي خسروجرد ، وقد ذكرتهما في بيهق، الحسروجردي البيهقي وكان مكثراً ، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام من إسحاق بن راهويه ونصر بن على" الجهضمي وغيرهما ، دوى عنـه أبو حامد بن الشرقي وأبو يوسف يعقوب بن أحسد بن محمد الأزهري الحسروجردي وغيرهما ، توني في خسروجرد سنة ۲۹۹ ، وقيــل سنة ۳۰۰ ، وكان مولده سنة ۲۰۰

مُخْسُمُ وُسَابُور : والعامة تقول مُخْسَّابُور : قرية معروفة قرب واسط ، بينهما خبسة فراسخ، معروفة بجودة الرمان ؟ ينسب إليها من المتأخرين أحمد بن مبشر بن يزيد بن علي" المقري أبو العباس الواسطي ، صحب صدقة بن الحسين بن وزير الواسطي وقدم معه إلى بغداد واستوطنها إلى أن توفي بها ، سبع بالبصرة أبا إسحاق إبراهيم بن عطية المقري وأبا الحسن بن المعين الصوفي ، وبواسط من أبي الفـرج بن السوادي وأبي الحسين على بن المبارك الشاهد ، وببغـداد من أبي الوقت عبد الأوَّل السجزي والنقيب أبي جعفر المكي، وبالكوفة من أبي الحسن بن غبرة الحارثي وغيرُهم وحدث عنهم ، سبع منه الدبيثي وغيره ، ومولده في سنة ٥٢٥ ، ومات في بغداد في جبادى الآخرة سنة ٢٠٩؛وأحمد بن أبي الهياج بن علي" أبو العباس الواسطي الحسروسابوري ، قدم أيضاً مع شيخه صدقة بن وزير إلى بفداد في سنة ٥٥٣ ، وسبع بها من المشايخ الذين قبله ، وقرأ الأدب على ابن الحشاب وابن العطار وإسمعيل بن الجواليقي ، وتولى خدمة الفقراء برباط صدقة بعد وفاته ، وكان صالحاً ، ومات في ذي القعدة سنة ٧٩٥ ، ودفن بالرباط مع شيخه صدة

نخسر وشاذ فیر وز: کورهٔ تحلیوان ، وهی خسه طساسیج ، ویقال لها استان خسروشاذ فیروز .

'خشر'وشاذ 'قباذ : منسوب إلى قباذ بن فيروز الملك : وهي كورة بسواد العراق ستة طساسيج بالجانب الشرقي .

تخشر وشاذ هو مئو: منسوب أيضاً إلى ملك من ملوك الغرس: وهي كورة أيضاً من أعمال السواد، بالجانب الشرقي منها جلولاة وهي قصبتها.

'خَسْرُ وَشَاه : قرية بينها وبين مرو فرسخان ؟ ينسب

إليها أبو سعد محمد بن أحمد بن علي" بن مجاهـــد الحسر وشاهي ، كان شيخاً صالحاً ، سمع أبا المظفر السمعاني ، وذكره أبو سعد في شيوخه وقال : ولد سنة ٢٧٧ . وخسر وشاه أيضاً : بليدة بينها وبين تبريز ستة فراسخ ، فيها سوق وعماوة .

خِسْفَین : بکسر أوله ، وفاء مکسورة ، ویاء مثناة من تحت ، ونون : قریة من أعمال حوران بعد نوی في طریق مصر بین نوی والأردن ، وبینها وبین دمشق خسة عشر فرسخاً .

الخيسة : من قرى اليبن من مخلاف صداء من أعمال صنعاء ، والله أعلم بالصواب .

# باب اغاء والشين وما يليهما

خشا: بفتح أوله ، مقصور: موضع ينسب إليه النخل، وقيل جبل في ديار محارب ؛ قال ابن الأعرابي: الحشا الزرع الذي قد اسود" من البرد ؛ عن أبي منصور ؛ والحشو : الحَسَفُ من النمر ، يقال : خشت النخلة إذا أحشفت .

خشاب ؛ من قرى الري، معناه بالفارسية الماة الطيب؛ ينسب إليها حجّاج بن حمزة الحشابي العجلي الرازي ، دوى عنجماعة، دوى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، دوى عنجماعة، وقال أبو سعد الحُشّابي وذكر حجّاجًا: وما أراه إلاً غلطاً منه .

خُشّاب: قربة من قرى الري ؛ وعرف بها حجاج بن حيرة الحشابي الرازي ، حدث عنه محمد بن إسماعيل ابن أبي فدبك ، روى عنه صالح بن محمد الرسي . خشّاخيش : قد وصف في ترجمة الدّهناء إلى الحفر ثم يقع في مُعبّر والحماطان وجبل السّر مير وجرعاء العَكن من جمال الدهناء .

الخُشَارِمُ: موضع في قول قيس بن العَيْزارة الهذلي: أحارِ بن قيس!إن قومَكَ أصبحوا مقيمين بين السَّرُو حتى الحُشارم

خشاش : بنتج أوله ، وتكرير الشين: موضع؛ وأصله أن الحشاش حيّة الجبل ، والأنعى حية السهل، وقال ابن شبيل : الحشاش من دواب الأرض والطير ما لا دماغ له، فالحية والكروان والنّعام والحبارى لا دماغ لهن ، والحشاشان : جبلان قريبان من الفرع من أراضي المدينة قرب العمنى ، وله شاهد في العمنى .

الخَسَاسَة : بنتح أوله ، وتكرير الشين ، وقد تقدم معناه : وهو موضع ؛ قال بعضهم :

نحن قلومي ، بعدما كل السّرى ، بنخلة ، والصّهب الحراجيج ضُمْر ورد الحشاشة ، بعدما ترامى بنا خرق من الأرض أغبر والليل ما ثنى وبات تجوب البيد ، والليل ما ثنى يديه لتعريس ، نحن وأذفير وي مثل ما تلقى من الشوق والهوى ، على أنني أخفي الذي بي وتنظير وقلت لها لما وأبت الذي بها : ولانا إلى وود الحشاشة أصور و

خشاغو: من قرى بخارى فيا أحسب؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن زيد بن أحمد الحشاغري ، روى عنه محمد ابن علي بن محمد أبو بكر النوجاباذي .

الخَسَّالُ : باللام : اسم موضع ؛ كذا قال العبراني ، فهو على هذا غير الحشّاك ، بالحاء المهملة والكاف ، الذي ذكره الأخطّلُ في شعره، والله أعلم ؛ والخسّلُ : المقلُ ، واحدته خَسْلَة .

خُشَاوِ وَ أَنْ اللّهِ اللّهِ الأَلْف واو مكسورة بعدها راء : سكة بنيسابور ؛ عن أبي سعد ؛ نسب إليها إبراهيم بن إساعيل بن إبراهيم القاري الخُشاوري، كان ينزل برأس سكة خشاورة من أهل نبسابور ويعرف بإبر هيهك ، سبع أبا ذكرياء بحيى بن محمد ابن يحيى ، ومات في شهر دبيع الآخر سنة ٢٣٨ عن ثلاث وتسعين سنة ، وقد احد و دب كثيراً .

الخَسْبَاءُ : بَفتح أُولُه ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، والمد : جبل على غربي طربق الحاج قرب الحاجر ودون المعدن ، يقال : أَرضُ خَسَبًا ۚ للتي كانت حجارتها منثورة متدانية ؛ قال رُؤبة :

بكل" خَشْباءً وكل" سَفْع

خُشْبَانُ : في كتاب نصر : بضم الحاء المعجمة ، وبعده سُيْن معجمة ثم باء موحدة : موضع بخط ابن الكوفي صاحب أبي العباس ؛ أحكم ضبط الاسم في قوله :

هَوَ تُ أُمُّهُم! ما ذا بهم يوم 'صرّعوا بخُسُنْبَانَ من أسباب مجد تصرّما ?

خُشُبُ : بضم أوله وثانيه ، وآخره باء موحدة : واد على مسيرة ليلة من المدينة ، له ذكر كثير في الحديث والمفازي ؛ قال كثير :

وذا خُشُب من آخر الليل فَلَلَّبَتْ ، وتبغي به ليُلْكَ على غير موعد

وقال قوم : خُشُبُ جبل ، والخُشُب : من أودية العالية باليامة ، وهو جمع أُخُشَب ، وهو الحُشن الغليظ من الجبال ، ويقال : هو الذي لا يرتقى فيه ؛ وقال شاعر :

أَبَتْ عيني بذي خُشُب تنامُ ، وأَبْكتها المنازلُ والحيامُ

وأرَّقَنِي حَمَامُ بات يَدْعو على فَنَن ، يجاوبه حمامُ ألا يا صاحبي دعا ملامي، فإنَّ القلب يُغربه الملامُ وعُوجا تخبرا عن آل ليَلَى ، ألا إني بليلى مستهامُ ألا إني بليلى مستهامُ

خَشَبِ : بالتحريك، ذو تَخشَب : من مخاليف اليمن. خِشب : بالكسر : جبل بأراضهم .

الخَسَمَيُ : بينه وبين الفسطاط ثلاث مراحل، فيه خان، وهو أول الجفاد من ناحية مصر وآخرها من ناحية الشام ؛ قال أبو العز مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي الضرير العيلاني معتذراً عن تأخره لتلقي الوزير الصاحب صفي الدين بن شكر وكان قد تلقي إلى هذا الموضع :

قالوا: إلى الحَسَبَيِيْ مِرْنَا عَلَى لَمْفَ ، نلثقى الوزير جنوعاً من ذوي الرتب ولم تسَير ؛ قلت ' : والمولى ونعبته ، ما خفت ' من تعب ألقى ولا نصَب وإغا النسار في قلبي لغببته ، فخفت ' أجمع ' بين النار والحشب

الخَسَبَيّة : بلفظ النسبة إلى الحَسَب : جبل قرب المصيّصة بالثغور ، كان به مسلحة للمسلمين ، وهي مسلحة الثفور ؟ كذا نقلته من خط ابن كوجك عن أحمد بن الطبّب .

الخُشْرَبُ : بوزن الطُّعْلَب ، آخره باء موحدة : موضع ؛ عن العمر اني .

ُخْشُعُوْتِي : بضم أُوله وثانيه ، وراء ساكنة ، وتاء مكسورة ؛ قال ابن ماكولا : قرية بيخارى .

الخَشْمُ مَهُ \*: واد قرب ينبع يصب في البعر .

'خش' : بضم أوله ، وتشديد ثانيه : من قرى أسفر ايين من أعمال نيسابور ، ويقال لها أيضاً 'خوش ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أسد النيسابوري ، سمع ابن عينة والفضيل بن عياض والوليد بن مسلم وابن المبادك وغيرهم ، روى عنه على بن الحسن الملالي ومحمد بن عبد الوكاب العبدي ومحمد بن إسحاق الصفاني ، وكان ثقة ؛ وقال نصر : 'خش" ناحية بأذربيجان .

خشعان : من قرى اليمن .

'خشکود: بخم أوله، وسكون ثانيه، وكسر كافه، وسكون وائه ، وآخره دال : موضع .

'خشنكروذ: بضم أوله ، وسكون ثانيه، وآخره ذال معجمة ، ومعناه بالفادسية نهر يابس: موضع بغزنة . 'خشنك : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وكاف : باب من أبواب هراة يقال له كدر 'خشنك ، كان أول من دخله من المسلمين أيام فتحها وجل يقال له عطاء بن السائب مولى بني ليث فستي عطاء الحشك إلى الآن، ومعناه اليابس بلسانهم وليس الأمر كذلك الآن فإن عند هذا الباب عدة أنهر .

خشك: بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره كاف: اسم بلدة من نواحي كابل قرب طخارستان ، والله أعلم . خشيئ بنجكث: بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وكسر ميمه ، ونون ، وجيم مفتوحة ، وكاف مفتوحة ، وآخره ثاه : قرية من قرى كس با وراء النهر ؛ ينسب إليها يحيى بن هارون بن أحمد بن ميكال بن جعفر الميكالي الحشينجكي الصرام ، سمع من أبي عبد الله محمد وأبي الحسن أحمد ابني عبد الله بن إدريس الإستراباذي وغيرهما ، روى عنه أبو العباس المستغفري ، وهو من شيوخه ، وتوفي سنة ٢٠٠٠.

'خشمييتَن: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر ميمه ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة ، وثاء مثلثة مفتوحة ، وآخره نون ؛ قال العمر اني: موضع ، ولم يفصح ، وأنا أظنه من أعمال خوارزم .

'خَشَنُ : عَلَى وَزَنَ 'زَفَرَ : موضع بإفريقية .

خَشُوبُ : بفتح أوله ، وآخره باء موحدة : جبل في حَشُوبُ . حَبْل في حَشْب .

'خشُوفَعَن : بضم أوله وثانيه ، وبعد الواو فاه مفتوحة ، وغين معجمة مفتوحة ، ونون : من قرى الصُّغُد بما وراء النهر بين إشتيخن وكشانية ، كثيرة الحير ، تعرف الآن برأس القنطرة ؛ منها الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن مجير بن خازم البحيري الحشوفغني مصنف كتاب الصحيح ، توني سنة ٢١١ ؛ وحفيده أبو العباس أحمد بن أبي الحسن محمد بن أبي حفص عمر الصُّغُدي الحشوفغني ، سمع من جده كتاب الصحيح من تصنيفه ، وسمع منه خلق كثير ، وتوني سنة من تصنيفه ، وسمع منه خلق كثير ، وتوني سنة

خَسُونَنْجَكَث : بفتح أوله ، وبعد الواو الساكنة نونان الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ،وجيم مفتوحة ، وكاف مفتوحة وآخره ثالا مثلثة : من قرى كِس متصلة بقرى سير قند وكانت من أعمال سير قند بمنها أبو أحمد الحشو ننجكي لا يعرف اسمه ، دوى عن أبي الحكم البجلي ، دوى عنه أبو أحمد حاضر بن الحسن بن زياد السير قندي .

خُشَـُنْدِيَةُ : بالتصغير : أوض قريبة من اليامة ، كانت بها وقعة بين تميم وحنيفة .

خَشِينَانُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ثم ياة مثناة من تحت ، ونون، وبعد الألف نون أخرى : محلة بأصبهان وقد يزيدون لها واوآ فيقولون خوشينان ؛ ينسب

إليها أبو يحيى غالب بن فرقد الخشيناني ، يروي عن مبادك بن فضالة ، روى عنه عقيل بن يحيى وإسماعيل ابن يزيد .

خَسْيَنْدِيزَه : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ثم يالا آخر الحروف ، ونون ساكنة ، ودال ، ويالا مثناة من تحتها أخرى ، وزاي مفتوحة ، وهالا : من قرى نَسَف بما وراء النهر ؛ منها إسماعيل بن مهران الحشينديزي ، ختن أبي الحسن العامري ، سمع أحمد ابن حامد بن طاهر المقري .

خُشَينُ : تصغير خشن : جبل ، و في المثل: إن خُشَيْناً من أَخْشَنَ ، وهما جبلان أحدهما أصغر من الآخر ، كما قيل: العصا من العُصَيَّة ، قال ابن إسحاق ، وعد د غزوات النبي ، صلى الله عليه وسلم : وغزوة زيد بن حارثة جُدْام من أوض خُشَيْن ، قال ابن هشام : من أوض حِسمَى .

#### باب الخاء والصاد وما يليهما

خُصًا : بالضم ، والتخفيف : مُوضع في دياد يَرْبُوع بن حنظلة بين أفاق وأفَيق من أرض نجد .

خُصًا: بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، مقصور : قرية كبيرة في طرف دُجَيْل بنواحي بغداد بين حَرْبَى وتكريت ؛ وقد ذكرها الشعراة الحليماة والمحدثون، فمن ذلك :

خُصًّا بخُصًّا سلامي كل مخمور ، بين الدّنان طريحًا والمعاصير

قوم ، إذا نفخ الناي ُ الطويل لهم ، قاموا كما قامت الأُجداث للصور

ينسب إليها الشيخ محمد بن علي" بن محمد بن المهند السَّقَّاءُ الحربمي الحُنْصَي ، ولد بخُصًا ثم انتقل عنها إلى

الحريم فسكنها ، حدث عن أبي القاسم بن الحُنصَين ، وابنه أبو الحسن علي بن محمد المقري ، حدث عن أحمد بن الأشقر الدّلال والمبارك بن أحمد الكندي وغيرهما ، توفي سنة ٦١٨ بحر بني. وخصًا أيضًا: قرية شرقي الموصل كبيرة ، فيها جَمَّالُون يسافرون إلى غراسان .

الخيصاصة ' : بلفظ التي تُذ كر في قوله تعالى : ولو كان بهم خصاصة ' : بُلَيد في ديار بني زُبيد وبني الحارث ابن كعب بين الحجاز وتهامة ، فتح في أيام أبي بكر الصد يق ، دخي الله عنه ، سنة ١٢ للهجرة على يدكي عكر مة بن أبي جهل ؛ وأما الحصاصة في لغة العرب والآية فقالوا هي الحكلة والحاجة ، وذو الحصاصة ذو والآية فقالوا هي الحكلة والحاجة ، وذو الحصاصة ذو خرق يكون في منتخل أو باب أو سحاب أو بُو قع ، والواحدة خصاصة ، وبعض يجعل الحصاص للضيت والواحدة خصاصة ، وبعض يجعل الحصاص للضيت والواحدة خصاصة ، وبعض يجعل الحصاص للضيت والواحدة خصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة خصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة حصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة والواحدة حصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة عصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة والواحدة حصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة والواحدة عصاصة ، وبعض على الحصاص الخمية والواحدة والواحدة والواحدة عصاصة ، حتى قالوا لحروق المرحدة والحصاص الخمية والواحدة واحدة والواحدة والوا

الخصافة : بكسر أوله ، وبعد الألف فالا : مالا للصّباب عليه نخل كثير ، وقال الأصعي : قال العامري غول والحصافة جبيعاً للضّباب ، عليه نخل كثير ، وكلاهما واد ؛ والحصاف في اللغة : جلال التبر تعمل من الحوص ، وهو جمع خصّفة ، وهو الحصير يعمل من الحوص أيضاً .

خَصْرَ : بنتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره را ا : جبل خلف شابة ، وهما بين السليلة والرَّبَذة ، ويروى الحضر ، بالحاء المهملة والضاد المعجمة ؛ قال عامر الحناعي :

أَلَم تَسَلُ عَن لَيْلِي وَقَدَ نَفَدَ الْعَبَرُ وقد أُوحشَتْ مَنْهَا الْمَوازِجُ والْحَضَرُ

والحَصر: وسط الإنسان ما بين الحر ْقْفَة والقُصَيْر َي.

وخصر' الرِّجل : أخمصُها .

الخُمُونُ : قرية قرب القادسية ؛ قال عدي بن زيد الطائي: تأكل ما شئت ، وتعتليّها خبراً من الحُمُونُ الفُصُوص

خَصَعْی : بالتحریك ، مقصور : موضع ، مثل جَفَلی، من الحصف وهو خَر ْز ُ النعل وخیاطته و ترك بعضه علی بعض ، ویجوز أن یکون من قولهم نعجة خَصْفاهٔ إذا ابیضت خاصرتاها ، یعنی أن فیه سواد آ وبیاضاً.

'خصلكة': بضم أوله ، بلفظ الحصلة من الشعر وغيره: ما الله أبي أبي الحجاج بن منقذ بن طريف من بني أسد ، وقال الأصمي: من مياه ثادق النّبيّلة وخصلة' ، وبخصلة معدن حذاءها كان به ذهب ، قال: وخصلة لبني أعيار وهط حماس.

الخُصُوصُ : بضم أوله ، وحادَين مهملتين : موضع قريب من الكوفة ، تنسب إليه الدّنانُ فيقال : دَن مُخصِي ، وهو بما نُغير في النسب ، وكذا رواه الزغشري والحاذمي بضم أوله كأنه جمع الحصيص . والحُصُوص ، بالضم أيضاً : قرية من أعمال صعيد مصر شرقي النيل ، كل من فيها نصادى ؛ وقال ابن الكلي : اجتمعت قسر على عرينة فأخرجوهم من ديادهم وذلك في الإسلام ، فقال عوف بن مالك بن ديادهم وذلك في الإسلام ، فقال عوف بن مالك بن ادْدِيان القسري وبلغه أمرهم :

أتاني ، ولم أعلم به حين جاءني ،
حديث بصحراء الخصوص عجيب أ
تصابحت لل أتاني يقينه ،
وأفرع منهم مخطى ومصيب وحد ثت قومي أحدث الدهر بينهم ،
وعهد هم بالنائبات قريب أ

فقیر'هم' 'مبدی الغنی ، وغنیهم له ورَق' للسائلین رطیب' وحُد''ثت' قوماً یفرحون بهُلٹکهم سیأتیهم'، م المُندیات ، نصیب'

هكذا رواه ابن الكلبي في أوراق العسرب ، وفي الحماسة : إنه لجزء بن ضرار أخي الشماخ ، وقال : حديث بأعلى القُنْتَيَن عجيب ، وقال عدي بن ذيد :

أبلغ خليلي عند هند ، فــلا زِلْـتُ قريباً من سواد الخُصوص

الخصوف : موضع باليمن قرب صعدة ، قال ابن الحائك : الحصوف قرية تحكم على وادي تجلس باليمن، وبها أشراف بني حكم بن سعد العشيرة .

الخُصيتان : تثنية نُخصية : أكمتان صغيرتان في مدفع شعبة من شعاب نِهْي بني كعب عن يساد الحاج إلى مكة من طريق البصرة .

'خصينل' : بالتصغير : موضع بالشام .

الخَصِيّ : بلفظ الحُصِيّ الحَادم.: موضع في أَرض بني يربوع بين أَفاق وأُفَيِّق .

ماب اغاء والضاد وما يليهما

'خضاب' : بضم أوله ، وآخره بالا موحدة : موضع بالسن .

الخفارم : بغتع أوله ، وكسر رائه : واد بأرض الهامة أكثر أهله بنو عجل ، وهم أخلاط من حنيفة وتمم ، ويقال له جو الحضادم ، قال ابن الفقيه : محمور مصر اليامة ثم جو وهي الحضرمة ، وهي من حجر على يوم وليلة ، وبها بنو مسحيم وبنو عامة

من حنيفة ، والخضارم جمع خَضْرَم ، وهو الرجل الكثير العطية ، مشبّه بالبحر الحضرم وهو الكشير الماء ، وأنكر الأصمعي الحضرم في وصف البحر ، وقال طَهْمَانُ :

يدي ، يا أمير المؤمنين ، أعيد الما يدي ، يا أمير المؤمنين ، أعيد الما بحقو يك ان الله على المنقل المنقل المينها ولا خير في الدنيا، وكانت حبيبة، إذا ما إشال أن المينها المينها وقد جمعتني وابن مروان احراة المحلابية "، فرع" كرام " المصونها ولو قد أتى الأنباء قومي لقلست الليك المطايا، وهي الحوص عيونها وإن بحبحر والحضارم المصبة الموروية "، احبناً عليك بطونها إذا تشب منهم ناشىء تشب لاعنا لمروان، والملعون منهم لعينها

لمِينَ ؛ بمعنى لاعن ، وكان قد وجب عليه قطع فأعفاه، ولما قصة وقد رُويت لغير طَهْمَانَ .

خضراء : موضع باليامة ، وهي نخيلات وأرض لبني عطارد ؛ قال الشاعر :

إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى ، عشية بانت ورميم ورميم فبانوا من الحضراء شرواً فو دعوا، وأما نقا الحضراء فهو مقيم

والخضراء واليابس: حصن باليمن في جبل وصاب من عمل زبيد. والجزيرة الحضراء: بالأندلس، فنكرت في الجزيرة. والمدينة الحضراء: بلدة بينها وبين مليانة يوم واحد، وهي مدينة جليلة كثيرة البساتين على شاطىء نهر من أخصب مدنن إفريقية.

الخَضَرُ: بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ؛ قال الشاعر: أتعرف أطلالاً بوكمبين فالحَضْرِ ويُرْوكي بالصاد غير المنقوطة .

خَضْرُ مَةٌ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر رائه ؟ الخضرمة ومَخْضُوراة : ماءَتان ليني سَلمُول. والخضرمة: بلد بأرض الهامة لربيعة ؛ وقال الحازمي : َجُولُ الهامة قصبة الهامة ، ويقال للدها خضر مة ، بكسر الحاء والراء ؛ وينسب إليهـا نفر ، منهم : خُصِف بن عبد الرحين الخضرمي وأخوه خصَّاف ، وفي كتاب دمشق : خصيف بن عبد الرحمن ويقال ابن يزيد أبو عون الجَزَري الحَرَّاني الحضرمي مولى بنى أمية أخوه خصَّاف ، وكانا توأمَين ، وخصيف أكبرهما، حدَّث عن أنس بن مالك وسعيد بن جُبُـير ومجاهد وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومقسم بن عِكُوْمة مولى ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، روى عنه عبد الله بن أبي نجيع المكم ومحسد بن إسحاق صاحب المفاذي وابن جريج وإسرائيــل بن يونس وسفيان الثوري وعتاب بن بشير ومعمر بن سلمان الرَّقْتِي ومروان بن حَيَّان الرقي وشريك بن عبد الله القاضي ومحمد بن فنُضيل وابن غزوان وغيير هؤلاء كثير ، وقدم على عمر بن عبد العزيز ، وقال محيى ابن معين : خصيف ثقة ، وقال أحمد بن حنسل : خصيف ليس مجعة في الحديث ؟ وعباس بن الحسن الحضرمي، يووي عن الزهري ، حدث عنه ابن جربج، قال أبو بكر المقري الأصبهاني ، وهو محمد بن إبراهيم العاصمي : سألت أبا عَرُوبة عن العباس بن الحسن الحضرمي فقال : كان لا شيء ، وفي رجله تخيط ، والله أعلم .

خَضِرة : بفتح أوله ، وكسر ثانيه : أرض لمحارب

بنجد ، وقيل : هي بتهامة من أعمال المدينة .

خَصْلِلاتُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه : نخيلات لبني عبد الله بن الدؤل باليامة ؛ عن الحفصي .

الحَضِمَاتُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، جمع خضة ، وهي المرأة التي تخضِمُ بأقصى أضراسها ما تأكله : نقيع الحضات ؛ وقال السهيلي : معنى الحضات من الحضم وهو الأكل بالفم كله والقضم بأطراف الأسنان ، ويقال : هو أكل اليابس ، والحضم : أكل الرطب ، فكأنه جمع خضة ، وهي الماشية التي تخضم ، فكأنه سمي بذلك للخصب فيه .

خُصُمُنَانِ : بضم أوله وثانيه ، وتشديد الميم ، بلفظ التثنية : موضع ؛ عن ابن دريد ؛ والحضم : معظم كل أمر في اللغة .

حَضَّمُ : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه: اسم موضع؛ قال الراجز :

# لولا الإله ما سكننا خَضًا ولا ظلِلنا بالمشائي قُنْيِّما

يقال: أُخذُوا مشائيهم ، واحدتها مِشآة وهي كالزبيل، وقبل : هي ماءَات ، ولم يجيء على هذا البناء إلا خصّ وعشر الله فرس وشكم موضع بالشام وبدّ والم ماء من مياههم. وخصّ أيضًا الله للعنبو بن عمرو بن تمي، وبالفعل سبي أكثر ذلك، وهو من الخصّ وهو المضغ، وخوّد أيضًا الله موضع وخرّد أيضًا الله موضع وخرّد أيضًا الله موضع

تخضُوراءُ : اسم ماء .

الخُضَيريّة : بلفظ تصغير خضرة ، منسوب : محلة كانت ببغداد تنسب إلى خُضَير مولى صالح صاحب الموصل ، وكانت بالجانب الشرقى ، وفيها كان سوق

الجِرَار ؛ سكنها محمد بن الطيب بن سعد الصباغ فنسب إليها فقيل الخضيري ، كان ثقة ، حدث عن أحمد بن سلمان النجار وأبي بكر الشافعي وأحمد بن يوسف بن خُلاد وغيرهم .

#### باب الخاء والطاء وما يليهما

خُطَى : بضم أوله ، والقصر ، جمع خُطُوَة : موضع بين الكوفة والشام .

الخَطَّابَة ' : موضع في ديار كريب من ديار تميم .

الخطامة : من قرى اليامة ؛ روي عن الحفصي .

المخطائيم : قال أبو زياد الكلابي: ومن الأفلاج باليامة الحطائم ، وهو كثير الزرع والاطواء لس فيه نخل . خطر ييه : بالضم ثم الفتح ، وبعد الراء الساكنة نون مكسورة ، وياء آخر الحروف مخففة : ناحية من نواحي بابل العراق .

المخطّ : بفتح أوله ، وتشديد الطاء ، في كتاب العين :
الحُط أرض تنسب إليها الرماح الحَطّيّة ، فإذا جعلت النسبة اسباً لازماً قلت خطيّة ولم تذكر الرماح ، وهو خط عُمّان ، وقال أبو منصور : وذلك السيّف كله يسمى الحُط ، ومن قرى الحُط القطيف والعنقير وقطر ؟ قلت أنا : وجبيع هذا في سيف البحرين وعمان ، وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهند فتقو م فيه وتباع على العرب ؛ وينسب إليها عيسى بن فاتك الحطي أحد بني تيم الله بن ثعلبة ، كان من الحوارج الذين كانوا مع أبي بلال سرداس بن أدبية ؛ من الحوارج الذين كانوا مع أبي بلال سرداس بن أدبية ؛

أَأَلَـٰهُمَا مُسلم فيا زعمة ، ويَهزمهم بآسَكَ أُوبِعونا ?

الخُطُّ : بضم الحَّاء ، وتشديد الطاء : جبل بمكة ، وهو

أحد الأخشبين في رواية عُلْمَيِّ العَلَوي ، قال : هو الأخشب الغربي ؛ وقالوا في تفسير قول الأعشى :

فإن تمنعوا منا المُشتَّرَ والصفا ، فإنَّا وجدنا الغُطُّ جَبِّاً نخيلها

الخُطّ : خُطّ عبد القيس بالبحرين ، وهو كثير النخل .

الخطط : موضع فيه نخل باليامة ؛ عن الحنصي .

خَطُّ الاستواءِ : الذي يعتبد عليه المنجمون ، قال أبو الريحان : إنه يبتدى، من المشرق في جنوب بجر الصين والهند ويمر ببعض الجزائر التي فيه حتى إذا جاوز حدود الزنج الذهبية من الأرض بمر على جزيرة كله ، وهي فرضة على منتصف ما بين عُمَان والصين ، وبمر على جزيرة مُمر بُزَء في البحر الأخضر في المشرق، وبمر على جنوب جزيرة مَرَ نُـديب وجزائر الديبجات ويجناز على شمال الزنوج وشمال جبال القمر ، وقبل : الخيط إحدى مدينتي البحرين والأخرى هَجَرُ ، وقيـل : الحط سيف للبحرين وعبان ، وقيــل : جزيرة ترفأ إليها السفن التي فيها الرماح الهندية فتثقف بها ، ويمتد على براري سودان المغرب الذين منهم الحدم وينتهي إلى البحر المحيط بالمغرب ، فمن سكن هذا الخط لم مختلف علمه الليل والنهار واستوكا أبدا ، وكان قطب الكلِّ على أفقه فقامت المدارات وسطوحها عليه ولم عَلِ وَاجْتَأَزَتَ الشَّبْسِ عَلَى سَبَّتَ رأْسُهُ فِي السُّنَّةِ مَرَّتِينَ عند كون الشبس في رأس الحبل والميزان ثم مالت منه نحو الشبال ونحو الجنوب بمقدار واحدا ، وبسبي خط الاستواء والاعتدال يسبب تساوي ألنهار واللبل فقط ، فأما ما يسبق في أوهام بعض الناس منه أنه معتدل المزاج فباطل ، يشهد مخلافه احتراق أهله ومن قرب منهم لوناً وشعراً وخلقاً وعقلًا ، وأين يعتدل

مزاج موضع تُغُلِي الشبس أدمغة أهله بالمسامتة حتى إذا مال عنها في الوقتين اللذين نعرفهما بالشتاء والصف تروّحوا يسيراً واستروحوا قليلًا ؛ وقال غيره : خط الاستواء من المشرق إلى المغرب وهو أطول خط في كرة الأرض كما أن منطقة البروج أطول خط في الفلك .

خَطَيْمٌ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه : موضع دُون سيدُّرة آل أُسيَّد . وخطم الحَجُون أيضاً : موضع يُقال له الحُطم ، وليس الذي عناه الشاعر بقوله :

أَقَدُوكَى منَ آلَ ظليمة الحزَّمُ ، فالعيرتان ، فأوحش الحطمُ

إنما عنى به الحطم الذي دون سدرة آل أسيَّد ؛ كذا قال العمراني نقلًا ؛ وقال أبو خيراش :

غداة دعـا بني جشع وولى يؤمُّ الحُطمَ لا يدعو مجيبـا

خَطْسُمَة ' : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه : موضع في أعلى المدينة ؛ والحطام : حبل ' يجعل في طرفه حلقة ثم يقلد البعير ثم يثنى على مخطمه ، وقد خطمت البعير خَطْسُاً ، والمرة خَطْسُة ؛ قال كَلْهُمَان :

ما صب بكرياً على كعبية تعتل خطشة ، أو تحل قفالا لله المقادر ، فاستهيم فؤاد ، من أن رأى ذهباً يزين غزالا رغاً أغن يصيد حسن دلاله قلب الحليم ، ويطبي الجهالا نظرت إليك عداة أنت على حسى، نظر الدوى ذكر الوصاة فمالا

وخَطْمَةُ : جبل يصب رأسه في وادي أوعال ووادي

القرى ؛ كذا قال ابن الحائك .

الخِطَّيِيَّ : ذات الحُطميُّ : موضع فيه مسجد لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بناه في مسيره إلى تبوك من المدينة ، والله الموفق للصواب .

### ماب الخاء والظاء وما يليهما

الخِطَا: بالكسر: ثنية أو أرض بالسراة ؛ عن نصر.

#### باب الخاء والفاء وما يلهما

خُفَافُ : بضم أوله ، وفاءان: من مياه عبرو بن كلاب بحس ضرية ، وهو يسرة وضَح الحمى؛ وهو في اللغة: الحفيف القلب المتوقد ، ينعت به الرجل كأنه أخف من الحفيف ؛ قال الراعى :

رعت من خُفَاف حيث نَق عبابه، وحل" الروايا كل أَسْحَم مــاطر

تخفان : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره نون : موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياناً ، وهو مأسدة ، قيل هو فوق القادسية ؛ قال أبو عبيدة السكوني : خفان من وراء النشوخ على ميلين أو ثلاثة عين عليها قرية لولد عيسى بن موسى الهاشمي تعرف بجفان ، وهما قريتان من قرى السواد من طف الحجاز ، فمن خرج منها يويد واسطاً في الطنف خرج إلى نجران ثم إلى عبدينيا وجنبلاء ثم قناطر بني دارا وتل فخار ثم إلى واسط ؛ وقال السكري: خفان وخفية أجمتان قريبتان من مسجد سعد بن أبي وقاص بالكوفة ؛ وأنشد :

من المحميات الغييلُ غيلُ خفيَّة ، ترى تحت لـَحْمِيه الفريسَ المعقّرا

خُفتْتِيَانُ : بالضم ثم السكون، والناء مثناة من فوقها، وياء مثناة من تحتها، وآخره نون : قلعتان عظيمتان

من أعمال إربل ، إحداهما على طريق مراغة يقال لها خفتيان الزّرزاري على رأس جبل من تحتها نهر عظيم جار وسوق وواد عظيم ، والأخرى خُفْتيان سُر خاب بن بدر في طريق شهرزور من إربل ، وهي أعظم من تلك وأفخم ، ويكتب في الكثب نخفتيذ كان .

'خفتية كان : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وتاه مثناة من فوقها ، وياء مثناة من تحتها ، وذال معجسة ، وكاف ، وآخره نون : وهو الصحيح في اسم القلعتين المذكورتين قبل .

تخفيد ان ؛ بالتحريك ؛ اسم موضع ؛ يقال ؛ أخفدت الناقة فهي تخفد إذا أظهرت أن بها حملًا ولم يكن بها مخفيت : بفتح أوله وثانيه ثم ياء آخر الحروف ساكنة ؛ ونونان الأولى مفتوحة : وهو واد بين ينبع والمدينة ؟ قال كثبو :

وهاج الهوى أظهان عزاة عُدوة ، وهاج الهوى أظهان عزاة عُدوة ، وقد جعلت أقرائهن تبين فلما استقلت من مناخ جمالها، وأشرفن بالأحمال قلت : سفين تأطئر ن بالميناء ثم توكنه، وقد لاح من أثقالهن أشجون فأتبعتهم عبني ، حتى تلاحمت عليها فينان من خفينن جُون عليها فينان من خفينن جُون عليها فينان من خفينن جُون عليها فينان من خفينن جُون

وقيل: خَفَيْنَنَ قرية بين ينبع والمدينة، وهما شعبتان: وأحدة تدفع في ينبع والأخرى تدفع في الحشرَمة والخشرمة تدفع في البحر .

خَفِيَّة ' : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مشددة : أَجْمَة في سواد الكوفة ، بينها وبين الرُّحبة بضعة

عشر ميلا ، ينسب إليها الأسود فيقال أسود خفية ، وهي غربي الرحبة ، ومنها إلى عين الرهيمة مغرباً ، وقبل عين خفية ، وقال ابن الفقيه : في أرض العقيق بالمدينة خفية ؛ وأنشد :

ويَنزل من خفية كل واد ، إذا ضاقت عِنزله النعيمُ

وذكر محمد بن إدريس بن أبي حفصة في نواحي اليامة خفية .

#### باب الخاء والكاف وما بليهما

خکننجه : بفتح أوله وثانيه ، ونون ساكنة ، وجيم مفتوحة : من قرى بخارى .

#### باب الخاء واللام وما يليهما

'خلاد': بالضم ، وتخفيف اللام ، ودال مهملة : أدض في بلاد طي عند الجبلين لبني سنبس ، كانت بئراً ثم غرست هناك نخل وحفرت آباد فستيت الأقسلة .

'خلائر': بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره راء: موضع بفارس 'يجلب منه العسل ، ومنه حديث الحجّاج حين كتب إلى عامله بفارس : ابعث إلي من عسل خلار من النحل الأبكار من الدستفشار الذي لم تمسه النار .

خلاطاً : موضع يشرف على الجمرة بمكة .

خلاط : بكسر أوله ، وآخره طاء مهملة : البلدة العامرة المشهورة ذات الحيرات الواسعة والثار اليانعة، طولها أربع وستون درجة ونصف وثلث ، وعرضها تسع وثلاثون درجة وثلثان ، في الإقلم الحامس ، وهي من فتوح عياض بن غنم ، ساد من الجزيرة

إليها فصالحه بطريقها على الجزية ومال يؤديه ورجع عباض إلى الجزيرة ، وهي قصة أرمينية الوسطى ، فيها الفواكه الكثيرة والمياه الغزيرة ، وبيردها في الشتاء يضرب المثل ، ولها البحيرة التي ليس لها في الدنيا نظير ، يجلب منها السمك المعروف بالطريخ إلى سائر البلاد ، ولقد رأيت منه ببلغ ، وبلغني أنه يكون بغزنة ، وبين الموضعين مسيرة أربعة أشهر ، وهي من عجائب الدنيا ؛ قال ابن الكلي : من عجائب الدنيا ؛ قال ابن الكلي : يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سبكة ثم يظهر يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سبكة ثم يظهر يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سبكة ثم يظهر أشهر يا السبك مدة شهرين في كل سنة ، ويقال : إن يخاذ الأكبر لما طلسم آفاق بلاده وجة بليناس صاحب الطلسمات إلى أرمينية فلما صار إلى مجيرة خلاط فطلسمها فهي عشرة أشهر على ما ذكرناه .

الخِلاقتي : من مياه الجبلين ؛ قال زيد الخيل :

نزلنا ، بين فَتكِ والحلاقي ، بجيّ ذي مُدارأة شديد

خلال : بكسر أوله ، بلفظ الحلال الذي يستخرج به قذى الأسنان : موضع مجمى ضرية في ديار بني نفاثة ابن عدي من كنانة .

المخلائق : قال أبو منصور : رأيت بذر وة الصمان قبلاتاً تمسك ماء السماء في صفاة خلقها الله تعالى فيها تسميها العرب الحلائق ، الواحدة خليقة ؛ قال صخر ابن الجعد الحضري :

كفى حزانًا، لو يعلم الناس أنني أدافع كأساً عند أبواب طارق أتنسن أيّاماً لنا يسنوريقة،

وأيامنا بالجزع جزع الحلائق

ليالي َلا نخشى انصداعاً من الهوى، وأيام حروم عندنا غير لاثق

جرم: رجل كان يعاديه ويشي به ، وكان لعبد الله . ابن أحمد بن جحش أرض يقال لها الحلائق بنواحي المدينة ، فقال فيها الحزين الدُّوْلِي :

لا تورعن من الحلائق جدولاً ،
هيهات إن رُبِعَت وإن لم تر بع
أما إذا جاد الربيع لبوها
نوحت ، وإلا فهي قاع بلقع
هذي الحلائق قد أطر ت شرارها ،
فلئن سلمت لأفنز عن لينبع

تخلائلُ : بالضم : موضع بنواحي المدينة ؟ قال ابن هَرْمَة :

> احبس على طلــَل ورَسم منازل أَقَــُو َيْن ، بين شواحط وخلائل

رخليبتا : بكسر الحاء ، واللام مكسورة أيضاً خفيفة ، والباء موحدة ساكنة ، وتاء فوقها نقطنان : قرية كبيرة في شرقي الموصل من نواحي المرج على سفح جبل ، طببة الهواء صحيحة التربة ، وبها جامع حسن وفيها عين فو ارة باردة ، وبساتينها عشرية ، وهي 'تناخم الشُوش .

خليج : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخر ، جيم : موضع قرب غزنة من نواحي زابلستان .

خَلْخَالُ : بلفظ واحد خلاخيل النسوان : مدينة وكورة في طرف أذربيجان متاخمة لجيلان في وسط الجبال ، وأكثر قراهم ومزارعهم في جبال شاهقة ، بينها وبين قزوين سبعة أيام وبين أردبيل يومان ، وفي هذه الولاية قلاع حصينة ، وردتها عند انهزامي

من التتر بخـُراسان في سنة ٦١٧ .

الخُلَدُ : بضم أوله ، وتسكين ثانيه : قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطىء دجلة في سنة ١٥٩ ، وكان موضع البيمارستان العصدي" اليوم أو جنوبيه ، وبُنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت بالحلد ، والأصل فيها القصر المذكور ، وكان موضع الحلد قديمًا ديرًا فيه راهب ، وإنما اختار المنصور نزوله وبنى قصره فيه لعلة البيّ ، وكان عذبًا طيب المواء لأنه أشرف المواضع التي ببغداد كلها ؛ ومر" بالحلد علي بن أبي هاشم الكوفي فنظر إليه فقال :

بَنَوْ ا وقالوا : لا نموتُ ، وللخراب بنى المبنّي ما عاقل ، فيا وأيت ، إلى الحراب عطمئن ً

وقد نسب إلى هذه المحلة جماعة من أهل العلم والزهاد ، منهم : جعفر الحلدي الزاهد ، وقد روى بعض الصوفية أن جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبا الحواص المعروف بجعفر الحلدي لم يسكن الحلا قط، وكان السبب في تسميته بذلك أنه سافر الكثير ولقي المشايخ الكبراء من الصوفية والمحدثين ثم عاد إلى بغداد واستوطنها فحضر عند الجنيد عن الجنيد عن أصحابه ، فسئل الجنيد عن مسألة فقال : يا أبا محمد أجبهم ، فقالوا : أين نطلب الرزق ? فقال : إن علمتم أي موضع هو فاطلبوه ، فقالوا : نسأل الله ذلك ? فقال : إن علمتم أنه نسيكم فذكروه ، فقالوا : ندخل البيت ونتوكل ، فقال : أختبرون ربكم بالتوكل ? هذا شك ا فقالوا : كيف الحيلة ؟ فقال : يا خلاي الحيد ؛ يا خلاي الحيد ؛ وقال الحيد ؛ يا خلاي الحيد ؛ وقال الحيد و قال الحيد ؛ وقال الحيد و الحيد و الحيد و المحدون و الحيد و المحدون و الحيد و الحيد و الحيد و الحيد و الحيد و المحدون و الحيد و

من أين الك هذه الأجوبة ? فجرى اسم الحلدي عليه، قال: والله ما سكنت الحلد ولا سكنه أحد من آبائي ا ومات الحلدي في شهر رمضان سنة ٣٤٨ ؛ وقال ابن طاهر: الحلدي لقب لجعفر بن نصير وليس بنسبة إلى هذا الموضع، ومن المنسوبين إليه صبيح بن سعيد النجاشي الحلدي المراق، كان يضع الأحاديث، قال النجاشي الحلدي المراق، كان يضع الأحاديث، قال ينزل الخلد، وكان المبرد محمد بن يزيد ينزل الخلد، وكان المبرد محمد بن يزيد وسماه المنصور بذلك تشبيها له بالحلد اسم من أسماه الجنة، وأصله من الحلود وهو البقاة في دار لا يخرج منها. والحمد أيضاً: ضرب من الفيران خلقه الله أعمى لا يرى الدنيا قط ولا يكون إلا في البراري المقفرة.

الخَلَاصَاء: بفتح أوله، وتسكين ثانيه ، والصاد مهملة ، والمد" ؛ قال أبو منصور : بلد بالد هناء معروف ، وقال غيره: الحلصاء أرض بالبادية فيها عين ، وقال الأصمعي : الحلصاء ما لا لعبادة بالحجاز ، والصحيح ما ذهب إليه الأزهري لأنه رأى تلك المواضع ؛ وقد ذكره ذو الرامة والدهناء منازله فقال :

ولم يبق بالحكائصاء بما عَنت به من الراطئب ، إلا يَبسها وهشيمها وقال أيضاً :

أَشْبُهُنَ من بقر الحُلصاء أعينها ، وهن أحسن من صيرانها صُورًا

خَلَمْسُ : موضِع بآرة بين مكة والمدينة واد فيه قرى ونخل ؟ قال الشاعر :

فإن مخلَّص فالبُرَيراء فالحشا فوكد إلى النّهيين من وبيعان

جُواري من حيّ عداء كأنها منها الرمل ذي الأزواج ، غير عوان جُنين جنوناً من بعول كأنها قرود تنادي في رباط عان وقال ابن هَر مة :

كأنك لم تسر بجنوب خكس ، ولم تربع على الطلل المنحبل ولم تطلب ظعائن واقصات على أحداجهن مها الدبيل والحلاص عند العرب : نبت له عرف .

خُلْسُ : بض أوله ، وسكون ثانيه ، هكذا وجدته مضبوطاً في النقائض ؛ قال جرير حيث خاطب الراعي فزَجَرَه جَنْدَل ابنه جاء ابن بَر وعَ برواحله من أهله بخلص وهبُود يكسبهم عليهن : أما والله لأوقرنهن له ولأهله خَزْياً ... بَر وعَ : امم ناقة الراعي نسبه إليها . وخُلْص وهبُود : ماءان لأهل بيت الراعي ؛ عن أبي عبيدة .

التخكيصة ' نه مضاف إليها ذو ، بنتح أوله وثانيه ، ويروى بضم أوله وثانيه ، والأول أصح ؛ والخلصة في اللغة : نبت شطيب الربيع يتعلسق بالشجر له حب كعنب الثعلب ، وجبع ' الحلصة خكك ' نه وهو بيت أصنام كان لدو ' س وخت عم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة ' ، وهو صنم لهم فأحر قه جرير بن عبد الله البجلي حين بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : البجلي حين بعثه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقيل : كان لعمر و بن له عي نصب الأصنام في مواضع شتى ، بأسفل مكة حين نصب الأصنام في مواضع شتى ، فكانوا بكل بسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده ، وكان معناهم في تسميتهم له بذلك أن عباده والطائفين به خكك " ، وقيل : هو الكعبة عباده والطائفين به خكك " ، وقيل : هو الكعبة

اليانية التي بناها أبرهة بن الصباح الحميري ، وكان فيه صنم م يُدُّعي الحُلصة فهدم ، وقيل : كان ذو الخلصة يستى الكعبة المانية ، والبيت الحرام الكعبة الشامية ؟ وقال أبو القاسم الزمخشري: في قول من زعم أن ذا الحلصة بيت كان فيه صنم نظر" لأن ذو لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس، وقال ابن حبيب في مخبر. : كان ذو الحلصة بيتاً تعبده بجيلة وخثعم والحارث بن كعب وجَرْم وزُبُيِّد والغَوْث بن مُرَّ بن أَدَّ وبنو هلال ابن عامر ، وكانوا سد تَنته بين مكة واليمن بالعبّلاء على أربع مراحل من مكة، وهو اليوم بيت قَـصَّاد فيا أخبرت، وقال المبرّد: موضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثم ، وقال أبو المنذر : ومن أصنام العرب ذو الخلصة ، وكانت مَرْ وَ أَ بِيضًا ۗ منقوشة عليها كهيئة الناج ، وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسير سبع ليال من مكة، وكان سدنتها بني أمامة من باهلة بن أعصُر ، وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب ومن هوازن ؟ ففيها يقول خداش بن زهير العامري لعَنْعَتْ بن وَحْشَى " الحُثْعِبي في عهد كان بينهم ففدر بهم :

> وذ کر ته بالله بینی وبینه ، وما بیننا من 'مد"ة لو تذکر ا

> وبالمروة البيضاء ثم تبالة ومجلسة النعبان حيث تنصّرا

فلما فتح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكة وأسلمت العرب ووفدت عليه وفود ها قدم عليه جرير بن عبد الله مسلماً ، فقال له : يا جرير ألا تكفيني ذا الحلصة ? فقال : بلى ، فو جَهّه إليه فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة فسار بهم إليه ، فقاتلته

خُتُعُمُ وقتل مائتين من بني قُتُحافة بن عامر بن خُتُعُمُ وظفر بهم وهزمهم وهدم بنيان ذي الحُلصة وأَضرم فيه النار فاحترق ؟ فقالت امرأة من خُتُعُم :

وبنو أمامة بالولية صرعوا شدلاً عالج كليهم أنبوبا جاؤوا لبيضتهم ، فلاقوا دونها أسداً يقب لدى السيوف قبيبا قسم المذكة عبين نسوة خثعم، فتيان أحبس قسمة تشعيبا

قال : وذو الحلصة اليوم عَتَبَة ُ باب مسجد تَبَالَـة ﴾ قال : وبلغنا أن رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، قال : لا تذهب الدنيا حتى تصطك "أليات نساء بني كو س على ذي الخلصة يعبدونه كما كانوا يعبدونه . والخلصة: من قرى مكة بوادى مر" الظهران ؛ وقال القاضى عياض المغربي : ذو الحُـلَـصَة بالتحريك وربما روي بضبها والأول أكثوء وقد رواه بعضهم بسكون اللام ، وكذا قاله ابن دريد ، وهـ و بيت صنم في ديار كووس ، وهو امم صنم لا امم بنيـة ، وكذا جاءً في الحديث تفسيره ؛ وفي أُخبار امرىء القيس: لما قتلت بنو أسد أباه رُحجُر آ وخرج يستنجد بمن يعينه على الأخذ بثأره حتى أتى حمثير فالنجأ إلى قَـيْل منهم يقال له مَر ثد الحير بن ذي حَدَن الحميري، فاستَمد الله على بني أسد ، فأمد الله بخمسما لله رجل من حمير مع رجل يقال له قَـر مَل ومعه 'شذ"اذ' من العرب، واستأجر من قبائل اليمن رجالًا فسار بهم يطلب بني أسد ، ومَر " بتبالة وبها صنم للعرب تعظمه يقال له ذو الحُلصة فاستقسم عنده بقداحه، وهي ثلاثة: الآمر والناهي والمتربِّص ، فأجالهـا فغرج الناهي ، ثم أجالها فخرج الناهي ، ثم أجالها فخرج الناهي ، فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصنم وقال:

مصصت َ بَظُرْ َ أَمْكُ لُو قُنْتُلُ أَبُوكُ مِا نَهِيتَنِي ! فقال عند ذلك :

> لو كنت يا ذا الحكك المكوتورا مثلي ، وكان شيخُك المقبورا ، لم تَنْهَ عن قتل العُداة 'زورا

ثم خرج فظفر ببني أسد وقتل عليّاً قاتل أبيه وأهل بيته وألبستهم الدروع البيض محماة وكعلتهم بالنار ، وقال في ذلك :

یا دار سَلسْمی، دارساً نُـُؤیها ، بالرمل والجِبِسْيَنِ من عاقل

وهي قصيدة ، فيقال: إنه ما استقسم عند ذي الخلصة بعدها أحد بقدح حتى جاء الإسلام وهدمه جرير بن عبد الله البجلي ؛ وفي الحديث: أن ذا الحلصة سيُعبَد في آخر الزمان ، قال : لن تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء بني دوس وخشعم حول ذي الحلصة .

الخَلَقَدُونة : ويروى الحَدْقدونة: هو الصقع الذي منه المصيّصة وطرسوس، وقد ذكر في موضع قبل هذا، وهو في الإقليم السادس ، طوله خسون درجة ، وعرضه سبع وأربعون درجة .

الخَلُّ: بلفظ الخَـَـلِّ الحامض الذي يُوْتَدَمُ به ، والحَـَلُّ أَيضاً: الرجل القليل اللحم ، وقـد خلَّ جسمهُ خَلاً ، وخلَـلَـٰتُ الكساءَ أخِلُه خـلاً ؛ وخلَـلَـٰتُ الكساءَ أخِلُه خـلاً ؛ والحـَـلُ : الطريق في الرمل ؛ قال الشاعر : يعدُو الجواد بها في خَلِّ خيدً به يعدُو الجواد بها في خَلِّ خيدً به كل يُشتَقُ إلى مُحدًا به السَّرَقُ لمَا السَّرَقُ المَا السَّالَ السَّلَ المَا المَا المَا السَّرَقُ لمَا السَّرَقُ المَا السَّالَ السَّلَا المَا المَا المَّالَ السَّالَ السَّلَّ المَا السَّلَّ المَا السَّلَ السَّلَّ السَلَّالَ السَّلَّ السَّلَّ السَلَّلَةُ المَا السَّلَالَ السَّلَةُ المَا السَّلَا السَّلَ السَّلَّ المَا السَّلَا السَّلَّ السَّلَ السَّلَةُ المَا السَّلَا السَّلَةُ المَا السَّلَا السَّلَا السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَا السَّلَا السَّلَّةُ المَّلِي السَّلَّةُ السَّلَةُ السَلَّالَةُ السَلَّالَةُ السَّلِي السَّلَةُ السَلَّالَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلِّةُ السَلَّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلَّةُ السَلِّةُ السَلَالِيْسَالِقُلْفِلْ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ الْعَلَالِةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلَالِيْسَلِيْسَالِهُ السَلِّةُ السَلِيْسَلِيْسَلِيْسَلِيْسَلِيْسَالِيْسَلِيْسَالِقُلْمُ السَلِّةُ السَلِّةُ السَلِيْسَلِيْسَلِيْسَ

والحَلُ هُهُنا : يُرحل حاجُ واسط مَـن لِينَهَ اليوم الرابع فيدخلون في رمال الحُل إلى الثعلبية ، وهو أن تعارض الطريق إلى الثعلبية ، ولينة أقرب إلى

الثعلبية . والحل : موضع آخر بين مكة والمدينة قرب مر جيح ؛ قال المكشوح المرادي : نحن قتلنا الكبش المذ "ثر"نا به بالحل" من مر جيح الذ قينا به وقال القتال الكلابي :

لكاظمة الملاحة ، فاتركيها وذمّيها إلى خلّ الحلال ولاقي من نفائة كل خرق أشمّ سبيندَع مثل الهلال كأن سلاحه في جذع نخل، تقاصر دونه أيدي الرجال

والحل : موضع باليبن في وادي رِمَع ؛ قال أبو دَهبل بمدح ابن الأزرق :

> أين الذي يَنْعَشُ المولى ، ومجتبل ال جُلسٌ ، ومن جاد و بالخير منفوح كأنني ، حين جاز الحل من رمع ، نَشُوان مُأْغُرَقه الساقون ، مصبوح وقال أيضاً :

ماذا 'رُزِ ثنا ، غداة َ الحُلَّ من رِمَعِ ِ عند التفرُق ، من خِيم ومن كرَّم ِ والحَلُّ : ما ُ ونخل لبني العنبر باليامة . وخلُّ المِلْع ِ: موضع آخر في شعر يزيد بن الطَّئْر ِيَّة ؛ قال :

لو آنك شاهدت الصبا ، يا ابن بوزل ، بجزع الفضا ، إذ واجهتني غياطله ، بأسفل خل الملح ، إذ دَين ذي الهوى مؤدًى ، وإذ خير القضاء أوائله لشاهدت يوماً ، بعد شحط من النوى وبعد تنائي الدار ، حُلْواً شمائله

خُلْمُ : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، إن كان عربيًّا فهـو أن الحلم مُشْعُومُ ثَرَبِ الشَّاةِ ، والحِلْمُ الأَصدَقاءُ ، فأَما المُوضع فَخُلْمٌ : بلدة بنواحي بلخ، على عشرة فراسخ من بلخ ، وهي بلاد للعرب نزلمــا الأسد وبنو تميم وقيس أيام الفتوح ، وهي مـدينة صغیرهٔ ذات قری وبسانین ورسانیق وشعاب ، وذروعها كثيرة ، وليس تكاد الربع تسكن بها ليلا ولا نهاداً في الصيف ؟ ينسب إليها أبو العَوْجاء سعيد ابن سعيد الخُلْسُ المعروف بسعيدان ، يروي عن سلیان التیمی ، روی عنه اپراهیم بن رجاء بن نوح وجماعة سواه نسبوا إلى هذا المكان ؛ وعـثمان بن محمد بن أحمد الحليلي الحلمي أبو عمرو إمام فاضل فقيه مفت مناظر ، ولي الحطابة ببلخ وصار شيخ الإسلام بها ، تفقه على الإمام أبي بكر تحمد بن أحمد ابن علي" القز"از وسمع منه الحديث ومن القاضي أبي سعيد الحليل بن أحمد السجزي وأبي بكر عمد بن عبد الملك الماسكاني الحطيب وأبي المظفر منصور بن أحمد بن محمد البسطامي، أجاز لأبي سعد في ذي القمدة سنة ٢٥٥ .

خَلَة ' : بفتح الحاء ، وتشديد اللام : قرية باليمن قرب عَدَن أَبْيَنَ عند سَبا صُهيب لبني مُسيلمة ؛ ينسب إليها نحوي بصر مخدم الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب يقال له الحلتي ، والله أعلم .

خلیب : بکسر أوله ، وتشدید ثانیه ، ویاه مثناة من تحت ساکنة ، وآخره بالا موحدة ، علی مثال سیکتیو وخیستیو من الحکلب ، وهو مزق الجلد بالناب: موضع ؛ عن ابن درید .

خِلتيت : بكسر أوله وثانيه ، بوزن الذي قبله إلا أن آخره تاء مثناة ، وهو اسم للأبلق الفرد الذي بتياء :

بلد بأطراف الشام .

الخَـلَيــجُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وآخره جيم : بحر دون قسطنطينية ؛ وجبل خليج : أحد جبال مكة . وخليج أمير المؤمنين بمصر ، قال القضاعي : أمر عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، عمرو بن العاص عام الرَّمَّادة بجفر الحليج الذي في حاشية الفسطاط فساقه من النيل إلى بجر القازم فلم يأت عليه الحول حتى سارت فيه السفن وحمل فيه ما أراد من الطعام إلى مكة والمدينة فنفع الله بذلك ألغل الحرمين فسمي خليج أمير المؤمنين ؛ وذكر الكندي أنه حُفر في سنة ٢٣ وفرغ منه في ستة أشهر وجرَّت فيه السفن ووصلت إلى الحجاز في الشهر السابع ، قال : ولم يزل تحمل فيه الولاة إلى أن حمل فيه عمر بن عبد العزيز ، رضى الله عنه ، ثم أضاعته الولاة بعد ذلك وسغت عليه الرمال فانقطع وصاد منتهاه إلى ذنب التبساح من ناحية بطحاء القازم ؛ وقال ابن قديد : أمر أبو جعفر المنصور بسد" الحليج حين خرج عليه محمد بن عبدالله َ ابن حسن بن الحسن بن علي" بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، بالمدينة ليقطع عنه الميرة فسُدٌّ إلى الآن ؛ قلت أنا : وأثر هذا الحليج إلى الآن باق عند الحشبيُّ منزل في طريق مصر من الشام ؛ وهذا الحليج أواد أبو الحسن على" بن محمد بن علي" بن الساعاتي بقوله :

قِف بالخليج ، فإنه أشهى بقاع الأرض ربعا وقصت له الأغصان ، إذ أثنى الحسمام عليه سجعا متعطف كالأيم دء راً ، حين خيف فضاق ذرعا وإذا تمر بيسيف صار درعا فاطرب بيسيف صار درعا

مُتَسَاوِيات سُفْنُهُ خفضاً ، براكبها ، ورَفُعا مثل العقارب أقبلَت فوق الأراقم، وهي تَسْعى وقال أيضاً :

نولنا عصر ، وهي أحسن كاعب ، فقيدة مثل زانها كرم البعل فقيدة مثل إذانها كرم البعل فلم أر أمضى من حسام خليجها على إفرندها ، صدأ الطال إذا سال ، لا بل اسل في منهالك من الأرض جدب ، طل فيه دم المحل غداة علا تبر الشعاع المتونه ، ولا شك أن الماء والنار في النصل ولا شك أعطاف الغصون كأنها شائل معشوق تثنى من الدال ينظم تعويذا لها سبج الدجى ، وينش إعجاباً بها لؤلؤ الطل وينشر إعجاباً بها لؤلؤ الطل

وخليج بنات نائلة ، قال مصعب الزبيري : منسوب إلى ولد نائلة بنت الفرافصة الكلبية امرأة عثمان بن عفان ، وضي الله عنه ، وكان عثمان اتخذ هذا الحليج وساقه إلى أوض استخرجها واعتملها بالعرصة .

الخُلْمَيْصَاءُ : تصغير الحَلَثْصَاء : موضع ؛ قال عبد الله ابن أَحمد بن الحارث شاعر بني عَبَّاد :

لا تستقر" بأرض ، أو تسير إلى أخرى بشخص قريب عزمه نافي يوم بحُرُو َى، ويوم بالعقيق، ويو م بالعدُ يَب ، ويوم بالخلييصاء وتارة تنتجي نجداً ، وآونة شعب العقيق ، وطوراً قصر تياء

**خُلَيْص**": حصن بين مكة والمدينة .

الخَلِيفُ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه: شعب في حَبلَة الجبل الذي كانت به الوقعة المشهورة ؛ قال أبو عبيد: لما دخلت بنو عامر ومن معهم من عبس وغيرهم جبل جبلة من خوفهم من الملك النعمان وعساكر كسرى اقتسموا شعوبه بالقداح فولجت بارق وبنو غير الحليف، والحليف : الطريق الذي بين الشعبين يشبه الزقاق ، والحليف ؛ وفي ذلك يقول مُعَقَد بن أوس ابن حماد البارقي :

ونحن الأيمنون بنو نمير يسيل بنا أمامهم الحليف

وقال الحفصي: خليف صماخ قرية ، وصماخ : جبل. وخليف عُشَيرة : وهو نخل ، ومحارث وعشيرة : أَكُمة لبني عدي التيم ؛ قال عبد الله بن جعفر العامري:

فكأنمـا قتلوا بجـار أخيهم ، وسط الملوك على الخليف،غزالا

خليفة ': بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، بلفظ الحليفة أمير المؤمنين : جبل بمكة يشرف على أجياد الكبير .

خليقة ' : مثل الذي قبله إلا أنه بالقاف : منزل على اثني عشر ميلًا من المدينة بينها وبين ديار 'سليم . والحليقة أيضاً : ماءة على الجادة بين اليامة ومكة لبني العجلان ، وهو عبد الله بن كعب بن وبيعة بن عُقيل ؛ والحليقة في اللغة : لغة في الحلق ، وجمعها الحلائق .

خليقى: قال أبو زياد: هضبة في بلاد بني عقيل؛ يقول: يَفعْتُ خليقى، بعدما امتدت الضعى، بمرتقب عالي المكان رفيع

الخَليلُ : امم موضع وبلدة فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس ، بينهما مسيرة يوم ، فيه قبر

الحُليل إبراهيم، عليه السلام، في مفارة تحت الأرض، وهناك مشهد وزو"ار وقو"ام في الموضع وضيافة للزو"ار ، وبالحليل سمّي الموضع واسمه الأصلي تَحَبُّرُونَ ، وقيل تَحَبَّرَى ، وفي التوراة : أن الحليل اشتری من عَفْر ُون بن صوحار الحیثی موضعــاً بأربعمائة درهم فضة ودفن فيه سارة ؛ وقــد نسب إليه قوم من أصحاب الحديث ، وهو موضع طيب نزه ٌ رَوْحٌ ، أَثُر البركة ظاهر عليه ، ويقــال : إن حصنه من عمارة سلمان بن داود ، عليه السلام ؛ وقـال الهروي : دخلت القدس في سنــة ٢٧٥ واجتمعت فيه وفي مدينة الخليل بمثايخ حدثوني أن في سنة ١٦٣ في أيام الملك بردوبل انخسف موضع في مغارة الحليل فدخل إليها جماعة من الفرنج بإذن الملك فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، عليهم السلام، وقد بليت أكفانهم وهم مستندون إلى حائط وعلى رؤوسهم قناديل ورؤوسهم مكشوفة ، فجدد الملك أكفانهم ثم سد الموضع ، قال : وقرأت على السلفي أن رجلًا يقال له الأرمني قصد زيارة الحليل وأهدى لقيّم الموضع هدايا جبّة وسأله أن يمكنه من النزول إلى جثة إبراهيم ، عليه السلام ، فقال له : أما الآن فلا يمكن لكن إذا أقمت إلى أن ينقطع الجَمْلُ أ وينقطع الزو"اد فعلت، فلما انقطعوا قلع بلاطة هناك وأخذ معه مصباحاً ونؤلا في نحو سبعين درجـة إلى مغارة واسعة والهواء يجري فيها وبها دكة عليها إبراهيم، عليه السلام، مُلقَّى وعليه ثوب أخضر والهواءُ يلعب بشيبته وإلى جانبه إسحاق ويعقوب ، ثم أتى به إلى حائط المفارة فقال له : إن سارة خلف هذا الحائط ، فهم أن ينظر إلى ما وراءَ الحائط فإذا بصوت يقول: إياك والحرم! قال: فعدَوت من حيث نزلت'. والحليل أيضاً : موضع من الشق الياني ، نسب إليه

أحد الأذواء ؛ عن نصر .

الخُلْكَيْل: تصغير الحَكَلَّ: موضع ؛ قال أبو أحمد: ألست بغارس يوم الخُليْل ، غداة فقدناك من فارس ?

#### باب اغاء والم وما يليهما

خمّاء' : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه : موضع جاء في أشعار بني كلب بن وبرة .

خِمَارِه : بكسر أوله ، وآخره راه مهملة : موضع بنهامة ؛ ذكره نحبيِّد بن ثور فقال :

وقد قالتا: هذا 'حبيد ، وأن 'يرى بعلماء أو ذات الحبار عجيب'

ويجوز أن يكون من الحَــَــر وهو ما واراك من شجر أو غيره من واد أو جبل ؛ وفي كتاب أبي زياد : ذات الحِيار ، بكسر الحاء ، وأنشد لحميد بن ثور :

وقائلة : كَزُوْرُهُ مُغِبُّ، وأَن يُوى بِحَلَيْهَ أَو ذات الحَسار عجيب

زور" : يعني نفسه ، مغب " : لا عهد له بالزيارة .

خَمَاسَاءُ : بفتح أوله ، وبعد الألف سين مهملة ، مدود، بوزن بَرَاكاة : اسم موضع، كأنه من التخسُس من القتال أي يصيرون خبيسًا خبيسًا كما أن البواكاة من البووك في القتال .

'خماصة': بضم أوله، وبعد الألف صاد مهملة: موضع في قول ابن مقبل:

فقلت، وقد جاورٌ ن كَبطَ نُ كَمَّاصة : جرت دون بطحاة الظباة البوارح ُ خَمَّانُ : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه: من نواحي البَثَنية من أرض الشام ، يجوز أن يكون فعلان من خَمَّ

الشيء إذا تغير عن أصله لنداوة نالته أو حر" لم يبلغ أن يجيف .

خَمَانُ : بكسر أوله ، وآخره نون ، وتخفيف ثانيه : حبال في بلاد قضاعة على طريق الشام ؛ كذا قاله العبراني، وأخاف أن يكون الذي قبله وقد صحفه على أنه ذكرهما جميعاً .

خماينجان : بضم أوله ، وبعد الألف ياء ثم جيم ، وآخر ه نون : قرية من قرى كار زين من بلاد فارس ؛ منها أبو عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن سفيان الحما يجاني الفقيه ، حدث عن الحسن بن علي بن الحسن بن حماد المقري ، سمع منه ابن عبد الوارث الشيرازي الحافظ .

'خمنخیسکر ق: بضم أوله ، وتسکین ثانیه ، وفتح الحاء المعجمة أیضاً ، وتسکین الیاء المثناة من تحت ، وسین مهملة ، وراء : قربة من قری مجاری ؛ منها الفقیه أبو سهل أحمد بن محمد بن الحسین بن نهی بن النضر الحمخیسری ، یروی عن أبی عبد الله وأبی بکر الرازیان ، سمع منه أبو كامل البصیری .

خَمْوا : باخبرا المذكورة في بابها .

'خبو ان : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وواه ، وآخره نون : من بلاد خراسان تذكر مع نيسابور وطوس وأبيورد ونسا وخبران في الفتوح ، وهذه البلاد فتحها عبد الله بنعامر بن كثر ينز عنوة حتى انتهى إلى سَر ْخَسَ، ويقال : إنه فتح بعض هذه البلاد صلحاً ، وذلك في سنة ٣١ للهجرة .

خَمَّو ُ : شُعب من أعراض المدينة ، وهو ملحق بوزن بَقَّم وشَكَّم وخَضَّم وبَذَّد .

خَمْوَ بُوت : بلد من نواحي خلاط غير خَرْ تَبَرِرْت .

'خموك : بضم أوله ، وتسكين ثانيه : بليد بأرض الشاش من نواحي ما وراء النهر ؛ ينسب إليها أبو الرجاء المؤمّل بن مسرور الشاشي الحمر كي ، روى عن أبي المظفر السمعاني ، سمع منه خلق كثير، وتوني بمرو سنة ٢٠٥.

خَمْطَنَةٌ : موضع بنَجْد ، والله أعلم .

خِمْقاباه : أوله مفتوح وروي بكسره ، وبعد المسم قاف : قرية من قرى مَرْوَ ويقال لها خنقاباد على طرف كوَال حفْصاباد ؛ منها إسحاق بن إبراهيم بن الزّبرقان الحمقاباذي ، شيخ لا بأس به .

خَمْقُوكَى : بالفتح ثم السكون ، وضم القاف ، وراه ، وألف مقصورة ، اسم مركب معناه خبس قرى : يراد به يَسْجِدِه التي بخراسان ؛ ينسب إليها هكذا أبو المحاسن عبد الله بن سعيد بن محسد بن موسى بن سهل الحبقري ، كان من المشهودين بالفضل ، سمع هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ، ذكره أبو سعد في شيوخه ، مات سنة ٥٤٥ .

خمليخ : مدينة ببلاد الحَزَر ؛ قال البُعتري بمدح إسحاق بن كُنْداجق :

لم تُنكر الخزرات إلف ذوابة عِيلُهُ ، في الحزر ، الذوائب والذارى

شرف تَزَيَّدَ في العراق إلى الذي عهدوه في خمليخ ، أو ببكنجرى

'خم : امم موضع غدير 'خم ؟ 'خم في اللغة : قفص أ الدجاج ، فإن كان منقولاً من الفعل فيجوز أن يكون ما لم 'يسَم" فاعله من قولهم 'خم" الشيء إذا ترك في الخُم " ، وهو حبس الدجاج ، وخَم إذا نَطَف ؛ كله عن الزهري ؛ قال السُّهَيلي عن ابن إسحاق :

وخُمُ بُو كلاب بن مُو ، من تَحْمَدُ البيلَ إِذَا كنسته ، ويقال : فلان مخبوم القلب أي نقيه ، فكأ نها سبيت بذلك لنقائها ؛ قال الزنخشري : مُخمَّ المم رجل صباغ أضف إليه الغدير الذي هو بين مكة والمدينة بالجعفة ، وقيل : هو على ثلاثة أميال من الجعفة ، وذكر صاحب المشارق أن مُخمَّا المم موضع تصب فيه عين بين الغدير والعين ، وبينهما مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال عرام: ودون الجعفة على ميل غدير مُخمَّ وواديه يصب في البحر ، لا نبت فيه غير المَرْخ والشَّمام والأراك والعشر ، وغدير مُخمَّ هذا من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء المطر أبداً ، وبه أناس من خزاعة و كنانة غير كثير ؛ وقال مَعْنُ بن أوس المُزنَني :

عفا ، وخلا بمن عهدت به 'خم ، وشاقتك بالمسحاء من شرف وسم أراب

عفا حِتْبًا، من بعد ما خَفَّ أَهله، وحَنْت به الأرواح والمُطَّلُ السُّجْمُ

وقال الحازمي: 'خم واد بين مكة والمدينة عند الجعفة به غدير ، عنده خطب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا الوادي موصوف بكثرة الوخامة. وخم أيضاً ورئم : بثران حفرهما عبد شمس بن عبد مناف ، وقال :

حفرت' 'خمتًا ، وحفرت' 'رمًا ، حتى ترى المجد لنا قد تميًا

وهما بمكة ؛ وقال محمد بن إسحاق الفاكمي في كتاب مكة : بئر 'خمّ قريبة من الميثنب حفرها 'مر"ة بن كعب بن لئؤي ، قال : وكان الناس يأتون 'خمّاً في الجاهلية والإسلام في الدهر الأول يتنزهون به

ويكونون فيه ؛ حدثنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن ديناو قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو بخُمُ "يقول : بكاء الحي" على الميت عذاب للميت ؛ وقال ؛

### لا نستقي إلا بخُمّ والحفر

خَمَة : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه : مالا بالصمان لبني عبد الله بن داوم، ويقال : ليس لهم بالبادية إلا هذه ، والقرعاء هي بين الدول والصّبّان .

خبيتن : بضم أوله ، وكسر ثانيه ، وبعد الياء المثناة من تحت ثاء مثلثة ، وآخره نون : قرية من قرى سبر قند ؟ منها أبو يعقوب يوسف بن حيد ر الحبيثني السبر قندي ، كان إماماً فاضلا في الفرائض وغيرها ، سمع أبا الفضل عبد السلام بن عبد الصد البراز وغيره ، دوى عنه ابنه محمد بن يوسف .

'خَمَيْو'': بلفظ تصغير خبر : ما ﴿ فَنُو َيْقَ صَعَّدَةَ . لبني ربيعة بن عبد الله ، وذكر في صَعَّدة .

خَمِيلٌ : موضع في قول جرير :

ألا حَيِّ الديار، وإن تَعَفَّتُ ، وقد ذَكُرْنَ عَهْدَكُ بالحبيل وكم لك بالمُجيَّسِر من محل ، وبالعزاف من طلك محيل

### باب الخاء والنون وما يليهما

خَنَّابُ : بالفتح ، وتشدید النون : ناحیة بکرمان لها رستاق وقرًّی .

خَنَاثًا : موضع بنجه ؟ عن نصر .

خُنَاجِن : بضم أوله ، وبعد الألف جيم بعدها نون ؟ قال السماني : من قرى المعافر باليمن ؛ منها أبو

عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله بن أبي الصّقر الدوري الحناجني ، حدث عن أبي العباس أحمد بن إبراهيم ، روى عنه أبو القامم الشيرازي .

خُنَاسُ : بضم أوله : من مخاليف اليمن .

خُنَاصِرَةُ : بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية ، وهي قصبة كورة الأحص" الـتي ذكرها الجعدي فقال :

فقال نجاوزتَ الأحصُّ وماءه

وقد ذكرها عدي بن الرقاع فقال :

وإذا الربيع تنابعت أنواؤه، فسقى خُناصِرة الأحصّ وزادهــا

قيل: بناها خُناصرة بن عبرو بن الحادث بن كعب ابن عبرو بن عبد ودّ بن عوف بن كنانة ملك الشام ؟ كذا ذكره ابن الكابي ، وقال غيره : عبرها الحناصر ابن عبرو خليفة الأشرم صاحب الفيل ؟ وينسب إليها أبو يزيد بن خالد بن محمد بن هاني الحناصري الأسدي ، حدث مجلب عن المسبّب بن واضع ، روى عنه أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي نزيل حلب ؟ وذكرها المتنى فقال :

أحب حيصاً إلى خناصرة ، وكل نفس تحب تحياها حيث التقى خداها وتقاح لئ نان وثغري على حبيباها وصفت فيها مصف بادية مشتوث بالحصمان مشتاها وثان أغشبت ووضة وعيناها ، أو در و حلة عناها ،

وقال جِرِانُ العَوْدِ وجعلها خناصرات كأنه جعل

كل موضع منها خناصرة فقال :

نظرت' وصحبتي مجناصرات ضُعبًا ، بعدما مَنَعَ النهارُ إلى ُظعُن لأُخْت بني نُسُيْر بكابَة ، حيث ذاحمها العقارُ

العَقاد : الومل .

اظمنافس : أرض المعرب في طرف العراق قرب الأنبار من ناحية البر دان ، تقام فيه سوق العرب ، أوقع عندها بالمسلمين في أيام أبي بكر ، رضي الله عنه ، أبو وأميرهم من قبل خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، أبو لسلم بن فدكى فقال :

وقالوا: ما تريد? فقلت: أدّمي جبوعاً بالخنافس بالحيول فدونكم الحيول ، فألجموها للى قوم بأسفل ذي أثول فلما أن أحسوا ما تولوا، ولم يفردهم ضبع الفيول وفينا بالحنافس باقيات للمهوذان في جنع الأصيل

ثم كانت بها وقعة أخرى في أيام عبر ، رضي الله عنه ، وإمارة المثنى بن حادثة كَبَسَهم بوم سوقهم وقتلهم وأخذ أموالهم ، فقال المثنى في ذلك :

صبَحنا بالحنافس جمع بكثر، وحَيَّا من 'قضاعة غير ميل بفتيان الوعى من كل حي تُبادي، في الحوادث، كل جيل نسَفْنا سوقهم، والحيل درود من التَّطُواف والشرب البخيل

خُنامَتَى : بضم أوله ، وبعد الميم تالامثناة من فوق :
من قرى مجارى ؛ ينسب إليها أبو صالح الطيب بن
مقاتـل بن سليان بن حَمَّاد الحُنامَيُّ البخاري ،
يووي عن إبراهيم بن الأشعث ، ووى عنه أبو الطيب
طاهر بن محمد بن حَموية البخاري .

خَنْبُونُ : بفتح أُولُه ، وبعد النون الساكنة بالا موحدة ، وآخره نون : من قرى بخادى بما وراء النهر ، بينها وبین مجادی أدبعة فراسخ على طریق خراسان ؟ ينسب إليها أبو القاسم واصل بن حمزة بن علي" بن نصر الصوفي الخنبوني أحد الرَّحَّالين في طلب الحديث، وكان ثقة صالحاً ، سمع ببخارى أبا سهل عبد الكريم ابن عبد الرحمن الكلاباذي ، وبأصبهان أبا بكر بن زبدة الضِّي ، وبغيرهما من البلاد ، سبع منه أبو بكر الخطيب وقاضي المادستان محمد بن عبد الباقي . خَنْشَلُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وثاء مثلثة مفتوحة : تَرْثُ من الأرض في دياد بني كلاب أبيض مستو بإزاء حزيز الحواب ؛ قال الأسود الأعرابي: كان سعد بن صبيح النهشلي نزل بربع بن وَعُو عَة بن هُامة بن الحاوث بن سعد بن قر ُط بن عبد بن أبي بكر أبن كلاب؛ فمرض سعد وخرج مربع يأتي أهله بماء، فوثب سمد على امرأة مربع فاستفاثت ، فجاء مربع فضربه بالسيف حتى قتله ، فقال عند ذلك :

> فَرَ عَثُ إِلَى سِغِي، فَنَازَ عُثُ عِبْدَه، تُحساماً به أَثر قديم مُسلسل فغادرت سعدا، والسباع تَنُوبُه، كا ابتدر الوراد جملة منهل

دعا نهشكلا ، إذ حازَه الموت ، دعوة ، وأجلين عنه كالحواد المنجد الفائل قد أو عد تني غضب الحصى ، وأنت بذات الرامث من بطن تختشل ولكنسا أوعدتني ببسيطة العراق الذي بين المضل وحو مل وقلت المصابي : النجاء فإنما مع الصبح ، إن لم تسبغوا جمع نهشل فأصبحن يو كضن المحاجن ، بعدما تجلس من الطالماء ما هو منجلي

فاستمْدَت بنو تمم على مربع عند عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه، فأحلف خمسين يميناً أنه ما قتله فحلف، فخلس سبيله ؛ فقال الفرزدق :

بني نبهشل إ علا أصابت رماحتكم ،
على خَنْشُل فيا يُصادفن ، مربعا
وجد ثم زماناً كان أضعف ناصراً ،
وأقرب من دار الموان وأضرعا
قتلم به ثول الضباع ، فغادرت
مناصلكم منه خصيلا مرصعا
فكيف ينام ابنا صبيع ، ومربع منه خنثل يسقى الحليب المقتعا ؟

زعم الفرزدق أن سيقتل مَرْ بعاً ، . أبشر ْ بطول سلامة يا مَرْ بَعُ !

خَنْجُوَةُ : بِلفظ تأْنيث الحَنجِر ، وهو السكّين : ما لا من مياه نَمَلى ؛ وقال نصر : خَنْجَرة ناحية من بلاد الروم .

'خنثداذ : بالضم ثم السكون ، وآخره ذال معجمة : قرية بين همذان ونهاو ُند .

خَنْـُدُ رَوْدْ : بالفتح ثم السكون، وفتح الدال، وراء، وآخره ذال معجمة : موضع بفارس .

الخَسَنُدَق : بلفظ الحندق المحفور حول المدينة : محلّة كبيرة بجُرْ جان ؟ وقد نسب إليها قوم ، منهم : أبو تميم كامل بن إبراهيم الخندقي الجرجاني، سمع منه زاهر ابن أحمد الحليمي وأبو عبد الله النيلي وغيرهما . والحندق : قرية كبيرة في ظاهر القاهرة ببصر يقال هي ثنيَّة الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ؟ ينسب إليها أبو عبران مومى بن عبد الرحبن الخندقي ثم الرُّمَيْسِي لسُكْناه ببركة رُمَيْس من الفسطاط، روى عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم المقري المعروف بالكيراني ، روى عنه جماعة ، وأقرَأ القرآن مدّة، سمع الإمام الزكي أبا محمد عبد العظيم بن عبد القوي ابن عبد الله المنذري عن أصحابه . وخندقُ سابور : في برية الكوفة، حفره سابور بينه وبين العرب خوفاً من شرّهم ، قالوا : كانت هبت وعانات مضافة إلى طسوج الأنبار ، فلما ملك أنوشروان بلغه أن طوائف من الأعراب بغيرون على ما قرب من السواد إلى البادية فأمر بتجديد سور مدينة تعرف بالنئسر كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها مسلحة تحفظ ما قرب من البادية وأمر بجفر خندق من هيت بشق ُ طَفُّ البادية إلى كاظمة بما يلي البصرة وينفذ إلى البحر ، وبَني عليه المناظر والجواسق ونظمه بالمسالح ليكون ذلك مانعآ لأهل البادية من السواد، فخرجت هيت وعانات بسبب ذلك الحندق من طسوج شاه فيروز لأن عانات كانت قُرَّى مضبومة إلى هيت .

خُنْهُ مَة ' : بفتح أوله : جبل بمكة ، كان لما ورد النبي، صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح جمع صفوان بن أميّة وعِكْر مِنْه بن أبي جهــل وسهيل بن عمرو جمعاً

بالحندمة ليقاتلوه، وكان حماس بن قيس بن خالد أحد بني بكر قد أعد " ملاحاً، فقالت له زوجته: ما تصنع بهذا السلاح ? فقال : أقاتل به محمداً وأصحابه ! فقالت: والله ما أرى أن أحداً يقوم لمحمد وأصحابه! فقال : والله إني لأرجو أن أخد مك بعضهم! وخرج فقال مع من بالحندمة من المشركين فمال عليهم خالد ابن الوليد فقتل بعضهم وانهزم الباقون وعاد حماس منهزماً وقال لامرأته : أغلقي علي " بابي ، فقالت :

إنتك لو شهدات يوم الخند مه ، اذ فر صفوان وفر عكر مه ، وحيث زيد قائم كالمؤتبة ، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجُبجُمة ، ضرباً ، فلا تَسْمَع الا غَمْ فَمَه ، لم تَنْطقي باللوم أدن كليمة

وقال بُدَيل بن عبد مناة بن أمّ أصرَمَ مخاطب أنس بن نُزنَيم الديلي :

بكى أنسَ وَزْناً ، فأعوله البكا ،

فالأعدياً إذ تُطلَلُ وتبُعنه مُ

أصابهم يوم الخنادم فتية ومعبد ورام "، فسل ، منهم 'نغيل ومعبد منالك ، إن تسفح دموعك ، لا تلم " ،

عليهم ، وإن لم تدمع العين تكهد أ

ومنها حجارة بنيان مكة ومنها شعب ابن عامر ، وجبال مكة الخندمة وجبال أبي قنبيس .

'خننز'ب' : بضم أوله وزايه ، وآخره بالا : موضع . الخَنزَة' : بالفتح،والزاي : هضبة في ديار بني عبد الله بن كلاب .

خَنْزُجُ : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه،وزاي مفتوحة ، وآخره جيم ، وروي بالباء : موضع .

خَنْزَرَ ؛ بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الزاي ، وراء ؛ موضع ذكره الجعدي في قوله :

أَلَمَّ خَيَالُ مَن أُمِيةً موهناً ُطرُوقاً ، وأصحابي بدارة خَنزَر

وقد ذكر في الدارات ؛ قال السُّكتري : خانزر هضبة في ديار بني كلاب ؛ قال عبد الله بن نَوالة :

أَيْنَعُنِي التقوى ، إذا ما أَرَدُ تُهَا ، سديف مجنبَي خنزر فجباجب ?

الجباجب: شيء 'يصنع من الجلد .

خَنْزَوَ قُ : مثل الذي قبله وزيادة الهاء ؛ يقال : خَنْزَرَ الرجل ُ خَنْزَرة ً إذا نظر بمؤخر عينه ، وهو فَنْعَسَلَ من الأَخزَر : وهو هضة طويلة عظيمة في ديار الضّباب ؛ عن أبي زياد ، وهو غير خنزر الذي قبله ؛ قال الأَعور بن براء الكلبي يهجو أم ً زاجر وهما عدان :

> أنعت عيراً من حبير تحنّز رَهُ، في كلّ عير ماثنان كبَرَهُ لاقينَ أمَّ زاجر بالمَزْدَرَهُ، وكُمُنَهَا مُقْبِلة ومُدْبرَهُ

> > كذا وجدته بالحاء المهملة.

خِنزِيرُ : بلفظ واحد الحنازير : ناحية باليامة ، وقيل : جبل بأدض اليامة ذكر. لبيد ؛ وقال الأعشى :

فالسفح' بجري فخِنزِيرِ" فبُرْقتُه ، حتى تدافع منه السَّهْلُ والجَبَلُ

وأنف ُ خِنزيرِ : هو أنف جبل بأرض البامة ؛ عن الحفي .

خَنْعَسُ : جبل قرب ضرية من ديار غني بن أعصر . خَنْفُو ُ : قال ابن الحائك : أَبْين بها مدينة خَنفَسر والرواع وبها بنو عامر بن كندة قبيلة عرنين .

الخَنْفُسُ : يوم الحنفس:من أيام العرب ، قال : وهو ماء لهم ؛ بخط أبي الحسن بن الفرات .

خَسْفَسُ : قال نصر: ناحية من أعمال اليامة قريبة من خزالا ومر ينق بين بجراد وذي طلوح ، بينها وبين حجر سبعة أيام أو غانية ، كذا قيل .

خُسْلِيق : بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وكسر لامه ، وياه مثناة من تحت ، وآخره قاف : بلد بدر بند خزران عند باب الأبواب ؛ ينسب إليها حكيم بن إبراهيم بن حكيم اللكنزي الحنيليقي الدربندي ، كان فقيها شافعياً فاضلا ثقة ، تفقه ببغداد على الفزالي وسمن نجارى إلى أن توفي بها في شعبان سنة ١٣٨٨ .

الخَنَقُ : بالتحريك : أرض من جبال بين الفَلْمِع ونجران ، يسكنها أخلاط من همدان ونهد بن زيد وغيرهم من اليانية .

خَنُور : ذكر في أمَّ خَنُور .

تخسُوقاءُ : في نوادر الفَرَّاء : تَخْنُوقَاءُ أَرْضَ ، ولا مُحَدَّد .

المخَسُوقة : واد لبني تعقيل ؛ قال القُعيف العُقيلي : تحمَّلُمْنَ من بطن الحنوقة ، بعدما جرى الثرَيَّا ، بالأعاصير ، بادحُ

خُنَيِسٌ: تصغير الحَنَس ، وهو انقباض قَصَبَة أَرْنَبَة الأَنف كَالتُرْك ؛ ورَحْبَة ' نَحْنَيْس : بالكوفة ، ثَنْ كُو في الرحة .

الخُنْيَنْغَانُ : بضم أوله ، وفتـع ثانيه ، وياء مثناة من

تحت ، وفاء ، وغين معجمة ، وآخره نون : رستاق بفارس .

خِنْلِيَة ': بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وياء مثناة من تحت : من نواحي قسطنطينية .

#### باب اغاء والواو وما يليهما

خُوار : بضم أوله ، وآخره راء أ: مدينة كبيرة من أعمال الرئ بينها وبين سمئنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق تجوز القرافل في وسطها، بينهاوبين الريِّ نحو عشرين فرسخاً ، جثتها في شوال سنة ٣٦١٧، وقد غلب عليها الحزاب ؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ، منهم : أبو يحيى ذكرياة بن مسعود الأَشْقر الحُواري ، حدث عن على" بن حرب الموصلي . وخُوار أَبِضاً : قرية بدن أعبال بيهق من نواحي نيهابور يروقد نسب إليها قوم من أهل العلم،منهم : أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الحواري البيهقي، إمام مسجد الحامع بنيسابور أحد الأنة المشهورين ، حدث عن الإمسين أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي وأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بقطعة من تصانيفهما ، روى عنه جماعة من الأُمَّة ، آخرهم شبخنا المؤيد بن محمد بن علي" الطوسي وغيره، فإنه حدث عنه بالوسيط وغيره ، ومات في تاسع عشر شمال سنة ١٣٦ ؛ وأخوه عبد الحبيد بن محمد الجراري ، حدث عن الحافظ أبي بكر السهقي ، حدث عنه أبو القيامم بن عساكر . وخُوار أيضاً : قرية من نواحي فارس. والخوار: قرية في وادي ستارة من نواحي مكة قرب أبزارة كفيها مياه ونخيل.

الغَوَّارُ : بنشديد الراو في شعر كثيّر :

ونحن منعنا ، من تهامة كلها ، حنوب نقا الخَوَّار فالدَّمثُ السَّهُلا

بكل كُميْت 'مجْفَرِ الدَّفَّ سابح ، وكل مِزاق وردة تَعْلَكُ النَّكلا

خَوارِج ؛ بلفظ جمع الحارجي ؛ قال السكري : اسم قُلُـتُين بالبامة بين وادي العِرض ووادي 'قرَّان ؛ قال جرس :

> ولقد جنبنا الحيلَ، وهي شوازب "، متسر بلين مُضاعَفاً مسرودا ور دَ القطا زُمَر إيباد رُ مَنْعجاً، أو من خوارج حاثراً مورودا دقال أيضاً:

قَـومي الألى ضربوا الحميس وأوقدوا، فوق المنيفة من خوارج ، نارا

قال : خوارج مأواة لبني سَدُوس باليامة ، قال : وهذا يوم مثلهم .

خُوارِزْم: أوله بين الضمة والفتحة ، والأَلْف مسترقة عند الست بألف صحيحة ، هـكذا يتلفظون به ، هكذا ينشد قول اللحام فيه :

ما أهل خُوارزم سُلالة آدم، ما هم، وحق الله، غير بهائم أبصَر ت مثل خفافهم ورؤوسهم وثيابهم وكلامهم في العالم إن كان يرضاهم أبونا آدم، فالكلب خير من أبينا آدم،

قال ابن الكلي : ولد إسحاق بن إبراهم الخليل المغزر والبزر والبراسل وخوارزم وفيل ؟ قال بطليموس في كتاب الملحمة : خوارزم ظولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها خسس وأربعون درجة ، وهي في الإقليم السادس ، طالعها السماك ويجمعها الذراع ، بيت حياتها العقرب ،

مشرقة في قبة الفلك تحت ثلاث وعشرين درجة من السرطان ، تقابلها مثلها من الجدى ؛ بنت ملكها مثلها من الحمل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ، وقال أبو عون في زيجه: هي في آخر الإقليم الحامس ، وطولما إحدى وتسعون درجة وخبسون دقيقة ، وعرضها أربع وأربعون درجة وعشر دقائق ؛ وخوارزم ليس اسماً للمدينة لما هو امم للناحية بجملتها ، فأما القصبة العظمى فقد يقال لها اليوم الجرجانية ، وقد ذكرت في موضعها ، وأهلها يسبونها كرُ كانج، وقد ذكروا في سبب تسميتها بهذا الاسم أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعما ثة من أهل مملكته وخاصة حاشيته فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات بجيث يكون بينهم وبين العمائر مائة فرسخ ، فلم يجدوا على هــذه الصفة إلا موضع مبدينة كاث؛ وهي إحبدي مدان خوارزم ، فجاؤوا بهم إلى هذا الموضع وتركوهم وذهبوا ؛ فلما كان بعد مدة جرى ذكرهم على بال الملك فأمر قوماً بكشف خبرهم ، فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا أكواخــأ ووجدوهم يصيدون السمك وبه يتقو"تون وإذا حولهم حطب كثير، فقالوا لهم : كيف حالكم ? فقالوا : عندنا هذا اللحم ، وأشاروا إلى السبك ، وعندنا هذا الحطب فنحن نشوي هذا بهذا ونتقوَّت به ؛ فرجعوا إلى الملك وأخبروه بذلك فسبى ذلك الموضع خواوزم لأن اللحم بلئغة الحواوزمية خوار والحطب رزم ، فصار خواررزم فخفف وقبل خوارزم استثقالاً لتكرير الراء ؛ وقد جاء به بعض العرب على الأصل ، فقال الأسدي :

أتاني ، عن أبي أنس ، وعيد"، فسل تُغيَّظ الضحّاك ِ جسمي ولم أعص ِ الأمير َ ، ولم أربه ْ، ولم أسبق ْ أبا أنس بوغم

ولكن البعوث جرت علينا، فصرنا بين تطويح وغرم وخافت من رمال الشغد نفسي، وخافت من رمال خُو اررز م فقارعت البعوث وقارعتني، ففاز بضجعة في الحي سهمي وأعطيت الجعالة، مستميتاً، خفيف الحاذ من فتيان جر م

وأقر" أولئك الذين نفاهم بذلك المكان وأقطعهم إياه وأرسل إليهم أربعمائة جارية تركية وأمدهم بطعام من الحنطة والشعير وأمرهم بالزرع والمقــام هناك ، فلذلك في وجوههم أثر الترك وني طباعهم أخلاق الترك وفيهم َجلد وقوة ، وأحوَجَهم مقتضى القضية للصبر على الشقاء ، فعبَّروا هنــاك دورًا وقصورًا وكثروا وتنافسوا في البقاع فبنوا قرّى ومداناً وتسامع بهم من يقاربهم من مدن خراسان فجاؤوا وســاكنوهم فكثروا وعز<sup>4</sup>وا فصارت ولاية حسنة عامرة؛ وكنت قد جئتها في سنة ٦١٦ ، فما رأيت ولاية قط أعبر منها ، فإنها على ما هي عليه من رداءة أرضها وكونها سبخة كثيرة النزوز متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة البيوت المفردة والقصور في صحاريها ، قل ما يقع نظرك في رساتيقها على موضع لا عمارة فيه، هذا مع كثرة الشجر بها ، والغالب عليه شجر التوت والحلاف لاحتياجهم إليه لعمائرهم وطعم دود الإبريسم ، ولا فرق بين المار" في رساتيقها كلها والمار" في الأسواق ، وما ظننت أن في الدنيا بقعة سعتُها سعة خوارزم وأكثر من أهلها مع أنهم قد مرنوا على ضيق العيش والقناعة بالشيء البسير ؛ وأكثر ضاع خوارزم مد'ن ذات أسواق وخيرات ودكاكين ،

وفي النادر أن يكون قرية لا سوق فيها مع أمن شامل وطنهأننة تامة .

والشتاء عندهم شديد جداً بجث أنى رأيت جمعون نهرهم وعرضه ميل وهو جامد ، والقوافل والعجل المُوقَرة ذاهة وآتة عله؛وذلك أن أحدهم يعبد إلى رطل واحد من أرز أو ما شاء ويكثر من الجــزر والسلجم فيه ويضعه في قدر كبيرة تسع ُ قربة ماء ويوقد تحتها إلى أن ينضج ويترك عليه أوقية دهناً ثم يأخذ المغرفة ويغرف من تلك القدر في زبدية أو زبديتين فيقنع به بقية يومه، فإن ثرد فيه رغيفاً لطيفاً خَبِرًا فَهُو الْغَايَةِ ، هَذَا فِي الْغَالَبِ عَلَيْهُم ، عَلَى أَنْ فَيْهُم أغنياء مترفهين إلاَّ أن عيش أغنيائهم قريب من هذا ليس فيه ما في عيش غيرهم من سعة النفقة وإن كان النزر من بلادهم تكون قيمته قيمة الكثير من بـــلاد غيرهم ؛ وأقبح شيء عندهم وأوحَشُهُ \* أنهم يدوسون حشوشهم بأقدامهم ويدخلون إلى مساجدهم على تلك الحالة لا يحنهم التحاشي من ذلك لأن حشوشهم ظاهرة على وجه الأرض ، وذلك لأنهم إذا حفروا في الأرض مقدار ذراع واحد نبع الماءُ عليهم ، فدروبهم وسطوحهم ملأى من القذر ، وبلدهم كنيف جائف منتن ، وليس لأبنيتهم أساسات إنما يقيمون أخشاباً مُقفَّصة ثم يسدونها باللبن ، هذا غالب أبنيتهم، والغالب على خلق أهلها الطول والضغامة ، وكلامهم كأنه أصوات الزرازير، وفي رؤوسهم عرض، ولهم جبهات واسعة ، وقيل لأحدهم : لم رؤوسكم تخالف رؤوس الناس?فقال:إن قدماءًنا كانوا يغزون الترك فيأسرونهم وفيهم شيَّة من الترك فما كانوا يُعرفون ، فربيا وقعوا إلى الإسلام فبيعوا في الرقيق ، فأمروا النساء إذا ولدن أن ربطن أكباس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى ينبسط الرأس ، فبعد ذلك

لم يسترقشوا ورادً من وقع منهم إليهم إلى الكوفة ؟ قال عبد الله الفقير إليه : وهذا من أحاديث العامة لا أصل له ، هب أنهم فعلوا ذلك فيا مضى فالآن ما بالهم? فإن كانت الطبيعة ورثته وولدته على الأصل الذي صنعه بهم أمهاتهم كان يجب أن الأعور الذي قلمت عينه أن يلد أعور وكذلك الأحدب وغير ذلك ، وإنما ذكرت ما ذكر الناس .

قال البشاري : ومشل خوارزم في إقليم الشرق كسجلماسة في الغرب، وطباع أهـل خوارزم مثل طبع البربر ، وهي ڠانون فرسخاً في ڠانين فرسخــاً ، آخر كلامه ؛ قلت : ويحيط بها رمال سيَّالة يسكنها قوم من الأتراك والتركمان بمواشيهم ، وهذه الرمال تنبت الغضا شبه الرمال التي دون ديار مصر ، وكانت قصبتها قديماً تسمى المنصورة ، وكانت على الجانب الشرقي فأخذ الماءُأكثر أرضها فانتقل أهلها إلى مقابلها من الغربي، وهي الجرجانية، وأهلها يسمونها كركانج، وحواطوا على جيحون بالحطب الجزل والطرفاء يمنعونه من خراب منازلهم يستجدُّونه في كل عام ويومُّون ما تشعث منه ، وقرأت في كتاب ألف أبو الريحان البيروني في أخبار خوارزم ذكر فيمه أنَّ خوارزم كانت تدعى قدياً فيل ، وذكر لذلك قصة نسيتها فإن وجدها واحد وسهل عليه أن يلحقها بهذا الموضع فعل مأذوناً له في ذلك عني ؟ قال محمد بن نصر بن عُنين الدمشقى:

خوارزم عندي خير البلاد ،
فلا أقلعت سُعَبها المفدقه فطوبى لوجه امرى صبّعة المشرقه وما ان نقمت بها حالة ،
سوكى أن أقامت بها مقلقه وسوكى أن أقامت بها مقلقه

وكان المؤذِّن يقوم في سُحرة من الليل يقارب نصفه فلا يزال يزعق إلى الفجر قامت ؛ وقال الخطيب أبو المؤيد المرفئق بن أحمد المكي ثم الحوارزمي يتشوَّقها:

أَأْبِكَاكُ لَمَّا أَنْ بِكَى فِي رُبِي نَجِدِ سحابُ صحوكُ البرق منتحب الرعدِ

له قطرات كاللآلى؛ في الثرى ، ولي عبرات كالعقيق على خد"ي

تلفَّتُ منها نحو خوارزم والهـــاً حزيناً ، ولكن أين خوارزم من نجد?

وقرأت في الرسالة التي كتبها أحسد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حبًّاد مولى محمد بن سليان وسول المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة ذكر فيها ما شاهده منذ خرج من بغداد إلى أن عاد إليها فقال بعد وصوله إلى بخارى ، قال : وانفصلنا من بخارى إلى خوارزم وانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية ، وبينها وبين خوارزم في الماء خبسون فرسخاً ؛ قلت : هكذا قال ولا أدري أي شيء عنى بخوارزم لأن خوارزم هو اسم الإقليم بلا شك ؛ ورأيت دراهم بخوارزم مزينة ورحاصاً وزيوفاً وصُغراً ، ويسبون الدرهم طازجه ، ووزنه أربعة دوانق ونصف ، والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدرام، وهم أوحش النَّاس كلامـاً وطبعاً ، وكلامهم أشبه بنقيق الضفادع ؛ وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، في 'دبئر كل صلاة ، فأقمنا بالجرجانية أياماً وجبد جيحون من أوله إلى آخره ، وكان سمك الجمد تسعمة عشر شبراً ، قال عبد الله الفقير : وهذا كذب منه ، فإن " أكثر ما يجبد خبسة أشبار وهذا يكون نادرًا ، فأما العادة فهو شبران أو ثلاثة ، شاهدتُه ُ وسألت عنه أهل تلك البلاد ، ولعله

ظنَّ أنَّ النهر بجمد كك وليس الأمر كذلك ، إنما يجمد أعلاه وأسفله جارٍ ، وبجفر أهل خوارزم في الجليد ويستخرجون منه الماء لشربهم ، لا يتعدَّى الثلاثة أشبار إلا نادراً ، قال : وكانت الحيل والبغال والحمير والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطريق، وهو ثابت لا يتحلحل ، فأقام على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلداً ما ظننا إلا أنَّ باباً من الزمهرير فتح علينا منه ، ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ربيح عاصف شديدة ؟ قلت : وهذا أيضاً كذب فإنه لولا ركود الهواء في الشتاء في بلادهم لما عاش فيها أحد ، قال : وإذا أتحف الرجل من أهله صاحب وأراد بره قال : تعالَ إليَّ حتى نتحدُّث فإن عندي نارآ طبية ، هذا إذا بلغ في بر". وصلته ، إلا أن الله عز وجل قد لطف بهم في الحطب وأرخصه عليهم ، حمل عجلة من حطب الطاغ وهو الفضا بدرهمين يكون وزنها ثلاثة آلاف رطل؟ قلت : وهذا أيضاً كذب لأن العجلة أكثر ما تجرُّ على ما اختبرته ، وحملت قماشاً لى عليها، ألف رطل لأن عجلتهم جميعها لا يجرها إلأ وأس واحد إما بقر أو حبار أو فرس ، وأما رخص الحطب فيحتمل ان كان في زمانه بذلك الرخص ، فأما وقت كوني بهــا فإن مائة من كان بثلث ديناد ركني ، قال : ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول: يَكُنْد ، وهو الحبز ، فإن أعطوه شيئًا وَإِلَّا خرج ؛ قلت أنا : وهذا من رسبهم صحيح إلاَّ أنه في الرستاق دون المدينة شاهدت ذلك ، ثم وصف شدة بودهم الذي أنا شاهدته من بردها أن " طُرْ قَمَها تجمد في الوحول ثم يشي عليها فيطير الغبار منها ، فإن تغيَّمت الدنيا ودفئت قليلا عادت وحولاً تغوص فيها الدواب إلى دكبها ، وقد كنت اجتهدت أن أكتب شيشاً

بها فما كان يمكني لجمود الدواة حتى أقر بها من النار وأذيبها، وكنت إذا وضعت الشربة على شفتي التصقت بها لجمودها على شفتي ولم تقاوم حرارة النفس الجماد، ومع هذا فهي لعمري بلاه طيبة وأهلها علما وفقها وأذكياء أغنياه، والمعيشة بينهم موجودة وأسباب الرزق عندهم عبر مفقودة ، وأما الآن فقد بلغني أن التر صنف من الترك وردوها سنة ٦١٨ وخر بوها وقتلوا أهلها وتركوها تلولاً ، وما أظن أنه كان في الدنيا لمدينة وسعة خوارزم نظير في كثرة الحير وكبر المدينة وسعة الأهل والقرب من الحير وملازمة أسباب الشرائع والدين ، فإنا نه وإنا إليه واجعون .

والذين ينسبون إليها من الأعلام والعلماء لا يحصون ، منهم : داود بن رشيد أبو الفضل الحوارزمي ، رحل فسمع بدمشق الوليد بن مسلم وأبا الزرقاء عبد الله بن محمد الصغاني ، وسمع بغيرها خلقاً ، منهم بقية بن الوليد وصالح بن عمرو وحسان بن إبراهيم الكرماني وأبو حفص عبر بن عبد الرحمن الأمار وغيرهم ، دوى عنه مسلم بن الحجاج وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وصالح بن محمد جزرة ، روى البخاري عن محمد بن عبد الرحم في كفارات الأيمان ، وقال البخاري : عبد الرحم في سنة ٢٣٩ ، وآخر من روى عنه أبو القاسم النغوى .

'خو اش' : مدینة بسجستان ، وأهلها یقولون خاش ، علی یسار الذاهب إلی 'بست ، بینها وبین سجستان مرحلة ، وبها نخل وأشجار وقدنی ومیاه .

خواشت: بضم أوله ويفتح ، وبعد الألف الساكنة شبن معجمة ساكنة أيضاً : من قرى بلخ ؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن علي الحواشي ، فقيه محدث ، ووى عن علي بن عبد العزيز البغوي وعبد الصد بن المفضل .

خواف : بفتح أوله ، وآخره فا : قصبة كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان ، يتصل أحد جانبيها ببوشنج من أعمال هراة والآخر بز وز ن ، يشتمل على ما أي قرية ، وفيها ثلاث مد ن : سنجان وسيراوند وخر جرد ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم والأدب منهم : أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الحواني الفقيه الشافعي من أصحاب الإمام أبي المعالي البحو يني ، كان أنظر أهل زمانه وأعرفهم بالجدل وكان الجويني معجباً به ، وولي قضاء طوس ونواحيها في آخر أيامه وبقي مدة ثم عزل عنها من غير تقصير بل قصد وحسد ، ومات بطوس سنة ه ، ه ودفن بها ، قال عبد الفافر : ولم يخلف مثله ؛ وأبو الحسن علي بن عبد الفافر : ولم يخلف مثله ؛ وأبو الحسن علي بن عيى الذه لي وأقرانه ، دوى عنه أبو الطيب أحسد عيمي الذه لي ، وله مختصر كتاب العين .

نخو اقتند : بضم أوله ، وبعد الألف قاف مفتوحة ثم نون ساكنة ، وآخره دال : بلد بفرغانة ؛ منها الأديب المقري أبو الطيب طاهر بن محمد بن جعفر ابن الحيو المغزومي الحواقندي ، سمع عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد ، سكن سمرقند ، ووى عنه ابنه محمد بن طاهر ، وتوفي في صفر سنة ٥٠١ .

اللخَوَّانِ : تثنية خَوَّ ؛ والحَوَّ : الجَـوع ، وكل واد واسع في جو سهل فهو خوَّ وخويُّ ؛ والحَوَّان : واديان معروفان في بلاد بني تميم ؛ وقدال نصر : الحَوان غائطان بين الدَّهناء والرَّغام وليسا بالحَوَّ الذي نحن نذكره بعد ؛ قال رافع بن مُوزَيم :

> ونحن أُخذنا ثار عماك بعدما سقى القوم'، بالحَو"ين، عماك حنظلا

الخو َانِقُ : موضع في قول قيس بن العيزارة :

أبا عامر ما للغوانق أوحشت إلى بطن ذي يَنجا، وفيهن "أمر ُع ?

قال نصر : الحوائق موضع عنـــد طرف أجاٍ ملتقى الرمل والجلد .

'خواية: بضم أوله ، وبعد الألف ياء مثناة من تحت:
من أعمال الري على غانية فراسخ ؛ عن الزيخشري .
خُوبَذَانُ : بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة باء موحدة ،
وذال معجمة ، وآخره نون : موضع بين أرجان
والنوبَنْدَ جان من أرض فارس ، وهناك قنطرة
عجيبة الصنع عظيمة القدر ؛ عن نصر .

نخوجان : بضم أوله ، وبعد الواو جيم ، وآخره نون :
قصبة كورة أستُوا من نواحي نيسابور ، وأهلها
يسمونها خبوشان ، بالشين ؛ ينسب إليها جماعة وافرة
من العلماء ، ومن المتأخرين : الأمير أبر الفضل
أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي الفراتي الحوجاني أخو
الأمير سعيد من أهل خوجان نيسابور من أولاد
العلماء ، وكان فاضلا ، ولي القضاء بقصة خوجان
وحمدوا سيرته ، وذكره أبو سعد في التحبير وقال:
ولد في سنة ه٢٤ ، ومات بقرية زاذيك من نواحي
أستوا في شوال سنة ١٩٤ ، وخوجان أيضاً : قرية

نحو جان : مثل الذي قبله غير أن جيبه مشددة : من قرى مرو ، وأهلها يقولون خجان ؛ ينسب إليها أبو الحادث أسد بن محمد بن محيى الحو جاني ، سمع ابن المقري، وكان عالماً فاضلا ؛ ومن نحو جان محمد بن علي بن منصور بن عبد الله بن أحمد بن أبي العباس بن إسماعيل أبو الفضل السنجي ثم الحوجاني أخسو المقري عقيق الأكبر ، كان يسكن قرية خوجان من قرى مرو ، شيخ صدوق ثقة ، سمع الحديث ونسخ بخطه

وطلب بنفسه الحديث ، وله وحلة إلى نيسابود ، سمع بمرو أبا المظفر السمعاني وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهري وأباعبد الله محمد بن جعفر الكتبي، وبنيسابود أبا بكر أحمد بن سهل بن محمد السرّاج وأبا الحسن علي بن أحمد المديني وغيرهما ، قرأ عليه أبو سعد ، وكانت ولادته ليلة نصف شعبان سنة ١٦٩ بمرو ، ومات سنة ٢٩٩ بمرو .

خوخَة الأشتر : موضع بمصر ، كان لأبي ناعبة مالك ابن ناعبة الصدي ، وكان يقال له أشقر الصدف ، فلما مات الفرس دفنه صاحبه بذلك الموضع فسئي به .

خَوَّهُ : بُنْتِح أُولُه ، وتشديد ثانيه ، وآخره دال ، بوزن سَبَّر : اسم موضع في قول ذي الرُّمَّة : وأعيُّنُ العين ، بأعلي خوَّدا ، ألِفْنَ ضالاً ناعباً وغَرَّقَدا

خورو : بنتج أوله، وتسكين ثانيه، وآخره راء مهملة، وهو عند عرب السواحل كالخليج ينيد من البحر ؟ قال حبزة : وأصله هور فعر ب فقيل خور ثم جبع على الأخوار مثل ثوب وأثراب ، وقد أضيف إلى عدة مواضع ، منها : خور سيف ، وهو موضع دون سيراف إلى البصرة ، وهي مدينة فيها سوكي يتزود منه مسافر البعر ، فهذا علم لهذا الموضع ، وكل ما على ساحل البحر من ذلك فهو خور إلا أنها ليست بأعلام: كخور جنابة وخور ونابند وغيرهما، وما لم أشاهده خور الديبل من ناحية السند، والديبل: العاصي أخاه الحكم ففتحه . وخور و فوفل : موضع العاصي أخاه الحكم ففتحه . وخور و فوفل : موضع في بلاد الهند يجلب منه القنا السباط والسيوف الهندية الهندة في الجودة ، وليس في الهند أجور د من سيوف

هذا الحور ، وفيه عَقَّارٌ يسمى الفَوْفل ، والموضع إليه ينسب . وخَوْرُ فُكَّانَ : 'بلَيْد على ساحل عُمان ، يحول بينه وبين البحر الأعظم جبل، وبه نخل وعيون عذبة . وخَوْرُ نَرُ وَصَ ، وبَرُ وَصُ : أجودُ بلاد تلك الناحية ، منها يجلب النيل الفائق ، وإليها يسافر أكثر النجار ، وهي على ما نحكي لي طيبة . يسافر أكثر النجار ، وهي على ما نحكي لي طيبة . وفي بلاد العرب أيضاً موضع يقال له الخَوْرُ بأرض نجد من ديار بني كلاب ؛ وفي شعر نحسيد بن ثور :

## رَعَى السَّلَهُ وَ ۚ الْمُحَلَّالُ ، مَا بَيْنَ زَابِنَ إِلَى الْخَوْرُ ، وَسُمِي ۗ الْبَقُولُ الْمُدَبِّمَا

قال الأودي: الحور واد، وزابن جبل. والغَوارُ: ساحل حَرَض باليمن ، بينه وبين زبيد خمسة أيام .

نخور": بضم أوله ، وآخره راه أبضاً : قرية من قرى بلخ ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله على الحكم الحوري ، يووي عن على بن خشر م ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن جعفر الوراق ، مات سنة ٥٠٥ .

'خور' سَعَكْتَى : بغتج السين والفاء ، وآخره قاف : قرية من قرى أستراباذ في ظن أبي سعد ؛ منها أبو سعيد محمد بن أحمد الحورسفلقي الأستراباذي ، روى عن أبي عبيدة أحمد بن جَواس ، روى عنه أبو نعيشم عبد الملك بن محمد الأستراباذي. وخور التي في الحديث يواد بها أرض فارس كلها .

مُخُورَ رَنْ : جَبِلَ بِبَابِ هَبَدَانَ ، مَنْهُ قَبُطُعُ الْأَسَدُ الذِّي يَزْعَمُ أَهُلُ هَبَدَانَ أَنْهُ طَلْسُمْ لَهُمْ مِنْ الآفات ، وقد ذكرته في همذان .

خُوْرَمُ : هكذا هو في كتاب نصر فقال : ينبغي أن يكون موضعاً ذكره في كتاب محادب بن خصفة .

الخَـُورُ "نَـَقُ": بفتح أوله وثانيه ، وراء ساكنة ، ونون مفتوحة ، وآخـره قاف : بلد بالمفرب ، قرأت في كتاب النوادر الممتعة لأبي الفتح بن جنَّي : أُخبرنا أبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال: قال الأصمعي سألت الحلل ابن أحمد عن الحورنق فقال ينبغي أن يكون مشتقـًّا من الحِرْ نِق الصغير من الأرانب ، قال الأصمى : ولم يصنع شيئاً لمفا هو من الخورَنْقاه ، بضم الحاء وسكون الواو وفتح الراء وسكون النون والقافء يعني موضع الأكل والشرب بالفارسية، فعرَّبته العرب فقالت الخَوَرُ ْنَقَ رَدُّتُ اللَّهُ وزن السُّفَرُ جِل ؟ قال ابن جنّي: ولم يؤت َ الحُليل من قِبَل الصنعة لأنه أجاب على أن الحورنق كلمة عربية ، ولو كان عربيًّا لوجب أن تكون الواو فيه زائدة كما ذكر لأن الواو لا تجيء أصلًا في ذوات الحبسة على هذا الحد فجرى عمرى الواو كذلك ، ولمنا أنبي من قبل السماع ، ولو تحتق ما تحققه الأصمى لما صرف الكلمة ؛ أنسَّ وسيبوَيُّه إحدى حساته ?

والخور نق أيضاً: قرية على نصف فرسخ من بَلْخ، يقال لها خبنك، وهو فارسي معرب من خر نكاه، تفسيره موضع الشرب ؛ ينسب إليها أبو الفتح محمد ابن محمد بن عبد الله بن محمد البسطامي الخور نقي ، كان يسكن الحورنقي ، كان يسكن الحورنق فنسب إليها ، سمع أباه أبا الحسن بن أبي محمد وأبا هريرة عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد التجاعي ابن أحمد القلانسي وأبا حامد أحمد بن محمد الشجاعي السرخسي وأبا القاسم أحمد بن محمد الحليلي وأبا السرخسي وأبا القاسم أحمد بن محمد الحليلي وأبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني التاجر ، وكانت له إجازة من أبي على السرخسي ، كتب عنه أبو سعد ، وكانت ولادته في العشر الأخير من شهر

رمضان سنة ٤٦٨ ببلغ ، ووفاته بالحورنق في السابع عشر من رمضان سنة ٥٥١ ؛ وأما الخور و نتق الذي ذكر ته العرب في أشعارها وضربت به الأمثال في أخبارها فليس بأحد هذين إنما هو موضع بالكوفة ؟ قال أبو منصور : هو نهر ؟ وأنشد :

وتُجبَى إليه السَّيْلَحُونَ ودونها صَرِيفُونَ فِي أَنْهَارُهَا والخَوَرُ نَقَ

قال:وهكذا قال ابن السكتيت في الحورنق، والذي عليه أهل الأثر والأخبار أن الحورنق قصركان بظهر الحيرة، وقد اختلفوا في بانيه فقال الهيثم بن عدي: الذي أمر ببناء الحورنق النعمان بن امرىء القبس بن عبرو بن عدى بن نصر بن الحادث بن عبرو بن لكفه ابن عدي بن مُرَّة بن أُدَد بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يَعْرُ'ب بن قحطان،ملك غانين سنة وبني الحورنق في ستين سنة، بناه له رجل من الروم يقال له سنمار، فكان يبنى السنتين والثلاث ويغيب الحبس سنين وأكثر من ذلك وأقل ، فيُطلب فلا يوجد ، ثم يأتي فيحتج ، فلم يزل يفعل هذا الفعل ستين سنة حتى فرغ من بنائه ، فصعد النعمان على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبرّ خلفه فرأى الحوت والضبُّ والظُّـبْنَى والنخل فقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط 1 فقال له سنمَّار : إني أعلم موضع آجُرُّة لو زالت لسقط القصر كله ، فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك ? قال: لا ، قال: لا جَرَامَ لأَدَعَنُّها وما يعرفهـا أحد إ ثم أمر به فتدُف من أعلى القصر إلى أسفله فتقطع ، فَضْرَ بِتَ العربِ بِهِ المثلُ ، فقال شاعر :

جزاني ، جزاه الله شر" جزاك ، حزاك ، حزاء سنبار ، وما كان ذاذ ننب سيوى رمه البنيان ، ستين حجة ، يعيل عليه بالقراميد والسكب

فلما دأى البنيان تم سَمُوفُه ، وآض كمثل الطّود والشامخ الصّعب

فظن سنمار به كل حبوة، وفاز لدَبه بالمودة والقُرُّب

فقال: اقذفوا بالعلاج من فوق وأسه! فهذا، لعَمْرُ الله، من أعجب الخَطْب

وقد ُذكرها كثير منهم وضربوا سنبيَّارَ مثلًا ؛ وكان النعمان هذا قد غزا الشام مراراً وكان من أشـد" الملوك بأساً ، فبينا هو ذات يوم جـالس في مجلسه ني الحورنق فأشرَفَ على النَّجَف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار بما يلى المغرب وعلى الفرات بما يلى المشرق والحورنق مقابل الفرات يدور عليه على عاقول كالخندق فأعجبه ما رأى من الحضرة والنور والأنهار فقال لوزيره:أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه? فقال: لا والله أيها الملك ما وأيت ُ مثله لوكان يدوم! قال : فما الذي يدوم ? قال:ما عند الله في الآخرة، قال: فَهِمَ يِنال ذلك ? قال: بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتاس ما عنده ، فترك ملكه في ليلت ولبس المُسُوحَ وخرج مختفياً هادياً ، ولا يعلم به أحد ولم يقف الناس على خبره إلى الآن ، فجاؤُوا بابه بالفداة على رسبهم فلم يؤذن لهم عليه كما جرت العادة ، فلما أبطأ الإذن أنكروا ذلك وسألوا عن الأمر فأشكل الأمر عليهم أياماً ثم ظهر تخليه من الملك ولحاقبه بالنُّسكُ في الجيال والفَلَوات، فما رُوِّي بعد ذلك، ويقال : إن وزيره صعبه ومضى معه ؛ وفي ذلك يقول عدي بن زيد:

> ونبیّن رب الحورنق ، إذ أشرف بوماً، وللهُدى تفكيرُ

مر"ه ما رأى وكثرة ما يم لك والبحر 'معرضاً، والسدير ' فار عَوَى قلبه وقال : فما غب طكة حي إلى الممات يصير ' الم ثم بعد الفلاح والملك والإم من حة وارتهم منك القبور ' مناك القبور في مناك القبور في الصباوالد بور

وقال عبد المسيح بن عمرو بن 'بقَيْلة عند غلبة خالد ابن الوليد على الحيرة في خلافة أبي بكر ، رضي الله عنه :

أبعد المنذرين أرى سواماً أو تووي والسدير أو و بالحورنق والسدير تحاماه فوارس كل حي الزائير عافة ضرفا، بعد مملك أبي قابيس، كمثل الشاء في اليوم المطير تقسينا القبائل من معد تقسينا القبائل من معد كأنا بعض أجزاء الجنوور

وقال ابن الكابي : صاحب الحورنق والذي أمر ببنائه بهرام جور بن يزدجرد بن سابور ذي الأكناف ، وذلك أن يزدجرد كان لا يبقى له ولد وكان قد لحق ابنه بهرام جور في صغره علية تشبه الاستسقاء فسأل عن منزل مريء صحيح من الأدواء والأسقام ليبعث بهرام إليه خوفاً عليه من العلية ، فأشار عليه أطباؤه أن يخرجه من بلده إلى أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانها ، فأنفذه إلى النعمان وأمره أن يبني له قصراً مثله على شكل بناء الحورنق ، فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من مرضه ، ثم استأذن أباه في

المقام عند النعمان فأذن له ، في لم يزل عنده نازلاً قصره الحورنق حتى صار رجلاً ومات أبوه فكان من أمره في طلب الملك حتى ظفر به ما هو متعارف مشهور؟ وقال الهيثم بن عدي : لم يقدم أحد من الولاة الكوفة الا وأحدث في قصرها المعروف بالحورنق شيئاً من الأبنية ، فلما قدم الضحاك بن قيس بنى فيه مواضع وبيضه وتفقد ، فدخل إليه شريح القاضي فقال : يا أبا أمية أرأيت بناء أحسن من هذا ? قال : نعم، السماء وما بناها ! قال : ما سألتك عن السماء ، أقسم لتسبن أبا تراب ، قال : لا أفعل ، قال : ولم ? أقسم لتسبن أبا تراب ، قال : لا أفعل ، قال : ولم ? قال : لأنا نعظم أحياء قدر يش ولا نسب موتاهم ، قال : بزاك الله خيراً ! وقال علي بن عمد العكوي قال : جزاك الله خيراً ! وقال علي بن عمد العكوي قال : فلكوفي المعروف بالحياني :

سقياً لمنزلة وطيب، بين الحورنق والكثيب بمدافع الجرعات من أكناف قصر أبي الخصيب دار" تخيير ها الملو ك منتكت دأي الليب أيام كنت ، من الغواني، في السواد من القلوب لو يستطعن خبأنني بين المخانق والجيوب أيام كنت ، وكُنَّ لا متحر جين من الذنوب غرين يشتكيان ما يجدان بالدمع السروب لم يعرفا نكداً سوى صد الحبيب عن الحس

وقال علي بن محمد الكوفي أيضاً :

كم وَقَنْفَة لك بالنَّفُورَ \* ُنق ما نوازی بالمواقف بين الغدير إلى السدي ر إلى ديارات الأساقف فمدارج الرهبان في أطنآر خائفة وخائف دمن کأن رياضها أيكنسين أعلام المطارف وكأنما أغدارائها فيها 'عشُور" في مصاحف وكأنما أغصانها تهتزه بالريح العواصف كطرك الوصائف ملتقه ن يها إلى كلوك المصاحف تلقى أواخرُها أوا ثلكها يألوان الرتفارف بجريَّة شتواتها ، بريّة منها. المعاثف ادرية الصهياء كا فورية منها المشارف

خوزان : بضم أوله ، وبعد الواو زاي ، وآخره نون : قرية من نواحي هراة . وخوزان أيضاً : قرية من نواحي پنج ده كثيرة الحير والحضرة ، وهاتان من نواحي خراسان ؛ قال الحازمي : وخوزان من قرى أصبهان ورأيتها ، قال : وقال لي أبو موسى الحافظ وينسب إليها أحمد بن عمد الحوزاني شاعر متأخر ، روى عنه أبو رجاء هنة الله بن عمد بن علي الشيرازي ؛ قال : أنشدني أحمد بن عمد الحوزاني لنفسه :

نخذ في الشباب من الموى بنصيب المن المشيب إليه غير حبيب ودَع أغترارك بالحضاب وعاره، فالشيب أحسن من سواد خضيب

وفي التحيير: محمد بن علي بن محمد المعلم أبو سَحْمَةَ الصوفي الحوزاني من أهل مرو، وكان شيخاً فقيراً صالحاً، سمع أبا الفتح عبد الرزاق بن حسان المنيعي، وسمع منه أبو سعد بالدرق، وكانت ولادته في حدود سنة ١٧٠، ومات في سنة ٢٢٥ أو ٥٣٣.

خُوز ؛ بضم أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخر و ذاي : بلاد خوزستان يقال لها الحوز ، وأهل تلك البلاديقال لهم الحوز وينسب إليه ؟ ومنهم : سليان بن الحوزي، روى عن خالد الحذَّاء وأبي هاشم الرُّماني ، حــدث عنه عبد الله بن موسى ؟ وعبرو بن سعيد الحوزي ، حدث عنه عباد بن صُهيب . والحدوز أيضاً ، شعب الحُوز : بمكة ؛ قال الفاكهي محمد بن إسحاق : إنَّــا ستى شعب الحوز لأن نافع بن الحوزي مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الحزاعي نزله وكان أول من بَنَى فيه ، ويقال شعب المصطلق ، وعنده صُلَّي على أبي جعفر المنصور ؛ ينسب إليه أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد الحوزي المكى مولى عسر ابن عبد العزيز ، حدَّث عن عمر و بن دينار وأبي الزبير وغيرهما بمناكير كثيرة وكان ضعيفاً ، روى عنه المعتبر بن سليان والمعانى بن عبران الموصلي ؛ وقال التُّوُّزي: الأهواز تسبَّى بالفارسية هُرمُشير ولمُعَـا كان اسمها الأخواز فعر"ما الناس فقالوا الأهواز ؟ وأنشد لأعرابي :

> لا ترجعن" إلى الأخواز ثانية ، قُعُمِيْقُعان الذي في جانب السوق

ونهر بَط" الذي أمسى يؤر"قني فيه البعوض بلـسب غير تشفيق

والحوز ألاًم الناس وأسقط بهم نفساً ؟ قال ابن الفقيه قال الأصعي: الخوز هم الفعكة وهم الذين بنوا الصرح واسمهم مشتق من الحنزير ، ذهب أن اسمه بالفارسية خوه فجعله العرب خوز ، زادوه زاياً كما زادوها في رازي ومَر وزي وتوزي ؟ وقال قوم : معنى قولهم خوزي أي زينهم زي الحنزير ، وهذا كالأول ، وروي أن كسرى كتب إلى بعض عماله : ابعث الي بشر طعام على شر الدواب مع شر الناس ، فبعث إليه برأس سمكة مالحة على حماد مع خوزي ؟ وروى أبو خيرة عن علي بن أبي طالب ، رضي الله وروى أبو خيرة عن علي بن أبي طالب ، رضي الله يكن منهم نجيب ؟ والخوز : هم أهل خوزستان ونواحي الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور المجاورة لأصبهان .

والخوزيُّون: محليَّة بأصبهان نزلها قوم من الخوز فنسبت إليها أبو فنسبت إليها مين الحد خوزيان؟ نسب إليها أبو العباس أحمد بن الحسن بن أحمد الخوزي يعرف بابن مجوُّك ، سمع أبا نعيم الحافظ ، وقبل إنه آخر من حدث عنه السمعاني منه إجازة ، ومات في سنة ١٥٥ أو ١٨٥ و وأحمد بن محمد بن أبي القاسم بن فليزة أبو نصر الأمين الخوزي الأصبهاني، سكن سكة الحوزيين ، بها سمع أبا عمرو بن متدة وأبا العلاء سليان بن عبد الرحيم الحسناباذي ، مات يوم الأربعاء ثالث عشر شوال سنة ١٣٥ ؟ ذكره في التحيير .

خُوزِ مِسْتَانُ ؛ بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة زاي ، وسين مهملة ، وتاء مثناة من فوق ، وآخره نون : وهو اسم لجميع بلاد الغوز المذكورة قبل هذا ،

واستان كالنسبة في كلام الفرس ؟ قال شاعر يهجوهم :

بخوزستان أقوام مواعيد عطاياهم مواعيد دنانيرهم بيض وأعراضهم سود وأعراضهم سود وأعراضهم سود أ

وقال المضرّجي بن كلاب السعدي أحد بني الحارث بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم شهدوا وقائع المهلّب بن أبي صُفْرة للخوارج فقال :

> ألا يا من لقلنب مستجن بخوزستان قد مل المكز ونا لمان على المهلتب ما ألاقي ، إذا ما واح مسروداً بطينا ألا ليت الرياح مسخرات طاحتنا ، يَوْحُن ويغتدينا

قال أبو زيد: وليس بخوزستان جبال ولا رمال إلا ميه يسير يتاخم نواحي تُستر وجُنديسابور وناحية إيذَج وأصبهان، وأما أرض خوزستان فأشه شيء بأرض العراق وهوائها وصحتها، فإن مياهها طيبة جادية ولا أعرف بجميع خوزستان بلدا ماؤهم من الآباد لكثرة المياه الجادية بها، وأما تُر بتها فإن ما بعد عن دجلة إلى ناحية الشمال أيبس وأصح ، وما كان قريباً من دجلة فهو من جنس أرض البصرة في كان قريباً من دجلة فهو من جنس أرض البصرة في السبخ وكذلك في الصحة ، قال : وليس بخوزستان موضع يجمد فيه الماء ويروح فيه الثلج، ولا تخلو ناحية من نواحيها المنسوب إليها من النخل ، وهي وخمة من نواحيها المنسوب إليها من النخل ، وهي وخمة ثارهم وزروعهم فإن الغالب على نواحي خوزستان النخل وهم عامة الحبوب من الحنطة والشعير والأرز فيخبزونه وهو لهم عامة الحبوب من الحنطة والشعير والأرز فيخبزونه وهو لهم قدوت كر ستاق كسكر من واسط، وفي

جميع نواحيها أيضاً قصب السكر إلا أن أكثره بالمُسرُ قان ويرفع جبيعه إلى عسكر مُكْرَم، وليس في قصبة عسكر مكرم شيءٌ كثير من قصب السكر وكذلك بتُستَر والسوس وإغا مجمل إليها القصب من نواح ِ أُخَر، والذي في هذه الثلاثة بلاد إنما يكون مجسب الأكل لا أن يستعصر منه سكر"، وعندهم عامَّة الثار إلاَّ الجَّوَّز وما لا يكون إلا ببلاد الصُّرود. وأما لسانهم فإن عامتهم يتكامون بالفارسية والعربية، غير أن لهم لساناً آخر خوزيّاً ليس بعبراني ولا مُسرُّباني ولا عربي ولا فارسي، والفالب على أخلاق أهلها سوء الحَلِثَقُ والبخل المفرط والمنافسة فيا بينهم في النزر الحقير ، والغالب على ألوانهم الصُّفْرة والنَّحافة وخفَّة اللحي ووُنْتُور الشعر ، والضخامة فيهم قليل ، وهذه صفة لعامّة بلاد الجُرُوم ، والغالب عليهم الاعتزال، وفي كُورَهُ جبيع الملل، وتتصل زاوية خوزستان هذه بالبحر فيكون له مُهورث والهور كالنهر ينده من البحر ضارباً في الأرض تدخله سُفُن البحر إذا انتهت إليه ، فإنه يعرض وتجتمع مياه خوزستان مجصن مهدي وتنفصل منه إلى البحر فتتصل به ويعرض هناك حتى بنتهي في طرفه المدُّ والجَّـزُورُ ثم يتسع حتى لا يُوى طرفه ، قالوا : وغزا سابور ذو الأكتاف الجزيرة وآمِد وغير ذلك من المُدن الرومية فنقبل خلقاً من أهلها فأسكنهم نواحي خوزستان فتناسلوا وقطنوا بتلك الديار ، فمن ذلك الوقت صار نقــل الديباج التُستَري وغيره من أنواع الحرير بتُستَر والحسنة بالسوس والسنتور والفرش ببسلاد بصنا ومُتُثُوثُ إِلَىٰ هَذَهُ الْفَايَةِ ﴾ والله أعلم .

خُوزْ يَانُ : بعد الزاي المكسورة ياء مثناة من تحتها، وآخره نون : قصر من نواحي نَسَف بما وراء النهر؛ ينسب إليه أبو العباس المهدي بن سفيان بن حامد

الزاهد الحوزياني ، مات ثالث شعبان سنة ٣٩٨.

خونست: بفتح أوله ، والتقاء الساكنين الواو والسين المهملة ، وآخره تاء مثناة من فوق، وربما قالوا خسئت: ناحية من نواحي أندرابة بطخارستان من أعمال بلخ ، وهي قصبة تنفضي إلى أربع شعاب نزهة كثيرة الشجر ؛ ينسب إليها أبو علي الحسن بن أبي علي بن الحسين الخوستي الطخارستاني، سكن سهرقند، دوى عن السيد أبي الحسن محمد بن عمد بن زيد الحسين العلري ، دوى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الناسفي ، وتوفي سنة ١٩٥٨.

خُوْمَعُ : بنتع أوله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة ، وراه : واد في شرقي الموصل يفرغ ماؤه بدجلة ، كان مَجْراه من باجَبّارة القرية المعروفة مقابل الموصل تحت قناطر فيه إلى الآن ، وعلى تلك القناطر جامعها والمنارة إلى الآن .

'خوش: بض أوله ، وشين معجمة: قرية من نواحي أسد أسد أسدرايين ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن أسد النيسابوري الحرشي ، سمع ابن عيينة والمبادك والفضيل بن عياض وغيرهم .

خُو ْشَب : من قلاع ناحية الزُّوزان .

خُو صاءُ : تأنيث الأخُوصَ ، وهـو ضيق العين وغُلُور ُها : موضع عربي أظنُّه بالبعرين .

خو ْضُ الثَّعْلَب : بفتح أوله ، وسكون ثانيه، وضاد معجمة : موضع وراة كمجسَر ؛ قال مُقاتل بن رياح الدُّبَيْري ، وكان سرق إبلًا أيام حطسة المهدي حتى باعها جَجَر فقال عند ذلك :

إذا أُخذت إبلًا من تَغلب ، فلا تُشرِّق بي ولكن غرَّب ، وبع بقر م أو بخو ض الثَّملب

وإن نُسِبْتَ ، فانتسب ثم اكذب، ولا ألومَنسَّك في التَّنَقُب وقال ابن مقبل:

أَجَبْتُ بني غيلان، والخَوْضُ دونهم، بأضبط حَهْم الوجه مختلف الشَّحْر

كان الأصمعي وأبو عمرو يقولان في هذا البيت له معنى الخَـوْض خوْض الحرب ؛ وقال خالد بن كُلُثوم : الحَوْضُ بلد .

نخوط : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وطاؤه مهملة ، وقد يقال له قاُوط : من قرى بلخ ؛ والحوط في لغة العرب : الغنص الناعم .

خَوْعٌ: بفتح أوله: جبل أو موضع قرب خَيبَر معروف، والحوع في لفتهم جبل؛ قال رُوْبَة يصف ثوراً:

كَمَا يَلِنُوحُ الْحُوعِ بِينِ الْأَجِبُلِ

والحُوع: 'منْعَرَجُ الوادي ، ويقال: جاءَ السيل فغوءً عَ الوادي أي كسر جانبيه ؛ وقال حُميند ابن ثود:

> أَلَنْتُنْ عليه كُلُّ سَحَّاء وابل ٍ، فللجَزْع من خوْع السيول قسيبُ

وقال أبو أحمد : يوم الحواع ، الحاة معجمة والواو ساكنة والعين غير معجمة،وفي هذا اليوم أسر سيبان ابن شهاب وهمو فارس مودون اسم فرسه ، وهو سيدهم في زمانه ؛ وسماه ذو الوامة شيخ واثل وافتخر به فقال :

أنا ابن الذين استنزلوا شيخ وائل وعمرو بن هند ، والقنّا يتكسّرُ

أَمَرَ وَبِعِي \* بن ثعلبة النسيمي ، وفي ذلك يقول شاعرهم :

## ونحن،غداهَ بطن الحوْع،أَبْنَا بموْدُونِ وفارِسِهِ جِهَارَا

خوالان : بفتح أوله ، وتسكين ثانيه ، وآخره نون :

علاف من مخاليف اليمن منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف بن قنضاعة بن مالك بن عمرو بن مر"ة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ ؛ فتح هذا المخلاف في سنة ثلاث أو أربع عشرة في أيام عمر بن الحطاب ، دخي الله عنه ، وأميره يعلم بن ممنية وقتل وسبى ، وفي خوالان كانت النار التي تعبدها اليمن ، ويجوز أن يكون فمعلان من الخوال وهم الأتباع . وخوالان : قرية كانت بقرب دمشق خربت ، بها قبر أبي مسلم الحولاني وبها آثار باقية ..

نخو لتنجان : بضم الحاء ، وسكون ثانيه، وبعد اللام المفتوحة نون ثم جيم ، وآخره نون : اسم موضع ، وهو ني الأصل اسم عقاد هندي .

'خومِين': بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر ميمه ، وآخره نون: من قرى الري؛ منها أبو الطيب عبد الباقي ابن أحمد بن عبد الله الحوميني الواذي ، سمع أبا بكر . الحطيب بن ثابت وكان صدوقاً .

'خونا: بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة نون، مقصور، والصواب في تسبيتها وذكرها في الكتابة 'خونج: بلد من أعمال أذربيجان بين مراغة وزرنجان في طريق الري ، وهو آخر ولاية أذربيجان تستى الآن كاغدكنان أي صناع الكاغد ، وأهل هذه المدينة يكرهون تسبيتها بخونا لقرينة قبيحة تقرن بهذا الاسم، وأبتها وهي بلدة صغيرة خراب فيها سوق حسن .

خُوننت: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وسكون النون أيضاً ، يلتقي فيه ساكنان ، وتاء مثناة : صقع قرب أرزن الروم فيه جبال معدودة في

أعمال أرمينية .

خُونَجَانُ : بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة نون مفتوحة بعدها جيم ، وآخره نون : قرية من قرى أصبهان ؛ منها أبو محسد بن أبي نصر بن الحسن بن إبراهيم الحونجاني ، شاب فاضل ، سمع الحافظ أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وغيره .

خُونِيَانُ : قلعة حسنة قريبة من نخشب بها وراء النهر، يسكنها قوم يقال لهم علجة من الأراذل .

خُو : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه ؛ كل واد واسع في جو " سهل بقال له خو " وخوي " ؛ ويوم خو " : من أيام العرب كان لبني أسد على بني يربوع قَـتل فيه ذو اب بن ربيعة عنيبة بن الحادث بن شهاب اليربوعي، وقيل: خو " واد بين التينين ؛ قال مالك بن نُو يَوة :

وهو"ن وجدي ، إذ أصابت رماحُنا، عشيَّة خو"، وهط قيس بن جابر عميد بني كُوز وأفناء مالك وخير الغواضر

وقيل : خِوْ كثيب معروف بنجد ؛ وقال الحازمي: خُوْ وادٍ في ديار بني أسد يفرغ ماؤه في ذي المُشَيرة؛ وقال يعثر بن لقيط الفَقَعَسي :

ألا حي لي من ليلة القبر إنه مآب ، وإن أكر هنه أنا آبه وتارك خو ينسج الربح متنه ، إذا اطر دت فريانه ومذانب الذا أفا مت فيه الجنوب كأنما يدق به قر ف القر نفل ناجبه المجية

إذا نورت غَرَّالُه ودمائه، و وزين بقلُنح الأَيْقَانَ أَخَاشِهُ كأنَّ به عَيراً من المسك حليها دهاقين ملك تجني ومراذبُه وتاركُ ربعان الشباب لأهله تروح له أصحابه وصواحبه

وقال الأسود: خو" واد لبني أسد َثم" 'قتل عتيبة بن الحارث بن شهاب ؛ وقال الراجز :

وبين خو"ين زقاق" واسع، زقاق بين النين والربائع

الربائع: أكناف من بلاد بني أسد؛ وفي كتاب الأصعي: ما والى قطن الشمالي بين حَبْجَرى وجانب قطن الشمالي جبلان تسميهما الناس التينين لبني فقعس وبينهما واد يقال له خواء وقال الشاعر:

وهَوَّنَ وجدي إذ أصابت رماحُنا، عشية َ خو ٍّ، رهط َ قيس بن جابر

وخو" : واد يصب في ذي العُشيَوة به نخل من ديار بني أسد . وخو" أيضاً : لبني أبي بكر بن كلاب ، والله أعلم .

المحَوَّة ؛ بلفظ واحدة التي قبله أو تأنيثه : ما الله لبني أسد في شرقي سميراء والنبهانية من شرقي سميراء ، بينها وبين المَرَة والخوَّة يوم. خُورَيْت : آخره ثاء مثلثة ، وهو بلفظ تصفير الخَوَّت بلد في ديار بكر .

خُوَ يُلْكُنَّة : موضع بنواحي فلسطين .

الخُو يُلاءُ : بلفظ التصغير : موضع .

خُوكي : بلفظ تصغير خر " ، وقد تقدم تفسيره : يوم من أيامهم في هذا الموضع ، ويقال : هو واد من

وراء نهر أبي موسى ؛ قال وائل بن شرحبيل : وغادر نا يزيد ً لدى 'خُو َيْ ' فليس بآيب أخرى الليالي

وقال أبو أحمد العسكري !: يوم خوكي يوم بين تميم وبكر بن وائل وهو اليوم الذي قُتل فيه يزيد بن التُحارية فارس بني تمسيم ، قتله شيبان بن شهاب المسمعي ؛ قال عامر بن الطُّفَيْل :

هلاً سألت الذا اللقاح تراوكت ،
هدج الراب ولم تبل صرارا إنا لنعبجل بالعبيط لضيفنا ،
قبل العيال ، ونطلب الأوتارا ونعبه أياماً لنا ومآثرا قدماً تبده البدو والأمصارا منها خوري والذهاب ، وبالصفا يوم تهدا عجد ذاك فسارا

وفي كتاب نصر: خوري واد يفرغ من فلج من وراء حفر أبي مومى ، وخوري أبضاً: بلد مشهور من أعمال أذربيجان حصن كثير الخير والفواكه ، ينسب إليها الثياب الخوية ؛ وينسب إليها أيضاً أبو معاد عبدان الطبيب الخوي ، يووي عن الجاحظ ، ووى عنه أبو علي القالي ويوسف بن طاهر بن يوسف ابن الحسن الخوي الأديب أبو يعقوب مسن أهل أبن الحسن الخوي الأديب أبو يعقوب مسن أهل وقيق الطبع مليح الشعر مستحسن النظم ، كتب رقيق الطبع مليح الشعر مستحسن النظم ، كتب نيابة القضاء بها وحبدت سيرته في ذلك ، وله تعانيف ، من جملتها وسالة تنزيه القرآن الشريف عن وصة اللحن والتحريف ، وقال أبو سعد : وظني أنه وصة المحن والتحريف ، وقال أبو سعد : وظني أنه وقد وقد وقد السكري .

وينسب إليها أيضاً أبو بكر محمد بن يحيى بن مسلم النفري ، حدث عن جعفر بن إبراهيم المؤذَّن ، روى عنه أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن إدريس الشافعي وغيره .

خُوِي : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وتشديد يائه : واد بناحية الحمى ؛ قال نصر : خوي ماؤه المعين رداه في جبال وهضب الميعا وهي جبال حليت من ضرية ؛ قال كثير :

طالعات الغميس من عبُّود ، سالكات الحويّ من إملال

والغَوَّ والغَويُّ بمعنى واحد ، وقد شرح آنفاً ؛ وقال ِ العمراني : الخوي بطن واد ؛ وأنشد :

كأن الآل يُر فع ، بين حُز وى ورايته الخوي ، بهم سَيَالاً شبه الأَظْعان بهذا الشجر .

## باب اغاء والياء وما يليهما

خَيَا بِيوْ : جمع خيبر ، كأنها جُمعت بما حولها ، ويذكر معناه عنده ؛ قال ابن قيس الرقيّات :

أتاني رسول من رُفية فاضح بأن قطين الحي بعدك سيرا أقول لمن يجدى بهم حين جاوزوا بها فلَجَ الوادي وأجبال خيرا: قفوا لي أنظر نحو قومي نظرة ، ولم يقف الحادي بهم وتَفَسَرا

خیاذان : بالذال المعجمة ، وآخره نون ؛ قال ابن مندة فی تاریخ أصبهان : محمد بن علی بن جعفر بن محمد ابن َنجْبة بن واصل بن فضالة التمیمی الحیاذانی أبو بکر، وخیاذان : قریة من قری المدینة ، کتب عنه جماعة

من أهل البلاء قلت : يويد بالمدينة شهرستان أصبهان، والله أعلم .

خيازَج : بكسر الحاه ثم ياه ، وفتح الزاي ، وجم : من قرى قزوين ؛ بنسب إليها إسكندر بن حاجي بن أحمد بن علي بن أحمد الحيازجي أبو المحاسن، ذكره أبو زكرياه بن مندة ، قال : قدم أصبهان وحدث عن هبة الله بن زاذان وغيره ، سمع منه كهول بلدنا . خيارة : قرية قرب طبرية من جهة عكا قرب حطين بها قبر شعيب النبي ، عليه السلام ؛ عن الكمال بن العجمي .

المخيّال : بلفظ الحيال الشخص والطيف : أرض لبني تغلب ؟ قال الشاعر :

لمن طَلَسَلُ تَضَمَّسُهُ أَثَالُ ، فَسَرُ حَةُ فَالْمَرَانَةُ فَاخْيَالُ ?

خِيام : بلفظ جمع خيمة ، يوم ذات ِ خيام : من أيام العرب .

خيبر : الموضع المذكور في غزاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهي ناحية على ثمانية ثر د من المدينة لمن يريد الشام ، يطلق هذا الامم على الولاية وتشتبل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كشير ، وأسماه حصونها : حصن ناعم وعنده قاتل مسعود بن مسلسة ألقيت عليه رحتى ، والقموص حصن أبي الحقيق ، وحصن الشق ، وحصن النظاة ، وحصن العقيق ، وحصن الكتيبة ، وأما السلالم ، وحصن الوطيح ، وحصن الكتيبة ، وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود الحصن ، ولكون هذه المعود سميت خيابر ؛ وقد البعة تشتبل على هذه الحصون سميت خيابر ؛ وقد فتحا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كلها في سنة سبع المجرة وقيل سنة ثمان ، وقيال محمد بن موسى الخوارزمي : غزاها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين الخوارزمي : غزاها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين

مضى ست سنين وثلاثة أشهر وأحد وعشرون يومــــأ للهجرة ؛ وقال أحمد بن جابر : فتحت خيبر في سنة سبع عنوة ، نازلهم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، قريباً من شهر ثم صالحوه على حقن دمائهم وترك الذرّية على أن يخلُّوا. بين المسلمين وبين الأرض والصفراء والبيضاء والبيز"ة إلا ماكان منها على الأجساد وأن لا يكتموه شيئاً ثم قالوا : يا رسول الله إن لنا بالعمارة والقيام على النخسل علماً فأقرَّنا ، فأقرُّهم وعاملهم عَلَى الشطر من التمر والحب ، وقمال : أُقِرِكُم مَا أَقَدَرُكُم الله ، فلما كَانت خلافة عمر بن. الخطاب، وضي الله عنه، ظهر فيهم الزنا وتَعبُّثُوا بالمسلمين فأجلاهم إلى الشام وقسم خيبر بين من كان له فيها سهم" من المسلمين وجعل لأزواج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها نصيباً وقال : أيَّتكنُّ شَاءَت أَخَذَت الثمرة وأيتكن شاءت أخذت الضيعة فكانت لها ولعقبهاء وإنَّا فعل عبر ، رضي الله عنه ، ذلك لأنه سبع أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم؛ وقسم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر لما فتحها على ستة وثلاثين سهماً وجعل كل سهم مائة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل بــه وْقَسَمُ البَّاقِي بِينَ المُسلِّمِينَ ﴾ فكان سهم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بما فسم الشق والنطاة وما حيز معهما ، وكان فيما 'وقف على المسلمين الكتبية وسُلالم، وهي حصون خير ، ودفعها إلى اليهود على النصف بما أخرجت فلم تزل على ذلك حياة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، رضي الله عنه ، فلما المسلمين وقووا على عبارة الأرض وصبع أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال في مرض موته : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فأجلى اليهود إلى الشام وقسم

الأموال بين المسلمين ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعث عبد الله بن رَواحة إلى أهل خير ليخرص عليهم فقال : إن ششتم خرصت وخير تركم وإن شئتم خرصتم وخير تموني ، فأعجبهم ذلك وقالوا : هذا هو العدل ، هذا هو القسط وبه قامت السموات والأرض ؛ وذكر أبو القاسم الزجاجي أنها سميّت بخير بن قانية بن مهالاثيل بن ارم بن أنها سميّت بخير بن قانية بن مهالاثيل بن ارم بن عبيل ، وعبيل أخو عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وهو عم الرّبدة وزرود والشرة و نورود عنه السلام ، وهو عم الرّبدة وزرود الموضع ؛ وخير موصوفة بالحيّى ؛ قال شاعر :

كأن به ، إذ جئته ، خيبريّة يمود عليه وردُها ومُلالُهـا وقدم أعرابيّ خيبر بعياله فقال :

قلت ٔ لحسّی خیبر : استعدّی! هاك عبالی فاجهدی وجد"ی وباكري بصالب وورد ، أعانك اللهٔ علی ذا الجند

فعم ومات وبني عياله ؛ واشتهر بالنسبة إليها جماعة ، منهم : ابن القاهر الحيبري اللخمي الدمشقي ، ولا أدري أهو اسم جده أم نسبه إلى هذا الموضع ، روى عنه أبو القاسم الطبراني ، ومات بعد سنة ٥٥٥ ؛ وقال الأخنس بن شهاب :

فلابنة حطان بن قبس مَنازل من كانب كانسة العُنوان في الرق كاتب طلالت بها أعرى وأشقر منخشة كالسب كما اعتاد محموماً بخيبر صالب مناد

وهي أيضاً موصوفة بكثرة النخل والتمر ؛ قال حسان ابن ثابت : باليمن أظنه من أعمال صنعاء .

خِير : بكسر أوله ، وسكون ثانيـه ، وآخره راه ، وهو في اللغة عبارة عن الكرم : موضع .

خَيْوَةُ: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وراء : جبلان ، خيرة الأصفر وخيرة المسَمْدَرة من جبال مكة ، ما أقبل منها على سَر" الظهران حل" ، وما أقبل على المُنْدَيْرَ احرم ، والحيرة : المرأة الفاضلة ، وكذلك من كل شيء .

خَيْوَجَ : بفتح أوله ، وبعد الراء المهملة جيم : موضع. خِيرَة : بكسر الحاء ، وفتح الياء : من ضياع الجند عكة .

خَيْرِين : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الراه ، وسكون الياء الثانية ، وآخره نون : قرية من أعمال نينوى من أعمال الموصل تسمى قصود خيرين. خيز اخرن ا : بفتح أوله ، وبعد الألف خاء مضومة ، وزايان : قرية بينها وبين بخارى خمسة فراسخ بقرب الزّند نسى ؛ ينسب إليها أبو محمد عبدالله بن الفضل الحيز اخزي ، كان مفتي بخارى ، يروي عن أبي بكر أحمد بن محمد من بني جنب وأبي بكر بن مجاهد القطان البجلي وغيرهما ، روى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله .

خيزَارِ : بالفتح ثم السكون ، وزاي ، وآخره راء : من نواحي أرمينية لها ذكر في الفتوح .

الخَيزُوَ ان : قرية ينسب إليها ، ذكرها في مجموع النسب .

الخييس : بالكسر : من نواحي اليامة .

تخيس : بفتح أوله ويكسر ، وسكون ثانيه ، وسين ممهلة : من كُور الحوف الغربي بمصر مـن فتوج

أَتَفْخَرُ ' بالكتّانِ لمّا لبستَهُ ' وقد تلبس الأنباط ويطاً مقصّرا فلا تك كالعاوي ، فأقبل نحر ه ، ولم تخشه سهماً من النّبل مضمرا فإنـّا ، ومن جدي القصائد نحونا ، كمستبضع تمراً إلى أرض خيرا

خِيت : بكسر أوله ، وآخره تاه مثناة ، ويقال خيط بالطاه : إمم قرية ببلنخ .

خَيْدَ بَ نَ بَنْتُحَ أُولُه ، وبعد الدال المهملة باء موحدة : موضع في رمال بني سعد ؛ والحيــدب في كلامهم : الطريق الواضع ؛ قال :

يعدو الجوادُ بها في خَلِّ خيدبة كَا يُشتَقُ لِل هُدَّابِهِ السَّرَقُ

والحل ؛ الطريق في الرمل ، وقال نصر : خيــدب جبل نجدي .

خَيْدَ شَتَو : بفتح أوله ، شك السعاني في ثانيه أهو نون أم ياه وههنا ذكره : من قرى إشتيخن من نواحي الصفد ، قال : ذكر هذه الصورة أبو سعد الإدريسي ؛ ينسب إليها أبو بكر بـلال بن رَمْيار ابن ربابة الإشتيخني الحيدشتري ، دوى عن الحيين ابن عبد الله بن محمد بن الفضل السرخسي ، وليست روايته بالقوية .

خَيْو": ضد" الشر" ، خطة بني خير : بالبصرة منسوبة إلى فخذ من اليمن بلي بلعم .

خَيْوان': بالفتح: من قرى البيت المقدس ' نسب إليها بعضهم يقال لها بيت خيران ' قال أبو سعد: وما عرفت هذه النسبة إلا في تاريخ الخطيب في ترجمة أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن طوق الربعي الحيراني الموصلي . وخيران : حصن

خارجة بن حذافة ، وكان أهلها بمن أعان على عمرو ابن العاص فسباهم ثم أمر عمر بردهم إلى بـلادهم على الجزية أسوة بالقبط ؟ وإليها ينسب البقر الحيسية ، فإن كانت عربية فهي مصدر خاست الجيفة خيساً إذا أروحت ، ومنه قبل : خاس البيع والطعام كأنه كسك حتى فسك .

خَيْسًا رُ : بنتج الحاء ، وسكون الياء ، وسين مهملة ، وآخره راه : من مدن النفور التي بين غزنة وهراة ، أخبرني بعض أهل الغور .

خَيْسَقَ": بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة ، وآخره قاف : اسم لابة أي حَرَّة معروفة ، وبأر خيسى : بعيدة القعر ؛ وفي كتاب العين : ناقة خسوق سيئة الحلق تخسى الأرض بمناسمها إذا مشت انقلب منسمها فخد في الأرض .

خَيْشٌ : هو الجبل المسمى حَيْضًا ، وقد ذكر ؛ سماه عمر بن أبي ربيعة خَيشًا في قوله :

تركوا خيشاً على أيانهم ، ويسوماً عن يسار المنجد

وهو من جبال السراة ؛ وقال نصر : خيش جبل بنخلة قرب مكة يذكر مع يَسوم .

تخيشان : بنتح أوله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة ، وآخره نون ؛ قال الحازمي : موضع أظنه في سبر قند ؛ وقد نسب إليه أبو الحسن الحيشاني السبر قندي ، دوى جامع الترمذي عن أبي بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السبر قندي .

خَيْصَلُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الصاد المهملة ، ولام : موضع في جبال مُعذَيل عند ماه قَيْلهم ؟ عن نصر .

تخيف : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره فاء ؟ والحيف: ما انحدر من غلط الجبل وارتفع عن مسيل الماء ، ومنه سبي مسجد الحيف من منتي ؟ وقال ابن حبنتي : أصل الحيف الاختلاف، وذلك أنه ما انحدر من الجبل فليس شرفاً ولا حضيضاً فهو مخالف لهما ، ومنه : الناس أخياف أي مختلفون ؟ قال :

الناس أخياف وشنتى في الشيم، وكلهم يجمعهم بيت الأدم وقال نصيب، وقيل للمجنون:

ولم أَرَ لَيُنْلَى، بعد موقف ساعة ، بخيف مِنسَّى ترمي جماد المحصَّب

ويبدي الحص منها، إذا قذفت به، من البُرُّد أطراف البنان المخضَّب

وأصبحت من ليلى، الغداة ، كناظر من الصبح في أعقاب نجم مغر"ب

أَلَا إِمَّا غَادرتِ ، يَا أَم مَالِكَ ، صدَّى أَيْمًا تَذْهَب بِهِ الرَيْحُ يِذِهِب

وقال القاضي عياض: حيف بني كنانة هو المعصب كذا فسر في حديث عبد الرزاق، وهو بطحاء مكة، وقبل: مبتدأ الأبطح، وهو الحقيقة فيه لأن أصله ما انحدر من الجبل وارتفع عن المسيل؛ وقال الزهري: الحيف الوادي، وقال الحازمي: خيف بني كنانة بمنى نزله رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ والحيف: ما كان مجنباً عن طريق الماء يميناً وشمالاً متسماً. وخيف سكلام: بلد بقرب عُسفان على طريق المدينة فيه منبر وناس كثير من خزاعة، ومياها قني وباديتها قليلة من جشم وخزاعة. وخيف الحديمية، وأرض الحجاز؛ قال ابن هَرْمة:

كأن لم 'تجاورنا بنَعْف 'رُوَّاوةِ وأخزمَ الوخيف الحُمْيَراءَ ذي النَّخَلُ

وقيل: إنما سماه خيف سكلام ؛ بالتخفيف ، الرشيد كما ذكرناه في لنُوريَّة . وخيف الحيل : موضع آخر جاءً في شعر سُوريد بن تُجدّعة القَسري ، فقال :

ونحن نفینا خشماً عن بلادها تُقتَدَّل ، حتی عاد مولئی سنید'ها فریقین : فرق بالیامة منهم'، وفرق بخیف الحکیل تُبری حدودها

وخيف ني القبر: أسفل من خيف سلام ، وليس به منبر وإن كان آهلًا ، وبه نخيل كثير وموز ورمان ، وسكانه بنو مسروح وسعد كنانة وتجار الفاق ، وماؤه من القني وعيون تخرج من ضفتي الوادي ، وبقبر أحمد بن الرضا سبي خيف ذي القبر وهو مشهور به ، وسكلم هذا كان من أغنياء هذا البلد من الأنصار ، بتشديد اللام ، قاله أبو الأشعث الكندي ، وقال : أسفل منه خيف النّعمَم به منبر وأهله غاضرة وخزاعة وتجار بعد ذلك وناس ، وبه غنيل ومزارع ، وهو إلى عُسفان ، ومياهه خرارة كثيرة .

خَيْفَقَ": بفتح أوله ، وبعد الياء المثناة من تحت فاء ثم قاف : يوم العَصا وخيفق لا أدري أهــو موضع أم غير موضع .

خَيْقَمَانُ : بنتج أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح قافه ، وآخره نون ؛ قال أبو منصور : خيتم حكاية صوت ، ومنه قوله يدعو خيتماً خيتماً ؛ قال : ورأيت في بلاد بني تميم ركية عادية تسمى خيتمان ، وأنشدني بعضهم ونحن نستقي منها :

كأنما نطفة خيقمان صبيب ُ حناء وزعفران

وكان ماءُ هذه الركية شديد الصفرة .

تغيلام : بفتح أوله ، وسكون ثانيه : بالدة بما وراء النهر من أعمال فرغانة ؛ بنسب إليها الشريف حمزة ابن علي بن المحسن بن محمد بن جعفر بن موسى الخيلامي من ولد أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، كان فقيها فاضلا ، روى عن القاضي أبي نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق الر يغذ موني ، روى عنه عمر بن محمد ابن أحمد النسفي ، مات بسمر قند في ذي الحجة سنة ٢٢٥.

خيدكم : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح اللام ، وآخره عين مهملة : امم موضع ؟ قال أبو عمرو : الحيمل قميص لا كئي له ، وقال غيره : وقد يقلب فيقال له الحيلع ، وربا كان غير منصوح الفر جين . خيل : بلفظ الحيل التي توكب : كورة وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعسال الري ، وهي إلى قزوين أقرب ، بينها وبين قزوين عشرة فراسخ ، ولها عدة قرى ومنبر وأسواق ؟ وقال نصر : وأطا نصر : بقيع الحيل موضع بالمدينة عند دار زيد بن ثابت دفن به عامة قتلي أحد ، قال نصر : وأظنه بقيع دورار له ذكر في المغازي . وروضة الحيل : نجدية . وصوار له ذكر في المغازي . وروضة الحيل : نجدية . أسد ، ويروى بالقصر أوله ، وفتح ثانيه ، والمد : ما اله لبني أسد ، ويروى بالقصر

خيرَم : بكسر أوله ، وفتح ثانيه ، جمع خيمة ؛ قال العمر اني: رخيه بوزن قِيم امم جبل بعمايتين ؛ وأنشد لابن مقبل :

حتى تنو"ر بالزوراء من خيم

وقال نصر : خيم جيل من عباية على يسار الطريق إلى اليمن وجبالها حمر وسود كثيرة يضل الناس فيها.

وخيم : موضع بالجزيرة يذكر مع عَرْعَرَ يُشرفان على القبلة من حِماس . ويوم ذي خيم : من أيام العرب ؟ قال المرقتش الأكبر :

هل تعرف الدارَ بجنبي خيمَرِ غيَّرها بَعدَك صوبُ الديمِ ?

خَيْمِ": بوزُن غَيْم : جبل ؛ عن الغوري ، قال : ويقال إن ذا تخيم موضع آخر ؛ وقال الحازمي : ذات خيم موضع بين المدينة وديار غطفان .

خيم": بكسر أوله ، وتسكين ثانيه ، بلفظ الحيم الذي هو الشيمة : جبل في بلادهم ؛ عن صاحب كتاب الجامع . وذات الحيم : من بلاد مهرة بأقصى اليمن . خيشمو" : من بلاد غطفان ؛ قال عوف بن مالك القسسري يخاطب عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري وقد أعاد الحلف بين طيء وغطفان في أيام طليحة :

أَبَا مَالُكُ ! إِنْ كَانَ سَاءُكُ مَا تَرَى، أَبَا مَالُكُ ! فَانْطِح بِرَأْسُكُ كُوثُوا

وإني لحام بين سُوْط وحيَّة كَا قد حبيت الحيت الحيت وخيرا وبرسكت حولي للأصم فوارساً، وللغوث قوماً دارعين وحسرا

الخيات : قال أبو زياد : ولبني سلول ببطن بيشة الحيات نخل وقد يزرع في بعضها الحب ، قال : وما محدثت أن لقوم نخلًا ببلد من البلدان أفضل من الحيات .

الخَيْمَة': بلفظ واحدة الحيام ؟ قال الأصمعي: وفياً بين الرُّمَة من وسطها فوق أَبانَين بينها وبين الشمال أَكمة يقال لها الغُبارة لبني عبس ؟ وقال بعض الأعراب:

خير الليالي، إن سَأَلْتَ بليلة ، ليل مَنْ بين بيش وعَشر بضجيع آنسة ، كأن حديثها شهد أيشاب عَزْجِه من عنبر وضجيج لاهية ألاعب مثلها ، بيضاء واضعة كظيظ المئزو ولأنت مثلها ، وخير منهما بعد الراقاد، وقبل أن لم تستحري

والحيمة : من مخاليف الطائف .

خيشة أم معبد : بين مكة والمدينة ، نزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في هجرته ومعه أبو بكر ، رضي الله عنه ، وقصته مشهورة ، قالوا : لما هاجر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يزل مساحلًا حتى انتهى إلى قديد فانتهى إلى خيمة منتبذة ، وذكروا الحديث ، وسمع هاتف بنشد :

جزى الله خيراً ، والجزاء بكفه ، رفيقين قالا خيبتي أم تمعبد هما نزلا بالهداي ثم ترواحا ، فأفالح من أمسى رفيق محمد ليهنيء بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها ، المؤمنين ، عرصد

وخيمة أم معبد ، ويقال لها بئر أم معبد أيضاً ، كان على بن محمد بن على الصُلَيحي الذي استولى على اليمن في سنة ٤٧٣ عزم على التوجه إلى مكة في ألفي فارس حتى إذا كان بالمهجم ونزل بظاهر مصنع يقال له أم الدهيم وبئر أم معبد وخيّمت عساكره والملوك الذين كانوا معه من حوله فكبسه الأحول بن نجاح صاحب زبيد ، فقال عبد الله بن محمد أخو الصليحي:

إن الأحول قد دهمنا ، فقال : لا تخف فإني لا أموت إلا بالدهم وبئر أم معبد ، معتقداً أنها أم معبد التي نزل بها وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين هاجر ومعه أبو بكر ، وضي الله عنه ، فقال له مشعل بن فلان المكتبي : قاتل عن نفسك ، فهذه والله بئر الدهم بن عنس وهذا المسجد موضع خيمة أم معبد بنت الحارث العنسي ، وقاتل الصليعي يومئذ .

خَيْنَفُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ونون مفتوحة وبعدها فاء : واد بالجزيرة ؛ قال الأخطل :

هل تعرف اليوم من ماويّة الطَّلّـلَلا ? تحبُّلُت ﴿ إِنْسَهُ عَنْهُ ﴾ وما احتبلا

ببطن خينف من أم الوليد، وقد تامت فؤادك، أو كانت له حسلا

خِينَ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون : بلدة من نواحي طوس؛ ينسب إليها أبو الفضل المظفـّر

ابن منصور الحيني ، ذكره الإدريسي في تاريخ سبرقند ، ثم فارقها إلى طبرستان فمات بها ، وكان أدبياً شاعراً .

تَحْيُو َانْ : بِفَتَعَ أُولُه ، وتَسَكِينِ ثَانِيه ، وآخَرِه نُونَ : عَلَافُ بِاليَّيْنِ وَمَدَيْنَةً بِهَا ؟ قَالَ أَبُو عَـلِي الفَارِسِي : تَحْيُّوانَ فَيُعَالَ مُنْسُوبِ إِلَى قَبِيلَةً مِن اليَّيْنِ ، وقَالَ ابْنُ الْكَابِي : كَانْ يَعُونُ الصَمُ بِقَرِيَةً يِقَالَ لَمَا تَحْيُّوانَ أَنْ الْكَابِي : كَانْ يَعُونُ الصَمُ بِقَرِيَةً يِقَالَ لَمَا تَحْيُّوانَ مِنْ صَنْعًا عَلَى لَيْلَتِينَ مَا يِلِي مَكَةً .

خَيْوَقَ : بغتج أوله وقد يكسر ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وآخره قاف : بلد من نواحي خوارزم وحصن ، بينهما نحو خمسة عشر فرسخاً ، وأهل خوارزم يقولون خيو و وينسبون إليه الجيو تي ، وأهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم حنفية ؛ وهو من شذوذ الكلام لأن الواو صحت فيه وقبلها ياء ساكنة والأصل أن تقلب وتدغم ، ومثله في الشذوذ تحيّو و المم رجل ، والله أعلم .





## ماب الدال والألف وما يليهما

كوات : بفتح أوله ، وهمز ثانيه وتشديده ، وبعده ألف ساكنة ، وآخره ثاء مثلثة ، بوزن الدّعّاث : الم موضع ؛ قال :

أصدرها عن طَدُرة الدُّوَّات

وهو فعال من دَأَثْتُ الطعام دَأْنًا إِذَا أَكُلَتُه ؟ والأَدْآث : الأَثْقَال . وفي كتاب الجزيرة للأَصعي : وفرق متالع صحراء يقال لها المُنْتَهَبّة فيا بينه وبين المفرب ، وبغربيها واد يقال له الدَّوَّات به مياه لبني أسد ، وفوق الدَّوَّات ما يلي الغرب حزيز يقال له صفية ؟ وفي كتاب نصر : الدَّوَّات ماءة الضباب .

مَآتُ : مثل الذي قبله إلا أنه بالتخفيف : موضع بتهامة ؛ قال كثير :

إذا حلّ أهلي بالأبرقَبُ ن ِ أبرق ذي جُدَد ، أو دَ آثا

الد" آلْ : بوزن الدعال كالذي قبله: موضع ، وهو فعال من دَأَلَ كِيد أَلَ إِذَا قَارِبِ المُشِيَ وهو الدَّأَلَانُ .

كاءة : بوزن داعة : امم للجبل الذي يحجز بين نخلتين الشامية واليانية من نواحي مكة ؟ قال حذيفة بن أنس المُذلي :

هلئم إلى أكناف داءة دونكم وما أغدرت من خسلهن الحناظب

والدُّأْيَاتُ : خَرَزُ العُنْثُقُ .

وابِق : بكسر الباء وقد روي بفتها، وآخره قاف : قرية قرب حلب من أعمال عزاز ، بينها وبين حلب أربعة فراسخ ، عندها مرج معشب نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثفر مصيصة ، وبه قبر سليان بن عبد الملك بن مروان ، وكان سليان قد عسكر بدابق وعزم أن لا يرجع حق يفت على القسطنطينية أو تؤدي الجزية ، فشتى بدابق شتاء بعد التي يقال له تل سليان اليوم ، فرأى عليه قبر الذي يقال له تل سليان اليوم ، فرأى عليه قبر فقال : من صاحب هذا القبر ؟ قالوا : هذا قبر عبد الله بن مسافع بن عبد الله الأكبر بن شبة بن عثان بن أله الدار بن قدصي بن عبد الله بن

فقال سليمان: يا ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة! قال: ومرض سليمان في أثر ذلك ومات ودف للى المانب قبر عبد الله بن مسافع في الجمعة التي تليه أو الثانية وبقربها قرية أخرى يقال لها دويتيق بالتصغير؛ وقال الجوهري: دابق المم بلد والأغلب عليه التذكير والصرف لأنه في الأصل المم نهر وقد يؤنث ؛ وقد ذكره الشعرا ؛ فقال عيسى بن سعدان عصري علي حلبي :

ناجَوك من أقصى الحجاز ، وليتهم ناجَوك ما بين الأحص ودابق أمفارقي حلب وطيب نسيبها ، ينيكم أن الوقاد مفارقي والله ما تخفق النسم بأرضكم ، إلا طربت للى النسم الحافق وإذا الجنوب تخطرت أنفاسها من سفح جو شن كنت أول ناشق وأنشد ابن الأعرابي :

لقد خاب قوم" قىكدوك أمورهم بدابق ، إذ قيل العدوا قريب رأوا رجلا ضخماً ، فقالوا مقاتل ، وقال الحواد أن الغواد نجيب وقال الحارث بن الدؤلي :

اقول: وما شأني وسعد بن نو فك ، وشأن بكائي نوف ل بن مساحق ألا إغا كانت سوابق عبرة على نوفل من كاذب غير صادق فهلا على قبر الوليد وبقعه وقبر سليمان الذي عند دابق وقبر أبي عبرو وقبر أخيهما بكيت لحزن في الجوانع لاصق

دائي : بعد الألف ثاء مثلثة مكسورة ، وآخره رالا : ماء لبني فزارة .

دائين : بعد الناء المثلثة المكسورة نون : ناحية قرب غَزَة بأعمال فلسطين بالشام ، وبها أوقع المسلمون بالروم وهي أول حرب بينهم ؛ قال أحمد بن جابر : لما فرغ أبو بكر ، دخي الله عنه ، من أهل الردة عقد ثلاثة ألوية بالترتيب : أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ، فساروا إلى الشام ، فأول وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم بقرية من قرى غَزَة يقال لها دائن ، فقاتلهم الكفار ثم أظنفر الله المسلمين، وذلك في سنة اثنتي عشرة .

كَاجُونُ : بالجم ، وآخره نون : قرية من قرى الرملة بالشام ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر ابن أُحمد بن سليان الداجوني الرملي المقري ، وذكر في إيضاح الأهواذي ، روى عن أبي بكر أحمد بن عثمان بن شبیب الراذي ، روى عنه أبو القاسم زید ابن على الكوفي ، قال الحافظ أبو القاسم : محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليان الرملي الداجوني المقري المكفوف قرأ القرآن على علي" بن محمد بن موسى ابن عبد الرحمن المقري الدمشقي صاحب ابن كذكوان وأبي محمد عبد الله بن أجبَيْر الهاشمي بجرف ابن كثير وعلى عبد الله بن أحمد بن سليمان بن سلكويّه والعباس بن الفضل بن شاذان الرازي وعبد الرَّزَّاق ابن الحسن وعلي بن أبي بكر محمد بن أحمد بن عثان ابن شبیب الرازي ، روی عنه هارون بن موسی الأخفش وأبو نُعَيَم محمد بن أحمد بن محمد الشيباني وأبو الحسن محمد بن ماهوَيُه القَزَّازِ ، وحدث عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عثمان الرازي ومحمد بن يونس بن هارون القزويني والعباس بن الفضل بن

شاذان ، قرأ عليه أبو القاسم زيد بن علي بن أحمد بن بلال العجلي الكوفي ، قدم الكوفة سنة ٣٠٦ ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك القيّاف وأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله العجلي ، روى عنه أبو محمد ابن عبد الله بن محمد الصيدلاني والحسن بن رشيق العسكري وأبو بكر بن مجاهد ولم يصرح باسمه ، وكان مقرئاً حافظاً ثقة ، حكى أبو عمرو عثمان بن سعيد المقري عن فارس بن أحمد قال : قدم الداجوني بغداد وقصد حلقة ابن مجاهد فرفعه ابن مجاهد وقال لأصحابه : هذا الداجوني اقرؤوا عليه .

داحية : ذكر مع 'دحَيّ بعد .

دَادِمْ : من ثغور الروم ؛ غزاها سيف الدولة فقال شاعره أبو العباس الصُّفْري :

في دادم ، لما أقبت بدادم ، حصبتُ ذويه من عذاب واصب

داذ وما : بعد الألف ذال معجسة ثم واو ساكنة : من قرى قوم لوط ، ولعلها دار وما .

داراء ' بعد الألف راء وألف ممدودة ، وربا قيل دار بغير ألف محدودة في آخره : موضع مشهور ومنزل للعرب معمور ، جاء ذكره في وقد عبد القيس على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو من نواحي البحرين يقال له جوف داراء ؛ وإياه أراد الشاعر بقوله :

لعَمْرُكَ ! ما ميعادُ عينيك والبكا بداراء ، إلا أن تهب جنوب أعاشر في داراء من لا أو ده ، وبالرمل مهجود إلي حبيب إذا هب عُلْوي الرياح وجدتني كأني ، لعُلْوي الرياح ، نسبب

وهذا موضع استصعب علينا معرفته و كثر تفتيشنا إياه وظنه شارحو الحماسة دارا التي ببلاد الجزيرة فغلطوا حتى وجده الوزير الصاحب القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف الشبباني القفطي، أطال الله بقاءه ، بخط أبي عبد الله المروز باني فيا كتبه عن الحسن بن عليل العنزي فأفادناه فأحسن الله جزاءه وقال الأجدع بن الأيهم البلوي :

خَرَجْنَ لَهُم مِن شَقِّ داراة بعدما توفَّع قرنُ الشهس عن كل نائم فأصبعن بالأجزاع، أجزاع يَوْثُهُم، يقلنن هاماً في عيون سواهم

حاراً: مثل الذي قبله إلا أنه مقصور: وهي بلدة في لحف جبل بين نصيبن و اردين ، قالوا : طول بلد دارا سبع وخيسون درجة ونصف وثلث ، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف ، وإنها من بلاد الجزيرة ذات بساتين ومياه جارية ، ومن أعمالها يجلب المحلب الذي تتطبّ به الأعراب ، وعندها كان معسكر دارا بن دارا الملك ابن قباذ الملك لما لتي الإسكند، وبنن في موضع معسكره هذه المدينة وستاها باسمه وإياها أراد الشاعر بقوله أنشده أبو الندى اللغوي :

ولقد قلت لرجلي بين حر"ان" ودارا "

اصبري يا رجل ، حتى مرزق الله حمارا

ودارا أيضاً: قلعة حصينة في جبال طبرستان. ودارا: واد في ديار بني عامر ؛ قال حميد بن ثور:

وقائلة ، زور" مغب" وأن يرى عبيبُ '

بكى ! فاذكرا عام أنتجعنا وأهلنا مدافع دارا ، والجناب خصيب ليالي أبصار الغواني وسبعها ليالي ، وإذ ريحي لهن جنوب وإذ ما يقول الناس شيء مهو"ن علينا ، وإذ غصن الشباب رطيب

زود" : يريد نفسه ، مغب ؛ لا عهد له بالزيارة .

دارابنجود : بعد الألف الثانية باء موحدة ثم جيم ثم راء ، ودال مهملة : ولاية بفارس ؛ ينسب إليها كثير من العلماء ، منهم : أبو علي الحسن بن محمد بن يوسف الدارابجردي الحطيب . ودارابجرد : قرية من كورة إصطخر ، وبها معدن الزيبق . ودارابجرد أيضاً : موضع بنيسابور ؛ ينسب إليه أبو الحسن علي ابن الحسن بن موسى بن ميسرة الدارابجردي ؛ ويقال ابن الحسن بن موسى بن ميسرة الدارابجردي ؛ ويقال درابجرد ، ويذكر هناك إن شاء الله تعالى .

وَارِ البطليخ : محلة كانت ببغداد كان يباع فيها الفواكه ؛ قال الهيثم بن فراس : قبل أن تنقل إلى الكرخ في درب يعرف بدرب الأساكفة وإلى جانبه درب يعرف بدرب الحير فنقلت من هذا الموضع الى مكانها بالكرخ في أيام المهدي ؛ وإياها أراد محمد ابن محمد بن لنتكك البصري :

أنت ابن كل البرايا لكن اقتصروا على اسم حمزة وصفاً، غير تشميخ كدار بطليخ تحوي كل فاكهة ، وما اسمها الدهر إلا دار بطليخ

دار تان : اسم لموضع بعينه ؛ قال ميدان بن صغر :

دبل لعينك ، يا ابن دارة ، كلها

يرمعاً عرفت بدارتين خيالا

دَارِ ُ البُنْهُودِ: دار السلاح بمصر للذين كانوا يزعمون أنهم خلفاء علويتُون ، وكان مجبَس فيها من يراد قتله ، وحبُس فيها على بن محمد التهامي، فقال وهو محبوس فيها:

طَرَقَتُ خيالاً بعد طول صدُودها، وفرَتُ إليه السجن ليلة عيدها أنتى اهتدَتُ ، لا التيه منشاها ولا سفح المُقَطَّم من تَجَرَّ بُرُودها? أَسُرَتُ إليه من وراء تهامة ، وجفَاه داني الدار غير بعيدها مستوطناً دار البنود ، وقلبه للرعب تخفق مشل خفق بُنُودها دارُ تحيُطُ بها المَنُونُ سنانها ، فتروح ، والمُهجَات جل صودها

دار جين : قال العمراني : اسم موضع ، وفيه نظر .

دَارِ الحكيم : محلة بالكوفة مشهورة منسوبة إلى الحكيم بن سعد بن ثور البكائي من بني البكاء بن عامر ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

دار الخيل: من دور الحلافة المعظمة ببغداد ، كانت داراً عظيمة الأرجاء عادية البناء لها صحن عظيم ألف ذراع في ألف ذراع ، كان يوقتف فيها في الأعياد وعند ورود الرسل من البلاد ، في كل جانب منها خمسائة فرس بالمراكب الذهب والفضة ، كل فرس منها على يذ شاكري .

دار مينار: محلتان ببغداد يقال لإحداهما الكبرى وللأخرى دار دينار الصغرى، وهي في الجانب الشرقي قرب سوق الثلاثاء بينه وبين دجلة، منسوبة إلى دينار ابن عبد الله من موالي الرشيد، وكان عظيماً في أيام المأمون، وعاضد الحسن بن سهل على حروب الفتنة لإبراهيم بن المهدي وغيره ، وإياها عني المؤيد الألومي:

نهر المعلق لشاطي دار دينار ، عامع العيس أوطاني وأوطادي بحيث الصبا ناعم" والدار دانية ، والدهر يأتي على وقفي وإيثاري والليل بين الدامي والغيد مختصر"، قصير ما بين روحاتي وإبكادي وقد تطاول ، حتى ما تخيل لي أن الزمان لياليه بإسحادي

وكان ديئار من أجل "القواد في زمن المأمون، وكان ولي كُورَ الجبل وغيره ثم سخط عليه المأمون فاقتصر به على ماه الكوفة ، فأواد أن يمتنع من قبوله ذلك، ثم عرض له أن شاور المؤيد فقال له المؤيد: إن الحركة من دلائل الحياة والسكون من دلائل المياة والسكون من دلائل المياة والسكون من دلائل الموت ، وإن تتحرك حركة ضعيفة تؤمل أن تقوى أحب أبي من أن تسكن ، فقيل العمل وأحسد الرأي فيه ؛ وكان لدينار أخ اسه يحيى ، وفيها يقول دعيل بن علي :

وفيه وفي رجاء بن أبي الضحَّاك وابنـَيه والحسن بن سهل بقول دعبل :

> ألا فاشتروا منتي ملوك المفرام أبيع حسناً وابني رجاء بدرهم وأعط رجاء فوق ذاك زيادة ، وأسمع بدينار بغير تندام فإن رد من عب علي جميعهم ، فليس يرد العيب مجيى بن أكثم

دار' الراقيق : علاة كانت ببغداد منصلة بالحريم الطاهري من الجانب الغربي ، ينسب إليها الرقيقي ويقال لها شارع دار الرقيق أيضاً ؛ وقال بعض الظرفاء من أبيات كتبها على حصن أبي جعفر المنصور فقال :

إني بليت بظنبي من الطباء رشيق وأيت بنت من الطباء رشيق وأيت بنت بنت الوقيق فقلت وردو الرقيق فقلت وردو الرقيق فقل فقد شرقت والمت أمراً العنيوق العنيوق

الدَّالَ : علم لموضع بين البصرة والبحرين . ودار : موضع في شعر نهشل بن حرَّيّ :

ونحن منعنا الحيُّ أن يتقسَّبوا بدار ، وقالوا: ما لمن فَرَّ مَقْعَدُ

قال ابن دُرَيد في الملاحم: دار موضع بالبحرين معروف ؛ وإليه ينسب الداري المطار.

دار رزين : من نواحي سجستان ، وقال الرُّمْني : من نواحي كرمان .

دار زَنج : بعد الراء المفتوحة زاي مفتوحة أيضاً بعدها نون ، وآخره جيم : من قرى الصفانيان ؟ منها أبو شعيب صالح بن منصور بن نصر بن الجر"اح الدارزنجي الصفاني ، يروي عن تقيية بن سعيد ، وي عنه عبيد الله بن محمد بن يعقوب بن البخاري وغيره ، ومات قبل سنة ، ٣٠٠ أو حدودها ، والله أعلم .

هار السلام: ومدينة السلام: هي بغداد ، وسيد كر سبب تسبيتها بذالك في مدينة السلام إن شاء الله تعالى ؛ ودار السلام: الجنة ، ولمل " بغداد سبيت بذلك على التشبيه .

دار سُوق التمور: وهي الدار التي قرب باب الفربة من مشرعة الإبثريّين ذات الباب العالي جدًّا ، وهو الآن مسدود ، وتعرف بالدار القُطئنية .

هار الشجوة : دار بالدار المعظمة الحليفية ببغداد من أبنية المقتدر بالله ، وكانت داراً فسيحة ذات بساتين مونقة ، وإغا سبيت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة أمام إيوانها وبين شجر بستانها، ولما من الذهب والفضة غانية عشر غصناً ، لكل غصن منها فروع كثيرة مكائلة بأنواع الجواهر على شكل الثار وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة ، إذا مر الهواء عليها أبانت عن عجائب من أنواع الصفير والمدير ، وفي

جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارساً على خمسة عشر فرساً ، ومثله عن يساد البركة ، قد ألبسوا أنواع الحرير المدبيّج مقليّد بن بالسيوف وفي أيديهم المطارد يتحرّ كون على خطّ واحد فينظن أن كل واحد منهم إلى صاحبه قاصد".

دار ُ شِرشِير : بكسر الشين ، وراءين مهملتين : محلة كانت ببغداد لا تُعرف اليوم ؛ ذكرها جعظة البرمكي في أشعاره ، ولعله كان ينزلها ، فقال :

> ملام عـلى تلك الطلول الدواثر ، وإن أَقفَرَت بعد الأنس المجاور

> غرائر ، ما فتُئرن في صيد غافل مِأَخَاظهن الساجيات الفواتر

> سقی الله أيامي برَحبة هاشم إلى دار شرشير محل" الجآذر

> معاثب يستحبن الذيول على الشرى، و بضمي بن الزهر وطنب المعاجر

منازل كذاتي ، ودار صبابتي ولكهْوي بأمثال النجوم الزواهر رَمَننا بدُ المقدور عن قوْس فُرقتَه، فلم يُخْطِنا للحين سَهْمُ المقادر

ألا هـل إلى في و الجزيرة بالضعن وطيب نسم الروض بعد الظهائر ، وأفنانها ، والطير تنكرب تشجوكا بأشجارها بين المياه الزواخر ، ورقة ثوب الجو" ، والربع لكدنة تساق بمسوط الجناحين ماطر ،

دار ُ الطُّواوِيسِ: بدار الحُلافة المعظمة ببغداد من بناء المطيع لله .

دار عُمارة : في موضعين ببغداد ، إحداهما في شادع المغر من الجانب الشرقي منسوبة إلى عُمارة بن أبي الحصيب مولى روح بن حاتم ، وقيل مولى المنصور ، ودار وكان أبو الحصيب أحمد حُبّاب المنصور ، ودار عمارة أيضاً بالجانب الغربي منسوبة إلى عمارة بن حمزة مولى المنصور وهمو من ولد أبي لنبابة مولى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إقطاع من المنصور وكانت من قبل أن تُبنى بغداد بستاناً لبعض ملوك وكانت من قبل أن تُبنى بغداد بستاناً لبعض ملوك الفرس ويتصل بها ربض أبي حنيفة ثم ربض عثان بن نبيك ، وهو ما بين دار عمارة ومقابر قرريش .

دار العَجَلَة : قال أحمد بن جابر : حدثني العباس ابن هشام الكلبي قال: كتب بعض الكنديين إلى أبي يسأ له عن دار العجلة بمكة إلى من تنسب ، فكتب : دار العجلة هي دار سعيد بن سعد بن سهم وبنو سعد بدّعون أنها بنيت قبل دار الندوة ويقولون هي أول دار بنت قريش بمكة .

دار علقمة : بمكة تُنسب إلى طارق بن المعقل ، وهو علقمة بن عُركَبْج بن جذية بن مالـك بن سعد بن عوف بن الحادث بن عبد مناة بن كنانة .

دار فرج : محلة كانت ببغداد بالجانب الشرقي فوق سوق محيى ، وكان فرج مملوكاً لحمدونة بنت غضيض أم ولد الرشيد ثم صاد ولاؤه الرشيد وداره إقطاع من الرشيد ، ولم يكن على شاطى، دجلة أحكم بناء من داره ، ثم هدمت فيا هدم من منازل ابنه عمر بن فرج لما قنبضت .

دار ُ القَرْ : محلّة كبيرة ببغداد في طرف الصعراء ، بين البلد وبينها اليوم نحو فرسخ ، وكل ما حولها قد

خرب ولم يبق إلا أربع محال متصلة : دار القرّ والعسّابيّين والنصرية وشهارسوك ، والساقي تلكول قائة ، وفيها يعمل اليوم الكاغد ؟ ينسب إليها أبو حفص عمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محيى ابن حسان بن طبر "زرّ المؤدّب الدّار قرّ "ي ، سمع الكثير بإفادة أخيه أبي البقاء محمد بن محمد بن طبرزد وعشر حتى روى ما سمعه ، وطلبه الناس ، وحمل إلى دمشق بالقصد إلى السماع عليه ، حمله الملك المحسّن أحمد بن الملك الناصر من بغداد فسمع عليه مو وخلق كثير من أهل دمشق ، وكان قد انفرد بكثير من الكُنتُب ، ولم يكن يعرف شيئاً من أبي بكثير من ابي المواهب وأبي الحسن الزاغوني وغيرهم وعاد إلى بغداد، وكان مولده في ذي الحجة سنة ١٦٥، ومات في تاسع وجب سنة ٢٠٥، ودنفن بباب حرب ببغداد .

دار القضاء: هي دار مروان بن الحكم بالمدينة وكانت لعمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، فبيعَت في قضاء دينه بعد موته ، وقد زعم بعضهم أنها دار الإمارة بالمدينة ، وهو محتمل لأنها صارت لأمير المدينة .

دار الفطن : علة كانت ببغداد من نهر طابق بالجانب الغربي بين الكرخ ونهر عيسى بن علي الميسب إليها الحافظ الإمام أبو الحسن علي الدار قلطني ، رحمه الله ، وغيره الحافظ المشهور ، روى عن أبي القامم البغوي وأبي بكر بن أبي داود وخلق لا مجصون ، وكان أديباً محفظ عدة من الدواوين ، منها ديوان السيد الحميري فنسب إلى التشيع ، وتفقه على مذهب الشافعي ، وضي الله عنه ، وأخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري ، وقيل عن صاحب أبي سعيد ، ومولده في ذي القعدة سنة ٢٠٠٠ ، ومات في ذي القعدة سنة ٢٠٠٠ ،

دار' قُمُام : بالكوفة منسوبة إلى قُمُام بنت الحارث ابن هانىء الكندي عند دار الأشعث بن قيس ، والله أعلم .

دَارِ القواري : قال أحمد بن جابر : حدثني العباس بن هشام الكلبي قال : كتب بعض الكنديّين إلى أبي يسأله عن مواضع منها دار القوارير بمكة ، فكتب : فأما دار القوارير فكانت لعتبة بن ربيعة بن عبد شهس ابن عبد مناف ثم صارت العباس بن عتبة بن أبي للهب بن عبد المطلب ثم صارت الأم جعفر زريدة بنت أبي الفضل بن المنصور فاستعملت في بنائها القوارير فنسبت إليها ، وكان حماد البويري بناها قريباً من فنسبت إليها ، وكان حماد البويري بناها قريباً من خلافة الرشيد وأدخل بثر نجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف إليها .

دَار كَان : بعد الراء كاف ، وآخره نون : قرية من قرى مرو،بينها وبين مرو فرسخ واحد ؛ خرج منها طائفة من أهل العلم ، منهم : علي بن إبراهيم السلمي أبو الحسن المروزي الداركاني ، صحب عبد الله بن المبارك ، وحدث ببغداد عن أبي حمزة السكري وعبد الله بن المبارك والنصر بن محمد الشبباني ، دوى عنه أحمد بن حنبل وعباس الدوري وأحمد بن الحليل البر عبلاني وغيرهم ، وكان ثقة ، مات سنة ٢٦٣ .

دَارَك : بعد الراء كاف : من قرى أصبهان ؛ نسب اليها قوم من أهل العلم ، منهم: أبو القاسم عبد العزيز الداركي من كباو الفقهاء الشافعية ، سكن بغداد ودرّس بها وكان أبوه عدث أصبهان في وقته ، وتوفي أبو القاسم ببغداد سنة ٣٧٥.

دَارِ المُنْسَنَة : بدار الحلافة ، وهي من عبارة المطبع لله تعالى .

دَارُ المُرَبِّعَة : بدار الحلافة ببغداد ، وهي من بناء المطيع لله أيضاً .

دَارُ النَّدُورَة : بمكة أحدثها قُصَي الله بن مرة لما تملك مكة،وهي دار كانوا يجتمعون فيها للمشاورة، وجعلها بعد وفاته لابنه عبد الدار بن قصى" ، ولفظه مأخوذ من لفظ الندي" والنادي والمنتدَى ، وهــو مجلس القوم الذين يندون حوله أي يذهبون قريباً منه ثم يرجعون ؛ والنادية في الجمال:أن تصرف عن الورد إلى المرعى قريباً ثم تعاد إلى الشرب وهو المندَّى ؟ صارت هذه الدار إلى حكيم بن حزام بن خويسلا ابن أَسد بن عبد العُزَّى بن قصي فباعها من معاوية بمائة ألف درهم ، فلامه معاوية على ذلك وقمال : بعت مكرمة آبائك وشرفهم ، فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى ، والله لقد اشتريتها في الجاهلية بزِّق خسر وقد بعثها بمائة ألف درهم وأشهدكم أَن غُنها في سبيل الله تعالى، فأيُّنا المفبون ? وقال ابن الكلبي : دار الندوة أول دار كِنَتُ قريش عِكمة وانتقلت بعد موت قصي" إلى ولده الأكبر عبد الدار نم لم نزل في أبدي بنيه حتى باعها عِكْر مِهُ بن عامر ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الداد مـن معاوية بن أبي سفيان فجعلها دار الإمارة .

دار المقطّع : بالكوفة ، تنسب إلى المقطّع الكابي ، وله يقول عدي بن الرقاع :

> على ذي منار ، تَعرف العينُ مَتنهُ كما تعرف الأضيافُ دار المقطّع

دار' نخلة : مضافة إلى واحد النخل ، جاء ذكرها في الحديث : وهو موضع سوق المدينة .

دار واشكيدان : بعد الواو والألف شين معجمة ، وآخره نون : قرية من قرى هراة ، ينسب إليها

داري ؛ وفيها يقول الشاعر :

يا قرية الدار هل لي فيك من دار

دار وما : إحدى مدان قوم لوط بفلسطين ، ولعلها الداروم المذكورة بعد هذه .

الدّار وم : قال ابن الكلبي : قال الشرقي نزل بنو حام مجرى الجنوب والدّبور ويقال لتلك الناحية الداروم فيجمل الله فيهم السواد والأدمة وأعسر بلادهم وسماءهم وجرت الشمس والنجوم من فوقهم ورفع عنهم الطاعون . والداروم : قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار فرسخ ، خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة ٤٨٥ ؛ ينسب إليها الحمر ؟ قال إسمعيل بن يساد :

يا ربع رامة بالعلياء من ريم ، هل توجعن الحالة حيثيت السليمي؟ ما بال حي غدت بول المطي بهم فعدى لفرقتهم سيراً بتقعيم كأنني يوم ساروا شارب تشيلت فؤاده قهوة من خبر داروم إني وجد ك ما عودي بذي خور ، علاوم عند الحفاظ ، ولا حوضي بهدوم

وغزاها المسلمون في سنة ثلاث عشرة وملكوها ؟ فقال زياد بن حنظلة :

ولقد شفی نفسی وأبراً 'سقْمَها شد الحیول علی جموع الروم بخربن سیّدَهم ولم بهلنهم ، وقتلن فکلهم إلى داروم ويقال لها الدارون أيضاً ؛ وينسب إليها على هدا اللفظ أبو بكر الداروني ، دوى عن عبد العزيز

العطار عن شقيق البلغي ، روى عنه أبو بكر الدينوري بالبت المقدس سنة غان وثلاغائة .

الدَّارَةُ : بعد الألف راءُ كالذي قبله : مدينة من أعمال الحابور قرب قرقيسياءَ .

دارات العرب: وهي تنكيف على ستين دارة استخرجتها من كتب العلماء المتقنة وأشعار العرب المحكمة وأفواه المشايخ الثقات واستدللت عليها بالأشعار حسب جهدي وطاقتي ، والله الموفق ، ولم أر أحداً من الأثة القدماء زاد على العشرين دارة إلا ما كان من أبي الحسين بن فارس ، فإنه أفرد له كتاباً فذكر نحو الأربعين فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها ، فأقول : الدارة في أصل كلام العرب كل جوبة بين فأقول : الدارة في أصل كلام العرب كل جوبة بين حكاية عن الأصمعي : الدارة رمل مستدير في وسطه فكرة وهي الدورة ، وتجمع الدارة دارات كما قال زهير :

تربُّص ، فإن تُثَقُّو المَرَوْراتُ منهم وداراتها ، لا تُثَقُّو منهم إذاً نخلُ

قال ابن الأعرابي: الدير الدارات في الرمل، والدارة أيضاً دارة القمر، وكل موضع يدار به شيء مججره فاسمه دارة، نحو الدارات التي تتخذ في المباطخ ونحوها ويجعل فيها الحمر، وأنشد:

ترى الإورَّة ين في أكناف دارتها فو ْضَى، وبين يديهـا التبرُ منثور

ويقال لمسكن الرجل دارة ودار ، قال أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن 'جدعان :

له داع بمكة مشمعل"، وآخر فوق دارته بنادي

إلى رُدرُح من الشيزى ملا

قال ابن دريد وقد ذكر اثنتي عشرة دارة لم يزد عليهن ، ثم قال : وجسيع هذه الدارات بُررُوث بيض تنبت النصي والصليان وأفواه العُشْب ولا يكاد ينبت فيها من حرية النبت شيه وحرية النبت: الله والقراص والمحكنان ، والبرث : الأرض السهلة اللينة .

دَارَةُ : جاءت في شعر الطّررمّاح غير مضافة، فقال : ألا ليت شعري!هل بصحراء دارة إلى واردات الأريين ربوع

وَارَ أَنُ أُجُد : عن ابن السكيت ، ولم أظفر لها بشاهد . وارَ أَن الأَرْ آم : أَر آم جمع رِثم : الظبّي الأبيض الحالص البياض ؛ قال بوج بن خنزير المازني مازن بن غير وكان الحجاج ألزمه الحروج إلى المهلب لقتال الأزارقة :

أبوعدني الحجاج ، إن لم أقدم له بسولاف حولاً في قتال الأزارق وإن لم أرد أرزاقه وعطاء ، وكنت وكنت اسراً صباً بأهل الحرانق فأبرق وأرعد في ، إذ العبس خلفت بنا دارة الأرآم ذات الشقائق وحكتف على اسمي بعد أخذك منكبي، وحكس عريفي الدردي المنافق وحلس عريفي الدردي المنافق تناوحه جمة ، وهي برقة بيضاء لبني قبس بن جزء بن كعب بن أبي بكر ، والأسواط: مناقع المياه.

نهك ، والأكوار : جبال .

أدارة أهوى: من أرض هجر ؟ قال الجعدي:

تدارك عبران بن ثرة سعيهم

بدارة أهوى » والحوالج تخلج

عن ثملب: أهوى بفتح المبزة وكسرها في قول الراعي:

تهانفت ، واستبكاك ومم المنازل

بدارة أهوى ، أو بسوقة حائل

وقال : أهوى ماء لبني قتيبة الباهليين .

دَارَةُ بِاسِلِ : عن ابن السكيت ، ولم أظفر لها بشاهد وما أظنها إلا دارة مأسل ، وقد ذكرت بعد هذا . دارة بعبر : وسط أجإ أحد جبلي طي ي قرب جو " ، وبحتر بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثمل بن عمر و ابن الغوث بن جُلْهُمة وهو طي " ي .

وارَة بدوتين : اربيعة بن عقيل ، وبدوتان : هضبتان ،
 وهما هضبتان بينهما ماء .

دَارَةُ البيضاءِ : تذكر مع دارة الجنوم .

دارَة 'تَبُلُل : ذكرت في نيل .

دارَة ُ الجَأْبِ : الجَأْبُ : المَـَغْرة ، والجَأْبُ : الحمار الفليظ ؛ دَارة الجَأْبِ : لبني تميم ؛ قال جربو : ما حاجة لك في الظُّعْن التي بكرت

من دارة الجأب كالنخـل المواقير

كاد التذكر يوم البين يشعقني ، إن الحليم بهذا غير معذور معذور ماذا أردت إلى ربع وقفت به ، هل غير شوق وأحزان وتذكير ؟ هل في الغواني لمن قسَلَمْنَ من قود، أو من ديات لقتلى الأعين الحور ؟ يجمعن 'خلافاً وموعوداً 'بخلن به

إلى تجمال وإدلال وتصور

وقال جرىر :

أصاح ِ إِ أَلِيسَ اليومَ مُنتظري صحبي، نحيّي دياد الحيّ من دارة الجأب ِ ؟ وقال أيضاً :

إن الحليط أَجَدُ البين يوم غَدَوْا من دارة الجأب ، إذ أَحَداجُهم 'زَسَرُ لما ترفتع من هيج الجنوب لهم، ردُوا الجِمالَ لإصعاد وما انحدروا

دَارَةُ الجُنُوم : لبني الأَضبط بن كلاب ، والجُنُوم : ماء لهم يصدر في دارة البيضاء .

دارَة ' 'جدًاى : قال الأَفْـُورَ الأَودي :

بدارات مُجدَّى أَو بِصارات مُجنبُلُ إلى حيث حلَّت من كثيب وعَزْهَل

دارة جُلْجُل: قال ابن السكيت في تفسير قول امرى، القلس :

> ألا رُبِّ بوم لك منهن صالح ، ولا سيّما يوم بدارة أجلْجُلُ

قال : دارة جلجل بالحسى ويقال بغس ذي كندة ؟ وقال عمرو بن الحُنادم البَجلي :

> وكناً كأناً يوم دارة جلجل مدل على أشباله يتهمهم

وقال ابن دريد في كتاب البنين والبنات: دارة جلجل بين شعبى وبين حسكات وبين وادي المياه وبين البركان ، وهي دار الضباب مما يواجه نخيسل بني فزارة ؛ وفي كتاب جزيرة العرب للأصمعي : دارة جلحل من منازل تحجر الكندي بنجد .

دَارَةُ الجُمْدُ : قال الفراءُ : الجماد الحجارة ، واحدها ُجمد ؛ قال ُعمارة :

ألا يا ديار الحي" من دارة الجمد ، ملمت على ما كان من قدم العهد ما كان من الله العهد و الأودي من الأذوه الأودي حيث قال :

فردً عليهم ، والجيادُ كأنها قطا ساربُ يهوِي ُهوِيَ المحجَّل ، بدارات بجنبل بدارات ُجنبل إلى حيث حلَّت من كثبب وعزهل إلى حيث حلَّت من كثبب وعزهل

دارة مجودات : قال الجُميَح :

إذا حللت بجودات ودارتها ، وحال دوني من حواء عرنين ، عَرَفتم أن حقي غير منتزع ، وأن سيلمكم سلم لهما حسين

دارة الخَهَوْجِ: والحُرج خلاف الدخل ، وهو لغة في الحُرج؛ الحُراج ، ومنه : اجعل لنا خرجاً ؛ ذكر في الحُرج؛ قال المخبَّل :

محبِّسة في دارة الحرج لم تذُنَّق بلالاً ، ولم يُسمح لها بنجيل دارة الحران في الناقة كما يقال في غيرها حرَن .

دارة الخَنَازيرِ : ولا أبعد أن تكون التي بعدها إلا أن العُمَاري مكذا جاء ما فقال :

ويوماً بدارات الخنازير لم يكل من من العَطَفانيّين إلا المشرّدُ

دَارة خِنزَرٍ ، ويقال خَنزر ، بالفتح والكسر ؛ قال الجَعْدي :

أَلَمُ خَيَالَ مِن أُمَيْمَة مُوهِناً ﴿ طُرُووَا مُؤْرِدُ خُنْزُرُ

وقال الخطَّسُنَّة :

إن الرَّزِيَّة ، لا أَبا لك ، هالك بين الدُّماخ وبين دارة خنزر ورواه ثعلب دارة منزر ؛ وقال العُجير : ويوم ادَّر كنا ، يوم دارة خنزر وحماتها ، ضرب "رحاب" مساره

دارة الخَدْرُورَيْن : من مياه حَمل بن الضباب في الأرطاة ، ويقال دارة الحنزيرتين ، وقال ابن دريد : الحنزرتين وربما قالوا في الشعر دارة الحنزر ، وهي لبني حَمل من الضباب ، والأرطاة تَصْدُر فيها ، وهي ماءة الضباب .

دارة دائير : في أرض فزارة ، وداثر مالا لهم ؛ قال حُبُر بن عُقْبة الفزاري :

رأيت المطي ،دون دارة داثر، جُنوحاً أذاقتْه الهوان خزائه

دارة ' دَمُّون : قال الشاعر :

إلى دارة الدُّمُّون من آل مالك

دارة الدُّورِ : وضبطها المُنائي في كتاب المنطد بتشديد الوار ، ورأيتها بخط يده ، وما أراه صنع شيئاً ، وكان بين حُبر بن عقبة وبين أخيه شيء فأراد أن ينتقل فأتى أخاه يسلم عليه، فخرج إليه في السلاح، فقال له : ليس لهذا جئت ، فبكى أخوه، فقال حُبر:

أَلَم يأْت قيساً كلها أنَّ عزَّها ، غداة غدٍ ، من دارة الدُّور ظاعنُ

هنالك جادت بالدموع موانع ال هيون، وشُلُتُ للفراق. الظعائن

دارَة الذئب : بنجـد في ديار بني كلاب ، والله أعـلم بالصواب .

دارة الذُوْيْب: لبني الأضبط، وهما دارتان. دارة الوَّدْم: في أَرض بني كلاب؟ قال بعضهم: لَعَنْ سُخْطَة من خالقي،أو لشَقُوء كالمَعْنْ سُخْطَة من خالقي،أو لشَقُوء كالمُعْنَ تبدَّلْتُ فَرقيساء من دارة الرّدم

دارة رُمْح : في ديار بني كلاب لبني عمرو بن ربيعة ابن عبد الله بن أبي بكر وعنده البتيلة ما لالهم بالبامة ؟ قال جران العَود :

وأقبلن عشين الهُورَينا نهادياً ،
قيصار الحُنطى،منهن راب ومُزحِفُ
كأنَّ النَّميريَّ ، الذي يتسَّمنه
بدارة رُمح ، ظالع الرجل أَحنف
يَطُنُونَ بغطريف كأن حبيبه
بدارة رمع ، آخر الليل ، مُصحف

ويروى دارة رمخ عن أبي زياد .

دارة ركوك : بالفتح ويروى بالضم والتكرير ، وله عدة معان : الرفرف كسر الحباء وخرقة تخاط في أسفل الفسطاط ، والرفرف الذي في التنزيل قيل : هو رياض الجنة ، وقيل المجالس ، وقيل الفرش والبسط ، وقيل الوسائد ، والرفرف في هذا : الرف تجمل عليه طرائف البيت ، والرفرف : الروش ن ، والرفرف : الروش ن ، شجر والرفرف : ضرب من السمك ، والرفرف : شجر مستوسل ينبت باليبن ؛ قال الراعي :

فدَع عنك هِنْداً والمنى ، إنما المنى و لوع ، وهل يَنهى لك الزجر مولَعا? وأى ما أرَتْه ، يوم دارة رفوف ، لتصرّعه يوماً هُنيَدة مُ مصرعا

قال ثعلب : رواية ابن الأعرابي 'رفرُ فِي ، بالضم ، وغيره رَفرَ ف ، بالفتح .

دارة الرَّمْوم : قال الفامدي :

أُعِدْ نظَراً ، هل ترى ظعنهم ، وقد جاوزَت دارة الرَّمرم ?

دارة الراها : قال المرار الأسدي :

بَوِ ثُت من المنازل ، غير سُوق إلى الدادِ التي بِلِوك أبان ومن وادي القنان ، وأين مني بدارات الرُّها وادي القنان ?

**دارة رَهبَى** : قال جريو :

بها كلّ ذيّال الأصيل كأنه ، بدارة رَهبَى ، ذو سورارين رامح

دارة سَعْو : وقبل سِعر بالكسر ، قال ابن دريد : دارات الحيى ثلاث : دارة عوارم ودارة وَسُط ، وقد ذكرتا ، ودارة سَعْر ، وهي لبني وقاص من بني أبي بكر ، بها الشّطون بثر رّو واله يستسقى منها مشكلنين أي بجبلين .

دارة السَّلَم: قال البكَّاءُ بن كعب بن عاس الفزادي، وسمَّى البكَّاء بقوله هذا :

ما كنت أوال من تفراق سَملُه ،
ورأى الفداة من الفراق يقينا
وبدارة السائم التي شرقيها
ومن ، يظل عمامها يُبكينا

هارة تشبيث : تصغير سَبْتَ ، وهي دُورَيْبُسَة كثيرة الأرجل : وهي دارة لبني الأضبط ببطن الجريب ، والله أعلم .

هارة صَارَة : من بلاد غطفان ؛ قال مَيدان ابن صغر :

> عقلت مشيباً يوم دارة صارة ، ويوم نكفاد الناير أنت جنيب

دَارة الصفائح : بناحية الصَّمَّان ؛ قال الأَفوه :

فسائل جمعنا عناً وعنهم ، غداة السيل بالأسل الطويل ألم نتو ك سراتهم عيامى جثوماً ، تحت أرجاء الذايول تبكيبا الأرامل بالمآلي بدارات الصفائح والنصيل

دارة صُلْنصُل : لعمرو بن كلاب وهي بأعلى دارها ، وصلصل ذكر في موضعه ؛ قال أبو نُمَامة الصَّبَّاحي :

> هُمُ منعوا ما بين دارة صُلَـُصُل إلى الهَضبات من نـَضاد وحائل

> > وقال جريو :

إذا ما حل أهلك ، يا سُلَيبى ، بدارة صُلصُل سَمعطوا المزارا أبيت الليل أرقب كل غيم تعرض ثم أنجه ثم غارا يمن فؤاده ، والمين تلتي من العبرات حولاً وانحدارا

دارة عَسْعَس ؛ لبني جعفر ، وعسعس : جبل طويل أحمر على فرسخ من وراء ضربة لبني جعفر ، وقلد ذكر عسعس في موضعه ؛ وقال جهم بن سَبَل الكلابي :

نهدادني وأوعدني سريد بنخوته ، وأفراده الضاجاح الضاجاح المناورة الضاجاء المناورة عسم المسكت النباج المناورة عسم المسفراة فيها المناورة وجوهم عصب نضاج الناج الناج المناورة وجوهم عصب نضاج المناورة المناو

حلفت ، لأنتجن نساءَ سَلْمَى نتاجاً كان أكثره الحِدَاجُ

وَاوَ قُو عُو اَوْمَ : قال ابن درید : دارات الحمی ثلاث إحداهن " دارة عوارم ، وعوارم : هضب ومسالا الضباب ولبنی جعفر .

وَاوَهُ عُورَيْج : تصغير عوج أو عاج ، وكله معروف. وَاوَ أَهُ غُبِيْو : بالغين معجمة ، وهو تصغير غُبْرة أو غبار أو غابر ، وهو الماضي والباقي ، تصغير الترخيم في الجميع : وهو لبني الأضبط ، ولهم بها ما الا يقال له غُيير .

دارَةُ الغُوْرَيِّل : تصغير الغزال : لبني الحارث بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب .

وار قام فر و ع : موضع في بلاد هذ يل ؟ قال :
دأيت الألى يَلْعُون في جنب مالك قعوداً لدينا ، يوم دارة فر وع ويروى راحة فروع ، وقد ذكر بقية هذه الأبيات في راحة فروع .

دَارَةُ الْقَدَّاحِ: بالفتح ، وتشديد الدال: موضع في ديار بني تميم ؛ عن الحازمي ، ووجدت عن غيره دارة القيداح، بكسر أوله وتخفيف الدال، كأنه جمع قيد ح؟ عن ابن السكتيت .

کار آه مُو ح : بوادي القری ؛ وأنشد أبو عمرو : 'حبسن'، في قرح و في داراتها، سبع ليال غير معلوماتها

وقرح : هو الوادي الذي هلك فيه قوم عــاد قرب وادي القرى .

دَارَةُ الْقَلْسَتَين : في دبار نسُيْر من وراء ثـهَلان ؟ قال بشر بن أبي خازم :

ألمَّ خيالُها بلوى مُحبَيِّ، وصحبي بين أَدَّ حُلهم هجوع أُ فهل تقضي للبانتها إلينا ، بحيث انتابنا منها سريع أسمعت بدارة القلتين صوتاً المنتهة ، الفؤاد أبه مَضُوع أُ

وَارَةُ كُبُهُ : لَبَي أَبِي بِكُرَ بَنْ كُلَابٍ ، وكَبِـدُ : هضبة حمراة بالمضجع .

دَارَةُ الكَبَشَات : بالتحريك : للضاب وبني جعفر ، وكَبَشَات: أَجْبُل في ديار بني دُوْيِبة بهن مَرَاميت، وهي مَاءُ لهم ، وبها البكرة ، والله أعلم بالصواب .

وأو الكوو : بنتح الكاف في شعر الراعي ، قال :

تُحبَّر تُ أَن الغنى مر وان يوعدني، فاستبق بعض وعيدي أيها الرجل وفي تَدرُوم إذ اغبَر ت مناكبه ، أو دارة الكو رعن مروان معتزل

رواه ابن الأعرابي بفتح الـكماف وغيره بضمها .

دَارَة مأسَل : في ديار بني عُقَيْل ، ومأسل : نخـل وماء لعقيل ؛ قال عمرو بن لجالٍ :

لا تهج صبة كا جريو الهام فإنهم قتلوا من الرؤساء ما لم أيقتسل قتلوا شتتيراً بابن غول وابنه وابني هشيم اليوم دارة مأسل وقال ذو الرامة :

هجائن من ضرب العصافير ضربها ، أخذنا أباها يوم دارة مأسل العصافير: إبل كانت النعمان بن المنذر، ويقال كانت أولاً لقيس .

وَارَةُ عِمْصَرِ : ويقال عِمْصَن : في ديار بني نُميْر في طرف ثهلان الأقصى ، وقد ذكر اشتقاق محصن في موضعه .

دَارَةُ الْمَسَوْدَمَة : لبني مالك بن ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر، ويصدر فيها ثررَيْخَة، وسرَّئِخَة مالا لهم عذب، والمسَرُّدَمة : جبل لبني مالك ، وهو أسود عظيم يُناوحه سُواج .

َدَارَةُ الْمَسَوَوراتِ : قَالَ ازْهَيْرَ : تُربِّصْ فَإِنْ تُقَوْرِ المُروراتُ منهم وداراتها لا تُقُورِ منهم إذاً نخسلُ

دَارَةُ مُعْرُوفُ : بالحبي .

عرفت بها منازل آل حبّي، فلم تلك من الطونا العيونا بدارة مكنين، ساقت إليها دياح الصيف أدآماً وعينا

دارَة مُلْحُوبِ: قال الشاعر:

إن تقتلوا ابن أبي بكر، فقد فتلت مُ الله أسد أسد أسد

دارَة منزر : في قول الحطيئة :

إن الرَّزِيَّة َ لَا رَزِيَّة مثلها ، فاقنَيُّ حَياءًك لا أَبا لك، واصبري إن الرزية لا ، أبا لك ، هالك بين الدُماخ وبين دارة منزر

دَارَة مواضيع : هكذا ضبطه العبراني ، ولم يذكر موضعها .

كارَة مُوضوع: قال الحصين بن الحُمام المُرسي:
 جزى الله أفناء العشيرة كلتها،
 بدارة موضوع، عقوقاً ومأغما
 بني عمنا الأدنين منهم ورهطنا
 فزارة، إذ أرمت من الأمر معظما
 فلما وأيت الود ليس بنافعي، فلما وأيت الود ليس بنافعي، وإن كان يوماً ذا كواكب مظلما
 صَبَرْنا، وكان الصبر منا سجية مسبوننا، وكان الصبر منا سجية بأسيافنا يقطعن كفتاً ومعصما
 بأسيافنا يقطعن كفتاً ومعصما يفك في علينا، وهم كانوا أعتى وأظلما

دَارَة ُ النّصاب : قال الأفوه :

تُرَكَنَا الأَزْادَ يَبِئُرُاقُ عارضاها على تُنجِئْرٍ، فداراتِ النصاب

دارة واسط : قال بعضهم :

بما قد أرى الدارات، دارات وأسط، فما قابلـَت ذات الصليل فجلجل وقال أعرابي وقتل ذئباً :

أقول له ، والنبل تكوي إهابه إلى جانب المعزاء: يا آل ثارات قلائص أصحابي وغيري، فلم أكن، إذا ما كبا ، الر عديد ذا كبوات فأنقذ ت منه أهل دارة واسط، وأنصله بنصلن منحدرات

دارَة ' وَسط ؛ وقد تحرك السين وتسكن ؛ قال ابن دريد : دارات الحبى ثلاث ، إحداهن دارة عوارم ، وقد 'ذكرت ، ودارة وسط : وهو جبل عظيم طويل على أربعة أميال من وراء ضرية لبني جعفر ، ويقال

دارة وسَط ، بالتحريك ؛ وقال :

دعوت الله ، إذ شقيت عيالي ليرزقني لدى وسط طعاما فأعطاني ضريّة ، خير أرض ، تَمُجُ الماء والحَبِ التَّوْاما

دارَة وشنجى: بنتح الواو وقد تضم ؛ قال المَرَّار: حيّ المنازل! هل من أهلها خبرُ بدور وَشْجى، سقى داراتها المطرُ وقال سماعة أو مُهذَيْل ابنه:

لعَــُـرك ! إني ، يوم أسفل عاقل ودارة وشعبي الهوى ، لتبوع

َدَارَةُ مَضْبِ : ويقال لها دارة هضب القليب ؟ قال جبيل :

أشاقك عالج ً فإلى الكثيب إلى العثيب إلى الدارات من هضب القليب وقال الأفهره الأودي :

ونحن الموردون سُبا العوالي حياض الموت بالعدد المثاب تركنا الأزد يبرثق عادضاها على ثجر، فدارات الهضاب

وثجر : بأرض اليمن قرب نجران لبني الحادث بن كعب .

دَارَةُ البّعضيدِ: قال بعضهم :

أوَمَا تَرَى أَظْعَانَهُم مجرورةً بين الدَّخول؛ فدارة اليعضيد ?

وقال آخر :

واحتثتها الحادي بهَيْد عَيْد ، كُوْود كَوْود

فصبَّحت من دارة اليعضيد ، قبل مُعتاف الطائر الغراّيد

دارَة کیمُعون : بالنون وقد بروی بالزای ، وهـو جـّد ؛ قال :

بدارة بعون إلى جنب خشراً

داريّا:قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالفوطة ، والنسبة إليها داراني على غير قياس ، وبهـا قـبر أبي سلمان الداراني وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة الزاهد ، ويقال أصله من واسط ، روى عن الربيع ابن تُصبيع وأهل العراق ، روى عنه صاحبه أحمد بن أبي الحواري والقامم الجوعي وغيرهما ، وتوفي بداركيًّا سنة ۲۳۵ ، وقبره بها معروف بزار ؛ وابنه سلمان من العُبّاد والزهاد أيضاً ، مات بعد أبيه بسنتين ونشهر في سنة ٢٣٧ ؛ قال أحسد بن أبي الحواري : اجتمعت أنا وأبو سلمان الداراني ومضينا في المسجد فتذاكرنا الشهوات من أصابها عوقب ومن تركها أثيب ، قال : وسليان بن أبي سليان ساكت ، ثم قال لنا : لقد أكثرتم منذ العشية ذكر الشهوات أما رأنا فأزعم أن من لم يكن في قلبه من الآخرة ما ﴿ يَشْغُلُهُ عَنِ الشَّهُواتِ لَمْ يَغْنُ عَنْهُ ۚ تُرَّكُهَا } وأَيْضًا مِنْ الله عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو 'عتبة الأزدي ﴾ الداراني ، روى عن أبي الأشعث الصنعباني وأبي كبشة السلولي والزهري ومكمول وغيرهم كثيو، روى عنه ابنه عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن المبادك والوليد بن مسلم وعبد الله بن كثير العاقل الطويل وخلق كثير سواهم ، وكَان 'يُعَدُّ في الطبقة الثانية من فقهاء الشام من الصحابة، وكان من الأعيان المشهورين ؛ وسلمان بن حبيب أبو بكر ، وقيل أبو ثابت ، وقيل أبو أبوب المحاربي الداراني قاضي دمشق

لعبر بن عبد العزيز ويزيد وهشام ابني عبد الملك وأبي قضى لهم ثلاثين سنة ، روى عن أنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وأبي أسامة الباهلي وغيرهم، روى عنه عبر بن عبد العزيز ، وهو من رواة الأوزاعي، وبرد بن سنان وعنان بن أبي العاتكة وغيرهم، وكان ثقة مأموناً ؛ ومن داريّا عبد الجبار بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم ، ويقال عبد الرحمن بن داود أبو علي الحولاني الداراني يعرف بابن مهنّا ، له تاريخ داريّا ، ووى عن الحسن بن حبيب وأحمد له تاريخ داريّا ، ووى عن الحسن بن حبيب وأحمد ابن سليان بن جو صا وأبي الجهم بن طلاب وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن طوق الطبراني روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن طوق الطبراني وقام بن محمد وأبو نصر المبارك وغيرهم ولم يذكر وفاته .

دارين : فرُ ْضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند، والنسبة إليها داري ؟ قال الفرزدق :

> كأن تريكة من ماء مزون وداري الذكي من المندام

وفي كتاب سيف: أن المسلمين اقتصوا إلى دادين البحر مع العلاء بن الحضرمي فأجازوا ذلك الحليج بإذن الله جبيعاً يشون على مثل رملة ميثاء فوقها ما يغمر أخفاف الإبل ، وإن ما بين الساحل ودادين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات ، فالتقوا وتعلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف والراجل ألفين ، فقال في ذلك عفيف بن المنذر:

أَمْ تُو أَن الله ذلك بحرَهُ ، وأنزل بالكفار إحدى الجلائل?

دعونا الذي شق البحار ، فجاءَنا بأعجب من فلق البحار الأوائل

قلت أنا: وهذه صفة أو ال أشهر مدن البحرين اليوم،

ولعل اسمها أو ال ودارين ، والله أعلم ، فتحت في أيام أبي بكر ، رضي الله عنه ، سنة ١٢؟ وقال محمد ابن حبيب : هي الداروم ، وهي بليدة بينها وبين غزة أربعة فراسخ ، فتكون غير التي بالبحرين .

الدَّارَين : هو ربض الدارين مجلب ، ذكر في ربض الدارين ؛ وقد ذكره عيسى بن سعدان الحلبي في مواضع من شعره فقال :

يا مر حة الدارين ا أيّة مرحة مالت ذوائبها علي تحننا أرمى بواديك الغمام ، ولا غدا نفس الحزامى الحارثي وحو شنا أمننقرين الوحش من أبيانكم حبّاً لظبيكم أسا ، أو أحسا أشنافه ، والأعوجية دونه ، ويصد في عنه الصوارم والقنا

وقال الأعشى :

وكأس كعين الديك باكرت خدرها بفتيان صدق ، والنواقيس تضرب سلاف كأن الزعفران وعَنْد ما يُصفَق في ناجودها ثم يُقطب لها أَرَج في البيت عال كأنه ألم به من بجر دارين أركب

دَامِيرُ : مدينة بينها وبين زبيد اليمن ليلة ، كان بهما عليُ بن مهدي الحُميَّري الحارجي على زبيد والمتملـّك لما وهي بغَوْلان .

دَاسِنُ ؛ بالنون ؛ امم جبل عظيم في شمالي الموصل من جانب دجلة الشرقي ، فيه خلق كثير من طوائف الأكراد يقال لهم الداسنية ,

داشيلوا : قرية بينها وبين الريّ اثنا عشر فرسخاً ، بها كان مقتل تاج الدولة تُنتُش بن ألب أرسلان في صفر سنة ٤٨٨ ، والله أعلم .

داعية ' : في كتاب دمشق : عنان بن عنسة بن أبي محمد ابن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي كان من ساكني كفر "بكانا من إقليم داعية ؟ ذكره ابن أبي العجائز فيبن كان يسكن الغوطة من بني أمية . الدالية ' : واحدة الدوالي التي يستقى بها الماء الزرع : مدينة على شاطىء الفرات في غربيه بين عانة والرحبة صغيرة ، بها قُبض على صاحب الحال القرمطي الحارجي بالشام ، لعنه الله .

دَامَانُ : قرية قرب الرافقة بينهما خمسة فراسخ، وهي بإزاء فوهة نهر النهيا، وإليها ينسب النقاح الداماني الذي يُضرب مجمرته المثل ، يكون ببغداد ؛ قال الصريع :

وحياتي ما آلف ُ الداماني ، لا ولا كان في قديم الزمان

ينسب إليها أحمد بن فهر بن بشير الداماني مولى بني سليم يقال له فهر الرّقتي، روى عن جعفر بن رَفَال، روى عنه أبوب الوزّان وأهل الجزيرة ، وتوفي بعد المائتين .

و امخان : بلد كبير بين الري ونيسابور ، وهو قصبة قومس ؛ قال مسعر بن مهلهل : الدامغان مدينة كثيرة القواكه وفاكهتها نهاية ، والرياح لا تنقطع بها ليلا ولا نهاداً ، وبها مقسم للماء كسروي عجيب ، يخرج ماؤه من مغارة في الجبل ثم ينقسم إذا انحدر عنه على مائة وعشرين قسماً لمائة وعشرين رستاقاً لا يزيد قسم على صاحبه ، ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة ، وهو مستطرف جداً ما

وأيت في سائر البلدان مثله ولا شاهدت أحسن منه ، قال : وهناك قرية تعرف بقرية الجمَّالين فيها عين تنبع دماً لا يشك فيه لأنه جامع لأوصاف الدم كلها ، إذا ألقي فيه الزيبق صار لوقته حجراً يابساً صلباً متفنناً ، وتعرف هذه القرية أيضاً بغنجان وبالدامغان ، فيها تفاح يقال له القومسي ، جيد حسن أحمر 'يحمل إلى العراق ، وبها معادن زاجات وأملاح ولا كباريت فيها ، وفيها معادن الذهب الصالح ، وبينها وبين بسطام مرحلتان ؛ قلت أنا : جئت إلى هذه المدينة في سنة ٦١٣ مجتازًا بهما إلى خراسان ، ولم أد فيها شيئًا بما ذكره لأني لم أقيم بها ، وبينها وبين كر°دكوة قلعة الملاحدة يوم واحد ، والواقف بالدامغـان براها في وسط الجبال ؟ وقــد نسب إلى الدامغان جماعة وافرة من أهل العلم ، منهم : إبراهيم ابن إسحاق الزُّرَّاد الدامغاني ، روى عن ابن عينة ، روى عنه أحمد بن سيار ؛ وقاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن علي" بن محمد الدامغاني حنفي المذهب ، تفقه على أبي عبدالله الضيري ببغداد وسمع الحديث من أبي عبد الله محمد بن على الصوري ، روى عنه عبد الله الأَغاطي وغيره، وكانت ولادته بالدامغان سنة . . ،، وقد وليَ قضاءَ القضاة ببغداد غير واحد من ولده .

اله الم : والأدَّمَى والرَّوْحان : من بـــلاد بني سعد ؟ قاله السكري في شرح قول جرير :

يا حبذا الحَرج عبين الدام والأدَمى، فالرَّمث من بُرقة الرَّوحان فالغَرَف وقال أيضاً:

قد غير الرَّبْع بعد الحيِّ إقفار ، كأنه مصحف يتلوه أحبار ماكنت ُجرَّبت من صدق و لاصلة للغانيات ، ولا عنهُن ً إقصار ُ

أسقى المنازل ، بين الدام والأدَمَى، عين تحلُّب بالسعد بن مدرار ُ

دَاموس : بلد بالمغرب من بـ لاد البربر من البر" الأعظم قرب جزائر بني مزغنّاي ؟ منه أبو عمران موسى بن سلّان اللخبي الداموسي ، سكن المريّة وكان من القراء ، قرأ على أبي جعفر أحمد بن سليان الكاتب المعروف بابن الربيع .

دَانَا : قرية قرب حلب بالعواصم في لحف جبل لُبنان قديمة ، وفي طرفها دَكَة عظيمة سعتُها سعة ميدان منحوتة في طرف الجبل على تربيع مستقيم وتسطيح مُستورٍ ، وفي وسط ذلك التسطيح قبّة فيها قبر عادي " لا نُدرى من فه .

وانيث: بلد من أعمال حلب بين حلب و كفر طاب. وانية نبعد الألف نون مكسورة بعدها ياة مثناة من تحت مفتوحة : مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقاً مر ساها عجيب يسمى السمان ، ولها رساتيق واسعة كثيرة الذين والعنب واللوز ، وكانت قاعدة ملك أبي الجيش مجاهد العامري ، وأهلها أقرأ أهل الأندلس لأن بجاهد اكان يستجلب القراء ويُفضل أهل الأندلس لأن بجاهد اكان يستجلب القراء ويُفضل عليهم وينفق عليهم الأموال ، فكانوا يقصدونه ويقيمون عنده فكثروا في بلاده ، ومنها شيخ القراء أبو عمرو عثان بن سعيد الداني صاحب التصانيف في القراء القراءات والقرآن ؛ قال علي " بن عبد الغني الحصري برقى ولده :

أستودع الله لي ، بدانية وسية ، فلِذ تَيْن من كَبدي خير ثواب ذخرته لهما توكثلي فيهما على الصّمد

داوَرُ : وأهل تلك الناحية يسمونها زِمِنْداور ومعناه أرض الداور : وهي ولاية واسعة ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رُخَّج وبُست والغور؛ قال الإصطخري: الداور اسم إقليم خصيب وهو ثغر الغوو من ناحية سيستان ومدينة الداورتل ودرغوز ٬ وهما على نهر هندمند ، ولما غلب عبد الرحمن بن سَمَرُهُ بن حبيب على ناحية سجستان في أيام عثمان سار إلى الداور على طريق الرُّخيُّج فعصرهم في جبل الزُّون ثم صالحهم على أن عدة من معه من المسلمين ثمانية آلاف،ودخل على الزُّون وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان فقطع يديه وأخذ الياقوتتين ، ثم قال للمرزبان : دونكم الذهب والجواهر وإنما أردت أن أعلمك أنه لا ينفع ولا يضر ؛ وينسب إليه عبـ الله بن محمـ الداوري ، سمع أبا بكر الحسين بن عليٌّ بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن الزيات ؛ وأبو المعالي الحسن بن علي بن الحسن الداوري ، له كتاب سماه منهاج العابدين ، وكان كبيرًا في المذهب فصيحًا له شعر مليح ، فأخذه من لَا يُخاف الله ونسبه إلى أبي حامد الغزَّالي فكثر في أَيدي الناس لرغبتهم في كلامـه ، وليس للغزَّالي في شيء من تصانيفه شعر ، وهذا من أدل الدليل على أنه كتاب من تصنيف غيره ، وما حكي في المصنف عن عبد الله بن كرَّام فقد أسقط منه لئلا يظهر للمتصفح كتب في سنة ١٤٥ بالقدس ؟ قال ذلك السلفى .

القرية وسلم الآخرون ، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين ، فقال من بقي ولم يمت في القرية : أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم مناءلو صنعنا كماصنعوا سلمنا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن ، فوقع الطاعون فيهــا قابلًا فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً حتى نزلوا ذلك المكان ، وهو واد أفيع ، فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه أن موتوا فماتوا ، فأحياهم الله تعالى بجزقيل في ثيابهم التي ماتوا فيها ، فرجعوا إلى قومهم أحياءً يعرفون أنهم كانوا موني حتى مانوا بآجالهم التي كتبت عليهم،وبني في ذلك الموضع الذي حيُوا َفيه ديرٌ يعرف بدير هِزقِل،ولمِمَا هو حَزقيل؛ وينسب إلى داوردان من المتأخرين أحمد بن محمد ابن علي" بن الحسين الطائي أبو العباس يعرف بابن طلامي ، شيخ صالح من أهل القرآن ، قدم بغداد وسبع بها من أبي القاسم إسمعيل بن أحمد السبر قندي وغير. ، ورجع إلى بلده فأقام به مشتغلًا بالرياضة والمجاهدة ، مات في سابع شهر ومضان سنة ١٥٥ ، وحضر حنازته أكثر أهل واسط .

داو و دكان : بلدة من نواحي البصرة ، يكثر فيها هذا الوزن كزيادان وعبد اللان بأن ينسبوا إليها بالألف والنون ؛ منها محمد بن عبد العزيز الداووداني ، دوى عن عيسى بن يونس الرملي ، دوى عند أبو عبد الله محمد بن عبد الله الوصافي .

الدّ اهر ينة : قرية ببغداد يضرب بها المثل في الحصب والرّبع ، لأن عامة بغداد كثيراً ما يقول بعضهم لبعض إذا بالغ : لو أن لك عندي الداهرية ما زاد إ وأيش لك عندي خراج الداهرية ! وما ناسب ذلك القول ، وهي ما بين المحوّل والسندية من أعمال باد وريا ؛ قال ابن الصابي في كتاب بغداد : كنت أعرف ما بين المحوّل والسندية والمسافة خمسة فراسخ

أكثر من عشرة آلاف رأس نخلا ، منها بالداهرية وحدها ألفان وثماغائة ، ولم يبق الآن إلا شيء يسير متفرق متبدد لا يجمع منه مائتا رأس؛ وقد نسب إليها من المتأخرين عبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري ، روى عن سعيد بن البناء وأبي بكر الزاغوني وأبي الوقت وهو حي في وقتنا هذا بكر الزاغوني وأبي الوقت وهو حي في وقتنا هذا بعد سنة ١٩٠٠ ، وأبوه عبد الله يروي أيضاً عن أبي محمد عبدالله بن علي المقري المعروف بابن بنت الشيخ وغيره، ومات في محرم سنة ٥٧٥ .

دَ ايان : حصن من أعمال صنعاء باليمن .

#### باب الدال والباء وما يليهما

دَبا : بفتح أوله، والقصر ؛ والدُّبا : الجراد قبل أن يطير؛ قال الأصمي : سوق من أسواق العرب بعُمان وهي غير دما ، ودما أيضاً من أسواق العرب ؛ كلاهما عن الأصبعي ، وبعُمان مدينة قديمة مشهورة لها ذكر في أيام العرب وأخبارها وأشعارها ، وكانت قديماً قصبة 'عمان ، ولعل" هذه السوق المذكورة فتحها المسلمون في أيام أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، عنوة سنة ١١ وأميرهم حذيفة بن محصن فقتل وسَبِي ؟ قال الواقدي : قدم وفد الأزد من دَبا مقر"ين بالإسلام على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فبعث عليهم مصدقاً منهم يقال له حذيفة بن محصن البارقي ثم الأزدي من أهل دبا ، فكان يأخذ صدقات أغنيائهم ويودها إلى فقرائهم ، وبعث إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بغرائض لم يجد لها موضعاً ، فلما مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ارتدُّوا فدعاهم إلى النزوع فأبوا وأسمعوه شناً لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، فكتب حذيفة بذلك إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فكتب أبو بكر إلى

عِكْرِمَة بن أبي جهـل وكان النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، استعمله على صدقات عامر ، فلما مات النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، انحاز عكرمة إلى تبالة أنْ مِرْ فيهن قبلك من المسلمين ، وكان رئيس أهـل الردَّة لقيط بن مالك الأزدي ، فجهز لقيط إليهم جيشاً فالنقوا فهزمهم الله وقتل منهم نحو مائة حتى دخلوا مدينة دبا فتحصنوا بها وحاصرهم المسلمون شهراً أو نحوه ولم يكونوا استعدوا للحصار، فأرسلوا إلى حذيفة يسألونه الصلح ، فقال : لا أصالح إلا على حكمي ، فاضطروا إلى النزول على حكمه ، فقال : اخرجوا من مدينتكم عُزلاً لا سلاح معكم ، فدخل المسلمون حصنهم ، فقال : إني قد حكمت فيكم أن أقتل أشرافكم وأسبي ذراريكم ، فقتل من أشرافهم مائة رجل وسبى ذراريهم وقدم بسبيهم المدينة فاختلف المسلمون فيهم ، وكان فيهم أبو صفرة أبو المهلّب غلام لم يبلغ ، فأراد أبو بكر ، رضي الله عنـ ، قتل من بقي من المقاتلة ، فقال عبر ، رضي الله عنه : يا خليفة وسول الله هم مسلمون إنمــا شعُّوا . بأموالهم والقوم يقولون ما وجعنا عن الإسلام ، فلم يزالوا موقوفين حتى توفي أبو بكر فأطلقهم عمر ،رضي الله عنه، فرجع بعضهم إلى بلاده وخرج أبو المهلُّب حتى نزل البصرة وأقام عكرمة بدبا عاملًا لأبي بكر ، رضي

'دبًا: بضم أوله ، وتشديد ثانيه: من نواحي البصرة فيها أنهار وقرى ، ونهرها الأعظم الذي يأخذ من دجلة حفره الرشيد ؛ والدُّبَّاءُ: القِثَّاءُ ، مدود ، وبالقصر : الشاة تحبس في البيت للَّابَ .

دَبَابُ : بِفَتْحَ أُولُه ، وتَخْفَيْفُ ثَانِيه ، وآخَرَه بَاءُ مُوحِدَةً أَيْضًا : جَبِـل فِي دَبَار طَيِّءُ لَبَنِي تَشْيَعَةً بَنْ عَوْفَ بَنْ ثَعْلَبَةً بَنْ سَلَامَانَ بَنْ تُنْعَلَ ، وفيهم المشل : عَمِلُ،

عَمَلَ سَيْعة َ . ودباب أيضاً : ماءٌ بأَجا ٍ ، والدَّابَّة : الكثب من الرمل ، ولعله منه .

دِياب : بكسر أوله ، وبعد الألف باء موحدة : موضع بالحجاز كثير الرمل ؛ والدُّبّة :الكثيب من الرمل ، والدُّباب معه فيا أحسب ؛ قال أبو محمد الأعرابي في قول الرّاجز :

يا عبرو! قارب بينها تقرّب ، وارفع لها صوت قوي 'صلّب واعص' عليها بالقطيع تغضب ، ألا ترى ما حال دون المقرب من نَعف فسلاً فدباب المُعتب

قال : فلاً من دون الشام ، والمعتب واد دون مآب بالشام ، ومآب كورة من كور الشام ، ودباب ثنايا يأخذها الطريق ، والله أعلم .

دَبَّابُ : بالتشديد في شعر الراعي : موضع ؟ عن نصر . دَبالَة ن بنتح أوله : موضع بالحجاز ؟ قال الحازمي : وقد يختلف في لفظه .

وباو نه : بفتح أوله ويضم ، وبعد الواو المفتوحة نون ساكنة ، وآخره دال ، ويقال دنباوند أيضاً بنون قبل الباء ، ويقال دماوند بالميم أيضاً : كورة من كور الري بينها وبين طبرستان ، فيها فواكه وبساتين وعدة قرى عامرة وعيون كثيرة، وهي بين الجبال ، وفي وسط هذه الكورة جبل عال جدا مستدير كأنه قبة ، وأيته ولم أر في الدنيا كلها جبلا أعلى منه يشرف على الجبال التي حوله كإشراف الجبال المالية على الوطاء ، يظهر للناظر إليه من مسيرة عدا أيام ، والثلج عليه ملتبس في الصيف والشتاء كأنه البيضة ، وللفرس فيه شرافات عجيبة وحكايات غريبة ، همت بسطر شيء منها ههنا فتحاشيت من القدح في

وأبي فتركتها ، وجملتها أنهم يزعمون أن أفريدون الملك لما قبض على بيوراسف الجبار سجنه في السلاسل على صفة عجيبة وأنه حبسه في هذا الجبل وقيده وأنه إلى الآن حي موجود فيه لا يقدر أحد أن يصعد إلى الجبل فيراه وأنه يصعد من ذلك الجبل دخان يضرب إلى عنان السماء وأنه أنفاس بيوراسف وأنه رتب عليه محر اساً بضربون حوله بالمطارق على السنادين إلى الآن وأشياء من هذا الجنس ما أوردته بأسره وتركت وقال : ولد بها تابعي مشهور وأى أنس بن مالك ولم يسمع منه وسمع من التابعين الكبار .

كَوْبَاهَا : قرية من نواحي بغداد من طسُّوج نهر الملك ، لما ذكر في أخبار الحوارج ؛ قال الشاعر :

إن القُباعَ سار َسيراً مَلْسا َ، بين دبيرا ودباها خمسا

دِبْشَا: بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وثاء مثلثة ، مقصور: قرب واسط ، يقال دَبَيْثًا أيضًا ؛ نسبوا إليها أبا بكر محمد بن دوزبان يعرف بابن الدّبثاني ، سمع أبا بكر القطيعي وغيره ، دوى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، ومات في صفر سنة دي ، ومولده في محرم سنة ٢٤٨ . أ

الدَّبُورُ : بغتج أوله ، وسكون ثانيه ، وراء ، ذاتُ الدَّبُورُ : بغتج أوله ، وسكون ثانيه ، وراء ، ذاتُ الدَّبُو : فقال ذات الدَّبُو بنقطتين من تحت . ودبر أيضاً : جبل جاء ذكره في الحديث ، قال السكوني : هـو بين تَياء وجبلي طي \* و .

دَبَرِ : بفتح أوله وثانيه : قرية من نواحي صنعاة باليهن ؟ عن الجوهري ؟ ينسب إليها أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدّري الصنعاني ، حدث عن عبـد

'دُبْوْ َ فُ' : بضم أُوله ، وسكون ثانيه ثم زاي مفتوحة ، وآخره نون ، والصحيح 'دبزنـد': من قرى مر و عند كسان على خمسة فراسخ من البلد ؛ ينسب إليها أبو عثان قريش بن محمد الدُّبزني ، كان أديباً فاضلا ، حدث عن عبار بن مجاهد الكمساني ، وتوفي سنة ٢٤٨. دبر نـد' : مثل الذي قبلها بزيادة دال : وهي القرية التي قبلها بويادة دال : وهي القرية التي قبلها بويادة دال : وهي القرية التي قبلها بويادة دال .

دَبْقا : من قرى مصر قرب تِنسِّس؛ تنسب إليها النياب الدَّبيقية على غير قياس ، كذا ذكره حمزة الأصبهاني، وسأَلت المصريِّين عنها فقالوا : دبيق بلد قرب تِنبِّس بينها وبين الفَرَ ما خرب الآن .

ُدَبُّلُ: بَضِمَ أُولُهَ ، وتشديد ثانيه : موضع في شعر العَجَّاج . وَبُوبُ : آخره مثل ثانيه ، وأوله مفتوح : موضع في جبال مُعذيل ؛ قال ساعدة بن مُجزيّة الهذلي :

> وما ضَرَبُ بيضاء يسقي كبوبها 'دفاق" فعُر وان الكرَاث فضيبتُها

ويروى 'دبورها جمع دبر وهو النحـل ؛ رواهما السكــّري .

وَبُورَ بِنَهُ \* بليد قرب طبرية من أعمال الأردن \* قال
 أحمد بن منير \*

لئن كنت في حلب ثاوياً ، فنجني الغبيرَ بدَبّوريه

دَبُوسِيَة ' : بليد من أعمال الصُّفد من ما وراء النهر ؟ منها أبو زيد الدَّبوسي ، وهو عبيد الله بن عمر بن عيسى صاحب كتاب الأمرار وتقويم الأدلة ، وكان من كبار فقهاء أبي حنيفة وبمن يضرب به المشل ،

مات ببخاری سنة ۴۰۴ ؟ ومنها أبو الفتح ميمون بن محمد بن عبد الله بن بكر مج الدَّبوسي ، سكن مرو، كان شيخاً صالحاً من فقهاء الشافعية ، تفقه عـلى أبي المظفر السمعاني، وتوفي سنة نيف وثلاثين وخمسمائة بمرو ؛ وابنه أبو القاسم محمود بن ميمون ، تفقه هو وأبو زيد السمعاني مشتركين في الدرس ، وسمع الحديث من أبي عبد الله الفراوي وأبي المظفر عبــد المنعم بن أبي القامم القُشيري ؛ ومنها أبو. القاسم على ابن أبي يَعْلَى بن زيد بن حمزة بن محمد بن عبد الله الحسيني العلوي الدبوسي الفقيه الشافعي، ولي التدريس بالمدرسة النظامة بمغداد ، وكان إماماً في الفقه والأصول والأدب ، وكان من فعول المناظـرين ، سبع أبا عبرو القنطري وأبا سهل أحسد بن على الأبيوردي وغيرهما ، روى عنه أبو الفضل محمــد بن أبي الفضل المسعودي وعبد الوهاب الأنماطى وغيرهماء تونى ببغداد سنة ٤٣٢ ؟ وأما أحمد بن عمر بن نصير ابن حامد بن أحيد بن دَبُوسَة الدَّبوسي فمنسوب إلى جده ، أُسلم دبوسة على يد قُنتيبة بن مسلم الباهلي سنة ٩٣ .

الدّبّة : بفتح أوله ، وتخفيف ثانيه : بلد بين الأصافر وبدر ، وعليه سلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما سار إلى بدر ؛ قاله ابن إسحاق وضبطه ابن الفرات في غير موضع ؛ وقال قوم : الدّبة بين الرّوحاء والصفراء ، وقال نصر : كذا يقوله أصحاب الحديث ، والصواب الدّبّة لأن معناه مجتمع الرمل ، وقد جاء دباب ودبّاب في أسماء مواضع ؛ قلت أنا : قال الجوهري الدّبّة التي يحط فيها الدّهن ، والدّبّة أيضاً الكثيب من الرمل ، والدّبة ، بالضم ، الطريق .

دَبَيْتا : بفتح أوله وثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وثاء مثلثة ، مقصور : من قرى النهروان قرب

باكُسايا ، خرج منها جماعة من أهل العلم ، ينسب إليها دَبَيثاي ودَبَيْثي ، وربما ضمَّ أوله .

> ديوا: قرية من سواد بغداد ؛ قال بعضهم : إن القُباع سار سَيراً مَلْسا ، بين دبيرا ودباها خمسا

حَدِيرِ": بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياه مثناة من تحت ، وراء : قرية بينها وبين نيسابور فرسخ ؟ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف ابن خرشيد الدبيري ، سمع قاتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان وإسحاق بن راهو يه وجماعة ، روى عنه أبو حامد والشيوخ ، توفي سنة ٢٠٧ .

الدَّ بيرة: قرية بالبحرين لبني عامر بن الحارث بن عبد القيس. وَبِيقٌ : بليدة كانت بين الفَرَ مَا وتِنتِس مِن أَعمال مصر ، تنسب إليها الثياب الدبيقية ، والله أعلم .

الدّ بيقيّة : بالفتح ثم الكسر ، وياء مثناة من تحتها ساكنة ، وقاف ، وياء نسبة : من قرى بغداد من نواحي نهر عيسى ؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن يحيى بن بركة بن محفوظ الدّ بيقي البزّ از البغدادي من دار القز " ، كان كثير السماع والرواية ، سمع قاضي المارستان محمد بن عبد الباقي وغيره ، ومات في شهر ربيع الآخر سنة ٦٦٢، تكلموا فيه أنه كان يثبت اسمه فيا لم يسمع مع كثرة مسموعاته .

كهبيل": بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، بوزن زّبيل ؛ قال أبو زياد الكلابي : وفي الرمل الدّبيل وهو ما قابلك من أطول شيء يكون من الرمل إذا واجه الصّحراء التي ليس فيها رمل فذلك الدّبيل ، وجمعها الدّبُل ، وهو الكثيب الذي يقال له كثيب الرمل ؛ قال الشاعر :

وفحل ، لا يديّثه برحل أُخو الجعدات كالأَجم الطويل

ضربت مجامع الأنساء منه ، فخر الساق آدم ذا فضول كأن سنامه ، إذ جر دوه ، نقا العزاف قاد له دبيسل

موضع يتاخم أعراض اليامة ؛ قال مروان بن أبي حفصة يمدح معن بن زائدة وكان قد قصده من اليامة إلى اليمن :

لولا رجاؤك ما تخطئت ناقتي عرضَ الدبيل ، ولا قدرى نجران

وقيل : هو رمل بين الياسة واليمن ؛ وقال أبو الشليل النُّفاثي :

> كأن سُنامَه ، إذ جرَّدوه نقــا العزَّاف قاد له دبــل

قال السكري: العزاف دمل معروف يسبع فيه عزيف الجن ، والنقا: جبيل من الرمل أبيض . ودبيل : اسم دمل معروف يقال اتصل هذا بهذا . ودبيل أيضاً : مدينة بأدمينية تتاخم أران ، كان ثغراً فتحه حبيب بن مسلمة في أيام عثان بن عقان ، رضي الله عنه ، في إمارة معاوية على الشام فقتح ما مرابه إلى أن وصل إلى دبيل فقلب عليها وعلى قراها وصالح أهلها وكتب لهم كتاباً ، نسخته:هذا كتاب من حبيب بن مسلمة الفهري لنصادى أهل دبيل ومجوسها ويهودها شاهدهم وغائبهم . إني أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسود مدينتكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسود مدينتكم الجزية والحراج ، شهد الله وكفى بالله شهيداً ، وختم حبيب بن مسلمة ؛ قال الشاعر :

سيُصْبِح فوقي أَقتَمُ الريش كاسراً بقاليقلا ، أو من وراء دبيل

ينسب إليها عبد الرحمن بن محيى الدبيلي ، يروي عن الصبّاح بن محارب وجدار بن بكر الدبيلي، روى عن جده ، روى عنه أبو بكر محمد بن جعفر الكناني البغدادي ؛ وقال أبو يعقوب الحريمي يذكرها :

شقّت عليك بواكر الأظمان ، لا بل شجاك تشتثت الجيران وهم الألى كانوا هواك ، فأصبحوا قطعوا ببينهم قدوك الأقران ورأيت ، يوم دبيل، أمراً منظماً لا يستطيع حوار ، الشفتان

ودبيل من قرى الرّملة ؛ ينسب إليها أبو القاسم شعيب ابن محمد بن أحمد بن شعيب بن بزيع بن سنان ويقال له ابن سو ال العبدي البز از الدبيلي الفقيه المعروف بابن أبي قطران ، روى عن أبي زهير أزهر بن المرزبان المقري ، حدث بدمشق ومصر عن عبد الرحمن بن المرزبان عين الأرمني صاحب سفيان بن عينة وسهل بن سفيان الحلاطي وأبي زكرياة مجيى بن عثان بن صالح السهمي المصري ، روى عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن أحسد ابن يونس بن عبد الأعلى الحافظ و عمد بن علي الذهبي وأبو هاشم المؤد ب والزبير بن عبد الواحد الأسداباذي وأبو هاشم المؤد ب يوسف الأصبهاني وأبو أحمد محمد ابن إبراهيم الفساني وأسد بن سليان بن حبيب الطهراني والحسن بن رشيق العسكري وأبو بكر محمد ابن أحمد المفد .

### باب الدال والثاء وما يليهما

وَشُورْ : بالتحريك : من حصون مشارق ذمار باليمن .
 وَشِينْ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت،
 وآخره نون : امم جبل ؛ يقال : دَثَنَ الطائر تدثيناً

إذا طار وأسرَع السقوط في مواضع متقاربة ؛ قال القتال الكلابي :

سقى الله ما بين الشَّطُون وغَمرة وبئر 'درَيرات وهضب كدئين

الدُّئِينَة : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، ونون : ناحية بين الجَنَد وعَدَن، وفي حديث أبي سَبْرة النخعي قال : أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره فقام وتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم إني جثت من الدثينة مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك وأنا أشهد أنك تحي المرتى وتبعث من في القبور ، لا تجعل اليوم لأحد علي منة ، أطلب إليك اليوم أن تحيي لي حماري ، قال : فقام الحمار ينفض أذنيه ؟ وقال الزمخشري : الدثينة والدفينة ينفض أذنيه ؟ وقال الزمخسري : الدثينة والدفينة منزل لبني سُليم ، وقال أبو عبيد السكوني : الدثينة منزل بعد فك بعة من البصرة إلى مكة ، وهي لبني سلم ثم وَجُرة ثم نخلة ثم بستان ابن عامر ثم مكة ، وأنشد النابغة :

وعلى الر<sup>ا</sup>ميثة من 'سكَين حاضر ' وعلى الدثينة من بني سيار

قال : ويقال كانت تستى في الجاهلية الدفينة فتطيروا منها فسموها الدثينة ، وذكرها ابن الفقيه في أعمال المدينة ؛ وقد نسبوا إليها عُرْوَة بن غزيّة الدثيني ، روى عن الضحاك بن فيروز .

الدُّتُكِينَةُ : بالتصغير ، هكذا ذكره الحازمي وجمله غير الذي قبله وقال : الدثينة ما البعض بني فزارة ؛ وأنشد بيت النابغة :

وعلى الدثينة من بني سيار قال : هكذا هو ني رواية الأصمعي ، وفي رواية

أبي عبيدة الرميثة ، قال : هي مالة لبني سياد بن عمرو بن جابر من بني مازن بن فزارة ، والله أعلم بالصواب .

# باب الدال والجيم وما يليهما

دُجِاكَنُ : بضم أوله ، وفتح الكاف: من قرى نَسَف عا وراء النهر ؛ منها إسماعيل بن يعقوب المقري الدجاكني النسفي ، روى عن القاضي أبي نصر أحمد ابن محمد بن حبيب الكشائي ، توفي بنسف في شعبان سنة ٤٨٢ .

وَجِوْجًا: بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وبعد الراه الساكنة جيم أخرى ، مقضور: بليدة بالصعيد الأدنى عليها سور ، وهي في غربي النيل ، قد خرج منها شاعر متأخر يَعْرفه المصريون يقال له المشرف ، وله شعر جيد ، منه :

> قَاضَ ، إذا انفَصَلَ الحَصْمان رَدَّهما، إلى الحِصام ، مجكم غير منفصل يبدي الزهادة في الدنيا وزُنخُرُ فها جَهْراً ، ويقبل سرًّا بَعْرة الجَمَل

وجلكة : نهر بغداد ، لا تدخله الألف واللام ، قال حمزة : دجلة معر"بة على ديلد ، ولها اسمان آخران وهما : آدنك روذ و كودك در يا أي البحر الصفير؟ أخبرنا الشيخ مسمار بن عمر بن محمد أبو بكر المقري البغدادي بالموصل أنبأنا الشيخ الحافظ أبو الفضل محمد ابن ناصر بن محمد بن علي السكامي أنبأنا الشيخ العالم أبو عمد جعفر بن أبي طالب أحمد بن الحسين السر"اج القارىء أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي "بن الحسين التوريء أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي "بن الحسين التوريء أنبأنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي "بن الحسين البيط التوري في شهر ربيع الآخر سنة ١٤٤ ؟ قال أبو عبد الله محمد بن عمر ان بن موسى المرزباني قال : دفع إلي "أبو الحسن علي "بن هارون ورقة ذكر أنها مخط

على بن مهدي الكسروي ، ووجدت فيها أول يخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بهكُورَس من كهف مظلم ، وأول نهر ينصب الى دجلة يخرج من فوق شمشاط بأرض الروم يقال له نهر الكلاب، ثم أول واد ينصب إليه سوى السواقي والرواضع والأنهار التي ليست بعظيمة وادي ضَلَّب ، وهو واد بين ميَّافارقين وآمد ، قيل : إنه يخرج من هلورس ، وهلورس الموضع الذي استشهد فيه على الأرمني ، ثم ينصب إليه وادّي ساتيد ما وهو خارج من درب الكلاب بعد أن ينصب إلى وادي ساتيدما وادي الزور الآخذ من الكَلْـُك ، وهو موضع ابن بقراط البطريق من ظاهر أرمينية ، وينصب أيضاً من وادي ساتيدما نهر مَيَّافارقين ثم ينصب إليه وادي السَّر بط، وهو الآخذ من ظهر أبيات أرزن ، وهو مخرج من خُوويت وجبالها من أدض أدمينية ، ثم تواني دجلة موضعاً يعرف بتل" فافان فينصب إليها وادي الر"زم، وهو الوادي الذي يكثر فيه ماؤدجلة، وهذا الوادى غرجه من أرض أرمينية من الناحية ألى يتولأها موشاليق البطريق وما والى تلـك النواحي ، و في وادي الرُّزم بنصب الوادي المشتق لبـدليس ، وهو خارج من ناحية خلاط ، ثم تنقاد دجلة كهيئتها حتى توافى الجبال المعروفة بجبال الجزيرة فينصب إليها نهر عظيم يعرف بيَر ْنَى يَخْرَج مَن دُونَ أُرْمَيْنَيْةً فِيتَخْوْمُهَا ثم ينصب إليها نهر عظيم يعرف بنهر باعينانا ثم نواني أكنــاف الجزيرة المعروفــة بجزيرة ابن عسر فينصب إليها واد مخرجه من ظاهر أدمينية يعسرف بالبُوياد ثم توافي ما بين باسورين والجزيرة فينصب إليها الوادي المعروف بدُوشًا ، ودوشًا يخرج من الزوزان فيا بين أرمينية وأذربيجان ، ثم ينصب إليها وادي

الخابور ، وهو أيضاً خارج من الموضع المعروف بالزُّورَان وهو الموضع الذي يكون فيه البطريق المعروف بجرجيزءثم تستقيم على حالها إلى بلد والموصل فينصب إليها ببلد من غربيها نهر ربما منع الراجل من خُوضُه، ثم لا يقع فيها قطرة حتى توافى الزاب الأعظم مستنبطه من جبال أذربيجان يأخذ على زَرْ كون وبايغيش فتكون بمازجته إياها فوق الحديثة بفرسخ ، ثم تأتي السِّن ويعترضها الزاب الأسفل مستنبطه من أَرضَ شهرزور ، ثم توافي سر" من رأى ؛ إلى هنا عن الكسروي . وقبل : إن أصل محرجه مِن جبل بقوب آمَد عند حصن يعرف مجصن ذي القرنين من تحتــه تخرج عين دجلة ، وهي هناك ساقية ، ثم كلما امتد"ت انضم إليها مياه جبال ديار بكر حتى تصير بقـرب البحر مد" البصر ، ورأيتُه بآمد وهو مخاض بالدواب، مُ يَمَدُّ إِلَى مَيَّافَارَقِينَ ثُم إِلَى حَصْنَ كَيْفًا ثُم إِلَى جَزِيرة ابن عمر ، وهو مجيط بها ، ثم إلى بلد والموصل ثم إلى تكريت ، وقيل : بتكريت ينصب فيه الزابان: الزاب الأعلى من موضع يقال له تــل" فافان والزاب الصغير عند السن ، ومنها يعظم ، ثم بغداد ثم واسط ثم البصرة ثم عَبَّادان ثم ينصب في مجــر الهند ، فإذا انفصل عن واسط انقسم إلى خمسة أنهر عظام تحمل السُّفُن ، منها : نهر ساسِي ونهر الغَرَّاف ونهر كقلة ونهر جعفر ونهر ميسان ، ثم تجتبع هذه الأنهار أيضاً وما ينضاف إليها من الفُرات كلها قرب مطارة ، قرية بينها وبين البصرة يوم واحد .

وروي عن ابن عباس ، رضي الله عنه ، أنه قال : أوحى الله تعالى إلى دانيال ، عليه السلام، وهو دانيال الأكبر، أن احفر لعبادي نهر بن واجعل مفيضهما البحر فقد أمرت الأرض أن تطيعك ، فأخذ خشبة وجعل يجرها في الأرض والماء يتبعه وكلما مر بأرض يتم أو

ابن الطُّشرية :

خلا الفيض من حله فالحمائل فدجلة ذي الأرطى فقر ن الهوامل وقد كان محتلاء وفي العبش غر"ة"، لأسماء مفضى ذي سليل وعاقل فأصبح منها ذاك قفر وسامحت لك النفس و فانظر ما الذي أنت فاعل

الدَّجنتَين : موضع في بلاد تَيم ثم بلاد الرباب منهم .

الدّ جنيتان: قال نصر: ما وتان عظيمتان عن يسار تعشار، وهو أعظم ما ولضة ليس بينهما ميل، إحداهما لبكر بن سعد بن ضبّة والأخرى لثعلبة بن سعد، إحداهما دجنيّة والأخرى القيصومة تسميان الدجنيّتين كل واحدة أكثر من مائة ركية ، بينهما حجبة إذا علوتها وأيتهما وتعشار فوقهما أو مثلهما ، وهو ما ين ثعلبة بن سعد في ناحية الوشم ، والدجنيتان وراء الدهناء قريب ، هذا لفظه إلا أن الوشم موضع باليامة في وسطها والدهناء في وسط نجد فكيف يتفق ?

وَجُوجٌ : رمل متصل بعله السعد : جبلان من دومة على يوم . ودَجوج : رمل مسيرة يومين إلى دون تياء بيوم بخرج إلى الصعراء بينه وبين تياء ، وهو في شعر هذك ل ؟ قال أبو ذؤيب :

صبا قلبه بل لج وهو لجوج ، ولاحت له بالأنعبين محدوج كا زال نخل بالعراق محيم أمد أمد له ، من ذي الفرات ، خليج كأنك عبري أي نظرة ناظر نظرت ، وقدس دونها ودجوج أ

وقال الراعي :

أرملة أو شيخ كبير ناشدوه الله فيحيد عنهم، فعواقيل دجلة والفرات من ذلك ، قال في هـذه الرواية : ومبتدأ دجلة من أرمينية .

ودجلة العوراء: امم لدجلة البصرة علم لها ، وقد أسقط بعض الشعراء الهاء منه ضرورة ؛ قال بعسض الشعراء:

رُوَّادُ أَعلى دَجِلَ يَهدَج دُونَهَا قَدُرُ بِاللَّهِ يُواصِله بَخْسَ كَامَلُ وَقَالَ أَبُو العَلاءُ المُعرَّي :

سقياً لدجلة ، والدنيا مفرقة ،
حتى يعود اجتاع النجم تشتيتا
وبعدها لا أحب الشرب من نهر
كأنما أنا من أصحاب طالوتا
ذم الوليد ، ولم أذم م بلاد كم ،
إذ قال ما أنصفت بغداد حوشيتا

وقال أبو القامم علي" بن محمد التنوخي القاضي :
أحسن بدجلة والدُّجي منصو"ب، والبدر في أفق السماء مغر"ب في أفق السماء مغر"ب فكأنها فيه بساط أزرق مده فيها طراز مدهب

ولابن التبار الواسطي يصف ضوء القبر على دجلة :
قم فاعتصم من صروف الدهر والنُّوَب،
واجمع بكأسك مشل اللهو والطرب
أما ترى الليل قد ولات عساكر ف مهزومة "، وجيوش الصبح في الطلب
والبدر في الأفق الفربي تحسبه
قد مد جسراً، على الشطائين، من ذهب

ودجلة ؛ موضع في ديار العرب بالبادية ؛ قال يزيد

إلى نظمن كالدّوم، فيها تزايل، وهزة أجدال لهن وسيج فلما حبا، من خلفها، ومل عالج وجَوْش بدّت أعناقها ودجوج

وقال الغوري : هـو رمل في بلاد كلب ؛ وليلة دجوج مظلمة ؛ قال الراجز :

> أَقْرُ بَهَا البقار ُ من دَجوجا ، يومين ، لا نوم ولا تعريجا

وقال الأسود : دجوج رمل ، وجرَعُ ومناة حمص بفلاة من أرض كلب .

'هُجُوَ آن ؛ بضم أوله ، وسكون ثانيه ؛ قرية بمصر على شط النيل الشرقي على مجر رشيد ، بينها وبين الفسطاط ستة فراسخ من كورة الشرقية ، وبعضهم يقولها بكسر الدال .

أدجينل: اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية دون سامرًا فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة ، منها: أوانا وعنكبرا والحظيرة وصريفين وغير ذلك ، ثم تصب فضلته في دجلة أيضاً ، ومن دجيل هذا مسكن التي كانت عندها حرب مصعب ومقتله ؛ وإياها عنى علي ابن الجهم السامي بقوله ، وكان قدم الشام فلما قرب حلب خرجت عليه اللصوص وجر عوه وأخذوا ما معه وتركوه على الطريق فقال أ

أسال بالليل سيل أم زيد في الليل ليل? يا إخوتي بد جيل ، وأين مني دجيل!

وينسب إليه أبو العباس أحمد بن الفرج بن راشد بن عمد المدني الدجيلي الوراق من أهل النصرية محلة ببغداد ، ولي القضاء بدجيل وسمع القاضي أبا بكر

محمد بن عبد الباقي ، ذكره أبو سعــد في شيرخه ؛ وإياه عنى البحتري بقوله :

> ولولاكِ ما أَسخطنت عَتَى وروضها ونهر حجيـل للذي وضي الثفر

ودجيل الآخر : نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس ؛ وقال حمزة : كان اسمه في أيام الفرس ديلدا كودك ومعناه دجلة الصغيرة فعر"ب على دُحبَيل ، ومخرجه من أرض أصبهان ومصه في بحر فارس قرب عبادان ، وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج ، وفيه غرق شبيب الحارجي .

### باب الدال والحاء وما يليهما

الدَّحادح : حصن من أعمال صنعاء اليمن .

الدَّحاتلُ : قال أبو منصور : رأيت بالحُلصاء ونواحي الدَّهناء تُدحلاناً كثيرة وقد دخلت غير دحل منها ، وهي خلائق خلقها الله عز وجلٌّ تحت الأرض يذهب الدحل مِنها سكتًا في الأرض قامـة أو قامتين أو أكثر من ذلك ثم يتلجَّف بيناً وشمالاً ، فمرة بضيق ومرة يتسع في صفاة ملساء ، ولا تحيك فيها المعاول المحدودة لصلابتها ، وقد دخلت منها دحـــلا فلما انتهيت إلى الماء إذا جو" من الماء الراكد فيه لم أقف على سعته وعبقه وكثرته لإظلام الدحل تحت الأرض، فاستقيت أنا مع أصحابي من مائه فإذا هو عذب زلال لأنه من ماء السماء يسيل إليه من فوق ويجتمع فيه؟ قال: وأخبرني جماعة من الأعراب أن دحلان الخلصاء لا تخلو من الماء ولا يستقى منها إلا للشفاء من الحبل لتعذر الاستسقاء منها وبُعد الماء فيها من فوهة الدحل، وسمعتهم يقولون دحل فلان الدحــل ، بالحاء ، إذا دخله ، والدحائل جمع الجمع ، وهـو موضع فـيا

أحسب بعينه ؛ قال الشاعر : .

ألا يا سيالات الدحائل باللوى ا عليكن من بين السيال سلامُ ولا زال منهلُ الربيع، إذا جرى عليكن منه وابلُ ورهامُ أرى العبس آحاداً إليكن بالضعى، أحدن المي أطلالكن بناضعى، وإني لمجلوب إلى الشوق كلما ترخ ، في أفنانكن ، تحامُ

الله عنوا في الله وسكون ثانيه و وراء مضومة ، وآخره ضاد معجمة : ما القرب منه ما القبل له وسيع في جمع بينهما فيقال الدهور ضان كا يقال القبران المشمس والقبر والمنكر ان الآبي بكر وعبر وهذان الماءان بين سعد وقشير ، وقال نصر: دحرض ووسيع ماءان عظيان وراء الدهناء لبني مالك بن سعد يثني الدحرضين ، ثم قال على أثر ذلك : ودحرض ما الآل الزيرقان بن بدر بن بهدلة بن عرف بن كعب ابن سعد ، ووسيع لبني أنف الناقة واسمه قرريع بن عوف بن كعب عوف بن كعب بن سعد ، فهذا كلام مختل ولكنه لو كان قال في الأول الدحرضان ماءان لبني كعب بن سعد الاستقام الكلام ، والله أعلم ، وأما مالك بن سعد فهو محل الإشكال ؛ وقال أبو عمرو: الدحرضان بلد ؛ وإياهما عنى عنترة العبسي بقوله :

شربت بماء الدحوضين ، فأصبحت زواراء تنفرا عن حياض الدايلم وقال الأفوه الأوادي :

لنا بالدحرضين عل مجد، وأحساب مؤثلة طساح

دَحْلُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ولام ، قد ذكر

تفسيره في الدحائل: وهو موضع قريب من حزن بني يوبوع ؟ عن نصر . ودحل": مالا نجدي أظنه لفطكان ، وقال الأصمي: الدَّحل موضع ؟ قال للسد:

فبيئت زرقاً من سَرارَ بسُعرة ، ومن دحل لا نخشى بهن ّ الحبائلا وقال أيضاً :

حتى تهجّر بالرواح وهاجها ، طلب المعقّب حقه المظلومُ فتصيّفا ماه بدحل ساكناً ، سَيّنه ، فوق سرأته، العلجومُ

وقد ذكر تفسيره: وهي جزيرة بين اليمن وبلاد البَجة وقد ذكر تفسيره: وهي جزيرة بين اليمن وبلاد البَجة بين الصعيد وتهامة ، تُفْزى البجة من هذه الناحية . وحنا : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وألفه يوى فيها القصر والمد : وهي أرض خلق الله تعالى منها آدم ؟ قال ابن إسحاق : ثم خرج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حين انصرف عن الطائف إلى دحنا حتى نزل الجعرانة فيمن معه من الناس فقسم الفية واعتبر ثم وجع إلى المدينة ، وهي من مخاليف الطائف ؟ والدحن في اللغة : السمين العظم البطن ، ودحنا مؤنئة .

وَحُوضٌ : بِفتَعِ أُولُه ، وآخره ضاد معجبة : موضع بالحجاز ؛ قال سَلْمَى بن المُقْعَد الهذلي :

فيَوْماً بأذناب الدحوض، ومرة ً أُنسَنْها في رَهـوَ والسوائل

وقيال السكري: الدحوض موضع ، وأذنابه: مآخيره ، وأنستها: أسوقها ؛ وأصل الدَّحض في كلامهم الزّلة ، والدّحوض الموضع الكثير الزلق.

اللَّحُولُ : بفتح أوله : ماء بنجد في ديار بني العجلان من قيس بن عيـــلان ، ذكر • نصر وقرنه بالدَّخول هكذا ، ولم أجد • لغير • ، والله أعلم بصحته .

دَحِيضَة ' : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وضاد معجمة ؛ قال أبو منصور : ما الله لبني تمم ، وقد جاء في شعر الأعشى 'دَحَيْضَة مصغراً ؛ قال :

أترحل من ليلي ولماً تزور ، وكنت كمن قضى اللثبانة من دد أرى سَفها بالمرء تعليق قلب بغانيية خود متى تدن تبعد أتنسين أياماً لنا بد حيضة ، وأيامنا بذي البدي وثهند ؟

ُوحَيُّ : وداحية : ماءَان بين الجُناح جبل لبني الأضبط ابن كلاب والمرّان، وهما اللذان يقال لهما التُلكيّان، والله أعلم بالصواب .

# باب الدال والخاء وما يليهما 🛫

وفاء منتوحة بعدها نون ساكنة ، ودال سهلة ، ونون : منتوحة بعدها نون ساكنة ، ودال سهلة ، ونون : من قرى بخارى ؛ منها أبو إبراهيم عبد الله بن جنبه الدخفندوني ولقبه حميول ، سبته أمه حمول وسماه أبوه عبد الله ، روى عن محمد بن سلام وأبي جعفر السندي ، روى عنه محمد بن صابر وغيره ، ومات سنة ٢٧٣ .

دَخْكَتْ : بِفَتْحَ أُولُهُ ، وسكون ثانيه ، وفَتْحَ كَافَهُ ، وثاؤه مثلثة : من قرى إيلاق .

ُدخَّلُ : بضم أوله ، وتشديد ثانيه وفتحه:موضع قرب المدينة بين ظلم وملحتين .

وَخُلُمَةُ : بِفَتْحِ أُولُه ، وسكون ثانيه : قرية توصف بكثرة النمر أظنها بالبحرين .

وَخْمِيسُ : من قرى مصر في ناحية الفربية ؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي الفضل بن أبي المجد بن أبي المعالي ابن وهب الدخميسي ، مولده في إحدى الجُماد يَيْن من سنة ٢٠٢ مجماة ، مات والده مجماة وهو وزير صاحبها الملك المنصور أبي المعالي محمد بن الملك المنظفر ، توفي في سابع وعشرين من شهر ومضان من شهر ومضان

الله حُول : بفتح أوله في شعر امرىء القيس : امم واد من أودية العُلَيّة بأرض اليامة ؛ وقال الحارزنجي : الله خول بثر نميرة كثيرة المياه ، وحكى نصر أن الله خول موضع في ديار بني أبي بكر بن كلاب ؛ وقال أبو سعيد في شرح امرىء القيس : الدخول وحومل والميقراة وتوضع مواضع ما بين إشرة وأسود العين ، وقال : الدخول من مياه عمرو بن كلاب ، وقال أبو زياد : إذا خرج عامل بني كلاب مصد قاً من المدينة فأول منزل ينزل عليه ويصد ق عليه أربيكة ثم العناقة ثم مد عمر بن كلاب وحلوناً من ثم مد عمر و بن كلاب فيصد ق عليه بطوناً من عمرو بن كلاب وحلاناً من عمر و بن كلاب وحلاناً من عمر عمر بن كلاب وحلاناً بن عمر و بن كلاب فيصد ق عليه بطوناً من عمر و بن كلاب وحلاناً أبو زياد : الدخول لبني عمر و بن كلاب فيصد ق عليه بطوناً من عمر و بن العجلان الدخول ؛ وفي شعر حذيفة بن العجلان الدخول ؛ وفي شعر حذيفة بن أنس الهذلي :

فلو أسبع القوم الصُّراخ لتُوربت مصادعهم بين الدخول وعَرْعَرا

عرعرَ : موضع بنعمان الأراك فهو غير الأول . وذات الدخول: هضة في ديار بني سلم؛ وقال جعدر اللَّصُّ:

يا صاحبي ، وباب السجن دونكما، هل تونسان بصعراء الليوى نارا ؟

لوى الدّخول إلى الجرعاءموقدها ،
والنار تبدي لذي الحاجات أذكارا
لو يتبع الحق فيا قد منيت به ،
أو يتبع العدل ما عشر ت دوارا
إذا تحراك باب السجن قام له
قوم عداون أعناقاً وأبصارا

### باب الدال والدال وما يليها

دَدُ : واد بعَينه في شعر طرفة بن العبد :

كأن حُدوجَ المالكية ، غُدُّوَ ،

خلايا سفين بالنواصف من دَد

دَدَن : موضع في قول ابن مقبل :

يثنين أعناق أدم مختلين بها حَبُّ الأراك وحبُّ الضال من دَدَن

ويروى من دَن ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

## باب الدال والراء وما يليهما

ورانجود: كورة بفارس نفيسة عبر كا دراب بنقل الراب بنقل الراب عبد و كرد: معناه عبل ، فعر ب بنقل الكاف إلى الجيم و كرد: معناه عبل ، فعر ب بنقل الكاف إلى الجيم قال الإصطخري: ومن مدن كورة درابجرد فسا ، وهي أكبر من درابجرد وأعبر غير أن الكورة منسوبة إلى دار الملك ومدينته التي ابتناها لهذه الكورة درابجرد فلذلك تنسب الكورة إليها ، وبها كان المصر في القديم وكان ينزلها الملوك ؟ قال الزجاجي: النسبة إلى درابجرد إليها على غير قياس ، يقال في النسبة إلى درابجرد دراوردي ؟ وقال أبو البهاء الإيادي إياد الأزد وكان من أصحاب المهلب في قتال الحوارج:

## نقاتل عن قصور درابجر°د، ونحمي للمغيرة والو<sup>ه</sup>قاد

المفيرة بن المهلُّب ، والرقاد بن عبيد العلى صاحب شرطة المهلب ، وكان من أعيان الفرس ؛ وهي كثيرة المعادن حللة الحصائص طبة الهواء قصبتها على اسمهاء ومن مدنها طمستان والكردبان كرم يزد خواست إيك ، ومن شيراز إلى درابجرد قال الإصطخري : خبسون فرسخاً ، وقال البشاري والإصطخري : بها قُئْةُ الموميا وعليها باب حديد وقد وُكُلُ به وجـل محفظه ، فإذا كان شهر تيرماه صعد العامل والقاضي وصاحب البريد والعُدُول وأحضرت المفاتيح وفتح الباب ثم يدخل رجل عريان فيجمع ما ترقتى في تلك السنة ، ولا يبلغ رطلًا على ما سمعته من بعض العدول ، ثم يجعل في شيء ويختم عليه ويبعث مع عد"ة من المشايخ إلى شيراز ثم يفسل الموضع ، فكل ما يرى في أيدي الناس إنما هو معجون بذلك الماء ، ولا يوجد الحالص إلا في خزائن الملك ، وذكر ابن الفقيه أن هذا الكيف بأرَّحان، وقد ذكرته هناك ؟ وقال الإصطغري: وبناحية درابجرد جبال من الملح الأبيض والأسود والأخضر والأُصفر والأحبر ، ينحت من هذه الجال موائد وصعون وزبادي وغير ذلك وتهدى إلى سائر البلدان ، والملح الذي في سائر البلدان إنما هو باطن الأرض وماء يجمد وهذا جبل ملح ظاهر؟ وقد نسب إلى درابجرد هذه جماعة من العلماء .

ودرابجرد أيضاً: محلة من محال نيسابور بالصعراء من أعلى البلد ؛ منها علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة النيسابوري الدرابجردي ، روى عن سفيان بن عينة ، روى عنه أبو حامد الشرقي ومن ولده الحسن بن علي المحدث ابن المحدث ابن المحدث .

الدّو"اج': بفتح الدال ، وتشديد الراء ، وآخره جيم : موضع في قصيدة زهير .

اللار الجية : برج الدر الجية : على باب توما من أبواب دمشق ، كان لعبد الرحمن ويقال لعبد الله بن در اج مولى معاوية بن أبي سفيان وكاتبه على الرسائل في خلافته .

دَوَ اهِ وَ مُ : فِي أَخْبَارَ هَذَبِلُ وَفَهُم : فَسَلَكُوا فِي شَعْبُ مِنْ ظَهُرِ الفُرْع يَقَالُ لَه دَرَادَرَ حَـتَى تَذَرَّوا ذَنَبُ كُرَّاتُ مُوضَع ، فَسَلَكُوا ذَا السَّمْ حَـتَى قَدَمُوا الدَّارُ مِنْ بَنِي قَدْيَمُ بَالسَّرْو .

در إسفيد : ومعناه بالفارسية باب أبيض، قال حمزة: هو اسم مدينة البيضاء التي بفارس في أيام الفرس، وقد ذكرت في البيضاء مشبعة .

وراوره: قال أبو سعد: قولهم في نسب عبد العزيز ابن محمد بن عبيد بن أبي عبيد من أهل المدينة الدّراوردي فأصله درابجرد فاستثقلوه فقلبوه إلى هذا، وقيل: إنه نسب إلى اندرابة، وقيل: إنه أقام بالمدينة فكانوا يقولون الرجل إذا أراد أن يدخل إليه أندرون فقلب إلى هذا، يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبرو بن أبي عبرو، دوى عنه أحمد ابن حنبل وابن معين، ومات في صفر سنة ١٨٦؟ وقال أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم وقال أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني يعرف بابن فنجويه في كتاب شيوخ مسلمة من تصنيفه يقال: إن دراورد قرية بخراسان، ويقال هي درابجرد، ويقال: دراورد موضع بفارس.

دَوْ باشيا : ويقال ترباسيا : قرية جليــلة من قرى

نصر ذكرها في قرينة 'در'تا ودُرْنا .

ناحية في سواد العراق شرقي بغداد قريبة منها ؛ عــن

النهروان ببغداد .

الدّوبُ : بالفتح ؛ والدرب : الطريق الذي يسلك : موضع ببغداد ؛ نسب إليه عمر بن أحمد بن علي القطّان الدّربي ، حدث عن الحسن بن عرفة ومحمد ابن عثمان بن كرامة ، روى عنه الدارقطني . والدّرب أيضاً : موضع بنهاو ند ؛ نسب إليه أبو الفتح منصور ابن المظفّر المقري النهاوندي ، تحدّث عنه ، وإذا أطلقت لفظ الدرب أردت به ما بين طرسوس وبلاد الروم لأنه مضيق كالدّرب ؛ وإياه عني امرؤ القيس بقوله :

بَكَي صاحبي لما رأى الدَّرب دونه ، وأَيقن أَنَّا لاحقان بقيصرَا فقلتُ له : لا تبك عينُك ، إنما نحاول مُلمُّكاً أَو نموت فنُعذرا والدربُ : قرية باليين أظنها من قرى ذمار .

دَوْبُ دُوَّاجٍ : محلة كبيرة في وسط مدينة الموصل يسكنها الحالديّان الشاعران ؛ وقد قال فيه أحدهما يصف دير معبد :

وقولتي والتقاني عند منصرفي ، والشوق يزعج قلبي أي ازعاج ، والشوق يزعج قلبي أي ازعاج ، والدي في فنائك ذا ، أو ليت أنك لي في درب در"اج

كو"ب": بفتع أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره باء موحدة : موضع كان ببغداد ؛ بنسب إليه أحمد بن على بن إسماعيل القطان الد"ربي ، حد"ث عن عمل ابن محيى بن أبي عمرو العدكي ، روى عنه الطبراني وعبد الصهد بن على الطستي . والد"رب أيضاً : موضع آخر بنهاو ند ؛ بنسب إليه أبو الفتح منصور بن المظفر المقري الدربي .

دَوْبُ الزَّعْفُوان : بَكُرَّ خ بَعْداد ، كان يسكنه النجار وأَرباب الأَموال وربا يسكنه بعض الفقهاء ، قال القاضي أبو الحسن علي بن الحسن بن علي الميانجي الفقيه الشافعي ، وكان رفيقاً لأبي إسحاق الشيرازي في القراءة على أبي الطيب الطبري ، يذكر هذا الدرب ويصف ماوسَان همذان فقال :

إذا 'ذكر الحسان' من الجنان ؟
فعي كلا بوادي الماوشان غيد شعباً تشعب كل عم ،
ومكنه من ملنهيا عن كل شان ومكنت معنيا عن كل ظبي ،
وعانية تدل على الغواني برو "ض مؤنق وخرير ماه ألذ" من المثالث والمشاني وتغريب المراد على غاد تراها كالعقيق وكالجنمان فيا لك منزلاً ، لولا اشتياقي في أصينها ي بدرب الزعفران

أنشدت هذه الأبيات بين يدي أبي إسحاق الشافعي وكان مُتَّكِئًا ، فلما بلغ إلى البيت الأخير جلس مستويًا وقال : المراد بأصبحاب درب الزعفران أنا ، ما أحسن عمده اشتاق إلينا من الجنة .

درب السلاق : بيغداد ، ينسب إليه السلاقي .

دَرْبُ مُسَلِمَانَ : درب كان ببغداد كان يقابل الجسر في أيام المهدي والهادي والرشيد وأيام كون بغداد عامرة ، وهـو درب سليان بن جعفر بن أبي جعفر المنصور ، وفيه كانت داره ، ومات سليان هـذا سنة ١٩٩٩ .

دَرْبُ الْقُلُمَةِ : بضم القاف ، وتشديد اللام : أظنه في بلاد الروم ؛ ذكره المتنبي فقال :

لقيت ُ بدَر ْبِ القُلِئَةِ ، الفَجْرَ ، لِنُقْبِيَةَ " مَشْفَت "كَمَدي ، واللِسِل ُ فيه فتيل ُ

دَرْبُ الكلابِ : عند جبل سانيدما بديار بكر قرب ميادرة ب ستى بذلك لأن قيصر الهزم من أنوشروان مجيلة عملها عليه فاتبعه إياس بن قبيصة بن أبي غُفر الطائي فأدركهم بسانيدما مرعوبين مفلولين من غير قتال ، فقتلوا فتل الكلاب ونجا قيصر في خواص من أصحابه ، فسمي ذلك الموضع بدرب الكلاب لذلك .

دَوْبُ المُجيزِينَ : قال الفرزدق وقد هرب من الحجاج:

هل الناس، إن فارقت منداً وسَّعَنَي فراقي هنداً ، تاركي لل بيا ؟ إذا جاوزت درب المجيزين ناقتي ، فكاست ، أبنى الحجاج الا تنائيا أبر جُو بنو مروان سمعي وطاعتي، وخلَّفي تَمْ والفلاة أماميا ؟

دَرَّبُ المُفَضَّل : محلَّة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى المفضل بن زمام مولى المهدي .

دَرَّبُ مُنْهِرَةً : محلّة بشرقي بغداد في أواخر السوق المعروف بسوق السلطان بما يلي نهر المُعَلَّلُي ، وهو عامر إلى الآن منسوب إلى منيرة مولاة لمحمد بن عليّ ابن عبد الله بن عباس .

در "ب النتهو: ببغداد في موضعين: أحدهما بنهر المُعلَّى بالجَانب الشرقي، والثاني بالكر في ولد فيه أبو الحسن علي بن المبارك النهري فنسب إليه، وكان فقيها حنبليًا، مات في سنة ٤٨٧.

دَر بَنه : هو باب الأبواب ، وقد ذكر ؛ ينسب إليه الحسن بن محمد بن على بن محمد الصوفي البلخي أبو الوليد المعروف بالدَّر ْبَنْدي ، وكان قديمًا يكني بأبي قَـتَادة ، وكان من رحل في طلب الحديث وبالغ في جمعه وأكثر غاية الإكثار ، وكانت رحلته من مــا وراء النهر إلى الإسكندرية ، وأكثر عنه أبو بكر أحمد بن على الخطيب في التاريخ مرة يصر م بذكره ومرة يُدَالِّس ويقول : أخبرنا الحسن بن أبي بكر الأَسْقر ، وكان قرأ عليه تاريخ أبي عبد الله غَنْجار ، ولم يكن له كثير معرفة بالحديث غير أنه كان مكثراً رَحَّالاً ، لم يذكره الحطيب في تاريخه وذكره أبو سعد ، سمع ببخارى أبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الحافظ غُنجار ومن في طبقت في سائر البلاد ، قال أبو سعد : وروى عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفزاري وأبو القاسم زاهر بن طاهر الشَّحَّامي ، قال أبو سعد : وذكر بعضهم أن أبا الوليد الدربندي توفي ني شهر رمضان سنة ٢٥٦ .

دُو بِيقَانُ : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الباء الموحدة ، وياء مثناة من تحت ساكنة ، وقاف ، وآخره نون : من قرى مرو على خسة فراسخ منها ؛ ينسب إليها حريب الدربيقاني ، سمع أبا غانم يونس ابن نافع المروزي، ووى عنه محمد بن عبيدة النافقاني ، مات قبل الثلاثانة .

دُوتًا: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وتاه مثناة من فوق:موضع قرب مدينة السلام بغداد ما يلي قَطْرَ بُل، وهناك دير للنصارى نذكره في الديرة إن شاء الله تعالى ؟ قال الشاعر :

ألا هل إلى أكناف 'درتا وسُكْر ﴿ ، عَالَمَ النَّارُحِ ؟ مِن سَلِيلَ لَنَازُحِ ؟

وهل بُله بِنتِي ، بالمُعَرَّج ، فتية "
نَشَاوَى على عُجْم المثاني الفصائح
فأهتك من ستر الضمير كعادتي ،
وأمزج كأسي بالدموع السوافح
وهل أشر فَنَ بالجوسَق الفرد ناظراً
إلى الأفنَّق، هل دَرَّ الشروق لصابح ؟

وقال آخر :

يا سَفَى اللهُ مُنزلاً بين 'در تا وأوانا ، وبين تلك المُر'وج قد عزمنا على الحروج إليه ، إن تزك الحروج عين' الحروج

وذكر الصابي في كتاب بغداد حدودها من أعلى الجانب الغربي فقال : من موضع بيعة دُرْتا التي هي أوّله وأعلاه ، نقلتُه من خطه بالتاء ؛ وقول عُميرة ان طارق :

رسالة مَن لو طاوَعوه لأصبحوا كُساة" نَـشاوكي بين دُرْتا وبابل

قال الحازمي : وجدتُه في أكثر النسخ بالنون ، والله أعلم ، وقال هلال بن المحسن ، ومن خطه نقلتُه وضبطه في كتاب بغداد من تصنيفه ، قال : ومن نواحي الكوفة ناحية دُرْتا ، وكان فيها من الناس الأعدادُ المتوافرة ومن النخل أكثر من مائة وعشرين ألف وأس ومن الشجر المختلف إليها الأصناف الجُرْبانُ العظيمة ، وها هي اليوم ما بها نخلة قامّة ولا شجرة ثابتة ولا زرع ولا ضرع ولا أهل أكثر من عدد قليل من المُكارية ؛ وينسب إليها أبو الحسن على بن المبارك بن علي بن أحمد الدرتائي ، وبعض المحدث بن يقول الدُرْدائي ، كان رئيساً متمو لا ، المحدث بن يقول الدُرْدائي ، كان رئيساً متمو لا ، مع من المُستري البندار وغيره ، روى عنه سمع أبا القاسم بن البُستري البندار وغيره ، روى عنه

أبو المُنْعَبَّر الأنصاري وأبو القاسم الدمشقي الحافظ وغيرهما ، وتوفي قبل سنة ٥٣٠ ، والله أعلم .

دُو بيشيكة : بضم أوله ، وسكون الراء ، وباء موحدة مكسورة ، وياء ساكنة ، وشين معجمة ، وياء خفيفة : قرية تحت بغداد ؛ ينسب إليها هلال بن أبي المكبان ابن أبي الفضل أبو النجم المقري ، قرأ على أبي العز التلانسي وأقرأ عنه ، روى عنه أبو بكر بن نصر قاض حران .

دَوْخُشُكُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وضم الحاء المعجمة ، والشين المعجمة ، وآخره كاف : باب مسن أبواب مدينة هراة تُنسب إليه محلة ، ومعناه الباب اليابس ، وهو بضد ذلك لأن أمامه نهرَين جاريَين، رأيته بهذه الصفة .

دَر : بفتح الدال ، وتشديد الراء : غدير في ديار بني سلكم ببتى ماؤه الربيع كله ، وهو بأعلى النقيع ، وهو كثير السلكم بأسفل حَر " فني سلكم ؟ قال كثير :

فأرُّوكى جَنُوبَ الدَّوْنُكَكِينَ، فضاجع فدر "فأبلي ، صادق الرَّعدِ أَسْحَمَا

دُرْدُورُ : موضع في سواحل مجر عُمان مَضيق بين جبلين يسلكه الصفار من السُّفُن .

دِرِزْدَه : بكسر أوله وثانيه ثم زاي ساكنة ، ودال

مفتوحة ، والنسبة إليه دِرِزْدَهِي الله من قرى نَسف على الله وراء النهر ؛ منها أبو علي الحسين بن الحسن بن علي ابن الحسن بن مطاع الفقيه الدرزدهي ، سمع أبا عمر و محمد بن إسحاق بن عامر العُصْفُري وأبا سلمة محمد بن بكر الفقيه وعليه درس الفقه ، سمع منه إبراهيم بن علي بن أحمد النسفي .

الدُورُ وَ بِينِيّهُ : من قرى نهر عيسى من أعمال بغداد ؟ ينسب إليها الحسن بن علي بن محمد أبو علي المقري الضرير الدُّرُ وَ بِيني ، سكن بغداد وقرأ القرآن على أبي الحسن علي بن عساكر بن مَر ْحَب البطائحي ، وكان حسن القراءة والتلاوة ، يدخل دار الحلافة ويقرأ بها ويكوم بسجد الحدادين ، وسمع الحديث ، ومات في منتصف شهر رمضان سنة ١٩٥ ، ودُفن بياب حرب .

دَر فريجان : بنت أوله ، وسكون ثانيه ، وزاي مكسورة ، وياه مثناة من تحت ، وجيم ، وآخره نون : قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي ؛ منها كان والد أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي ، وكان أبوه يخطب بها ، ورأيتها أنا ؛ وقال حمزة : كانت درزيجان إحمدى المدائن السبع التي كانت للأكامرة ، وبها سميت المدائن المدائن ، وأصلها درزيندان فعر "بت على درزيجان . فراسخ من سمرقند ، وقد ينسبون إليها در زيوني فراسخ من سمرقند ، وقد ينسبون إليها در زيوني بالنون ؛ ينسب إليها أبو الفضل العباس بن نصر بن جري الدرزيوني عن نعيم بن ناعم السمرقندي، وي عن نعيم بن ناعم السمرقندي ، وي عن عن عن المراهم السمرقندي .

دَرْسِينَانُ : بِفتح أُولُه ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة مكسورة ، وياء ساكنة ، ونون ، وفي آخره نون

أخرى : قرية بينها وبين مرو أربعة خراسخ بأعـلى البلد ؛ ينسب إليها عبدان بن سنان الدرسيناني .

دَوْهَةُ : مدينة صغيرة بالمغرب من جنوب الغرب ، بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ ، ودَرْعَةُ غربيها، أكثر تيجارِها اليهود ، وأكثر ثمرتها القصب اليابس جدًّا ، ينسحق إذا درق ؛ ينسب إليها أبو زيد نصر ابن علي بن محمد الدرعي، سمع سعد بن علي بن محمد الزنجاني بمكة ؛ ومنها أيضاً أبو الحسن الدرعي الفقيه .

د و فان : بنت أوله ، وسكون ثانيه ، وغين معجمة ، وآخره نون : مدينة على شاطىء جيحون ، وهي أول حدود خوارزم من ناحية أعلى جيحون دون آممُل وعلى طريق مرو أيضاً ، وهي مدينة على جُر ف عالي ، وذلك الجُر ف على سن جبل ، بناحية البر منها رمال ، وبينها وبين جيعون مزارع وبسائين لأهلها ، وبينها وبين نهر جيعون غو ميلين ، وأيتُها في رمضان سنة ٢٦٦ عند قصدي لحوارزم من مرو ؛ في رمضان سنة ٢٦٦ عند قصدي لحوارزم من مرو ؛ منها أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن محمد الد و المظفر السمعاني ، حدثنا عنه أبو المظفر عبد الرسمية بن أبي سعد .

وَقُمْ : بنتج أوله ، وسكون ثانيه ، وغين معجمة مغتوحة : بلدة وكورة من أعبال سبرقند تشتبل على عد"ة قرى متصلة بأعبال مايسر فع سبرقند ؟ وقال خالد بن الربيع المالكي :

بوادي دَرْغَم سَقينَتْ كرام، أربق دماؤه بيد اللّثام بكيت لم ، وحق لمم بكائي، بأجفان مؤرّقة دَوام فتحسبها ، وقطر الدمع فيها ، غداة المنزون ، أذيال الحيام

ينسب إليها الواعظ صابر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن إسماعيل الدّر غمي ، روى عن أبي نصر أحمد ابن الفضل بن محمي البخاري ، روى عنه أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النّسفي ، توفي سنة ١١٥ .

دَوْغُووْ : بالفتح ثم السكون ، وغين معجمة ، وآخره زاي : مدينة بسجستان .

دَوْغِينَة ': بغتج أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الغين
 المعجمة ، وياء باثنتين من تحتها ، ونون : ما ذكر أي
 شيء هو .

دَوَق : بــلدة قرب سمر قنــد ، وهي دَرَقُ السفلى والعليا .

وَرْقَيْط: نهر درقيط: كورة ببغداد من جهة الكوفة .

وَرْكَجِين : بالجيم : من قرى همذان ، وما أحسبها

إلا دَرْ كزين المذكورة بعدها ؛ نَسَب إليها شير وَيْه

ابن شهردار قامم بن أحمد بن القامم بن محمد بن

إسحاق الدركجيني أبا أحمد الأديب وقال : دركجين

من قرى همذان ، سمع من أبي منصور القومساني

وروى عن أبي حميد ، سمعت منه وكنت في

مكتبه ، والله أعلم .

دَو كُونِين : بغتج أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح السكاف ، وزاي مكسورة ، وياه ، ونون ؟ قال أنوشروان بن خالد الوزير : هي بليدة من إقلم الأعلم ؟ ينسب إليها أبو القامم ناصر بن علي الدركزيني وزير السلطان محمد السلجوتي ثم وزير أخيه تُطغرُ ل ، وهو قتله في سنة ٢٧٥ ، وأصله من قرية من هدا الإقليم يقال لما أنساباذ فنسب نفسه إلى دركزين لأنها أكبر قرى تلك الناحية ، قال : وأهل هذا الإقليم كلهم من دكرين وسألته عن قلت أنا : رأيت وجلا من أهل دركزين وسألته عن

هذه الناحية فذكر لي أنها من نواحي همذان وأنها بينها وبين زنجان ، قال : وهو رستاق المر ، تلفظ لي به بالراء في آخره بغير عين .

الله و ك : بالتحريك ، وآخره كاف ، ويوم الد و ك :

بين الأو س والحز و ج وقال أبو أحمد العسكري:
الد و ك ، بسكون الراء ، يوم كان بين الأوس
والحزرج في الجاهلية . ودرك : قلعة من نواحي
طوس أو قهستان ودرك : مدينة بمكران ، بينها وبين
قند بو ثلاث مراحل وبينها وبين واسك ثلاث مراحل .

و كوش : حصن قرب أنطاكية من أعمال العواصم .

دُوْنا : بلفظ حكاية لفظ الجمع من دار يدُور : من نواحي اليامة ؛ عن الحازمي فيا أحسب ؛ قال الأعشى:

> حل أهلي ما بـين دُرْنا فبادَوْ لي ، وحَلَّت عُلْوبَة " بالسَّخال َ

هكذا قال الجوهري ، والصواب درُّتا لأن دُرْتا وبادَوْلي موضعان بسواد بغداد ؛ وبالنون روي قول تُعيرة بن طارق اليربوعي حيث قال :

ألا أبلغا أبا حمار رسالة ، واخبرا أبي عنكساً غيير غافل رسالة من لو طاوعوه الأصبعوا كساة نشاوى بين ثدرنا وبابل

وهذا يدلُ على أنها من نواحي العسراق ؛ وقال أبو عبيدة في قول الأعشى :

> فقلت' الشَّرْب في 'در'تا ، وقد تُسَهِوا : شِيهوا ، و کيف يَشيمُ الشاربُ الشَّهِلُ !

هكذا روي بالنون ، وقيل : دُرنا كانت باباً من أبواب فارش ، وهي دون الحيرة بمراحل ، وكان فيها أبو ثبيت الذي قال القصيدة فيها ، وقال غيره : درنا باليامة ، هكذا في شرح هذا البيت ، والصحيح

أَن دُرْتًا ، بالنَّاء ، في أَرض بابل ودُرْنًا ، بالنون ، باليامة ؛ وبما يدل على أَن درنا باليامة قـول الأعشى أَنْ أَنْ اللَّمْ

فإن تمنعوا منا المُشقَّر والصفا، فإنا وجدنا الحُطّ جبّاً نخيلُها وإن لنا 'در'نا ، فكل عشيّة 'مجَطً إلينا خبرُها وخميلُها

الحميل : كل ما كان له خمل من النبات ، وكانت منازل الأعشى اليامة لا العراق ؛ وقال مالك بن نُورَيْرة :

فما شكر من أدّى إليكم نساءكم مع القوم قد يُسَمْنَ 'درْنا وبارقا

وقال الحفص : 'در'نا نخيلات لبني قيس بن ثعلبة بها قبر الأعشى، وذكر الهمداني أن أثافت التي بالسن كان يقال لها في الجاهلية 'در'نا ، وقد ذكر في أثافت ؟ ومنه قول الآخر :

أَإِن تَطَعِنَتُ دُرْنَيَةُ لَعَيَالُهَا تَطَبُّطَب ثدياها، فطار طعينها

كوَنُ : بالتحريك : جبل من جبال البربر بالمغرب فيه عدة قبائل وبلدان وقرى .

كو"نة": موضع بالمغرب قرب انطابكس ، قتسل فيه زهير بن قيس البلوي وجباعة من المسلمين وقبورهم هناك معروفة ، وذلك في سنة ٧٦ ، وهي من عمل باجة بينها وبين طبر قد .

وروازق : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وبعد الألف زاي ، وآخره قاف ، وأصله در و از و ماسرجستان ، ودروازه بلسانهم يراد به باب المدينة : قرية على فرسخ من مرو عند الديو قان ، وهي قرية قديمة نزل بها المسلمون لما قدموا مر و افتحها ؟ منها أبو المثيب

عيسى بن عبيد بن أبي عبيد الكندي الدار وازكي ، حدث عن عكرمة القرشي مولاهم والفرزدق بن جواس وغيرهما، روى عنه الفضل بن موسى الشيباني . كوروت مريام : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الواو ، وتاء ، وسين مهملة ، وباء موحدة : قرية كثيرة البساتين والنخل ، أنشأ فيها الشريف بن ثعلب جامعاً على فم المكنهى . ودروت : من الصعيد عصر ،

كورو دُرُ : آخره ذال معجمة ، وباقيه مثل الذي قبله :
واد لبني سليم ، ويقال دو كرود ؟ قال أبو قام:
فهم لدرود والظلام موالي
عن العبراني ، وشعر أبي قام يدل على أنه موضع في
ثفر أذربيجان لأنه يدح أبا سعيد الثغري فقال :

وبالهضب من أبرَسْتَتَويم ودَرُودَ عَلَـتُ بِكَ أَطرافُ القَنَاءَفَاعُلُ وازددِ

وأَبْرَ سُنْتَويم هناك ، والقصيدة يذكر فيها حَرْبُه مع بابك الخُرَّمي ؛ وقال في قصيدة أُخرى بيـدح المعتصم :

> وبهضيني أبرشتويم ودرُودَ لقيحت لقاح النَّصر بعد حيال يوم أضاء به الزمان ، وفَسَّحَت فيه الأسينة وهرَّ الآمال لولا الظلام وقبلة عليقوا بها بانت رقابهم بغير فيلال فليشكروا جنع الظلام ودروذاً ، فهم لدرُّودَ والظلام موالي

الدَّرَوَ قَمَوَ أَهُ : بلد كان بالعراق خرّبه الحجاج ونقل آلته إلى عبل واسط .

وَرَوْقَهُ مُنَ الْمَاوَ الْهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَالْمَاهِ وَلَا الْمَاهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

كُورُولِيَّة ُ : بِنتَح أُولُهُ وثانيه ، وسكون الواو، وكسر اللام ، وتشد د ياؤه وتخنف : مدينة في أرض الروم ؛ عن الأزهري ؛ قال أبو تمام :

> ثم ألتى على درو ليسة البر ك محلاً باليُسن والتوفيق فعوى سوقتها ، وغادر فيهــا

سوق مزن مرت على كل سوق بلد بين هراة وسجستان، وهي آخر عبل ه

كو : بلد بين هراة وسجستان، وهي آخر عبل هراة، ومن هراة إلى أَسْفُرُار ثلاث مراحل ، ومن أسفرار إلى دره مرحلتان، ومن دره إلى سجستان سبعة أيام. الله و همكه : أرض بالهامة ؛ عن ابن أبي حفصة .

ُ**دُرَ يُنجَةُ :** تصغير دَرْجَة في شعر كثيّر :

ولقد لقيت ؛ على الدريجة ، ليلـة كانت عليك أياميناً وسعودا

قویجیه ، بفتح أوله ، و كسر ثانیه ، ویاه مثناه من تحت ، وجیم : قریة كبیرة ، بینها وبین مرو میلان أو أقل ، والفسبة إلیها دریجتی بزیادة القاف ؛ نزل بها عبد العزیز بن حبیب الأسدی الدریجتی فنسب إلیها ، وكان من التابعین ، روی عن ابن عباس وابن عمرو وأبی سعید الحد دی وغیرهم .

ُدُو َيُواتُ : موضع في قول القتال الكلابي : سقى الله ما بين الشَّطُون وغمرة وبئر دريرات وهَضْب دَيْن

اللُّهُ َ يُعَاءُ : قرية من قرى زبيد باليمن ، والله أعلم .

## باب الدال والزاي وما يليهما

د**زاه :** من مشاهیر قری الري کالمدینة کبرآ ، وهما دزاه قصران ودزاه ورامین .

دزباز : دبما كانت دزبار: قرية خارجة من نيسابور على طريق هراة .

دُرْبُو : امم قلعة مدينة سابور تُخواست دُرْبُو،ومنها أَخَذَ فخر الملك أبو غالب أموال بدر بن حسنو يَه المشهورة.

وزق : أصله دِزَ و يزيدون فيه القاف إذا أرادوا النسبة : وهي قرى في عدة مواضع ، منها : دزق حفص بمر و ؟ ينسب إليها على بن خشر م ، ودزق شيرازاد : بمرو أيضاً ، ودزق باران ، ودزق مسكين كل هذه بمرو الشاهجان ، ودزق العليا : من قرى مرو الروذ ؛ وإلى هذه ينسب أبو المعالي الحسن بن محمد ابن أبي جعفر البلغي الدزقي القاضي بها ، ذكره أبو سعد في التحبير ، ومات في سنة ١٩٤٨ ؛ ودزق السغلى : في التحبير ، ومات في سنة ١٩٤٨ ؛ ودزق السغلى : من قرى كنج ده ، ودزق أيضاً : قرية كبيرة على طريق الشاش بما وراء النهر بين زامين وسبرقند ، يقال لها دزق وساباط ؛ نسب إليها جماعة ، منهم : أبو بكر أحمد بن خلف الدزقي يعرف بابن أبي شعيب .

دِنَّمَالَ : بِكَسَرُ أُولُهُ ، وتشديد ثانيه : قلعــة حصينة مِن نواحي أَذربيجان قرب تبريز .

# باب الدال والسين وما يليهما

دسبندس : من قرى مصر القديمة ، لما ذكر في الفتوح.

وسترن الله و وقت الته و وقت الته المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة وقد ذكرت المثناة من فوق والباء الموحدة المقصورة وقد ذكرت لا سبيت دستبى في دُنسباو نشد: كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهبذان ، فقسم منها يستى دستبى الرازي وهو يقارب التسعين قرية ، وقسم منها يسمى دستبى هبذان وهو عدة قرى ، وربا أضيف يسمى دستبى هبذان وهو عدة قرى ، وربا أضيف المنقيه: ولم تزل دستبى على قسيها بعضها للري وبعضها المندان إلى أن سعى رجل من سكان قزوين من بني لمبذان إلى أن سعى رجل من سكان قزوين من بني غيم يقال له حنظلة بن خالد ويكني أبا مالك في أمرها حتى صيرت كلها إلى قزوين ، فسمعه رجل من أهل بلده يقول : كور تها وأنا أبو مالك ، فقال : بل أللغتها وأنت أبو هالك .

وَسُتَجِوْهُ: بِفَتْحُ أُولُهُ، وسَكُونُ ثَانِيهِ، وفَتْحُ النَّاءُ المثنَّاةُ من فوق ثم جيم مكسورة بعدها راء ساكنة ، ودال مهملة ؛ قال السمعاني: عدة قرى في أماكن شي، منها: عرو قربتان وبطوس قربتان وسكرخس دستجرد لُقمان وببلخ دستجرد جُمُوكيان ، قال أبو مومى الحافظ: دستجر د جموكيان ببلخ؛ منها أبو بكر محمد بن الحسن الدستجردي ، حدث عنه أبو إسعاق المستملى، قال أبو إسعاق المستملي أيضاً : سمعت أبا عمرو محمد ابن حامد الدستجردي ؛ قال أبو موسى : وبأصبهان عدة قرى تسمى كل واحــدة دستجرد ، رأينا غير واحد منهم يطلبون العلم والسماع ؛ قال البشاري : دستجرد مدينة بالصغانيان ، وقال مسعر : نسير من قنطرة النعمان قرب نهاو ُند إلى قرية تعرف بدستجرد كسرويَّة ، فيها أبنية عجيبة من جواسق وإيوانات كلها من الصغر المهندم ، لا يشك الناظر إليها أنها من صغرة واحدة منقورة؛ وينسب إلى دستجرد مرو أبو محمد سعد بن محمد بن أبي عبيــد الدستجردي ، قرية

عند الرمل من نواحي مرو ، روى الحديث وسبعه ، ومات بدستجرد في شهر رمضان سنة ٢٥٥ ، ومولده سنة ٢٥٥ ، كان صوفياً فقيهاً صالحاً ، ولي الحطابة والوعظ بقريته ، سبع أبا الفتح عبد الله بن محمد بن أردشير الهشامي وأبا منصور محمد بن إسمعيل اليعقوبي وأبا منصور محمد بن علي بن محمود الكراعي ، سمع منه أبو سقد .

وستنييسان : بفتح الدّال ، وسين مهملة ساكنة ، وتاء مثناة من فوقها ، وميم مكسورة ، وياء مثناة من تحت ، وسين أخرى مهملة ، وآخره نون : كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز وهي إلى الأهواز أقرب ، قصبتها بسامتى ، وليست ميسان كنها متصلة بها ، وقيل : دستميسان كورة قصبتها الأبلئة فتكون البصرة من هذه الكورة .

"وستوا: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وتاه مثناة من فوق: بلدة بفارس ؛ عن العمراني ، وقال حمزة: المنسوب إلى دستبى دستفائي ويعر"ب على الدستوائي ؛ وفي أخبار نافع بن الأزرق لما خرج إليه مسلم بن عبيس: نزل نافع رستقباذ من أرض دستوا من نواحي الأهواز، وقال السمعاني: بلدة بالأهواز، وقد نسب إليها قوماً من العلماء ، وإليها تنسب الثياب الد"ستوائية ؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن الحسن الدستوائي الحافظ، سكن تُستر ، روى عن الحسن بن علي " بن عثمان ، روى عن الحسن بن علي " بن عثمان ، روى عنه أبو بكر بن المقري الأصبهاني ؛ وأما أبو بكر هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري البكري فهو بصري " ، كان يبيع الثياب الدستوائية فنسب إليها ، روى عن قتادة ، روى عنه يحيى القطائان ، ومات سنة ١٥٠.

الدَّسْكُورَهُ : بنتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح كافه : قريــة كبيرة ذات منبر بنواحي نهر الملك من غربي

بغداد ؟ ينسب إلها أبو منصور منصور بن أحمد بن الحسين بن منصور الدسكري أحد الرؤساء ، روى عنه أبو سعد شيئاً من الشعر . والدُّسكرة أيضاً : قربة في طريق خراسان قريبة من تشهرابان ، وهي دسكرة الملك ، كان هُر مُز بن سابور بن أردشير ابن بابك يكثر المقام بها فسميت بذلك ؟ ينسب إلها الحافظ النَّشْتَبُري ثم الدسكري ، وذكر في بابه ، والحافظ لقب له وليس لحفظه الحديث ؛ وينسب إليها أبو العباس أحمد بن بكرون بن عبد الله العطار الدسكري ، سمع أبا طاهر المخلص ، روى عنــه الحافظ أبو بكر الخطيب ، وتوفي سنة ١٣١. والدسكرة : قرية مقابل جَبُّل؛منها كان أبان بن أبي حمزة جد محمد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة ابن الزيات الوزير ، وفي أخبار نافع بن الأزرق أنــه من نواحي الأهواز. والدسكرة أيضاً: قرية مجوزستان؟ عن البشاري ؛ والدسكرة في اللغة:الأرض المستوية. **'دسَّمان' : ب**ضم أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره نون :

موضع . كمشم : بنتج أوله ثم السكون : موضع قرب مكة به

دُمْمُ : بنتح أوله تم السكون : موضع قرب مكة به قبر ابن مُرَبِج المغني ؟ قال فيه عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك بن مروان وهو يرثيه :

وقَننا على قبر بدسم فهاجنا ؟
وذكر أنا بالعبش، إذ هو مصحب في فجالت بأرجاء الجفون سوافع من الدمع ، تستتلي التي تتعقب إذا أبطأت عن ساحة الحكة ساقها دم بعد دمع إثراء يتصب فإن تستعيدا بندب عبيدا بعولة ، وقل له منا البكا والتحواب وقل له منا البكا والتحواب

# ياب الدال والشين وما يليهما

اللاشت : بنت أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره تاه مثناة من فوق : قرية من قرى أصبهان ؛ منها القاضي أبو بكر عمد بن الحسين بن الحسن بن جربو بن سويد الدشتي ، روى عن أبي بكر عبد الرحم وغيره . والدشت أيضاً : بليدة في وسط الجبال بين إربل وتبريز ، وأيتها عامرة كثيرة الحير ، أهلها كلهم أكراد . ودر د د شت : محلة بأصبهان ؛ ينسب إليها أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سياه الدشتي أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سياه الدشتي الكرابيسي النيسابوري فإغا نسب بهذه النسبة للدشتي الكرابيسي النيسابوري فإغا نسب بهذه النسبة سمع منه الحاكم أبو عبد الله وقال : توفي في محرم سنة ١٩٤٩ .

كشت الأراز : بأرض فارس ؛ ذكر • المتنبي في قوله: سَمِياً لدَّشت الأرزن الطئوال

وهو قريب من شيراز فيه هذه العيمي الأرزن التي تعمل نصباً للدبابيس ، كان عضد الدولة خرج إليه يتصيد وأمر المتنبي أن يقول فيه شعراً فقال هذه القصيدة. وشت باوين : مدينة من أعمال فارس لها رستاق ، ولكن ليس بها بسانين ولا نهر ، شربهم من مياه رديشة ؟ قال البشاري : وكان فيه وقعة للمهلب بالأزارقة ، وذكر كعب الأشتري فقال :

بدَ شَتْ بارِينَ يُومِ الشَّعْبِ ، إِذْ لَحْتَ أُسَدُ سِفَكَ دَمَاءِ النَّاسِ قَدْ دَ بَرُوا لاقـوا فوارسِ مَا يُخِلُونَ تَغْرِهُ ، فيهم عـلى من يقامي حربهم صَعَرُ

المقدمين ، إذا ما خيلهم وردت ، والطاعنين ، إذا ما ضيَّع الدُّبُر ُ

وقال النعمان بن عقبة العتكي :

وبدَشَت بارين شددنا شدة مذكورة كأنت تسبّى الفيصلا

إذ لا ترى إلاً صريع كتيبة لا يتقى قصد الفنا والجندلا

دَشْتَكُ : مثل الذي قبله وزيادة كاف ؟ قال ابن طاهر : قرية من قرى أصبهان ؟ منها أحمد بن جعفر بن محمد المدني مدينة أصبهان يعرف بالد شنكي ، دوى عنه أبو بكر بن مردويه ، قال أبو موسى الحافظ الأصبهاني داد ً على المقدمي : لا يعرف دشتك في قرى أصبهان وإنما هو الدشتي المذكور آنفا ؟ وقال الحازمي : قال البخاري دشتك قرية بالري ؟ ينسب إليها أبو عبد الرحين عبد الله بن سعيد الدشتكي الرازي الأصل ، وى عن مقاتل بن حيان وغيره ، يووي عنه محمد ابن حسيد الرازي . ودشتك أيضاً : محلة بأستراباذ ؟ منها ذكوياة بن ويجان الدشتكي ، يووي عن مجبى بن عبد الحميد الحيد الحياني وينزل محلة دشتك .

دَشْتَرِیه : بعد الشین الساکنة تاء فوقها نقطتان ، ویاء ساکنة ، وهاء : من قری أصبهان ؛ کذا قرأته بخط محیی بن مندة .

دِشِيْتَة : بكسر أوله وثانيه ، ونون ساكنة ، وتاء : حصن بالأندلس من أعبال سَنْتَسَرية .

وشنى : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، ونون مفتوحة ، مقصور : بلد بصعيد مصر بشرقي النيسل ذو بساتين ومعاصر للسكر ؛ ودشنى بلغة القِفط : معناها المبقلة .

# باب الدال والعين وما يليهما

وَعَانُ : بالفتح ؟ قال يعقوب: دعان واد به عين للمثانيين بين المدينة وينبع على ليلة ؟ قال كثير عزاة : ثم احتملن عُدريسة وصر مُنه ، والقلب وهن ، عند عزاة ، عان ولقد شأتك حبولها، يوم استوت بالفرع بين حفين ودعان فالقلب أصور عندهن كأنما يجذبنه بنوازع الأشطان

دَعانيم : ماء لبني الحُلْكِيس من خثعم ، وهم جيران لبني سلول بن صعصعة بألحجاز .

دَخْتَب : بِفتح أُوله ، وسكون ثانيه ، وتاء مثناة من فوق ، وباء موحدة : موضع في قوله : حلئت بدَعتب أم بكر

أنشده عثان.

اللاّعجاءُ : من قولهم عين دعجاءُ أي سوداءُ : هضبة في بلادهم .

دُعمانُ : موضع في قول الشاعر ، أنشده اللحياني :
هيهات مسكنها من حيث مسكننا،
إذا تضمنها دعمان فالدور

دُعْمَة ' : ماء بأجإ أحد حبلي طي" ، وهو ملح ، بين مُلسَحة والعَـنْد .

وَفَنَجُ : ساحل من سواحل بجر اليمن ، جاء في حديث عبد الله بن علي ، عبد الله بن علي ، قرأته بخط السكري مضبوطاً كذا مفسراً ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

# باب الدال والغين وما يليهما

دَغَانِينَ : هضات من بلاد عبرو بن كلاب ، وقيل : أبي بكر بن كلاب ؛ وقال الأصمي : دغانين في طرف البُـنْر ، وفيه جبال كثيرة ، وهي بلاد بني عمرو بن كلاب .

دَعْنَانُ : بنونين : جُبيل بحمى ضربة لبني وَقَاص من بني أبي بكر بن كلاب ، وهناك هضبات يقال لها دغانين المذكورة قبل ؛ قال سرية الفزاري ، وقيل ابن متّادة :

> يا صاحب الرَّحل توطَّعُ واكتفلْ، واحذَرْ بدغنان كجانين الإبلْ

كلّ مُطار طامع الطرف رَهِلُ . أَلزمه الراعي صِراداً لا نَجَلُهُ

أي غرزها حتى سبنت ؟ وقال أبو زياد : ومن ثُهُلان ركن يسمى دغنان وركن يسمى مخسَّراً الذي يقول فيه القائل يذكر عنزاً من الأروك رماها :

> من الأعنُّز اللائي رعين محسَّراً ودغنان لم يقدر عليهن قانص ُ

دَغُوتُ : بلد بنواحي الشعر من أرض عُمان ، والله أعلم بالصواب .

### باب الدال والفاء وما يلهما

دُفَاقَ مُ مُوضَع قُرب مَكَة ؟ قَالَ الفَضَلُ اللَّهِي : أَلَمْ يَأْتَ سَلَمْ مِي نَأْيُمُنَا وَمَقَامُنَا ببطن دُفاق فِي ظَلالُ سُلالُم ?

فدلً على أنه بخيبر ً لأن سلالم من حصونها المشهورة كان،ولعله موضعان لأن ساعدة بن جؤية الهذلي يقول:

وما ضَرَبُ بيضاءُ يَسقي دَبوبَها دُفاقٌ فَعُروانُ الكَرَاث فضيئها

وقال السكري : هذه أودية كلها .

دَفاً : بلد باليمن من بلاد خُولان ؛ قال بعضهم :

ويَسنم رأس العز" من دَمَّيْ دَفَا إلى أَسفل العشار فَرْع الدعائم

اللهُ فُ : بلفظ الدُّف الذي ينقر به : موضع في جُمُدان من نواحي المدينة من ناحية عُسُفان .

الله في : قال السمعاني في قولهم فلان الدفني : منسوب إلى موضع بالشام ، منها محادف بن عبد الرحمن الشامي الدفني ، كان ينزل هذا الموضع ، وقيل : هو منسوب إلى الدفينة وهي المذكورة بعده ، دوى عن حيبان بن جزي ، دوى عنه أبو سلمة موسى بن إسماعيل .

اللاَّفِينُ : موضَع في قول عَبيد بن الأَبرص : تفَيَرَّت الديارُ بذي الدفين ، فأودية اللَّوى فرمال لين وقال أيضاً :

ليس وسم من الدفين ببالي ، فلوى ذروة فجني ذيال

دفون : موضع ؛ عن الحازمي .

اللاً فينكه ': بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، ونون : مكان لبني سُلم ، ويروى بالقاف ؛ قال السكري في قول جرير :

وَرَّعْتُ مَ رَكْبِي بِالدَّفَيْنَة بِعَدَمَا نَقْلِلاً الكُرَاعِ ، نَقْلِلاً مِن كُلُ بِعَمِّلُةَ النَّجَاءُ تَكَلَّفَتُ مِن كُل بِعَمِّلُةَ النَّجَاءُ تَكَلَّفَتُ جُوزً الفلاة تَأُونُهَا وَدُمْيِلاً

قال: الدفينة ، بالفاء ، ماء لبني سليم على خبس مراحل من مكة إلى البصرة ، نقلته من خط ابن أخي الشافعي ، وكان فيه يوم من أيامهم ؛ وقال أنس ابن عباس الرّعلي في يوم الدفينة وكان لبني ماذن بن عبرو بن تميم على بني سليم :

أَغْرَّكَ مَنِي أَن رأيتَ فُوارسي ثَـوَى منهُمُ ، أعلى الدفينة ، حاضرُ '

أَتَانِي بِرجِئل فوق أُخرى يعدُّنا عديد الحص ما إن يَزَال بِكَاثِر

وأُمُّكُمُ تُرْجِي النَّوَامِ لَبَعْلِهَا ، وأُمُّ أَبِيكُم كَزَّةُ الرحم عافر ُ

## باب الدال والقاف وما يليهما

دُقَاتِشَ : بالضم ، وبعد القاف ألف ، وتاء مثناة من فوقها ، وآخره شين معجمة : موضع بصعيد مصر من كورة البَهْنَساءكان فيه وقعة بين معاوية بن حُدَيج وأصحاب محمد بن أبي حذيفة في مقتل عبان، وضي الله عنه . وقانيمة ن من قرى دمشق ؛ قال أبو القاسم بن عساكر : يحيى بن عبد الرحين بن عمارة بن معلى بن زكرياة المهداني الدقاني من أهل قرية دقانية من قرى دمشق المهداني الدقاني من أهل قرية دقانية من قرى دمشق بن حدث عن محمد بن إسحاق الأشعري الصيني وإسبعيل ابن حصن الجبيلي وشعيب بن شعيب بن إسحاق بن أسلم بن يحيى الجفراوي خال شعيب بن عبد الرحين بن أطلسن الجعفي والعباس بن الوليد بن مَزْيد وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ووى عنه أبو بكر محمد بن سليان ابن يوسف الربعي ، مات في شعبان سنة ٢١٥ .

َ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن الله

كقنوان : بفتح أوله ، وآخره نون : واد بالصفراء ، وقبل: شعب ببدر ؛ والد قرة : الروضة ، وتفسيرها في دَفَرَى بأتَم من هذا ؛ والد قران ، بالض : الحشب التي تنصب في الأرض تعرش عليها الكروم. وقعر كى : بفتح أوله وثانيه والراء المهملة ، والقصر : الم روضة بعينها ؛ قال أبو منصور : قال ابن الأعرابي الد قر الروضة الحسناء وهي الد قرى :

و کأنها دقرَی تخیّل نبتُها أُنْف منهُ الضال نبت بجارِها

وقيل: هي روضة بعينها ، وقوله تخيّل أي تلو"ن أي تربّل ألواناً ؛ وقال أبو عبرو : هي الدّقرى والدّقرة والدقيرة الروضة ، وفعَملى بناءٌ يختص بلؤنث ، وقد ذكر في أجلى .

وقلة : اسم موضع فيه نخل لبني تُغبَر بالبامة ؛ عن الحفي .

تعقبه أنه بلدة بمصر على شعبة من النيل ، بينها وبين دمياط أربعة فراسخ، وبينها وبين دميرة ستة فراسخ، ذات سوق وعمارة، ويضاف إليها كورة فيقال كورة الدقهلية .

حَقَمُوقَاءُ : بفتح أوله ، وضم ثانيه ، وبعد الواو قاف أخرى ، وألف بمدودة ومقصورة : مدينة بين إدبل وبغداد معروفة ، لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج فقال الجمدي بن أبي صَمام الذهلي يرثيهم :

شباب أطاعوا الله حتى أحبتهم ، وكلهم أساد مجناف ويطمع فلما تبوء المن دقوقا بمنزل للمعاد إخوان تداعوا فأجمعوا

دعَو الخصيم بالمحكمات وبينوا ضلالتهم ، والله ذو العرش كسمع ، بنفسي قتلي في دقوقاء غودرت ، وقد قلطعت منها رؤوس وأذرع لتبك نساء المسلمين عليهم ، وفي دون ما لاقين مبكئي ومعزع

## باب الدال والكاف وما يليهما

كَالَـهُ : بغتج أوله ، وتشديد ثانيه : بلد بالمغرب يسكنه البربر .

اللهٔ كتان : قریة قسرب همذان ، ذكرت في قریة أخرى يقال لها با أیوب فيا تقدم .

و كنمة : بفتح أوله ، وسكون ثانيه : بلدة بالمغرب المفرب المن أعمال بني حمّاد .

الدّكّة : موضع بظاهر دمشق في الغوطة ، والله أعلم الصواب .

# باب الدال واللام وما يليهما

ولاص : بفتح أوله ، وآخره صاد مهملة : كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت من البر تشتمل على قرى وولاية واسعة ، ودلاص مدينتها معدودة في كورة البهنسا ؛ منها أبو القاسم حسان بن غالب بن نجيح الدلاصي ، يروي عن مالك بن أنس والليث بن سعد، وكان ثقة ، توفي بدكاص سنة ٣٣٣ .

أَبُو دُلَامَةَ : بضم أُولُه : جبل مطلُّ على الحَبُون بمكة ؛ والأدلم من الرجال : الطويل الأسوَد ، ومن الجبال كذلك في ملنُوسَة الصغر غير حد "السواد ؛ وأبو دُلامة : امم شاعر .

دلاميس : ما البامة في ناحية البياض .

كلان و مُووان : قريتان قرب ذمار من أرض اليمن يقال إنه ليس في أرض اليمن أحسن وجوها من نسائهما ، والزنا بهما كثير ، يقصدهما الناس من الأماكن البعيدة للفجور ، ويقال : إن دلان وذموران كانا ملكين وكانا أخوين وكل واحد منهما في القرية المسماة به ، وكانا مختاران النساء وينافسان في الجمال ويستحضرانهن من البلاد البعيدة ، فسن هناك أتاهن الجمال .

دلايَة ': بلد قريب من المرية من سواحل مجر الأندلس ؟ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن عمسر بن أنس بن دلمات بن أنس بن فكله كدان بن عبر ان بن منيب بن 'زغية ابن قُطبة العذري المري ، وزغبة هو الداخــل لمى الأندلس وأحد من قام بدعوة اليانية أيام العصبية ٢٠ وعمران أحد القائمين على الحكم بالربض من قرطبة سنة ٢٠٧ ، رحل مع أبرَيه إلى المشرق سنة ٤٠٧ فوصل إلى مكة في رَمضان سنة ثمان وجاور بمكة إلى سنة ٤١٦، فسمع بالحجاز سماعاً كثيراً من أبي العباس الرازي وأبي الحسن بن جهضم وأبي بكر بن نوح الأصبهاني وجماعة من أهل العراق وخراسان والشام الواردين مكة ، وصعب الشيخ أبا ذر" ، ولم يكن له بمصر سباع ، وعاد إلى الأندلس ، وكان له من الأندلسيين سماع من ابن عبد البَرَ" وغيره، وكان شيخاً ثقة واسع الرواية عالي السنك عنده غرائب وفوائد ، سبع منه الناس بالأندلس قديمًا وحديثًا وطال عمره حتى شارك الأصاغر فيه الأكابر ، وتدبج مع بعض من سبع منه أبو عمر بن عبد البر" الحافظ ، وحد"ث عنه في كتاب الصحابة وغيره من تصانيفه وأبو محمد ابن حزم الطاهري ، وقد سبع هو منهما ، وسبع منه أبر عبد الله العُميدي وأبو مُعبيد البكري وجماعة من الأعيان ، وألنف كتابه المستى بأعلام النبوة

ونظام المرجان في المسالك والممالك ، كان مولده فما ذكر الحَيَّاني في ذي القعدة سنة ٣٩٣، ومات فيما قال القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن فيره الصدفي سنة ٤٧٨.

دَلْجَة ': بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وجم : قرية بصعيد مصر من غربي النيل في الجبل بعيدة عن الشاطىء.

دَلْغَاطَانُ : بَنْتُم أُولُه ، وسكون ثانيه ، وغين معجمة ، وطاء مهملة ، وآخره نون : قرية من قرى مرو ، ويقال دلفاتان ، على أُربعة فراسخ من البلد ؛ ينسب إليها الزاهد أبو بكر محمد بن الفضل بن أحمد الدلفاطاني ، ويسمى أيضاً أحمد ، روى عن أبيه أبي العياس الفضل ، روى عنه جماعة ، منهم : أبو المظفر محمد بن أحمد الصابري الواعظ بهَراة ، مات بقريته سنة ١٨٨ ؟ وفضل الله بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي عبد الله أبو بكر الدلفاطاني ، كان فقيها فاضلًا عارفاً بالأدب والحساب ، حسن السيرة متابعاً في الاحتياط حريصاً على جمع العلوم من الحديث والتفسير والفقه ، كانت له إجازة من أبي عمرو عثمان بن إبراهيم ابن الفضل وأبي بكر محمد بن على الزُّرُ نَـْجري ، سمع منه أبو سعد ، وكانت ولادته بدَ لـُغاطان في سنة وورون عرو في الحادي والعشرين من محرم سنة . 004

أولئوث : قال سيف عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً قال : قدمت على هرم بن حيّان أيام حرب المرّ مُزان بنواحي الأهواز ، وهو فيا بين دلوث ودُجيل بخلال من تمر ، وذكر خبراً ، وساها في موضع آخر دُلُث ؛ وقال الحصين بن نياد الحنظلي:

ألا هل أتاها أن أهل مناذر شفوا غُلـــُلا لو كان للنفس زاجر

أصابوا لنا ، فوق الدُّلوث ، بفَيلق له رَجُلُ " تَرتَدُ " منه النظائر

'دلنوك': بضم أوله ، وآخره كاف : بليدة من نواحي حلب بالعواصم ، كانت بها وقعة لأبي فراس بن حمدان مع الروم ؛ وقال بعضهم يذكرها :

وإني إن نزلت على 'دلوك ِ تركتـُك غير متصل النظام

وقال عدي بن الرقاع:

أهم "سر"ى أم غار للغيث غائر ،
أم انتابنا من آخر الليل زائر
وض بأرض قل ما يجشم السرى،
بها العربيات الحسان الحرائر
كثير بها الأعداء ، يحصر دونها
بويد الإمام المستحث المثابر فقلت لما : كيف اهتديت ودوننا
دولك وأشراف الجبال القواهر وحيحان الجيوش، وآلس وحز م خزازى والشعوب القوامر الموامر القوامر القوامر القوامر القوامر القوامر القوامر القوامر الموامر القوامر الموامر القوامر الموامر ال

دُلْسَجَانُ : بضم أوله ، وفتح ثانيه : بليدة بنواحي أصبهان ، ويقال دُليكان ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو العباس أحمد بن الحسين بن المطهر الدليجاني يعرف بالحطيب وبناته أم الوليد ولامعة وضوة الصباح ، سمعن الحديث وكورينة .

## باب الدال والم وما يليهما

دَمَا : بفتح أوله، وتخفيف ثانيه: بلدة من نواحي عمان، وقيل : مدينة تذكر مسع دَبا ، كانت من أسواق العرب المشهورة ؛ منها أبو شداد ، قال : جاءنا كتاب

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في قطعة من أديم إلى عُمان ، روى عنه عبد العزيز بن زياد الحَبَطي .

دُمًا : بضم أوله ، وتشديد الميم بمالة: موضع تحت بغداد أسفل من كلئو اذا وناحية أخرى تحت جَر جرايا .

الله ماج : بكسر أوله ، وآخره جيم ؛ قال العمراني : موضع ذكره الحطيئة فيه نظر .

دُمَاحٌ : موضع في قول جرير :

تقول العاذلات 'علاك شبنب ؟ أهذا الشبب ' ينعني مراحي ؟ يكلنني فؤادي ، من هواه ، ظعائن ' مجتزعن على دماح ' ظعائن ' لم يكدن ' مع النصارى، ولا يدرين ما سبك القراح

الله ماخ : بكسر أوله ، وآخره خالا معجمة : جبال بنجد ، ويقال أثقل من كمنخ الدماخ ، قيل : هو جبل من جبال ضخام في حمى ضرية ، فالدماخ اسم لتلك الجبال ، ودمخ مضاف إليها ؛ وقال الأصمعي في قول النابغة :

وأبلغ بني دُنيان أن لا أخالهم بعبس ، إذا حلوا الدماخ فأظلما بجمع كلون الأعبل الجون لونه، ترى في نواحيه ذُهيْراً وحِذْيبَا هُمْ يَرِدُون الموت عند لقائه ، إذا كان ورد الموت لا بد أكراما وروى ثعلب قول الحطيئة :

إن الرَّزية ، لا أبا لك ، هالكُ بين الدُّماخ وبين دارة مَنزَر ١ قي ديوان جرح : على رُماح

دُماخ ، بضم الدال والخاء معجمة ، وقال أبو زياد : دماخ جبال أعظمها دَمْخ وهي أوطان عبرو بن كلاب، لم يدخل مع عبرو بن كلاب في دماخ أحد إلا حلفاؤهم من عادية بجيلة ، قال : وهي دماخ أو شال ، منها و سكلان لا يؤبيان كلاهما يستى به النّعم ، وأو شأل سوى ذلك لا يسقي بها الناس شاءهم ولا يقدر عليها النعم ، أما الذي يمنع النعم منها فصعوبة الجبل ، وأما الذي يمنع الشاء فالأباء لأنها تشرب بها الأروك وإذا شربت منه النعم في مشارب الأروك وشت أبعارها أخذها داء الأباء فقتلها وإنما يض بالمعزى ، وأما الضأن فلا يكاد يضرها . ودمنع : بالمعزى ، وأما الضأن فلا يكاد يضرها . ودمنع : وأظلم جبلان ، قال أبو منصور : قال ثعلب عن ابن وأظلم جبلان ، قال أبو منصور : قال ثعلب عن ابن وأطلم : قرية بحصر من كورة الغربية .

دَمَامِين : بفتح أوله ، وبعد الألف ميم أخرى مكسورة ، وياة تحتها نقطتان ، ونون : قرية كبيرة بالصعيد شرقي النيل على شاطئه فوق قوص ، وعليها بساتين ونخل كثير .

دُمانِس : مدينة من نواحي تفليس بأرمينية يجلب منها الإبريسم ، قال أبو القامم : أخبرني به رجل منها . دُماوَنه : جبل قرب الري وكرة .

دَمْع : بنتم أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره حالا مهملة : جبل في ديار عمرو بن كلاب ؛ قال طهمان : كفي حزناً أني تطاللت كي أرى دررى قُللتني دمسع كما تُركان

وَيوم دمع : من أيام العرب ، هكذا رواه الحازمي بالحاء المهملة وما أراه إلا خطأً ، وصوابه بالحاء

المعجمة ؛ كذا ذكره الأزهري والجوهـري والجوهـري والسحـري وغيرهم، ويقال : دَمَّح ودبَّح إذا طأطأً وأسه ، وليس فيه غيرها .

دَمْخُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره خياة معجمة : اسم جبل كان لأهل الرّس مصعده في السماء ميل ، وقيل : جبل لبني ننفينل بن عمرو بن كلاب فيه أو شال كثيرة لا تكاد تؤتى من أن يكون فيها ماء ؟ قال :

ُبِرِ كُنْيهِ أَركانُ دمخ لا تقر وقد ذكرت لغته في الدماخ ؛ وقال طهمان بن عمرو الدارمي :

> ألا يا أسلكما بالبير من أمَّ واصل، ومن أمّ جَبْر أيها الطَّلَّلان ! وهل يسلم الرَّبعان يأتي عليهما ، صباح أمساء ، نائب الحدثان ? أَلَا كَفَرَ لُنَتَ مَنَى بِنجِرَانَ، إِذَ رَأْتَ عَثَادِي ، في الكَبِلين ، أم البان كأن لم ترَ قبلي أسيرًا مكبُّلا، ولا رَجلًا يُرمي به الرَّجُوان عَذَرَ تُكَ يَا عَنِي الصحيحة والبكا ، فها لك يا عوراة والهمكلان ? کنی حز َناً أنی تطاللت کی أری ا درى قللتي دمخ كا تركان كأنهما ، والآل ُ يجري عليهما من البعد ، عينا أبر قُمْ خُلَقَان ألا حبَّذا، والله لو تعلمانه، ظلالكما يا أيها العلمان وماؤكما العذب الذي لو وَرَدْته ، وبي نافض 'حتى ، إذاً لشفاني

وإني والعبسي ، في أرض مذحج، غرببان شتى الدار مختلفان غرببان مجفو ان ، أكثر ممتنا وجيف مطايانا بكل مكان فمن ير ممسانا وملقى وكابنا ، من الناس ، يعلم أننا سبغان خليلي ليس الرأي في صدر واحد، أشيوا علي اليوم ما تران و أركب صعب الأمر ، إن ذلوله أنجران لا يُرجى لحين أوان وما كان غض الطرف منا سجية ، وقال آخو :

أمغترباً أصبحت في رامَهُرمُز ٍ? نعم كل نجدي هناك غريب

فيا ليت شعري إهل أسيرن مصمد أ، و دمخ الأعضاد المطي جنيب أ

َ وَمُعْهُمُ : بدالَـيْن على وزن زمزم بزايين في شعر أُمَـيَّة حيث قال :

> والُطْتُ حجاب البيت من دون أهلها، تغيّب عنهم في صحاري دمـــدم

قال الحازمي : نقلته من خط السيراني ، قال : لطت ُ سترت ُ ، ودمدم : موضع .

'همو": عقبة 'دمر مشرفة على غوطة دمشق ، لها ذكر في حديث الإسكندر وغيره ، وهي من جهة الشمال في طريق بَعْلَـبَك".

دَمْسيس : بالفتح ثم السكون ، وسينين مهملتين بينهما يا مثناة : قرية من قرى مصر ، بينها وبين سَمَنُّود أربعة فراسخ ، وبينها وبين برا فرسخان ، يضاف

إليها كورة فيقال كورة دمسس ومنوف.

وميشنق الشام: بكسر أوله، وفتح ثانيه، هكذا رواه الجمهور، والكسر لغة فيه، وشين معجمة، وآخره قاف: البلاة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة مياه ووجود مآرب، قيل: سبيت بذلك لأنهم كمشقوا في بنائها أي أسرعوا ؛ وناقة كمشق ، بفتح الدال وسكون الميم: سريعة ، وناقة كمشقة اللحم: خفيفة ؛ قال الزّفتان :

### وصاحبي ذات هباب دمشق

قال صاحب الزيج: دمشق طولها ستون درجة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ونصف ، وهي في الإقليم الثالث ؛ وقال أهل السير : سبيت دمشق بدماشق بن قاني بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح، عليه السلام ، فهذا قول ابن الكلبي ، وقال في موضع آخر : ولد يقطان بن عاس سالف وهم السلف وهو الذي بَني قصبة دمشق ، وقيل : أول من بناها بيوراسف ، وقيل : 'بنيت دمشق على رأس ثلاثة آلاف وماثة وخبس وأربعين سنة من جبلة الدهر الذي يقولون إنه سبعة آلاف سنة ، وو'لد إبراهــيم الحليل ، عليه السلام ، بعد بنائها بخبس سنين، وقيل: إن الذي تبني دمشق عبيرون بن سعد بن عاد بن إرم ابن سام بن نوح ، عليه السلام ، وسماهـ إرم ذات العماد ، وقبل: إن هودا ، علمه السلام ، نزل دمشق وأُسس الحائط الذي في قبلي جامعها ، وقيــل : إن العازو غلام إبراهيم ، عليه السلام ، بَني دمشق وكان حبشيًّا وهبه له غرود بن كنعان حين خرج إبراهم من الناد ، وكان يسمَّى الفلام دمشق فسماها باسمه،

وكان إبراهيم ، عليه السلام ، قد جعله على كلُّ شيء له ، وسكنها الروم بعد ذلك ؛ وقال غير هؤلاء : سبيت بدماشق بن نمرود بن كنعان وهـــو الذي بناها ، وكان معه إبراهيم ، كان دفعــه إليه نمرود بعد أن نجَّى الله تعالى إبراهيم من الناد ؟ وقال آخرون : سبیت بدمشق بن ادم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وهو أخو فلسطين وأيلياء وحبص والأرْدُنْ ، وبَنَى كُلُّ واحد موضعاً فسمى به ؛ وقال أهل الثقة من أهل السير: إن آدم ، عليه السلام، كان ينزل في موضع يعرف الآن ببيت انات وحَوَّاء في بيت لِهُيا وهابيل في 'مقرَى ، وكان صاحب غنم، وقابيل في قنينة ، وكان صاحب زرع ، وهذه المواضع حول دمشق، وكان في الموضع الذي يعرف الآن بباب الساعات عند الجامع صغرة عظيمة يوضع علمها القُرْبان فما يقبل منه تنزل ناو متحرقه وما لا يقبل بقي على حاله ، فكان هابيل قد جاء بكبش سمين من غنمه فوضعه على الصغرة فنزلت النار فأحرقته ، وجاءً قابيل مجنطة من غلَّته فوضعها على الصغرة فبقبت على حالما ، فحسد قابيل أخاه وتبعه إلى الجبل المعروف بقاسيون المشرف على بقعة دمشق وأراد قتله ، فلم يدر كيف يصنع فأتاه إبليس فأخذ حجراً وجعل يضرب به رأسه فلما رآه أخـــذ حجراً فَضرب به رأس أخيه فقتله على جبل قاسيون ، وأنا رأيت هناك حجراً عليه شيء كالدم يزعم أهل الشام أنه الحجر الذي قتله به ، وأن ذلك الاحبرار الذي علمه أثر دم هابل ، وبين يديه مفارة تُزار حسنة يقال لما مغارة الدم ، لذلك رأيتُها في لحف الجبل الذي يعرف بجيل قاسيون .

وقد دوى بسن الأوائل أن مكان دمشق كان داراً لنوح، عليه السلام، ومنشأ خشب السفينة من جبل

ألبنان وأن ركوبه في السفينة كان من عين البحر من ناحية البقاع ؛ وقد روي عن كعب الأحبار: أن أول حائط و ضع في الأرض بعد الطوفان حائط دمشق وحرًان ، وفي الأخبار القديمة عن شيوخ دمشق الأوائل: أن دار شدًاد بن عاد بدمشق في سوق التين يفتح بابها شأماً إلى الطريق وأنه كان يزرع له الريحان والورد وغير ذلك فوق الأعمدة بين القنطرتين قنطرة دار بطيّخ وقنطرة سوق التين ، وكانت يومئذ سقيفة فوق العمد ؛ وقال أحمد بن الطيب السرخسي : بين بغداد ودمشق مائتان وثلاثون فرسخاً .

وقالوا في قول الله عز وجل : وآويناهما إلى وبوة ذات قرار ومعين؛ قال: هي دمشق ذات قرار وذات رخاء من العيش وسعة ومعين كثيرة الماء ؟ وقال قتادة في قول الله عز وجل والتين قال : الجبل الذي عليه دمشق ، والزيتون : الجبل الذي عليه بيت المقدس ، وطور سينين : شعب حسن ، وهذا البلد الأمين : مكة ، وقيل : إدم ذات العباد دمشق ؟ وقال الأصمعي : جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ونهر بَلْخ ونهر الأبُلَّة ، وحشوش الدنيا ثلاثة : الأُبُكَةُ وسيراف وعُمان ، وقال أبو بكر محمد بن العباس الحوارومي الشاعر الأديب : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشق وصُغنْد سيرقند وشعب بَوَّان وجزيرة الأبُكَّة ، وقد رأيتُها كلها وأفضلُها دمشق؛ وَقَى الْأَخْبَارِ : أَنَّ إِبْرَاهِمِ ، عليه السلام ، وُلَّهُ فِي غوطة دمشق في قرية يقال لها بَرْ زُهَ في جبل قاسيون؛ وعن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إنَّ عيسى ، عليه السلام ، ينزل عند المنارة البيضاء من شرقي دمشق ، ويقال : إنَّ المواضع الشريفة بدمشق التي يستجاب فيها الدعاءُ مفارة الدم في جبل قاسيون،

ويقال: إنها كانت مأوى الأنبياء ومصلاهم، والمفارة التي في جبل النيرب يقال: إنها كانت مأوى عيسى، عليه السلام؛ ومسجدا إبراهيم، عليه السلام، أحدهما في الأشعرية والآخر في بَرْزَة ، ومسجد القديم عند القطيعة ، ويقال: إن هنا قبر موسى، عليه السلام، ومسجد باب الشرقي الذي قال النبي، صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ، عليه السلام، ينزل فيه، والمسجد الصغير الذي خلف جَيرُون يقال إن يحيى بن زكرياء، الصغير الذي خلف جَيرُون يقال إن يحيى بن زكرياء، عليه السلام، وبها من قبور عليه السلام، وبها من قبور يقال إنه بناه هود، عليه السلام؛ وبها من قبور الصحابة ودورهم المشهورة بهم ما ليس في غيره من البلدان، وهي معروفة إلى الآن.

قال المؤلف : ومن خصائص دمشق التي لم أَرَ في بلد آخر مثلها كثرة الأنهار بها وجريان الماء في قنواتها ، فقَلُ أَن تَمَرُ مُجَائِطُ إِلَّا وَالمَاءُ يَخْرِجُ مِنْهُ فِي أُنْبُوبِ إلى حوض يُشرَب منه ويستقي الوارد والصادر ، وما وأيث ُ بها مسجداً ولا مدرسة ولا خانقاهاً إلاَّ والماة يجري في بركة في صعن هذا المكان ويسع في ميْضَأَةٍ، والمساكن بها عزيزة لكثرة أهلها والساكنين بها وضيق بقعتها ، ولهـا ربض دون السور محيط بأكثر البلد يكون في مقدار البلد نفسه ، وهي في أرض مستوية تحيط بها من جميع جهاتها الجبال الشاهقة ، وبها جبل قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من العبَّاد الذين فيه ، وبهـا مفاور كثيرة وكهوف وآثار للأنبياء والصالحين لا توجد في غيرها ، وبهـا فواكه جيدة فائقة طيبة تحمل إلى جميع ما حولها من البلاد من مصر إلى حَرَّان وما يقارب ذلك فتَعُمُ التَكُلُّ؟ وقد وصفها الشعراءُ فأكثروا ، وأنا أذكر من ذلك نبذة يسيرة ؟ وأما جامعها فهو الذي يضرب به المثل في حسنه ، وجملة الأمر أنه لم توصف الجنة بشيء إلا

وفي دمشق مثله، ومن المحال أن يُطلب بها شيء من جليل أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها أوجد من جميع البلاد ، وفتحها المسلمون في رجب سنة ١٩ بعد حصار ومنازلة ، وكان قد نزل على كلّ باب من أبوابها أمير من المسلمين فصدمهم خالد بن الوليد من الباب الشرقي حتى افتتحها عنوة ، فأصرع أهل البلد إلى أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشر حبيل ابن حسنة ، وكان كل واحد منهم على ربع من الجيش ، فسألوهم الأمان فأمنوهم وفتحوا لهم الباب، فدخل هؤلاء من ثلاثة أبواب بالأمان ، ودخل خالد من الباب الشرقي بالقهر ، وملكوهم وكتبوا إلى عس من الباب الشرقي بالقهر ، وملكوهم وكتبوا إلى عس ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، بالحبر وكيف جرى الفتح ، فأجراها كلها صلحاً .

وأما جامعها فقد وصفه بعض أهل دمشق فقال : هو جامع المحاسن كامــل الغرائب معدود إحــدى العجائب ، قد 'زُو"ر بعض فرشه بالرخام وألَّـ على أحسن تركيب ونظام،وفوق ذلك فَصُّ أقداره متفقة وصنعته مؤتلفة، بساطه يكاد يقطر ذهباً ويشتعل لهباً، وهو منزه عن صور الحيوان إلى صنوف النبات وفنون الأغصان لكنها لا تجني إلا بالأبصار ولا يدخل عليها الفساد كما يدخل على الأشجار والثار بل باقية على طول الزمان مدركة بالعيان في كلّ أوان ، لا يسها عطش مع فقدان القطر ولا يعتريها ذبول مع تصاريف الدهر ؟ وقالوا : عجائب الدنيا أربع : قنطرة سنجة ومنارة الإسكندرية وكنيسة الراها ومسجد دمشق، وكان قد بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وكان ذا همَّةً في عبارة المساجد ، وكان الابتداء بعبارته في سنة ٨٧ ، وقيل سنة ٨٨ ، ولما أراد بناءه جمع نصاری دمشق وقال لمم : إنسّا نرید أن نزید في مسجدنا كنيستكم ، يعني كنيسة يوحنا ، ونعطيكم

أحمد بن الطيب السرخسي الفيلسوف ؛ ويقال : إن الوليد أنفق على عمارته خراج المملكة سبع سنين وحملت إليه الحسبانات بما أنفق عليه على ثمانية عشر بعيراً فأمر بإحراقها ولم ينظر فيها وقال : هو شيء أَخْرَجِنَاهُ لِلهِ فَسَلِّمُ لَتُبَعِهُ ﴾ ومن عجائبه أنه لو عاش الإنسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرأى فيه كل يوم ما لم يره في سائر الأيام من حسن صنائعه واختلافها؟ وحكي أنه بلغ ثمن البقل الذي أكله الصنَّاع فيه ستة آلاف دينار ، وضج الناس استعظاماً لمـا أَنفق فيه وقالواً : أُخَذُ بيوت أموال المسلمين وأنفقها فيما لا فائدة لهم فيه ، قال : فخاطبهم وقال بلغني أنكم تقولون وتقولون وفي بيت مالكم عطاة ثماني عشرة سنة إذا لم تدخل لكم فيها حبة قمح ، فسكت الناس ، وقيل : إنه عمل في تسع سنين ، وكان فيه عشرة آلاف رجل في كل بوم يقطعون الرخام، وكان فيه ستائة سلسلة ذهب، فلما فرغ أمر الوليد أن يستنف بالرصاص فطلب من كل البلاد وبقيت قطعة منه لم يوجد لها رصاص إلا عند امرأة وأبت أن تبيعه إلا بوزنه ذهباً فقال : اشتروه منها ولو بوزنه مرتين، ففعلوا فلما قبضت الثمن قالت : إني ظننت أن صاحبكم ظالم في بنائه هذا، فلما رأيت إنصافه فأشهدكم أنه لله أ وودُّت الثمن ، فلما بلغ ذلك إلى الوليد أمر أن يحتب على صفائح المرأة لله ولم يدخله فيما كُتب عليه اسمه، وأنفق على الكرمة التي في قبلته سبعين ألف دينار ، وقال موسى بن حمَّاد البربري : رأيت في مسجــد دمشق كتابة بالذهب في الزجـاج محفوراً سورة: ألماكم التكاثر إلى آخرها ، ورأيت جوهرة حسراء ملصقة في القاف التي في قوله تعالى : حتى زرتم المقابر؟ فسألت عن ذلك : فقيل لي إنه كانت الوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها فماتت فأمرت أمها أن تدفن

كنيسة حيث شئتم وإن شئتم أضعفنا لكم الثمن ، فأبوا وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد والعهد وقالوا: إنَّا نجد في كتبنا أنه لا يهدمها أحد إلا نُخنِقَ ، فقال لهم الوليد : فأنا أول من يهدمها ، فقام وعليه قَبَاءُ أَصفر فهدم وهدم الناس ثم زاد في المسجد ما أراده واحتفل في بنائه بغاية ما أمكنه وسهـل عليه إخراج الأموال وعمل له أربعة أبواب: في شرقيه باب َجيرون وفي غربيـه باب البريد وفي القبلة باب الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس في دبر القبلة ؛ وذكر غَيث بن علي الأرمنازي في كتاب دمشق على ما حدثني به الصاحب جمال الدين الأكرم أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني ، أدام الله أيامه : أن الوليد أمر أن يستقصى في حفر أساس حيطان الجامع، فبينا هم مجفرون إذ وجدوا حائطاً مبنيًّا على سبت الحفر سواء فأخبروا الوليــد بذلك وعرُّفوه إحكام الحائط واستأذنوه في البنيان فوقه ، فقال : لا أحب إلا الإحكام واليقين فيـ ولست ُ أثق بإحكام هذا الحائط حتى تحفروا في وجهه إلى أن تدركوا الماء فإن كان محكماً مرضيًّا فابنوا عليه وإلا استأنفوه ، فعفروا في وجه الحائط فوجدوا باباً وعليه بلاطة من حجر مانع وعليها منقوركتابة ، فاجتهدوا في قرامتها حتى ظفروا بمن عر"فهم أنه من خط اليونان وأن معنى تلك الكتابة ما صورته : لما كان العالم محدثاً لاتصال أمارات الحدوث به وجب أن يكون له محدث لمؤلاء كما قال ذو السنين وذو اللحيين فوجدت عبادة خالق المخلوقات حينئذ أمر بعمارة هذا المكل مَنْ صَلَّبَ مَالُهُ عَبِّ الْحَيْرِ عَلَى مَضِي سَبَّعَةً آلَافَ وتسعمائة عام لأهل الأسطوان فإن رأَى الداخل إليه ذكر بانيه مجيرٍ فعل والسلام ؛ وأهل الأسطوان : قوم من الحكماء الأول كانوا ببعلبك ؛ حكى ذلك

هذه الجوهرة معها في قبرها ، فأمر الوليد بها فصيرت في قاف المقابر من: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ثم حلف لأمها أنه قد أودعها المقابر فسكتت .

وحكى الجاحظ في كتاب البُلدان قال : قال بعض السلف ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق لما يرَوْنه من حسن مسجدهم ، وهو مبنى على الأعمدة الرخام طبقتين ، الطبقة التحتانية أعبدة كبار والتي فوقها صفار في خلال ذلك صورة كلّ مدينة وشجرة في الدنيا بالفُسَيْفساء الذهب والأخضر والأصفر ، وفي قبليَّه القُبَّة المعروفة بقبة النسر ، ليس في دمشق شيء أعلى ولا أبهي منظراً منها ، ولها ثلاث مناثر إحداها ، وهي الكبرى ، كانت ديدباناً للروم وأقرت على ما كانت عليه وصيّرت منارة ، ويقال في الأخبار : إن غيسي ، عليه السلام، ينزل من السباء عليها ، ولم يزل جامع دمشق على تلك الصورة يَبْهُر بالحسن والتنميق إلى أن وقع فيه حريق في سنة ٤٦١ فأذهب بعض بهجته ، وهذا ما كان في صفته ؛ قال أبو المطاع بن حمدان في وصف دمشق:

ستقى الله أرض الفوطتين وأهلها،
فلي بجنوب الفوطتين تشجئون وما ذقت طعم الماء إلا استخفني للى بَرَدَى والنّيوبَين حنين وقدكان شكتي في الفراق يروعُني، فكيف أكون اليوم وهو يقين وفرالله ما فارقتكم قالياً لكم، وقال الصّنو بري :

صَفَت دُنیا دمشق لقاطنیها ، فلست تری بغیر دمشق دُنیا

تفيض جداول السلور فيها خلال حدائق ينبن وشيا مكللة فواكههن أبهى ألا مناظر في مناظرنا وأهيا فبن تفاحة لم تعد خدا، ومن أترجة لم تعد ثديا وقال البعري:

أمّا دمشق فقد أبدت محاسنها ،
وقد وفي لك مُطريها بما وعدا
إذا أردت ملأت العين من بلد
مستحسن وزمان يشبه البلدا
'يمسي السحابُ على أجبالها فرقاً ،
ويُصبح النبت في صحرائها بدَدا
فلست تُبصرُ إلا واكفاً خضلًا ،
أو يانعاً خضراً أو طائراً غَردا
كأنما القيظ ولئ بعد جيئته ،
أو الربيع دنا من بعد ما بعدا والنقاد

سقى الله ما تحوي دمشق وحياها،
فما أطيب اللذات فيها وأهناها!
نز كنا بها واستوقكتنا محاسن محن إليها كل قلب ويهواها كبيسنا بها عيشاً رقيقاً رداؤه، ونيلنا بها من صفوة اللهو أعلاها وكم ليلة نادمت بدر تمامها تقضّت ،وما أبقت لنا غير ذكر اها فاها على ذاك الزمان وطيبه، وقل له من بعده قولتي واها!

عدح دمشق:

فيا صاحبي إمّا حملت رسالة الى دار أحباب لها طاب مغناها وقُلُ ذلك الوَجْدُ المبرِّح ثابت وحرُمة أيام الصّبا ما أضعناها فإن كانت الأيام أنست عهودنا ، فلكسنا على طول المدى نتناساها سلام على تلك المعاهد ، إنها عطا صابات النفوس ومثواها رعى الله أياماً تقضّت بقربها ، فما كان أحلاها لدَيها وأمراها!

وقال آخر في ذمٌّ دمشق :

إذا فاخروا قالوا مياه غزيرة إذا فاخروا قالوا مياه غزيرة عنداب، والظامي سلاف مورق مورق السراجين مزجها، فشاربها منها الحرا يتنشق وقد قال قوم جنة الجلد جلت محمد قوا وقد كذبوا في ذا المقال ومنخر قوا فها هي إلا بلدة جاهلية، فها تكسد الحيوات والفسق ينفن الحيوات والفسق ينفن فعراً وزينة ، ورأس ابن بنت المصطفى فيه علقوا

قال: ولما ولي عبر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، قال: إني أرى في أموال مسجد دمشق كثرة قد أنفقت في غير حقها فأنا مستدرك ما استدركت منها فردت إلى ببت المال ، أنتزع هذا الرخام والفُسيَفساء وأنزع هذه السلاسل وأصير بدلها حبالاً ، فاشتد ذلك على أهل دمشق حتى وردت عشرة رجال من ملك الروم إلى دمشق فسألوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد ، فأذن لهم أن يدخلوا من باب البريد ،

فوكل بهم رجلًا يعرف لغتهم ويستمع كلامهم وينهي قولهم إلى عمر ممن حيث لا يعلمون ، فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة فرفعوا رؤوسهم إلى المسجد فنكس رئيسهم رأسه واصفر واله ، فقالوا له في ذلك فقال : إنا كنا معاشر أهمل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مد لا بد أن يبلغوها ، فلما أخبر عمر بن عبد العزيز بذلك قال : إني أرى مسجد كم هذا غيظاً على الكفار ، وترك ما هم به ، وقد كان رصع عرابه بالجواهر الثمينة وعلى عليه قناديل راضع عليه قناديل الذهب والفضة .

وبدمشق من الصحابة والتابعين وأهل الخير والصلاح الذين يزارون في ميدان الحصى ، وفي قبلي دمشق قبر يزعمون أنه قبر أمّ عاتكة أخت عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، وعنده قبر يروون أنه قبر صُهيب الرومي وأخيه ، والمأثور أن صُهيباً بالمدينة ، وأيضاً بها مشهد التاريخ في قبلته قبر" مسقوف" بنصفين وله خبر مع علي" بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وفي قبلي الباب الصغير قبر بلال بن حمامة وكعب الأحبار وثلاث من أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم، وقبر فضَّة جارية فاطمة ، رضي الله عنها ، وأبي الدرداء وأمّ الدرداء وفُصَّالة بن عبيد وسهل بن الحنظليَّة وواثلة ابن الأسقع وأوس بن أوس الثقفي وأمَّ الحسن بنت جعفر الصادق ، رضي الله عنه ، وعلي بن عبد الله بن العباس وسلمان بن علي بن عبد الله بن العبـاس وزوجته أم الحسن بنت على بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وخديجة بنت زين العابدين وسُكَيْنَة بنت الحسين ، والصحيح أنها بالمديَّة ، ومحمد بن عمر بن علي" بن أبي طالب ، وبالجابية قبر أو َبس القرني ، وقد زرناه بالرَّقَّة ، وله مشهد بالإسكندرية وبديار بكر

والأشهر الأعرف أنه بالرقمة لأنه قنتل فيا يزعمون مع على بصِفاين ، ومن شرقي البلد قبر عبد الله بَن مسعود وأبي بن كعب ، وهـذه القبور هكذا يزعمون فيها ، والأصع الأعرف الذي دلــُت عليه الأخبار أن أكثر هؤلاء بالمسدينة مشهورة قبورهم هناك ، وكان بها من الصحابة والتابعين جماعة غير هؤلاء ، قبل إن قبورهم حُرثت وزُرعت في أول دولة بني العباس نحو مائة سنة فدرَست قبورهم فادّعي هؤلاء عوضاً عما درس ؛ وفي باب الفراديس مشهد الحسين بن على" ، وضي الله عنهما ، وبظاهر المسدينة عند مشهد الخَضر قبر محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، رضي الله عنه ، وبدمشق عبود العُسْر في العليين يزعبون أنهم قــد خرَّبوه وعمود آخر عند الباب الصغير في مسجد يزار ويُنْذُو له ، وبالجامع من شرقيه مسجـد عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، ومشهد على" بن أبي طالب، رض الله عنـه ، ومشهد الحسين وزين العابــدين ، وبالجامع مقصودة الصحابة وزاوية الحضر ، وبالجامع وأس بجيى بن ذكرياء ، عليه السلام ، ومصحف عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، قالوا إنه خطه بيده، ويقولون إن قبر هود ، عليه السلام ، في الحائبط القبلي ، والمأثور أنه بحضرمُو ْت ، وتحت تحقية النسر عبودان مجز عان زعبوا أنها من عرش بلثيس ، والله أعلم، والمنارة الغربية بالجامع هي التي تَعبُّدَ فيها أبو حامد الغز"الي وابن تُومَر ْت ملك الغرب ، قيل إنها كانت هيكل النار وإن ذؤابة النار تطلع منها ، وسجد لها أهل حَوْران ، والمنارة الشرقية يقال لهــا المناوة البيضاء الـتي وود أن عيسى بن مريم ، عليه السلام ، ينزل عليها ، وبها حجر يزعمون أنه قطعة مَن الحجر الذي ضربه موسى بن عمران ، عليه السلام،

فانبِعِست منه اثنتا عشرة عيناً ، ويقال إن المنارة التي ينزل عندها عيسي ، عليه السلام ، هي التي عند كنيسة مريم بدمشق ، وبالجامع قبة بيت المال الغربية يقال إن فيها قبر عائشة ، رضي الله عنها ، والصحيح أَن قبرها بالبقيع ، وعلى باب الجامع المعروف بباب الزيادة قطعة وُمُح معلَّقة يزعبون أَنَّهَا من رمح خالد ابن الوليد ، رض الله عنه ، وبدمشق قبر العبد الصالح محمود بن زنكي ملك الشام وكذلـك قبو ا صلاح الدين يوسف بن أيوب بالكلاسة في الجامع . وأما المسافسات بين دمشق وما يجساورها فبنها إلى بَعلبكُ بومان وإلى طرابلس ثلاثة أيام وإلى بيروت ثلاثة أيام وإلى صيدا ثلاثة أيام وإلى أذرعات أربعة أيام ولملى أقصى الغوطــة يوم واحــد ولملى حوران والبَّنَانِيَّة بومان وإلى حمص خمسة أيام وإلى حماة ستة أيام و إلى القدس ستة أيام و إلى مصر ثمانية عشر يوماً ولملى غزَّة غمانية أيام وإلى عَكا أربعـة أيام وإلى صور أربعة أيام وإلى حلب عشرة أيام ؛ وبمن ينسب إليها من أعيان المحدّثين عبد العزيز بن أحمد ابن محمد بن سلمان بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو محمد التبيس الدمشقي الكناني الصوفي الحافظ ، سمع الكثير وكتب الكثير ورحل في طلب الحديث، وسمع بدمشق أبا القاسم صدقة بن محمد بن محمد القرشي وتمَّام بن محسد وأبا محمد بن أبي نصر وأبا نصر محمد بن أحمد بن هارون الجندى وعد الوهاب ابن عبد الله بن عبر المُرسي وأبا الحسين عبد الوهاب ابن جعفر الميداني وغيرهم ، ورحل إلى العراق فسمع محمد بن مخلَّـد وأبا عليَّ بن شاذان وخلقــاً سواهم ، ونسخ بالموصل ونصيبين ومُنبج كثيرًا، وجمع جموعاً ، وروى عنه أبو بكر الخطيب وأبو نصر الحميدي وأبو القاسم النسيب وأبو محمد الأكفاني

وأبو القاسم بن السمر قندي وغيرهم، وكان ثقة صدوقًا، قال ابن الأكفاني : ولد شيخنا عبــد العزيز بن الكناني في رجب سنة ٣٨٩ ، وبدأ بسماع الحديث ني سنة ٧٠٧ ، ومات ني سنة ٤٦٦ ، وقد خرَّج عنه الحطيب في عامّة مصنفاته ، وهو يقول : حدثني عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي ؛ وأبو زرعة عبد الرحمن ابن عبرو بن عبد الله بن صفوان بن عبرو البصري الدمشقي الحافظ المشهور شيخ الشام في وقته ، رحل وروى عن أبي نُعمِ وعنان ويحيي بن معين وخلق لا 'محصون،وروى عنه من الأُمَّة أبو داود السجستاني وابنه أبو بكر بن أبي داود وأبو القاسم بن أبي العقب الدمشقي وعدان الأوزاعي ويعقبوب بن سفيان الفَسَوى ، ومات سنة ٢٨١ ؛ وينسب إليها من لا ميصى من المسلمين ، وألثف لها الحافظ ابن عساكر تاريخاً مشهوراً في ثمانين مجلدة ، وبمن اشتهر بذلك فلا يعرف إلا بالدمشقى ، يوسف بن دمضان بن بندار أبو المعاسن الدمشقي الفقيم ، كان أبوه قُرْ قُدُوبِيًّا مِن أَهِلِ مِراغَة ، وولد يوسف بدمشق وخرج منها بعد البلوغ إلى بغداد ، وصعب أسعــد الميهنى وأعاد له بعض دروسه، ثم ولي تدريس النظامية ببغداد مُدَّة وبُنيت له مدرسة بباب الأَزج ، وكان يذكر فيها الدرس ، ومدرسة أخرى عند الطائيُورَيّين ورحبة الجامع ، وانتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي ببغداد في وقته ، وحدث بشيء يسير عن أبي البركات هبة الله بن أحمد البخاري وأبي سعد إسماعيل بن أبي صالع، وعقد مجلس التذكير ببغداد، وأرسله المستنجد إلى شَمْلَة أَمير الأَشْتُر مِن قُهُسِتَانَ ، فأدر كَتُهُ وفاته وهو في الرساله في السادس والعشرين من شوال

دِمَسُنْقِين : مثل جمع دمس جمع تصحيح : من قرى

مصر في الفيوم ، بها بصل كالبطيخ لا حراف فيه ، وحدثني من دخلها أنه شق " بصلة" وأخرج وسطها فكانت كالصّحفة فأخذ فيها لبناً وأكله بها .

الدّ مُعَانَة ' : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، والعين مهملة ، وبعد الألف نون : ما الله لبني مجر من بني 'زهير بن جَنّاب الكلبيّين بالشام .

دِمَقُو َاتُ: بِكسر أُوله وَنتِح ثانيه ، وسكون القاف ، وراء مهبلة ، وآخره تاء : قرية كبيرة مشهورة في الصعيد الأعلى قرب إسنا ، وقد ذكرت ، وهي على غربي النيل ، وجبيع أهلها نصادى ، وفيها نخل وكروم كثيرة .

دِمَعْشُ : بوزن دمشق ، إلا أن القاف مقدَّم على الشين : من قرى مصر في الغربية .

وروى بنتح أوله ، وسكون ثانيه ، وضم قافه ، ويروى بنتح أوله وثالثه أيضاً : مدينة كبيرة في بلاد النوبة ، وإذا استقبلت الغرب كانت على يسادك في الجنوب ، وهي منزلة ملك النوبة على شاطىء النيل ، وطا أسوار عالية لا توام مبنية بالحجارة ، وطول بلادها على النيل مسيرة غانين ليلة ، غزاها عبد الله بن سعد بن أبي سرّح في سنة ٣٦ في خلافة عثان بن عفان، وقاتلهم قتالاً شديداً ثم سألوه المددة فهادنهم المدنة وقاتلهم قتالاً شديداً ثم سألوه المددة فهادنهم المدنة الباقية إلى الآن ؛ وقال شاعر المسلمين :

لم ترَ عيني مثل يوم 'دمُقُلُـهَ والحُيل' تعد'و بالدروع مُثُـقله

وقال يزيد بن أبي حبيب: لبس من أهل مصر والأساود عهد إنما هو أمان بعضنا من بعض نعطيهم شيئاً من قمع وعَدَس ويعطوننا دقيقاً ، قال ابن لهيعة: وسبعت يزيد بن أبي حبيب يقول كان أبي من

سبي دمقلة ، والله أعلم .

اللهُ مُلْهُوَ قُوْ : بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وضم اللام ، وفتع الواو : حصن عظيم باليمن كان يسكنــه آل 'زرَيع المتغلبون على تلك النواحي؛ قال ابن الدمينة: جبل الصُّلُو جبل أبي المعلِّس ، فيه قلعة أبي المعلِّس التي تسمى الدملوة ، تطلع بسلمين، في السلم الأسفل منهما أربعة عشر ضِلْعاً والثاني فوق ذلك أربعة عشر ضِلِماً ، بينهما المُطبق ، وبيت الحرس على المطبق بينهما، ورأس التلعة يكون أربعمائة ذراع في مثلها، تظلل مائة رجل ، وهي أشبه الشجر بالشَّمَار، وفيها مسجد جامع فيه منبر ، وهذه القلعة بثنية من جبل الصلو ، يكون سبكها وحدها من ناحية الجبل الذي هو منفرد منه مائة ذراع عن جنوبيها وهي عن شرقيها من ُحدَره إلى رأس القلعة مسير سدس يوم ساعتین ، وكذلك هي من شمالها بما يلي وادي الجنّات وسوق ألجرَّة ، ومن غربيها بالضعف بما هي في يمانيها في السمك ، مربط خيل صاحبها وحصنه في الجبل هي منفردة منه ، أعني الصلو ، بينهما غلوة سهم ، ومنهلتُها الذي يشرب منه أهل القلعة مع السُّلَّم الأسفل عين ماء عذب خنيف غذي لا يعدوه وفيه كفايتهم ، وباب القلعة في شمالها ، وفي وأس القلعة بركة لطيفة، ومياه هذه القلعة تهبط إلى وادِي الجنات من شماليها؛ وقال محمد بن زياد الماذني عدم أما السعود بن زاريع :

> يا ناظري قل بي نواه كما هُوه ، إني لأحسبه تَقَمَّصَ لـُـُؤلُـُوَهُ

> ما إن نظرت بزاخر في شامخ ، حتى دأبتك جالساً في الدُّملوَ ،

دَمْ : مضاف إليه ذو في شعر كُنْتَيِّر حيث قال :

أقول وقد جاوزن أعلام ذي دَم وذي وجَمَى،أو دونهن الدُّوانك

دِيمًا: بكسر أوله وثانيه: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة ؛ ينسب إليها جماعة من أهل الحديث وغيرهم ، منهم: أبو البركات محمد بن محمد ابن رضوان الديمي صاحب محمد التبيمي ، سمع أبا علي شاذان ، روى عنه أبو القامم بن السمر قندي ، توفي سنة ٤٩٣ في رجب .

دَمِنْدَانُ : مدينة كبيرة بكرمان واسعة ، وبها أكثر المعادن معدن الحديد والنعاس والذهب والفضة والنوشاذر والتوتيا ، ومعدنه بجبل يقال له دُنباونـد شاهق ، ارتفاعه ثلاثة فراسخ ، بالقرب من مدينة يقال لها جواشير على سبعة فراسخ منها ، وفي هذا الجبل كهف عظيم مظل يُسبع من داخله دوي خرير من خرير الماء ، ويرتفع منه بخار مثل الدخان فيلصق حواليه ، فإذا كثف وكثر خرج إليه أهل المدينة وما قاربها فيُقلع في كل شهر أو شهرين، وقد وكل وما قاربها فيُقلع في كل شهر أو شهرين، وقد وكل السلطان به قوماً حتى إذا اجتمع كله أخذ السلطان قد تراضوا بها ، فهو النوشاذر الذي يجمل إلى الآفاق؛ هذا كله منقول من كتاب ابن الفقيه .

دَمَنْش : كذا وجدت صورة ما ينسب إليه : الحسين ابن علي أبو علي المقري المعروف بابن الد منشي ، ذكره الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق وقال : سبع أبا الحسن بن أبي الحديد ، قال : وبلغني أنه كان رافضياً ، وهمو الذي سعى بأبي بكر الخطيب إلى أمير الجيوش ، وقال : هو ناصي يووي أخبار الصحابة وخلفاء بني العباس في الجامع ، وكان ذلك الصحابة وخلفاء بني العباس في الجامع ، وكان ذلك

سبب إخراج أبي بكر الخطيب من دمشق .

دَمُنْتُسُ : بنته النون : من مدن صقلية على البحر . دَمَنْهُورُ : بنتح أوله وثانيه ثم نون ساكنة ، وهاء ، وواو ساكنة ، وآخره والا مهملة : بلدة بينها وبين الإسكندرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة في الصغر والكبر ، وأيتُها ؟ وقد ذكرها أبو هريرة أحمد بن عبد الله المصري في قوله :

شربنا بدمنهور شراب الميزر مزور إذا ما صب في الكأس رأيت النور في النور ويكسو شارب الشا رب تغليفاً بكافور

وقال مُعَكَّى الطائي يخاطب عبيد بن السري بن الحكم وقد واقع خالد بن يزيد بن مزيد بدمنهور فهزمه:

فيا من رأى جيشاً ملا الأرض فيضهُ أَطُلَّ عليهم بالهزيمة واحدُ أَطُلَّ حيشه ، تبواً فدُسًر جيشه ، وعراد تحت الليل ، والليلُ راكدُ والليلُ راكدُ

ودمنهور أيضاً : قرية يقال لها دمنهور الشهيد ، بينها وبين النسطاط أميال .

دِ مُنشُو : بكسر أوله ، وسكون ثانيه : قرية بالصعيد من غربي النيل ، فيها كنيسة عظيمة عند النصادى يجتمعون بها للزيارة .

هَمُونُ : بنتح أوله ، وتشديد ثانيه ؛ قال امرؤ القيس :
 تطاول الليل علينا دَمُونَ حَلَيْنَا دَمُونَ عَلَيْنَا دَمُونَ عَلَيْنَا مَعْشَرٌ عَانُونَ وَإِنْنَا لَأَعْلَمَا عَبُونَ وَإِنْنَا لَأَعْلَمَا عَبُونَ

قال ابن الحائك: عَنْدَل وخَوْدُون ودَمُون مُدن للصدف، وقال في موضع آخر: وساكن خَوْدُون الصدف وساكن دمُون هو الحادث بن عبرو بن حُبِعر آكل المُرَاد، قال: وكان امرؤ القبس بن حبعر قد زاد الصدف إليها، وفيها يقول:

# كَأَنِيَ لَمْ أَسِيرُ بِدِمُونَ مِرةً ، ولم أشهد الغارات يوماً بعندل

وَمِيرَةٌ ؛ بغتم أوله ، وكسر ثانيه ، وياه مثناة من تحت ساكنة ، وراء مهملة : قرية كبيرة ببصر قرب دماط ؛ ينسب إليها أبو تراب عبد الوهاب بن خلف ابن عبرو بن يزيد بن خلف الدميري المعروف بالحنف"، ماتِ بدميرة سنة ٢٧٠ ؛ وهما دميرتان إحداهما تقابل الأخرى على شاطىء النيل في طريق من يويد دمياط؟ وإليها ينسب الوزير الجليل القدر صفي الدين عبد الله ابن على بن شكر ، وشكر عمه ، نسب إليه ، كان وزبر العادل أبي بكر بن أبوب ملك مصر والشام والجزيرة ثم وزير ولده الملك الكامل ، مات بعد أن أُضَرُّ وهو على ولايته في سنة ٦٢٢؛ ونسب إلى دميرة أيضاً أبو غسان مالك بن مجيى بن مالك الدميري ، یروي عن یزید بن هارون،روی عنه أبو الحسین محمد ابن على بن جعفر بن خلاَّد بن يزيد التميمي الجوهري؟ وأبو العباس محمد بن إسماعيل بن المهلُّب الدميري القاضي ، يروي عن جَيْر ُون بن عيسى البلوي ، روى عنه أبو الحسن بن جَهْضَم الصوفي .

ومْيَاطُ ؛ مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل ، مخصوصة بالهراء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق ، وهي ثغر من ثغور الإسلام ؛ جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم : يا عمر إنه سيفتح على يديك ببصر ثغران الإسكندرية ودمياط ، فأما الإسكندرية فخرابهــا من البوير ، وأما دمياط فهم صفوة من شهداء من وابطَها ليلة كان معي في حظيرة القدس مع النبيين والشهداء ؛ ومن شمالي دمياط يصب ماء النيل إلى البحر الملح في موضع يقال له الأشتُومُ ، عرض النيل هناك نحو مالة ذراع ، وعليه من جانبيــه 'بُوْجان بينهما سلسلة حديد عليهما حَرَّسُ لا يخرج مركب إلى البحر الملح ولا يدخل إلا بإذن، ومن قبلها خليج يأخذ من بحرها سبت القبلة إلى تنتيس، وعلى سورها عارس ورباطات ؛ قال الحسن بن محمد المهلي : ومن طريف أمر دمياط وتنيس أنَّ الحاكة بها الذين يعملون هذه الثياب الرفيمـة قبط من سفلة الناس وأوضعهم وأخسهم مطعماً ومشرباً ، وأكثر أكلهم السبك المملوح والطري والصّير المنتن ، وأكثرهم يأكــل ولا يغسن يده ثم يعود إلى تلك الثياب الرضعة الجليلة القدر فيبطش بها ويعمل في غزولها ثم ينقطع الثوب غلا يشك مقلب للابتياع أنه قد بخر بالند" ؛ قال : ومن طريف أمر دمياط في قبليها على الحليج مستعمل فيه غرف تعرف بالمعامل ، يستأجرها الحاكة لعمل ثياب الشرب فلا تكاد تُنجب إلا بها ، فإن عمل بها ثوب وبقي منه شبر ونقل إلىغير هذه المعامل علم بذلك السمسار المبتاع للثوب فينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب عليه ؟ وقال ابن زولاق : يُعمل بدمياط القصب البلخي من كل فن" ، والشرب لا يشارك تنبس في شيء من عملها ، وبينهما مسيرة نصف نهار، ويبلغ الثوب الأبيض بدمياط وليس فيه ذهب ثلاثمائة دينار، ولا يميل بدمياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض، وهما حاضرتا البعر ، وبهما من صيد السمك والطير والحيتان مـا ليس في بلد ؛ وأخبرني بعض وجوه

التجاد وثقاتهم أنه بيع في سنة ٣٩٨ حكاتان دمياطيتان بثلاثة آلاف ديناد ، وهذا بما لم ينسبع بمثله في بلد ، وبها الفرش القلبوني من كل لون المنعلكم والمطر و وبها الفرش القلبوني من كل لون المنعلكم والمطر ومناشف الأبدان والأرجل ، وتتحف لجميع ملوك الأرض ؛ وفي أيام المتوكل سنة ٣٣٨ وولاية عنبسة بن إسحاق الضبي على مصر تهجم الروم على دمياط في يوم عرفة فملكوها وما فيها وقتلوا بها جمعاً كثيراً من المسلمين وسبوا النساة والأطفال وأهل الذمة فنفر إليهم عنبسة بن إسحاق عشية يوم النحر في جيشه ومعه نفر كثير من الناس فلم يدركوهم ومضى الروم إلى تنيس فأقاموا بأشتومها فلم يتبعهم عنبسة ؟ الروم إلى تنيس فأقاموا بأشتومها فلم يتبعهم عنبسة ؟

أترضى بأن يُوطا حريك عنوة "، وأن يُستباح المسلمون ويُعربوا ؟ حماد" أتى دمياط ، والروم ترتب بتنيس ، منه دأي عين وأقرب مقيمون بالأشتوم يبغون مثل ما أصابوة من دمياط ، والحرب تر تب فما رام من دمياط سيراً ، ولا درك من العجز ما يأتي وما يتجنب فلا تنسنا ، إنا بدار مضيعة عصر ، وإن الدين قد كاد يذهب محر ، وإن الدين قد كاد يذهب محر ، وإن الدين قد كاد يذهب

فأمر المتوكل ببناء حصن دمياط ، ولم يزل بعد في أيدي المسلمين إلى أن كان شهر ذي القعدة سنة ١٦٤ فإن الأفرنج قدموا من وراء البعر وأوقعوا بالملك العادل أبي بكر بن أيوب وهو نازل على بيئسان فانهزم منهم إلى خسفين ، فعاد الأفرنج إلى عكا فأقاموا بها أياماً وخرجوا إلى الطور فعاصروه ، وكان قد عثر فيه الملك المعظم ابن الملك العادل قلعة

عليه أمير من أمراء المسلمين يُعرف ببدر الدين محمد ابن أبي القامم المكتَّاري وقُمْتُل كُنْـُد من أكناد الأفرنج كبير مشهور فيهم ، فتشاءموا بالمقام عـلى الطور ورجعوا إلى عكما واختلفوا هناك ، فقال ملـك الهنكر : الرأي أنا نمض إلى دمشق ونحاصرها فإذا أخذناها فقد ملكنا الشام ، فقال الملك النوام ، قالوا : إنما سمي بذلك لأنه كان إذا باؤل حصناً نام علمه حتى يأخذه أي أنه كان صبوراً على حصاد القلاع ، واسمه دستريج ومعناه المعلم بالريش لأن أعلامه كانت الريش ، فقال : غضي إلى مصر فإن المساكر نجتمعة عند العادل ومصر خالية ، فأدمى هذا الاختلاف إلى انصراف ملك الهنكر مفاضباً إلى بلده ، فتوجه باقي عساكرهم لملى دنميــاط فوصلوها في أيام من صفر سنة ٦١٥ والعادل نازل على خربة اللَّصُوصُ بِالشَّامُ وَقَدْ وَجِهُ بِعَضْ عَمَاكُوهُ لِمَلَّى مَصَّرٌ ﴾ وكان ابنه الملك الأشرف موسى بن العادل نازلًا على مجمع المروج بين سَلَمية وحمص خوفاً من عادية تكون منهم من هذه الجهة ، واتفق خروج ملك الروم ابن قليج اوسلان إلى نواحي حلب وأخذ منها بُلاثة حصون عظیمة : رَعْبَان وَبَلُ بَاشُرُ وَبُرْجِ الرُّصَاصُ ، كلها في ربيع الأول من السنة ، وبلغ عسكر. إلى حدود بُزاعة ، وانتهى ذلك إلى الملك الأشرف فجاء فيمن انضم إليه من عساكر حلب فواقعه بين منبج وبُزاعة فكسره وأسر أعيان عسكره ثم من عليهم وذلك في ربيع الآخر ، وبلغ خبر ذلك إلى ملك الروم وهو قيقاوس بن قليج أرسلان وهو نازل على منبع فقلق لذلك حتى قال من شاهده إنه رآه مختلج كالمعموم ثم تقيّاً شيئاً شبيهاً بالدم ورحل من فوره راجماً إلى بلده والعساكر تتبعه ، وكان اتفصاله في

الحادي عشر من جبادي الأولى سنة ٦١٥ ، وق. استكمل شهرين بوروده ، واستعبد عـلى الفور تل باشر ورَعْبَانَ وبرجُ اللصوص ، ورجع إليه أصحابه الذين كانوا مقيمين بهذه الحصون الثلاثة وكانوا قسد سلموها بالأمان ، جمع منهم متقدماً وتركهم في بيت من بيوت رَبِّضَ تَرْنُوشُ وأَضْرَامَ فيــه الناد فاحترقوا ، وكان فيهم ولد إبراهيم خُوانسلار صاحب مَرْعَشَ، فرجع إلى بلده وأقام يسيراً ومات واستولى على ملكه أخوه وكان في حبسه ؛ ولما استرجع الملك الأشرف من هذه الحصون الثلاثة ورجع قاصداً إلى حلب ودخل في حدها ورد عليه الحبر بوفاة أبيه الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وكانت وفاته بمنزلة على خرية اللصوص ولمنا كانت في يوم الأحد السابع من جِمادى الأُولى سنة ٦١٥ ، فكتم ذلك ولم يظهره إلى أن نزل بظاهر حلب وخرج الناس للعزاء ثلاثــة أيام ؛ وأما الأفرنج فإنهم نزلوا على دمياط في صفر سنة ١٥ وأقاموا عليها إلى السابع والعشرين من شعبان سنة ١٦ وملكوها بعد جـوع وبلاء كان في أهلها وسَبَوْهُم ، فعينئذ أنفذ الملك المعظم وخرَّب بيت المقدس وبيع ماكان فيها من الحلي" وجلا أهلها ، وبلغ ذلك الملك الأشرف فمض لملى الموصل لإصلاح خَلَـل كان فيه بين لؤلؤ ومظفَّر الدين بن زين الدين، فلما ضلح ما بينهما توجه إليها وكان أخوه الملـك الكامل بإزاء الأفرنج في هـذه المدة ، فقدمها الملك الأشرف وانتزعها من أيديهم في رجب سنة ١٨ ومنُّوا على الأفرنج بعد حصولهم في أبديهم ، وكان قد وصل في هـذا الوقت كُنْد مـن وراء البحر وحصل في دمياط وخافوا إن لم يمنُّوا على الأفرنج أن يتخذوا مجصول ذلك الكند الواصل شغل قلب فصانعوهم بنفوسهم عن دمياط فعادت إلى المسلمين .

وطول دمياط ثلاث وخمسون درجة ونصف وربع ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة وربع وسدس ؟ وينسب إلى دمياط جماعة ، منهم : بكر بن سهل ابن إسماعيل بن نافع أبو محمد الدمياطي مولى بني هاشم ، سمع بدمشق صفوان بن صالح ، وببيروت سليان بن أبي كرية البيروتي ، وبمصر أبا صالح عبد الله ابن صالح كاتب الليث وعبد الله بن يوسف التنسي وغيرهم ، وروى عنه أبو العباس الأصم وأبو جعفر الطحاوي الطبراني وجماعة سواهم ، قال أبو سليان ابن زبر أنه توني بالرملة بعد عوده من الخبر"، وأن مولده سنة ١٩٦٩ .

دِ مُعَانَة ': بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وياء مثناة من تحت ، وبعد الألف نون : من أقاليم أكشونية بالأندلس .

دُمَيْنَةُ : تصغير دمنة ، وهو ما سُوِّد من آثار القوم: حبل للعرب .

دُمَيْنِكَةُ : قرية من قرى مصر غربي النيل ، والله أعلم بالصواب .

#### باب الدال والنون وما يلهما

دَنا : بلفظ ماضي يدنو : موضع بالبادية ، وقيل : في
 ديار بني تميم بين البصرة واليامة ؛ قال النابغة :

أَمِنْ طَلَامَةَ الدَّمَنُ البوَ الي عَرَفْضَ الحُبُسِيّ لِلَى وُعَالَ فأمواه الدَّنا فعُورَرِضات دُوارس ، بعد أحياء حلال

ذكره المتنبي بما يدل على أنه قرب الكوفة فقال : وغادك الأضارع ثم الدَّنا

والأضارع : من منازل الحاج" .

الله ناح : بكسر أوله ، وآخره حاء مهملة : موضع ذكر شاهده في الثعلبية فقال :

إذا ما سماء بالدناح تخايلت ، فإني على ماء الزابير أشبئها الدّنان : جبلان كأنه تثنية دَن .

دُنْبَاوَنَنْد : بِضَمَ أُولُه ، وسَكُونَ ثَانِيه ، وبعده بالا موحدة ، وبعد الألف واو ثم نون ساكنة ، وآخره دال ، لغة في دُباوَنَـٰد : وهو جبـل من نواحي الرِّيِّ ، وقد ذكر في دباوند ، ودنباوند في الإقليم الرابع ، طولما خس وسبعون درجة ونصف ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وربع.ودُنباوند أيضاً: جبل بكرمان ذكرته في بلد يقال له دَميندان ؟ فأما الذي في الري" فقال ابن الكليي : إنما سمي دنباوند لأن افريدون بن اثنيان الأصبهاني لما أخذ الضحّاك بيوراسف قال لأرمائيل وكان نبطيّاً من أهل الزاب اتخذه الضحاك على مطابخه فكان يذب غلاماً ويستحبي غلاماً ويَسيمُ عـلى عنقه ثم بأمره فيأتي المفارة فيما بين قصران وخُوكيٌّ ويذبح كبشاً فيخلطه بلحم الغلام ، فلما أواد افريدون قتله قال : أيها الملك إن لي عُـــذُراً ، وأتى به المفارة وأراه صنيعه فاستحسن افريدون ذلك منه وأراد قتله مججة فقال : انجمل لي غذاهً لا تجمل لي فيه بقلًا ولا لحماً ، لحبس الضحَّاك به ، فاستحسن افريدون ذلـك منه وقال له : دُنْبَاوُ نَسْدَى أَي وجِـدت الأَذَنابِ فَتَخَلُّتُ مِنْ بَهَا مَنِي ، ثم قال أَفْرِيدُونَ : يَا أَرْمَاتُيل قد أَقطعتُك صُداءَ الحَيل ووهبت لـك هؤلاء الذين وسبت ، فأنت وسبان ، وسبى الأرض التي وجد

الجلل آثار بناء قديم، وحولها مشاهد تدل على أنها مصايف بعض الأكاسرة ، وإذا نظر أهل هذه الناحية إلى النَّمَلُ بِدَّخُو الحِّبُّ ويكثر من ذلك علموا أنها سنة قحط وجدب ، وإذا دامت عليهم الأمطار وتأذُّوا بها وأرادوا قطعها صبُّوا لبن المعز على النار فانقطعت، وقد امتحنت ُ هذا من دعواهم دفعات فوجدتهم فيــه صادقین ، وما رأى أحد رأس هـذا الجبل في وقت من الأوقات منعسرًا عن الثلج إلا وقعت الفتنــة وهريقت الدمـــاة من الجانب الذي ثيرَى منحسراً ، وهذه العلامة أيضاً صحيحة بإجماع أهل البلد، وبالقرب من هـذا الجبل معدن الكعل الرازي والمر تك والأَمْرُبِ والزاجِ ؛ هذا كله قول مسمر ، وقد حكى قريباً من هـ ذا على بن زين كاتب المازيار الطبري ، كان حكماً محصَّلًا وله تَصَانيف في فنون عدَّة، قريباً من حكاية مسعر قال: وجَّهنا جماعة من أهل طبرستان لملى جبل دنباونــد وهو جبل عظم شاهق في المواء يُوكى من مائة فرسخ وعلى رأسه أبدًا مثل السحاب المتراكم لا ينحسر في الصيف ولا في الشتاء ويخرج من أسفله نهر ماؤه أصفر كبريتي زعم جهـال العجم أنـه بول البيوراسف ، فذكر الذين وجهناهم أنهم صعدوا إلى وأسه في خبسة أيام وخبس ليال ٍ فوجدوا نفس قُـُلـُـّته نحو مائة جريب مساحة ، على أن الناظر ينظر إليها من أسفل الجبل مثل رأس القبة المخروطة، قالوا : وُوجِدنا عليها رملًا تغيب فيه الأقدام ، وإنهم لم يووا عليهـا دابة ولا أثر شيء من الحيوان ، وإنَّ جبيع ما يطير في الجو لا يبلغها ، وإن البرد فيها شديد والربح عظيمة المبوب والعصوف ، وإنهم عدُّوا في كوَّاتها سبعين كُوَّة يخرج منهـا الدخان الكبريتي ، وإنه كان معهم رجل من أهل تلك الناحية فعر"فهم أنَّ ذلك الدخان تنفس البيوراسف ، ورأوا

فيها القوم دَسْت بي أي سبة وعقب، فسبيت دست يي الكورة المعروفة بين الري وهمذان وقزوين ؟ وقرأت في رسالة أَلَّنْهَا مَسْعَر بن مُهْلَمْهِلِ الشَّاعر ووصف فيها ما عاينه في أسفاره فقال : دُنباو َند جبل عال مشرف شاهق شامخ لا يفارق أعلاه الثلج شتاءً ولا صيفاً ولا يقدر أحد من الناس أن يعلو ذر و ته ولا يقاربها، ويعرف بجبل البيوراسف، يواه الناس من مرج القلعة ومن عقبة همذان ، والناظر إليُّه من الرِّيِّ يظن أنه مشرف عليه ، وأن المسافـة بينهما ثلاثة فراسخ أو اثنان ؛ وزعم العامَّة أنَّ سليان بن داود ، عليه السلام ، حبس فيه مارداً من مردة الشياطين يقال له صغر المسادد ، وزعم آخرون أن افريدون الملك حبس فيه البيوراسف ، وأن دخاناً يخرج من كهف في الجبل يقول العامنة إنه نَفَسه ، ولذلك أيضاً يرون ناراً في ذلك الكهف يقولون إنهـا عيناه وإن همهمته تسمع من ذلك الكهف ، فاعتبرت ذلك وارتصدته وصعدت في ذلك الجبل حتى وصلت إلى نصفه عِشقة شديدة ومخاطرة بالنفس وما أظن أن أحداً تجاوز الموضع الذي بلغت اليه بل مسا وصل إنسان إليه فيما أظن، وتأملت الحال فرأيت عينــاً كبريتية وحولها كبريت مستحجر ، فإذا طلعت عليه الشمس والتبت ظهرت فنه نار، وإلى جانبه مجرى بمر تحت الجبل تخترقه رياح مختلفة فتحدث بينها أصوات متضادَّة على إيقاعات متناسبة فمرَّة مثل صهيل الحيل ومر"ة مثل نهنق الحبير ومر"ة مشل كلام الناس ، ويظهر للمصغي إليه مثل الكلام الجهوري دون المفهوم وفوق المجهول يتغيل إلى السامع أنه كلام بدوي ولغة إنسى"، وذلك الدخان الذي يزعبون أنه نَفَسه مجار تلك المين الكبريتية ، وهذه حال تحتمل عـلى ظاهر ضورة ما تدعيه العامة ، ووجدت في بعض شعاب هذا

حول كل نقب من تلك الكُوكى كبريتاً أصفر كأنه الذهب ، وحملوا منه شيئاً معهم حتى نظرنا إليه ، وزعموا أنهم رأوا الجبال حوله مثل التلال وأنهم رأوا الجبل البحر مثل النهر الصفير ، وبين البحر وبين هذا الجبل نحو عشرين فرسخاً .

ودنباوند من فتوح سعيد بن العاصي في أيام عثان لما ولي الكوفة سار إليها فافتتحها وافتتح الرويان ، وذلك في سنة ٢٩ أو ٣٠ للهجرة ، وبلغ عثان بن عفان ، وضي الله عنه ، أن ابن ذي الحبيكة النهدي يعالج تبريحاً فأرسل إلى الوليد بن عقبة وهو والي على الكوفة ليسأله عن ذلك فإن أقر به فأوجعه ضربا وغر به إلى دنباوند ، فغمل الوليد ذلك فأقر ففر به إلى دنباوند ، فلما ولي سعيد رَده وأكرمه فكان من رؤوس أهل الفتن في قتل عثان ؟ فقال ابن ذي العبيرية :

لعبري إلن أطرك تني، ما إلى الذي طبعت به من سقطت سبيل وجوت رجوعي يا ابن أروى، ورجعتي إلى الحق دهراً ، غال حلمك غول وإن اغترابي في البلاد وجَعَوْدَ يَ وشتنبي في ذات الإله قليل وإن دعائي ، كل يوم وليلة ، عليك بد نباوند كم لطويل

وقال البُحتري يمدح المعتز ً بالله :

فها زلت حتى أذعن الشرق عنوة ، ودانت على ضغن أعالي المفارب جيوش مكأن الأرض ، حتى تركنها وما في أقاصيها مفر الهارب

مَدَدُنَ وراءَ الكوكبيِّ عجاجة أَرته ، نهاراً ، طالعات الكواكب وزَعْزَعْنَ 'دنباوند من كل 'وجهة ، وكان وقوراً مطبئن الجوانب

دَنْجُويَة : قرية بمصر كبيرة معروفة من جهة دمياط يضاف إليها كورة يقال لها الدُّنجاوية .

كنند انتقان : بنتم أوله ، وسكون ثانيه ، ودال أُخْرَى ، ونون مفتوحة، وقاف ، وآخْره نون أيضاً: بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منها في الرمل ، وهي الآن خراب لم يبقُ منها إلاَّ رباط ومنارة ، وهي بين سرْخَس ومرو ، رأيتُها وليس بها ذو مرأى غير حيطان قائمة وآثار حسنة تدلُّ على أنها كانت مدينة سَفَا عليها الرمل فخر"بها وأجلى أهلها ؛ وقال السمعاني في كتاب التحبير : أبو القاسم أحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسى الدندانقاني الصوفى، ودندانقان : بليدة على عشرة فراسخ من مرو خربها الأتراك ، المعروفة بالغُزايَّة ، في شوال سنة ٥٥٣ ، وقتلوا بعض أهلها وتفرق عنها الباقون لأن عسكر خراسان كان قد دخلها وتحصن بها ؛ وينسب إليها فضل الله بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن روح الحطبي أبو محمد الدندانتاني ، سكن بلخ وكان فقيهاً فاضلًا مناظراً حسن الكلام في الوعظ والفقه ، وسافر إلى بخارى وأقام بها مدة يتفقه على البرهان ثم انتقل إلى بلخ وسكنها إلى أن مات، سمع بمرو أبا بكر السمعاني وجد". أبا القاسم إسماعيل إن محمد الخطيب ، كتب عنه السبعاني أبو سعد في بلخ، وكانت ولادته بدندانتان في سنة ٨٨٤ تقديرًا، ومات ببلخ في رمضان سنة ٥٥٧ .

كَوْنُدُورَةُ : بفتح أُوله ، وسكون ثانيه ، ودال أُخرى مفتوحة ، ويقال لها أَيضًا أَنْدَرَا : بليد على غربي

النيل من نواحي الصعيد دون قوص ، وهي بليدة طيبة ذات بساتين ونخل كثيرة وكروم ، وفيها برابي كثيرة ، منها بربا فيه مائة وغانون كوة تدخل الشمس كل يوم من كوة واحدة بعد واحدة حتى تنتهي إلى آخرها ثم تكر واجعة إلى الموضع الذي بدأت منه ، وتضاف إلى دندرة كورة جليلة ؛ حدثني السديد محمد ابن علي الموصلي الفاضل قال : حدثني القاضي أبو المعالي محمد قاضي دندرة قال : كان عملي القاضي الأسعد حسن قد لحقه قولنج فوصف له الطبيب حقيقة الأسعد حسن قد لحقه قولنج فوصف له الطبيب حقيقة في ثيابه ، فقلت أو قال فته فقال عملي :

ان قاض بدّندرا قال بیتین اسطلوا: غرج البول والحرا حیرا کل من ایوی وهسا آفة الودی ا عشرا او تیکسترا

كَانَالُهُ أَنَّهُ : بِدَالَيْنُ مَفْتُوحَتِينَ ، وَنُونِينَ الْأُولُ مَنْهِمَا سَاكُنَ : قَرِيَةً مِنْ نُواحِي واسط ؛ والدندنة : صوت لا يُغْهَمُ .

كانديل: من قرى مصر في كورة البوصيرية .

دَن : بلفظ الدّن الذي يُعمل فيه الحل ، نهر دَن : من أعمال بفداد بقرب إيوان كسرى ، كان احتفره أنوشروان العادل . والدّنان : جبلان يقال لكل واحد منهما دن في البادية .

كَانَىٰ : بِفَتَّحَتِينَ ، ونونين : أمم بلد بعينه ؟ قال ابن

مقبل يعنيه:

يثنين أعناق أدم يغتلين بها حَبِ الأواك وحَبِ الضال من دنن

ويروى دَدَن . والدنن : قصر في يد الفرس ؛ قال أبو زياد الكلابي : دنن ماء قرب نجران ؛ وأنشد :

يا دنناً يا شر" ما باليسن قد عاد لي تقاعُسي عن دنن وما وردت دنناً مذ زمن

كانو ق : بفتع أوله ، وسكون ثانيه : من قرى حبص بها قبر عوف بن مالك الأشجعي من الصحابة ، وضي الله عنه ، فيا يقال ، والله أعلم ؛ وقال القاضي عبد الصمد بن سعيد الحبصي في تاديخ حبص : كان أبو أمامة الباهلي قد نزل حبص فسلس بوله فاستأذن الوالي في المسير إلى دنوة فأذن له ، فسار إليها ، ومات في سنة ٨٦ ، وخلسف ابناً يقال له المعلس طويل اللحية قتلته المبيضة بقرية يقال لها كفر تنفد ، وخلسف بنتين يقال لهما صليحة ومرعية فأعقبت إحداهما وهم بنو أبي يقال لهما علم تعقب الأخرى .

أون يُسِيرُ : بضم أوله : بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان ، ولها اسم آخر يقال لها قوج حصار ، وأيتها وأنا صي وقد صارت قرية، ثم وأيتها بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة وقد صارت مصراً لا نظير لها كبراً وكثرة أهل وعظم أسواق ، وليس بها نهر جار إنما شربهم من آباد عذبة طيبة مرية، وأرضها حراة ، وهواؤها صحيح ، والله الموفق الصواب .

#### باب الدال والواو وما يليها

َوْ الرُّ : بِفتح أُوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره راء : سجن باليامة ؛ قال أبو أحمد العسكري:قال جعدر "

وكان إبراهيم بن عربي قد حبسه بدوار:
إني دعوتك يا إله عمد
دغوى ، فأولها لي استغفار النجيرني من شر" ما أنا خائف"،
رب" البرية إ ليس مثلك جار تنضي ولا يقضي عليك ، وإغا ،
ربي ، بعلمك تنزل الأقدار كانت منازلنا التي كنا بها شنى ، وألف بيننا دو"ار سجن يلاقي أهله من خوف محرف أزلا ، وينمنع منهم الزوار يغشون مقطرة كأن عبودها يغشون مقطرة كأن عبودها وقال جعدر أيضاً:

يا رب دو ان أنقذ أهله عَجِلا، وانقض مرائره من بعد إبرام رب ارمه بخراب، وارم بانيه بصولة من أبي شبلين ضر عام وقال عطارد اللص :

دُوال : بضم أوله ، وتشديد ثانيه ، وآخره والا :
 امم واد ، وقيل جبل ؛ قال النابغة الذبياني :
 لا أعرفن وبرباً حُوراً مدامعها
 كأنهن نعاج عول دُوال

٠ في هذا البيت إقواء .

وقال أبو عبيدة في شرح هذا البيت : دُوَّار موضع في الرمل ، بالضم ، ودَوَّار ، بالفتع : سجن ؛ وقال جرير :

أزمان ، أهائك في الجميع تربّعوا ذا البيض ثم تصيّفوا دُوَّارًا كذا ضبطه ابن أخي الشافعي ، وكذا هو بخسط الأزدي في شعر ابن مقبل :

> أإحدى بني عبس ذكرت، ودونها سنيح ومن رمل البعوضة منكب و وكتمي ودُو الـ كأن كزراهما ، وقد خفيا إلا الغوارب ، وبرب و

> > وهذا يدل على أنه جبل .

الداواع : بضم أوله ، وآخره عين مهملة : موضع كانت فيه وقعة للعرب ، ومنه يوم الدواع .

دُوَ اَفَ مِنْ بِضَمَ أُولُه ، وَآخَرَهُ فَاءٌ : مُوضَعَ فِي قُولُ ابْ مقبل :

فلبَّدَ، مس القطار ورخة نعاج دُواف قبل أن يتشددا رخّه: وطئه ، وهو فأعال من الدوف وهو السحق، وقبل البل .

الدّوانيك : موضع في قول متهم بن نويرة :
وقالوا : أتبكي كل قبر رأيته
لقبر ثرى بين اللّوك فالدوانيك ؟
فقلت لم : إن الشجا يبعث الشجا ،
د عوني فهذا كله قبر مالك
وقال الحطيثة :

أدار سليمي بالدوانك فالعُرْف ! أقامت على الأرواح فالديم الوُطَف

وقفت بها واستنزفَت ماء عَبرتي من العين ، إلا ما كففت به طرفي

**دَوَّانُ** : بِفتح أُوله ، وتشديد ثانيه ، وآخَره نون : َ ناحية من أرض فارس توصف بجودة الحمر .

دُوكَ نَ نَصْمُ أُولُهُ ، وتَخْفَيْفُ ثَانِيهِ : نَاحِيةً بِعُمَانُ عَلَى سَاحَلُ البَّحْرِ .

دُوبانُ : بالضم ثم السكون ، وباه موحدة ، وآخره نون : قرية بجبل عاملة بالشام قرب صور ؛ ينسب إليها أبو عبدالله محمد بن سالم بن عبد الله الدوباني ، يروي عنه الحافظ السلفي في تعاليته .

اللهُودَاءُ : بالمد : موضع قرب المدينة .

فد ی لبنی لحیان أمی وخالتی با ماصعوا بالجزع رکنب بنی کعب ولما رأوا نقری تکسیل اکامها بارعن جرار وحامیة غلب تنادر افقالوا: یال لحیان ماصعوا عن المجد حتی تشخنوا القوم بالضرب

فضاربهم قوم كرام أعزاة و بكل خُفاف النصل ذي رُبَد عضب أقاموا لهم خيلا ترّاور بالقنّا، وخيلا جُنوحاً، أو تعارض بالراكب فها ذر قرن الشهس، حتى كأنهم بذات اللظى مُخشب مُجَرَهُ إلى خشب كأن بذي دوران ، والجزع حوله إلى طرف المقراة ، راغية السنف وقال أيضاً :

أباح زهير بن الأغر" ورهطة حُماة اللواء والصفيح القواضب أتى مالك يشي إليه كما مشي إلى خيسه سيد بخفان قاطب فزال بذي دوران منكم جماجم وهام الإذا ما جنة الليل صاخب وقال أيضاً:

وجاوزن ذا دوران في غَيْطك الضمى، وذو الظل مثل الظل ما زاد إصبَعاً وقال عبر بن أبي ربيعة :

وليلة ذي دوران جَسَّمتِنيالسُّرَى، وقد يجثم المولَ المعبُّ المغرَّرُ وقال ابن قيس الرقيَّات :

نادتك ، والعيس سراع بنا مُهبط ذي دوران فالقاع

دُورَ اَنْ : بِضِ أُوله ، وباقيه كالذي قبله : موضع خلف جسر الكوفة كان به قصر لإسماعيل القسري أخي خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة . وذو دُورَ انَ : بأرض مَلهُمَ من أرض اليامة كانت به وقعة في أيام أبي بكر ، رضي الله عنه ، بين 'ممامة بن

أثال ومسيلمة الكذاب ، كانت لمسيلمة على المسلمين ؛ فقال رجل من بنى حنيفة :

> أَلِم تَرَانا على عهد أَتَانا عِلَمْهُمَ والخُطُوبُ لِهَا انتهاء

فشَلُ الجمع،جمع أبي فُضَيَثُل، بذي دوران إذ كُرُو اللّاءُ

أبو فُضِيْل : يريد به أبا يكر ، رضي الله عنه ؛ فأجابه عمر بن أبي ربيعة السُّلَمي :

> أَيَّا حَنَفَيُّ ! لَا تَفْخُر بِقُرُهِ أَتَانَا بِغَنْةً ، ولنَا العَلاة

فما نِلتْم ، ولا نِلْنَا كبيراً بذي دُوران ، إذ جد النَّجاءَ

دَوَرُانُ : بتشديد الواو ، وفتع الراء : من قرى فم الصلح من نواحي واسط ؛ ينسب إليها الشيخ مصدق ابن شبيب بن الحسين الواسطي النحوي ، مات ببغداد سنة خس وستائة .

الداور : بخم أوله ، وسكون ثانيه : سبعة مواضع بأدض العراق من نواحي بغداد ، أحدها دور تكريت والثاني بسين شكريت وهو ببن سامر ال وتكريت ، والثاني بسين سامر الوتكريت أيضاً يعرف بدور عربايتي ، وفي عمل الداجيل قرية تُعرف بدور بني أوقر وهي المعروفة بدور الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة وفيها جامع ومنبر ، وبنو أو قر كانوا مشايخها وأرباب ثروتها ، وبنتي الوزير بها جامعاً ومنارة ، وآثار الوزير حسنة ، وبينها وبين بغداد خسة فراسخ ؛ الوزير حسنة ، وبينها وبين بغداد خسة فراسخ ؛

قُصُوكَى أَمَانِيكَ الرَّجُو عُ إلى المساحي والنَّيْرُ

متربّعاً وسط المزا بل، وسط دور بني أقرَرْ أو قائداً جمل الزبي ديّ اللعين إلى سَقَرْ

واللُّورُ أيضاً : قرية قرب سُميساط . واللُّورُ أيضاً : محلّة بنيسابور ؛ وقد نُسُبِ إلى كل واحد منها قوم من الرُّواة ، فأما دُّور ُ سامر ًا فينها : محمد بن فَرُوْحَانُ بِنَ وَرُوزَيِّهَ أَبُو الطّبِ الدوري ، حـدث عن أبي خليفة وغيره أحاديث منكرة ، روى عن الجُنْيَٰد حَكَايَات في النصواف ؛ وأما دور بغداد فينسب إليها: أبو عبدالله محمد بن تخلد الدوري والميثم بن محمد الدوري ؟ قال ابن المقري : حدثنا هَيْتُمْ بِبغداد في الدور ، وبالقرب منها قرية أخرى تسمي دور حبيب من عبل دجيل أيضاً ، وفي طرف بغداد قرب دير الروم محلة يقال لها الدور ، خربت الآن ؛ وأما دور نيسابور فينسب إليها : أبو عبد الله الدوري ، له ذكر في حكاية أحمد بن سلمة . ودُورْ الراسي : قريب من الأهواز بلد مشهور ؛ ينسب إلى دور يُغداد : محمد بن عبد الباقي بن أبي الفرج محمد ابن أبي اليسري بن عبد العزيز بن إبراهيم بن إسعاق بن غيب الدوري البغدادي أبو عبد الله ، حدث عن أبي بكر محمد بن عبد الملك بن بكران وأبي محمد الحسن ابن على" الجوهري ومحمد بن الفتسح العُشاري ، قال ابن شافع: وكان شيخاً صالحاً خيراً مولده في شعبان سنة ٤٣٤ ، توني سحرة يوم الأربعاء سابع عشر محر"م سنة ١١٣ ، وقد خالف أبو سعد السماني ابن شافع في غير موضع من نسبه ، والأظهر قول ابن شافع لأنه أغرَفُ بأهل بلده .

دُور ُ الرَّاسِيُّ : كأنه منسوب إلى بسني راسب بن مَيْدَعَانَ بن مالك بن نصر بن الأزد بن الفَوْث : بين

وسعة وأربعون دينارآ،الورق ثلاثمائة ألف وعشرون أَلْفاً ومائتان وسبعة وثلاثون درهماً ، وزن الأوانى الذهبية ثلاثة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعون مثقالاً، آنية الفضة ألف وتسعمائة وخبسة وسبعون وطلًا ، وبما وزن بالشاهين من آنية الفضـة ثلاثة عشر ألفاً وستائة وخبسة وخبسون درهباً ، ومن الند" المعبول سبعة آلاف وأربعبائة مثقال، ومن العود المُطَرَّى أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون مثقالاً ، ومن العنبر خبسة آلاف وعشرون مثقـالًا ، ومن نوافج المسك تماغاتة وستون نافعة ، ومن المسك المنثور ألف وستاثة مثقال، ومن السُّكُّ أَلْهَا أَلْف وستة وأربعون مثقالًا، ومن البرمكية ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون مثقالًا، ومن الغالبة ثلاثمائة وستة وستون مثقالاً،ومن الثياب المنسوجة بالذهب ثمانية عشر ثوباً قيمة كل واحسد ثلاثائة دينار،ومن السروج ثلاثة عشر سرجاً ، ومن الجواهر حجرًا ياقوت ، ومن الحواتيم الياقوتيــة خبسة عشر خاتماً ، خاتم فصُّه زبرجد ، ومن حبُّ اللؤلؤ سبعون حبَّة وزنها تسعة عشر مثقالاً ونصف ، ومن الحيل الفعول والإناث مائــة وخبسة وسبعون رأساً، ومن الحدم السودان مائة وأربعة عشر خادماً، ومن الغلمان البيض مائة وثمانية وعشرون غلاماً ، ومن خدم الصقالبة والروم تسعة عشر خادماً ، ومن الغلمان الأكابر أربعون غلامـــاً بآلاتهم وسلاحهم ودوابهم ، ومن أصناف الكسوة ما قيمته عشرون ألف دينار ، ومن أصناف الفرش ما قيمت عشرة آلاف دینار ، ومن الدواب المهاری والبغال مائــة وغانية وعشرون رأساءومن العَبَّاز والجبَّازات تسعة وتسعون رأساً ، ومن الحمير النقالة الكبــار تسعون رأساً، ومن قباب الحيام الكبار مائة وخس وعشرون خيمة ، ومن الموادج السروج أربعة عشر هودجاً ،

الطيب وجُنْدَ يُسابور من أرض خوزستان ؟ منه كان أبو الحسين على بن أحمد الراسي، ولست أدري هل الدور منسوب إليه أو هو منسوب إلى الدور ، وكان من عظماء العُمَّال وأَفراد الرجال ، توفى ليلة الأربعاء للبلة بقت من شهر ربيع الآخر سنة ٣٠١ في أَيَام المُقتدر ووزارة على بن عيسى،ودفن بداره بدُور الراسي ، وخلُّف ابنة لابنة كانت له وأخاً ، وكان يتقلد من حد" واسط إلى حك" شهرزور وكورتين من كور الأهواز جندىسابور والسوش وبادرايا وباكساياء وكان مبلغ ضبانه ألف ألف وأربعبائة ألف دينار في كل سنة ، ولم يكن السلطان معه عامل غير صاحب البريد فقط ، لأن الحرث والحراج والضياع والشجر وسائر الأعبال كان داخلًا في ضبان ، فكان ضابطاً لأعباله شديد الحباية لهما من الأكراد والأعراب واللصوص ، وخلَّف مالاً عظيماً ، وورد الحبر إلى بغداد من حامد بن العباس بمنازعة وقعت بين أخي الراسبي وبين أبي عدُّنان زوج ابنته ، وأنَّ كل واحد منهما طلب الرياسة لنفسه وصاد مع كل واحد منهما طائنة من أصحاب الراسي من غلمان. ، فتحادبا وقنتل بينهما جماعة من أصحابهما وانهزم أخو الراسبي وهرب وحمل معـه مالاً جليلًا ، وأن وجلًا اجتاز بحامد بن العباس من قبل أبي عدنان ختن الراسي ومعه كتاب إلى المعروف بأخي أبي صغرة وأنفذ إليه عشرين ألف ديناو ليصلح بها أمره عنــد السلطان ، وأن حامدًا أنفذ جماعة من الفرسان والرجَّالة لحفظ ما خُلَّتُه الراسي إلى أن يُوافي رسول السلطان، فأمر المقتدر بالله مؤنسأ الحادم بالحروج لحفظ تركت وتدبير أمره ، فشخص من بغداد وأصلح بين أبي عدنان وأخي الراسبي وحمل من تركته ما هذه نسخته: العين أربعمائة ألف وخمسة وأربعون ألفأ وخمسمائة

ومن الغضائر الصيني والزجاج المحكم الفاخر أربعة عشر صندوقاً .

كو و ق : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وراء بعدها قاف : بلد بخوزستان ، وهو قصبة كورة سُرَّق يقال لها دُوْرَقُ الفَرَسُ ؛ قال مِسْعَرُ بن المهلهل في رسالته : ومن رامهُر ْمُز إلى دورق تمر \* على بيوت ناو في مفازة متفرة فيها أبنية عجيبة ، والمعادن في أعمالها كثيرة ، وبدَورق آثار قديمة لقنباذ بن دارا ، وبهــا صيد كثير إلاَّ أنه يتجنب الرعي في أماكن منها لا يدخلها بوجه ولا بسبب ، ويقال إن خاصة ذلك من طلسم عملته أم قباد لأنه كان لمجاً بالصيد في تلك الأماكن ، فربما أَخَلُ النظر في أمور المملكة مدة فعملت هذا الطلسم ليتجنب تلك الأماكن ، وفيها هوام قتالة لا يبرأ سليمها ، وبها الكبريت الأصفر البحري، وهو يجري الليل كله، ولا يوجد هذا الكبريت في غيرها ، وإن حُمل منها إلى غيرها لا يسرج، وإذا أتي بالنار من غير دورق واشتعلت في ذلك الكبريت أحرقته أصلًا ، وأما نارهـا فإنها لا تحرقه،وهذا من طريف الأشياء وعجيبها لا يوقف على علَّته ؛ وفي أهلها سماحة ليست في غيرهم من أهل الأهواذ ، وأكثر نسائها لا يوددن كنف لامس، وأهلها قليلو الغيرة ، وهي مدينة وكورة واسعة ؛ وقد نسب إليها قوم من الرُّواة ، منهم : أبو عقيل الدورقي الأزدي التاجي واسمه بشير بن عُقبة يُعُدُهُ في البصريين ، سمع الحسن وقتادة وغيرهما ، روى عنه مسلمة بن لمبراهيم الفراهيدي وهشيم ويحيي بن سعيد القطان وغيرهم ؛ وأبو الفضل الدورقي ، سمع سهل بن عُمارة وغيره، وهو أَخُو أَبِي علي" الدورقي، وكان أبو على" أكبر منه ؛ ومحمد بن شيروكيه التاجي الدورقي أُبو مسلم ، روى عنه أبو بكرَ بن مِر دويَّهُ

الحافظ الأصباني ؛ وقد نسب قوم إلى لبس القلانس الدّو رُوَقية ، منهم : أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح أبو عبد الله الدورقي أخو يعقوب ، وكان الأصغر ، وقيل : إن الإنسان كان إذا نسك في ذلك الوقت قيل له دورقي ، وكان أبوهما قد نسك فقيل له دورقي فنسب ابناه إليه ، وقيل : بل كان أصله من دورق ، روى أحمد عن إسماعيل بن عُليّة ويزيد بن هارون ووكمع وأقرانهم ، روى عنه أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن محمد البغوي ، توفي في يعلى الموصلي وعبد الله بن محمد البغوي ، توفي في شعبان سنة ٢٤٦ .

والدورق: مكنيال الشراب، وهو فارسي معرّب؛ وقال الأحيس السعدي، وكان قد أتى العراق فقطع الطريق وطلبه سليان بن علي وكان أميراً على البصرة فأهدر دَمَهُ ، فهرب وذكر حنينه إلى وطنه فقال:

طال ليلي بالعراق لربا أتى لي للله ، بالشآم ، فصير ، معي فتية " بيض الوجوه كأنهم على الرحل ، فوق الناعجات ، بُدُورْ أيا نخلات الكرم! لا زال رائعاً عليكن منهل الغمام مطير سُقيشُنُ ، ما دامت بكرمان نخلة ، عوامرَ تجري بينهن مجُورُ وما زالت الأيام ، حتى وأبتني بدُوْرُقَ مُلْعَلَى بينهن أدورُ ثُذَ كُرْنِي أَطلالكن ، إذا دجت علي ظِلال الدُّوم ، وهي هجير ُ وقد كنت ومليًّا ؛ فأصبحت ثاوياً بدَوْرَقَ ملقى بينهن أدور ْ عَوَى الذَّب، فاستأنست اللذَّب إذ عَوَى، وصَوَّتَ إنسانُ فكيدُّتُ أَطيرُ

رأى اللهُ أني للأنيس لشانيء ، وتُبُغضهم لي مُقلَة " وضعير ُ

دُو رُ قِستان : هذه بليدة رأيتُها أنا تَرْ فأ إليها سُفُن البحر التي نقدم من ناحية الهند ، وهي على ضفة نهر عسكر 'مكر م تتصل بالبحر ، لا طريق للمراكب الواردة من كيش إلا إليها ، فأما المنفطة عن البصرة إلى كيش فتمضي على طريستى أخرى وهي طريستى عبدان ، وإذا أرادوا الرجوع لا يتدون لتلك عبدان عور سبب يطول ذكره فيقصدون طريستى خوزستان لأن هروها متصل بالبر" فهو أيسر عليهم،

دورقة : مدينة من بطن سرقسطة بالأندلس ؟ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو محمد عبد الله بن حَوْش الدورقي المتري النحوي ، كان آية في النحو وتعليل القراءات وله شعر حسن ، وسكن شاطبة وبها توفي سنة ١١٣ ؛ وأبو الأصبغ عبدالعزيز بن محمد بن سعيد ابن معاوية بن داود الأنصاري الدورقي الأطروشي ٢ سمع الحولاني بإشبيلية وابن عثاب بقرطبة وابن عطية بغرناطة وابن الحيساط القرَوي بالمرية وابن سكرَّرة وكان من أهل المعرفة بالحديث والحفظ والمسذاكرة به والرحلة فيه، روى عنه أبو الوليد الدبَّاغ اللَّخبي وغيره ، ومات سنة ٧٤٥ بقرطبة ، وله تآليف من جبلتها شرح الشهاب، وكان عسراً من"؛ الأخلاق قل" ما يصر على خدمة أحد ، وله ولد من أهـل الفقه والمعرفة يقال له محمد بن عبد العزيز الدورقي ، مات قبل أبيه ؛ وأبو زكرياء يحيى بن عبــد الله بن خيرة الدُّورق المقري ، بلغ الإسكندرية وحضر عند السلفي وكتب عنه .

دُورٌ يُسْت : بض الدال ، وسكون الواو والراء أيضاً

يلتقي فيه ساكنان ثم ياه مفتوحة ، وسين مهملة ساكنة ، وتاه مثناة من فوقها : من قرى الرّي ؛ ينسب إليها عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر أبو محمد الدور يَستي ، وكان يزعم أنه من ولد حديفة بن اليان صاحب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أحد فقهاء الشيعة الإمامية ، قدم بغداد سنة ٢٥٥ وأقام بها مدة وحدث بها عن جده محمد بن موسى بشيء من أخبار الأثمة من ولد علي ، رضي الله عنه، وعاد إلى بلده ، وبلغنا أنه مات بعد سنة ، ٢٠٠ بيسير.

دَوْمَكُو' : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وسين مهملة ، وراء : قرية قرب صفيّين على الفرات ، وذكر لي من أعتبد على وأيه أنها قلعة جَعْبَر نفسها أو دبضها ؟ والدّوْسر في لفة العرب : الجمل الضغم ، والأنثى كو سرة . ودَوْسر أيضاً : كتيبة كانت النعمان بن المنذر ؟ قال المرار بن منقذ العدوي :

> ضربَت دو مر فيهم ضربة أثبت أوتاد مُملك فاستقر"

نهومتم کان : من قری جوزجان من أرض بلخ ، لما ذكر في مصنف مجيى بن زيد ، وتعرف بقرية غزوة السعود .

دُوْعَنُ : موضع بحضرموت ؟ قال ابن الحائك : وأما موضع الإمام الذي تأسّر في الإمامية بناحية حضرموت ففي مدينة دوعن .

كو غان : قرية كبيرة بين رأس عين ونصيبين ، كانت سوقاً لأهل الجزيرة يجتمع إليها أهلها في كل شهر مرة ، وقد رأيتها أنا غير مرة ولم أرّ بها سوقاً .

كو قرَة : مدينة كانت قرب واسط خربت بعمادة واسط للحجاج .

ورقة أن بأرض البين لفامد ؟ وقال نصر : دوقة واد على طريق الحاج من صنعاة إذا سلكوا تهامة ، بينه وبين يكتبكم ثلاثة أيام ؟ قال زهير الفامدي : أعادل منا المصلتون خلالهم كأنا ، وإيام ، بدوقة لاعب أتينام من أرضنا وسمائنا ، وأنتى أتى للحجر أهل الأخاشب ? الحجر بن الهيئو بن الأزه .

كوالاب : بنتع أوله ، وآخره باء موحدة ، وأكثر المعدثين يروونه بالضم وقسد روي بالنتح ، وهو في عدة مواضع منها : كولاب مبادك في شرقي بغداد ؟ ينسب إليه أبو جعفر محمد بن الصُّبَّاح البزاز الدولابي، سمع إبراهيم بن سعــد وإساعيل بن جعفر وشريكاً وغيرهم ، روى عنه أحمد بن حنبل وابنــه عبد الله وإبراهيم الحربي وأصله من هراة مولى لمزينة ، سكن بغداد إلى أن مات ؟ وابنه أحمد بن عمد بن الصباح الدولابي ، حدث عن أبيه وغيره . ودُولاب : من قرى الري ؟ ينسب إليها قاسم الرازي من قدماه مشايخ الري ، قدم مكة ومات بها ، وحدث محمد ابن منصور الطومي قال : جئت مرة إلى معروف الكرَّخي فعض أنامله وقال:هاه لو لحقت أبا إسحاق الدولابي كان مهنا الساعـة أتى يسلم علي" ، فذهبت أقوم فقال لي: اجلس لعله قد بلغ منزله بالري ، قال : وكان أبو إسعاق الرازي من جِملة الأبدال ، ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه . ودولاب الحازن : موضع ، نسب أبو سعد السبعاني إليه أبا عمد أحمد بن محمد بن الحسن الحركي بعرف بأحمد جنبه الدولابي ، قال : وتوني بهذا الدولاب في جمادى الأَخْرَى سنة ١٤٦ ، قال : وسبعت عليه مجلساً سبعه من أبي عبد الله الدقيَّاق، قال أبو سعد في ترجمة الثابتي:

أبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الثابتي الصوفي سمع الحديث الكثير ، قتله الفرّ سنة ١٤٥ بدولاب الحازن على وادي مرو . ود ولاب أيضاً : قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ ، كانت بها وقعة بين أهل البصرة وأميرهم مسلم بن عبيس بن كريّز بن حبيب ابن عبد شمس وبين الحوارج، قتل فيها نافع بن الأزرق رئيس الحوارج وخلق منهم وقتل مسلم بن عبيس ، فولوا عليهم ربيعة بن الأجذم وولى الحوارج عبد الله ابن الماخور فقتلا أيضاً ، وولى أهل البصرة الحجاج بن تابت وولى الحوارج عبد الله تابت وولى الحوارج عبد الله بن الماخور ثم التقوا فقتل الأميران، فاستعمل أهل البصرة حارثة بن بدر الفدّاني واستعمل الحوارج عبيد الله بن الماخور ، فلما لم يقدم واستعمل الحوارج عبيد الله بن الماخور ، فلما لم يقدم وذلك في سنة ٦٥ ؛ فقال عمرو القنّاة :

إذا قلت بسلو القلب،أو بنتهي المني أبي القلب، إلا حب أم حكم أي القلمة يروى لقطري أبضاً رواها المبرد: لمسرك الي في الحياة لزاهد مكم من الحيرات البيض لم أي مثلها مفاة لذي داء، ولا لسقم لعمرك! إني ، يوم ألطم وجهها على نائبات الدهر ، جيد لئم إذا قلت بسلو القلب،أو بنتهي المني أبي القلب إلا حب أم حكم منعسة صفراة حلو دلالها ، وكم أبيت بها بعمد الهدو أهم منعسة صفراة حلو دلالها ، قطوف الحلى مخطوطة المتن زانها، مع الحسن ، خلق في الجمال عمم الحسن ، خلق في العمل المسرو الم

ولو شاهد تني يوم كولاب أبصر ت طمان فتى ، في الحرب ، غير كذميم قال صاحب الأغاني : هذه الثلاثة الأبيات ليست من هذه القطعة .

> غداة طَفَت عَ الماء بكر بن واثل، وعُجنا صدور الحيل نحو تميم فكان لعبد القيس أو"ل حَدَّنا ، وولئت شيوخ الأزد،وهي تعوما وكان لعبد القيس أو"ل حد"ها وأحلافها مين تجمُّصُب وسليم وظلَّتْ شيوخ الأزد في حَوْمة الوغي تعوم ، وظلنا في الجلاد نعوم٢ فلم أدَ يوماً كان أكثر مُعْمَصاً بمج دماً من فائظ وكليم وضاربة خداً كريماً على فتتى أغر" نجيب الأمهات كريم أُصِبَ بِدُ وَلابِ، ولم تك مَوْطناً له أرض دولاب ودير حبيم فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تُبيح من الكفار كل حريم رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ونعيم

قال المبرّد: ولو شهدتنا يوم دولاب لم يصرف ولمغا ذَاك لأنه أراد البلد ودولاب أعجبيّ معرّب ، وكل ما كان من الأسباء الأعجبية نكرة بغير ألف ولام فإذا دخلته الألف واللام فقد صار معرّباً وصار على قياس الأسباء العربية لا يمنعه من الصرف إلا ما يمنع العربي ، فدولاب فـُوعال مثل طومار وسُولاف ،

"١ - ٢ في هذين البيتين إقواء .

وكل شيء لا يخص واحداً من الجنس من دون غيره فهو نكرة نحو رجل، لأن هذا الاسم يلحق كل ما كان على بنيته وكذلك جمل وجبل وما أشبهه ، فإن وقسع الاسم في كلام العجم معرفة فلا سبيل إلى إدخال الألف واللام عليه لأنه معرفة ، ولا فائدة في إدخال تعريف آخر فيه فذلك غير منصرف نحو فرعون وابراهيم وإسحاق .

مُولان : بضم أوله ، وآخره نون : موضع ؟ عن العبر اني .

دَوْ لَــَنَابِاهُ : موضع ظاهر شيراز قرية أو غير ذلك ، تسير إليه العساكر إذا أرادوا الأهواز .

اللاو لعينة ': بفتح أوله ، وبعد الواو الساكنة لام مفتوحة ، وعين مهملة : قرية كبيرة بينها وبين الموصل يوم واحد على سير القوافل في طريق نصيبين ؟ منها خطيب دمشق وهو أبو القاسم عبد الملك بن زيد ابن ياسين الداولعي ، ولد بالدولعية سنة ٥٠٥ وتفقه على أبي سعد بن أبي عصرون وسبع الحديث بالموصل من تاج الإسلام الحسين بن نصر بن خبيس ، وببغداد من عبد الحالق بن يوسف والمبارك بن الشهر دوري والكر وفي ، وكان زاهدا ورعا ، وكان الناس فيه اعتقاد حسن ، مات بدمشق وهو خطيبها في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ٩٥٥ .

دُومًا : بالكوفة والنجفُ محلة منها ، ويقال : اسبها دومة لأن عبر لما أجلى أكيدر صاحب دومة الجندل قدم الحيرة فبني بها حصناً وسباه دومة أيضاً .

دُومانُ : بضم أوله، وآخره نون: موضع ؛ عن العمر اني. دومة دمشق غير دومة الجندل ، كذا حدثني المحب عن الدمشقيين ؛ منها عبد الله بن هلال بن الفرات أبو عبد الله الرّبعي الدومي

الدمشقي ، سكن بيروت وكان أحد الزهاد ، حدث عن إبراهم بن أيوب الحوراني وأحمد بن عمار، الأنطاكي وأحمد بن أبي الحوارى وهشام بن عمار، روى عنه أبو حاتم الرازي وأبو العباس الأصم ومحمد ابن المنذر مشكر المروي وأبو نعيم الأستراباذي وعبد الرحمن بن داود بن منصور ؛ ذكره أبو القمام ؛ وينسب إلى دومة جماعة من رواة الحديث ، منهم: شجاع بن بكر بن محمد أبو محمد التميمي الدومي ، حدث عن أبي محمد هشام بن محمد الكوني ، روى عنه عبد العزيز الكناني .

دُوْمُ الإيادِ: بفتح أوله ، والإياد بالياء المثناة من تحت وكسر الممنزة ؛ والدّوْم عند العرب : شجر المقل ، والدوم أيضاً الظل الدائم : وهو موضع في شعر ابن مقبل :

قوم محاضرهم شي ، ومجمعهم دوم الإياد وفائور ، إذا اجتمعوا

دُومَة 'الجُنْدَل : بضم أوله وفتحه ، وقد أنكر ابن دوريد الفتح وعد" من أغلاط المحد" ثين ، وقد جاء في حديث الواقدي دوماة الجندل ، وعد" ها ابن الفقيه من أعمال المدينة ، سبيت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم ، وقال الز"جاجي : دومان بن إسماعيل ، وقيل : كان لإسماعيل ولد اسمه د'ما ولعله مغير منه ، وقال ابن الكلبي : دوماة بن إسماعيل ، قال : ولما كثر ولد إسماعيل ، عليه السلام ، بتهامة خرج دوماة بن إسماعيل ، قال : دوماة بن إسماعيل ، وهي على دوماة في إسماعيل وين موضع دومة وبني به حصناً فقيل دوماة ونسب الحصن إليه ، وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال أبو سعد : دومة الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ ، قال : ومن قبل غائط من الأرض خمسة فراسخ ، قال : ومن قبل

مغربه عـين تثبع فتسقي ما به من النخل والزرع ، وحصنها مارد ، وسببت دومة الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل ؛ وقال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرًى بين الشام والمدينة قرب جبلَيُّ طيِّه كانت به بنو كنانة من كلب ، قال : ودومة من القريات ، من وادي القرى إلى تياءً أُربع ليال ، والقريات : دومة وسُكاكة وذو القارة ، فأما دومة فعليها سور أيتحصن بهءوفي داخل السورحصن منيع يقال له مارد"، وهو حصن أكيُّدر الملك بن عبد الملكَ بن عبد الحيِّ بن أعيا بن الحادث بن معاوية بن خلاوة بن أبامة بن سكمة بن نشكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن عُفَيْر وهو كندة السكوني الكندي ، وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم، وجَّه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له ستلقاً. يصد الوحش؛ وجاءت بقرة وحشية فعكُّكُتُ قرونها مجصنه فنزل إليها ليلا ليصيدها فهَجَمَ عليه خالد فأمره وقتل أخاه حسان بن عبد الملك وافتتحها خالد عنوة" ، وذلك في سنة تسع للهجرة ، ثم إن النبي ، ﴿ صلى الله عليه وسلم ، صالح أكيدر على دومة وآمنه وقر"ر عليه وعلى أهله الجزية ، وكان نصرانيًّا فأسلم أَخُوه حُرُ يَبْتُ فَأَقَرُّه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على ما في يده ونقض أكيدر الصلح بعد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأجلاه عمر ، رضي الله عنــه ، من دومة فيمن أُجلى من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة فنزل في موضع منها قرب عين التمر وبَنْتَي به منازل وستاها دومة ، وقيل : دوماء باسم حصنه بوادي القرى ، فهو قائم 'يعرف إلا أنه خراب ؛ قال : وفي إجلاء عمر ، رضي الله عنه ، أكيدر يقول الشاعر :

> يا من رأى طَعناً تحمّل غدوَةً من آل أكدرَ ، سُعِوْه يَعنيني

قد 'بدالت طَعناً بدار إقامة ، والسير من حصن أشم حصين

وأهل كتب الفتوج مجمعون على أن خالد بن الوليد، رضي الله عنه ، غزا دومة أيام أبي بكر ، رضي الله عنه ، عند كونه بالعراق في سنة ١٧ ، وقُمْتُل أكيدر لأنه كان نقض وارتد" ، وعلى هذا لا يصع أن عبر، رضى الله عنه ، أجلاه وقد غُزيَ وقُتُـل في أيام أبي بكر ، رضي الله عنه ، وأحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أحمد بن جابر في كتاب الفتوح له وأنا حاك جميع ما قاله على الوجه ، قال : بعث رسول الله ، صلى آلله عليه وسلم ، خالد بن الوليد ، رضي الله عنه، سنة تسع إلى أكبدر بن عبد الملك بدومة الجندل فأخذه أَسيرًا وقتل أخاه وقدم بأكيدر على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وعليه قسّباءُ ديباج بالذهب ، فأسلم أكيدر وصالح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على أرضه وكتب له ولأهل دومة كتاباً ، وهو: بسم الله الرحين الرحيم. هذا كتاب محمد وسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنــداد والأصنام ، ولأهل دومة . إن لنا الضاحية من الضَّحل والبَّوُّرَ والمعامي وأغفال الأرض والحلثقة والسلاح والحافر والحصن،ولكم الضامنة من النغل والمسّمين من المعبور لا تُعْدَل سارحتكم ولا تُعَدُّ فاردتكم ولا مجظر النبات ، تقيمون الصلاة لوقتها وتؤنون الزكاة لحقها ، عليكم بذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق والوفاة، شهد الله ومن حضر من المسلمين ؛ قيسل : الضاحي البادز ، والضَّحل الماءُ القليل ، والبورُ الأرض التي لم 'تستخرج ، والمعامي الأرض المجهولة، والأغفال التي لا آثار فيهما ، والحلقة الدروع ، والحافر الحيــل والبراذين والبغال والحمير ، والحصن دومــة الجندل، والضامنة النخل الذي معهم في الحصن، والمُمين الظاهر

من الماء الدائم ، وقوله : لا تُعدل سارحتكم أي لا يصد قها المصد ق إلا في سراعيها ومواضعها ولا يحشر ها، وقوله : لا تعد فاردتكم أي لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفر ق الصدقة ؛ ثم عاد أكيدر إلى دومة ، فلما مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة الجندل ولحق بنواحي الحيرة وابتنى قوب عين النسر بناء وسماه دومة ، وأسلم حُرَيْث بن عبد الملك أخوه على ما في يده فسلم له ذلك ؛ فقال سُويَد بن الكلي :

فلا يَأْمَنَنَ قُومٌ زَوَالَ جُدُودهم كما زال عن خَبْت ٍ ظعائن أكدرا

وتزوَّج يزيد بن معاوية ابنة حريث ، وقيـل إن خالدًا لما انصرف من العراق إلى الشام مر" بدومــة الجندل التي غزاها أولا بعينها وفتحها وقتل أكيدر ؟ قال : وقد روي أن أكيدر كان منزله أولاً بدومة الحيرة ، وهي كانت منازله ، وكانوا يزورون أخوالهم من كلب ، و إنه لممهم وقد خرجوا للصيد إذ رُفعت لهم مدينة متهدَّمة لم يبق إلا حيطانها وهي مبنية بالجندل فأعادوا بناءها وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسبوها دومة الجندل تفرقة بينها وبين دومة الحيرة ، وكان أكيدر يتردد بينها وبين دومة الحيرة ، فهــذا يزيل الاختلاف ؛ وقد ذهب بعض الرواة إلى أن التحكيم بين على" ومعاوية كان بدومة الجندل ، وأكثر الرواة على أنه كان بأذُّرُح ، وقد أكثر الشعراء في ذكر أذرح وأن التحكيم كان بها ، ولم يبلغني شيء مسن الشمر في دومة إلا قول الأعود الشنتي" وإن كان الوزن يستقيم بأذراح ، وهو هذا :

> وَضِينا بِحِكم الله في كل موطن ، وعمرو وعبــد الله مختلفــان

وليس بهادي أمّنة من ضلالة ، بدُومة ، شيخساً فتنة عميان بكت عين من يبكي ابن عفاين، بعدما نف ورَق الفرقان كل مكان ثُـُوكَى تاركاً للحقّ مثَّمع الهوكى، وأودرت حزنا لاحقا بطكعان كلا الفتنتين كان حيًّا وميِّناً، يكادان لولا القتل بشتبهان وقال أعْشَى بني ضَوْر من عَنَزَةَ : أباح لنا ، ما بين 'بصرَى ودُومَةِ ، كتائب منا بلسون السُّنَّو دا إذا هو سامانا ، من الناس، واحد له الملك خلاً ملك وتفطرًا نفَت مُضرَ الحبراة عنا سوفننا ، كما طود اللل النهار فأديرًا وقال ضرار بن الأزور يذكر أهل الرَّدة : عَصَيْتُمْ ذُوي أَلْبَابِكُمْ وأَطْعَيْتُمُ مُعْجَيْمًا، وأمر أبن التقطة أشأم وقد يتمنوا حِساً إلى أرض دومة،

وقرأت في كتاب الحوارج: قال حدثنا محمد بن فيادة بن إساعيل عن محمد بن فياد قال حدثنا محمد ابن عون قال حدثنا محمد ابن عون قال حدثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي لينلكى قال مررت مع أبي موسى بدومة الجندل فقال: حدثني حبيبي أنه تحكم في بني إسرائيل في هذا المرضع حكمان بالجور وأنه محكم في أمتي في هذا المكان حكمان بالجور، قال: فما ذهبت إلا في هذا المكان حكمان بالجور، قال: فما ذهبت إلا أبام حتى حكم هو وعمرو بن العاص بما حكماء قال: فلقيته فقلت له يا أبا موسى قد حدثتني عن رسول الله،

فقبِّح من وفد وما قد تيسُّهوا

صلى الله عليه وسلم ، بما حدثتني، فقال: والله المستعان. دُومَة ' خَبْت ن موضع آخر ؛ قال الأخطل :

ألا يا اسلما على التقاد ُم والبلى

بدومة خَبْت ، أيها الطلكلان !

فلو كنت محصوباً، بدومة، مدنفاً

أداوى بويتى من سُعادَ شفاني

دُوْمُويَّةُ : بِفَتْحَ أُولُهُ ، وَبِعَدَ المِيْمِ رَاءَ مَهِمَلَـةً وَيَاءُ النَّسِةَ : جَزِيرَةً فِي وَسَطَّ نَيْلَ مَصَرَ ، فَيَهَا قَرِيَةً غَنَّاءً شَجِرَاءً تَلْقَاءُ الصَّعِيدِ ، وَاللهُ أَعْلَمٍ .

دوميس : ناحية بأرَّان بين بَرْدَعة ودَبيل .

دَوْمَيِيْن : بصيغة الجمع وقد روي بصيغة التثنية ، وقع في قصر الصلاة من حديث مسلم : وهي قرية على ستة فراسخ من حمص ؛ عن القاضي عياض .

دُونْنَى : بغنج أوله ، وسكون ثانيه ، ونون مفتوحة : قرية بنهاوند ذات بساتين ، بينها وبين نهاوند ميلان ؟ منها محمير بن مرداس الدو نقي ، حدث عن عبد الله ابن نافع صاحب مالك بن أنس، روى عنه أبو عبد الله عمد بن عيسى بن ديزك البووجردي وغيره ؟ وبد و نق رباط للصوفية بناه أبو القاسم نصر بن منصور بن الحسن الدونقي ، لقيه السلفي ، وهو صاحب عبد الله بن علي ابن موسى الحنفي الزرّي ، وكان بمصر من أبناء النعم والحال الواسعة .

الدُّوْنَكَانُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه، وآخره نون: بَلَدان من وراء فَلَج؛ ذكرهما ابن مقبل في قوله: يكادان ، بين الدُّوْنَكَين وألنُّوَة وذات القتاد الحضر، يعتلجان

قال ابن السكتيت : الدونكان واديان في بلاد بني 'سُكَيْم ، وقال الأزدي :الدونكان امم لموضع واحد .

مُونُ : بضم أوله ، وآخره نون : قرية من أعمال دينور ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن الحسن بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن إسحاق ابن وشية الدوني الصوفي راوية كُتُب أبي بكر السني الدينوري، حدث عنه أبو طاهر بن سلفة وقال: سألته عن مولده فقال سنة ٢٧١ في رمضان ، وهو آخر من حدث في الدنيا بكتاب أبي عبد الرحمن النسوي بجلت ، وإليه كان الرحلة ، قال : وقرأته أنا عليه سنة ٥٠٠ بالدون، وتوفي في رجب سنة ٥٠٠٠

مُونَة : بضم أوله ، وبعد الواو الساكنة نون : قرية من قرى نهاو َند ، وقد نسب إليها بعض الصالحين ؛ ذكره والذي قبله الحازمي كما كتبناه سواء. ودونة أيضاً : بهمذان قرية والنسبة إليها دوني ، وقد نسب إلى التي بنهاونـــدونقي كما ذكرنا قبل ؛ وقال أبو زكرياء بن مندة : دونة قرية بين همذان ودينوو على عشرة فراسخ من همذان ، وقيــل : على خمسة عشر فرسخاً ، ومنهـا إلى الدينور عشرة فراسخ ، وقيل : هي من وستاق همذان ؛ وقال شيرُو َيه : أحمــد بن الحسين بن عبد الرحمن الصوفي أبو الفرج الدوني قدم علينا في رجب سنة ٤٥٩ ، روى عن أبي السكار من كتب أبي بكر السنِّي ، لم أُوزق منه السماع ، وكان صدوقاً فاضلًا ؛ وعبر بن الحسين بن عيسى بن إبراهيم أبو حفص الدوني الصوفي، سكن صور وسبع أبا محمد الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع بصيَّداء وأَبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن ثُرُّهان العرَّاف بصور ، حدث عنــه غَيثِ بن علي ، وسئل عن مولده فقال في سنة ووي ، ومات سنـــة ٤٨١ ، وكان يذهب مذهب سفيان ؛ ومنها أبو محسد عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن على ابن أحمد بن إسحاق الدوني الصوفي الزاهد ، قال أبو

زكرياة : وكان من بيت الزهد والستر والعبادة ، مولده في سنة ٤٧٧ ، ومات سنة ٥٠١ ، ودوى الكثير وسمع كتباً كثيرة .

الدُّو : بفتح أوله ، وتشديد ثانيه : أرض ملساء بين مكة والبصرة على الجادَّة مسيرة أدبع لبال ، لبس فيها جبل ولا رمل ولا شيء ، هكذا قال نصر ، وأنا أرى أنه صفة وليس بعَلَم ، فإنَّ الدُّوَّ فيا حكاه الأزهري عن الأصمعي الأرض المستوية وإليها تنسب الدُّوايَّة ، فإنما سبيت دوية لدُّويِّ الصوت أي يسبع فيها ؛ وقال الأزهري عن بعضهم: الدُّو أُ أَرْضَ مسيرة أربع ليال شبه ترس خاوية يُسار فيها بالنَّجوم ويخاف فيها الضلال، وهي على طريق البصرة إذا أصعدت إلى مكة تياسرت، وإنما سميت الدُّوُّ لأنَّ الفرس كَانت لطائمهم تجوز فيها فكانوا إذا سلكوها تحاضوا فيها الجد فقالوا بالفارسية كو كو أي أسرع ، قال : وقــــــ قطعت الدُّوُّ مع القرامطة ، أبادهم الله ، وكانت مطرقهم قافلين من المبير فسقوا ظهرهم بجفر أبي موسي فاستقوا وفوَّزُوا بالدُّوَّ ووردوا صبيحة طامسة ماءً يقال له تُسَبِّر أَهُ ، وعَطب فيها نجب كثيرة من نجب الحاج .

كو"ة : بنتح أوله ، وتشديد ثانيه : موضع من وراء الجعنة بستة أميال ؛ قال كثير :

إلى ابن أبي العاصي بدَوَّةَ أَرقَلَت ، وبالسَّفْح من ذات الرُّبي فوق مُظْمِن

الدُورِيرَة ؛ بضم أوله ، وكسر ثانيه ، وياء مثناة من تحت : اسم قرية على فرسخين من نيسابود ، ينسب إليها أبو عبد الله يحمد بن عبد الله بن يوسف بن خرشيد الدويري النيسابودي ، حدث عن إسحاق بن راهويه وقتية بن سعيد ومحمد بن رافع ، روى عنه

أبو عبرو بن حمدان النيسابوري ، ومات سنة ٣٠٧.

الدُّويَوَةُ : بلفظ تصغير دار : محلة ببغداد ؟ نسب اليها قوم من أهل العلم ، منهم : أبو محمد حماد بن محمد بن عبد الله الفراوي الأزرق الدويري أصله من الكوفة ، سكن الدويرة ببغداد ، حدث عن محمد بن طلحة ومقاتل بن سليان ، روى عنه صالح جزرة وعباس الدويري وغيرهما ، مات سنة ٢٣٠٠ .

الدُّو َيسُ : بلفظ التصغير : من قرى بيهق ؛ ينسب اليها جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الفقيه أبو عبد الله الدُّو يسي ،حدث عن محمد بن بكران عن المحاملي، سئل عن مولده فقال في سنة ٣٨٠.

الدويمة : من قرى عَثْرَ من جهة القبلة .

كوين : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياه مثناة من تحت
ساكنة ، وآخره نون : بلدة من نواحي أران في
آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس ؛ منها ملوك
الشام بنو أيوب ؛ ينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن
منصور بن سهل الدويني الجيزي ، كان فقيها شافعي
المذهب ، تفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي وسافر
إلى خراسان وأقام بنيسابور مدة ثم انتقل إلى بلخ ،
وسمع الحديث على أبي سعد عبد الواحد بن عبد الكريم
القصري وعبد الرزاق بن حسان المنيعي وغيرهما ،
ذكره أبو سعد في شيوخه فقال : مات ببلخ في سنة
نيسابور ، قال أبو الحسن محمد بن محمد الحاوكراني :
سبعت بقرية دوين من ناحية أستوا من الفقيه محمد
الجويني جزءاً يشتمل على ما ورد من الأخبار في الصلاة
الجويني جزءاً يشتمل على ما ورد من الأخبار في الصلاة

## باب الدال والهاء وما يليهما

الله هاسة ': بفتح أوله ، وتخفيف ثانيه ، وبعد الألف سين مهملة : ماءة في طريق الحاج عن يساو سميواء للمصعد إلى مكة ؛ والدهس : لون كلون الرمل ، والدهاس : ما كان من الرمل لا ينبت شيئاً وتغيب فيه القوائم ، وقال الأصعي : الدهاس كل ليتن لا يبلغ أن يكون رملا وليس بتراب ولا طين .

الله هاليك : موضع في شعر كثير: قرية بالدهناء ؛ فقال: كأن عَدَو لِيهًا ﴿ نُرِهَاءُ حُمُولِهِا ﴾ غدَّت ترتمي الدهنا بها والدهاليك ُ

وه بالا: قرية بماسبدان بناحية الجبل قرب البند نيجين،
 بها قبر أمير المؤمنين المهدي بن المنصور، وبه مشهد
 وعليه قدو "ام" يقام لهم الجراية، وزاده المستنجد في
 سنة ١٦٥ وفرق على سكانه أموالاً جمة .

الدَّهْنَمُونُ : قرية بالحوف الشرقي بمصر .

ده مجيئة ': بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وجميم مكسورة ، وياء مثناة من تحت محففة : قرية على باب أصبهان ؛ منها أبو صالح محمد بن حامد الدهبي، روى عن أبي على الثقفي .

د هدایه : بکسر أوله ، وسکون ثانیه ، و دال مهملة أخرى ، ویاه مثناة من تحت خفیفة ، و معناه بالفارسیة قریة الدایة : وهي قریة بینها وبین الدامغان مرحلة خفیفة ما یلي الغرب ، وهي منزل القوافل ، وهي للملاحدة مقابل قلعتهم المشهورة المعروفة بحر د كوه، و بها يسكون الحاج والقوافل فیأخذون من كل جمل ثمن دینار ویتبعونه بما یستمد و نور یؤذون . من من كل جمل ثمن دینار ویتبعونه بما یستمد و نون یون : من قری الیمن ؛ ینسب إلیها محمد بن أحمد بن محمد أبو

قول الراعى:

فظل يعلو لوكى الدهقان معترضاً في الرمل أظلافه صفر من الزهر

وَهَكُ : بِنتِع أُولُه وِثَانِه : قربة بالري " ؛ بنسب إليها قوم من الرواة ، منهم : علي " بن إبراهيم الدهكي ؟ والسندي بن عبدويه الدهكي ، يروي عن أبي أو يس وأهل المدينة والعراق ، روى عنه محمد بن حماد الطهراني ؛ كذا ذكره السماني ووجدته بخط عبد السلام البصري الدهكي ، بكسر أوله وفتح ثانيه . وآخره كاف ، امم أعجبي معرب ، ويقال له دهيك وآخره كاف ، امم أعجبي معرب ، ويقال له دهيك أيضاً : وهي جزيرة في بحر البين ، وهو مر "ستى بين بلاد البين والحبشة ، بهدة ضيقة حرجة حارة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نَفَو ه إليها ؛ وقال أبو القدام :

ولو أصبعت بنت القطامي ، دونها جبال بها الأكراد صم صخورها لباشرت ثوب الحوف ، حتى أذووها بنفسي ، إذا كانت بأدض تزورها ولو أصبعت خلف الثريا لزوتها بنفسي ، ولو كانت بدهلك دوراها

وقال أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن قسلاقس الإسكندري يذكر دَهلك وصاحبه مالك بن الشدّاد:

وأقبع بدهلك من بلدة، فكل أمرىء حلها هالك كفاك دليلًا على أنها جعم وخازنها مالك

دَهُمَاءُ مَرَّضُوضَ : موضع في بلاد مزينة من نواحي المدينة ؛ قال مَعْنُ بن أوس المزني :

يجيى الدهراني المقري، سبع أبا عبد الله محمد بن جعفر، سبع منه أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي. وَهُونُ : واد دون حضرموت .

دَهُو ُوط ُ : بنتح أوله ، وسكون ثانيه ، وآخره طاءً
 مهملة : بُليد على شاطىء غربي النيل من ناحية الصعيد
 قرب البَهْنَسا .

وهِستنانُ: بكسر أوله وثانيه: بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان ، بناها عبد الله ابن طاهر في خلافة المهدي ، كذا ذكر وليس بصحيح لأن عبدالله بن طاهر لم يكن في أيام المهدي ؛ ينسب اليها عبر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان ، ويقال أبو حفص بن أبي الحسن الرو"اسي الدهستاني الحافظ ، قدم دمشق فسبع بها عبد الدائم بن الحسن وأبا عبد الكناني وأبا الحسن بن أبي الحديد وأبا نصر ابن طلاب ، وببغداد جابر بن ياسين وأبا الفنائم بن المأمون ، وبرو وهر أة ونيسابور ، وبصور أبا بكر المشاري : دهستان مدينة بكرمان . ودهستان : البشاري : دهستان مدينة بكرمان . ودهستان : ناحة ببرجان ، وهي المذكورة آنفاً . ودهستان : ناحة بباذغيس من أعمال هراة ؛ منها عمد بن أحمد ابن أبي الحجاج الدهستاني المروي .

دَ هُشُور: قربة كبيرة من أعمال مصر في غربي النيل من أعمال الجيزة ؛ منها أبو الليث عبد الله بن محمد بن الحجاج بن عبد الله بن مهاجر الراعيني الدهشوري ، روى عن يونس بن عبد الأصلى ، وتوفي في ربيع الأول سنه ١٣٣

دِهْقَانُ : بَكْسَرُ أُولُهَ ، وَبَعْدُ الْمَاءُ قَافَ ، وَآخَرَهُ نُونَ ، وهو بالفارسية الناجر صاحب الضياع : اسم موضع في شعر الأعشى ، وقال ابن الأعرابي : هي ومـلة في

تأبد لأي منهم نعنائده ،
فذو سَلَم أنشاجه فسواعده فذات الحَماط خَرْجها فطلولها فبطن البقيع قاعمه فمرابده فدها وضوض كأن عراضها با يضو محذوف جبيل محافده

الدهناء ' بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وألف تمد وتقصر ؛ وبخط الوزير المغربي : الدهناء عند البصريين مقصور وعند الكوفيين يقصر ويد ؛ والدهان : الأمطار اللينة ، واحدها دَهَن ' ، وأرض دهناء مثل الحسن والحسناء ، والدهان : الأديم الأحمر ؛ قالوا في قوله تعالى : فكانت وردة كالدهان ؛ قالوا: شبها في اختلاف ألوانه أو الأديم واختلاف ألوانه أو الأديم واختلاف ألوانه أو الأديم واختلاف ألوانه ، ولعل الدهناء الموانه أو الأديم واختلاف البت والأزهار في عراضها ؛ قال الساجي : ومن خط ابن الفرات نقلت : بَنَى عتبة بن غزوان دار الإمارة بالبصرة في موضع حوض عتبة بن غزوان دار الإمارة بالبصرة في موضع حوض حماد وهو حوض سليان بن علي في رحبة دعلج ، وهي رحبة بني هاشم ، وكانت الدار تسمى الدهناء ؛ قال أبو منصور : الدهناء من ديار بني تميم معروفة ، قال أبو منصور : الدهناء من ديار بني تميم معروفة ، قال ذو الرائمة :

أقول لدهناويّة . . . . .

قال: وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها ، بين كل جبلين شقيقة ، وطولها من حزن يَنْسوعة إلى ومل يبرين ، وهي من أكثر بلاد الله كلا مع قلة أعذا و ومياه ، وإذا أخصبت الدهناء ربّعت العرب جمعاً لسعتها وكثرة شجرها ، وهي عذاة مكرمة نزهة ، من سكنها لا يعرف الحبّى لطيب تربتها وهوائها ، آخر كلامه ؛ وقال غيره: إذا كان المصعد بالينسوعة ،

وهو منزل بطريق مكة من البصرة ، صبحت ب أقماع الدهناء من جانبه الأيسر واتصلت أقماعها بعُمْمَتُهَا وَتَفْرِعَتْ جِبَالِهَا مِنْ عَجِمْتُهَا ، وَقُـلُهُ جَعَلُواْ رمل الدهناء بمنزلة بعير وجعلوا أقماعها التي شخصت من عجمتها نحو الينسوعة ثفناً كثفن البعير ، وهي خيسة أجيل على عدد الثقنات : فالجبل الأعلى منها الأدنى إلى حفر بني سعد واسمه خشاخش لكثرة ما يُسمع من خشخشة أموالهم فيه ، والجبل الثاني يسمى تحماطان ، والثالث جبل الرمث ، والرابع مُعَبّر، والحامس جبل مُحزُّوي ؛ وقال الهيثم بن عـديُّ : الوادي الذي في بلاد بني تمم ببادية البصرة في أرض بني سَعَد يسمونه الدَّهناء ، بمر في بلاد بني أسَـــــــ فيسمونه منعج ثم في غطفان فيسمونه الرامَّة ، وهو بطن ُ الرمة الذي في طريق فيد إلى المدينة ، وهو وادي الحاجر ، ثم يمر في بلاد طي"، فيسمونه حاثل ، ثم يمر في بلاد كلب فيسمونه قراقر ، ثم يمر في بلاد تغلب فيسمونه أسوكى ، وإذا انتهى إليهم عطف إلى بلاد كلب فيصير إلى النيل ، ولا يمر في بلاد قوم إلا انصب" إليهم كلها ؟ هـذا قول الهيثم ؟ وقد أكثر الشمراء من ذكر الدهناء وعلى الخصوص ذو الرمة فقال أعرابي نحبس مجَجْر البامة :

هل الباب مفروج "، فأنظر فطرة"
بعين قلت حجراً فطال احتامها ؟
ألا حبذا الدّهنا وطيب ترابها ،
وأرض خلاء يصدح الليل هامنها
ونص المهارى بالعشيات والضعى
إلى بقر، وحي العيون كلامنها
وقالت العيوف بنت مسعود أخي ذي الرامة :
خليلي قوما فارفعا الطرف وانظرا
لصاحب شوق منظراً متراخيا

عسى أن نرى ، والله ما شاء فاعل" ،

بأكثبة الدّهنا من الحيّ باديا
وإن حال عرّض الرمل والبعد دونهم،
فقد يطلب الإنسان ما ليس وائيا
يرى الله أن القلب أضعى ضميره
لما قابل الروحاء والعرج قاليا

دُهُنـًا : بضم أوله وثانيه ، وتشديد نونه ، مقصور : ناحية من السواد قرب المدائن .

دهنتخیر جان : مدینة کبیرة بآذربیجان ، بینها وبین تبریز بومان وبینها وبین مراغة بومان، وبعضهم بسمیها حَرَّقَان ، والذی ترجم ههنا معناه قریة النخیرجان ، والنخیرجان کان خازن کسری ، وهده البلدة مضافة إلیه .

الدُّهَيمُ : تصغير ترخيم أدهم : أظنه موضعاً كان فيــه يوم للعرب .

# باب الدال والياء وما يليهما

هيار' بَكُورِ : هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر ابن وائل بن قاسط بن هيئب بن أفصى بن محمد بن عدنان ، جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ، وحد ها ما غرّب من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين إلى دجلة، ومنه حصن كيفا وآمد وميّافارةين، وقد يتجاوز دجلة إلى سعير ت وحيزان وحيني وما تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل ؛ وقال أبو الفرج عبد الواحد بن محمد المخزومي الببيغاء يمدح سيف الدولة في ضبن رسالة ، وكان سيف الدولة قد انصرف من بعض غزواته إلها ، فقال :

وکیف یُقهر من لله ینصر من دون الوری، وبعز" الله یعتصمُ

إن سار سار لواءُ الحمد بقدمه ،
أو حل حل به الإقبال والكرم
يلقى العيدى بجيوش لا يقاومها
كثر العساكر ، إلا أنها هيم الما سقى البيض ريّاً ، وهي ظامئة من الدماء ، وحكم الموت مجتكم سقت سحائب كفيه بصيبها ديار بكر ، فهانت عندها الدايم و

ينسب إليها من المحدثين عمر بن علي بن الحسن الدياربكري ، سمع الجنبائي مجلب .

ديار ربيعة : بين الموصل إلى رأس عين نحو بقعاء الموصل ونصيبين ورأس عين ودنيسر والخابور جميعه وما بين ذلك من المدن والقرى، وربما جمع بين ديار بكر وديار دبيعة وسميت كلها ديار دبيعة لأنهم كلهم دبيعة ، وهذا اسم لهذه البلاد قديم ، كانت العرب تحله قبل الإسلام في بواديه ، واسم الجزيرة يشمل الكل".

دياو مُضَعَ : ومُضر ، بالضاد المعجمة : وهي ماكان في السهل بقرب من شرقي الفرات نحو حَرِّان والرَّقَّة وشِيئشاط ومَروج وتلَّ مَوزن .

دياف : بكسر أوله ، وآخره فاء ؛ قال ابن حبيب : دياف من قرى الجزيرة ، وقيل : من قرى الجزيرة ، وأهلها نبط الشام؛ تنسب إليها الإبل والسيوف، وإذا عرضوا برجل أنه نبطي نسبوه إليها ؛ قال الفرزدق : ولكن ديافي ، أبوه وأمه محوران يعصرن السليط أقارب .

وقال الأخطلُ :

كَأَنَّ بِنَاتِ المَاءِ ، في حُبْجَراته ، أَبارِيقُ أَهَدتها دِيافُ بصرْخدًا

فهذا يدل على أنها بالشام لأن حوران وصرخد من رساتيق دمشق ؟ وقال جريو :

> إن سليطاً كاسمه سليط، لولا بنو عبرو وعبرو عيط، قلت : ديافييون أو نبيط

قال ابن حبيب : دياف قرية بالشام ، والعيط: الضخام ، واحدهم أعيط ، يقول : هم نبيط الشام أو نبيط العراق ؛ قال ابن الإطنابة أو سُحيم :

> كأن الوحوش به عسقلان صادف في قرن حج ديافا

يريـد أهل عسقلان صادفوا أهل دياف فتناشروا ألوان الثياب .

كَيَّالُـة أن موضع بالحجاز .

دَيَالَى : بفتح أوله، وإمالة اللام : نهر كبير بقرب بغداد، وهو نهر بعقوبا الأعظم يجري في جنبها ، وهو الحد بين طريق خراسان والحالص ، وهو نهر تامَرًا بعينه .

الله يبَجات : في أقصى بحر الهند جزائر متصلة نحو ألف جزيرة يقال لها الله يبتجات ، عامرة كلها ، من الجزيرة إلى الجزيرة الميلان والثلاثة أميال وأكثر من ذلك .

اللايبلُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة مضومة ، ولام : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند ، والديبل في الإقلم الثاني ، طولها من جهة المفرب اثنتان وتسعون درجة وعشرون دقيقة ، وعرضها من جهة الجنوب أدبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة ، وهي فرضة ، وإليها تُفضي مياه لهور ومُولتان فتصب في البحر الملح ؛ وقد نسب إليها قوم من الرواة ، منهم : أبو جعفر محمد بن إبراهم الديبلي ، جاور مكة ، روى عن أبي عبد الله سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وحسين بن حسن المروزي

وابنه إبراهيم بن محمـد الديبلي ، يروي عن موسى ابن هارون .

دَيبُور ' : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وباء موحدة ، وآخره راء : ناحية من عمل جزيرة ابن عمر .

الدَّيْدَان : مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحاز خربت .

الدَّيْوَ تَانَ : روضتان لبني أُسَيَّسَد بَفجر وادي الرُّمَّة من التنعيم عن يسار طريق الحاج المصعد .

# القول في ذكر الدُّ يَرَة

الدُّس : بنت يتعبد فيه الرهبان ولا بكاد بكون في المصر الأعظم إنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال، فإن كان في المصركانت كنيسة أو بيعة ، وربما فر"ق بينهما فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى ؟ قال الجوهري : ودير النصارى أصله الدار ، والجمع أديار، والديراني صاحب الدير ، وقال أبو منصور : صاحبه الذي يسكنه ويعمره ديراني وديَّار ، وقال أيضاً أبو منصور : قال سلمة عن الفرَّاء يقال دارٌ وديارٌ ودووت دني الجمع القليل أدُورُ وأدؤر رديوان ويقال آدُر على القلب ، ويقال ديرُ وديرَ و أديار وديران ودارة ودارات وأدبيرة ودير ودور ودُوْران وأدوار ودِوَار وأدوِرة ؛ هكذا ذكره على نسَق ، وهذا يشعر بأن الدير من اللغات في الدار ولعله بعد تسمية الدار به خصص الموضع الذي تسكنه الرهبان به وصاد علماً له ، والله أُعَـلُم ، ولما كان استيماب ذكر جميع الديرة متعذراً ههنا ذكرنا ما هو منها مشهور وفي كتب اللفة وأهمل الأدب مسطور .

دَيْرِ ُ أَبَان : من قرى غوطة دمشق ؛ قال ابن عساكر في تاريخه : عثمان بن أبان بن عثمان بن حرب بن عبـــد

الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي بن أُمَية كان يسكن دير أبان عند قَرَحْتًا ، وهو منسوب إلى أبيه أبان ؟ ذكره ابن أبي العجائز .

دَير أَبْشِيَا : بفتح أوله ، وباء موحدة ساكنة ، وشين معجمة مكسورة ، وياء مثناة من تحت : دير بنواحي الصعيد ثم بأسيوط من ديار مصر ، والله أعلم .

دَيْنُ الأَبْلَتَى: بفتح أوله ، وبالموحدة ساكنة ، ولام، وقاف : دير بالأهواز ثم بكُوار من ناحية أردشير خُرُه ؛ وفيه يقول حارثة بن بدر الفُداني :

> ألم ترَ أن حارثة بن بدر أقام بدَر أبلقَ مِن كُوارا مقيماً يشرب الصهباء صرفاً ، إذا ما قلت تَصرَعه استدارا

> > دَيرِ أَبِي مينا : قرية معروفة بمصر .

دَير أَبُونَ : ويقال أبيون وهو الصحيح : بقر دى بين جزيرة ابن عبر وقرية غانين قرب باسورين ، وهو دير جليل عندهم فيه رهبان كثيرة ، ويزعبون أن به قسبر نوح ، عليه السلام ، تحت أزَج عظيم لاطى، بالأرض يشهد لنفسه بالقيدم ، وفي جَوفه قبر عظيم في صخر زعبوا أنه لنوح ، عليه السلام ؛ وفيه يقول بعضهم يذكر محبوبة له كردية عشقها بقربه :

فيا ظبية الوكساء! هل فيك مطبع الصاد إلى تقبيل خديك ظبآن ? وإنتي الى الثرثار والحضر حداتي ودارك دير أبون أو بُو زُمَهُرَان سقى الله ذاك الدير غيثاً لأهله ، وما قد حواه من قلال ورهبان

دَير ابنِ بَرَّاق : بظاهر الحيرة ؛ قال الثرواني :

يا دير حَنَّة عند القائم الساقي إلى الحور نق من دير ابن يَو ّاق وقد ذكر في دير حنة .

دَير ابن عامر : لا أعرف موضعه إلا أنه جاءً في شعر عياش الضّبّي" اللّبص ، وقيل التّبيّحان العُكلي :

أَلَم تُوَنِي بِالدِيرِ ، دِيرِ ابن عاس ،

ذَلَكَت ُ ، وَذَلاَت ُ الرَّجَالَ كَثَير ُ فَلُولاً خَلَيل ُ خَانِي وأَمِنتُه ،

وجَد ل الله مُلِيل مُ يقدر علي أمير ُ فإني قد وطنت نفسي لما ترى ،

وقَلبُك يا ابن الطيلسان يطير ُ كفي حَزَناً في الصدر أن عوائدي حُجبن ، وأني في الحديد أسير ُ

فأجابه ابن الطيلسان بأبيات ، منها :

وأحبوقة وكائنت نفسك خالباً لله ، وحباقات الرجال كثير ُ

دَيرُ ابنِ وضَّاحٍ : بنواحي الحيرة ؛ وفيه يقول بكر ابن خارجة :

> إلى الدَّساكر فالدُّيرِ المقابلها ، إلى الأَكيْرَاح أو دير ابن وضّاح

دَير أبي 'بخنُوم : بضم الباء الموحدة ، وخاه معجمة ، وواو ساكنة ، وميم : دير بصعيد مصر بقرية يقال لها فاو ، بالفاء والواو ، وهو ديرأزلي له حرمة عنده . دير أبي سَويرس : بفتح السين المهملة ، وكسر الواو، وسكون الياء المثناة من تحت ، وراء مكسورة ، وآخره سين مهملة : على شاطىء النيل بمصر شرقيه من جهة الصعيد . ودير سويرس أيضاً : بأسيوط منسوب إلى رجل .

كير أبي هنور : ذكر الشَّابُشْتي أنه بسر ياقوس من أعمال مصر ، وهي بيعة عامرة كثيرة الرهبان فمهما أعجوبة ، وهو أن من كانت له خنازير قصد هـذا الموضع للتعالج أخذه رئيس الموضع وأضجعه وجاءه بخنزير وأرسله على موضع العلة فيختلس الحنزير موضع الوجع ويأكل الخنازير آلتي فيه ولا يتعدّى إلى موضع الصحيح، فإذا تنظف الموضع ذرٌّ عليه رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرأ، ثم يؤخذ ذلك الخنزير ويذبح ويُحرقُ ويعد وماده لمثل هذا العلاج .

َدُيرٌ أَبِي يُوسُف : فوق الموصل ودون بلد، بينه وبين بلد فرسخ وأحد ، وهو در كبير فسه رهان ذوو جِدَةً ، وهو على شاطىء دجلة في بمر القوافل .

وَيرُ الأَبِيضُ : في موضعين : أحدهما في جبل مطلُّ على الرُّها فإذا ضُرب ناقوسه سُمع بالرها وهو يشرف على بقعة حرَّان ، والآخر بالصعيــد يقال له أيضًا دير الأبيض.

دَيِرُ أَتْوِيبَ : بأرض مصر ، ويعرف عادت مريم ، وله عيد" في الحادي والعشرين من بؤونه ، يذكرون أنَّ حمامة بيضاءً تجيئهم ولا يوونها إلَّا يوم مثله وتدخل المذبح ولا يدرون من أين جاءَت .

 دَيرُ أُحويِشًا : وأحويشا بالسريانية الحبيس : وهو بإسْعِرْت مدينة بديار بكر قرب أرزن الروم وحيزان ، وهو مطل على أوزن ، وهو كبير جداً فيه أربعمائة راهب في قلال وحوله البساتين والكروم، وهو في نهاية العمارة ، ويحمل خمره إلى ما حوله من البلدان لجودته ، ولملى جنبه نهر يعرف بنهر الروم ؛ وفيه يقول أبو بكر محمد بن كطنَّاب اللَّبِّادي لأنه كان يلبس لبدآ أحس :

وفِتيان كهمل من أناس خَفَافَ فِي الغَـدُو"، وفي الرُّواح نهضت بهم ، وستر الليل ملقتي ، وضوء الصبح مقصوص الجناح غريب الحسن كالقسر اللياح وكابَدنا السُّرى شوقاً إليه، فو افتينا الصباح مع الصباح نزكنا منزلا حسنا أنيقا بما نهواه ، معبور النواحي قسينا الوقت فسه لاغتياق على الوجـه المليح ، ولاصطباح وظكنــا بين ديجان وراح وأوتار تساعدنا فيصاح وساعَفَنا الزمان بما أردنا، فأبنى بالفلاح وبالنجاح

دَيرُ أَرْوَى : لم أجده إلا في شعر لجرير ، وهو قوله :

هل دام جود سورتتين مكانه ، أو حلَّ ، بعد تحلَّنا ، السَّر دَان ?

هل تُونسان ، ودَير ُ أروى ببننا ، بالأعزل وارك الأظمان ?

ک*یر آُدوی : ذکره جریر فی شعره ، وأظن*ه بالبادية ، فقال :

> سألناها الشفاء فيها سُفَيَّنا ، ومَنْتُنا المواعـد والحِلابا لشَتَّانَ المجاورُ كَبِرَ أَرُوى، ومن سكن السليلة والجنابا أسيلة معقد السمطان منها ، وريئاً حيث تعتقد الحقابا

ديار َاتُ الأَسَاقِفِ : الديارات جمع دير ، والأَساقف جمع أَسْتُف ، وهم رؤساءُ النصارى : وهذه الديارات بالنجف ظاهر الكوفة وهو أول الحيرة ، وهي قباب وقصور بحضرتها نهر يعرف بالفدير ، عن يمينه قصر أبي الحصيب وعن شاله السّدير ؛ وفيه يقول علي بن محمد ابن جعفر العلوي الحِماني :

كم وقفة لك بالخور والمنتق ما نوازى بالمواقف بين الغديو إلى السديو والمساقف فد الرجان الأساقف فد الرجان في أطماد خائفة وخائف دمن كأن وياضها وكأنما عدوانها فيها عدور في مصاحف فيها عدور في مصاحف برية فيها المصائف

دَيرُ إِسحاقَ : بين حبص وسلمية في أحسن موضع وأنزهه ، وبقربه ضيعة كبيرة يقال لها جَدَر الـتي ذكرها الأخطل فقال :

كأنتني شارب ، يوم استبد بهم ، من قتر قلف ضمئنها حبيش أو جدر ُ دلاً هل القصف والشعراء فيه أشعار كثيرة .

دَير الأَسْكُنُون: بفتح المهزة، وسكون السين المهملة ، وكاف مضبومة ، وآخره نون : وهو بالحيرة واكب على النجف ، وفيه قاللي وهياكل ، وفيه وهبان يضيّفون من ورد عليهم ، وعليه سور عال حصين ، وعليه باب حديد ، ومنه يهبط الهابط إلى غدير بالحيرة،

أرضه رَضراض ورمل أبيض ، وله مشرعة تقابل الحيرة لها ما الإذا انقطع النهر كان منها شرب أهل الحيرة ؛ قلت : هكذا وصف مصنفو الديادات هذا الدير ، ورأيت أنا في طريق واسط قرب دير العاقول موضعاً يقال له الأسكون ، فإن كان الذي بالحيرة غيره وإلا فالصواب أنه في طريق واسط .

دَيرُ أَشْهُونِي : وأَشْهُونِي امرأَة بُنِي الدَّيرِ عَلَى اسبها ودفنت فيه ، وهـو بقطر بَّل ، وكان من أجـل" متنزهات بغداد ؛ وفيه يقول الشَّرْواني :

اشرب ، على قرع النواقيس ،
في دَير أشهوني بتغليس
لا مخمل كأس الشرب والليل في حد نعنى ، لا ولا بوس الله الله على قرع النواقي سى ، أو صورت فستان وتشبيس وهكذا فاشرب ، وإلا فكن عاوراً بعض النواويس

وعيد' أشبوني ببغداد معروف ، وهـو في اليوم الثالث من تشرين الأول .

ويو الأعلى: بالموصل في أعلاها على جبل مطل" على دجلة ، يضرب به المثل في رقة الهواء وحسن المستشرف ، ويقال إنه ليس للنصارى دير مثله لما فيه من أناجيلهم ومتعبداتهم ، وظهر تحته في سنة ٢٠٠١ عدة معادن كبريتية ومَر قَشيئا وقَلُلُمُ لطار ، ويزعم أهل الموصل أنها تبرىء من الجرب والحيكة والبُثور وتنفع المقعدين والزّمني ، وإلى جانب هذا الدير مشهد عمرو بن الحميق الحيرانيون عنه حتى أبطل ، وفيه يقول أبو الحسين بن أبي البغل الشاعر وقد اجتاز وفيه يقول أبو الحسين بن أبي البغل الشاعر وقد اجتاز

## به يريد الشام:

أنظر إلي بأعلى الدير مشترفا، لا يبلغ الطرف من أرجائه طرَّفا كأنما غَريت غُرُ السحاب به ، فجاء عُتلفاً يلقاك مؤتلفا فلست تبصر إلا جدولًا مَر باً ، أو جِنَّة "سُدُفاً ، أو روضةً أَنْفا كما التقت فرك الأحباب من حرق من الوشاة، فأبدى الكل ما عرفا باحوا عا أضبروا ، فاخضر " ذا حسد ] ، واحبر" ذا خجلًا، واصفر" ذا أسفا هذي الجنان٬،فإن جاؤوا بآخرة، فلست ُ أَتُركُ وجهاً ضاحكاً ثُنَفُنا

### وفيه يقول الحالدي :

فسر" بدَير الموصل الأعلى ، أنا عبد وهواه لي مولى لَيْمَ الصليبَ فقلت من حسد: قُبُلُ الحبيب في بها أولى جُدُ لي بإحداهن تحويها ، قلبي محبّته على المقلى فاحمر من خبل ، وكم قطفت عبني شقائق وجُنَّةٍ خَعِلى وثتكيلنت صبري عند فرقته، فعرفت كيف مصيبة الشكلي

دَيرُ الْأَعْوَرِ: هو بظاهر الكوفة بناه رجل من إياد يقال له الأعور من بني حُذافة بن زُهْر بن إياد .

دَيِرُ أَكْمُنَ : بالفتح ثم السكون ، وضم المبم ، وآخر. نون ، وقيل باللام عوضاً عن النون : على وأس جبل

بالقرب من الجودي ؛ ينسب إليه الحمر الموصوف فهو النهاية في الجودة ، وقيل إنه لا يورث الحُبُمار ، وحوله من المياه والشجر والبساتين كثيرٌ جدًا .

دَيرُ أَيًّا : بِفتَع أُولُه ، والياء المُناة من نحت ؛ قال الواقدي : مات أبو قِلابَة الجَر مي بالشام بدّير أبّا ني سنة ١٠٤ .

وَيُو أَيُّوبَ : قرية مجكوران من نواحي دمشق ، بها كان أيوب ، عليه السلام ، وبها ابتلاه الله ، وبها العين التي وكضها برجله والصخرة التيكانت عليها،وبها قبره. دَير ماثاواً: بالماء الموحدة ، وبعد الألف تاء مثلثة ، وواو : بالقرب من جزيرة ابن عمر ، بينهما ثــلاثة فراسخ .

دير بَاشَهُورًا : قال الشابُشي : على شاطىء دجلة بين سامَرًا وبغداد ؛ وأنشد فيه لأبي العَيناء ، فإن صعَّ فهو غريب لأن أبا العيناء قليل الشع جدًا لم يصع ً عندي له شيء من الشعر البتة :

نزلنا ديو باشتهرا على فستبسيه تظهرا على دين يشوعي ، فما أسنى وما أمرا فأولى من جبيل الفعل ل ما يُستعبيدُ الحُرُا وسَعَسَانًا وروانًا من الصافية العَذْرا فطاب الوقت في الدير رءورابَطنا به عَشْرا

دَيرِ بِاعَوْ بَا : هو بين الموصل والحديثة على شاطىء دجلة ، والحديثة بين تكريت والموصل ، والنصارى يعظمونه جدًا ، وله حائط مرتفع نحو مائة ذراع في السماء ، وفيه رهبان كثيرون وفلاحون،وله مزارع، وفيه بيت ضيافة ينزله المجتازون فيضافون فيه .

كبر البَّاعِقَى : قبليَّ بُصرى من أرض حوران ، وهو دير كبيرا الراهب صاحب القصّة مـع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

دير باعنتل: من جُوسية على أقل من ميل ، وجوسية من أعبال حمص على مرحلة منها من طريق دمشق، وهو على يسار القاصد لدمشق ، وفيه عجائب ، منها: آزُنج أبواب فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيها ، وهيكل مفروش بالمرمر لا تستقر عليه القدم، وصورة مريم في حائط منتصبة كلما ملت إلى ناحية كانت عينها إليك .

دير بَاغُوث : دير كبيركثير الرهبان على شاطىء دجلة بين الموصل وجزيرة ابن عمر .

دير بَاطنا : بالسن بين الموصل وتكريت وهيت، وهو دير نزه في أيام الربيع ، ويسشى أيضاً دير الحماد ، بينه وبين دجلة بُعد"، وله باب حجر ؛ يذكر النصادى أن هذا الباب ينتجه الواحد والاثنان ، فإن تجاوزوا السبعة لم يقدروا على فتحه البنة ، وفيه بار تنفع من البنهة ، وفيه بار تنفع من البنهة ، وفيه كرمي الأستُف .

دير بانخايال: في أعلى الموصل، وله ثلاثة أسام : المذكور ودير مار نخايال، وسأذكره، ودير ميخائيـل، وسأذكره أيضاً.

دين البشول: وهو دير كبير مشهور بصعيد مصر قرب أنتُصِنا يقولون إن مريم ، عليها السلام ، وردته .

ويو البُخت : على فرسخين من دمشق ، كان يستى دير ميخائيل ، وكان عبد الملك بن مروان قد ارتبط عنده 'بختا ، وهي جيال الترك ، فغلب عليها ، وكان لعلي بن عبد الله بن عباس ، وضي الله عنده جندينه وكان يتنزه فيها .

دَيْو ' بَو صُومًا ؛ هو الدير الذي ينادى له بطلب نذره في نواحي الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم ، وهو قرب مَلَطية على رأس جبل يشبه القلعة، وعنده متنز " وفيه رهبان كثيرة يؤد ون في كل عام إلى

ملك الروم للمسلمين من نذوره عشرة آلاف ديناو على ما بلغني ؟ حدثني العفيف مُرَجًّا الواسطي التاجر قال : اجتزت م قاصداً إلى بلاد الروم فلما قربت ُ منه أخبرت بفضله وكثرة ما ينذر له وأن الذين ينذرون له قل ما يخالف مطلوبهم وأن بَرْ صومـا الذي فيه أحد الحواريِّين ، فألقى الله على لساني أن قلت ُ إنَّ هذا القباش الذي معي مشتراه بخبسة آلاف درهم فإن بعثُه بسبعة آلاف درهم فلبَر صوما من خالص مالي خبسون درهماً ، فدخلت مُليَطية وبعته بسبعة آلاف درهم سواء، فعجبت فلما رجعت سلمت إلى رُهبانه خبسين درهماً وسألتهم عن الحواري" الذي فیه ، فزعموا أنه مسَجَّى فیه علی سریر وهو ظاهر لهم يَوَوْنَه وأنَّ أَطَافيرٍ • تطولُ في كل عام وأنهم يِقلُّمُونُهَا بَالْمِقُصُّ ومِجْمَلُونُهَا إلى صاحب الروم مع ما له عليهم من القطيعة ، وَالله أعلم بصحته ، فإن صحُّ فلا شيء أعجب منه .

دَيْو ' بَسَاك : بفتح الباء الموحدة، وتشديد السين المهملة، وآخره كاف: هو حصن وليس بدير، تسكنه النصارى، قرب أنطاكية، وهو من أعبال حلب، وأظنه مركباً.

وين بيشي : عند حجيرًا بغوطة دمشق ، ينسب إلى
 بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أميّة أمير
 المؤمنين من قبل أخيه عبد الله بن مروان .

دَيْو ' بُضُو َى : بضم أوله ، وسكون الصاد المهملة ، والقصر ، بصرى : بليدة بجوران، وهي قصبة الكورة من أعمال دمشق ، وبه كان بجيرا الراهب الذي بشر بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، وقصته مشهورة . وحكى المازني أنه قال : دخلت دير بصرى فرأيت في رهبانه فصاحة ، وهم عرب متنصرة من بني الصادر ، وهم أفصح من رأيت ، فقلت : ما لي لا أرى فيكم شاعراً

مع فصاحتكم ? فقالوا : والله ما فيه أحد ينطق بالشعر إلا أمة لنا كبيرة السن " ، فقلت : جيئوني بها ، فجاءت فاستنشدتها فأنشدتني لنفسها : أيا رفقة من دير بصرى تحمالت تؤم الحيس، القيت من رفقة رُشدا إذا ما بلغتم سالمين ، فبلغوا تحية من قد ظن " أن لا يرى نجدا وقولوا : تركنا الصادري " مكبلا بكل هو "ى من حبكم مضرا وجدا فيا ليت شعري إهل أرى جانب الحيى، وقد أنبتت " أجراع ، بقلا جعدا ؟ وهل أرد ن " الدهر يوما وقيعه أوهل أرد ن " الدهر يوما وقيعه أوها تأسدى ، على متنه ، أو دا

دَيو ُ البَلا ُ ص : بالصاد المهملة : بالصميد قرب دمياط ، والله أعلم .

دَيُو ُ بِلَاضَ : بالضاد المعجمة : من أعمال حلب مشرف على عِمَّ ، فيه رُهبان لهم مزارع ، وهو دير قديم مشهور .

دَيْو ُ البَلَّوْط: قربة من أعال الرملة ؛ ينسب إليها عبد الله بن محمد بن الفرج بن القامم أبو الحسن الله عني الدَّيْر َ بَلَّوْطي المقري الضرير ، قدم دمشق وحدث بها عن أبي ذكرياء عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري سمعه ببيت المقدس ، سمع منه أبو محمد بن صابر وذكر أنه سأله عن مولده فقال : في دير بَلُوط ضيعة من ضياع الرملة .

دَيْو ُ بني مَو يِنا : بظاهر الحيرة ، وكان من حـديثه أَن قيس بن سَلَمة بن الحـارث بن عبرو بن حُبِّر آكل المُرار أَغار على ذي القَر ْنَين المنذر بن النعمان ابن امرى و القيس بن عمرو بن عدي فهزمه حتى أدخله

الحُورُ نَقَ ومعه ابناه قابوس وعبرو ولم يكن و لد له يومند المندر بن المندر ، فبعل إذا غشية قيس بن سلمة يقول : يا ليت هنداً ولدت ثالثاً ! وهند عبة قيس وهي أم ولد المندر ، فبكث ذو القرنين حولاً غيس وهي أم ولد المندر ، فبكث ذو القرنين حولاً مأغار عليهم بذات الشقوق فأصاب منهم اثني عشر شاباً من بني حُبِّر بن عبرو كانوا يتصيدون وأفلت ابر و القيس على فرس شقراء فطلبه القوم كلهم فسلم يقدروا عليه ، وقدم المنذر الحيرة بالفتية فحبسهم بالقصر الأبيض شهرين ثم أوسل إليهم أن يؤتى بهم فخشي أن لا يُؤتى بهم حتى يؤخذوا من وسُله ، فأرسل إليهم أن اضربوا أعناقهم حيث ما أتاكم فضربوا أعناقهم به ، فسمي جفر الأملاك ، وهو موضع دير أعناقهم به ، فسمي جفر الأملاك ، وهو موضع دير بني مرينا ؛ فلذلك قال امرؤ القيس يوثيهم :

ألا يا عين بكتي لي شنينا ، وبكتي لي الملوك الذاهبينا ملوك من بني حُبِّر بن عمرو يساقون العشيّة 'يقتلونا فلو في يوم معركة أصبوا ، ولكن في ديار بني مرينا فلم تُفسَل جماجمهم بسدر ، ولكن بالدماء مرمّلينا ولكن بالدماء مرمّلينا تظل الطيو عاكفة عليهم ، والعيونا والعيونا

دَيِهِ ' بَو ْ لَس : بنواحي الرملة نزله الفضل بن إسماعيل ابن صالح بن علي " بن عبد الله بن علي بن العباس وقال فيه شعراً لم يسبته فيه ، أو "له :

عليك سلام الله يا دير من فَتَسَى بمُهجته شوق إليك طوبل ُ

ولازال من جو" السَّماكين وابلُّ عليك، لكي تَرْوي ثِرَاك، هُطُولُ

دَير ' بَو نَنَا : بفتح أوله وثانيه ، وتشديد النون ، مقصور : بجانب غوطة دمشق في أنز و مكان ، وهو من أقدم أبنية النصارى ، يقال إنه بني على عهد المسيح ، عليه السلام ، أو بعده بقليل ، وهو صغير ورهبانه قليلون ؛ اجتاز به الوليد بن يزيد فرأى حسنه فأقام به يوماً في لهو ومبجون وشرب، وقال فيه :

حبدا اليلتي بدي بونا ،
حيث نئسقى شرابنا ونغنى
كيف ما دا رت الزجاجة درنا،
يحسب الجاهلون أنا جُننا
ومررنا بنسوة عطرات ،
وغناء وقهوة ، فنزلنا
وجعلنا خليفة الله فكرو و
حعلنا خليفة الله فكرو و
م مجونا ، والمستشار مجنا
فأخذنا قربانهم ثم كفترنا
فأخذنا قربانهم ثم كفترنا
واشتهرنا للناس حيث يقولو
ن ، إذا خسروا عا قد فعلنا

وفيه يقول أبو صالح عبد الملك بن سعيد الدمشقي:

قلسينت طيب العبش في دير باو نا ،

بند مان صدق كملوا الظر ف والحسنا
خطبت إلى قس به بنت كرمة

معتقة قد صيروا خدرها دنا

دير' التجلّي: عـلى الطور؛ زعبوا أن عيسى ؛ عليه السلام ، علا عليهم فيه ، وقد ذكر في الطور .

دَيِرِ ' تِنَادَةَ : بِتَاءِ مَكْسُورة ، ونون : دير مشهور

بالصعيد في أرض أسيوط وتحته قر"ى ومتنز"ه حسن وفيه رهبان كثيرون .

دَيِرِ تُوما : قال فيه المرَّار الفَقعَسي :

أحقاً يا حريز الرّهن منكم ،
فلا إصعاد منك ولا قنفولا
تصبح ، إذا هجعنت ، بدّير توما
حمامات يزدن الليل طولا
إذا ما صحن قلت : أحس صبحاً،
وقد عادر ن لي ليلا ثقيلا
خليلي اقعدا لي عللاني ،
وصدا لي وسادي أن يبلا

دَيو الثعالِب : دير مشهور ، بينه وبين بغداد ميلان أو أقل في كورة نهر عيسى على طريق صر صر ، وأيته أنا ، وبالقرب منه قرية تسمى الحارثية ، وذكر الحالدي أنه الدير الذي يلاصق قبر معروف الكرخي بغربي بغداد ، وقال : هو عند باب الحديد وباب بنبرى ، وهذان البابان لم يعرفا اليوم ، والمشهور والمتعارف اليوم ما ذكرناه ، وبين قبر معروف ودير الثعالب أكثر من ميل ، وإلى جانب قبر معروف دير آخر لا أعرف اسمه ، وبهذا الدير سبيت المتبرة مقبرة باب الدير ؛ وقال فيه ابن الدهقان وهو أبو جعفر محمد بن عبر من ولد إبراهم بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس :

دير الثعالب مألف الضّالَّالِ ، وعل كل غزالة وغزال م كل غزالة وغزال كم ليلة أحيبتها ، ومُنادس فيها أبح مقطع الأوصال سبح يجود بروحه ، فإذا مض وقض سبحت له وجُدت عالي

ومنعتم" دين ابن مريم دينه ، غَنبِج" يشوب مجونه بدلال فسقيته وشربت فضلة كاسه ، فرويت من عذب المذاق زالال

ديو ُ جابيلَ : ضبطته هكذا من خط الساجي في تاريخ البصرة ؛ وقال أبو اليقظان : كان أهل البصرة يشربون قبل حفر الفيض من خليج يأتي من دير جابيل إلى موضع نهر نافذ .

دَيو ُ الجَائيَيِي : ديو قديم البناء رحب ُ الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في عرض حر بني ، وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت ، وعنده كانت الحرب بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير ، وكان الجيشان على شاطىء دجلة وإلى ذلك الموضع في العرض ، وعنده قمتل مصعب بن الزبير ؛ فقال عبيد الله بن قبس الر قيات يوثيه :

وقال الشابُسْني: دير الجاثليق عند باب الحديد قرب دير الثعالب في وسط العمارة بفريي بغداد ؛ وأنشد لمحمد بن أبي أمَيّة فيه :

تذكر " دير الجاثليق وفتية " بهم تم " لي فيه السرور وأسعفا بهم طابت الدنيا وأدركني المنى ، وسالمني صرف الزمان وأتحفا ألا رُب يوم قد نعمت بظلة أبادر من لذات عيشي ما صفا أغازل فيه أدعج الطرف أغيدا ، وأستى به مسكية الربح قر قفا فسقياً لأيام مضت لي بقربهم! لقد أو "سعتني رأفة " وتعطافا ودهر تقاضاني الذي كان أسلفا!

دَيو ُ الجُبُ : دير في شرقي الموصل بينها وبين إربل مشهور ، يقصده الناس لأجل الصرع فيبرأ منه بذلك كثير .

دَيو الجَوَعَة : بالتحريك ؛ قال أبو منصور : قال ابن السكتيت الجرَع مجمع جرَعة ، وهي دعص من الومل لا ينبت شيئاً ، قال : والذي سمعت من العرب أن الجرعة الرملة العذاة الطيبة المنبت التي لا موقع فيها ؛ والجرعة ههنا : موضع بعينه ، والدير مضاف فيها ؛ وهو بالحيرة ، وهو دير عبد المسيح فيما أحسب، وقد ذكرته في موضعه ؛ قال عبد المسيح بن بنتيلة :

كم تجرّعت بدير الجرّعه غصصاً كبدي بها منصدعه من بدور فوق أغصان على كثب 'ذر'ن'، احتساباً، بيعَه

دَيو ُ الجماجم : بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة ؛ قال أبر عبيدة : الجمجمة القدح من الحشب ، وبذلك سمي دير

فيها ابن الأشعث وقُنْسَل القُرَّاء ؛ وفي ذلك يقول جرير :

ولم تشهد الجونَين والشّعب ذا الصّفا ، وشَدَّاتِ قيس يومَ دير الجماجم تحرّض ، يا ابن القَيْن ، قيساً ليجعلوا لقومك يومـاً مثل يوم الأراقم

ديو الجودي: والجودي: هو الجبل الذي استقر"ت
عليه سفينة نوح ، عليه السلام ، وبين هذا الجبل
وجزيرة ابن عبر سبعة فراسخ ، وهذا الدير مبني" على
قلة الجبل ، ويقال إنه مبني" منذ أيام نوح ، عليه
السلام ، ولم يتجدد بناؤه إلى هذا الوقت ، ويقال
إن سطحه يشبر فيكون عشرين شبراً ثم يشبر فيكون
عانية عشر شبراً ثم يشبر فيكون اثنين وعشرين شبراً،
وكلما شر اختلف شبره .

كيو ُ حافيهِ : قرية بين حلب وبالس ؛ ذكرها أبو عبد الله محمد بن نصر بن صفير القَيْسَراني في قوله عدم علي بن مالك بن سالم العقيلي صاحب قلعة جَعْبَر :

ألا كم ترامت بالس بمسافر، وكم حافر أدميت با دير حافر وبين قباب المنجبين مجبة أبت أن تطا إلا بأجفان ساهر وعند الفرات من بين ابن مالك فرات ندى لا تختطى بالمعابر إذا أوجه الفيان غارت مياهها، فوجه على ماؤه غير غائر

كيو ُ حبيب : لا أعرف موضعه إلا أنه جاء في شعر عربي ، وهو قول ورد بن الورد الجعدي : ألا حبذا الإصعاد لو تستطيعه ، ولكن أجل لا ما أقام عسيب ُ

الجماجم لأنه كان يُعمل فيه الأقداح من الخشب ، والجمعية أَيضاً : البئر تحفر في سبخة ، فيجوز أن يكون الموضع سمي بذلك ؛ قال ابن الكلبي : إنما سمي دير الجماجم لأن بني تمم وذَّبيان لما واقعت بني عامر وانتصرت بنو عامر وكثر القَــُتلى في بني تميم بنوا بجماجمهم هذا الديو شكراً على ظفرهم ، وهـذا عندي بعيد من الصواب ، وهو مقول على ابن الكابي وليس يصح عنه فإنه كان أُهدى إلى الصواب من غيره في هذا الباب ؛ لأن وقعة بني عامر وبني تميم وذبيان كانت بشعب جَبَكة وهو بأرض نجد وليس بالكوفة، ولعل الصواب ما حكاه البلاذري عن ابن الكلبي أنَّ بلادآ الرَّمَّاح ، وبعضهم يقول بلال الرَّمَّاح وهو أثبت ، ابن محرز الإيادي قتل قوماً من الفرس ونصب رؤوسهم عند الدير فسمي دير الجماجم ؛ وقرأتُ في كتاب أنساب المواضع لابن الكلبي قال:كان كسرى قد قتل إياداً ونفاهم إلى الشام فأقبل ألف فارس منهم حتى نزلوا السواد ، فجاء رجل منهم وأخبر كسرى بخبره ، فأنفذ إليهم مقدار ألف وأربعائة فارس ليقتلوهم ، فقال لهم ذلك الرجل الواشي : انزلوا قريباً حتى أعلم لكم علمهم، فرجع إلى قومه وأخبرهم فأقبلوا حتى وتُعوا ُ بِالأَساورة فَقتلوهم عن آخرهم وجعلوا جماجمهم قبة ، وبلغ كسرى خبرهم فخرج في أهليهم يبكون ، فلما وآهم اغتم ً لهم وأمر أن يُنبى عليهم دير وسبي دير الجماجم ؛ وقال غيره : إنه وقعت بين إياد وبين بني نهد حرب في مكانه فقتل فيها خلق من إياد وقضاعة ودفنوا قـَـتْلاهم هناك ، فكان الناس إذا حفروا استخرجوا جماجبهم فسمي بذلك ، وإياد كانت تنزل الريف معروف ذلك عند أهل هذا الشأن؛ وعند هذا الموضع كانت الوقعة بين الحجاج بن يوسف الثقني وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث التي كُسر

وإن مر ركب مصعدين ، فقلبه مع الرانحين المصعدين جنيب مع الرانحين المصعدين جنيب سل الريح، إن هبت شالاً ضعيفة ":

متى عهد ها بالدير دير حبيب المتى عهد ها بالدير دير حبيب المتى عهد ها بالدير دير عبد المتى عهد الما بالنوف ليات ، حباد الما سواكل ذاك العيش حين يطيب ا

ديو مركبة : بالتحريك ، والحرجة في الأصل : الموضع الكثير الشجر الذي لا تصل إليه الراعية ، ومنه حرج الصدر أي ضيقه : وهو دير بالصعيد في شرقي قوص بني على اسم مار جرجس ، والحرجة : كورة هناك ذكرت في موضعها ، وعنده قرية تسمى العباسية ربما أضيف هذا الدير إليها .

ديو' الحويق : سمي بذلك لأنه أحرق في موضعه قوم ثم دفن فيه قوم من أهل من احرق هناك وعُمل ذرَّى، وهو بالحيرة قديم، ووجدته بخط ابن حمدون بالحاء المعجمة في الشعر والترجمة ؛ فيه يقول الثرواني :

ديرُ الحريق ، فبيعة المزعوق ، بين الغدي ، فقبة السنتيق الشراة ودورها ، أشهى إلي من الصراة ودورها ، عند الصباح ، ومن رحم البطريق فاغدوا نباكر من ذخائر عتبة الاختار من صافي الدانان رحيق في المام ، أما ترى سنها ملامك لي ، وأنت صديقي ؟

دَيو ُ حِزْقِيالَ : قال أبو الفرج : حدثني جعفر بن قدامة قال : حدثني شريع الخزاعي قال : اجتزت ُ بدير حزقيال فبينا أنا أدور به إذا بسطرين مكتوبين على أسطوانة منه فقرأته ، فإذا هو :

١ في هذا البيت إقواء .

رُبِّ ليل أمد من نفس العا شق طولاً قطعته بانتجاب ونعيم كوصل من كنت أهوى قد تبدلته ببوس العتاب نسبوني إلى الجنون ليخفوا ما بقلبي من صبوة واكتثاب ليت بي ما ادعوه من فقد عقلي ، فهو خير من طول هذا العذاب

وتحته مكتوب : هـويت فمنعنت ، وشردت وطردت ، وفردت وطردت ، وفر ق بيني وبين الوطن ، وحجبت عن الإلف والسكن ، وحبست في هذا الدير ظلماً وعدواناً ، وصفدت في الحديد زماناً .

وإني ، على ما نابني وأصابني ، لذو مر"ة باق على الحك ثان فإن تُعقب الأيام أظفر بجاجتي ، وإن أبق مرمياً بي الراجوان فكم ميت هما بغيظ وحسرة ، صبور بما يأتي به المكلوان هو الحب أفني كل خلق بجواره قديماً ، ويُغني بعدي الثقلان

قال : فدعوت برقعة وكتبت ذلك أجمع وسألت عن صاحب القضية فقالوا : رجل هوى ابنة عمه فحبسه عمه في هذا الدير وعزم على حمله إلى السلطان خوفاً من أن تفتضح ابنته ، فمات عمه فورثه هو وابنته ، فجاء أهله وأخرجوا الفتى من الدير وزوجوه النة عمه .

دَيو حَشْيَان : بالحاء المهملة ، والشين المعجمة الساكنة ، وياء مثناة من تحت ، وآخره نون : بنواحي حلب من العواصم ؛ ذكره حمدان بن عبد الرحيم فقال :

يا لهف نفسي ما أكابده، إن لاح برق من دير حَشيانِ وإن بدت نفحة من الجانب ال غربي" فاضت غروب<sup>م</sup> أَجِفاني وما سبعت الحبام في فَنَن إلا وخلت الحمام فاجاني ما اعتضت مذ غبت عنكم بدلاً، حاشًا وكلاً ! ما الفدر من شاني كيف سُلُنُو"ي أَرضاً نعمت ُ بها ، أُم كيف أُنسى أهلي وجيراني ? لا خلْقُ رْقَنْ لِي معالمها ، ولا اطــّبتني أنهار بـُطنان ولا ازدهتني في منبج فـُـرُـصْ راقت لغيري من آل حمدان لكن زماني بالجَزر أذ كرني طب زمانی به فأبكاني

دَير ُ حَمِيمٍ : من قولهم ماه حميم أي حال : موضع بالأهواز جاه في شعر قبطري ي :

أصب بدو لاب، ولم يك موطناً له أدض كولاب ودير حميم

وقد ذكرت القطعة بتمامها في دولاب .

ه يو حَنْظَكَة ؛ بالقرب من شاطى و الفرات من الجانب الشرقي بين الدالية والبَهَسْنة أسفل من رحبة مالك بن طوق معدود من نواحي الجزيرة ، منسوب إلى حنظلة بن أبي غُفْر بن النعمان بن حية بن سَعْنة ابن الحارث بن الحويرث بن وبيعة بن مالك بن سفر بن هني "بن عمرو بن الغوث بن طي " و حنظلة هو عم إياس بن قبيصة بن أبي غُفْر الذي كان ملك الحيرة ومن رهطه أبو زوبيد الطائي الشاعر ؛ وحنظلة هذا هو

القائل ، وكان قد نسك في الجاهلية وتنصّر وبنى هذا الدر فعُرف به إلى الآن :

ومهما يكن من ريب دهر، فإنني أدى قبر الليل المعذب كالفتى عبل صغيراً ثم يعظم ضوؤه وصورته من عني إذا ما هو استوى وقر"ب كينبو ضوؤه وشعاعه وعصح حتى يستسر" فما ثيرك كذلك زيد الأمر ثم انتقاصه وتكراره في إثره بعدما مض تصبح فتح الدار والدار زينة وتؤتى الجبال من شهاريخها العلى فلا ذا غنى يرجين من فضل ماله وإن قال أخروني وخذ رشوة أبى ولا عن فقير بأنجرن لفقره ولا عن فقير بأنجرن لفقره به فتنفعه الشكوى إليهن إن شكى

وفي هذا الدير يقول عبد الله بن محمد الأمين بن الرشيد وقد نزل به فاستطابه :

ألا يا دير حنظلة المفدى، لقد أورثتني سقباً وكدا وكدا أزف من الفرات إليك دنا، وأجعل حوله الورد المندى وأبدأ بالصبوح أمام صحبي، ومن ينشيط لما فهو المفدى ألا يا دير جادتك الغوادي سحاباً حبالت برقاً ورعدا يزيد بناءك النامي غاء ،

دَيو حَسَنْظَكَهُ : آخر وهو بالحيوة منسوب إلى حنظلة بن عبد المسيح بن علقمة بن مالك بن دبى بن غارة بن لحم بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد ؟ وفيه يقول الشاعر :

بساحة الحيرة دَير حنظله ،
عليه أديال السرور مسبكه الحيين فيه ليلة منفتبكه ،
وكأسنا بين الندامي منعمكه والراح فيها مثل نار مشعكه،
وكلنا منتقد ما خواله فما يزال عاصياً من عداله ،

دَيو' حَنَّة : هو دير قديم بالحيرة منذ أيام بني المنذر لقوم من تنوخ يقال لهم بنو ساطع تقابله منارة عالية كالمر قب تسمى القائم لبني أوس بن عمرو بن عامر؟ وفيه يقول الثرواني :

> يا دير حَنَّة ، عند القائم الساقي ، إلى الحورنق من دير ابن بر اق ليس السلُو ، وإن أصبحت متنعاً، من بُغيني ، فيك من شكلي وأخلاقي سَقْياً لعافيك من عاف معالمه قَفْر ، وما فيك مثل الوشم من باق

ودَيرُ حَنَّةً بِالْأَكْيُواحِ الذي قبلِ فيه :

يا دير حنَّة من ذات الأُكبُواح

هذا أيضاً بظاهر الكوفة والحيرة ، لا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره ، وقد ذكر شاهده في الأكبراح .

دَيُو ُ نُخْنَاصِمَ ۚ : قد ذكرنا خناصرة في موضعها وهي

بلد في قبلي حلب ، وأما هذا الديو فوجدت ُ ذكره في شعر بني مازن في قول حاجب بن 'ذبيان المازني مازن بني تميم من عمرو بن تميم لعبد الملك بن مروان في جَدُّب أصاب العرب فقال :

وما أنا يوم دير خُناصرات بُرْ تد" الهموم ، ولا مُلمِ ولكني ألبث مجال قومي كَمَا أَلِمَ الْجُرِيحِ مِن الكُلْـُومِ بكوا لعيالهم من جَهْد عام خريق الربح ، منجرِ د الغُيُوم أَصَابِنَتْ وَاثْلًا وَالْحِيُّ قَيْسًا ، وحَلَّتْ بَوْكُهُا بِبني تميم أَقَامُوا في منازلهم ، وسيقَت ْ اليهم كل داهية عقيم سواء مَن بقيم لهم بأرض، ومن يُلْقى اللَّطاة من القيم أعنش من جداك على عال وأموال تساوك كالهشيم أُصدُّتْ ، لا تُسيمُ لِمَا حُواراً عقيلة كلّ مرباع رَوْوم ?

دَيو ُ خَالِد ، وهو دير صَلِيبا بدمشق مقابل باب الفراديس ؛ نسب إلى خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، لنزوله فيه عند حصاره دمشق ، وقال ابن الكابي : هو على ميل من الباب الشرقي .

الدَّيو ُ الخَصِيبُ : بفتح الحاء المعجمة ، وكسر الصاد المهملة ، والباء الموحدة : قرب بابل عند بَزيقيا وهو حصن .

دَيُو ُ الْحِصْيَانِ : هو بغور البلقاء بين دمشق والبيت المقدس ، ويعرف أيضاً بدير الغور ، وسمّى بدير

الحِصيان لأن سليان بن عبد الملك نزل فيه فسمع رجلًا 'يشبَبّ بجادية له في قصة فيها طول فخصاه هناك فسبّي الدير بذلك .

دَيو ُ خِندِ فَ : في نواحي خوزستان ؛ وخِندِ ف :
أم ولد إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
واسمها ليلك بنت حُلُوان بن عمران بن الحاف بن
قُضاعة ، والحُندف : ضرب من المشي ، وبه
سبيت ، وما هذا موضع بسط ذلك .

دَيو ُ النَّحَلَّ : موضع قرب الـيرموك نزله عساكر المشركين يوم وقعة اليرموك .

دَيو ُ الخَوات ِ : جمع أخت : بعكنبراً ، وأكثر أهله نساء ، ولعله دير العذارى أو غيره ، وهو في وسط البساتين نزه بحداً ، وعيد ه الأحد الأول من الصوم ، يجتمع إليه كل من قرب من النصارى ؟ قال الشابشتي : وفي هذا العيد ليلة الماشوش ، وهي ليلة يختلط فيها الرجال والنساء فلا يؤد أحد مده عن شيء ؟ وفيه يقول أبو عثمان الناجم :

آحر قلبي من الصبابة ، آحر من حواد مزينات ميلام أهل دي الحدوات بالله دبي ، هل على عاشق قضى من نجنام ? وفناة كأنها غنصن بان دات وجه كمشل نور الصباح إ

دَيْو ُ الخَنافِسِ : قال الحَالدي : هذا الدير بفريي دجلة على قُلُلَّة جبل شامخ ، وهو دير صغير لا يسكنه أكثر من راهبين فقط ، وهو نزه العلوه على الضياع وإشرافه على أنهار نينوى والمرج، وله عيد يقصده أهل الضياع في كل عام مرة ، وفيه طلسم ظريف ، وهو أن في كل سنة ثلاثة أيام تَسُودَهُ حيطانه وسقوفه

من الخنافس الصفار اللواني كالنمل ، فإذا انقضت تلك الأيام لا يوجد في تلك الأرض من تلك الخنافس واحدة البتة ، فإذا علم الرهبان بمجيء تلك الأيام الثلاثة أخرجوا جبيع ما لهم فيه من فرش وطعام وأثاث وغير ذلك هرباً من الخنافس ، فإذا انقضت الأيام عادوا ؟ قلت أنا : وهذا شي و رأيت من لا أحصي يذكره ، ولم أر له منكراً في تلك الدياد ، والله أعلم .

دَيْو ُ دُو ْتَا : في غربي بغداد ، وقد تقدّم ذكر درتا، وهو دير مجاذي باب الشّمّاسيّة راكب على دجلة حسن العمارة كثير الرهبان ، وله هيكل في نهاية العلو"؛ قال فيه أبو الحسين أحمد بن عبيد الله البديهي:

قد أَدَر ثا بدير 'در ثا ، وقد "س ثا 'مجوناً ، إذ قد "ست' رهبانه وسقانا فيه المدامة ظي " بابلي ، ألحاظه أعوانه ماس منه علي غصن من البا ن يضاهي تفاحة 'رمانه

وقال أبو علي محمد بن الحسين بن الشبل النحوي يذكر دير درتا في قطعة طويلة ذكرتها بجملتها استحساناً لها وكان محسناً فيا يقول :

بنا إلى الدير من در تا صبابات ، فلا تك بني فها تغني الملامات والمحبد السبي فها تغني الملامات السبية الغض ووضات وجنات وجنات وأظهر الصبح وايات مخلقة ورقا ، وولئت من الظلماء وايات لا تبعدن ، وإن طال الغرام بها، أيام لهو عهد ناها وليلات

فكر قضيت البانات الشباب بها غُنْماً ، وكم بقيت عندي لبانات ما أمكنَت دولة الأفراح مقبلة ، فانعم ولكذ فإن العيش تارات قبل ارتجاع الليالي كلُّ عادية ، فإغا لذة الدنيا إعادات قم فاجل في حلل اللألاء شمس ضعى، بروجها الزهر كاسات وطاسات لعلتنا ، إن دعا داعي الحمام بنا ، نمضي وأنفسنا منها رويات فما التعلل لولا الكأس في زَمَن ، أحياؤه باعتياد المم أموات دارت نحیتی ، فقابکننا تحیتها ، وفي حشاها لقرع المزج روعات عذراةأَخْفى كُرُورَ العصرصورتُها، لم يبق من دوحها إلا 'حشاشات مدَّت 'سرَادق بوق من أَبارقها ، على مقابلها منها مملاءات فلاحَ في أَذَرُع الساقِينِ أَسوِرَةُ ۗ تبر"، وفوق نحور الشُّرب حانات قد وقيّع الدهر' سطراً في صحيفتها: لا فارقت شارب الرآح المسرات خَذَ مَا تَعْجُلُ وَاتْرُكُ مَا تُوعَدَّتُ بِهُ، فعلَ الأَديبِ ، وفي التأخير آفات

دَيْو ُ دَو ْمَالِسَ : قال الشابُسْنِي : هذا الدير في رقة باب الشياسيّة ببغداد قرب الدار المُعز يّة، وهو نزه كثير الأشجار والبسانين ، بقربه أَجَمة قصب ، وهو كبير آهل معمور بالقصف والتنزه والشرب ؛ وأعياد النصارى ببغداد مقسومة على ديارات معروفة ، منها:

أعياد الصوم الأحد الأول في دير العاصية ، والثاني في دير الزّرْدَوَرُد ، في دير الزّرْدَوَرُد ، والثالث دير الزّرْدَوَرُد ، والرابع دير دَرْمالس هذا يجتمع إليه النصارى والمتفرجون ، وفيه يقول أبو عبد الله أحمد بن حمدون النديم :

يا دير دو مالس ما أحسنك، ويا غزال الدير ما أفتنك! الن سكنت الدير يا سيدي، فإن في جوف الحشا مسكنك ويجك يا قلب! أما تنتهي عن شدة الوجد لمن أحزنك? الوفت به بالله يا سيدي، فإنه من حتفه مكتنك

كَيْو ُ الدَّهْدَاوِ ؛ بُنُواحِي البصرة في طريق القاصد لها من واسط ، وإليه ينسب نهر الدير ، وقد ذكرته في موضعه ، وهو دير قديم أذلي "كثير الراهبان معظم عند النصارى ، وبناؤه مِن قبل الإسلام ؛ وفيه يقول محمد بن أحمد المعنوي البصري الشاعر :

> كم يدير الدهدار لي من صُبوح وغبوق ، في غدوة ورواح

وإليه ينسب مجاشع الدّيري البصري ، وكان عبداً صالحاً ، حكى عن أبي حبيب محسد العابدي ، روى عنه العباس بن الفضل الأزرق ، والله أعلم .

دَيْنُ دينان : ناحية بجزيرة أقور لا أدري أين موقعه منها ؟ قال ابن مقبل :

يا صاحبي انظراني، لا عدمتكما، هل تؤنسان بذي رَيان من نار? نار الأحبة شطئت بعدما اقتربت، هيهات أهل الصفا من دير دينار!

كير الوصافة: هو في رُصافة هشام بن عبد الملك التي بينها وبين الرقة مرحلة الحمالين ، وسند كرها في بابها ، وأما هذا الدير فأنا رأيته ، وهو من عجائب الدنيا حسناً وعمارة ، وأظن أن هشاماً بنى عنده مدينته وأنه قبلها ، وفيه رهبان ومعابد ، وهو في وسط البلد ، وقد ذكر صاحب كتاب الديرة أنه بدمشق ما أرى إلا أنه غلط منه ، وبين الرصافة هذه ودمشق غانية أيام ؛ وقد اجتاز أبو نـُواس بهذا الدير وقال فيه :

لیس کالدیر بالرفصافة دیر ،

فیسه ما تشتهی النفوس وتهوی

بتگ لیلة ، فقضیت أوطا

راً ، ویوماً ملأت قاطریه لهوا

وكان المتوكل على الله في اجتيازه إلى دمشق قد وجد في حائط من حيطان الدير وقعة ملصقة مكتوب فيها هذه الأبيات :

أيا منزلاً بالدير أصبح خالياً ،

تكاعب فيه شمال ودبور ورد كانك لم تسكنك بيض أوانس و ورد ولم تتبختو في فنائك حور وأبناه أملاك غياشم سادة ،

وأبناه أملاك غياشم سادة ،

صغيره عند الأنام كبير وإذا لبسوا أدراعهم فعنابس والمناس وون بسوا تيجانهم فبدور وأنهم يوم اللقاء ضراغم مو وأنهم يوم النوال بجور وأنهم يوم النوال بجور ولم يشهد الصهريج ، والحيل حوله عليه فساطيط لهم وخدور فانهم هذا شاهد على أن هذا الدير ليس بدمشق لأن دمشق

أكثر بلاد الله أمواهاً ، فأي حاجة بهم إلى الصهربج وإنما الصهربج في الرصافة التي قرب الرَّقة ، شاهدت بها عدة صهاريج عادية محكمة البناء ، ويشرب أهل البلد والدير منها ، وهي في وسط السور .

وحولك رايات لهم وعساكر"، وخيل لها بعـد الصهيل شغير ليالي هشام الرصافة قاطن ، وفيك ابنه ، يا دير ، وهو أمير ْ إذ العيش غض والحلافة لكـ ْنَهْ ۗ ، وأنت طرير" والزمان غرير' وروضك مرتاض، ونورك نيّر،، وعيش بني مروان فيك نضيرُ بلي ! فسقاك الله صَوْبَ سحائب، عليك بها بعد الرواح بكور' تذكر ت قومي بينها فبكيتهم بشجور ، ومثلي بالبكاء جدير ُ لعل" زماناً جار يومـاً عليهم ُ لمم بالذي تهوى النفوس يدور فيفرح محزون وينعم بائس ويُطلق من ضيق الوَّئاق أسيرُ رُوَيدكِ 1 إنَّ اليوم يتبعه غدٌّ، وإن صروف الدائرات تدور'

فارتاع المتوكل عند قراءتها واستدعى الديراني وسأله عنها ، فأنكر أن يكون علم من كتبها ، فهم بقتله فسأله الندماء فيه وقالوا : ليس بمن ينتهم بميل لملى دولة دون دولة، فتركه ، ثم بان أن الأبيات من شعر رجل من ولد رووح بن زنباع الجذابي من أخوال ولد هشام بن عبد الملك .

كَيْوْ الرَّمَّانُ : مدينة كبيرة ذات أسواق للبادية بين الرَّقَة والحَابِور تنزلها القوافل القاصدة من العراق إلى الشام .

دَيْو ُ الو مَّانِينَ : جمع رُمَّان ، بلفظ جمع السلامة ، يعرف أيضاً بدير السابان : وهو بين حلب وأنطاكية مطل على بقعة تعرف بسر مد ، وهو دير حسن كبير ، وهو الآن خراب وآثاره باقية ؛ وفيه يقول الشاعر :

ألِفَ المقامَ بدَير رُمَّانينا للروض إلفاً والمدام خدينا والكاسَ والإبريق يعمل دهره، وتراه يجني الآس والنسرينا

ديو الروم: وهو بيعة كبيرة حسنة البناء محكمة الصنعة للنسطورية خاصة ، وهي ببغداد في الجانب الشرقي منها ، وللجائليق قلاية إلى جانبها ، وبينه وبينها باب يخرج منه إليها في أوقات صلاتهم وقربانهم ، وتجاور هذه البيعة بيعة لليعقوبية مفردة لهم حسنة المنظر عجيبة البناء مقصودة لما فيها من عجائب الصور وحسن العمل ، والأصل في هذا الامم أن أمرى من الروم قدم بهم إلى المهدي وأسكنوا دارآ في هذا الموضع فسيت بهم وبنيت البيعة هناك وبقي الاسم عليها ؛ ولمدورك بن على الشيباني وكان يطرق هذه البيعة في الآحاد والأعياد للنظر إلى من فيها من البيعة في الآحاد والأعياد للنظر إلى من فيها من المر دان والوجوه الحسان من الشهامسة والراهمان فقال :

وجوه بدير الروم قد سلبت عقلي، فأصبحت في خَبْل ِ شديد من الحبل ِ فكم من غزال قد سبى العقل لحظه، ومن ظبية رامت بألحاظها قتلي

وكم قد من قلب بقد ، وكم بكت عيون لما تكتى من الأعين النجل بدور وأغصان غنينا بجسنها عن البدو في الإشراق، والغصن في الشكل فلم تر عيني منظراً قط مثلهم، ولم تر عين مستهاماً بهم مثلي إذا رُمت أن أسلو أبي الشوق والهوى، كذاك الهوى يغري المحب ولا يسلي وقال أيضاً:

رِمْ بدَير الروم رامَ قَـَـنْلِي بَـ عَنْ كَحْلُ مِ عَنْ كَحْلُ مِ وَطُـرُ قَ مِنْ كَحْلُ مِ وَطُـرُ قَ مِنْ السلطار عقلي ، وحُسْنُ مَـ دَلَّ وقبيح فعل

دَيْو ُ الزّونُوق : بالزاي ثم الراء الساكنة ، ونون ، وآخر و قاف : في جبل مطل على دجلة ، بينه وبين جزيرة ابن عمر فرسخان ، وهو معمور إلى الآن ، وهو ذو بساتين وخمر كثير ويُعرف بعُمْر الزرنوق، وإلى جانبه دير آخر يعرف بالعبر الصغير ، كثير الرهبان والمتنزهات ، قال الشابشتي : كان هذا الدير يسمني بامم دير بطيز ناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الطريق ، بينه وبين القادسية ميل .

دَيْو ُ الزَّعْفُو َان : ويستى عُبْر َ الزَّعفران : قرب جزيرة ابن عبر تحت قلعة أرْد ُ مُشت ، هو في لحف جبل والقلعة مطلئة عليه ، وبه نزل المعتضد لما حاصر هذه القلعة حتى فتحها ، ولأهله ثروة وفيهم كثرة ، ودير الزَّعفران أيضاً : بقربه على الجبل المحاذي لنصيبين كان يُزْرع فيه الزعفران ، وهو دير نزه فرح لأهل اللهو به مشاهد ، ولهم فيه أشعار ، وفي حبل نصيبين عدّة أديرة أخر ؛ ولمصعب الكاتب في حبل نصيبين عدّة أديرة أخر ؛ ولمصعب الكاتب في

دير الزعفران :

عمرت بِقَاعَ عُمْر الزعفرانِ بفتيان غطارفة هجان بكل فتر يحن إلى التصابي، ويهوكى شرب عاتقة الدنان ظللنا نعمل الكاسات فيه عَلَى رَوْضِ كَنْقَشُ الْخُسْرَ وَانْ وأغصان غيسل بها نمار<sup>د</sup> قريبات من الجاني دوان وغِزْ لان مراتِعُها فؤادي، شَجاني منهم ما قد شجاني وينجوهم ويوحنا . . . . كنوا الإحسان والصور الحسان رضيت بهم من الدنيا نصيباً ، غنيت مهم عن البيض الغواني أُقبِّل ذا وألثم خَدٌّ هـذا، وهذا مسعد سكس العنان فهذا العيش لا حُوْضٌ ونؤيُّ ولا وصف المعالم والمغاني

كين رُكي : بفتح أوله ، وتشديد الكاف ، مقصور :
هو دير بالراها بإزائه تل يقال له تل زُفر بن الحادث
الكلابي ، وفيه ضيعة يقال لها الصالحية اختطها عبد
الملك بن صالح الهاشمي ؛ كذا قال الأصبهاني ؛ وقال
الحالدي : هو بالراقة قريب من الفرات ، قال
الشابشي : هو بالرقة وعلى جنبيه نهر البليخ ؛ وأنشد
المستنو برى :

أراق سيماله ، بالراقشين ، جنوبي صحوب الجانبين ولا اعتزائت عزاليه المطلى ، بلى خرات على الحراد تينن

وأُهَدى الرضيف رضيف مُزُنَّ ، يُعَاوده طرير الطُّرُّ تَسَين معاهد م بل مآلف باقبات ا بأكرم معهدين ومألفك يضاحكها الفرات بكل فن ، فتضحك عن نُـْضار أَو لُـُحَين كأن الأرض من حُبر وصُفر عروس" 'تجتلى في حُلَّتَانِن کأن عناق نهرَيُّ دير زُکٽي ' إذا اعتنقا ، عناق مُسْمَان وَقَتْ ذَاكُ البليخ يد الليالي، وذاك النيل من متجاودين أقاما كالشواريز استدارت على كنفيه ، أُو كالدُّمْلُجَين أيا متنزُّهي في دير زَكَّى، أَلَمُ نَكُ أُنزُهُمِّي بَكَ أُنزُهُمِّينَ ؟ أرَدُد بين ورَد نَداك طرفاً ترداد بين وكراد الوجنتين ومُبتسم كَنَظُمْنَيُ أَقَامُوانَ جَلاه الطلُّ بين شقيقتين ويا سُفُنُ الفرات بجيث نهوي تَطارد مُقْبِلات مُدْبرات على عَجُل تَطارُدَ عَسكرَين

ترانا واصليك كما عَهِدْنا

أَلَا يَا صَاحِبَيٌّ خُذًا عَنَانَيُّ

هُواي ، سَلِمِشُهُ مِن صاحبين

بوَّصل لَّا نُنْغَصُّه أَبِيِّين

لقد غَصَبَنْيَ الحِسون فَتْكِي وَبَدْنِي وَاللَّهُ وَعَدِي كَابِن أُمِّي ، كَأْن اللَّهُ وَعَدِي كَابِن أُمِّي ، فصرنا بعد ذاك كعلميًن وفي هذا الدير يقول الرشيد أمير المؤمنين : ملام على النازح المفترب نحية صب به محتلب غزال مراتعه ما بالبليخ غزال مراتعه بالبليخ أي دير زكسي فجسر الحشب أيا من أعان على نفسه بتخليفه طائعاً من أحب المستر، والستر، والستر، من شيبي، سأستر، والستر، من شيبي،

ودير زَكَى : قرية بغوطة دمشق معروفة ، وقد مرَّ بهذا الدير عبد الله بن طاهر ومعه أخ له فشربا فيه وخرجا إلى مصر فمات أخوه بها وعاد عبد الله بن طاهر فنزل في ذلك الموضع فتشوَّق أخاه فقال :

أيا سَرْوَنَيْ بُستان زَكِي سلمها وغالَ ابن أمي نائب الحكد ثان ويا سَرْونَيْ بستان زكى سلمها، ومن لكما أن تسلما بضمان

دَيرُ الزَّنْدَوَرُد: قال الشَّائِشَي: هو في الجَانب الشرقي من بفداد ، وحدُّها من باب الأَزَج إلى السفيعي ، وأَرضها كلها فواكهُ وأثرُ ج وأعناب وهي من أجود الأعناب التي تُعصر ببغداد ؛ وفيها يقول أبو نـُواس:

فسكَتْني من كروم الزَّنْدُورَ وْدُ ضُعَى ماء العناقيد في ظلِّ العناقيد قلت أنا: والمعروف المشهور أن الزندورد مدينة كانت

إلى جنب واسط في عمل كَسكَر ؛ ذكره ابن الفقيه وغيره ، وقد ذكر في بابه ، قال : فقد قال جعظة في دير الزندورد :

سَقَياً ورَعياً لدير الزندورد وما يجوي ويجمع من راح وغز لان دير تدور به الأقداع مُترَعة بكف ساق مريض الطرف وسنان والعبود يتبعه ناي يواقعه ، والشدو يحكمه غضن من البان والقوم فوضى فضاً هذا يقبل ذا ،

دَيِرُ وَرُورِ : بتقديم الزاي ، وسكون الواو ، وراء، مضبوط بخط ابن الفرات ، هكذا قال الساجي ، وقال المدائني عن أشياخه : بعث عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في سنة ١٤ شريح بن عامر أخا سعد ابن بكر إلى البصرة وقال له : كن رد و المسلمين ، فسار إلى الأهواز فقتُتل بدير زور .

دَيِو ' سابا : قرية بالموصل .

دَيو ُ السَّابان : وهو دير رُمَّانين ، وقد ذكر ، قالوا: وتفسيره بالسريانية دير الشيخ .

دَيو ُ سَابُو : قرب بغداد بين قرية يقال لها المزرفة وأخرى يقال لها الصالحية ، وفي الجانب الغربي من دجلة قرية يقال لها بَرُوغى ، وهي قرية عامرة نزهة كثيرة البساتين ؛ وقد ذكر هذا الدير الحسين بن الضحاك الحليع فقال :

وعواتق باشرت بين حدائق فَفَضَضَّتُهُنَ وقد عنين مُعاحا أُتبعت وَخْزَة تلك وَخْزَة هذه حتى شربت دماءَهُن جراحا ابن الصمَّان :

أُخُوَيُ عِي على الصَّبوح صباحا ، هُبًا ولا بعد النديم صباحا هذا الشبط كأنه منعير" ني الأفنق سُد طريقه فألاحا مَهْما أقام على الصَّبُوح مساعد وعلى الغَبُوق فلن أُريد بَرَاحا عُودا لعادتنا صبيحة أمسنا، فالعَود أحبد مُغتَدَّى ومراحا هل تعذران بدير سرجس صاحباً بالصعو أو تَرَيان ذاك جُناحا ? إنشي أعيذكما بعيشرة بيننا أَنْ تَشْرُبًا بِقُرْرَى الْفَراتِ قَرَاحًا عَجَّتْ قوافزُنَا وقَدَّس قَسُنَا هَزَجًا وأصبح ذا الدَّجاجُ صياحا للجاشرية فضلها فتعجلا إن كُنْمًا تَرَبَان ذاك صلاحا يا رُبِّ مُلْتُس الجُنْنُونَ بِنَوْمَة نَبَّهِتُ بالراح حين أواحا فكأن ربًا الكأس حين ندبته للكأس أنهضَ في حَشَاه جَنَاحًا فأجاب يعشر في فضول ردائه عَجُلان كَخِلِط العِثار ميراحا ما زال بضحك بي ويُضْحَكَني به ما يستفيق 'دعابة" ومز ُاحــا فهَنَكُنْ سَرَ مُجُونِ بَتَهَنَّكُ في كل ملهية وبُعث وباحا

ي س سهي وبعث وبد ديثو ُ سعد : بين بلاد غطفان والشام ؛ عن الحازمي ؛ قال أبو الفرج علي ّ بن الحسين : أخبرنا الحرمي بن أبرزتهن من الحدور حواسراً ،
وتركت صون حريمن مباحا
في دير سابر والصباح يلوح لي ،
فجمعت بدراً والصباح وراحا
ومنعم نازعت فضل وشاحه
وكسونه من ساعدي وشاحا
ترك الغيور بعض جلدة زننده وأمال أعطافاً علي ملاحا
ففعلت ما فعل المشوق بليلة
عادت لذاذتها علي صباحا
فاذهب بظنك كيف شئت وكلك

ودير سابر : من نواحي دمشق ، سكنها عبر بن محمد ابن عبد الله بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، سماه ابن أبي الفجار وذكر أنه كان يسكن دير سابر من إقليم خولان ، ذكره في تاريخ دمشق وذكر، أيضاً عتبة بن معاوية بن عثمان بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي .

دَيْنُ مَكُرْ جِسِ وَبِكُسُ : وهو منسوب إلى راهبين بنجران ؛ وفيهما يقول الشاعر :

أيا راهبَيْ نجران ما فعلت هندُ ، أقامت على عهدي فإنتي لما عبدُ إذا بَعُد المشتاقُ وَثَنَّتُ حبالُه ، وما كلُّ مشتاق يغيِّره البعــدُ

وقال الشائشي : كان هذا الدير بطيز َناباذ بين الكوفة والقادسية على وجه الأرض، بينه وبين القادسية ميل ، وكان محفوف بالكروم والأشجار والحانات ، وقد خرب وبطل ولم يبق منه إلا خرابات على ظهر الطريق يسميها الناس قباب أبي نـُواس ؛ وفيه يقول الحسين

أبي العلاء قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : حدثني عمد بن الضحاك عن أبيه قال : وجدت في كتاب بخط الضحاك قال : خرج عقيل بن عُلَّفة وجثّامة وابنته الجرباء حتى أنوا بنتاً له ناكحاً في بني مروان بالشامات ، ثم إنهم قفلوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال عقيل بن عُلَّفة :

> قضت وطراً من دير سعد وطالما على عرض ناطكخت بالجماجم إذا هبطكت أرضاً يموت غرابُها بها عطشاً أعطينهم بالخزائم

> > ثم قال : أنفذ يا جثَّامة ، فقال جثَّامة :

فأصبحن بالموماة مجيلان فتية نشاوى من الإدلاج ميل العمام العمام إذا عَلَم من غادر نسّه بتنوفة تذارعن بالأيدي لآخر طامم

ثم قال : أنفذي يا جرباءً ، فقالت :

كأن الكرك سقام صر خدية عناداً تسطى في المطا والقوام

فقال عقيل : شربتها ورب الكعبة الولا الأمان الضربت بالسيف تحت قرطك الأما وجدت من الضربت بالسيف تحت قرطك الأما وجدت من الكلام غير هذا ? فقال جثامة : وهل أساءت ؟ إغا أجادت وليس غيري وغيرك افر ماه عقيل بسهم فأصاب ساقه وأنفذ السهم ساقه والرجل ثم تشد على الجرباء فعقر ناقتها ثم حملها على ناقة جثامة وتركه عقيراً مع ناقة الجرباء ثم قال: لولا أن تسبيني بنو سر ق لما عشت ، ثم خرج متوجها إلى أهله وقال : لأن أخبرت أهلك بشأن جثامة أو قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون بشأن جثامة أو قلت لهم إنه أصابه غير الطاعون القين ،

ندم عقيل على فعله بجثامة فقال لهم: هل لكم في جزور انكسرت ? قالوا : نعم ، قال : فالزموا أثر هذه الراحلة حتى تجدوا الجزور ، فخرج القوم حتى انتهوا إلى جثامة فرجدوه قد أنزفه الدم ، فاحتملوه وتقسموا الجزور وأنزلوه عليهم وعالجوه حتى برأ وألحقوه بقومه ، فلما كان قريباً منهم تنفئتى :

### أَيَعذر لاحينا ويلحين في الصّبا وما هن والفتيان إلا شقائق

فقال له القوم: إنما أفلت من الجراحة التي جرحك أبوك آنفاً وقد عاودت ما يكرهه فأمسك عن هذا ونحوه إذا لقيته لا يلحقك منه شر وعر ، فقال : إنما هي خَطَرة خطر ت والراكب إذا سار تغنى .

ديو سعيد : بغربي الموصل قربب من دجلة حسن المناء وأسع الفناء وحوله قلالي كثيرة للرهبان ، وهو إلى جانب تـل" يقال له تـل" بادع يكتسي أيام الربيع طرائف الزهر ، وكانت عنده وقعة بين مونس الحادم وبين بني حمداًن ، وفيها قُنتل داود بن حمدان سنة ٣٢٠ وهو منسوب إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان ، وكان يتقلد إمارة الموصل في أيام أبيه فاعتلّ وكان له طبيب يقال له سعيد أيضاً نصراني ، فلما برأ قال له : اختر ما شئت ، فقال : أحب أن أبتني ديراً بظاهر الموصل وتهب لي أرضه ، فأجابه إلى ذلـك فبني ؛ وقال الحالدي : هذا محال ، والصحيح أنّ ثلاثة من وهبان النصادى اجتازوا بالموصل قبل الإسلام بأكثر من مائة سنة فاستطابوا أرضها فبني كل واحد منهم ديراً نسب إليه ، وهم : سعيد وقبناسرين وميخائيل ، وهذه الثلاثة معروفة ، وكل واحد منها متقارب من الآخر ، وقد قال النصارى : ولتراب دير سعيد هذا خاصية في دفع أذى العقارب وإذا

رُشُ بترابه بيت قتل عقاربه .

دَي سَلْمَيانَ : بالنفر قرب دُلُوك مطل على مرج العين ، وهو غاية في النزاهة ؛ قال أبو الفرج : أخبرني جعفر بن قندامة قال : ولي إبراهيم بن المدبر عقيب نكبته وزوالها عنه النفور الجزوية وكان أكثر مقامه بمنبج ، فخرج في بعض ولايته إلى نواحي دُدلوك برَعبان وخليف بمنبج جارية كان يتحظاها يقال لها غادر فنزل بدُلوك على جبل من جبالها بدير يعرف بدير سليان من أحسن بلاد الله وأنزهها ودعا بطعام خفيف فأكل وشرب ثم دعا بدواة وقرطاس فكتب:

أيا ساقيينا وسط دير سليان أديرا الكؤوس فانهلاني وعُسلاني وعُسلاني وعُسلاني وعُسلاني وعُسلاني وخُص وخُلاصاني فذا ثقتي دون الأنام وخُلاصاني وميلا بها نحو ابن سلام الذي أود وعُودا بعد ذاك لنعمان

وعُمَّا بِهَا النعمان والصعب ، إنني تَنكَرُّ ت عيشي بعد صَحبي وإخواني

ولا تتركا نفسي تمـُت بسقامها لذكرى حبيب قد سقاني وغنـّاني

ترحَّلت عنه عن صدود وهجرة، فأقبل نحوي وهو باك ٍ فأبكاني

وفارقته ، والله بجمع شملتنا ، بلوعة محزون وغللة حرّان

وليلة عين المرج زار خياله فياله فهيت أحزاني فهيت أعلى الدير أنظر طاعاً بألمح آماق وأنظر إنسان

لَعلي أرى أبيات منبج رؤية 'تسكن من وَجْدي وتكشف أشجاني فقصر طرفي واستهل بعبرة ، وفد يت من لو كان يدري لفد اني ومثله شوقي إليه مقابلي ، وناجاه عني بالضير وناجاني

دَيو سَمَالُو: في رقة الشَّمَّاسية ببغداد بما يلي البرَدان، وينجز بين يديه نهر الخالص وهو نهر المهدي ، ذكر البلاذري في كتاب الفتوح أن الرشيد غزا في سنة البلاذري في كتاب الفتوح أن الرشيد غزا في سنة فيهم القومس وأن لا يفرق بينهم ، فأجابهم إلى ذلك، فأنزلوا بغداد على باب الشَّمَّاسية فسمُّوا موضعهم سمالو ، غيروا الصاد بالسين ، وبنوا هناك ديراً ، وهو دير مشيد البناء كثير الرهبان وبين يديه أجمة قصب يرمي فيها الطير ، قال أحمد بن عبيد الله البديمي يذكره :

هل لك في الرُّقَّة والدير، دير سبالو مسقط الطير

وقال أيضاً فيه :

الدير دير سالو الهوى وطر ' ' بحر فإن نجاح الحاجة البكر ' أما ترى الغيم عدوداً سرادقه على الرياض ودمع المزن ينتثر والدير في لنبس شي مناكبه ' كأنما 'نشرت في أفنقه الحبر ' كأ تألف في أفنائه الزهر ' كما تألف في أفنائه الزهر ' أما ترى الهيكل المعبور في صور ور من الدم من الد

ديو سينعان: يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة به وعنده قصور ودور وعنده قبر عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه ؛ وقال فيه بعض الشعراء يرثيه:

قد قلت ُ إذ أودعوه الترب وانصرفوا:
لا يَبعدن قوام العدل والدين
قد غيّبوا في ضريع الترب منفرداً
بدّير سمعان قسطاس المواذين
من لم يكن همه عيناً يفجّرها
ولا النخيل ولا وكض البراذين

وروي أن صاحب الدير دخل على عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه بفاكهة أهداها له فأعطاه ثمنها ، فأبى الديراني أخذه فلم يزل به حتى قبض ثمنها ، ثم قال : يا ديراني إني بلغني أن هذا الموضع مبلككم ، فقال : ينعم ، فقال : إني أحب أن تبيعني منه موضع قبر سنة فإذا حال الحول فانتفع به ، فبكى الديراني وحزن وباعه فدفن به ، فهو الآن لا يعرف ؟ وقال كثير :

سَعَى رَبُّنَا مِن دير سبعاف حفرة بها عبر الحيرات رهناً دفينها صوابح من مُزْن ثِقال غوادياً دوالح دُهماً ماخضات دجونها وقال الشريف الرضي الموسوي :

يا ابن عبد العزيز لو بكت العي نُ فتى من أُميَّة لبكيتُك أنت أنقدتنا من السبِّ والشة م، فلو أمكن الجزا لجزيتُك دير سمعان لا عدتك الفوادي! خير ميت من آل مروان ميتُك

وفيه يقول أبو فراس بن أبي الفرج البزاعي وقد مر" به فرآه خراباً ففته :

يا دير سبعان قل لي أين سبعان ، وأين بانوك خبرني مستى بانوا ؟ وأين سكانك اليوم الألى سلفوا، قد أصبحوا وهم في الترب سكان أصبحت قفر آخرابا مثل ما خربوا بالموت ثم انقضى عمرو وعمران وقفت أسأله جهللا ليخبرني ، هيهات من صامت بالنطق تبيان أجابني بلسان الحال : إنهم كانوا ، ويكفيك قولي إنهم كانوا

وأما الذي في جبل لُبنان فبختلف فيه ، وسبعان هذا الذي ينسب الدير إليه أحد أكابر النصارى ويقولون إنه شبعون الصفا ، والله أعلم ، وله عدة ديرة ، منها هذا المقدم ذكره وآخر بنواحي أنطاكية على البحر ؛ وقال ابن بُطلان في رسالته : وبظاهر أنطاكية دير سبعان وهو مثل نصف دار الحلافة ببغداد يضاف به المجتازون وله من الارتفاع كل سنة عدة قناطير من الذهب والفضة ، وقيل إن دخله في السنة أربعائة ألف دينار ، ومنه يصعد إلى جبل المشكام ؛ وقال يزيد بن معاوية :

بدَير ﴿ سُمَعَانَ عَنْدِي أُمُّ كُلُّنُومَ

هذه رواية قوم ، والصحيح أن يزيد إنما قال بدر رُوان ، وقد ذكر في موضعه. ودير سمعان أيضاً: بنواحي حلب بين جبل بني عليم والجبل الأعلى . كيو السوا: بظاهر الحيرة ، ومعناه دير العدل لأنهم كانوا يتحالفون عنده فيتناصفون ؛ وقال الكلبي : هو منسوب إلى رجل من إياد ، وقيل : هو منسوب إلى

بني حذافة ، وقيل : السوا امرأة منهم ، وقيل : السوا أرض نسب الدير إليها ؛ وذكر في شعر أبي 'دواد الإيادي حيث قال :

بل تأميّل ، وأنت أبصر مني ،
قصد دير السّورا بعين جليّه ،
لمن الظّفُن ُ بالضعى وَاردات
جدول الماء ثم رُحن عشيه ،
مظهرات رقباً تُهال له العي
ن ُ وعقلًا وعَقبة فارسيه ،

ديو' السوسي : قال البلاذ'ري : هو دير مريم بناه رجل من أهل السوس وسكنه هو ورهبان معه فسمي به ، وهو بنواحي سر" من رأى بالجانب الغربي ؟ ذكره عبدالله بن المعتز فقال :

يا ليالي" بالمطيرة فالكرو خ ودير السومي" بالله عودي كنت عندي أغوذ كات من الجنائة كالمير خلود الكنها بغير خلود أشرب الراح وهي تشرب عقلي ، وعلى ذاك كان قتل الوليد

كير ُ الشاء : بأرض الكوفة على رأس فرسخ وميل من النخيلة ، والله أعلم .

ويو الشّمَع: دير قديم معظّم عند النصادى بنواحي الجيزة من مصر ، بينه وبين الفُسطاط ثلاثة فراسخ مصعداً على النيل ، وبه كرسي البطريك بمصر وبه مستقرّه ما دام بمصر .

ديو' الشياطين : بين مدينة بلد والموصل ، وهو بين جبلين في فم الوادي بالقرب من أوسل مشرف على دجلة في موضع حسن المواء والرواء ؛ وفيه يقول السري الرفاء :

عصى الرشاد وقد ناداه مذ حين ، وداكض الغي في تلك الميادين ما حن شيطانه الآتي إلى بلد إلا ليقرب من دير الشياطين وفتية زهر الإداب بينهم أبى وأنضر من زهر البساتين مشوا إلى الراح مشي الراخ وانصرفوا، تفرغوا بين أعطان المياكل في تفرغوا بين أعطان المياكل في تلك الجنان وأقسار الدواوين حتى إذا أنطتى الناقوس بينهم مئز نتر الحصر دومي القرابين مئز تتر الدامة دينا ، حبدا رجل بعتد لذة دنياه مسن الدين وقال فيه الحباز البدي :

رهبان دير سقوني الحمر صافية مثل الشياطين في دير الشياطين غدو"ا مراعاً كأمثال السهام بدت من القِسِي" وراحوا كالعراجين

ديو شيخ : وهو دير تل عزاز ، وعزاز : مدينة لطيفة من أعمال حلب ، بينها وبين حلب خمسة فراسخ ؛ وفيه يقول إسعاق الموضلي :

> وظبْي فاتن في دير شيخ سعور الطرف ذي وجه مليح وفيه يقول أيضاً :

إن قلبي بالتل تل عزاز عند ظبّي من الظباء الجوازي حيد ظبّي من الظباء الجوازي دير صباعى: في شرقي تكريت مقابل لها مشرف على دجلة ، وهو نزه مليح عامر وفيه مقصد لأهل الحلاعة ؛

وفيه يقول بمضهم :

حن الفؤاد إلى دير بتكريت لل الله عفريت الدير عفريت كويت كوريت من قرى الموصل ، والله أعلم .

دَيُو ُ صَلِيبًا : بنواحي دمشق مقابل باب الفراديس م وله أيضاً :
ويعرف بدير خالد أيضاً لأن خالد بن الوليد ، رضي واشر الله عنه ، لما نزل محاصراً لدمشق كان نزوله به ؛ وفيه تزر يقول أبو الفتح محمد بن على المعروف بأبي اللقاه :

جنة " لنقبت بدير صليباً ، مبدءاً حسنه كالاً وطيباً جنته للمقام بوماً فظلنا فيه شهراً ، وكان أمراً عجيبا شجر محدق به ومياه مبديع الألوان يضحي به النا كل ما يرى لديه طروبا كل ما يرى لديه طروبا مائس قد علا بشكل كثيبا وشربنا به الحياة مداماً مطلع الشمس في الكؤوس غروبا وشربنا به الحياة مداماً فكأن الظلام فيها نهاد فيكان الظلام فيها نهاد ليستاها تسر منت القلوبا فيها المدير صليبا لست أنسى ما مر فيه ولا أج

دَيو' طَمْوَيه : وطمويه : قرية بالمغرب من النيل بمصر بإزاء موضع يقال له حُلوان ، والدير راكب النيل وقد أحدقت به الأشجار والنخيل والكروم ، وهو دير نزه عامر آهل ، وهو أحد متنزهات مصر ؛ وقد قال فيه ابن عاصم المصري :

أقنصرًا عن ملامي اليوم ، إني غير ذي سلوة ولا إقصار فصار فسقى الله دير طبويه غيثا بعدواد مدوصولة بسوار

واشرب بطمويه من صهباء صافية ، توري بخمر قرى هبت وعانات على رياض من النوار زاهرة ، غبري الجداول منها بين جنات كأن نبت الشقيق العصفري بها كاسات خمر بدت في إثر كاسات كأن نرجسها من حسنه حدق في خفية يتناجى بالإشارات كأغا النيل في مر النسم به مستلئم في دروع سابريات منازلا كنت مفتوناً بها يَفَعاً ، وكن قدماً مواخيري وحاناني وحاناني المحا بالصبوح على

قيو الطواويس : جمع طاووس هذا الطير المنبق الألوان : وهو بسامرا متصل بكرخ جدان بشرف عند حدود آخر الكرخ على بطن بعرف بالبنتى ، فيه مزدرع يتصل بالدور وبنيانها ، وهي الدور المعروفة بدور عَرَبايا ، وهو قديم كان منظرة لذي القرنين ويقال لبعض الأكاسرة فاتخذه النصارى ديراً في أيام الفرس .

ضرب النواقيس صبًّا في الديارات

كيو ُ الطُّورِ: الطور في الأصل: الجبل المشرف، وقد ذكرته في بابه، وأما الطور المذكور ههنا:

فهو جبل مستدير واسع الأسفل مستدير الرأس لا يتعلق به شيء من الجبال وليس له إلا طريق واحد، وهو ما بسين طبوية واللسّجون مشرف على الغور ومرج اللسّجُون، وفيه عين تنبع بماء غزير كثير، والدير في نفس القبلة مبني بالحجر وحوله كروم يعتصرونها، فالشراب عندهم كثير، ويعرف أيضا بدير النسّج لي لأن المسيح، عليه السلام، على زعمهم بحيل فيه لتلامذته بعد أن رفع حتى أراهم نفسه وعرفوه، والناس يقصدونه من كل موضع فيقيمون به ويشربون فيه، وموضعه حسن يشرف على طبرية والنبيرة وما والاها وعلى اللجون؛ وفيه يقول مئهلهل بن عُريف المزرع:

نهضت إلى الطور في فتية ميراع النهوض إلى ما أحب كرام الجدود حسان الوجوه، كهول العقول شباب اللعب فأي زمان بهم لم يُسَرّ، وأي مكان بهم لم يطب ? أنخت الركاب على ديوه، وقضيت من حقه ما يجب

ويو طوو سينا ؛ ويقال كنيسة الطود : وهو في قدات طور سينا وهو الجبل الذي تجلى فيه النود لموسى ، عليه السلام ، وفيه صعق ، وهو في أعلى الجبل مبني مجير أسود ، عرض حصنه سبعة أذرع ، وله ثلاثة أبواب حديد، وفي غربيه باب لطيف وقد امة حجر إذا أرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم قاصد أرسلوه فانطبق على الموضع فلم يعرف مكان الباب ، وداخلها عين ماء وخارجها عين أخرى ، وزعم النصارى أن بها ناراً من أنواع النار الجديدة التي كانت ببيت المقدس

يوقدون منها في كلّ عشية ، وهي بيضاءً ضعيفة الحرّ لا تحرق ثم تقوى إذا أوقد منها السرج ، وهو عامر بالرهبان والناس يقصدونه ؛ وقال فيه ابن عاصم :

يا راهب الدير ماذا الضوء والنور ،
فقد أضاء بما في ديرك الطور أ
هل حلّت الشبس فيه دون أبر جها ،
أم غيّب البدر عنه فهو مستور ?
فقال : ما حك شبس ولا قبر "،
فقال : ما حك شبس ولا قبر "،

دير الطبين : بأرض مصر على شاطى و نيل مصر في طريق الصعيد قرب الفسطاط متصل ببركة الحبش عند العدوية .

ديو الطبيق : بنواحي إخبيم دير عامر يقصدونه من كل موضع وهو بقرب الجبل المعروف بجبل الكهف، وفي موضع من الجبل شق فإذا كان يوم عيد هذا الدير لم يبق بوقير ، وهو صنف من الطيور ، في البلد إلا ويجيء إلى الموضع فيكون أمراً عظيماً بكثرتها واجتاعها وصياحها عند الشق ، ثم لا يزال الواحد بعد الواحد يدخل وأسه في ذلك الشق ويصيح ويخرج ويجيء غيره إلى أن ينشب وأس أحدها في الشق فيضطرب حتى يوت وتنصرف البقية ولا يبقى منها طائر ؛ ذكره الشابشي كما ذكرته سواء .

دَيْو ُ الْعَاقِمُولِ : بين مدائن كسرى والتَّعْمانية ، بينه وبين بغداه خمسة عشر فرسخاً على شاطىء دجلة كان ، فأمًّا الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل ، وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون النهروان عامراً ، فأمًّا الآن فهو بمفرده في وسط البريَّة وبالقرب منه دير قُنْتَى ؛ وفيه يقول الشاعر :

فیك دیر العاقول ضیعت أیا می بلک و وحث شر ب وطرف و ند اماي كل حر كريم حسن دلله بشكل وظر ف معدما قد نعمت في دیر قائل معهم قاصفین أحسن قصف بین دین الدیرین جنه دنیا وصفها زائد علی كل وصف

وينسب إلى دير العاقول الذي بنواحي بغداد جماعة، منهم: أبو بحيى عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عبر ان القطان الدير عاقولي، ووى عن أبي اليان الحبصي والفضل بن دكين ومسداد وغيرهم، ووى عنه أبو إسماعيل الترمذي وعبد الله البغوي وغيرهما، وكان ثقة ، مات سنة ٢٧٨. ودير العاقول: موضع بالمغرب ؛ منه أبو الحسن علي بن إبراهيم بن خلف الدير عاقولي المغربي، ووى الحديث بمكة ، حدثني بذلك المحب أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الداقاق وجدته بخط الحافظ محمد بن عبد الواحد الداقاق عن دير العاقول هذا فقال موضع بالمغرب، قال: وقد ذكرته في كتابي هذا المتنق خطاً وضبطاً وضبطاً وذيكات به على ابن طاهر المقدسي بأكثر من وذيكات به على ابن طاهر المقدسي بأكثر من هذا الشرح.

دَيْو ' عَبْدِ الْمَسيح بن عبرو بن بُقيَلة الفساني ، وسبّي َ بُقيلة لأنه خرج على قومه في حُلسّتين خضراوين فقالوا : ما هذا إلا بُقيلة ، وكان أحد المعبرين ، يقال إنه عبّر ثلاثائة وخبسين سنة : وهذا الدير بظاهر الحيرة بموضع يقال له الجرعة ، وعبد المسيح هو الذي لقي خالد بن الوليد ، وضي الله عنه ، لما غزا

الحيرة وقاتل الفراس فرموه من حصوبهم الثلاثة حصون آل 'بقيلة بالخرزف المدوار ، وكان مجرج قدام الحيل فتنفر منه فقال له ضرار بن الأزور: هذا من كيدهم ، فبعث خالد رجلا يستدعي رجلا منهم عاقلا ، فجاءه عبد المسيح بن عمرو وجرى له معه ما هو مذكور مشهور، قال : وبقي عبد المسيح في ذلك الدير بعدما صالح المسلمين على مائة ألف حتى مات وخرب الدير بعد مداة فظهر فيه أزَج معقود من حجارة فظنوه كنزا ففتحوه فإذا فيه سرير رخام عليه رجل ميت وعند رأسه لوح فيه مكتوب : أنا عبد المسيح بن عمرو بن بُقبَلة :

حكبت الدهر أشطر محياني ،
ونيلت من المنى فوق المزيد
فكافعت الأمور وكافتعتني ،
فكافعت الممضيلة كؤود
فلم أخضع لمعضيلة كؤود
وكدت أنال في الشرف الثريا ،
ولكن لا سبيل إلى الخلود

ديو عبدون بسر من وأى إلى جنب المطيرة، وسبي بدير عبدون لأن عبدون أخا صاعد بن متخلد كان كثير الإلمام به والمقام فيه فننسب إليه ، وكان عبدون نصرانيا وأسلم أخوه صاعد على يد الموفاق واستوزره ؛ وفي هذا الدير يقول ابن المعتز الشاعر :

سقَى المَطيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر يا طالما نبَهمتني المسبوح به في ظلمة الليل والعصفور لم يطر أصوات وهبان دير في صلاتهم سود المدارع نعارين في السّحر سود المدارع نعارين في السّحر

مزنترين على الأوساط قد جعلوا
على الرُّؤُوس أكاليلًا من الشَّعَر
كم فيهم من مليح الوجه مكتحل
بالسعر يطبق جفنيه على حَورَ
لاحَظنتُ بالهوى حتى استقاد له
طوعاً وأسلفني الميعاد بالنظر
وجاءني في ظلام الليل مستتراً ،
يستمجل الحطو من خوف ومن حَدر و
فقيمت أفرش خَدي في التراب له
دُذلاً وأسحب أذيالي على الأثر
فكان ما كان بما لست أذكره ،
فظنن خيراً ولا تسأل عن الحبر

ودَيْرُ عَبْدُونَ أَيضاً : قرب جزيرة ابن عبر وبينهما دجلة، وقد خرب الآن وكان من أحسن مستنزهاتها . كَوْسُ الْعَجَّاجِ : بين تكريت وهيت ، وفي ظاهره عین ماء وبرکة فیها سمك ، وحوله مزادع وحصن . كَوْنُو الْعُذَارِي : قال أبو الفرج الأصبهاني : هو بين أرض الموصل وبين أرض باجر من أعمال الرُّقة، وهو دير عظيم قديم ، وبه نسالا عَذَارى قد ترَهُانَ وأقمن به للعبادة فسمى بـ لذلك ، وكان قد بلغ بعض الملوك أنَّ فيه نساءً ذوات جمال ، فأمر بجملهن اليه ليختار منهن على عَينه من يريد، وبلغهن " ذلك فقيمن ليلتهن يصلين ويستكفين شراء ، فطرق ذلك الملك طارق فأتلفه من ليلته فأصبحن صياماً ، فلدّنت بمنوخ الله ارى الصوم نلعروف يصوم العدّارى إلى الان ؛ هكذا ذكر ؛ والشعر المنقول في دير العذاري يدل على أنه بنواحي تُدجّيل ولعل مـذا غر ذلك ؛ وقال الشائشي : دير العنداري بين سر" من رأى والحظيرة ، وقال الحالدي : وشاهدتُه وبه

نسوة عذارى وحانات خبر ، وإن وجلة أنت عليه بمدودها فأدهبته حتى لم يبق منه أثر ، وذكر أنه اجتاز به في سنة ، ٣٧ وهو عامر ؛ وأنشد أبو الفرج والحالدي لجحظة فيه :

ألا هل إلى دير العذاري ونظرة إلى الخيو من قبل المبات سبيل ? وهل لي بسوق القادسية سكرة" تعلُّـل نفسي والنسيم عليل ? وهل لي مجانات المطيرة وقفة<sup>م</sup> أراعي خروج الز"ق" وهو حميل ُ إلى فتية ما سُتتُتَ العزلُ سُمُلْهُم ، شعادهم عند الصباح تشمُولُ وقد نَطَقَ الناقوس بعد سُكُونه ، وسُمْعَلَ قِسَّبِسُ ولاح فتيلُ يريد انتصاباً للمقام بزَعْسه، ويُرْعشه الإدمان فهو بيـلُ يُغَنِّي وأسباب الصواب تمدُّه ، وليس له فيا يقول عديــل' ألا هل إلى شمَّ الخُزَّامَى ونظرةٍ إلى قَرْقَرَى قبل المات سبيل ? وثننَى يُعَنِّي وَهُو َ يَكْسُسُ كَأْسَهُ وأدْمُعُه في وَجِنتيْـه تسيلُ سيُعرِ ض عن ذكري وبَننسي مَوَدُّتي، ويحدث بعدي للخليل خليل سقى الله عيشاً لم يكن فيه عُلْـُقة" لَمَمَّ وَلَمْ يُنكُو عَلَيْهُ عَذُولُ ا لعبرك ما استحبلت صراً لفقده، وكل اصطبار عن سواه جميل ا وقال أبو الفرج : ودير العذاري بسُرٌ من وأي إلى

الآن موجود يسكنه الرواهب فجعلهما اثنين ، وحد ثن الجاحظ في كتاب المعلمين قال : حدثني ابن فرج الثعلبي أن فتياناً من بني مكلّص ممن ثعلبة أرادوا القطع على مال بمر بهم قرب دير العذارى فجاءهم من خبّرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الحيل قد أقبلت تريدهم فاستخفوا في دير العذارى فلما حصلوا فيه سمعوا أصوات حوافر الحيل التي تطلبهم وهي راجعة من الطلب فأمنوا فقال بعضهم لبعض : ما الذي بنعكم أن تأخذوا القس وتشد وه وثاقاً ثم تخللو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكار فإذا طلع الفجر نفر قنا في البلاد و كنا جماعة بعد د الأبكار اللواتي تفر قنا في البلاد و كنا جماعة بعد د الأبكار اللواتي فوجدنا كلهن ثبات قد فرغ منهن القس قبلنا ؟

ودير العذارى فنضوح من المن وعند القسوس حديث عجيب وعند القسوس حديث عجيب ونتيك الرواهب أمر غريب الذا هن بر هز الرواهب أمر الظراف وباب المدينة فج رحيب لقد بات بالدير ليل التمام أيور صلاب وجمع مهيب مهيب الما في البطالة حظ رغيب واقولة لل في البطالة حظ رغيب وواجد يدل عليه النحيب وو حدث يدل عليه النحيب وقد كان عير الكراك عليه النحيب وقد كان عير الكراك عانة المخوب في العير ليث هيوب في وقد كان عير الكراك عانة المخوب في العير ليث هيوب في العير ليث المناك ا

وقال الشابُشْتَى : دير العذارى أسفل الحظيرة عـلى

شاطی، دجلة ، وهو دیر حسن حوله بساتین ، قال : ویبغداد أیضاً دیر یقبال له دیر العذاری فی قطیعة النصاری علی نهر الدّجاج ، وستی بذلك لأن لهم صوم ثلاثة أیام قبل الصوم الكبیر یسمی صوم العذاری فإذا انقضی الصوم اجتمعوا علی الدیر فتقر بوا فیه أیضاً ، وهو ملیح طیب ؛ قال : وبالحیرة أیضاً دیر العذاری . ودیر العذاری أیضاً : موضع بظاهر حلب فی بساتینها و لا دیر فیه ، ولعله كان قدیماً .

دَيو العَسَل : على غربي شاطىء نيل مصر من نواحي الصعيد ، وهو دير مليح عجيب نزه عامر بالرهبان.

دَير العَلَثُ : زعم قوم أنه دير العدارى بعينه ؟ وقال الشابُشي : العَلَثُ وية على شاطىء دجلة من الجانب الشرقي في قرب الحظيرة دون سامرًا ، وهذا الدير راكب دجلة وهو من أنزه الديارات وأحسنها، وكان لا مخلو من أهل القصف ؟ وفيه يقول جحظة اللامكى :

يا طول شوقي إلى دير ومسطاح، والسكر ما بين خَباد ومكار ومكار والربح طيبة الأنفاس فاغبة، علوطة بنسيم الورد والراح سقياً ورَعياً لدَير العلث من وطن، لا دير حناة من ذات الأكيراح أيّام لا أصغي لعاذلة، ولا ترد عناني جذبة اللاحي

وفيه دليل على أنه دير العذارى لأن الشعر في ذكر النساء ؟ وقال أيضاً :

> أيها الجاذفان بالله جُدًا ، وأصلحا لي الشّرَاعَ والسكّانا

بلنفاني ، هديشها ، البرَدانا ، وانزلا لي من الدّنان دينانا واعدلا بي إلى القبيصة الزّه راء حتى أَفَرَج الأحزانا فإذا ما تَمَنتُ حولاً تماماً فاعيدلا بي إلى كروم أو انا وأحظ على الشراع بالدير بالعلل من لعلي أعاشر الرهبانا وظياء يتلون سفراً من الإن حيل باكرون سفراً من الإن خفرانا حتى إذا دارت الكأ خفرات ، حتى إذا دارت الكأ من كشفن النُعور والصلبانا

دَبِرُ عَلَمْقَمَةَ : بالحيرة ، منسوب إلى علقبة بن عدي ابن الرميك بن ثـَوْب بن اسس بن ربّى بن نـُمارة بن لحم ؛ وفيه يقول عدي بن زيد العبادي :

نادَ مَنْ في الدير بني عَلَّقْمَا ،
عاطيتهم مشبولة عَنْدَ ما
كأن ربع المسك من كأسها
إذا مز جناها بماء السبا
عَلَّقَمَ ما باللك لم تأتنا ،
أما اشتهيت اليوم أن تنعما ?
مَن سَرَ و العيش ولذا انه

َدِيْوِ ُ عَمَانَ ؛ بنواحي حلب ، وتفسيره بالسريانية دير الجماعة ؛ قال فيه حمدان بن عبد الرحيم الحلبي ؛ دير عمان ودير سابان عمان ودير شابان هيجن غرامي وزدن أشجاني

إذا تذكرت منهما زمناً قَصَّيْتُه في عُرام ربعاني ومر" به أبو فراس بن أبي الفرج البُزاعي فقال ارتجالاً: قد سرونا بالدير دير عمانا، ووجدناه داثراً فشجانا ورأينا منازلاً وطالولاً دارسات ولم نو السَّكَّانا وأرتنا الآثار من كان فيها قبل تُفنيهم الخطوب عيانا فبكينا فيه، وكان علينا لا عليه لما بكينا بكانا ك وإن أو و تنتني النسانا من أناس حلثوك دهراً فخلـُّو ك وأمسوا قد عطالوك الآنا فر قتهم يد الحطوب فأصبَح ت خراباً من بعدهم أسيانا وكذا شيبة الليالي، تميت ُ ال يمي" منا وتهدم البنيانا حرباً ما الذي لقينا من الده ر وماذا من خطبها قد دهانا ? نحن في غفلة بها وغرور، وورانا من الردي ما ورانا كيو عبورو: جبال في طيِّءِ قرب قرية لهم يقال لها

لئن حللنت بجو" في بني أسد في دير عمر و وحالت بيننا فدك' ليأتينك مني منطق قدّع" الودك' الودك'

َحُو ۗ ؟ قال زُ'هُمَار :

ويو الغادو: بالقرب من حُلوان العراق على رأس جِبل ، وستى بهذا الاسم لأن قوماً يزعبون أن أبا نُواس خرج من العراق بريد خراسان فوصل إلى هـذا الدير وكان فــه راهب مسلف حسن الوجه ظريف الميثة فأضاف أبا نواس وقراء ولم يبسق في أمره غاية ، فلما شربا دعاه أبو نواس إلى البدال فأجابه ، فلما قضى حاجته من أبي نواس غدر بــه وامتنع عليه ، فقتله أبو نواس وانصرف ولم يكن بعده راهب بها لكنه مركز 'طو"اف حلوان بشربون فيها لهذه العلة ولأن موضعها طيب ُ نزه م وعليسها مكتوب بخط يزعمون أنه خط أبي نواس هذا البيت:

> لم 'ينصف الراهب من 'نفسه ، إذ يَنكعُ الناسَ ولا يُنكَعُ

تُديو الفَوْس : بالفين معجمة ، وآخره سين بينهما راء مهملة : قريب من جزيرة ابن عمر بينهما ثلاثة عشر فرسخاً على وأس جبل عال كثير الرهبان .

كيو فاخُور : بالأردن وهو الموضع الذي تعبَّد فيه المسيح من يوحنا المعمداني كعب بن مُوة البهـري ومعاذ بن جبل ، وقيل غير ذلك ، والله أعلم .

ديو ُ الفار : دير بأرض مصر على شاطىء النيل شاهق الناء إلى جانب دير الكلب ، وهو حسن نزه كثير النخل والشجر إلاَّ أنه كثير الفأر جدًّا مشهور بذلك قدماً.

ديو فَشُيونَ : أوله فاء ثم ثاء مثلثة ، وياء مثناة من تحت ، وآخِره نون : وهو دير بسُرَّ من رأى حسن نزه مقصود لطبيه وحسن موقعه ؛ يقول فيه بعض الكتاب:

> يا رُبّ دير عبرتُه زَمَناً ثالث قسيسه وشكساسه

لا أعدم الكاس من يدي رشا يُزري على المسك طيب أنفاسه كأنه البدر لاح في ظلم الليـ ل إذا حل بين حُلاسه كأن طيب الحياة واللهو وال لذ"ات طر" إ جُمعن في كاسه في كدير فكبون ليلة الفصد ح والليل بهسيم ناءِ بحر"اسه ويو فطُوسُ وديو بَوْلُسُ:قال أبو الفرج : هذان

الديران بظاهر دمشق بنواحي بني حنيفة في ناحية الفوطة ، والموضع حسن عجيب كثير البساتين والأشجار والمياه ؛ قال جرير :

لما تَذَكَّر ت بالدَّيرين أرَّقني صوت الدجاج وضرب النواقس فقلت للركب إذ جَدُّ الرحيل بنا: يا أبعد يبون من باب الفراديس ! وفيه بقول أيضاً برثي ابنه :

أو دى سوادة ببدي مُقلّتي لحم باز يُصرصِرُ فوق المرْقَب العالي إلاّ تكن لك بالديرين باكية"، فر'ب" باكية بالزمل معوال قالوا: نصيبك من أجر، فقلت لهم: كيف القرار وقد فارقت أشباكي?

دَيْرِ فَيِقْ : هُو فِي ظَهْرَ عَنْبَةً فَيْنَ ، بِكُسْرَ الفَاءَ ، وَيَاءَ مثناة من تحت ، وآخره قاف : وهي عقبة تنحدر إلى الغور من أرض الأردن" ومن أعلاها تبين طبرية وبُميرتها ، وهذا الدر فما بين العقبة وبين البحيرة في لحف الجبل يتصل بالعقبة منقور في الحجر ، وكان عامراً بمن فيه من الرُّهبان ومن يطرقه من السُّيَّاد ،

والنصارى يعظمونه ؛ واجتاز به أبو نواس وفيه غلام ً نصراني ً فقال فيه قصيدة ، منها :

بحجتك قاصداً مامرجساناً فدير فيق وبالمطثران إذ يتلو زبوراً يعظشم ويبكي بالشهيسة

حير قانون : من نواحي دمشق ؛ قال ابن منير يذكر منذهات الغوطة :

> فالماطِر'ون فداريًا فجارتها فآبِلَ منعاني دير قانون

ديو القائم الأقصى: على شاطىء الفرات من الجانب الفربي في طريق الر"قة من بغداد ، قال أبو الفرج: وقد رأيته وإنما قيل له القائم لأن" عنده مَرقباً عالياً كان بين الروم والفرس يرقب عليه على طرف الحد" بين المملكتين شبه تل عقر قوف ببغداد وإصبع خفّان بظهر الكوفة ، وعنده دير هو الآن خراب؛ وفيه يقول عبد الله بن مالك المغني ، وقال الحالدي: هو الإسحاق الموصلى :

بدير النَّامُ الأقصى غزال شادن أحوى برى حي له جسمي، ولا يدري بما ألقى وأكثم حه جهدي، ولا والله ما يخفى

ديو القيباب : من نواحي بغداد ؛ قال ابن حجاج :

يا خليلي صر"ف لي شرابي

بين دُرتا والدير دير القباب
أسفر الصبح فاسقياني وقد كا
ن من الليل وجهه في نقاب
وانظرا اليوم كيف قد ضحك الزه
ر إلى الروض من بكاء السحاب

إن صحوي ، وماءً دجلة بجري تحت غيم بصوب ، غير صواب الركاني بمن يُعيّر بالشي ب ويَنْعَى إليّ عهد الشباب فبياض البازيّ أحسن لوناً ، إن تأملت ، من سواد الغراب ولعَمر الشباب ما كان عنّي أول الراحلين من أحبابي

ديو قنو"ة : دير بإزاء دير الجماجم ، وفيه نزل الحباج لل نزل ابن الأشعث بدير الجماجم ، وقنر"ة الذي نسب إليه رجل من لتخم بناه على طرف من البر في أيام المنذر بن ماء السماء وهو ملاصق لطرف البر ودير الجماجم بما يلي الكوفة ؛ وقال ابن الكلبي : هو منسوب إلى قئر"ة ، وهو رجل من بني حذافة بن زهر بن إياد ، وكان ابن الأشعث احتاز دير الجماجم لتأتيه الميرة من الكوفة ، ولما نزل الحباج بدير قر"ة قال:ما امم هذا الموضع الذي نزل فيه ابن الأشعث وما هذا الذي نزلاه ؟ قيل له : دير الجماجم ، فقال : تكثر فيه جماجمهم ، فقال : تكثر فيه جماجمهم ، فقال : دير قر"ة ، قال: يستقر" فيه أمر نا وتقر" فيه أعيننا ، فكان الأمر كما قال .

ديو القنصير: في ديار مصر في طريق الصعيد بقرب موضع هناك يقال له حلوان ، وهو على رأس جبل مشرف على النيل في غاية النزاهة والحسن، وفيه صورة سريم وفي حجرها المسيح في غاية إنقان الصنعة ، وكان نخمار ويه بن أحمد بن طولون يكثر غشيانه وتعجبه تلك الصورة ويشرب عليها ، وبنى لنفسه في أعلاه قبة دات أربع طاقات هي مشهورة به، وأهل مصر ينتابونه ويتنزهون فيه لقربه من الفسطاط ، وقد ذكره الحالدي في أديرة العراق فغلط لكون كشاجم

ذكره ونسبه إلى حلوان فظن أنه ليس في الدنيا موضع يقال له حلوان إلا التي في العراق، وفيا بلغني ثلاث وقد ذكرناها في موضعها؛ وبما مجقق كونه بمصر بعد أن ذكره الشابشتي في ديرة مصر قول كشاجم:

سلام على دير القصير وسفحه فجنات تحلوان إلى النتخسلات مناذل كانت لي بهن مآرب، وكن مواخيري ومنتزهاتي إذا جئتها كان الجياد مراكبي، ومنصرفي في السفن منحدرات ولنحهان مما أمسكته كلابنا ومما صيد بالشبكات

وأين الصيد ُ بالشبك والانحدار في السفن من حلوان إلى العراق ? ولمحمد بن عاصم المصري فيه :

إن دَو القُصير هاج اد كاري منو أبامنا الحسان القصار وزماناً مضى حبيداً سريعاً، وشباباً مثل الرداء المثعار ولو ان الديار تشكو اشتياقاً لشكت جفوتي وبعد مزادي ولكادت تسير نحوي لما قد كنت فيها سيّرت من أشعاري وكأني إذ زُرْته بعد هبر لم يكن من منازلي ودياري إذ صعودي على الجياد إليه، إذ صعودي على الجياد إليه، وانحداري في المعتقات الجواري بصقور إلى الدماء صواد،

منزلاً لست محصياً ما لقلى ولنفسى فيه من الأوطار منزلاً من عُلُواه كسماءٍ، والمصابيع حوله كالدراري وكأن الرهبان في الشعر الأس وَد سودُ الغرُّبان في الأوكار كم تشربنا على التصاوير فيه بصفار محثوثة وكمار صورة في مصوّر فيه ظلّت فتنة للقلوب والأبصار أطرَ بتنا بغير تشدُّو ِ فأغنت عن سماع العيدان والمزماد لا وحسن العَينين والشفة اللم ياء منها وخدها الجُـُـُــُــُنارِ لا تخلُّفت عن مزاري دهراً هي منه ولو ناًى بي مزاري وقال كشاجم فيه أيضاً :

ويوم على دير القنصير تجاوبت نواقيسه لما تداعت أساقفه جملت ضحاه الطراد وظهره بمجلس لهو معلنات معازفه وأغيد ممم العندار بجئة أخالسه أغارها وأخاطفه أما تريان الروض كيف بكى الحيا عليه فأضحت ضاحكات زخارفه تسر بل موشي البرود وأعليت حواشيه من نواره ومطارفه وناسب محمر الحدود بورده والصب منه منظر هو شاعفه

وقد نثر الوسمي بالطل فوقه لآلي أنا ذارفه لآلي أنا ذارفه وأعرس فيه بالشقيق نهاره ، فأسبع من صبغ العدارى ملاحفه ولاحظه بالنرجس الغض أعين فواتر إيماض الجفون ضعائفه يغار على الصفر التي هي شكله ، وللحمرة الفضل الذي هو عارفه

دَيُو ُ الْقَلْسَدُونَ : بأرض مصر ثم بأرض الفيوم مشهور عندهم معروف .

دَيِرِ ُ قَنْتًى : بِضَمَ أُولُه ، وتشديد ثانيه ، مقصور ، ويعرف بدير مَر ماري السليخ ؟ قال الشائشتي : هو على ستة عشر فرسخاً من بفيداد منحدراً بين النُّعمانية ، وهو في الجانب الشرقي معدود في أعمال النهروان ، وبينه وبين دجلة ميل ، وعلى دجلة مقابله مدينة صفيرة بقال لها الصافية وقد خربت ، ويقال له دير الأسكون أيضاً ، وبالقرب منه دير العاقول ، وهو دير عظيم شبيه بالحصن ألمنيع وعليه سوو عظيم عال محكم البناء وفيه مائة قلأية لرهبانه وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من ألف دينار إلى مائتي دينار ، وحول كل قلاية بستان فيه من جميع الثار ، وتباع غَلة البستان منها من مائتي دينار إلى خسين ديناراً، وفي وسطه نهر جار ، هذه صفته قديمًا ، وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سوره وفيه رهبان صعاليك كأنه خرب بخراب النهروان ؛ وقد نسب إليه جباعة من جلة الكتَّابِ ، منهم: فُلان القُنَّائي ، قرأت بخط أبي بكر محمد بن عبد الملك التاريخي حدثني محمد بن إسحاق البغوي قال : حدثني أبي قال : كان مالك بن شاهي يقرأ ذات يوم على محيى بن خالد كتاباً فجعل

يعرب وجعفر بن يحيى حاضر فقال لابنه : ألا ترى إلى مالك كيف يعرب وهو من أهل دير قنس ؟ فقال مالك : أيما أقرب إلى البادية دير قنى أو بلخ ؟ يريد أن البرامكة من بلخ وبسبهم كانت عمارته وهم الذين كانوا يتنافسون به ؛ والمنحدر في دجلة يرى نوره من بعد ، وقد وصفته الشعراء فقال ابن جمهور وهو أبو علي يحمد بن الحسن القبسي وهو صاحب النوادر مع زادمهر جارية المنصور :

يا منزل اللهو بدير ﴿ قُنْتَىٰ قلبي إلى تلك الربي قد حناً سقياً لأيامك لما كنا غتار منك لذة وحسنا أيام لا أنعم عيش منا إذا انتشينا وصعونا عدنا وإن فَنَي دَن الله وَنا حتى يظن أننا جُننًا ومُسْعَدُ في كل ما أردنا يحكى لنا الفصن الرطيب الله نا أحسن خلق الله إذ تحنَّــا وجس" زير عوده وغنايي بالله يا قسيس يا با قنتًا متى وأيت الرشأ الأغنا منى رأبت فتنتي تَجنَّـا آهِ إذا ما ماسَ أو تثني أسأت إذ أحسنت فلك الظنا

وله أيضاً :

وكم وقفة في دير قنتى وقفتها أغازل ظبياً فاتر الطرف أحورا وكم فتكة لي فيه لم أنس طيبها ، أمَتُ به حقاً وأحييت منكرا

أغازل فيه شادناً أو غزالة ، وأشرب فيه مُشرق اللون أحسرا

دَيو ' قِنَسْمِي : على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي في نواحي الجزيرة ودياد مضر مقابل جرباس، وجرباس شامية، وبين هذا الدير ومنبج أربعة فراسخ، وبينه وبين سروج سبعة فراسخ، فهو دير كبيركان فيه أيام عمارته ثلاثانة وسبعون راهباً ؛ ووجد في هيكله مكتوباً :

> أيا دير قنسري كفي بك نزهة لحن كان بالدنيا يَلَـذُ ويطربُ فلا زلت معبوراً ولا زلت آهلًا، ولا زلت مخضراً نزار وتُعْجِبُ

كير ُ قوطاً : بالبَر َدان من نواحي بغداد على شاطى، دجلة بين البردان وبغداد ، وهو نزه محثير البساتين والمزارع ؟ وفيه يقول عبد الله بن العباس بن الفضل ابن الربيع :

با دير قوطا لقد هي عن ي طربا أزاح عن قلبي الأحزان والكربا كم ليلة فيك واصلت السرور بها لا وصلت به الأدوار والنخب في فنية بذكوا في القصف ما ملكوا وأنفقوا في التصابي العرض والنشبا في الناس لا عجما منهم ولا عربا في الناس لا عجما منهم ولا عربا وإن مضى معرضا ناديت وا طربا المقبلا ناديت وا طربا وطنا أفمت بالدير حتى صار لي وطنا من أجله ولبست المسنح والصلبا وصار شماسه لي صاحباً وأخا ،

دَيْرِ الْقَيَّارَة : وهو اليعقوبية على أربعة فراسخ من الموصل في الجانب الغربي من أعمال الحديثة مشرف على دجلة وتحته عين القار ، وهي عين تفور بماء حار" وتصب في دجلة ، وقد ذكرناها سابقاً في الحمامات، ويخرج معه القار ، فما دام القــير في مائه فهــو لين ممتدً ، فإذا فارق الماء وبرد جف ، وهنـــاك قوم يجمعون هذا القير ويغرفونه مئ مائه بالقفاف ويطرحونه على الأرض ، ولهم قدور حديد مركبة على مستوقدات فيطرح القير في القدور وينحل له ويطرح عليه بمقدار يعرفونه ويوقد تحته حتى يذوب ويختلط بالرمل ، وهم يجركون تحريكاً فإذا بلغ حدّ استحكامه صبّ على وجه الأرض ، ويقصدون هذا الموضع للتنزه والشرب، ويستحمون من ذلك الماء الذي يُخرج مع القار لأنه يقوم مقام الحمامات في قلع البثور وغيرها من الأدواء ، وله قائم ، وكل دير اليعقوبيـة والملكانية فعنده قائم، وديارات النسطورية لا قائم َ لها .

دَيو 'كاذي : بجر "ان .

دَيو ُ قَيَسِ : في كتاب الشام : خالد بن سعيد بن محمد ابن أبي عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ذكره وأباه ابن أبي العجائز في تسمية مسن كان بالفوطة من بني أمية وأنهما كانا يسكنان دير قيس من خولان .

دُير كُو دُسُير : هو في المفارة التي بين الري وقام"؛ ذكره مسعر في رسالته ، وهو حصن عظم عادي هائل البناء له أبر جة مفرطة الكبر والعلو وسوره عال مبني بالآجر الكبار وداخله أبنية وآزاج وعقود، ويكون تقدير صحنه جريبين مساحة وأكثر ، وعلى بعض أساطينه مكتوب: تقوام الآجرة من آجر هذا

بدرهم وثلاثة أرطال خبز ودانق توابل وقنينة خبر صاف فين صدّق بذلك وإلا فلينطبع وأسه بأي أركانه شاء ، وحوله صهاريج منقورة في الحجارة واسعة .

كيو' الكلب: هو بنواحي الموصل بينها وبين جزيرة ابن عبر من ناحية باعدُّرا من أعمال الموصل ، له قلالي ورهبان كثير ، فمن عضه الكلّب الكلّب الكلّب وبودر رابالحمل إليه وعالجه رهبانه برى ، وإن تجاوز الأربعين يوماً فلا حيلة لهم فيه، وله وستاق ومزارع؛ وفيه يقول السفاح:

سَقَى ورعَى اللهُ ديرَ الكلا بِ ومن فيهِ من راهبٍ ذي أَدَبْ

كيو كوم : بضم الكاف ، وسكون الواو : قريب من العبادية من بلاد المكادية من أعبال الموصل بالقرب منه قرية يقال لها كوم نسب إليها الدير ، وهو عامر إلى الآن .

كوير لئبى: بضم اللام ، ورواه ابن الممكى الأزدي بالكسر وتشديد الباء الموحدة والقصر ؛ ذكره أبو الفرج ، ويروى لئبنى بالنون ، قال : وهو دير قديم على جانب الفرات بالجانب الشرقي منها ، وهو من منازل بني تفلب ؛ ذكره الأخطل فقال :

عَفَا دَيْرِ لُئِبِّى مِن أُمِيةً فَالْحَمْرُ ، وأَقَمْرَ إِلاَّ أَنْ يَكُمُّ بِهِ رَكِبُ قضين مِن الديرِين هِمَّا طلبنه ، فهن إلى لهو وجاوتها سرب

وهناك كانت وقائع بين بني تغلب وبني شيبان ومغالبة على تلك البلاد ؛ قال ابن مقبل :

> كَأَنَّ الحَيلَ إِنْ صَيَّعَنَ كَابِأً يوين وراءهم ما يبتغينا

سخطن فلا يزينهم بواء ،
فلا ينزعن حتى يعتدينا
ولو كحلت حواجب آل قبس
بتفلب بعد كلب ما قرينا
فما تسلم لكم أفراس قبس ،
ولا ترجو البنات ولا البنيا
أثرن عجاجة في دير لئب ،
وبالحضرين شيان القرونا

وَيِرُ اللَّهِ : هُوَ بِالْحَيْرَةُ بِنَاهُ النَّعِبَانُ بِنَ المُنْذُرِ أَبُو قَابُوسَ فِي أَيَامُ بِمُلَكِتُهُ وَلَمْ يَكُنُ فِي دَيَارَاتُ الْحَيْرَةُ أَحْسَنُ بِنَاهُ مِنْهُ وَلَا أَنُوهُ مُوضَعًا ؟ وفيه قيل :

سقى الله دير اللج غيثاً ، فإنه ،
على بعده مني ، إلي حبيب
قريب إلى قلبي ، بعيد عله ،
وكم من بعيد الدار وهو قريب
عية ذكراه غزال بجله
أغن سحور المقلتين دبيب
إذا رجع الإنجيل واهتر مائداً
تذكر محزون وحن غريب

وهاج لقلبي عند ترجيع صوته بكلابل أسقام بـه ووجيب

وفيه يقول إسماعيل بن عمَّاد الأسدي :

ما أنسَ سُعدة والزَّرقاء بَوْمَها باللهج شرقيه فوق الدكاكين

وذكر جرير فقال: نقلتُه من خط ابن أَخي الشَّافعي ، وقال: هو بظاهر الحيرة:

> يًا رُبِّ عائدة بالغَوْر لو شهدت عَزَّت عَلَيْهَا بِدِيرِ اللَّبْعِ شَكُوانَا

إن العيون التي في طر فها حَورَ " قَتَلانا ثم لا يحيين قَتَلانا يصرَعن ذا اللّئب حتى لاحرَ اك به، وهن أضعف خلق الله أوكانا يا وب غابطنا لو كان يَطلُبُكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا

مَير مار ت مَر والله: هذا دير كان في سفع جبل جوشن مطل على مدينة حلب مطل على العَو َجان ؟ وقال الحالدي: هو صغير وفيه مسكنان أحدهما للنساء والآخر الرجال ولذلك سبي بالبيعتين ، وقل ما مر به سيف الدولة إلا نزل به ، وكان يقول : كانت والدتي محسنة إلى أهله وتوصيني به ، وفيه بساتين قليلة وزعفران ؛ وفيه يقول الحسين بن على التميمي :

یا کیر مارت مروثا ،
سُفیت غیثاً مغیشا
فاًنت جنة حسن ،
قد حزت روضاً أثیثا

قال عبد الله الفقير إليه : ذهب ذلك الدير ولا أثر له الآن وقد استجد في موضعه الآن مشهد زعم الحلبيون أنهم وأوا الحسين بن علي ، وضي الله عنهما ، يصلي فيه فجمع له المتشيعون بينهم مالاً وعمروه أحسن عمارة وأحكمها ؛ وفيه أيضاً يقول بعض الشاميين :

بدير مارت مرونا الشريف ذي البيعتين والرّاهب المتحلّي والقسّ ذي الطّبْرَين اللّ وَثبت لصبّ مشارف المحسين قد شقة منك هجر من بعد لوعة بين

وير مارت مَوْيَمَ : دير قديم من بناء آل المنذر بنواحي الحيرة بين الحورنق والسدير وبين قصر أبي الخصيب مشرف على النجف ؛ وفيه يقول الثرواني :

عادت مريم الكبرى وظل فنائها فقف فقصر أبي الحصيب المشدرف الموفي على النجف فأكناف الحورنق والسدير ملاعب السلف إلى النخل المكمم والحمائم فوقه المنتف وبنواحي الشام دير آخر يقال له مادت مريم ؟ وفيه يقول الشاعر :

نعم المحلُّ لمن يسعى للذَّته دير لمريم فوق الظهر معبورُ طلق ظليلُ وماء غير ذي أسن ، وقاصرات كأمثال الدُّمي حُورُ

قال الحالدي : وبالشام دير آخر يقال له مارت مريم، وهو من قديم الديرة ، ونزله الرشيد ؛ وفي يقول بعض شعراء الشام :

بدير مارت مريم ظبي مليح المبسم قال الشابئشي : ودير أتريب بمصر يقال له دير مارت مريم .

دير مار فايتون : بالحيرة أسفل النجف ، شاهده قد ذكر في دير ابن المزعوق .

ديو مانخايال : وهو دير بانخايال : وهو بأعلى الموصل على ميل منها مشرف على دجلة ذو كروم ونزه حسن ، وهو دير ميخائيل أيضاً ، وله ثلاثة أسام ، وقد قال فيه الحالدي :

عانخايال إن حاولتا طلبي فأنتا تجداني ثم مطروحا فأنتا جداني ثم مطروحا باصاحبي هو العمر الذي حسمت فيم أن موجد المساهرة المالدين أم موجد المساهرة المالدين أم موجد

ديو مامَع ْجَبِيس : قال أبو الفرج والحالدي : هو بالمطيرة قرب سامر" ا ؛ وفيه يقول عبد الله بن العباس

#### ابن الفضل:

رب صهباء من شراب المجوس فهوة بابلية خندريس وغزال مكحل ذي دلال ساحر الطرف بابلي عروس قد خلونا بظبية نجتليه ، يوم سبت إلى صباح الحيس بين آس وبين ورد جني ين آس وبين ورد جني وسط دير القسيس مامرجبيس يتثنى بجسن جيد غزال وصليب مفضض آبنوس كملال مكلئل بشموس كملال مكلئل بشموس

وقال الشائشي: دير ماسرجبيس بعانة ، وعانة: مدينة على الفرات عامرة والدير فيها، وهو دير حسن نزد كثير الرهبان ، والناس يقصدونه مـن هيت وغيرها للنزهة ؛ ثم أنشد الأبيات التي أولها:

ر'ب مهباء من شراب المجوس

وزعم أنها لأبي طالب الواسطي المكفوف ؟ قال : وبهذا الموضع قبر أمّ الفضل بن مجيى بن برمك وكانت أرضعت الرشيد بلبن الفضل وكان مجبها ويكرمها ، وكانت قد صعبته في نفوذه إلى الرقاة فعانت بهذا الموضع فاشترى لها عشرة أجربة عند وادي القناطر على شاطىء الفرات ودفنت هناك وبنى عليها قبة فهي تعرف بقبة البرمكية ،

دير الماطرون : قد ذكرنا الماطرون في موضعه ؟ وقال أبو محمد حمزة بن القامم : قرأت على حائط من يستان الماطرون هذه الأبيات :

أرقت بدير الماطرون كأنني ليساري النجوم آخر الليل حادس ليساري النجوم آخر الليل حادس وأغر ضت الشعرى العبور كأنها معلق قنديل عليها الكنائس ولاح سهيل عن بميني كأنه شهاب نجاة وجهه الربح قابس وهذه أبيات قديمة تروى لأرطاة بن سهية.

دير مَتَّى : بشرقي الموصل على جبل شامخ يقال له جبل مَتْي، من استشرفه نظر إلى رستاق نينوى والمرج، وهو حسن البناء وأكثر بيوته منقورة في الصخر ، وفيه نحو مائة واهب لا يأكلون الطعام إلا جبيعاً في بيت الشتاء أو بيت الصيف ، وهما منقوران في صغرة كل بيت منهما يسع جميع الرهبان ، وفي كل بيت عشرون مائــدة منقورة من الصغر ، وفي ظهر كل واحدة منهن "قبالة بر'فوف وباب " يغلق عليها ، وفي كل قبالة آلة المائدة التي تقابلها من غضارة وطوفريَّة وسُكُو َّجة لا تختلط آلة هذه بآلة هذه ، ولرأس ديرهم مائدة لطيفة على دكان لطيف في صدر البيت يجلس عليها وحده وجبيعها حجر ملصق بالأرض ، وهذا عجيب أن يكون بيت واحد يسع مائة رجل وهو وموائده حجر واحد ، وإذا جلس رجـل في صعن هذا الدير نظر إلى مدينة الموصل ، وبينهما سبعة فراسخ ؛ ووجد على حائط دهليزه مكتوباً :

يا دير مثّى سَقَت أطلالَك الدَّيمُ ،
وانهلُ فيك على سكانك الرَّهُمُ
فها سَفى غندَّتي ما على ظماٍ
كما شفى حرَّ قلبي ما وُك الشبِمُ

ديرُ المُحَرَّقِ : في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى مليح نزه حسن العمارة لم يُوَ

أحسن منه ولا أحكم عبارة ، والنصارى يعظمونه ويزعمون أن المسيح ، عليه السلام، لما ورد مصر كان نزوله به ومستقراه فيه .

دير 'عمد : من نواحي دمشق ؛ قال الحافظ أبو القاسم :
عمد بن الوليد بن عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي
العاصي بن أميّة الأموي أمّه أمّ البنين بنت عبد
العزيز بن مروان كان عمر بن عبد العزيز ، رضي الله
عنه ، يواه أهلا للخلافة ، وإليه تنسب المحمديات التي
فوق الأردزة ودير محمد الذي عند المنيحة من إقليم
بيت الآبار ، وتزوج محمد هذا ابنة عمه يزيد بن
عبد الملك .

دير المُحكتى: بساحل جيحان من النغر قرب المصيحة حسن مشرف على رياض وأزهار وأثمار، وقد قيل فيه أشعار ؟ قال ابن أبي زُرْعة الدمشقى الشاعر:

دَير 'مُحَلَّى محلَّة الطرب ، وصحنه صحن روضة الأدب والحمر فيه قد سُكبا للضيف من فضة ومن ذهب

دير غواق : من أعمال خوزستان .

دير ميه مان : على نهر كر خايا قرب بغداد، وكر خايا:

نهر يشق من المحو ل الكبير ويم على العباسية ويشق
الكرخ ويصب في دجلة ، وكان قديماً عامراً وكان
الماء فيه جارياً ثم انقطعت جريته بالبثوق التي انفتحت
في الفرات ، وقد ذكر في بابه ، وهو دير حسن نزه
يقصده أهل اللهو ؛ وفيه يقول الحسين الحليع :

حُنُ المدام فإن الكأس مترعة "

عا يهيج دَواعي الشوق أحيانا
إني طَرِبت لرُهبان مجاوبة ،
بالقدس بعد هُدُو الليل ، رهبانا

فاستنفرت سُجناً مني ذكرت به كرخ العراق وأحزاناً وأشجانا فقلت ، والدمع من عيني منحدر، والشوق يقدح في الأحشاء نيرانا: يا دير مديان لا عُرسيت من سكن ما هجت من سقم يا دير مديانا هل عند قسك من علم فيخبرني أن كيف يُسعد وجه الصبر من بانا سقياً ورَعياً لكر خايا وساكنه بين الجُنينة والروحاء من كانا

وروى غير الشابشتي هذا الشعر في دير 'مر"ان وأنشده كذا ، والصواب ما كُتب لنقارب هذه الأمكنة المذكورة بعضها من بعض ، والله أعلم .

دير مئو"ان : بضم أوله ، بلفظ تثنية المئر" ، والذي بالحجاز مَر"ان ، بالفتح ، قال الحالدي : هذا الدير بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الز"عفران ورياض حسنة ، وبناؤه بالجس" وأكثر فرشه بالبلاط الملو"ن ، وهو دير كبير وفيه رهبان كثيرة ، وفي هيكله صورة عجيبة دقيقة المعاني ، والأشجار محيطة به ؛ وفيه قال أبو بكر الصّنو بري :

أَمْرُ بدَير مُرّان فأحيا ، وأجعل بيت لموي بيت لبها ويبود غُلتي بَرَدى فسقيا لأيام على برَدى ورعيا ولي في باب جيرون ظبالا أعاطيها الموى ظبياً فظبيا ونعم الدار داريًا ، ففيها حلا لى العَيش حتى صاد أرايًا

سَقَتْ دُنيا دَمشق لنصطفيها ،
وليس نويد غير دَمشق دنيا
تغيض جداول البلور فيها
خلال حداثق يُنبتن وَشيا
مظللة فواكهها بأبهى ال
مناظر في نواضرها وأهيا
فمن تفاحة لم تعد خداً ،
ومن رمانة لم تعد خداً ،

وله فيه :

منى الأرحلُ محطوطة 👑 وعير الشوق مربوطة بأعلى دير مران فداريًا إلى الفوطة فشطتی بُر َدی فی جد ب بسط الروض مبسوطكه رباع تبط الأنها رُ منها خير مهبوطكه ا وروض أحسنت تكتير بُهُ الزن وتنقيطه ومد" الورد' والآس' لنا فيه فساطيطة ووالى طير'. ترجي مه في وقطيطكه عل لا وَنَت فيه مزاد الزن معطوطة

قال الطبراني: حدثنا أبو زُرعة الدمشقي قال: سمعت أبا مسهر بقول : كان يزيد بن معاوية بدر مران فأصاب المسلمين سبام وقتل بأرض الروم فقال يزيد:

وما أباني بما لاقت جموعُهُمُ بالغَدُ ْقَدُ ونَهُ مَن حُمَّى ومنموم إذا اتكأَّت على الأَمَاط مرتفقاً بدَير مُرَّان عندي أمُّ كُلْثوم

وأم كلثوم هي بنت عبد الله بن عاس بن كُرَيْز زوجته ، فبلغ معاوية ذلك فقال: لا جَرَمَ ليلحقن بهم ويصيبه ما أصابهم وإلا خلعته ، فتهيّأ للرحيال وكتب إليه :

> نجنت لا تؤال تعدا ذنباً لتقطع حبل وصلك من حبالي فيوشك أن يومجك من بلائي نزولي في المهالـك وارتحالي

ودَيْرُ مُرَّانَ أَيضاً : على الجبل المشرف على كَفَرْطاب قرب المعرَّة يزعبون أن فيه قبر عبر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، وهو مشهور بذلك يزار إلى الآن .

ويتور موتوما : هذا الدير بيافارقين على فرسخين منها على جبل عالى له عيد بجتمع الناس إليه ، وهو مقصود لذلك وتنذر له النذور وتحمل إليه من كل موضع ويقصده أهل البطالة والحلاعة ، وتحته برك بجتمع فيها ماء الأمطار ، ومرتوما شاهد فيه تزعم النصارى أن له ألف سنة وزيادة ، وأنه شاهد المسيح ، عليه السلام ، وهو في خزانة خشب له أبواب تفتح أيام أعيادهم فيظهر منه نصفه الأعلى ، وهو ظاهر قام وأنفه وشفته مقطوعان ، وذلك أن امرأة احتالت به حتى قطعت أنفه وشفته ومضت بهما فبنت عليهما دارا في البرية في طريق تكريت ؛ قاله الشائيشي . ويور محدد المرابعة فراسخ مصعدا ، والمزرفة : قرية كبيرة أربعة فراسخ مصعدا ، والمزرفة : قرية كبيرة

وكانت قديماً ذات بساتين عجيبة وفواكه غريبة ، وكان هذا الدير من متنزهات بغداد لقربه وطيبه ؛ وفيه يقول أبو جَفَنْـةَ القرشي :

ترنيم الطير بعد عبد ته ترميه وانحسر البرد في أزميه وأقبل الورد والبهار إلى زمان قصف يشي برئمته ما أطيب الوصل إن نجوت ولم يكسين هجور بحبيت عافية تذهب بالمرء فوق هيه نازعته من سداه في أبدا في المستن والعشق مثل لحبته في العشق والعشق مثل لحبته فجر علينا أرواح زهرته فجر علينا أرواح زهرته وقد نهم و

دَي مَوْجُو جيس : فوق بلد بينها وبين جزيرة ابن عمر على ثلاثة فراسخ وأذيد من بلد على جبل عال يبصره المتأمل من فراسخ كثيرة ، وعلى بابه شجرة لا يدرى ما هي ، ثمرها شبه اللوز طيب الطعم ، وبها زرازير كثيرة لا تفارقه شتاه ولا صيفاً ، ولا يقدر أحد من الصيادين على صيد شيء من طيره نهاراً ، وأما الليل ففي جبله أفاع لا يستطيع أحد أن يسير فيه ليلا من أجلها ؛ قاله الحالدي .

دَيْو ' مَو ْحَنَا : عَصر على شاطىء بركة الحبش بينه وبين الفسطاط قريب من النيل ، وإلى جانبه بساتين ومجلس على عمد وخام مليح البناء جيد الصنعة أنشأه تمم بن المعز"، وبقرب الدير بئر تعرف ببئر مماتى عليها

شجرة جُمَّين يجتمع إليها الناس ويتنزهون عندها ، وهو نزه طيب خصوصاً إذا زاد النيل وامتــالأت البركة فهو أحسن متنزه بمصر؛ وفيه يقول ابن عاصم:

عُرَّجُ بِجُنْسَيْنَةُ العرجا مَطَّاتي وسفح حُلُوانَ والمُمْ بالتُّو بِثـات والنُّهُمْ بقصر ابن بسطام فر'بُّتما سعد ت فيه بأيامي وليلاتي واقرأ على دير مَرْحَنَّا السلام ، فقدْ ﴿ أبدى تذكر مني صباباني وبركة الحبش الـلاني ببهجتهـا أدركت ما شئت من لموي ولذَّاتي كأن أجيالها من حولها سُحُبُ تقشُّعُتُ بعد قطر عن سباوات كأن أذناب ما قد صيد فيه لنا من ابرميس ورأي بالشبيكات أسنة " خُضِبت أطرافها بدم ، أُو راشع يُنزَعوه من جراحات منازلًا كنت أغشيها وأطر ُقبُها ، وكن قدماً مواخيري وحاناتي

وقال أُمَيَّة بن أبي الصلت المغربي يذكر دير مرحَنًا :

يا ديو مرحناً لنا ليلة لو شريت بالنفس لم تبخس بتنا به في فتية أعربت آدابهم عن شرف الأنفس والليل في شلة ظلمائه كأنه الراهب في البرئس نشربها صهباء مشبولة تغني عن المصباح في الحندس

وهي إذا ننفس عن دنتها أذ كي من الرسجان في المجلس يسعى بها أهيف طاوي الحشاء يوفئل في ثوب من السندس مختيك خداه وألحاظه نوعين من ورد ومن نوجس قد عقد المئزر من خصره على قضيب البانة الأملس يفعل في الشرب بألحاظه أضعاف ما يفعل بالأكؤس

هَ يُو مَو قُلُس : من نواحي الجَزو من نواحي حلب؟
 قال حمدان بن عبد الرحيم بذكر • :

ألا هل إلى حث المطايا إليكم وشم خُزام حَر بُنوش سبيل ? وهل غَفَلات الدهر في دير مر قُس تعود وظل اللهو فيه ظليل ? إذا ذكرَت لذاتها النفس عندكم تكافى عليها وجدة وعويل بلاد بها أمسى الموى ، غير أنني أميل مع الأقدار حيث تميل أميل مع الأقدار حيث تميل

ه يو مو عَبْدا : بذات الأكيراح من نواحي الحيرة ،
 منسوب إلى مر عبدا بن حنيف بن وضاح اللحياني
 كان مع ملوك الحيرة ، وهو دير ابن وضاح .

دَيرُ مَو مَاجُو جُس : دير بنواحي المطيرة ؟ قال فيه أبو الطيب القاسم بن محمد الشّبيري صديق ابن المعتز وذكره الشابشي مع دير سرجُر جُس ولعله

نزلت ُ بَمَر ْمَاجُرُ ْجُسُ خَيْرَ مَنزلُ ِ ، ذكرت به أيام لهو مَضَيْنَ ۖ لي

تكنفنا فيه السرور وحفنا ،
فمن أسفل يأتي السرور ومن عَلِ
وسالمت الأيام فيه وساعدت
وصادت صروف الحادثات بممزل
يدير علينا الكأس فيه مقرطق
يدير علينا الكأس فيه مقرطق
عيث به كاساته ليس يأتكي
فيا عيش ما أصفى ويا لهو دم لنا،
ويا وافد اللذات حييت فانزل

دَيرُ مَوْ مَارِي : مـن نواحي سامرًا عنـد قنطرة وصيف ، وكان عامراً كثير الرهبان ، ولأهل اللهو به إلمام ، وفيه يقول الفضل بن العباس بن المأمون :

أنضيت في سُر من دا خيل لذاتي و حاجاتي و ونلت منها هوى نفسي و حاجاتي عبرت فيها بقاع اللهو منفسا في القصف ما بين أنهاد و جنات بدير مر ماد إذ نحيي الصبوح به ونعمل الكاس فيه بالعشيات بين النواقيس والتقديس آونة و وتارة بين عيد ان ونايات و عيد ان ونايات و يسيدنا بالحاظ البابليات

قال الشابشي : ودير قنسي يقال له دير مرمادي. ديو موادي الجانب ديو مواعثوث : على شاطىء الفرات من الجانب الغربي في موضع نزه إلا أن العبارة حوله قليلة ، ولا مرب عليه خفارة ، وفيه جماعة من الرهبان لهم حوله مزارع ومباقل ، وفي صدره صورة حسنة عجيبة ؛ وفيه يقول الشاعر الكندي المنبعي :

یا طیب لیلة دیر مرماعوث ، فسقاه رب الناس صَوْبَ غیوث

وسقى حمامات هناك صوادحاً أبدأ عـلى سِدر مناك وتوث ومورد الوجنات من رهانه ، هو بينهم كالظبي بين ليوث ذي لُنْغَة فتانة فَيُسَمِّي الطُّ طاووس حين يقول بالطاووث حاولت منه قُبْلُهُ وَأَجَابِني : لا والمثيح وحرمة الناقوث أتراك ما تخشى عُقوبة َ خالق ِ تعثيه بين شامث وقنوت حتى إذا ما الراح ُ سَهَّل حشُّها منه العسير بركائة المعثوث نلت ُ الرَّضا وبلغت ُ قاصية المني منه برغم رقيبه الدُّيُّوت و لقد سلكت مع النصاري كل ما سلكوه غير القول بالثالوث بتناول القربان والتكفير للص صُلْبَانَ والتبسيح بالطُّيبوث ورجَو ْتْ عَفْوَ الله متكلًا على خير الأنام نبيَّه المبعوث

دَيو مُو يُحنا : إلى جانب تكريت على دجلة ، وهو كبير عامر كثير القلايات والرهبان مطروق مقصود وينزل به المجتازون ولهم فيه ضيافة ، وله غلات ومزارع ، وهو النسطورية ، وعلى بابه صومعة عبدون الراهب دجل من الملكانية بنى الصومعة ونزلها فصادت تُعرف به ؛ وفيه يقول عمر بن عبد الملك الوراق العنزي :

أرى قلبي قد حَنّا إلى دير مريعنّا إلى غيطانه الفُسْح إلى بركته الغنّا

إلى ظبي من الإنس يصد الإنس والجناً إلى غُصن من الآس به قلبي قد حنا إلى أحسن خلق الله إن قد س أو غننى فلما انبلج الصبح نزلنا بيننا لحنا ولما دارت الكاس أدر نا بيننا لحنا ولما هجع السباً و نيمنا وتعانقنا

دَيْو مَو ْيُونَانَ : ويقال عُسْرُ ماريونان : بالأنبار على الفرات كبير وعليه سور محكم والجامع ملاصقه ؛ وفيه يقول الحسين بن الضحاك :

آذَنك الناقوس بالفجر، وغراد الراهب في العبر وغراد الراهب في دوضة واطردت عيناك في دوضة تضحك عن حسر وعن صفر وحن عمود إلى خسره، وجاءت الكاس على قدر فادغب عن النوم إلى شربها تر غب عن الموت إلى النسر

َهُوْرُ ُ الْمَوْعُوق : ويقال دير ابن المزعوق : وهو قديم بظاهر الحيرة ؛ قال محمد بن عبد الرحمن الشر واني :

قلت له والنجوم طالعة في ليلة الفصح أول السعر:

هل لك في مار فايثون وفي دير ابن مزعوق غير مقتصر يقتص منه النسم عن طرق الش شام وربح الندك عن المدر ونسأل الأرض عن بشاشتها وعهدها بالربيع والمطر في شرب خمر وصدع محسنة تلهيك بين اللسان والوتو

دَيْو ' مسحل : بين حبص وبَعْلَــَكَ ّ اذْكَر في الفتوح.

كيُو ' الهُفان : بجبص في خربة بني السّبط تحت تلّهم '
وهو دير عظيم الشأن عندهم كبير القدر فيه رهبان
كثيرة ، وترابه بختم عليه للمقارب ويهدى إلى البلاد
قاطبة ، وتتنافس النصارى في موضع مقبرته .

وَيُو مَيْحَاثِيلَ : في موضعين : بالموصل وبدمشق ، وله غير أسباء : اسم الذي في الموصل يقال له دير مار غنايال ، وفي دمشق يقال له دير البُخْت، وقد ذكر. دير مملكيساوا : بالفتح ثم السكون ، وكسر الكاف ، وياء مثناة من تحتها ، وسين مهلة : مطل على دجلة فوق الموصل بينها نحو فرسخ ونصف ، وهو دير صغير .

كيرُ مَنْشُمُوو : في شرقي الموصل مطلٌّ على نهر الحابور، وهو دير كبير عاس في أيامنا هذه .

دير ميماس : بين دمشق وحبص على نهر يقال له مياس ، وإليه نسب ، وهو في موضع نزه ، وبه شاهد على زعبهم من حواريس عيسى ، عليه السلام ، زعم رهانه أنه يشغي المرضى ، وكان البطين الشاعر قد مرض فجاؤوا به إليه يستشغي فيه فقيل إن أهله غفلوا عنه فبال قدام قبر الشاهد ، واتفق أن مات عقيب ذلك ، فشاع بين أهل حبص أن الشاهد قتله وقصدوا الدير ليهدموه وقالوا : نصراني يقتل مسلماً لا نرضى ! أو تسلموا إلينا عظام الشاهد حتى نحرقها ، فرسا النصارى أمير حبص حتى رفع عنهم العامة ؟ فقال شاعر بذكر ذلك :

يا رحمنا لبُطين الشمر إذ لمبَتْ
ب مياطينُه في دير مياس وافاهُ وهو عليل يرتجي فَرَجاً،
فردًه ذاك في ظلمات أرماس

وقيل شاهد هذا الدير أتلفه حقاً مقالة وسواس وخناس العظيم بالبات ذات مقدرة على مضرة ذي بطش وذي باس الكنهم أهل حبص لا عقول لهم بالم غير معدودين في الناس

كبو ُ نَجُو َانَ : في موضعين : أحدهما باليمن لآل عبد المدان بن الدَّيَّان مِن بني الحادث بن كعب ومنـه جاءَ القرم الذين أَرادوا مباهلة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان بنو عبد المدان بن الدُّيَّان بنو. مربّعاً مستري الأضلاع والأقطار مرتفعاً من الأرض يصعد إليه بدوجة على مثال بناء الكعبة ، فكانوا مجمونه هم وطوائف من العرب بمن يجلُّ الأَسْهِر الحرم ولا يجبح الكعبة ومججه خُنُعمُ قاطبة ، وكان أهل ثلاثة بيوتات يتبارون في البيع وربها أهل المنذر بالحيرة وغسان بالشام وبنو الحادث بن كعب بنجران ، وبنـوا دياراتهم في المواضع النزهة الكثيرة الشجر والرياض وِالغدرانِ ويجعلون في حيطانها الفسافس وفي سقوفها الذهب والصُّورَ ، وكان بنو الحادث بن كعب على ذلك إلى أن جاء الإسلام فجاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم ،العاقب والسيد وإيليا أسقف نجران للمباهلة ثم استعفوه منها من قبل أن تم،وكانوا يركبون إليها في كل بوم أحد و في أيام أعيادهم في الديباج المذهب والزنانير المملاة بالذهب وبعدما يقضون صلاتهم ينصرفون إلى نزههم ويقصدهم الوفود والشعراة فيشربون ويستمعون الفناء ويهنون ويسكرون؛ وفي ذلك يقول الأعشى :

إذا الحبرَاتُ تلوّت بهم وجرُّوا أسافل هُدَّابها وشاهِدُنَا الجُسُلُّ والياسي ن والمسعات بقُصًابها وبَرْ بَطُنَا مُعبلُ دامٌ ، فأي الثلاثة أزرى بها ?

ودير نجران أيضاً: بأرض دمشق من نواحي حوران ببضرى ، وإليه ورد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وعرفه الراهب بجيرا في القصة المشهورة في أخبار معجزات النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو دير عظيم عجيب العمارة ، ولهذا الدير ينادى في البلاد من نذر نذراً لنجران المبارك، والمنادي راكب فرس يطوف عامة نهاره ، في كل مدينة مناد، والسلطان على الدير قطيعة بأخذها من النذور التي تهدى إليه، وأما نجران فأذكرها في بابها وأصفها .

دَيُو ُ نُعْمَ : أَظنه قرب رحبة مالك بن طـوق لأن هناك موضعاً هكذا اسبه ؛ قال :

قضت وطـّراً من دير نُعْم وطالما

دُيو ُ النَّقِيرَةِ : في جبل قرب المعرة يقال به قبر عمر ابن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، والصحيح أنه في دير سمعان كما ذكرناه ، وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي ذكرياة بحيى المغربي ، وكان من الصالحين يزار في أيامنا عن قرب نحو سنة ، ، ، ،

دَيو ُ النمل : بالقرب من مدينة بلد شمالياً بينهما نحو فرسخ .

دَيو' نَهياً : ونَهياً بالجايزة من أرض مصر ، وديرها
 هذا من أحسن الديارات بمصر وأنزهها وأطيبها موضعاً
 وأجلها موقعاً ، عامر برهبانه وسكانه ، وله في النيل
 منظر عجيب لأن الماء يحيط به من جميع جهاته فإذا

انصرف الماء وزرع أظهرت أواضيه أنواع الأزهاد ، وله خليج يجتمع فيه أنواع الطيور فهو متصيّد أيضاً ؛ ولابن البصري فيه يذكره:

يا من إذا سكو الندُّيمُ بِكُأْسُهُ ا غريت لواحظه بسكر الفيش طلع الصباح فأسقني تلك التي ظلمت فشبته لونها بالزيبق والقَ الصُّبوح بنور وجهك ، إنه لا يلتقي الفرحان حتى يلتقي قِلْبِي الذِّي لَمْ يُبِنِّق فيه هواكُمْ ' إلا تُصبابة نار شوق قد بقي أَوَمَا تَوَى وَجِهِ الربيعِ وقد زهت أزهاره ببهـآده المتألق وتجاوبت أطياره وتبسبت أشجاره عن أنكر دهر مونق والبدر في وسط السباء كأنه وجه منير في قباء أزرق يا للديارات الملاح ومـــا بها من طيب يوم مر" لي منشوق أيام كنت وكان لى شغل بها ، وأسير شوق صبابتي لم يطلق يا در نهمًا ما ذكرتك ساعة إلا تذكرت السواد بمفرقي والدهر غض والزمان مساعد، ومقامننا ومبيتنا بالجوسق يا دير نهيا إن 'ذكرت فإنني

يا دير نهيا إن تذكرت فإني أسعى إليك على الحيول السبق وإذا سئلت عن الطيور وصيدها وجنوسها فاصدق وإن لم تصدق

فالغُرُ فالكروان فالفارور إذ يشجيك في طيرانه المتحلق أشهدت حرب الطير في غيطانه لما نجو"ق منه كُلُّ مجو"ق والزمج ُ والغضان ُ في رهط له ينعط بين مرعد ومبرق ورأبت للباذي سطوة موسر ، ولغيره ذل" الفقي الملق كم قد صبو"ت ُ بغر"تي في شِر"تي ، وقطعت أيامي برمي البندق وخلعت في طلب المجون حبائلي حتى نُسبت إلى فعال الأَخْرَق ومهاجر ومنافر ومكابر قَـلقَ الفؤادُ به وإن لم يقلـَق لو عاين التُّفاحُ حمرة خده لصبًا إلى ديباج ذاك الرونق يا حامل السيف الفداة وطرفه أمضى من السيف الحسام المطلق لا تقطعن بــــد الجفاء حبائلي قطع الفلام العود بالإستبرق

ديو ُ الوليدِ : بالشام لا أدري أين هو ، إلا أن مفسري قول جرير قالوا : إياه أراد بقوله :

لما تذكر ت بالديرين أرَّقي صوت ُ الدجاج وضرب بالنواقيس

ديو ُ وَ اَمَا : قال العبراني : هو موضع بمصر .

دَيُو ُ هِنُو ْمِسَ : بكسر ويض : بَحَنْفُ مَن أَرضَ مصر وعنده هرَم قيل إن فيه مدفوناً رجلًا كان يُعد بألف فارس على ما ذكروه ، وهو غربي الأهرام المشهورة ، وذكرته في الأهرام .

 دَيو هو قل : بكسر أوله ، وزاي معجمة ساكنة ، وقاف مكسورة ، وأصله حزقيل ثم نقل إلى هزقل، وفي هـذا الموضع كان قصة الذين قال الله عز وجل فيهم : أَلَمْ تَوْ إِلَى الذين خَرْجُوا مِن ديارُهُمْ وَهُمْ أَلُوفَ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ؛ لحزقيل في هذا الموضع ، وقد ذكرت المواضع بتمامهـا في داوردان وفي البطائح فأغنت عن الإعادة : وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مُكرَم ، ويقال إنه المراد بقوله تعالى : أو كالذي مرَّ عـلى قرية وهي خاوية على عروشها قال أنسَّى مجيي هذه الله بعد موتها؟ ذكره بعض المفسرين قال : وعندها أحيا الله حماد عُزَيو ، عليه السلام ؛ حـدث أبو بكر الصولي عن الحسين بن يحيى الكاتب قال : غضب أبو عباد ثابت ابن مجيع كاتب المأمون بوماً على بعض كُنتَابه فرماه بدواة كانت بين يديه ، فلما رأى الدم يسيل نــدم وقال : صدق الله عز وجل والذين إذا ما غضبوا هم يتجاوزون ، فبلغ ذلك المأمون فانتبه وعتب عليه وقال : ويجك أنَّت أحد أعضاد الملكة وكُنتَاب الحليفة ما تحسن تقرأ آية من كتاب الله ? فقال : بلي يا أمير المؤمنين إني لأقرأ من سورة واحدة ألف آنة وأكثر ، فضحك المأمون وقال : من أي سورة ? قال : من أيها شئت ، فازداد ضحكه وقال : قد شئت من سووة الكوثر ، وأمر بإخراجه من ديوان الكتابة ، فبلغ ذلك دعبلا الشاعر فقال:

أولى الأمور بضيعة وفساد أمر يدبره أبو عبّاد خَرَقُ على جلسائه فكأنتهم، حضروا ليملحمة ويوم جلاد فكأنه من دبر هزقل مفلت حرد يجر سلاسل الأقياد

وقيل يوماً للمأمون: إن دعبلًا هجاك ، فقال : من جسر أن يهجو أبا عباد مع عجلته وسرعة انتقامه جسر أن يهجوني أنا مع أناتي وعفوي ؛ وبهذا الدير كانت قصة المبرد ، وهي رواية الحالدي ، قال المبرد : اجتزت بدير هزقل فقلت لأصحابي أحب النظر إليه فاصعدوا بنا ، فدخلنا فرأينا منظراً حسناً وإذا في بعض بيوته كهل مشدود حسن الوجه عليه أثر النعمة فدنونا منه وسلمنا عليه فرد علينا السلام وقال : من فدنونا منه وسلمنا عليه فرد علينا السلام وقال : من فدنونا منه والمنا عليه فرد علينا السلام وقال : من طلب الحديث والأدب ، قال : حبذا ! تنشدوني أو طلب الحديث والأدب ، قال : حبذا ! تنشدوني أو أنشدنا ، فقال :

الله يعلم أنني كبيد ،
لا أستطيع أبث ما أجد ،
روحان لي ، روح تضنها
بلد ، وأخرى حازها بلد ،
وأدى المقيمة ليس ينفعها
صبر وليس يضرها جلد ،
وأظن غائبتي كشاهدتي
وأظن غائبتي كشاهدتي

ثم أُغْمِي عليه فتركناه وانصرفنا، فأَفاق وصاح بنا فعُدْنا إليه وقال : تنشدوني أو أنشدكم ? قلنا : أنت أنشدنا ، فقال :

للا أناخوا، قُبيل الصبح، عيسهم، وثور رُوها فثارت بالهوى الإبل وأبرزت من خلال السّعف ناظرها تر ننو إلي ودمع العين ينهمل وودًعت بينان خلته عنها، فقلت : لا حَمَلَت وجلاك يا جَمَل فقلت : لا حَمَلَت وجلاك يا جَمَل فقلت أنه العيم الم

وَيْلِي من البين ماذا حلّ بي وبها من نازح الوَجد حلّ البين فارتحلوا إلي على العهد لم أنقض مودّتكم ، والبيت شعري بطول العهد ما فعلوا ?

فقال له فَتَّى من المُتَجَّانَ كَانَ مَعَنَا : فَمَاتُوا ! قَالَ له : أَفَّامُوتُ أَنَا ? قَالَ : مُتُ راشداً ، فَتَمَطَّى وَقَدَّدُ وَمَاتَ ، فَمَا بُرِحْنَا حَتَى دَفَنَاهُ ، وَبَهْذَا الدير كَانَتْ قَصَةً أَبِي الْهُذَبِلُ الْعَلَافَ .

ديو ُ هِنه الصُّغُورَى : بالحيرة يقارب خطة بني عبد الله ابن دارم بالكوفة بما يلي الخندق في موضع نزه، وهو دير هند الصغرى بنت النعبان بن المنذر المعروفة بالحُرُ قَة ؟ قال هشام الكلبي: كان كسرى قد غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنتُه هند عهدآ لله إن ردَّ. الله إلى ملكه أن تبني ديراً تسكنه حتى قوت ، فخلس كسرى عن أبيها النعمان فينت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه ، وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، لما فتح الحيرة فسلمت عليه ، فقال لها لما عرفها : أسلمي حتى أزوجك رجلًا شريفاً مسلماً ، فقالت له : أما الدين فلا رَغْبُهُ َ لِي فيه غير دين آبائي ، وأما التزويج فلو كانت في بقية لما رغبت فيه فكيف وأنا عجوز هرمة أترقتب المثيثة بين التيزم وغد ! فقال : سليني حاجة ، فقالت : هؤلاء النصاري الذين في ذمتكم تحفظونهم ، قال : هذا فرضٌ علينا أوصانا به نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : ما لي حاجة غير هذا فإني ساكنة في هذا الدير الذي بنيتُه ملاصقاً لهذه الأعظُّم البالية من أهلي حتى ألحق بهم، قال : فأمر لها بمعونة ومال وكسوة ، قالت : أنا فی غنی عنه ، لي عبدان يزرعان مزرعة لي أنقو"ت بما

يخرج منها ويمسك الرمق وقد اعتددت بقو لك فعلا وبعرضك نَقْداً ، فقال لها: أخبريني بشيء أدركت، قالت : ما طلعت الشمس بين الحورنق والسدير إلا على ما هو تحت حكمنا فما أمسى المساء حتى صرنا خَوَلًا لغيرنا ، ثم أنشأت تقول :

فبينا نَسُوسُ الناسَ والأمر أمرُنا ، إذا نحن فيهم سُوقَةُ نتنصَّفُ فتَبَاً لدُنيا لا يدُوم نعيسُها تَقَلَّب تارات بنا وتصرَّفُ

ثم قالت: اسمع منتي دعاءً كنا ندعو به لأملاكنا: شكر تك يد افتقرت بعد غنتى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر ، وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا أزال عن كريم نعمة إلا جعلك سبباً لردها إليه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ، قال : فتركها وخرج ، فجاءها النصارى وقالوا : ما صنع بك الأمير ؟

صان لي ذمتي وأكرم وجهي "
إنما يكرم الكريم الكريم الكريم وقد أكثر الشعراء من ذكر هذا الدير ؟ فقال فيه معن بن زائدة الشيباني الأمير وكان منزله قريباً منه:

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة " لكرى دير هند والحبيب قريب' فنقضي لنبانات ونلقى أحباة"، وينورق غضن" للسروو وطيب' وهند هذه صاحبة القصة مع المفيرة بن شعبة .

دَيْنُ هِنْهُ الكُنْبُرَى : وهو أيضاً بالحيرة بَنتُه هند أمُّ عبرو بن عبرو بن عبرو بن حبرو بن حبرو بن حبرا آكل المثرار الكندي ، وكان في صدره مكتوب : بَنتُ هذه البيعة هند بنت الحادث بن

عبرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم الملك عبرو ابن المنذر أمة المسيع وأم عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان في زمن مار افريم الأسقف ، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر ؟ حدث عبد الله بن مالك الحزاعي قال: دخلت مع يحيى بن خالد لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونرى آثار المنذر فدخل دير هند الصغرى فرأى آثار قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئاً مكتوباً ، فدعا بسلتم وأمر بقراءته ، وكان فيه مكتوب :

إنّ بني المنذر عام انقضوا مجيث شادً البيعة الراهب تَنْفَحُ بِالْسِكُ دَفَارِيهِم وعنبر يقطب القاطب والقَرُّ والكَنَّانُ أَوْابِم لم يَجُب الصوفَ لمم جائبُ والعز والملك لهم واهن ، وقتهوة ناجودُها ساكبُ أضعوا وما يرجوهم طالب خيرًا ولا ير"هُنهم واهب" كأنهم كانوا بها لُعْبَةً" ساد إلى أين بها الواكب فأصبحوا في طبقات الثري بعد نعيم لمم داتب' شر البقايا من بقى بعدهم قُلُ وذُلُ حَدُه خالُتُ

قال : فبكى حتى جرت دموعُه على لحيته وقال : نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها .

دَيْو ُ هِنْهُ : من قرى دمشق ؛ قال ابن أبي العجائز وهو يذكر من كان من بني أمية بدمشق : عبد الكريم بن أبي معاوية بن أبي محمد بن عبد الله بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان كان يسكن بدير هند من إقليم بيت الآباد .

دَيْوِ ' يُحَدِّسُ : قال الشابشي: هذا الدير بسَمْنود من أعمال حوف مصر ، إذا كان يوم عيده أخرج شاهده في تابوت فيسير التابوت على وجه الأرض لا يقدر أحد أن يمسكه ولا يحبسه حتى يرد البحر فيغطس ثم يرجع إلى مكانه ؛ قلت ' أنا : وهذا من تهاويل النصارى ولا أصل له ، والله أعلم .

دَيْو ُ يوفَسُ : ينسب إلى يونس بن مَنْ ، عليه السلام ، وهو في جانب دجلة الشرقي مقابل الموصل، وبينه وبين دجلة فرسخان وأقل ، وموضعه يعرف بنينوى ، ونينوى هي مدينة يونس ، عليه السلام ، وتحت الدير عين تعرف بعين يونس يقصدها الناس للاغتسال منها ؛ ولا بي شأس فيه :

يا دير يونس جادّت سَفْحَكُ الدّبّمُ مُ حَتَى يُوكَى ناضر الروض يبتسمُ لم يَشف في ناجر ما الاعلى طَلَما لم كا شفى حَر قلبي ما ولك الشبيمُ ولكن بتحليك عزون به سَقَم الا تحليل عنه ذلك السّقَمُ الله من فتكي بذي غنب السّقم حرى على به في رَبعك القلم القلم حرى على به في رَبعك القلم

اله يَوَةُ البيضُ : بالصعيد من غربي النيـل ، وهسا ديران نزهان فيهما رهبان كثيرة .

ديزك : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وزاي ، وآخره كاف : من قرى سبر قند ؛ قال الإصطفري: ديزك من مدن أشر وسنة بها مرابط أهل سبر قند ودور ورباطات للسبل ، بها رباط حسن بناه بدر قشير ، ولها نهر جار ؛ ينسب إليها عبد العزيز بن عمد الديزكي ، ويقال الديزقي، الواعظ السبر قندي، سبع أبا بكر محمد بن سعيد البخاري ، مات في طريق مكة قبل ٣٠٨ .

دِیْسان : بکسر أوله ، وسکون ثانیه ، وسین مهملة، وآخره نون : من قری هراة .

دَيْسَكَهُ ' : بفتح أوله ' وسكون ثانيه ' وسين مهملة مفتوحة ' وقاف : اسم موضع كانت به وقعة ؛ قال النابغة الجعدي :

نحن الفوارسُ يوم ديسقة ال مغشي الكُماة غواربَ الأكم

والدَّيسَق في لغتهم : الصحراء الواسعة والسَّرَابِ والحوض الملآن .

ديشان : بالشين معجمة ، وآخره نون : من قرى مَر ْوَ. ديما : بليدة قديمة بأرض مصر تضاف إليها كورة من كُورَ أسفل الأرض

الديك دان : بلفظ الديكدان الذي يطبخ عليه، وهو فارسي ، معناه موضع القيار : قلعة عظيمة على سيف البحر قريبة من جزيرة عُر مُز المقابلة لجزيرة قيس بني عميرة تعرف بقلعة بني عُمارة وتنسب إلى الجُلُلَنَدَى ، ولا يقدر أحد أن يرتقي إليها بنفسه إلا أن يرتقي في شيء من المحامل ، ولم تفتح قط عنوة ، وهي مرصد آل عارة في البحر يعشرون فيها المراكب ؛ قال الإصطخري وذكر بيوتات فارس فقال : منهم آل عمارة يعرفون بآل الجلندى ، ولهم

ملكة عريضة وضياع كثيرة على سيف البحر بفارس متاخبة لحد كرمان ، ويزعبون أن ملكهم هناك قبل موسى بن عبران ، عليه السلام ، وأن الذي قال الله تبارك وتعالى: وكان وراءهم ملك بأخذ كل سفينة غصباً ؛ هو الجُلسَندى ، وهم قوم من أزد اليمن ، ولهم إلى يومنا هذا منعة وحد وبأس وعدد لا يستطيع السلطان قهرهم ، وإليهم أرصاد البحر وعشور السُفُن ، وقد كان عبرو بن الليث ناصب حبدان بن عبد الله بن الحارث الحرب نحو سنتين فها قدر عليه حتى استعان عليه بابن عبه العباس بن أحبد ابن الحسن الذي نسب إليه رّم الكاريان ، وهو من ابن الحسن الذي نسب إليه رّم الكاريان ، وهو من آل الجلندى ، وفيهم منعة إلى يومنا هذا .

كويْلَمَان : كأنه نسبة إلى الدّيلم أو جمعه بلُغة الفرس : من قرى أصبهان بناحية خرجان ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن يوسف الدّيلماني ، روى عن أبيه ، روى عنه أبو عمرو بن حكيم المدني .

ديُلمَيسَتَان: قرية قرب شهرزور بينهما تسعة فراسخ، كان الديلم في أيام الأكاسرة إذا خرجوا للغارة عسكروا بها وخلتفوا سوادهم لديها وانتشروا في الأرض غائبين ، فإذا فرغوا من غاراتهم عادوا إلى مستقرهم .

دَيْلَمِي ": قال الأصمي وهو يذكر جبال مكة : جبل سُيْبة متصل بجبل ديلمي " وهو المشرف على المروة.

وَيْلَكُمْ : الديلم : الموت ؛ والديلم : الأعداة ، والديلم : النمل الأسود ، والديلم : جيل ستوا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم ؛ قال المنجمون : الديلم في الإقلم الرابع ، طولها خسس

وسبعون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة وعشر دقائق.وديلم : اسم ماء لبني عبس؛ فقال عنترة: زوراء تَنْفر من حياض الديلم

وقال الحفي : في العَرَمَة من أرض اليامة ما يقال له الديلم وثم الدُّحْرُضان ، وهما ما قان لبني َحَدُّان ابن قَرَيْع ، وأنشد قول عنترة ؛ وفي كتاب التصحيف والتحريف لحمزة : حدثني ابن الأنبادي قال : حدثني أحمد بن يحيى ثعلب قال : لقيني أبو علم على باب أحمد بن سعيد ومعه أعرابي فقال : جثتكم بهذا الأعرابي لتعرفوا كذب الأصعي ، ألبس يقول في عنترة :

زُوراء تَنْفِر ْ من حياض الديلم

إن الديلم الأعداء فسلوا هـذا الأعرابي ، فسألناه فقال : هي حياض بالفور قد أَوْرَدُتُهَا إِبِلِي غـيو مرَّة .

دياس : بكسر أوله ، وآخره سين مهملة : سبن كان للحجاج بواسط ؛ قال جَمد َرُ اللَّص وقد حبس

إن الليالي نجَت بي فهي محسنة لا شك فيه من الدياس والأسد والأسد وأط لدَقتني من الأصفاد مخرجة من هذه الباس ذي رصد كأن ساكنه حيّاً حُشاشته ميث تودد منه السّم في الجسد

والديماس': موضع في وسط عسقلان عال يطلع إليه وفيه عمد بقرب الجامع ؛ ينسب إليه أبو الحسن محمد بن عمر بن عبد العزيز الديمامي ، روى عن أبي عثان سعد ابن عمرو الحمصي وغيره من أصحاب بقية بن الوليد، ووى عنه أبو أبوب محمد بن عبد الله بن أحمد بن

مُطَرَّف المديني بعسقلان .

دِيمَو ثِيان : كذا وجدته بخط يحيى بن مندة في تاريخ أصبهان : فقال محمد بن صالح بن محمد بن عيسي بن مومى الديمر تياني حدث عن الطبراني كتب عنه سعيد البقال وسبع منه أحمد بن محمد البيّع ، قلت : ما أظنها إلا قربة من قرى أصبهان .

د يُعْمَو ت : بكسر أوله وفتحه ، وسكون ثانيه ، وفتح ميمه ، وسكون الراء ، وآخره تالا مثناة من فوق : من نواحي أصبهان ؟ قال الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عَبّاد :

يا أصبهان سُقيت الغيث من بلد ، فأنت عجمع أوطاري وأوطاني ذكرت ديمرت إذ طال الثواة بها ، وأين ديمرت من أكتاف جُرجان ينسب إليها أبو محمد القاسم بن محمد الديمرتي الأديب، دوى عنه إبراهيم بن مَتُونه .

ديمس : بكسر أوله ، وسكون نانيه ، وآخره سين مهملة : من قرى 'بخارى ؟ منها الحماكم أبو طاهر عمد بن يعقوب الديمسي البخاري ، يروي عن أبي بكر محمد بن علي الأبيوردي ، ووى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأبيوردي ، ووى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن جندام البخاري الجذامي، مات في حدود سنة ٢٠٠ .

ويناراباذ: بلفظ الدينار الذي هو المثقال مضاف إليه الباذ: من قرى همذان قرب أسداباذ ؟ خرج منها جماعة من أصحاب الحديث ينسبون الديناري" ، قال شيروكه: الحسن بن جعفر أبو علي الحطيب الديناراباذي قدم همذان مر"ات ، آخرها في جمادى الأولى سنة ٤٨٣ ، روى عن القاضي أبي محمد عبد الله ابن محمد التميمي الأصبهاني وغيره ، قال شيرويه :

سبعت منه بهمذان وبديناراباذ ، وكان شيخاً ثقة صدوقاً فاضلاً متديّناً ، توفي في شعبان سنة ١٨٥. وينار : بالرّي ؟ منها الحسين بن علي الديناري الرازي ، ذكر ابن أبي حاتم . ودرب دينار : ببغداد ؟ نسب إليها أبو سعد شابّاً كان يسمع الحديث معه على أبي عبد الله الفراوي وغيره .

اله بنباذ: بنتع أوله وكسره، وسكون ثانيه، وبعد النون بالا موحدة، وآخره ذال معجمة: من قرى مروع عند ريكنج عبدان؛ منها القامم بن إبراهيم.

وينوَو : مدينة من أعال الجبل قرب قر ميسين ؟ ينسب إليها خلق كثير ، وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسخاً ، ومن الدينور إلى شهرزور أدبع مراحل ، والدينور بمقدار ثلثي ممذان ، وهي كثيرة الثاد والزروع ولها مياه ومستشرف ، وأهلها أُجِوَدُ طبعاً من أهل همذان ؛ وينسب إلى الدينور جِمَاعة كثيرة من أهل الأدب والحديث ، منهم : عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر بن صالح بن حمدان أبو محمد الدينوري الحافظ ، سمع عباس بن الوليد بن مَزُ يد البيروتي وعبد الله بن محمد الغريابي ببيت المقدس وأبا عبير عيس بن محمد بن النحاس وأبا زرْعة وأبا حاتم الرازيِّين وأبا سعيد الأشجُّ ويعقوب الدُّورَ تِي وعمد بن الوليسد البُسري ويونس بن عبد الأعسلي وغیرهم ، روی عنه جعفر بن محبد الفریابی الحافظ ، وهذا أكبر منه، وأبو عليَّ الحسين بن عليَّ وأبو بكر ابن الجِعابي وعَتَّاب بن محمد بن عتَّــاب الورَّاميني الحافظ ويوسف بن القامم الميانجي وعبيد الله بن سعيد البُر ُوجِردي ، وهذا آخر من حدث عنه ، قال أبو عبد الله الحاكم: سألت أبا على" الحافظ عن عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال : كان صاحب حديث

حافظاً ، قال أبو علي" : بلغني أن أبا زرعة كان يعجز عن مذاكرته ، وقال أبو عبد الله السُّلَمي : سألت الدارقطني عن عبد الله بن وهب الدينوري فقال : يضع الحديث ، وقال الحاكم أبو عبد الله : سبعت أبا عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ بأسداباذ يقول : ما رأيت لأبي علي " زالة " قط إلا روايته عن يقول : ما رأيت لأبي علي " زالة " قط إلا روايته عن عبد الله بن وهب الدينوري وأحمد بن عماير بن جو صا .

وينه مَوْدان : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، ونون ، وينه وثاني الكلمة الثانية زاي ، ودال ، وآخره نون : قرية من قرى مَوْو عند ويكنج عبدان ؛ منها القاسم ابن إبراهيم الدينمزداني الزاهد ، روى عنه عبد الله بن محمود السعدي .

ديو انجه : بكسر أوله ، وبعد الألف نون ، وجيم : قرية بهر اة ، والنسبة إليها ديو قاني وديوانجي ؟ نسب إليها أبو سعد أبا عبد الله وحمة الله بن عبد الرحمن بن الموفتى بن أبي الفضل الحنفي الديوقاني ، سمع أبا نصر محمد بن مضر بن بسطام الشامي وقال : مات بالديوقان من قرى هراة في ذي القعدة سنة ٥٠٥٠.

ديوان : بلفظ الديوان الذي للجيش وغيره : وهي ميكة ميرة و ، والديوان أصله دو ان فعوض من إحدى الواوين باء لأنه 'يجمع على دواوين، ولوكانت الياء أصلية لقالوا دياوين ، وقد دو نت الدواوين .

ويُوكَ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وبعد الواو واء : من نواحي نيسابور؛ ينسب إليها أبو علي أحمد ابن حمد ويه بن مسلم البيهتي الديوري ، كان من العلماء الفضلاء ، رحل لطلب الحديث مع إسحاق بن واهويه وطبقته ، ووى عنه المروميل بن الحسن بن عيسى ، مات سنة ٢٨٩ .

ويوقان: بالكسر، وبعد الواو المفتوحة قاف، وآخره نون: قربة بهراة، وهي التي قبلها بعينها وكذا ذكره السبعاني و ونسب إليها عبد الرحمن بن الموفت بن أبي الفضل الحنفي أبا الفضل الديوقاني، سبع أبا عطاء عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الجوهري وأبا القامم أحمد بن محمد العاصمي، سبع منه أبو سعد آداب المسافر لأبي عبر الثوقاتي بروايته عن العاصمي عن أبي الحسين أحمد بن محمد بن منصور المطيب عن المصنف، وهذا ما ذكره السبعاني انتهى،

انتهى المجلد الثاني – حوف التاء والمئاء والحاء والحاء والدال

# فهرست المجلد الثاني

| حرف الثاء                                          | حرف التاء                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    | باب التاء والألف وما يليهما ٣           |
| باب الثاء والألف وما يليهما ٧٠                     |                                         |
| « الثاء والباء وما يليهما      .         . و       | « التاء والباء وما يليهما »             |
| و الثاء والتاء وما يليهما ٧٤                       | « الناء والناء وما يليهما               |
| و الثاء والجيم وما يليهما ٧٤                       | و الناء والناء وما يليهما ١٥            |
| « الثاء والحّاء وما يليهما     .      . ٧٥         | و الناء والجيم وما يليهما ١٦            |
| و الثاء والدال وما يليهما ٧٥                       | د الناء والحاء وما يليهما ١٦            |
| « الثاء والراء وما يليهما      .        . و        | د التاء والدال وما يليهما ١٧            |
| د الثاء والعين وما يليهما ٧٨                       | د التاء والذال وما يليهما               |
| و الثاء والغين وما يليهما                          | د الناء والراء وما يليهما ٧٠            |
| و الثاء والقاف وما يليهما ٨١                       | د الناء والزاي وما يليهما ٢٩            |
| و الثاء والكاف وما يليهما ٨١                       | د الناء والسين وما يليهما ٢٩            |
| « الثاء واللام وما يليهما     .         .        . | د الناء والشين وما يليهما ۲۷            |
| و الثاء والميم وما يليهما ٨٣                       | و الناء والصاد وما يليهما ٢٧            |
| د الثاء والنون وما يليهما ٨٥                       | « الناء والضاد وما يليهما               |
| د الثاء والواو وما يليهما                          | و التاء والطاء وما يليهما سهم           |
| و الثاء والهاء وما يليهما                          | « التاء والعين وما يليهما               |
| « الثاء والياء وما يليهما   .   .   . • • • •      | د التاء والغين وما يليهما ٣٥            |
|                                                    | د التاء والفاء وما يليهما ٣٥            |
|                                                    | د التاء والقاف وما يليهما ٣٧            |
|                                                    | د التاء والكاف وما يليهما , 😀 ۳۷        |
|                                                    | د الناء واللام وما يليهما ٢٩٠           |
|                                                    | د التاء والميم وما يليهما ه             |
|                                                    | د التاء والنون وما يليهما               |
|                                                    | د الناء والواو وما يليهما ٥٥            |
|                                                    | و الناء والهاء وما يليهما ٧٣            |
|                                                    | ﴿ النَّاءُ وَالنَّاءُ وَمَا يُلْبِهِمَا |
|                                                    |                                         |

|       |     | حرف الحاء                                          |      |   | حرف الجيم                    |    |
|-------|-----|----------------------------------------------------|------|---|------------------------------|----|
| 7.1   | •   | ﴿ بَابِ الْحَاءُ وَالْأَلْفُ وَمَا يُلْيُهِمَا ﴿ . | 4.   |   | ، الجيم والألف وما يليهما .  | إب |
| 41.   | ֥   | و الحاء والباء وما يليهما                          | 47   | • | الجيم والباء وما يليهما      | >  |
| 414   | ,•  | و الحاء والتاء وما يليهما                          | 11•  | • | الجيم والتاء وما يليهما .    |    |
| 414   | •   | و الحاء والناء وما يليهما .                        | 11+  | • | الجيم والثاء وما يليهما      |    |
| YIA   | •   | و الحاء والجيم وما يليهما .                        | 11.  |   | الجيم والجيم وما يليهما .    |    |
| 777   | •   | و الحاء والدال وما يليهما .                        | 11.  | • | الجيم والحاء وما يليهما .    |    |
| 222   | • . | و الحاء والذال وما يليهما .                        | 111  |   | الجيم والحاء وما يليهما      |    |
| ***   | •   | و الحاء والراء وما يليهما .                        | 117  | • | الجيم والدال وما يليهما .    |    |
| 707   | •   | و الحاء والزاي وما يليهما .                        | 113  | • | الجيم والذال وما يليهما .    |    |
| 707   | •   | و الحاء والسين وما يليهما .                        | 117  | • | الجيم والراء وما يليهما      |    |
| 171   | •   | و الحاء والشين وما يليهما .                        | 144  | • | الجيم والزاي وما يليهما .    |    |
| 777   | •   | و الحاء والصاد وما يليهما                          | 14.  |   | الجيم والسين وما يليهما      |    |
| 777   | •   | و الحاء والضاد وما يليهما .                        | 14.1 |   | الجيم والشين وما يليهما .    |    |
| 744   | •   | و الحاء والطاء وما يليهما                          | 141  | • | ر الجيم والصاد وما يليهما .  |    |
| * *YŁ | •   | و الحاء والظاء وما يليهما .                        | 141  | • | ر الجيم والطاء وما يليهما .  |    |
| 745   | • . | و الحاء والفاء وما يليهما .                        | 161  |   | ر الجيم والعين وما يليهما .  |    |
| TVA   | •   | ر الحاء والقاف وما يليهما .                        | 111  | • | و الجيم والغين وما يليهما .  |    |
| 44+   | •   | ر الحاء والكاف وما يليهما .                        | 111  | • | و الجيم والفاء وما يليهما .  |    |
| 44.   | •   | و الحاء واللام وما يليهما ت                        | 184  |   | و الجيم والكاف وما يُليهما . |    |
| 797   | •   | و الحاء والميم وما يليهما .                        | 164  |   | و الجيم واللام وما يليهما    |    |
| 4.4   | •   | و الحاء والنون وما يليهما .                        | 104  | • | د الجيم والميم وما يليهما .  |    |
| 414   | •   | و الحاء والواو وما يليهما .                        |      |   | و الجيم والنون وما يليهما .  |    |
| 444   | •   | ر الحاء والياء وما يليهما                          |      |   | و الجيم والواو وما يليهما .  |    |
|       |     |                                                    |      |   | و الجيم والهاء وما يليهما .  |    |
|       |     |                                                    |      |   | و الجيم والياء وما يليهما .  |    |
|       | 4   |                                                    |      |   |                              |    |

## حرف الخا.

### حرف الدال

| 111 | •             | باب الدال والألف وما يليهما . | ***          | •      | باب الحاء والألف وما يليهما             |
|-----|---------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------|
| 140 | •             | و الدال والباء وما يليهما .   | TLY .        |        | ﴿ الحَاءُ والباءُ وما يليهما            |
| 144 | •             | د الدال والثاء وما يليهما .   | 417          |        | ﴿ الحَّاءُ وَالنَّاءُ وَمَا يُلْيُهُمَا |
| 11. | •             | و الدال والجيم وما يليهما .   | 717          |        | و الحاء والناء وما يليهما               |
| 114 | • "           | و الدال والحاء وما يليهما .   | 717          | •      | د الحاء والجيم وما يليهما               |
| 110 | •             | و الدال والحاه وما يليهما .   | 464          |        | و الحاه والدال وما يليهما               |
| 117 | •             | و الدال والدال وما يليهما .   | 464          |        | ﴿ الحَاءُ والذَّالُ وَمَا يُلْيُهِمَا   |
| 117 | • 17          | د الدال والراء وما يليهما .   | 40.          |        | و الحاء والراء وما يليهما               |
| 101 | •             | د الدال والزاي وما يليهما .   | 476          | •      | و الحاه والزاي وما يليهما               |
| 101 | •             | د الدال والسين وما يليهما .   | ***          |        | و الحاء والسين وما يليهما               |
| 107 | •             | و الدال والشين وما يليهما .   | 441          |        | و الحاه والشين وما يليهما               |
| LOY | § 13 <b>•</b> | و الدال والعين وما يليهما .   | ***          | · weet | د الحاء والصاد وما يليهما               |
| Łov | •             | د الدال والغين وما يليهما .   | 477          |        | ﴿ الحاء والضاد وما يليهما               |
| LOY | •             | و الدال والفاء وما يليهما .   | <b>TYA</b> . | • •    | و الحاء والطاء وما يليهما               |
| LOA | •             | و الدال والقاف وما يليهما .   | 444          |        | و الحاء والظاء وما يليهما               |
| 109 | •             | و الدال والكاف وما يليهما .   | 444          |        | د الحاء والفاء وما يليهما               |
| 104 | •             | و الدال واللام وما يليهما .   | <b>TA</b> •  |        | و الحاء والكاف وما يليهما               |
| 173 |               | و الدال والميم وما يليهما .   | <b>TA</b> +  |        | د الحاء واللام وما يليهما               |
| £YP | •             | و الدال والنون وما يليهما .   | TAA          | •      | و الحاء والميم وما يليهما               |
| LYA |               | و الدال والواو وما يليهما .   | T9.          |        | د الحاء والنون وما يليهما               |
| 141 | •             | و الدال والهاء وما يليهما .   | <b>T91</b>   |        | ﴿ الْحَاءُ وَالْوَاوَ وَمَا يُلْيُهِمَا |
| 191 | • •           | و الدال والياء وما يليهما .   | 1.4          |        | د الحاه والياه وما يليهما               |
|     |               |                               |              |        |                                         |